#### اسما اسفار العهد لجديد وعدد أصحاحاتها

| 1         | صحاحاتهٔ .   | باوس ا | ا تيمو   | PA                      | • | محاحات | .1 | انجيل متى                   |
|-----------|--------------|--------|----------|-------------------------|---|--------|----|-----------------------------|
| <b>le</b> | • •          | اوس .  | ۳ تيمو   | 17                      | • |        |    | انجيل مرقس                  |
| ۳         | •            |        | تيطس     | Lie                     | • |        |    | <b>انج</b> يل لو <i>ق</i> ا |
| 1         | • •          | • •    | فليمون   | rı                      | • |        | •  | انجيل يوحنا                 |
| ۱۳        | • •          | ين .   | العبراني | <u> </u>                | • |        |    | اعمال الرسل                 |
| ٥         |              | • •    | يعقوب    | 17                      | • | •      | •  | رومية .                     |
| ٥         |              |        | ا بطرس   | 17                      | • |        |    | ا كورنشوس                   |
| r         |              |        | r بطرس   | '<br>· 1 <del>;**</del> | • |        |    | r کورنثوس                   |
| ٥         |              |        | ا يوحد   | ;<br>!                  |   |        |    | غلاطية .                    |
| t         |              |        | ۳ يوحد   | · •                     |   |        |    | . أفسس                      |
| •         |              |        | ۳ يوحد   | le.                     |   | •      |    | فيلبى .                     |
| 1         |              |        | يهوذا    | /c                      |   | •      |    | ۔<br>کولوسی .               |
| rr        |              | منا .  | رويا يو  | ٥                       | • | •      |    | ا تسالونیکی                 |
|           | وعشرون سفرًا |        |          | }<br>!                  | • | •      |    | r تسالونيكي                 |

إِنجِيلُ مَتَّى .

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

أَكِتَابُ مِيلَادِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبْنِ دَاوُدَ أَبْنِ إِبْرَهِيمَ وَإِبْرُهِيمُ وَلَدَ إِسْحَقَ. وَإِسْحَقُ وَلَدَ يَعْقُوبَ. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وَ إِخْوَتَهُ ٢٠ وَيَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ ثَامَارَ. وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ. وَحَصْرُونُ وَلَدَأَرَامَ . ﴿ فَأَرَامُ وَلَدَ عَبِيَّنَادَابَ. وَعَبِيَّنَادَابُ وَلَدَ نَحْشُونَ. وَنَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ. وَسَلُّمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ. وَبُوعَزُ وَلَدَ غُوبِيدَ مِنْ رَاعُوتَ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسَّى. ٦ وَيَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ ٱلْمَلِكَ. وَدَاوُدُ ٱلْمَلِكُ وَلَدَسُلَيْمَانَ مِنَ ٱلَّتِي لِأُورِيَّا. ٧ وَسُلَيْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ . وَرَحَبْعاَمُ وَلَدَ أَيِيًّا . وَأَيِيًّا وَلَدَ آسًا . ﴿ وَإِسَا وَلَدَ بَهُوشَا فَاطَ . وَيَهُوشَا فَاطُ وَلَدَ يُورَامَ .وَيُورَامُ وَلَدَ عُزِيًّا . ﴿ وَعُزِيًّا وَلَدَ يُوثَامَ . وَيُوثَامُ وَلَدَ أَحَازَ . فَأَحَازُ وَلَدَ حِزْقِيًّا . ١ وَحِزْقِيًّا وَلَدَ مَنَسَّى. وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ. وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِيًّا. ١١ وَيُوشِيًّا وَلَدَ يَكُنْيَا وَإِخْوَنَهُ عِنْدَ سَبْي بَابِلَ. ٣ وَبَعْدَ سَبِي بَابِلَ يَكُنْيَا وَلَدَ شَأَ لْتِئِيلَ. وَشَأَ لْتِئِيلُ وَلَدَ زَرُبَّا بِلَ. ٣ وَزَرُبَّا بِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ. وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَلِيَافِيمَ. وَأَلِيَافِيمُ وَلَدَ عَازُورَ. ﴿ وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ. وَصَادُوقُ وَلَدَ أَخِيمَ. وَأَخِيمُ وَلَدَ أَلِيُودَ. ١٠ وَأَلِيُودُ وَلَدَ أَلِيعَازَمَ. وَأَلِيعَازَمُ وَلَدَ مَثَّانَ. وَمَثَّانُ وَلَدَ يَعْتُوبَ. ١١ وَيَعْثُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱلَّذِبِ يُدْعَى ٱلْمَسِيجَ ١٠٠ فَجَيِيعُ ٱلْأَجْيَالِ مِنْ إِبْرُهِيمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَحِيلًا. وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حِيلًا. وَمِنْ سَبِّي بَابِلَ إِلَى ٱلْمَسِيحِ ِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حِيلًا ٨ أُمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَكَانَتْ هَكَذَا . لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أُمَّهُ مَغْطُوبَةً لِيُوسُفَ فَبْلَ ١٨

أَنْ يَجْنَىهِ عَا وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ ٱلرُّوحِ ۗ ٱلْقُدُسِ • ١١ فَيُوسُفُ رَجُلُهَا إِذْ كَانَ بَارًا وَكُمْ بَشَأْ أَنْ

يُشْهِرَهَا أَرَادَ نَعْلِينَهَا سِرًّا • وَلَكِنْ فِيَا هُو مُتَفَكِّرْ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمُومِ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبَّ قَدْ ظَهَرً لَهُ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمُومِ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبَّ قَدْ ظَهَرً لَهُ فِي هٰذِهِ الْأَمُومِ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِ عَدْ ظَهَرً لَهُ فِي هٰذِهِ اللَّهُ وَمَنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس . الْ فَسَتَلِدُ ٱبْنَا وَتَدْعُو ٱسْمَهُ بَسُوعَ . لِأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ يَعِظَ اللهُ وَبَهَا هُو مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلقُدُس . الْ فَسَتَلِدُ ٱبْنَا وَتَدْعُو ٱسْمَهُ بَسُوعَ . لِأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ • ١٠ وَهَذَا ٱلْقَدْرَاءِ خَطَايَاهُمْ • ١٠ وَهَذَا ٱلْمَدْرَاءِ فَعَلَى اللهُ مَعَنَا فَعَدْ وَاللهِ مُعَنَا اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عَ فَلَمَّا ٱسْنَيْفَظَ يُوسُفُ مِنَ ٱلنَّوْمِ فَعَلَ كَمَا أُمَرَهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ وَأَخَذَ ٱمْرَأَتُهُ ٥٠ وَلَمْ يَعْرِفْهَا حَتَى وَلَدَتِ ٱبْنَهَا ٱلْبِكْرَ. وَدَعَا ٱسْمَهُ يَسُوعَ

٢٤

# ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

اَوْلَمَّا وُلِدَ بَسُوعُ فِي يَنْتِ لَمُ الْبَهُودِيَّةِ فِي أَيَّام هِيرُودُسَ الْمَلِكِ إِذَا مَجُوسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَدْ جَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ اقَائِلِينَ أَيْنَ هُو الْمَوْلُودُ مَلِكُ الْبَهُودِ. فَإِنَّنَا رَأَيْنَا كَبْمَهُ فِي الْمَشْرِقِ فَلَ يَنْا كَبُعْهَ أُورُشَلِيمَ فِي الْمَشْرِقِ فَأَيْنَا لَنِسْجُدَ لَهُ وَا فَلَمَّا سَمِعَ هَيْرُودُسُ الْمَلِكُ اصْطَرَبَ وَجَدِيعُ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ وَ فَقَالُوا لَهُ مَعَهُ وَ فَهَا كُلُ رُوسًا الْكَمَاةِ وَكَتَبَةَ الشَّعْبِ وَسَا لَهُم الْمَنْ يُولَدُ الْمَسِعِ وَ وَقَالُوا لَهُ فِي بَيْتِ لَحْرِ الْبَهُودِيَّةِ . لِأَنَّهُ هَكُذَا مَكْنُوبُ فِالنَّيِّ . وَقَالُوا لَهُ فَي بَيْتِ لَحْرِ الْبَهُودِيَّةِ . لِأَنَّهُ هَكَذَا مَكْنُوبُ فِالنَّيِّ . وَقَالُوا لَهُ الشَّعْبِ وَسَا لَهُم اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٧ حينَيْدِ دَعَا هِيرُودُسُ ٱلْجُوسَ سِرًّا وَتَحَقَّىٰ مِنْمُ وَمَانَ ٱلْجَّ الَّذِي ظَهَرَهُ أَرْسَلَمُ الْجَارِونِي إِلَى بَيْتِ كُمْ وَقَالَ ٱذْهَبُولَ قَا فَحُصُولَ بِٱلتَّدْفِيقِ عَنِ ٱلصَّبِيِّ . وَمَتَى وَجَدْنُوهُ فَأَخْبِرُونِي إِلَى بَيْتِ كُمْ وَقَالَ ٱذْهَبُولَ قَالَهُم مَعُولَ مِنَ ٱلْمَلِكِ ذَهَبُولَ وَإِذَا ٱلْجَرُ ٱلَّذِبِ رَأَوْهُ فِي الْكِيْ آتِي أَنَا أَيْضًا وَأَسْجُدَ لَهُ ١٠ فَلَمَّا سَمِعُولَ مِنَ ٱلْمَلِكِ ذَهَبُولَ وَإِذَا ٱلْجَرُ ٱلَّذِبِ رَأَوْهُ فِي الْمَشْرِقِ بَيَقَدَّمُهُ حَتَّى جَاءً وَوَقَفَ فَوْقُ حَبْثُ كَانَ ٱلصَّبِيُّ ١٠ فَلَمَّا رَأَقُ ٱلْجَرُ فَرِحُوا فَرَحًا الْمَشْرِقِ بَيَقَدَّمُهُ وَقَدَ مَوْقُ حَبْثُ كَانَ ٱلصَّبِيُّ مَعَ مَرْثُمَ أُمِّهِ . فَخَرُولَ وَسَجَدُولَ لَهُ . ثُمَّ فَتَعُولَ المَا عَظِيمًا حِدًا ١٠ وَأَتَوا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَأَقُلَ ٱلصَّبِيَّ مَعَ مَرْثُمَ أُمِّهِ . فَخَرُولَ وَسَجَدُولَ لَهُ . ثُمَّ فَتَحُوا عَظِيمًا حِدًا هَا وَاللَّهُ مُنْ إِلَى الْبَيْتِ وَرَأَقُلَ ٱلصَّبِيَّ مَعَ مَرْثُمَ أُمِّهِ . فَخَرُولَ وَسَجَدُولَ لَهُ . ثُمَّ فَتَحُوا كَدُورَهُمْ وَقَدَّمُولَ لَهُ هَذَا يَا ذَهِبًا وَلُهُ آلًا وَمُرًا وَ اللَّهِ إِلَى الْبَيْمِ فَي طُولِيقُ أَخْرَى إِلَى كُورَتِهِمْ أَلِقُ مِيرُودُ سَ ٱنْصَرَفُولَ فِي طَرِيقِ أَخْرَى إِلَى كُورَتِهِمْ

" وَبَعْدَ مَا ٱنْصَرَفُوا إِذَا مَلاَكُ ٱلرَّبِّ فَدْ ظَهِّرَ لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ فَائِلاً ثُمْ وَخُذِ ٱلصَّبِيّ وَأَمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَفُولَ لَكَ. لِأَنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعْ أَن يَطْلُبَ ٱلصِّيَّ لِيُهْلِكُهُ • ٤ فَقَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبِيَّ فَأُمَّهُ لَيْلاً وَٱنْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ • ١ وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ. لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ ٱلرَّبِّ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ مِنْ مِصْرَ دَعَوْثُ آبْنِي ١١ حِينَوْزِ لَمَّا رَأَى هِيرُودُسُ أَنَّ ٱلْمُجُوسَ سَغِرُوا بِهِ غَضِبَ جِدًّا. فَأَرْسَلَ وَقَتَلَ جَمِيعَ ٱلصِّبْيَانِٱلَّذِينَ فِي بَيْتِ كَمْ وَفِي كُلِّ نِخُومِا مِن ٱبْنِ سَنَتَيْنِ فَمَا دُونُ مِجَسَبِ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي يَحَقَقَهُ مِنَ ٱلْعَجُوسِ ١٠ حِينَوْدِ تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا ٱلنِّيِّ ٱلْقَائِلِ. ١٨ صَوْتُ شُمِعَ فِي ٱلرَّامَةِ نَوْحُ وَبُكَا ﴿ وَعَوِيلٌ كَنِيرٌ . رَاحِيلُ نَبْكِي عَلَى أُولَادِهَا وَلَا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَزَّى لِأَنَّهُمْ لَيسُوا بَوْجُودِينَ ا فَلَمَّا مَاتَ هِيرُودُسُ إِذَا مَلاَكُ ٱلرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ فِي حُلْمٍ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ وَقَائِلًا. مُ ۚ وَخُدِ ٱلصَّبِيَّ وَأَمَّهُ وَٱذْهَبْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ قَدْ مَاتَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَطْلْبُونَ نَفْسَ ﴿ٱلصَّبِيِّ وِ الْفَقَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبِيَّ وَأَمَّهُ وَجَاءً إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ وَا وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ أَنَّ ال أَرْخِيلَاوُسَ يَمْلِكُ عَلَى ٱلْهُودِيَّةِ عِوَضًا عَنْ هِيرُودُسَ أَبِيهِ خَافَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ. وَ إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي حُلْمٍ ٱنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي ٱلْجَلِيلِ ٣٠ وَأَنَّى وَسُكَنَ فِي مَدِينَةِ يُفَالُ لَهَا نَاصِرَةُ . لَكِيْ يَتِمَّ مَا فِيلَ بِٱلْأَنْبِيَا ۗ إِنَّهُ سَيُدْعَى نَاصِرِيًّا إَلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَفِي نِلْكَ الْأَيَّامِ جَاءَ بُوحَنَّا الْمَعَدَانُ يَكُرِزُ فِي بَرِيَّةِ الْبَهُودِيَّةِ. اَقَائِلاَ تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ اَفْتَرَبَ مَلَكُونُ السَّمُواتِ وَ فَإِنَّ هَٰذَا هُوَ الَّذِبِ فِيلَ عَنْهُ بِإِشَعْبَاءَ النِّيِّ الْفَائِلِ صَوْثُ صَارِحِ فِي الْبَرِيَّةِ أَعَدُوا طَرِيقَ الرَّبِ . أَصْنَعُوا شُبُلَهُ مُسْتَفِيمةً وَ وُبُوحَنَّا هٰذَا صَوْثُ صَارِحِ فِي الْبَرِيَّةِ أَعْدُوا طَرِيقَ الرَّبِ . أَصْنَعُوا شُبُلَهُ مُسْتَفِيمةً وَ وَبُوحَنَّا هٰذَا كَانَ لِيَاسُهُ مِنْ وَبَرِ الْإِيلِ وَعَلَى حَقْوَيْهِ مِنْطُقَةٌ مِنْ جِلْدٍ . وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلَا بَرَيًّا وَ مَعْنَرُفِينَ بَعِطَايَاهُ وَجَدِيعُ الْكُورَةِ الْعُيطَةِ بِالْأَرْدُنِ . وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلَا بَرِيًّا وَعَنَا لَا لَهُ وَجَدِيعٌ الْكُورَةِ الْعُيطَةِ بِالْأَرْدُنِ . وَعَالَمَ الْمُؤْوِيَّةِ وَجَدِيعٌ الْكُورَةِ الْعُيطَةِ بِالْأَرْدُنِ . وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَجَدِيعٌ الْكُورَةِ الْعُيطَةِ بِالْأَرْدُنِ . وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ إِنَّا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَالْفَائِلَةُ الْمُؤْوِلَةِ الْعَلِيمَةُ وَاللّهُ الْهُ وَالْمَالُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْتُ اللّهُ مَلَوْلَ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولَ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٧ فَكَمَّا رَأَى كَنِيرِينَ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ وَٱلصَّدُوفِيِّينَ يَا تُونَ إِلَى مَعْمُودِيَّتِهِ قَالَ لَهُمْ ، يَا أَوْلاَدَ ٱلْآفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآفِي . فَأَصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِينَ يِا لَتُوبَةِ . وَلاَ تَعْتَكُرُوا أَنْ نَقُولُوا فِي أَنْفُسِكُمْ لَنَا إِبْرَهِيمُ أَبًا . لِآنِي أَنْولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللهَ قَادِرُ أَنْ يُعِيمَ ، وَلاَ تَقْفُولُوا فِي أَنْفُسِكُمْ لَنَا إِبْرَهِيمَ أَبًا . لِآنِي أَنْولُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللهَ قَادِرُ أَنْ يُعِيمَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْحِجَارَةِ أُولُادًا لِإِبْرَهِيمَ • اوَالْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَاسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّجْرِ . فَكُلْ اللهَ مَنْ هُذِهِ ٱلْحِبَارَةِ أَوْلَادًا لِإِبْرَهِيمَ • اوَالْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَاسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّجْرِ . فَكُلْ اللهَ مَنْ هُذِهِ ٱلْحِبَارَةِ أَوْلَى مَنِي ٱللهَّهُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِ • اللهَّالَ أَعَيِّدُكُمْ عِامُ لِلتَّوْبَةِ . وَلَكِنِ ٱلَّذِي لَشَتُ أَهْلًا أَنْ أَحْمِلَ حِلَا يَهُ مُ اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

اَ حَيِنَةِ جَاءَ بَسُوعُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْأَرْدُنِ إِلَى يُوحَنَّا لِيَعْنَمِدَ مِنْهُ • " وَلَكِنْ يُوحَنَّا مَعَهُ فَائِلاً أَنَا مُحْنَاجُ أَنْ أَعْنَمِدَ مِنْكَ وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَى " • " فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَسْحَ الْأَنَ. لَا أَنْ أَكْبُلُ كُلَّ بِرُّ . حِينَةِ نِي سَحَ لَهُ • " فَلَمَّا أَعْنَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ الْأَنْ. لَأَنَّهُ هَكُنَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نَكَبُلُ كُلَّ بِرُ . حِينَةِ نِي سَحَ لَهُ • " فَلَمَّا أَعْنَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ اللهِ فَلَا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْلَ حَمَامَةِ لِلْوَقْتِ مِنَ ٱلْمَاءُ . وَإِذَا ٱلسَّمُواتُ قَدِ ٱنْفَقَتْ لَهُ فَرَأْ مِنْ وَحَرُوحَ ٱللهِ عَازِلاً مِنْلَ حَمَامَةِ وَآنِياً عَلَيْهِ . " وَصَوْنَ مِنَ ٱلسَّمُواتِ قَائِلاً هَذَا هُو آبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ وَآنِياً عَلَيْهِ . " وَصَوْنَ مِنَ ٱلسَّمُواتِ قَائِلاً هَذَا هُو آبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

اثُمَّ أَصْعِدَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ مِنَ ٱلرُّوحِ لِيُحَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ وَفَهَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ بَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لِللَّهَ جَاعَ أَخِيرًا وَفَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْمُجْرَّبُ وَفَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هٰذِهِ ٱلْحُجَارَةُ خُبْرًا وَفَأَجَابَ وَفَالَ مَكْنُوبُ لِيسَ بِآنُهُ فِي وَحْدَهُ بَعِبًا ٱلْإِنْسَانُ لِلْ يَكُلُّ كُلِمَةٍ يَخْرُجُ مِنْ فَم اللهِ وَ ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ وَأَوْفَقَهُ عَلَى بَلْ يَكُلُّ كُلِمَة يَخْرُجُ مِنْ فَم اللهِ وَ ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ وَأَوْفَقَهُ عَلَى بَلْ يَكُلُّ كُلِمَة يَخْرُجُ مِنْ فَم اللهِ وَاللهِ وَالْمَرْخُ نَفْسَكَ إِلَى ٱلْمُدَينَةِ الْمُقَدِّسَةِ وَأَوْفَقَهُ عَلَى جَنَاحِ ٱللهِ فَأَطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلَ الْمُ لَكُنَّةُ مِنْ مَنْ أَلْهُ أَنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللهِ فَأَطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلَ اللهِ مَا لَاللهُ مَكْتُوبُ مَنْ فَي أَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ فَأَطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَى إِلَى أَسْفَى إِلَى أَسْفَى إِلَى أَسْفَى إِلَى أَسْفَى إِلَى أَسْفَى إِلَى أَلْهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ أَنْ أَنْهُ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَيْكَ وَمَا لَلهُ عَلَى الْمَلِي وَاللّهُ مَنْ أَنْ أَلْلُهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُهُ مَنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلْوَالًا لَهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُولُكُ وَاللّهُ مَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

جِنًّا وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ ٱلْعَالَمِ وَمَجْدَهَا . ﴿ وَقَالَ لَهُ أَعْطِيكَ هٰذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي • احبِنَثِذِ قَالَ لَهُ بَسُوعُ ٱذْهَبْ يَاشَيْطَانُ. لَأِنَّهُ مَكْنُوبٌ لِلرَّبِّ إِلْهِكَ نَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ اللَّهُمَّ نَرَّكَهُ إِبْلِيسُ وَ إِذَا مَلَائِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَعْدِمُهُ ال " وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ أَنَّ يُوحَنَّا أُسْلِرَ أَنْصَرَفَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ " وَتَرَكَ ٱلنَّاصِرَةَ وَأَتَى فَسَكَنَ فِي كَفْرَنَاحُومَ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبُحْرِ فِي تُخُومٍ زَبُولُونَ وَنَفْنَا لِيمَ . ١٠ لِكَيْ يَنِمٌ مَا قِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنِّبِيِّر ٱلْقَائِلِ ١٠٠ أَرْضُ زَبُولُونَ وَأَرْضُ نَفْنَا لِمَ طَرِيقُ ٱلْجُرِ عَبْرُ ٱلْأُرْدُنِّ جَلِيلُ ٱلْأُمَمِ ١٠٠ ٱلشَّعْبُ ١٥٠ ٱلْجَالِسُ فِي ظُلْمَةِ أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا. وَأَنْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ ٱلْمَوْتِ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمِ نُورْ ١٠٠ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ ٱبْتَدَأَ يَسُوعُ يَكْرِزُ وَيَقُولُ تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ ٱقْتَرَبَ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْوَاتِ ١٨ وَ إِذْ كَانَ يَسُوعُ مَاشِيـًا عِنْدَ بَعِرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ أَخَوَيْنِ سِمْعَانَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ١٨ بُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي ٱلْجُرِ فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْنِ ١٠ فَقَالَ لَهُمَا هَلْرٌ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا صَيَّادَيِ ٱلنَّاسِ. وَفَلِلْوَقْتِ تَرَّكَا ٱلشَّبَاكَ وَتَبِعَاهُ وَاتَّهُمَّ ٱجْنَازَ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى أَخَوَنْ اَخَرَيْنِ يَعْنُوبَ بْنَ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ مَعَ زَبْدِي أَبِيهِا بُصْلِحَانِ شِبَاكَهُمَا فَدَعَاهُمَا وَسَغَلِلْرَقْتِ نَرَكَا ٱلسَّفِينَةَ وَأَبَاهُمَا وَنَبِعَاهُ ٣ وَكَانَ بَسُوعُ بَطُوفُ كُلَّ ٱلْجَلِيلِ يُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِيمٍ ۚ وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ وَبَشْفِي

كُلُّ مَرَضٍ وَكُلُّ ضُعْفٍ فِي ٱلشُّعْبِ مِ ٢٠ فَذَاعَ خَبَرُهُ فِي جَبِيعٍ سُورِيَّةَ . فَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلشُّقَمَا ۗ ٱلْمُصَابِينَ بِأَمْرَاضٍ وَأُوجَاعٍ مُغْنَلِفَةٍ وَٱلْعَجَانِينَ وَٱلْمَصْرُوعِينَ وَٱلْمَفْلُوحِينَ فَشَفَاهُ • ٥٠ فَتَبِعَتْهُ جُمُوغٌ كَثِيرَةٌ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَٱلْعَشْرِ ٱلْمُذُنِ وَأُوْرُشَلِيمَ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَمِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنَّ

الأصحائح أثخامين

ا وَلَمَّا رَأَى ٱلْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ. فَلَمَّا جَلَسَ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ ٢٠ فَفَتَّ فَاهُ وَعَلَّمَهُ ۚ قَائِلًا. ﴿ عُلُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ . لِأَنَّ لَمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ ﴿ عُلُوبَى الْعَزَانَى . [٢

لِأَنَّهُ مْ يَتَعَزَّوْنَ وَ طُوبِى لِلْوُدَعَاء لِأَنَّهُ مَرِ ثُونَ ٱلْأَرْضَ وَ طُوبِى لِلْجِياع وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ لِأَنَّهُ وَنَ وَ مُطُوبِى لِلْجَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ لِأَنَّهُ وَلَا نَعِياء الْقَلْبِ لِلْأَنَّهُ وَالْبِرِّ لِأَنَّهُ وَمُونَ وَمُطُوبِي لِلْلَا لَهِ لِلْمَطْرُودِينَ لَكُمْ اللّهِ مُدْعَوْنَ وَاطُوبِي لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱللّهِ مُدْعَوْنَ وَاطُوبِي لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱللّهِ مُنَاع اللّهِ مُنَاع اللّهِ مُنْ أَجْلِ اللّهِ مُنْ أَجْلِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ أَجْلِي كَاذِينَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لُولًا مَنْ أَجْلِ اللّهِ مَنْ أَجْلِي كَاذِينَ وَاللّه مَنْ الْجَلِيمَ وَمَا لُولًا اللّهُ مَنْ اللّه مِنْ أَجْلِيمَ وَمَا لُولًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ أَجْلِيمَ وَمَا لُولًا اللّهُ مِنْ أَجْلِيمَ لَكُمْ اللّه مَا مُلْكُونَ اللّهُ مِنْ أَجْلِيمَ وَمَا لُولًا اللّهُ مَا مُلْكُونَ اللّهُ مَنْ أَجْلِيمَ وَمَا لُولًا مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُلْكُونَ اللّهُ مِنْ أَجْلِيمَ وَمَا لُولًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَمُولُ وَمَا لُولًا مَنْ مُنْ أَلْكُونَ اللّهُ مَنْ أَجْلِكُونَ اللّهُ مَنْ أَجْلِكُولُ وَلَا اللّهُ مَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ أَجْلِكُولُ وَاللّهُ اللّهِ مِنْ أَجْلِيمُ وَمُؤْمِلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِيمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِيمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلِيمَ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

"اأَنْهُ عِلْيُ أَلْأَرْضِ. وَلَكِنْ إِنْ فَسَدَ ٱلْعِلْيُ فَبِهَا ذَا يُعَلِّىُ. لاَ يَصْلُحُ بَعْدُ لِنَيْ وِإِلَّا لِأَنْ يُطْرَحَ خَارِجًا وَيُدَاسَ مِنَ ٱلنَّاسِ عِنَا أَنْهُ نُورُ ٱلْعَالَمِ ولاَ يُمْكِنُ أَنْ تَخْفَى مَدِينَةَ مَوْضُوعَةَ عَلَى جَبَلِ وَ وَلاَ يُوفِدُونَ سِرَاجًا وَيَضَعُونَهُ نَحْتَ ٱلْمِكْبَالِ بَلْ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ فَيُضِيَّ لِجَبِيعِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلبَيْتِ وَآلِينِي نُورُكُمْ هَكَذَا قُدًّامَ ٱلنَّاسِ لِكِيْ بَرَوْا أَعْمَالَكُمُ ٱلْحُسَنَةَ وَيُحِيِّدُوا أَبَاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلبَيْتِ وَآلِكُمْ السَّمَوَاتِ

الاَنظَنُوا أَنِي جِنْ لِأَنقُضَ ٱلنَّامُوسَ أَوِ ٱلْأَنبِيَاء . مَا جِنْ لِأَنقُضَ بَلْ لِأَكْمِلَ الْمَائِي الْمُوسَ أَوْ الْأَنبِيَاء . مَا جِنْ لِأَنْفُضَ بَلْ لِأَكْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ فِيلَ لِلْقُدَمَا ﴿ لَا نَقَتُلْ. وَمَنْ قَتَلَ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ ٱلْحُكُمْ ﴿ الْ وَمَنْ قَالَ اللهِ اللهِ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ ٱلْحُكُمْ ﴿ وَمَنْ قَالَ لَا الْحَمْقُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْحُكُمْ ﴿ وَمَنْ قَالَ لِا الْحْمَقُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَمً ﴾ لِإَخِيهِ رَقَا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَمً ﴾ لِإَخِيهِ رَقَا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَمً ﴾ للإخيه رَقا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَمً ﴾ المَانَحُ وَهُنَاكَ تَذَكَرْتَ أَنَّ لِأَخِيكَ شَيْعًا عَلَيْكَ الْمَانَحُ وَهُنَاكَ تَذَكَرْتَ أَنَّ لِأَخِيكَ شَيْعًا عَلَيْكَ الْمَانَحُ وَهُنَاكَ تَذَكَرُتَ أَنَّ لِأَخِيكَ شَيْعًا عَلَيْكَ الْمَانَحُ وَهُنَاكَ تَذَكَرُتَ أَنَّ لِأَخِيكَ شَيْعًا عَلَيْكَ اللهَ الْمَانَعُ وَهُنَاكَ اللهَ الْمَانَعُ لِللهُ اللهَ الْمَانَعُ لِللهُ اللهُ الْمَانَعُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هُنَاكَ فُرْبَانَكَ فُدَّامَ ٱلْمَذْبَحِ وَآذْهَبْ أَوَّلاً أَصْطَحْ مَعَ أَخِيكَ. وَحِينَئِذِ نَعَالَ وَقَدُّمْ قُرْبَانَكَ • ٢٠ كُنْ مُرَاضِيًا لِخِصْمِكَ سَرِيعًا مَا دُمْتَ مَعَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِّلَا يُسَلِّمَكَ ٱلْخَصْمُ إِلَى ٱلْفَاضِي وَيُسَلِّمَكَ ٱلْفَاضِي إِلَى ٱلشَّرَطِيِّ فَتُلْفَى فِي ٱلسِّجْنِ • ١٦ أَكُنَّ أَفُولُ لَكَ لاَ نَحُرُجُ الم مِنْ هُنَاكَ حَنَّى تُوفِيَ ٱلْفُلْسَ ٱلْأَخِيرَ

٧٧ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَا ﴿ لاَ تَزْنِ ١٨ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنظُرُ إِلَى ١٧ أَمْرَأَةِ لِيَشْنَهَيَهَا فَقَدْ زَنِي بِهَا فِي قَلْبِهِ ١٠ فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ ٱلْيُهْنَى نُعْثِرُكَ فَأَقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا ١٦ عَنْكَ. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْفَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ ١٠ وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ ٱلبُهْنَىٰ تُعْثِرُكَ فَأَقْطَعُهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْنَى جَسَدُكَ كُلَّهُ فِي جَهَنَّمَ

١٠ وَقِيلَ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ فَلَيْعُطِهَا كِتَابَ طَلَاقٍ ١٠٠ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأْتَهُ إِلاَّ لِعِلَّةِ ٱلزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي . وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي

٣ أَيْضًا سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَا وَلاَ تَحْنَتْ بَلْ أَوْفِ لِلرَّبِّ أَفْسَامَكَ ١٠ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ لَا تَحْلِفُوا ٱلْبَنَّةَ . لَا بِٱلسَّمَاءُ لِأَنَّهَا كُرْشِيُّ ٱللهِ . ۞ وَلَا بِٱلْأَرْضِ لِأَنَّهَا مَوْطِئُ قَدَمَيْهِ . وَلا بِأُورُشَلِيمَ لِأَنَّهَا مَدِينَةُ ٱلْمَلِكِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلاَ تَخْلِفْ بِرَأْسِكَ لِأَنَّكَ لاَ نَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ ٢٦ شَعْرَةً وَاحِدَةً بَيْضَاء أُوسَوْدَاء ٢٠٠ بَلْ لِيَكُن كَالاَمُكُمْ نَعَمْ لَا لاَ . وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرُ برِ

٨ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ عَيْنَ بِعِيْنِ وَسِنَّ بِسِنِّ ١٠٠ عَلَّمًا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ لَا نُقَاوِمُوا ٱلشَّرَّ. بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ ٱلْأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا . ﴿ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ مُجَاصِمَكَ وَيَأْخُذَ ثَوْبَكَ فَٱثْرُكُ لَهُ ٱلرِّدَاء أَبْضًا ۗ ا وَمَنْ سَخَّرَكَ مِيلًا وَاحِدًا فَٱذْهَبْ مَعَهُ ٱثْنَيْنِ المَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ . وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْثَرِضَ مِنْكَ فَلاَ نَرُدُّهُ

المَسْمِعْتُمْ أَنَّهُ فِيلَ نَحُبِ فَرِيبَكَ وَنُهْغِضُ عَدُوكَ و عَنَامًا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ أَحِبُوا أَعْلَا كُمْ.

مَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ . أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ . وَصَلُّوا لِآجُلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ . وَصَلُّوا لِآجُلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ . وَصَلُّوا لِآجُلِ اللَّهُ يَشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى ٱلْأَشْرَارِ وَٱلصَّالِحِينَ وَ السَّمُواتِ . فَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى ٱلْأَشْرَارِ وَٱلطَّالِحِينَ وَ اللَّمَ اللَّذِينَ يُجِينُونَكُمْ فَأَيُّ أَجْرِ لَكُمْ . أَلَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَ مَكَا وَ مَا فَكُونُوا أَنْهُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمُواتِ هُو كَامِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعِينَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

' فَصَلُّوا أَنْتُمْ هَٰكُذَا . أَ بَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ . لِيَتَقَدَّسِ ٱسْمُكَ . الِيَاْتِ مَلَّكُونُكَ . لِيَتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَا كَذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ . الخُبْزُنَا كَفَافَنَا ٱعْطِنَا ٱلْيُومَ . " وَأَغْفِرْ لَنَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فَي السَّمَا كَذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ . الخُبْزُنَا كَفَافَنَا ٱعْطِنَا ٱلْيُومَ . " وَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَعْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِينَ إِلَيْنَا . " وَلَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ . لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَعْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِينَ إِلَيْنَا . " وَلا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ . لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ

ٱلشِّرِّيرِ • لِأَنَّ لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلْفُوَّةَ وَٱلْعَجْدَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمَيِنَ • \* فَإِنَّهُ إِنْ غَفَرْتُمْ لِلنَّاسِ زَلَاَّتِهِمْ يَغْفِرْ لَكُمْرُ أَيْضًا أَبُوكُمْ ٱلسَّمَاوِيُّه ﴿ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا لِلنَّاسِ زَلَاَّتِهِمْ لَا يَغْفِرْ لَكُمْرْ أُبُوكُمْ أَيْضًا زَلَاْتِكُمْ ١٠ وَمَنَّى صُمْتُمْ فَلَا تَكُونُوا عَابِسِينَ كَأَلْمُرَائِينَ. فَإِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَ وُجُوهَهُمْ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ صَائِمِينَ • ٱلْحَقَّ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ قَدِ ٱسْتَوْفَوْا أَجْرَهُمْ • ٧١ فَأَمَّا أَنْتَ فَهَتَى صُمْتَ فَٱدْهَنْ رَأْسَكَ وَأُغْسِلْ وَجْهَكَ. ١٠ لِكِيْ لاَ تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا بَلْ لِأَبِيكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْخَفَاء. فَأَبُوكَ ٱلَّذِي يَرَى فِي ٱلْخُفَاءِ نُجَازِيكَ عَلاَنِيةً " لَا تَكْنِزُ وَا لَكُمْ كُنُونًا عَلَى ٱلْأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ ٱلسُّوسُ وَٱلصَّدَأُ وَحَيْثُ يَنْفُبُ ٱلسَّارِفُونَ وَيَسْرِفُونَ. ۚ بَلِ ٱكْنِزُوا لَكُمْ كُنُونَا فِي ٱلسَّمَاءُ حَيْثُ لاَ يُفْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدَأً وَحَيْثُ لَا يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلَا يَسْرِقُونَ ١١ لِأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا • السِرَاجُ ٱلْجُسَدِ هُوَ ٱلْعَيْنُ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجُسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِّراً. ٣٠ وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّبرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظْلِمًا. فَإِنْ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَأَلظَّلاَمُكُمْ يَكُونُ الْ يَقْدِرُ أَحَدُ انْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ. لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ أَلْوَاحِدَ وَيُحِبُّ ٱلْآخُرَ أَق يُلاَزِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَخْنَقِرَ ٱلْآخَرَ. لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ نَعْدِمُوا ٱللهَ وَٱلْمَالَ. ٣٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ لاَ يَمْنَمُوا لِحِيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَبِمَا نَشْرَبُونَ. وَلاَ لِأَجْسَادِكُمْ بِمَا تَلْبَسُونَ • أَلَيْسَتِ أَنْحَيْنُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلْجَسَدُ أَفْضَلَ مِنَ ٱللِّبَاسِ ١٦ أَنْظُرُوا إِلَى طَبُورِ ٱلسَّمَا ﴿ إِنَّهَا لاَ تَزْرَعُ المَّا وَلاَ نَحْصُدُ وَلاَ نَجْمَعُ إِلَى حَنَازِنَ. وَأَبُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُونُهَا . أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا . ٧ وَمَنْ مِنْكُرْ إِذَا ٱهْتُمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً • ١٠ وَلِمَاذَا مَهْتَمُونَ بِٱللِّبَاسِ • ٢٧ تَأَمَّلُوا زَنَابِقَ ٱلْحَقْلِ كَيْفَ تَنْمُو. لاَ نَتْعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ. ١٠ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلاَ سُلَمْمَانُ فِي

كُلِّ عَبْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَةِ مِنْهَا • ٢٠ فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ٱلْخَفَلِ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُومَ وَيُطْرَحُ

الاَ تَدِينُوا لِكِيْ لاَ تُدَانُوا الْإِنَّكُمْ اللَّهُ الْدِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ الْأَوْنَ وَإِلْكُيْلِ ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ الْكَالُونَ الْكَالُونِ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْكَالُونِ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ اللَّهُ

الله الله المنافع الم

15

وَ الْحَنْرِزُولَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْكَدَّبَةِ ٱلَّذِينَ يَأْ تُوَكَّمُ بِثِيَابِ ٱلْحُهْلَانِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ فَيَابُ وَالْحَمْلُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ عِنَبًا أَوْ مِنَ ٱلْحُسَكِ تِينًا.

٧ هَكَذَاكُلُ شَجَرَةِ جَيِّدَةِ نَصْنَعُ أَثْمَا لَمَ جَيِّدَةً. فَأَمَّا ٱلشَّجَرَةُ ٱلرَّدِيَّةُ فَنَصْنَعُ أَثْمَا لَم رَدِيَّةً. ٨ لَا نَقْدِ مُ شَجِرَةٌ جَيِّدَةٌ أَنْ نَصْنَعَ أَتْمَا مَلَ رَدِيَّةً وَلَا شَجَرَةٌ رَدِيَّةٌ أَنْ نَصْنَعَ أَثْمَا مَا جَيِّدَةً • الْكُلْ شَجَرَةِ لَا نَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّنًا نُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِ • ﴿ فَإِذًا مِنْ ثِمَارِهِمْ نَعْرِفُونَهُمْ 11 ١٦ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُ يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ • ٣ كَنِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذٰلِكَ ٱلْيُومِ يَا رَبُ يَا رَبُ ٱلْيُسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأَمَا وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا فُوَّاتٍ كَنْيِرَةً • ٣٠ فَينتَذِ أَصَرَّحُ لَهُمْ ۚ إِنِّي لَمُ أَعْرِفَكُمْ ۚ فَطُّ . ٱذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ ا فَكُلُ مَنْ يَسْمَعُ أَفْوَالِي هٰذِهِ وَيَعْمَلُ بِهَا أَشَبِّهُ لَهُ بِرَجُلِ عَاقِلِ بَنَى بَيْنَهُ عَلَى ٱلصَّغْرِ.

وَ فَكُولَ ٱلْمُطَرُ وَجَاءِتِ ٱلْأَنْهَارُ وَهَبَّتِ ٱلرِّيَاجُ وَوَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ فَكُرْ يَسْفُطْ. لِأَنَّهُ كَانَ مُؤسَّسًا عَلَى ٱلصَّغْرِه ٣ وَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَفْوَا لِي هٰذِهِ وَلاَ بَعْمَلُ بِهَا يُشَبَّهُ بِرَجُلٍ جَاهِلِ بَنَى بَيْتَهُ عَلَى ٱلرَّمْلِ ٢٠٠ فَكَرَلَ ٱلْمَطَرُ وَجَاءِتِ ٱلْأَنْهَامُ وَهَبَّتِ ٱلرِّيَاحُ وَصَدَمَتْ ذٰلِكَ ٱلبَّيْتَ فَسَقَطَ. وَكَانَ سُقُوطُهُ عَظِيمًا

٨ فَلَمَّا أَكُمُلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ بَهِنَتِ ٱلْجُمُوعُ مِنْ نَعْلِيمِهِ ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ بُعَلِّمُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانْ وَلَيْسَ كَٱلْكَتَبَةِ

# ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا وَلَمَّا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَبَلِ نَبِعَتْهُ جُمُوعٌ كَنِيرَةٌ . وَإِذَا أَبْرَصُ فَدْ حَاءً وَسَجَدَ لَهُ فَائِلاً ا يَاسِيْدُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّرِنِي • وَمَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً أُرِيدُ فَأَطْهُرْ. وَلِلْوَقْتِ طَهُرَ بَرَصُهُ ١٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنْظُرْ أَنْ لاَ نَقُولَ لِأَحَدِ. بَلِ ٱذْهَبْ أَي نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّم ٱلْقُرْبَانَ ٱلَّذِي أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَهُم ْ

\* وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ كَفْرَنَا حُومَ جَاءً إِلَيْهِ قَائِدُ مِنَّةٍ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ يَاسَيِّدُ غُلَامِي مَطْرُوخٌ فِي ٱلْبَيْتِ مَفْلُوجًا مُتَعَدِّبًا جِدًا ٥٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ أَنَا آتِي وَأَشْفِيهِ ٥٠ فَأَجَابَ قَائِدُ ٧

الْمِنَةِ وَقَالَ يَا سَيْدُ لَسْتُ مُسْتَحِفًا أَنْ تَدْخُلَ نَحْتَ سَغْفِي. لَكِنْ قُلْ كَلِمِهَ فَقَطْ فَيَبُراً غُلَامِيهِ الْمِنْ الْمِنَا إِنْسَانُ نَحْتَ سُلْطَانِ. لِي جُنْدٌ تَحْتَ يَدِي. أَفُولُ لِهِذَا اَذْهَبُ فَلَا فَيَدْهِ اللَّذِينَ يَدِي. أَفُولُ لِهِذَا اَذْهَبُ وَقَالَ فَيَدْهُ اللَّهُ مَا يَعْفُولَ اللَّهُ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِفْدَارِ هَلَاهِ الوَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْوَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بِطُرُسَ رَأَى حَمَانَهُ مَطْرُوحَةً وَمَعْمُومَةً. ١٠ فَلَمَسَ يَدَهَا فَنَرَكَهُمَا ٱلْخُمَّى . فَقَامَتْ وَخَدَمَنْهُ ١٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كَنِيرِينَ . ا فَنَرَكَهُمَا ٱلْخُرَجَ ٱلْأَرْوَاحَ بِكَلِمَةٍ وَجَبِعَ ٱلْمَرْضَى شَفَاهُمْ ١٠٠ لِكِيْ يَتِمَّ مَا فِيلَ بِإِشَعْبَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ هُو أَخَذَ ٱسْفَامَنَا وَحَمَلَ أَمْرًاضَنَا

ا وَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ جُمُوعًا كَنِيرَةً حَوْلَهُ أَمَرَ بِالذَّهَابِ إِلَى الْعَبْرِ الْفَتْكَمَ كَاتِبُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعْلِمُ أَنْبَعْكَ أَيْنَهَا تَمْضِيهِ الْفَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِلنَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُبُورِ السَّمَا وَقَالَ لَهُ يَا مُعْلِمُ أَبْ الْمِنْ فَي الْمَعْنِي وَلَيْ الْمُوفَى يَدُونُونَ مَوْنَاهُمْ أَوْكَانُ لَهُ الْمَوْقَى يَدُونُونَ مَوْنَاهُمْ أَوْكَانُ أَمْضِيَ أَوْلًا وَلَا فَلِيسَ لَهُ أَيْنَ يُسْفِعُ أَنْبَعْنِي وَدَع الْمَوْقَى يَدُونُونَ مَوْنَاهُمْ أَنْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوْلًا وَلَا قَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ

۲٦

ΓΥ

هَائِكَانِ جِلَّا حَتَى لَمْ يَكُنْ أَحَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَخْنَازَ مِنْ تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ • " وَإِذَا هُمَا فَدْ صَرَخَا فَائِلَيْنِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ ٱللهِ . أَجِنْتَ إِلَى هُنَا فَبْلَ ٱلْوَفْتِ لِتُعَدِّبَنَا • " وَكَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى • ا فَا لَشَّيَاطِينُ طَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ نَخْرِجُنَا فَأَذَنْ مِنْهُمْ قَطِيعُ أَكْنَازِيرِ • ا فَقَالَ لَهُمُ آمْضُوا . فَخَرَجُوا وَمَضَوا إِلَى قَطِيعِ آكْنَازِيرِ • ا فَقَالَ لَهُمُ آمْضُوا . فَخَرَجُوا وَمَضَوا إِلَى قَطِيعِ آكْنَازِيرِ • ا فَقَالَ لَهُمُ آمْضُوا . فَخَرَجُوا وَمَضَوا إِلَى قَطِيعِ آكُنَازِيرِ • اللّهُ قَدِ ٱلدَّفَعَ مِنْ عَلَى آكْرُفِ إِلَى ٱلْعُرْ وَمَاتَ فِي ٱلْمِياءِ • " أَمَّا ٱلرُّعَاةُ وَإِذَا قَطِيعُ ٱلْكُنَازِيرِ كُلُّهُ قَدِ ٱلْدَفَعَ مِنْ عَلَى آكُرُفِ إِلَى ٱلْعُرْ وَمَاتَ فِي ٱلْمِياءِ • " أَمَّا ٱلرُّعَاةُ فَرَانُو وَمَا فَا إِلَى ٱلْمُولِينَ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ ثُخُومِهُمْ أَلْهُ لَهُ مُ وَعَنْ أَمْرِ ٱلْعَبْنُونِ فَيْ الْمِياءِ • " أَمَّا ٱلرُّعَاةُ فَدَ الْمُورُ فَعَ مِنْ عَلَى آلَهُ فَا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ ثُخُومِ فَا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ ثُخُومِهُمْ فَلَا أَنْ الْمَدِينَةِ وَلَّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْقَ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلتَّاسِعُ

ا فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَأَجْنَازَ وَجَاءً إِلَى مَدِينَتِهِ وَ وَإِذَا مَغْلُوجٌ يُقَدِّمُونَهُ إِلَهُ مَطْرُوحًا عَلَى فِرَاشِ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِمَانَهُمْ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ ثِقْ يَا بُنِيَّ. مَغْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ وَ وَإِذَا عَلَى فِرَاشِ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِمَانَهُمْ قَالَ لِلمَذَا يُجَدِّفُ وَفَعَلَم بَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا نَفَكَرُونَ وَوَمْ مِنَ ٱلْكَنَبَةِ قَدْ قَالُوا فِي أَنْفُسِم هُ لَنَا يُجَدِّفُ وَفَعَلَم بَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا نَفَكَرُونَ بِالشَّرِ فِي قُلُومِكُمْ . وَأَيْمَا أَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ . أَمْ أَنْ يُقَالَ ثُمْ وَأَنْ لِا بْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخَطَايَا . حِينَفِذِ قَالَ لِلمَقْلُوجِ . ثُم احْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَبْتِكَ وَلَا يَكُونَ كَاكُونَ إِلَى يَبْعِ وَ مُفَى إِلَى يَبْعِ وَمُ فَقَالَ لَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

أونيها بَسُوعُ مُجْنَازُ مِنْ هُنَاكَ رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ ٱسْمُهُ مَنَّى. فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي. فَقَامَ وَبَيِعَهُ • اوَيَنْهَا هُو مُنَّكِئِ فِي ٱلْبَيْتِ إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَاةٌ كَنِيرُونَ قَدْ جَاءُ وَا وَأَنَّكَ أُوا لِيَلَامِيذِهِ لِهَاذَا قَدْ جَاءُ وَا وَأَنَّكَ أُوا لِيَلَامِيذِهِ لِهَاذَا قَدْ جَاءُ وَا وَأَنْكَ مُعَ الْعَشَّارِينَ وَأَلْخُطَاةِ • الفَلَمَّا سَمِعَ بَسُوعُ قَالَ هُمْ لَا يَمْنَاجُ ٱلْأَصِاءِ لِهَاذَا يَأْمُ مُعَ الْعَشَّارِينَ وَأَلْخُطَاةً • الفَلَمَّا سَمِعَ بَسُوعُ قَالَ هُمْ لَا يَمْنَاجُ ٱلْأَصِاءِ إِلَى الْمَرْضَى • الفَلَمَّا وَتَعَلَّمُوا مَا هُو. إِنِي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً . لِأَنِي مَ الْوَقَعَلَمُوا مَا هُو. إِنِي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً . لِأَنِي مَ الْوَقَعَلَمُوا مَا هُو. إِنِي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً . لِأَنِي مَ الْوَقَعَلَمُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُو. إِنِي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً . لِأَنِي مَ الْوَقَعَلَمُوا مَا هُو. إِنِي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً . لِأَنِي مَ الْوَقَعَلَمُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُو. إِنِي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً . لِأَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلَوْلَ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَالَوْلَ اللَّهُ وَلَا لَكُوالَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَوْلَاكُوا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَعْلَالُوا لِلللَّا مُعْتَى إِلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُولُوا مَا هُو اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَعْلِيلُوا مَا فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقًا لَيْ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَيْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّه

۱۵

۲.

71

...

37

7

,

٦

Y

1

1.

11

11

ا حِينَيْذِ أَنَّى إِلَيْهِ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا فَائِلِينَ لِهَاذَا نَصُومُ نَعْنُ وَٱلْفَرِيسِيُونَ كَثِيرًا وَأَمَّا 12 تَلَامِيذُكَ فَلَا يَصُومُونَ • ا فَقَالَ لَهُم يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُ \* . وَلَكِنْ سَنَاتِي أَيَّامْ مُحِينَ بُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُ \* فَحِيثَذِ يَصُومُونَ ١٠ لَيْسَ أَحَدُ بَجُعُلُ رُفْعَةً مِنْ قِطْعَةِ جَدِيدَةٍ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ. لَأَنَّ ٱلْمِلْ َ يَأْخُذُ مِنَ ٱلنَّوْبِ فَيَصِيرُ ٱكُورْقُ أَرْدَأُ ١٧ وَلاَ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ عَنِيقَةٍ . لِلَّا تَنْشَقَّ ٱلزِّقَاقُ فَٱكْخَمْرُ تَنْصَبُ وَٱلزُّقَاقُ نَتْلَفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدَةٍ فَخُفْظُ جَمِيعًا ٨ وَفِيهَا هُوَ يُكَلِّبُهُمْ بِهِٰذَا إِذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاء فَسَعَدَ لَهُ قَائِلاً إِنَّ ٱبْنَتِي ٱلْآنَ مَانَتْ. ١٨ لَكِنْ تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَحْيَا ١٠ فَقَامَ يَسُوعُ وَتَبِعَهُ هُوَ وَتَلَامِيذُهُ • ﴿ وَإِذَا أَمْرَأَةُ \* نَازِفَةُ دَم مِنْذُ ٱثْنَيْ عَشْرَةً سَنَةً قَدْ جَاءت مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتْ هُدْبَ ثَوْبِهِ ١٠ لِأَنَّهَا قَالَتْ فِي نَفْسِهَا إِنْ مَسَسْتُ ثَوْبَهُ فَقَطْ شُفِيتُ • ٣٠ فَٱلْتَفَتَ يَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا فَقَالَ ثِقِي يَا ٱبْنَهُ. إِيمَانُكِ فَدْ شَفَاكِ وَفَشُفِيَتِ ٱلْمَرَأَةُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٥٠٠ وَلَمَّا جَاء بَسُوعُ إِلَى يَثْتِ ٱلرَّئيس , وَنَظَرَ ٱلْمُزَمِّرِينَ وَٱلْجَمْعَ يَضِيُّونَ ٢٠ قَالَ لَهُمْ تَغَوَّا. فَإِنَّ ٱلصَّبِيَّةَ لَمْ تَمُتْ لَكِنَّهَا نَائِمَةُ ٢٠. فَضَعِكُوا عَلَيْهِ • ٥٠ فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلْجَمْعُ دَخَلَ وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا . فَقَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ • ١٦ فَخَرَجَ ذٰلِكَ ٱلْخُبَرُ إِلَى تِلْكَ ٱلْأَرْضَ كُلِّهَا ٣ وَفِيهَا يَسُوعُ مُجُنَازٌ مِنْ هُنَاكَ تَبِعَهُ أَعْمَيَانِ يَصْرَخَانِ وَيَقُولَانِ ٱرْحَمْنَا يَا أَبْنَ دَاوُدَ. ۲Y ٨ وَلَمَّا جَا ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْأَعْمَيَانِ. فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ ٱنْوْمِنَانِ أَنِّي أَفْدِسُ أَنْ

٢٦ كُولَما جا وَ إِلَى البَيْتِ نَقَدَمَ إِلَيْهِ الْأَعْمَيانِ. فَقَالَ هُما يَسُوعِ ا تُومِنانِ انِي اقدِمُ انْ الْعُكَلُ الْعُكُلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْلِلْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْلِلْمُ الللْهُ ال

٣٠ وَفِيمَا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إِنْسَانَ أَخْرَسُ مَعْنُونَ قَدَّمُوهُ إِلَيْهِ ٣٠ فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلشَّيْطَانُ تَكُمَّ ٱلْأَخْرِسُ. فَتَعَبَّبَ ٱلْجُمُوعُ فَائِلِينَ لَمْ يَظْهُرْ فَطْ مِثْلُ هَذَا فِي إِسْرَائِيلَ ١٠ مُمَّا ٱلْفَرِّ بسِيْونَ

فَقَالُوا بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ بُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ٥٠ وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ ٱلْمُدُنَ كُلُّهَا وَٱلْقَرَى يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهَا . وَيَكْرِزُ بِيشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ . وَيَشْفِي كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفِ فِي ٱلشَّعْبِ ٢٠٠ وَلَمَّا رَأْكِ ٱلْجُمُوعَ نَحَنَّنَ عَلَيْمٍ إِذْ كَانُوا مُنْرَعِيِنَ وَمُنْطَرِحِينَ كَعَنَم لِا رَاعِيَ لَهَا ٢٠ حِينَتِذِ قَالَ لِتِلاَمِيذِهِ ٱلْحُصَادُ كَثِيرٌ وَلَٰكِنَّ ٱلْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ • ١٨ فَأَطْلُبُوا مِنْ رَبِّ ٱلْحُصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

اثُمَّ دَعَا نَلاَمِيذَهُ ٱلإِثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ حَتَّى بُخُرِجُوهَا وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ ١٠ وَأَمَّا أَسْهَا ۗ ٱلاِّنْنَيْ عَشَرَ رَسُولًا فَهِيَ هٰذِهِ . ٱلْأَوَّلُ سِمْعَانُ ٱلَّذِبِ يُقَالُ لَهُ بُطِرُسُ فَأَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ . يَعَقُّوبُ بْنُ زَبْدِبِ وَيُوحَنَّا أَخُوهُ . ٢ فِيلَبِسُ وَبَرْ ثُولَهَا وُسُ. تُومَا وَمَتَّى ٱلْعَشَّارُ. يَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَلَبَّاوُسُ ٱلْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ. ﴿ سِبْعَانُ

ٱلْقَانَوِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْغَرْيُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ

ه هُوَٰلَاءُ ٱلْإِثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُ ۚ بَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ قَائِلًا. إِلَى طَرِيقِ أَمَم لِا تَمْضُوا وَ إِلَى مَدِينَةِ لِلسَّامِرِيِّبِنَ لَا تَدْخُلُوا • بَلِ ٱذْهَبُوا بِٱكْحَرِيِّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَّةِ • ٧ وَفِيهَا أَنْهُ ذَاهِبُونَ أَكْرِزُوا فَائِلِينَ إِنَّهُ قَدِ أَفْتَرَبَ مَلَّكُوثُ ٱلسَّمْوَاتِ • ٨ إِشْفُوا مَرْضَى. طَهِّرُول بُرْصًا . أَقِيمُول مَوْتَى . أَخْرِجُول شَيَاطِينَ. تَجَّانًا أَخَذْتُمْ تَجَّانًا أَعْطُول ١٠ لَا نَقْتَنُوا ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ نُحَاسًا فِي مَنَاطِقِكُمْ . 'وَلاَ مِزْوَدًا لِلطَّرِيقِ وَلاَ ثَوْبَيْنِ وَلاَ أَحْذِيَةً وَلاَ عَصًا . لِآنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَعِقْ طَعَامَهُ

اا وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ دَخَلْتُمُوهَا فَأَفْحُصُوا مَنْ فِيهِا مُسْتَحِقٌّ. وَأَقِيمُوا هُنَاكَ حَتَّى تَخْرُجُوا • ١١ وَحِينَ تَدْخُلُونَ ٱلْبَيْتَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ • ١١ فَإِنْ كَانَ ٱلْبَيْثُ مُسْتَحِفًا فَلْبَأْتِ سَلاَمُكُمْ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًا فَلْيَرْجِعْ سَلاَمُكُمْ إِلَيْكُمْ وَالْ يَقْبَلُكُمْ وَلا يَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ فَأَخْرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ أَوْ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ • الْكَفَّ

أَفُولُ لَكُمْ سَنَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنِمَالاً مِمَّا لِيلكَ ٱلْمَدِينَةِ ١١ هَا أَنَا أَرْسِلُكُمْ كَغَنَم فِي وَسُطِ ذِئَابٍ. فَكُونُوا حُكَمَاء كَالْحُيَّاتِ وَبُسَطَاء كَالْحُمَام 17 ٧ وَلَكِنِ ٱحْذَرُوا مِنَ ٱلنَّاسِ. لِأَنَّهُمْ سَيُسْلِمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ وَفِي مَجَامِعِمْ بَجُلِدُونَكُمْ • 
 اللَّهِ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمْ وَلِلْأَهُم ِ ١١ فَمَتَى أَسْلَمُوكُم فَلا تَهْتَمُوا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهِ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَيْفَ أَوْ بِمَا نَتَكَلَّمُونَ لِأَنَّكُمْ تُعْطَوْنَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا نَتَكَلَّمُونَ بِهِ • الآن لَسْتُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَلْ رُوحُ أَيْكُمُ ٱلَّذِي يَتَكُلُّمُ فِيكُمْ وا وَسَيْسْلِمُ ٱلْآخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَأَلْأَبُ وَلَدَهُ . وَيَقُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى وَالِدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ • " وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي. وَلَكِنِ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَى فَهَٰذَا يَخْلُصُ ٢٠٠ وَمَنَى طَرَدُوكُمْ فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ فَأَهْرُبُوا إِلَى ٱلْأُخْرَى. فَإِنِّي ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لاَ نُكَيِّلُونَ مُذُنَّ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ الْمُنْ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِّمِ وَلاَ ٱلْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ • أَنْ التِّلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كَمُعَلِّمِهِ وَٱلْعَبْدَ كَسَيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدْ لَقَبُوا رَبَّ ٱلْبَيْتِ بَعْلَرَبُولَ فَكَرْ بِٱلْحَرِيِّ أَهْلَ يَيْهِ ١٠٠ فَلَا تَخَافُوهُمْ . لِأَنْ لَيْسَ مَكْنُومْ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلاَ خَفِيْ لَنْ يُعْرَفَ ١٧٠ اَلَّذِي أَقُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلظُّلْمَةِ فُولُوهُ فِي ٱلنُّورِ. وَإَلَّذِي نَسْمَعُونَهُ فِي ٱلْأَذُّنِ نَادُوا بِهِ عَلَى ٱلشُّطُوحِ • ١٨ وَلاَ تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقَنُّلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْنُلُوهَا . بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمِا فِي جَهَنَّمَ ١٠٠ أَلَيْسَ عُصْفُورَانِ يُباَعَانِ بِفِلْس. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا يَسْفُطُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ • ٢ وَأَمَّا أَنْمُ فَحَتَّى شَعُورُ رُولُوسِكُمْ جَمِيعُهَا مُحْصَاةً • ١١ فَلاَ تَخَافُول . أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَنِيرَةٍ • ١٢ فَكُلُّ مَنْ يَعْتَرِفُ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَعْنَرِفُ أَنَا أَيْضًا بِهِ فُدًّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ • ٣ وَلَكِنْ مَنْ يُنْكِرُنِي فُدًّامَ ٱلنَّاسِ أَنْكِرُهُ أَنَا أَيْضًا فُدَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٣ لَا تَظُنُّوا أَنِي جِنْتُ لِأَلْقِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ . مَا جِنْتُ لِأَلْقِيَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًا 27

٥٠ فِإِنِّي جِنْتُ لِأُفَرِّقَ ٱلْإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ وَلَا بُنَّهَ ضِدَّ أَيِّهَا وَٱلْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَايِهَا ١٠ وَأَعْدَلُهُ

ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْنِهِ ١٧ مَنْ أَحَبُّ أَبَّا أَوْ أَمَّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ بَسْخَفْتِي . وَمَنْ أَحَبُّ أَبْنَا أَقِ ٱبْنَةَ أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحَقِّنِي ١٨ وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعِنِي فَلَا يَسْتَحِقِّني ١٠٠ مَنْ وَجَدَحَيَاتَهُ يُضِيعُهَا . وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا • ٤ مَنْ يَقْبَلُكُمْ يَقْبُلُنِي وَمَنْ يَقْبُلُنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • ا ْ مَنْ يَقْبَلُ نَبِيًّا بِٱسْمِ نَبِيٍّ فَأَجْرَ نَبِيًّ يَأْخُذُ . وَمَنْ يَقْبَلُ بَازًا بِٱسْمِ بَارٍّ فَأَجْرَ بَارٍّ يَأْخُذُ • ٢٠ وَمَنْ سَقَى أَحَدَ هُولَا ۚ ٱلصِّغَاسِ كَأْسَ مَا ۚ بَارِدٍ فَقَطْ بِٱسْمِ تِلْبِيذِ فَٱكْحَقّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

· وَلَمَّا أَكْمَلَ بَسُوعُ أَمْرُهُ لِتَلاَمِيذِهِ ٱلاِثْنَيْ عَشَرَ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ لِيُعَلِّمُ وَيَكْرِزَ فِي مُذُّنِهِمْ · وَأَمَّا يُوحَنَّا فَلَمَّا سَمِعَ فِي ٱلسِّجْنِ بِأَعْمَالِ ٱلْمَسِيحِ أَرْسَلَ ٱثنينِ مِنْ فَلاَمِيذِهِ . وَقَالَ لَهُ أَنْتَ هُوَ ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ ﴿ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا وَأُخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا ﴿ تَسْمَعَانِ وَتَنْظُرَانِ . ۚ ٱلْعُنِي يُبْصِرُونَ وَٱلْعُرْجُ يَمْشُونَ وَٱلْبُرْصُ يُطَهَّرُونَ وَٱلصُّم يَسْمَعُونَ ۗ • وَٱلْمَوْنَى يَقُومُونَ وَٱلْمَسَاكِينُ يُبَشَّرُونَ • وَطُوبِي لِمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيَّ

٧ وَيَنْهَا ذَهَبَ هٰذَانِ ٱبْنَاَ بَسُوعُ يَقُولُ الْجِبُوعِ عَنْ يُوحَنَّا مَاذَا خَرَجْهُمْ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ لِيَنْظُرُول أَ قَصَبَةً نُحَرِّكُهَا ٱلرِّيخُ • الْكِنْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِيَنْظُرُول أَ إِنْسَانًا لاَبِسًا ثِيَابًا نَاعِمَةً . [٨ هُوذَا ٱلَّذِينَ يَلْبُسُونَ ٱلنَّيَابَ ٱلنَّاعِمَةَ هُمْ فِي بُيُوتِ ٱلْمُلُوكِ • الْكِنْ مَاذَا خَرَجْهُمْ لِيَنْظُرُوا. أَنَبِيًّا . نَعَمْ أُقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ • ﴿ فَإِنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُنِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاً كِي ٱلَّذِي يُهِيِّي طَرِيفَكَ فَدَّامَكَ • ١١ أَكْفَقٌ أُقُولُ لَكُمْ لَمْ يَقُمْ بَيْنَ ٱلْمَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاءُ أَعْظَرُ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَٰكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَّكُوتِٱلسَّمْوَاتِ أَعْظَرُ مِنْهُ ١٠٠ وَمِنْ أَيَّامٍ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَّكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ يُغْصَبُ وَٱلْغَاصِبُونَ يَخْنَطِفُونَهُ • ١١ لِأَنَّ الْ جَمِيعَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلنَّامُوسَ إِلَى يُوحَنَّا تَنَبَّأُوا ٥٠٠ وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَقْبُلُوا فَهَٰذَا هُوَ إِبِلِيًّا ٱلْمُزْمِعُ ا أَنْ يَأْتِي مَ مَنْ لَهُ أُذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيسْمَعْ

١١ وَبِمَنْ أُشَبِّهُ هَٰذَا ٱلْجِيلَ. يُشْبِهُ أَوْلاَدًا جَالِسِينَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ يُنَادُونَ إِلَى أَصْحَابِهِمْ ٧ وَيَغُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَكُمْ تَرْقُصُوا. نُحْنَا لَكُمْ فَكُمْ تَلْطِمُوا ١٠ لِأَنَّهُ جَاء يُوحَنَّا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ. فَيَقُولُونَ فِيهِ شَيْطَانُ ١٠ جَاءَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. فَيَقُولُونَ هُوذَا إِنْسَانُ أُكُولٌ وَشِرَّيبُ خَمْرٍ. مُحِبُّ لِلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ. وَٱلْحِكْمَةُ تَبَرَّرَتْ مِنْ بَنِيهَا وَ حِينَوْدِ ٱبْنَكَأْ يُوجِّخُ ٱلْمُدُّنَ ٱلَّتِي صُنِعَتْ فِيهَا أَكْثَرُ فُوَّاتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ نَتُبْ وا وَيْلْ لَك يَا كُورَزِينُ. وَيْلُ لَكِ يَا يَبْتَ صَيْدًا لِأَنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلْفُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَنَابَنَا قَدِيمًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ • "وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ صُورَ وَصَيْنَاء تَكُونُ لَهُمَا حَالَةٌ أَكُنْرُ أَحْنِمَا لا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِمَّا لَكُمَا ٢٠٠ وَأَنْتِ يَا كُفُرْنَاحُومَ ٱلْمُرْتَفِعَة إِلَى ٱلسَّمَاء مَنْهُ، طَيِنَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. لِأَنَّهُ لَوْصُنِعَتْ فِي سَدُومَ ٱلْفُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكِ لَبَقِيتْ إِلَى ٱلْبُوْمِ. ا وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرْضَ سَدُومَ تَكُونُ لَهَا حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنِمَا لاَّ يَوْمَ ٱلدِّينِ مِمَّا لَكِ " فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيْهَا ٱلْآبُ رَبُ ٱلسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْض لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هٰذِهِ عَنِ ٱلْحُكَمَاءُ وَٱلْفُهَمَاءُ وَأَعْلَنْهَا لِلْأَطْفَالِ • ٣٠ نَعَمْ أَيْهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَكَذَا صَارَتِ ٱلْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ ٢٠ كُلُّ شَيْءٌ فَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي . وَلَيْسَ أَحَدْ يَعْرِفُ ٱلإَبْنَ إِلاَّ ٱلْآبُ. وَلاَ أَحَدُ بَعْرِفُ ٱلْآبَ إِلاَّ ٱلِآئِنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلإَّبْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ • ٨ نَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ ٱلْمُتْعَبِينَ وَٱلتَّقِيلِي ٱلْأَحْمَالِ وَأَنَا أَرِيحُكُمُ • ١٠ إَحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُم وَتَعَلَّمُوا مِنِّي. لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُنَوَاضِعُ ٱلْقُلْبِ. فَعَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ • ١٠ لِأَنَّ نِيرِي هَيِّنْ وَحِبْلِي خَفِيفْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا فِي ذَالِكَ ٱلْوَقْتِ ذَهَبَ بَسُوعُ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ . نَجَاعَ تَلاَمِيذُهُ عَابَنَا أُوا يَقْطِفُونَ سَنَابِلَ وَيَأْكُلُونَ وَ فَالْفَرِّبِسِبُونَ لَمَّا نَظَرُوا قَالُوا لَهُ هُوذَا تَلاَمِيذُكَ يَفْعَلُونَ مَا لاَ يَجِلُّ فِعْلُهُ فِي ٱلسَّبْتِ وَ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا فَرَأْتُمْ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُو وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَكَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ ٱللهِ وَأَكُلَ خُبْرَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلَّذِي لَمْ يَجِلُّ أَكُلُهُ لَهُ وَلا لِلَّذِينَ مَعَهُ بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَفَطْ • أَوْ مَا قَرَأْتُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ أَنَّ ٱلْكَهَنَةَ فِي ٱلسَّبْتِ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُدَنِّسُونَ ٱلسَّبْتَ • وَهُمْ أَبْرِياء • وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هَهُنَا أَعْظَرَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ • ٧ فَلَوْ عَلِيمْتُمْ مَا هُو. إِنِّي أُرِيدُ ٥ رَحْمَةً لَا ذَبِيحَةً . لَمَا حَكَمْتُمْ عَلَى ٱلْأَبْرِيَاء • ٨ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ٱلسَّبْتِ أَبْضًا ٨

الله عَلَمْ الْحَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ نَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ بُهُلِكُوهُ وَا فَعَلَم يَسُوعُ وَٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ. الْحَرَبَةِ فَكُمْ وَكُلُوهُ وَا فَعَلَم يَسُوعُ وَٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ اللهِ وَيَعَنَّهُ جُمُوغُ كُنِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ جَمِيعًا وَآ وَأُوصًاهُمْ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ لَا لِكَيْ يَتِم مَا فِيلَ بِإِشَعْبَاءَ اللهَ وَلَا يَسْمَعُ ٱللهِ وَلَا يَسْمَعُ اللهِ وَنَهُ وَلَا يَسْمَعُ اللهِ وَلَا يَسْمَعُ اللهِ وَلَا يَسْمَعُ اللهِ وَلَا يَسْمَعُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا يَصْمِحُ وَلَا يَسْمَعُ أَحَدُ فِي ٱلشَّوَارِعِ صَوْنَهُ وَا وَعَيَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَصْمِحُ وَلَا يَسْمَعُ أَحَدُ فِي ٱلشَّوَارِعِ صَوْنَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الحينتانية أَحْضِرَ إِلَيْهِ عَبْنُونَ أَعْمَى وَأَخْرَسُ. فَشَفَاهُ حَتَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى ٱلْآخْرَسَ تَكَلَّمَ وَأَبْصَرَ الْمَا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا وَأَبْصَرَ الْمَا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا الْمَا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا الْفَرِّيسِ الشَّيَاطِينِ وَا فَعَلَم يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ وَقَالُوا الْعَلْمَ الْمَا الْفَيْعِلْمِينِ وَا فَعَلَم يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ وَقَالُوا الْعَلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْ

مَلَكُوثُ ٱللهِ ١٠٠ أُمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ يَتْ ٱلْقَوِيِّ وَيَنْهَبَ أَمْنِعَتَهُ إِنْ لَمْ بَرْبِطِ ٱلْقَوِيَّ أَوَّلًا. وَحِينَتِذِ يَنْهُ لَ يَنْهُ • ؟ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيَّ وَمَنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُوَ يُفَرِّقُ • ا الذلك أَفُولُ لَكُمْ كُلُّ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ يُغفَرُ لِلنَّاسِ. وَأَمَّا ٱلْجَّدِيفُ عَلَى ٱلرُّوحِ فَلَنْ يُغْفَرَ لِلنَّاسِ • ٣ وَمَنْ قَالَ كُلِمَةً عَلَى آبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلرُّوح ٱلْقُدُس فَكَنْ يُغْفَرَلَهُ لاَ فِي هَٰذَا ٱلْعَالَمِ وَلاَ فِي ٱلْآتِي ٣٠ إِجْعَلُوا ٱلشَّعَرَةَ جَبَّدَةً وَتَمَرَهَا جَبَّدًا. أَو ٱجْعَلُوا ٱلشَّعَرَةَ رَدِيَّةً وَنَمَرَهَا رَدِيًّا لِأَنْ مِنَ ٱلنَّمَرِ تُعْرَفُ ٱلشَّعَرَةُ ١٠ يَا أُوْلاَدَ ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ نَقْدِرُونَ أَنْ نَتَكُلُّمُوا بِٱلصَّاكِاتِ وَأَنْتُمْ أَشْرَارٌ. فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْقَلْبِ يَتَكُلُّمُ ٱلْفُرُ • ١٠ ٱلإنسَانُ ٱلصَّائِحُ مِنَ ٱلْكَنْرِ ٱلصَّاكِحِ فِي ٱلْقَلْبِ يُخْرِجُ ٱلصَّاكِاتِ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّرِّيرُ مِنَ ٱلْكَنْرِ ٱلشَّرِّيرِ بُغْرِجُ ٱلشُّرُورَ ١٠٠ وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ كَلِمَةِ بَطَّالَةِ يَنَكَلَّرُ بِهَا ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ ٱلدِّين ٥ ﴿ لِأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ نَتَكَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ المحينيَّذِ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتْبَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّبَ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ 71 آيَةً • ٣ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلُبُ آيَةً وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَة يُونَانَ اللَّبِيِّ وَ اللَّهِيِّ وَ اللَّهِ كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ ثَلْثَهَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَال هَكَ لَا يَكُونُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي قَلْبِ ٱلْأَرْضِ ثَلْنَةً أَيَّامٍ وَثَلَاتَ لَيَالٍ • ١٠ رِجَالُ نِينَوَى سَيَقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعُ هٰذَا ٱلْحِيلِ وَيَدِينُونَهُ لِأَنَّهُمْ ثَابُوا بِمُنَادَاةِ يُونَانَ. وَهُوذَا أَعْظَرُ مِنْ يُونَانَ هٰهُنَا • ٢٠ مَلِكَةُ ٱلتَّيْمَنِ سَنَفُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعُ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَندِينُهُ . لِأَنَّهَا أَنَتْ مِنْ أَقَاصِي ٱلأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ. وَهُوَذَا أَعْظَرُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُهُنَا ٥٠٠ إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلْخِسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ عَبْنَائِرُ فِي أَمَاكِنَ لَيْسَ فِيهِا مَا \* يَطْلُبُ رَاحَةً وَلاَ يَجِدُه ، ثُمَّ يَفُولُ أَرْجِعُ إِلَى يَبْتِي ٱلَّذِي ٤٠ خَرَجْتُ مِنْهُ ، فَيَأْتِي وَبَجِدُهُ فَارِغًا مَكْنُوسًا مُزَيَّنًا • ٤٠ ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْوَاحِ أُحَرَ أَشَرٌ مِنْهُ فَنَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرٌ مِنْ أَوَائِلِهِ • هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا لِهِلْنَا ٱلْجِيلِ ٱلشِّرِّيرِ

٢٤ وَفِيهَا هُو يُكُلِّرُ ٱلْجُهُوعَ إِذَا أَمْهُ وَ إِخْوَنُهُ قَدْ وَقَفُوا خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوكَ وَهُ فَأَجَابَ ٢٤ وَفَقُولَ خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوكَ وَهُ فَأَجَابَ ٢٤ وَقَالَ لَهُ وَاحْدَ هُوذَا أُمْكَ وَ إِخْوَنِي وَقَالَ خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوكَ وَهُ فَأَجَابَ ٢٤ وَقَالَ لَهُ مَنْ هُو إِخْوَنِي وَهَ مُنْ مُ إِخْوَنِي وَهُ اللّهُ مَدُّ يَدَهُ نَحْوَ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ هَا أَيْ ٢٤ وَقَالَ لِلْقَائِلِ لَهُ مَنْ يَصْنَعُ مَشِبَتَةَ أَبِي ٱلنّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ وَاحْدِي وَلَا اللّهُ وَاحْدِي وَلَا اللّهُ وَقَالَ هَا أَيْ وَاللّهُ وَاحْدَى وَالْحَيْدِ وَقَالَ هَا أَيْ وَمَنْ هُو إِخْوَنِي وَاللّهُ وَاحْدِي وَالْحَيْدِ وَقَالَ هَا أَيْ وَمَنْ هُو إِخْوَنِي وَاللّهُ وَاحْدِي وَالْحَيْدِ وَقَالَ هَا أَيْ وَمَنْ هُو إِخْوَنِي وَقَالَ هَا أَيْ وَمَنْ هُو إِنْ وَقِي السّمُواتِ هُو أَخِي وَأَخْتِي وَأَيْ وَاللّهُ وَمُو وَاحْدَى وَالْحَيْدِ وَقَالَ هَا أَيْ وَمَنْ مُنْ مَنْ يَصْنَعُ مَشِبّتَةَ أَيْ اللّهُ عَشَرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُ وَعَلَى عَشَرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا فِي ذَالِكَ ٱلْبُوْمِ خَرَجَ بَسُوعُ مِنَ ٱلْبَنْتِ وَجَلَسَ عِنْدُ الْبَعِرِ وَ فَاجَنْهُمُ إِلَيْهِ جَمُوع كَنْبِرَةُ حَنَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ. وَٱلْجَمْعُ كُلَّهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِحُ وَ وَفَكَمَّمُ كَنْبِرًا مِآمَنَا لِ قَائِلاً هُوذَا ٱلزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِبَرْرَعَ وَفِيما هُو بَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. فَا عَنْ الطَّيُومُ وَأَكْلَ اللَّهُ وَ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأُماكِنِ ٱلْمُحْتِرَةِ حَبْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ نُرْبَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَاقِ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ اللَّهُ وَالْمَاكُونِ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نَانِ لِلسَّمْعِ فَلَيَسْمَعْ ﴿ فَتَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ وَقَالُوا لَهُ لِهَاذَا تُكَلِّمُهُمْ بِأَمْثَالٍ ﴿ الْفَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ لِأَنَّهُ فَدْ

أَعْطِيَ لَكُرْ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَامَ مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ. وَأَمَّا لِأُولِئِكَ فَلَمْ يُعْطَ ١٠ فَإِنَّ مَنْ لَهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْأَوْلِئِكَ فَلَمْ يُعْطَى وَيُزَادُ. وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِبِ عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ ١٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا أَحَلِّهُمْ ١٠ سَيُعْطَى وَيُزَادُ. وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِبِ عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ ١٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا أَحَلِهُمْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

بِامْثَالَ. لِإِنهُمْ مَبْصِرِينَ لَا يَبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَسَمَعُونَ وَلَا يَنْظُرُونَ • الْأِنَّ أَ نُبُقُ أَشَعْيَاءَ ٱلْقَائِلَةُ تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَنْهُمُونَ. وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ وَلَا تَنْظُرُونَ • الْأِنَّ أَنْهُمُونَ.

قَلْبَ هٰذَا ٱلشَّعْبِ قَدْ غَلُظَ. وَآذَانَهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا. وَغَمَّضُوا عُيُونَهُمْ لِلَّا يُبْصِرُوا بِعِيُونِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَفْهَمُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْحِعُوا فَأَشْفِيهُمْ • أَ وَلَكِنْ طُوبَى لِعِيُونِكُرْ أَا

لَا يُهَا نَبْصِرُ. وَلِاذَانِكُمْ لِأَنَّهَا نَسْمَعُ ١٠ فَإِنِّي أَكْفَقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَنْبِيَا ۚ فَأَبْرَاراً كَنِيرِينَ أَشْتَهُوا ١٧

أَنْ يَرَوْا مَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ وَلَمْ يَرَوْا. وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَمْ يَسْمَعُوا ٨ فَأَسْمَعُوا أَنْنُمْ مَثَلَ ٱلزَّارِعِ • أَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ كَلِمَةَ ٱلْمِلَّكُوتِ وَلاَ يَفْهُمُ فَيَأْتِي ٱلشِّرِّيرُ وَيَخْطَفُ مَا قِدْ زُرِعَ فِي قَلْبِهِ . هٰذَا هُوَ ٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ • وَٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلأَمَاكِنِ ٱلْهُجُرَةِ هُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَلِمَةَ وَحَالاً يَقْبُلُهَا بِفَرَحٍ وِ ١١ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَصْل فِي ذَاتِهِ بَلْ هُوَ إِلَى حِينٍ. فَإِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أُو ٱصْطِهَا ذُمِنْ أُجْلِ ٱلْكَلِمَةِ فَحَالاً يَعْثُرُه ٣ وَٱلْمَزْرُوعُ بَيْنَ ٱلشَّوْكِ هُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَلِمَةَ . وَهُمْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ وَغُرُورُ ٱلْغِنَى يَجْنُفَانِ ٱلْكَلِمَةَ فَيَصِيرُ بِلاَ ثَمَرٍ • ٣ وَأَمَّا ٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّدَةِ فَهُو ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَلِمَةَ وَيَغْهُمُ . وَهُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بِثَمَرٍ فَيَصْنَعُ بَعْضٌ مِئَةً وَآخَرُ سِتِّينَ وَآخَرُ ثَلَاثِينَ ا قَدَّمَ لَمُرْ مَثَلًا آخَرَ قَائِلًا . يُشْبِهُ مَلَّكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ إِنْسَانًا زَرَعَ زَرْعًا جَيِّدًا فِي حَقْلِهِ وَفِيهَا ٱلنَّاسُ نِيَامْ جَاءَ عَدُقُهُ وَزَرَعَ زَوَانًا فِي وَسْطِ ٱلْحِنْطَةِ وَمَضَى • ٢٦ فَلَمَّا طَلَعَ ٱلنَّبَاتُ وَصَنَعَ ثَمَرًا حِينَئِذِ ظَهَرَ ٱلزَّوَانُ أَيْضًا ١٧٠ فَجَاء عَبِيدُ رَبِّ ٱلْبَيْتِ وَقَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ أَلَيْسَ زَرْعًا جَيِّدًا زَرَعْتَ فِي حَقْلِكَ. فَمِنْ أَيْنَ لَهُ زَوَانْ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ . إِنْسَانْ عَدُوْ فَعَلَ لَهُذَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبِيدُ أَنْرِيدُ أَنْ نَذْهَبَ وَنَجْمَعَهُ • ٢٠ فَقَالَ لاَ. لِللَّا نَقْلَعُوا ٱلْحِنْطَةَ مَعَ ٱلزَّوَانِ وَأَنْهُمْ نَجْمَعُونَهُ • ٢٠ دَعُوهُمَا يَنْمِيَانِ كِلاَهْمَا مَعًا إِلَى ٱلْحَصَادِ. وَفِي وَقْتِ ٱلْحَصَادِ أَقُولُ لِعْصَّادِيْنَ أَجْمَعُوا أُوَّلًا ٱلزِّوَّانَ وَأَحْزِمُوهُ حُزَمًا لِيُحْرَقَ. وَأَمَّا ٱلْحِنْطَةَ فَأَجْمَعُوهَا إِلَى خَزْنِي ا قَدَّمَ لَهُمْ مَثَلًا آخَرَ قَائِلًا. يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانَ 17 وَزَرَعَهَا فِي حَقْلِهِ • "وَفِيَ أَصْغَرُجَيِعِ ٱلْبُرُورِ. وَلَكِنْ مَنَى نَمَتْ فَهِيَ أَكْبُرُ ٱلْبُقُولِ. وَتَصِيرُ شَجَرَةً حَنَّى إِنَّ طُبُورَ ٱلسَّمَاءَ تَأْتِي وَنَمَا وَيَ أَيْ عَالَيْهَا ٣ قَالَ لَهُرْ مَثَلًا آخَرَ. يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ خَمِيرَةً أَخَذَتْهَا ٱمْرَأَةٌ وَخَبَأَتْهَا فِي ثَلاَثَةِ 77

أَكْبَالِ دَفِيقِ حَنَّى ٱخْنَمَرَ ٱلْجَمِيعُ • ٣ هٰذَا كُلُّهُ كَلَّرَ بِهِ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ بِأَمْثَالِ. وَبِدُونِ

مَثَلِ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ . ٣ لِكَيْ يَنِمَ مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ سَأَفْتُهُ بِأَمْنَالٍ فَعِي وَأَنْطِقُ

بِهَكْتُومَاتِ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ

٢٦ حِينَئِذٍ صَرَفَ بَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَجَا إِلَى ٱلْبَيْتِ. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيذُهُ فَائِلِينَ فَسَّرْ لَنَا مَثَلَ زَوَانِ ٱلْحُقْلِ • ٣٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . اَلزَّارِعُ ٱلزَّرْعَ ٱلْجَيِّدَ هُوَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٧ ٨ كَاكْخَفْلُ هُوَ ٱلْعَالَمُ. وَٱلزَّرْعُ ٱلْجَيِّدُ هُو بَنُو ٱلْمَلَكُونِ. وَٱلزَّوَانُ هُو بَنُو ٱلشَّرِّيرِ. ١٠ وَٱلْعَدُقُ ٱلَّذِبِ زَرَعَهُ هُوَ إِبْلِيسُ. فَأَكْحَصَادُ هُوَ ٱنْفِضَا ۗ ٱلْعَالَمِ. فَٱلْحُصَّادُونَ هُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ • ٤٠ فَكَمَا يُجْمَعُ ٱلزَّوَانُ وَيُحْرَقُ بِٱلنَّارِهُكُذَا يَكُونُ فِي ٱنْقِضَاءُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ و الْبُرْسِلُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَلاَئِكَتَهُ فَيَحْمَعُونَ مِنْ مَلَّكُوتِهِ جَمِيعَ ٱلْمَعَاثِرِ وَفَاعِلِي ٱلْإِثْمِ. ١٠ وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلنَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ٢٠ حِينَئِذٍ يُضِيُّ ٱلْأَبْرَارُكَٱلشَّسْ فِي مَلَّكُوتِ أَبِيمٍ • مَا مَنْ لَهُ أَذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيُسْمَعُ

اللهُ اللهُ اللهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمَاتِ كَنْزًا مُعْفَى فِي حَقْلِ وَجَدَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْفَاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ مَضَى وَبَاعَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ وَأَشْتَرَى ذَلِكَ ٱلْحُقْلَ. ﴿ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُواتِ إِنْسَانًا ﴿ وَا تَاجِرًا يَطْلُبُ لَا لِيَّ حَسَنَةً • وَ فَلَمَّا وَجَدَ لُوْلُوَّةً وَاحِدَةً كَثِيرَةَ ٱلثَّمَنِ مَضَى وَبَاعَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ وَأَشْنَرَاهَا . ﴿ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ شَبَكَةً مَطْرُوحَةً فِي ٱلْجُرِ وَجَامِعَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ و ٧ فَلَمَّا ٱمْتَلَأَتْ أَصْعَدُوهَا عَلَى ٱلشَّاطِئُ وَجَلَسُوا وَجَمِعُوا ٱلْجِيـَادَ إِلَى أُوعِيَةٍ . وَأَمَّا ٱلْأَرْدِيَا ۗ فَطَرَحُوهَا خَارِجًا • '' هُكَذَا يَكُونُ فِي ٱنْفِضَا ۗ ٱلْعَالَمَرِ. يَخْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَيُفْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ يَبْنِٱلْأَبْرَارِ. ﴿ وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلنَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ۗ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ١٠ قَالَ أَمْ يَسُوعُ أَفَهِمْتُمْ هٰذَا كُلُّهُ . فَقَالُوا نَعَمْ يَا سَيِّدُ • ٢٠ فَقَالَ أَمْ . مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ١٠ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَعَلِّرٍ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلاً رَبَّ يَنْتٍ بُخْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ جُدُدًا وَعُنَقَاءً • ٣ وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَمْنَالَ ٱنْتَقَلَ مِنْ هُنَاكَ

﴾ وَلَمَّا جَاء إِلَى وَطَنِهِ كَانَ بُعَلِّمْمُ فِي جَعْمَعِيمُ حَنَّى بُهِنُوا وَقَالُوا مِنْ أَبْنَ لِهٰذَا هٰذهِ

ٱلْحِكْمَةُ وَٱلْقُوَّاكُ • "أَلَيْسَ هٰذَا ٱبْنَ ٱلْغَبَّارِ . أَلَيْسَتْ أَمَّهُ تُدْعَى مَرْيَمَ وَإِخْوَتُهُ يَعْفُوبَ

وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَبَهُوذَا. ٥٠ أُولَيْسَتْ أَخَوَانُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا. فَمِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ كُلْهَا. ٥٠ فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَمُ لَيْسَ نَبِيْ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلَّافِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْتِهِ • ٥٠ وَلَمْ بَصْنَعْ هُنَاكَ فُوَّاتِ كَنِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهِمْ

# ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ خَبَرَ بَسُوعَ. ٢ فَقَالَ لِغِلْمَانِهِ هَٰذَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذَلِكَ نَعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ

عَانَ هِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْتَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا وَأُوْتَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا وَأَنْ يَقْتُلَهُ الْمَرَاةِ فِيلُوسَ أَخِيهِ وَ الْإِنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ لاَ يَحِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ وَ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعْبِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْلَ نَبِي وَ أَمُّ لَمَّا صَارَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ رَقَصَتِ ٱبنَهُ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ وَمَنْ أَنَّ وَعَدَ بِقَسَم أَنَّهُ مَهْما طَلَبَتْ بُعْطِيها و الْفَي هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ وَمَنْ أَمَّ وَعَدَ بِقَسَم أَنَّهُ مَهْما طَلَبَتْ بُعْطِيها و الْفَي الْمُعْمَدانِ وَ الْوَسْطِ فَسَرَتْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُنَّكِئِينَ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى وَ اللَّهُ مَلَاكُ وَلَكُنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُنَّكِئِينَ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى وَ افَأَرْسَلَ وَقَطَعَ وَالْسَكِيْنِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْمَدَانِ وَالْمَامِ وَاللَّهُ عَلَى طَبَقِ رَأْسَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ وَالسِّعِنِ وَالْمَامِ وَالْمُنَعِينَ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى وَا فَالْمَ أَنْ يُعْلَى مَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى أَوْلَالًا عَلَى اللّهُ عَلَى طَبَقُ وَدُوعِ إِلَى ٱلْعَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى طَبَقُ وَدُوعِ إِلَى ٱلْعَلِيَّةِ . فَعَامَتْ بِهِ إِلَى أَمِي اللَّهُ عَلَى طَبَقُ وَدُوعِ إِلَى ٱلللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى طَبَقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

" فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَرَفَعُوا ٱلْجَسَدَ وَدَفَنُوهُ . ثُمَّ أَنَوْا وَأَخْبَرُ وَا يَسُوعَ " فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةٍ إِلَى مَوْضِعٍ خَلَا مُنْفَرِدًا . فَسَمِعَ ٱلْجُنُمُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ ٱلْمُذُنِ

15

12

الْمَسَاء نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلامٌ وَالْوَقْتُ قَدْمَضَى وَالْمُوفِ الْجُمُوعَ لِكَيْ الْمَسَاء نَقَدَمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلامٌ وَالْوَقْتُ قَدْمَضَى وَصْرِفِ الْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرَبِ وَيَنْاعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَالْفَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لاَ حَاجَةَ لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا . يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرْبِ وَيَنْاعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَاللّهُ لَيْسَ عِنْدَنَاهُمُنَا إِلاَّ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَّكَتَانِ وَالْعَمْسَةُ الْنُونِي بِهَا إِلَى هُنَا وَاللّهُ اللّهُ مُوعَ أَنْ يَتَكُمُوا عَلَى ٱلْعُشْبِ ثُمَ الْخَذَ ٱلْأَرْغِفَة ٱلْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْمُعْسَا فَيَا لِللّهُ عَلَى الْعُشْبِ وَثُمَ الْمُرْفِعِةَ الْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْخُمْسَةَ الْعُمْسَةِ فَيَعْ الْعَلْمُ وَالْمُرْفِي فِي إِلَى هُنَا وَاللّهُ الْمُرْمَ الْحُمُوعَ أَنْ يَتَكُمُوا عَلَى ٱلْعُشْبِ وَلَيْ الْمُنْ الْمُرْمُ اللّهُ عَلَى الْعُمْرِ الْمُعْلَقِيقِ إِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِي الْمُولِي فِي إِلَى هُنَا وَاللّهُ الْمُمْرِ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ الْمُلْمِ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْلِينَ الْمُولِي فِي إِلَى هُنَا وَاللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْلَالِ اللّهُ الْمُنْ الْمُولِي فِي إِلَى هُمُنَا وَاللّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِلِي الْمُنْ الْ

وَّالسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَا ۗ وَبَازِكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْغِفَةَ لِلنَّلَامِيذِ وَٱلنَّلَامِيذُ لِلْجُهُوعِ • ٢٠ فَأَكَلَ ٱلْجُمِيعُ وَشَيِعُوا . ثُرَّ رَفَعُوا مَا فَضِلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُفَّةً مَمْلُوءً أَنَّ اللَّهُ وَكُلُونَ كَانُوا نَحُو خَمْسَةِ الآفِ رَجُلِ مَا عَدَا ٱلنِّسَاءَ وَٱلْأَوْلاَدَ

"وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلاَمِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبِقُوهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ حَتَّى يَصْرِفَ ٱلْجُمُوعَ ٣٠ وَبَعْدَ مَا صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّيَ. وَلَمَّا صَامَ ٱلْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ ١٤٠ وَأَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَطِ ٱلْجُرِمْعَذَّبَةً مِنَ ٱلْأَمْوَاجِ. لِأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ مُضَادَّةً • " وَفِي ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِ يَسُوعُ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْمِجْرِه ٣ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ٱلتَّلَامِيذُ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْجُرِ أَضْطَرَبُوا فَائِلِينَ إِنَّهُ خَبَالٌ. وَمِنَ ٱلْخُوْفِ صَرَخُوا ٢٠٠ فَلِلْوَقْتِ كَلُّهُمْ يَسُوعُ قَائِلاً تَشَجَّعُوا . أَنَا هُوَ . لاَ نَخَافُوا ٢٠٠ فَأَجَابَهُ بِطْرُسُ وَقَالَ يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَمُرْنِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْهَا \* ٢٠٠ فَقَالَ نَعَالَ. فَتَرَلَ بُطِرُسُ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَا لِيَأْتِيَ إِلَى يَسُوعَ • ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا رَأَى ٱلرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ وَ إِذِ ٱبْتَكَأَ يَغْرُقُ صَرَخَ قَائِلًا يَا رَبِّ نَجِّنِي. ١٠ فَفِي ٱكْحَالِ مَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ يَا قَلِيلَ ٱلْإِيمَانِ لِمَاذَا شَكَكْتَ • ٣٠ وَلَمَّا دَخَلاَ ٱلسَّفِينَةَ سَكَنَتِ ٱلرِّيحُ • ٣٠ وَٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ جَامِوا وَسَجَدُوا لَهُ قَائِلِينَ بِٱلْحُقِيفَةِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ

٣ فَلَمَّا عَبَرُوا جَامُوا إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ • ٣ فَعَرَفَهُ رِجَالُ ذٰلِكَ ٱلْمَكَانِ . فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ وَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلْمَرْضَى. ٢٠ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هَدُبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ . فَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمَسُوهُ نَا لُوا ٱلشِّفَاء

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

احِينَئِذِ جَاء إِلَى يَسُوعَ كَنَبَهُ وَفَرِّيسِيُّونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أُورُشِلِيمَ قَائِلِينَ. المِهَاذَا يَتَعَدَّى تَلَامِيذُكَ نَقَلِيدَ ٱلشُّيُوخِ. فَإِنَّهُمْ لَا يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَمَا يَأْكُلُونَ خُبْرًا ٥٠ فَأَجَابَ وَقَالَ ٢ لَهُمْ وَأَنْهُ أَيْضًا لِمَاذَا نَتَعَدُّونَ وَصِيَّةَ ٱللهِ بِسَبَبِ نَقْلِيدِكُرْ • فَإِنَّ ٱللهَ أُوْصَى قَائِلاً أَكْرِمْ ا

Г١

ا أَنْ مَا يَخُرُجُ مِنَ ٱلْفَرَ هُذَا يُغِيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ ١٠ حِينَفِذِ نَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ وَقَالُوا لَهُ أَنَعْلَمُ أَنَّ الْفَرِّيسِيِّنَ لَمَّا سَمِعُوا ٱلْفَوْلَ نَفْرُوا ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ كُلُّ عَرْسٍ لَمْ يَغْرِسُهُ أَبِي ٱلسَّمُويُ يُقُلَعُ الْفَرِّيسِيِّنَ لَمَّا سَمِعُوا ٱلْفَوْلَ نَفْرُوا ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ كُلُّ عَرْسٍ لَمْ يَغْرِسُهُ أَبِي ٱلسَّمُويُ يُقَلَعُ الْفَرِّيسِيِّنَ لَمَّا سَمِعُوا ٱلْفَوْلَ نَفْرُوا ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ كُلُّ عَرْسٍ لَمْ يَغْرِسُهُ أَبِي ٱلسَّمُويُ يُقَلَعُ الْفَرْقِ عَلَى السَّمُ عَلَى السَّمُ عَلَى السَّمُ عَلَى السَّمُوعُ هَلُ ٱلْمُولَ يَعْرُونُ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونِ وَيَعْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْدُرُ جَافِقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَعْرُبُ مُنَ الْفَيْرِ فَهُونِ وَيَعْدُونَ الْفَلْبِ يَصْدُرُ وَوَلَاكَ يُغِيِّنُ ٱلْإِنْسَانَ ١٠ الْكُنُ مِنَ ٱلْفِي فَعْرُقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَيَعْرُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَيَعْدُونِ وَيَعْدُونُ وَيَعْدُونِ وَيَعْدُونُ وَيَعْدُونُ وَيْعَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمُونِ وَيَعْدُونَ وَيَعْدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْوِي الْمُعْرِقُ وَلَا لَعْمُونُ وَالْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرُونُ وَلَا لَعْمُ اللَّهُ الْمُعْرُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُونُ وَلَا لَعْمُ اللَّهُ الْمُعُونُ وَاللَّهُ الْمُعْرِقُ وَاللَّهُ الْمُعُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرِقُونُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُونُ اللَّهُ ال

المُ مَّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ قِلْكَ الْغُومِ صَرَحَتْ إِلَيْ فَائِلَةً ارْحَمْنِي يَاسَيِّدُ يَا اَبْنَ دَاوُدَ. إِبْنِي كَنْعَانِيَّةُ خَارِجَةٌ مِنْ قِلْكَ الْغُومِ صَرَحَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةَ ارْحَمْنِي يَاسَيِّدُ يَا اَبْنَ دَاوُدَ. إِبْنِي كَانَهُ خَارِجَةٌ مِنْ قِلْكَ الْغُومِ صَرَحَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً ارْحَمْنِي يَاسَيِّدُ يَا اَبْنَ دَاوُدَ. إِبْنِي عَنْوَنَةٌ جِدًّا ١٠٠ فَكَرْ مُجِيمًا بِكَلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيدُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ اصْرِفْهَا لِأَنَّهَا تَصِيحُ وَرَاء نَاهُ مَا فَأَخَابَ وَقَالَ لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَةِ ١٠٠ فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ وَسَجَدَتْ وَسَعَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَمْ أَرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الْفَالَةِ ١٠٠ فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ وَسَجَدَتْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ اللَّهُ اللَّهِ ١٠٠ فَأَنْتُ وَسَجَدَتْ وَسَجَدَتْ الْمَالَةِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالِقُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فَشُفِيَتِ ٱبْنَتُهَا مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ

٢٦ مُمْ ٱنْتَقَلَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى جَانِبِ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ. وَصَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَجَلَسَ هُنَاكَ. ٢ فَجَاء إِلَيْهِ جُمُوعٌ كَنْبِرَةٌ مَعَهُمْ عُرْجٌ وَعَيْ وَخُرْسٌ وَشُلُّ وَآخَرُونَ كَنْبِرُونَ. وَطَرَحُوهُمْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ. فَشَفَاهُمْ ١٦ حَتَّى تَعَجَّبَ ٱلْجُمُوعُ إِذْ رَأَكُما ٱلْخُرْسَ يَتَكُلَّمُونَ وَٱلشُّلَّ ١١ يَصِحُونَ وَٱلْفُرْجَ يَمْشُونَ وَٱلْفَيْ يُبْصِرُونَ . وَهَجَّدُوا إِلٰهَ إِسْرَائِيلَ

٣ قُأَمًّا يَسُوعُ فَدَعَا تَلامِيذَهُ وَقَالَ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعِ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلْثَهَ أَيَّامٍ يَكُنُونَ مَعِي وَلَيْسَ هُرْ مَا يَأْكُلُونَ . وَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لِئَلاَ مُجُوِّرُوا فِي ٱلطَّريقِ. ٣٠ فَقَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ خُبْزٌ بِهِنَا ٱلْمِقْدَارِحَتَّى بُشْيِعَ جَمْعًا هٰذَا عَدَدُهُ ١٠٠ فَقَالَ لَمْ يَسُوعُكُم عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْزِ. فَقَالُوا سَبْعَة وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ ٥٠ فَأَمَرَ ٱلْجُهُوعَ أَنْ يَتَّكِنُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠ وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَٱلسَّمَكَ وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ وَٱلنَّلاَمِيذُ أَعْطَوُا ٱلْجَمْعَ • ٣٠ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا . ثُمَّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلاَلٍ مَمْلُو قِهِ ١٨ وَٱلْآكِلُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ ٱلآفِ رَجُلِ مَا عَذَا ٱلنِّسَاء وَ لَأُوْلَادَ • ٣ ثُمَّ صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَجَاءٍ إِلَى تُخُومِ مَجْدَلَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَر وَجَاء إِلَيْهِ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلصَّدُوقِيُّونَ لِيُحِرِّنُوهُ فَسَأَلُوهُ أَنْ بُرِيَهُمْ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاء • وَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ إِذَا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قُلْنُمْ صَحُود. لِأَنَّ ٱلسَّمَاء مُحْمَرَّةُ ٢٠ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ٱلْبُومَ شِتَا يَ لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُعْمَرَةً بِعِبُوسَةٍ . يَا مُرَاوُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُ وَا وَجْهَ ٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا عَلاَمَاتُ ٱلْأَزْمِنَةِ فَلاَ تَسْتَطِيعُونَ • ؛ جِيلْ شِرِّيْرٌ فَاسِقْ يَلْتُمِسُ آيَّةً . وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةً يُونَانَ ٱلنِّيُّ • ثُمَّ تَرَكُّمُ وَمَضَى

• وَلَمَّا جَاءَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا • وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱنْظُرُوا وَخَرَّزُوا مِنْ خَوِيرِ ٱلْمَرِّيسِيِّى وَٱلصَّدُوقِيِّينَ · ﴿ فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِمٍ ۚ فَائِلِينَ إِنَّنَا لَمْ نَأْخُذْخُبْزًا · ﴿ ﴿

٨ فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ أَنَّكُمْ لَمَ تَأْخُذُوا خُبْزًا. ا أَحَتَّى ٱلْآنَ لَا تَفْهُمُونَ وَلَا تَذْ كُرُونَ خَمْسَ خُبْزَاتِ ٱلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ قُفَّةً أَخَذْتُمْ. ١٠ وَلا سَبْعَ خُبْزَاتِ ٱلْأَرْبِعَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ سَلا أَخَذْتُم م ١١ كَيْفَ لاَ تَفْهَمُونَ أَنِّي لَيْسَ عَن ٱكْنُبْزِ قُلْتُ لَكُمْ ۚ أَنْ نَعَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ وَٱلصَّدُّوفِيِّينَ ١٠ حِينَئِذِ فَهِمُوا أَنَّهُ لَمْ 15 يَقُلْ أَنْ يَعَكَّرُ وَلِ مِنْ حَمِيرِ ٱلْخُبْزِ بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَٱلصَّدُّوفِيِّينَ " وَلَمَّا جَاء يَسُوعُ إِلَى نَوَاجِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلَبِّسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ قَائِلاً مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنَّي أَنَا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فَقَالُوا. قَوْمُ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ إِرْمِيا أَوْ وَلِحِدْ مِنَ ٱلْأَنْبِيَا \* • " قَالَ لَهُمْ وَأَنْهُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا • ١١ فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطرُسُ وَقَالَ أَنْتَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّرِ ١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا. إِنَّ كُمَّا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي ٱلَّذِبِ فِي ٱلسَّمٰوَاتِ ١٨ وَأَنَا أَفُولُ لَكَ أَيْضًا أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي وَأَبْوَابُ ٱلْجَحِيمِ لَنْ نَقُوى عَلَيْهَا • ١١ وَأَعْطِيكَ مَفَا نِيجَ مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ. فَكُلُّ مَا نَرْبُطُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي ٱلسَّمْوَاتِ. وَكُلُّ مَا نَحُلُّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَعْلُولاً فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَ الجِينَاذِ أَوْصَى نَلاَمِيذَهُ أَنْ لاَ يَقُولُوا لِأَحَدِ إِنَّهُ يسوع أنسيخ امِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ ٱبْتَكَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتِلاَمِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ

ا مِنْ ذَلِكُ الوَّقْتِ ابتدا يسوع يَظْهِرُ لِتِلامِيدِهِ انهُ ينبغِي ان يدهب إِلَى اورَسْلِمِ وَيَتَأَلَّرَ كَنبِرًا مِنَ ٱلشَّيُوخِ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ وَيُقْتَلَ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلثَّالِثِ يَقُومَ وَيَتَأَلَّمُ يُولِكُمْ يُولِكُمْ يُلِكُونُ لَكَ هُذَا اللَّهِ مَا يَنْهُ وَلَا يَعْمُ يُولُونُ اللَّهُ هُلَا اللَّهُ مَا أَنْهُ يَكُونُ لَكَ هُذَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ يُعْمُ يَعْمُ يَهُ يُلِكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي وَقَالَ لِيُطِرُسُ آذَهُ مَا يَنْهُ لَكِنْ بِهَا لِلنَّالِ اللَّهُ وَقَالَ لِيُطِرُسُ آذَهُ مَا يَنْهُ لَكِنْ بِهَا لِلنَّالِي وَقَالَ لِيُطِرُسُ آذَهُ مَا يَنْهُ لَكُنْ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ لَلْهُ وَكُونُ لَكَ لَا تَهُمْ مِنْ أَجْلِي عَلَيْكُ لَا تَهُمْ فِي اللَّهُ وَيَعْمِلُ اللَّهُ وَيَعْمُ لَا يَعْمُ وَيَعْمُ لَلْكُونُ مَا أَلَا لَا يَعْمُ مِنْ أَجْلِي عَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا ذَا يَنْتَعْعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ . أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِيلًا مِاللَّكُ لَا مَنْ أَلْمُ اللَّهُ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمُ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ . أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِيلًا مَا الْمَالَمُ كُلُهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ . أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِيلًا مَا الْمُعَلِّلُ وَاللَّهُ مَاذَا يُعْطِي الْإِنْسَانُ فِيلًا لَمُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَاذَا يُعْطِي الْإِنْسَانُ لُو رَبِحَ ٱلْعَالَمُ كُلُكُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ . أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِيلًا اللَّالَ اللَّهُ مَا ذَا يُعْطِي الْإِنْسَانُ فِيلًا الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِّلُولُ اللْمُؤُمِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ

عَنْ نَفْسِهِ ١٧٠ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَعْدِ أَبِيهِ مَعْ مَلَائِكَتِهِ وَحِينَئِذٍ بُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ ١٨٠ أَكُفَ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْفِيَامِ هَهُنَا قَوْمًا لَا يَذُوفُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَّى بَرُوٰ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آنِياً فِي مَلَكُونِهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَ سِنَّةِ أَيَّامِرٍ أَخَذَ يَسُوعُ بِطُرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالَ مُنْفَرِدِينَ . ٢ وَنَعَيْرَتْ هَيْتُهُ قَدًّا مَهُمْ وَأَضَاء وَجْهُهُ كَأَلشُّمْسِ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ يَيْضَاء كَٱلنُّورِ ٢٠ وَإِذَا مُوسَى وَ إِيلِيًّا قَدْ ظَهَرًا لَهُمْ يَنَكَلَّمَانِ مَعَهُ ١٠ فَجُعَلَ بُطِرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ ٢ يَا رَبِّ جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هُمُناً. فَإِنْ شِنْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلاَثَ مَظَالٌ. لَكَ وَاحِدَةٌ وَلِمُوسَى مَاحِدَةٌ وَلِإِيلِيًّا مَاحِدَةٌ . وَفِيمَا هُوَ يَتَكُلُّمُ إِذَا سَعَابَةٌ نَيِّرَةٌ ظَلَّكُمْ وصَوْتُ مِنَ السَّعَابَةِ قَائِلاً هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ. لَهُ ٱسْمَعُوا • وَلَمَّا سَمِعَ ٱلنَّلَامِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِمْ وَخَافُوا جِدًّا • ٧ فَجَاء يَسُوعُ وَلَمَسَمُ وَقَالَ قُومُوا وَلاَ تَخَافُوا • ٨ فَرَفَعُوا أَعْيَنَمُ وَكَم بَرُوا أَحَلًا إِلاَّ يَسُوعَ وَحْدَهُ

٠ وَفِيمَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ ٱلْجَبَلِ أَوْصَاهُمْ يَسُوعُ قَائِلًا لَا نَعْلِمُوا أَحَدًا بِمَا رَأَيْمُ حَنَّى يَقُومَ ا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ • ا وَسَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ فَلِمَاذَا يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ إِمِلِيًّا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ أَوَّلًا • اا فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ إِيلِيًّا يَأْتِي أَوَّلًا وَبَرُدُ كُلَّ شَيْءٌ • " وَلَكِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيًّا قَدْ جَا ۗ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا .كَذَٰ لِكَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَبْضًا سَوْفَ يَنَأَلُمُ مِنْمُ • ١٠ حِينَتِدٍ فَهِمَ ٱلتَّلاَمِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَمُ عَنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ

ِ \* وَلَمَّا جَا ۡ وَلَ إِلَىٰ ٱلْجَمْعِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلْ جَاثِيًا لَهُ ١٠ وَقَائِلاً يَاسَيِّدُ ٱرْحَم ِ ٱبْنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَلَّهُ شَدِيدًا. وَيَفَعُ كَثِيرًا فِي ٱلنَّارِ وَكَثِيرًا فِي ٱلْمَاءُ ١٠ وَأَحْضَرْتُهُ إِلَى تَلَامِيذِكَ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَشْفُوهُ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْمُلْتَوِب. إِلَى مَنَى الله أَكُونُ مَعَكُمْ. إِلَى مَتَى أَحْنَمِلُكُمْ. قَدِّمُوهُ إِلَيَّ هُمُنَاه ١٨ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَخَرَجَ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ١٨

فَشُنِيَ ٱلْعُلَامُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ • ١٠ ثُمَّ نَقَدَّمَ ٱلتَّلاَمِيذُ إِلَى يَسُوعَ عَلَى ٱنْفِرَادٍ وَقَالُوا لِهَاذَا لَمْ الْفُلامُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ • ١٠ ثُمَّ نَقَدِرْ نَعْنُ أَنْ نُغْرِجَهُ • ٢ فَقَالَ لَمْ يَسُوعُ لِعَدَم إِيمَانِكُمْ . فَٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَوْكَانَ لَكُمْ إِيمَانَ مَثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلِ لَكُنْتُمْ نَقُولُونَ لِهِذَا ٱلْجَبَلِ ٱنتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ وَلَا يَكُونُ شَيْعُ عَيْرَ مُمْكِنِ لَدَيْكُرْ • ١١ فَأَمَّا هٰذَا ٱلْجِنْسُ فَلَا يَحْرُجُ إِلاَّ بِٱلصَّلُوةِ وَلَاصَّوْمٍ فَا عَيْرُ مُمْكِنِ لَدَيْكُرْ • ١١ فَأَمَّا هٰذَا ٱلْجِنْسُ فَلَا يَحْرُجُ إِلاَّ بِٱلصَّلُوةِ وَلَاصَّوْمٍ

ا وَفِيما هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي ٱلْجَلِيلِ قَالَ لَمْ يَسُوعُ. أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ اللَّهُ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ . فَحَرِنُوا جِدًّا

مَّ وَلَمَّا جَاءُ وَا إِلَى كَفْرُنَا حُومَ نَقَدَّمَ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى بُطِرُسَ وَقَالُواْ أَمَا يُوفِي مُعَلِّمُكُمُ الدِّرْهَمَيْنِ وَ قَائِلاً مَاذَا نَظُنُ الْمَا يُوفِي مُعَلِّمُكُمُ الدِّرْهَمَيْنِ وَ قَائِلاً مَاذَا نَظُنُ اللَّهِ مُعَلِّمُ مُنَ الدِّرْهَمَيْنِ وَعَائِلاً مَاذَا نَظُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللِلْ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

ا فِي عِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَقَدَّمَ ٱلتَّلاَمِيدُ إِلَى يَسُوعَ فَاعْلِينَ فَمَنْ هُو ٱعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلمَّمْوَاتِ وَفَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَفَامَهُ فِي وَسْطِهِمْ وَقَالَ. ٱلْحُقَ ٱقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَى اللَّهُ وَلَدَّ السَّمُواتِ وَفَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هٰذَا ٱلْوَلَدِ فَهُو ٱلْأَعْظِمُ مِثْلَ الْأَوْلَدِ فَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ وَلَمَا وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَقَدْ قَبِلَنِي وَ وَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَقَدْ قَبِلَنِي وَمَنْ أَعْتَرَا أَحَدُ فَي مَلَكُوتِ ٱلسَّمُواتِ وَوَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَقَدْ قَبِلَنِي وَمَنْ أَعْتَرَا أَحَدُ وَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَعَدْ قَبِلَنِي وَمَنْ أَعْتَرَا أَحَدُ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ يُعَلِّقَ فِي عُنْقِهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَيُعْرَقَ فِي لَجَةً ٱلْجُرِو وَلْلَا لِلْكَ ٱلْإِنسَانِ ٱلَّذِ هِ عَنْ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَدْ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْوَلَقَ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ الْمَالِ الْوَلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ أَنْ مُؤْمِنِينَ فِي ٱلنَّارِ ٱلْأَبْدَ يَهُ وَلَكَ يَدَانِ أَوْ رَجْلَانِ وَ وَرَجْلَانِ وَ وَلِلْ اللَّهُ الْمُعْمَ مِنْ أَنْ مُؤْمَنِكَ يَدُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكَ يَدَانِ أَوْ رَجْلَانِ وَ وَالْمَالِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا أَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْمُ اللْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤْ

عَيْنُكَ فَأَقُلُمُ اللَّهِ عَنْكَ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْنَ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تُلْفَى فِي جَهَنَّم ِٱلنَّارِ وَلَكَ عَبْنَانِ ١٠ أَنْظُرُ فِي لاَ نَعْنَقِرُوا أَحَدَ هُولَا ۚ ٱلصِّغَامِ. لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكُمْ فِي ٱلسَّمْ عَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ عَاتِ وَالْإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَدْ جَاء لِكِي السَّمْ عَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ عَاتِ وَالْأِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَدْ جَاء لِكِي اللَّهُ يُخِلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ. ١١ مَاذَا تَظُنُّونَ . إِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ مِنَّهُ خَرُوفٍ وَصَلَّ وَاحِدْ مِنْهَا أَ فَلاَ يَثْرُكُ ٱلتِّسْعَةَ وَٱلتِّسْعِينَ عَلَى ٱلْحِبَالِ وَيَذْهَبُ بَطْلُبُ ٱلضَّالُّ ١٠ وَ إِنِ ٱتَّفَقَ أَنْ يَجِدَهُ ١٦ فَأَكُفَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكُنْ مِنَ ٱلتِّسْعَةِ وَٱلتِّسْعِينَ ٱلَّتِي لَمْ نَضِلٌ ١٠ هَكَذَا لَبْسَتْ اللهِ مَشِيئَةً أَمَامَ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ هُولَا ۗ ٱلصِّغَارِ ٥٠ وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَحْدَكُما . إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ ٥١ رَجِمْتَ أَخَاكَ. ١٦ وَإِنْ لَمْ بَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَإِحِدًا أُوِ أَثْنَيْنِ لِكِيْ نَقُومَ كُلّ كَلِمَةِ عَلَى ١٦ فَمْ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ • ٧ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ . وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ كَٱلْوَنِيِّ وَٱلْعَشَّارِ • ٨ أَكُنَّ أَفُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا نَوْبِطُونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ ١٨ مَرْبُوطًا فِي ٱلسَّمَاءِ. وَكُلُ مَا خَلُونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ عَلُولًا فِي ٱلسَّمَاءِ ١٠ وَأَفُولُ لَكُمْ ال أَيْضًا إِنِ ٱنَّفَىَ ٱثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْءٌ بَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ فَبَلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمٰوَاتِ. ١ لِأَنَّهُ حَيْثُهَا ٱجْنَهَعَ ٱثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ بِٱسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسْطِمْ ١٦ حِينَتِلْدِ نَقَدْمَ إِلَيْهِ بُطْرُسُ وَقَالَ يَا رَبُّ كُمْ مُرَّةً مُخْطِئً إِلَيَّ أَخِي تَأْنَا أَغْفِرُ لَهُ. هَلْ إِلَى سَبْعٍ مَرَّاتٍ • ٢٦ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْعٍ مَرَّاتٍ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مرَّاتٍ ١٦٠ لِذَ لِكَ يُشْبِهِ مَلَكُونُ ٱلسَّمُواتِ إِنْسَانًا مَلِكًا أَرَادَ أَنْ يُحَاسِبَ عَبِيدَهُ ١٩٠ فَلَمَّا أَبْتَدَأً فِي ٱلْعُكَاسَبَةِ فُدِّمَ إِلَيْهِ وَاحِدْمَدْ يُونْ بِعَشْرَةِ الآف وَزْنَةِ • " وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُوفِي أَمَرَ سَيِّدُهُ أَنْ يُبَاعَ هُوَ وَأُمْراً تُهُ وَأُولَادُهُ وَكُلُّ مَا لَهُ وَيُوفَى ٱلدَّيْنَ. ٢٦ فَخَرَّ ٱلْعَبْدُ وَسَجَدَ لَهُ قَائِلًا يَا سَيِّدُ نَمَهَّلْ عَلَيَّ فَأُوفِيكَ ٱلْجَمِيعَ ١٠٠ فَتَعَنَّنَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ وَأَطْلَقَهُ وَنَرَكَ لَهُ ٱلدَّيْنَ. ٨ وَلَهًا خَرَجَ ذُلِكَ ٱلْعَبْدُ وَجَدَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَبِيدِ رُفَقَائِهِ كَانَ مَدْيُونًا لَهُ بِمِبَّةِ دِينَاسٍ.

وَا فَامْسَكُهُ وَأَخَذَ بِعُنْقِهِ قَائِلاً أَوْفِي مَا لِي عَلَيْكَ ١٠ فَخَرَّ الْعَبْدُ رَفِيقَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَا فَالْاَ تَمَهَّلْ عَلَى فَأَوْفِيكَ أَجْمِيعَ ٥٠ فَكَرْ بُرِدْ بَلْ مَضَى وَأَلْقَاهُ فِي سِجْنِ حَتَّى يُوفِي الدَّيْن. ١٠ فَكَمَّا رَأْكَ الْعَبِيدُ رُفِقَاقُهُ مَا كَانَ حَزِنُوا جِلّا وَأَتُوا وَقَصُوا عَلَى سَيِّدِهِم كُلَّ مَا جَرَك ١٠ الْفَدَعَاهُ حِينَيْدِ سَيِّدُهُ وَقَالَ لَهُ ١ أَيْهَا الْعَبْدُ الشَّرِيْرُ كُلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ تَرَكُنُهُ لَكَ لِأَنْكَ النَّ مَا عَرَب اللَّهُ الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولِكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يسُوعُ هٰنَا ٱلْكَلَامَرَ ٱنْتَقَلَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَجَاءَ إِلَى نُخُومِ ٱلْبَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. وَتَبِعَتْهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ هُنَاكَ

وَجَاءَ إِلَيْهِ ٱلْفَرِيسِيْونَ لِيُحَرِّبُوهُ فَائِلِينَ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ أَمْراً ثَهُ لِكَالَّ سَبَبِ وَفَالَ عَلَمُ أَمَا فَرَأَمُ أَمَّا فَرَأَمُ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبُدْ وَلَقَهُمَا ذَكُرًا وَأَنْفَ وَقَالَ. وَقَالَ مِنْ أَجُلِ هَذَا يَتُرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِآمْراَيْهِ وَيَكُونُ ٱلإِثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. وَإِنَّا بَعْثَ اللهُ اللهُ

١١ حِينَئِذِ قُدِّمَ إِلَيْهِ أَوْلَادٌ لِكِيْ بَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْمٍ وَيُصَلِّيَ. فَأَنْهَرَهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ ١٠ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ دَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ نَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُؤُلَا مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ. ٥ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ 10 " وَإِذَا وَاحِدٌ نَقَدُّمَ وَقَالَ لَهُ أَيْهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّائِحُ أَيَّ صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ ٱلْحَيْنَ أُلْأَبَدِيَّةُ • ٧ فَقَالَ لَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِحًا . لَيْسَ أَحَدٌ صَاكِمًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ • وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوَةَ فَأَحْفَظِ ٱلْوَصَايَا ٥٠٠ قَالَ لَهُ أَيَّةَ ٱلْوَصَايَا. فَقَالَ يَسُوعُ لاَ نَقْتُلْ. لاَ نَزْنِ. لاَ نَسْرِقْ. لاَ نَشْهُدْ بِٱلزُّورِ. ١١ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَأُحِبَّ فَرِيبكَ كَنَفْسِكَ • ٢٠ قَالَ لَهُ ٱلشَّابُ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي. فَمَاذَا يُعْوِزُنِي بَعْدُ ١٠٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَأَذْهَبْ وَبِعْ أَمْلاَكُكَ وَأَعْطِ ٱلْفُقَرَا ۚ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزْ فِي ٱلسَّمَا ۚ وَتَعَالَ ٱتْبَعَنِي • ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشَّابُ ٱلْكَلِّمَةَ مَضَى حَزِينًا . لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالِ ڪَٺِيرَةِ ٣ فَقَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَعْسُرُ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌ إِلَى مَلَكُوتِ ٱلسَّمُوَاتِ. ١٠ وَأَفُولُ لَكُمْ أَيْضًا إِنَّ مُرُورَجَمَلٍ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌّ إِلَى مَلَّكُوتِ ٱللهِ • ٥٠ فَلَمَّا سَمِعَ تَلَامِيذُهُ بُهِتُوا جِدًّا قَائِلِينَ. إِذًا مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ • ١٦ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ. لهٰذَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ وَلَكِنْ عِنْدَ ٱللَّهِ كُلُّ شَيْء مُسْتَطَاعٌ ٧٧ فَأَجَابَ بُطْرُسُ حِينَئِذِ وَقَالَ لَهُ هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلُّ شَيْءٌ وَتَبِعِنَاكَ. فَمَاذَا يَكُونُ ٢٧ لَنَا ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَلْذِينَ تَبِعْنُمُونِي فِي ٱلْتَجْدِيدِ مَنَى جَلَسَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيِّ عَجْدِهِ نَجْلِسُونَ أَنْهُمْ أَيْضًا عَلَى ٱثْنَى عَشَرَ كُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٱلاِّنْنَيْ عَشَرَ ٢٠ وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ بِيُونَا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبَا أَوْ أَمَّا أَوِ أَمْرَأَةً أَقْ أُوْلَادًا أَوْ حُقُولًا مِنْ أَجْلِ آسْمِي يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ وَيَرِثُ ٱلْحَيْرَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ • ﴿ وَلَكِنْ كَنِيرُونَ ﴿ ٢٠ أَوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ وَآخِرُونَ أَوَّلِينَ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا فَإِنَّ مَلَّكُونَ ٱلسَّمْوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ يَنْتٍ خَرَجَ مَعَ ٱلصُّعْ لِيَسْتَأْجِرَ فَعَلَةً لِكَرْمِهِ. ٵؘڡؙٲنُّفَقَمَعَ ٱلْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارِ فِي ٱلْيُومِ وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كَرْمِهِ • ٱثُمَّ خَرَجَ نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّا لِثَةِ وَرَأَى آخَرِينَ قِيَامًا فِي ٱلسُّوقِ بَطَّا لِينَ. ﴿ فَقَالَ لَهُرُ ٱذْهَبُوا أَنْتُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكُرْمِ فَأَعْطِيكُمْ مَا يَجِقْ لَكُمْ . فَمَضَوْا . ۚ وَخَرَجَ أَيْضًا نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ وَٱلتَّاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذٰلِكَ • أَثُمَّ نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيَةِ عَشْرَةَ خَرَجَ وَوَجَدَ آخَرِينَ فِيَامًا بَطَّا لِينَ. فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا وَقَعْتُمْ لَهُمْنَا كُلَّ ٱلنَّهَارِ بَطَّا لِينَ • ٧ قَا لُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا أُحَدْ . قَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا أَنْمُ أَيْضًا إِلَى ٱلْكَرْمِ فَتَأْخُذُوا مَا يَجِقُ لَكُرْ • م فَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ لِوَكِيلِهِ. أَدْعُ ٱلْنَعَلَةَ وَأَعْطِمُ ۗ ٱلْأَجْرَةَ مُبْنَدِئًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلْأَوَّلِينَ • فَجَاءَ أَصْحَابُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيَّةِ عَشْرَةَ وَأَخَذُوا دِينَارًا دِينَارًا و اللَّهُ اجَاءَ ٱلْأَوُّلُونَ ظَنُّوا أَنَّهُ ۚ يَأْخُذُونَ أَكُثُرَ. فَأَخَذُول هُمْ أَيْضًا دِينَاكًا دِينَاكًا. ١٠ وَفِيمَا هُمْ يَأْخُذُونَ تَذَمَّرُوا عَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ ١٠ قَائِلِينَ. هُولَا ع ٱلْآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَاحِدَةً وَقَدْ سَاوَيْنَهُمْ بِنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ ٱحْنَمَلْنَا ثِقَلَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْحُرَّهِ " فَأَجَابَ وَفَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ. يَا صَاحِبُ مَا ظَلَمْنُكَ. أَمَا ٱتَّفَقْتَ مَعِي عَلَى دِينَارِ. الْخُذِ ٱلَّذِيكِ لَكَ وَأَذْهَبْ. فَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَعْطِيَ هٰذَا ٱلْأَخِيرَ مِثْلَكَ. ١٠ أَوْ مَا يَجِلُ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أُرِيدُ بِمَا لِي. أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لِأَيُّي أَنَا صَالِحٌ ٥٠ الهٰكَذَا يَكُونُ ٱلْآخِرُونَ أُوَّلِنَ وَٱلْأَوَّلُونَ آخِرِينَ. لِأَنَّ كَنِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْغُبُونَ

" وَفِيمَا كَانَ بَسُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ أَخَذَ ٱلِاثْنَى عَشَرَ تِلْمِينَا عَلَى ٱنْفِرَادِ فِي ٱلطَّرِيقِ
وَقَالَ لَهُمْ . ١ هَا خَنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشِلِيمَ وَٱبْثُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلَّرُ إِلَى رُوَّسَا الْكُهَنَةِ
وَقَالَ لَهُمْ . ١ هَا خَنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشِلِيمَ وَآبْثُ الْإِنْسَانِ بُسَلِّمُ إِلَى رُوَّسَا اللهُ وَتَعَلِيدُوهُ وَبَصْلِبُوهُ.
وَقُ ٱلنَّوْمِ ٱلثَّا لِثِ يَنُومُ

وَيُنَوِذِ نَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ أَمْرُ أَبْنَيْ زَبْدِ بِ مَعَ أَبْنَيْهَا وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَيْئًا و الفَقَالَ

لَهَا مَاذَا ثُرِيدِينَ. قَالَتْ لَهُ قُلْ أَنْ يَعْلِسُ أَبْنَاكَ هٰذَانِ وَاحِدْ عَنْ يَمِينِكَ وَأُلاَ خَرُ عَنِ ٱلْبُسَارِ فِي مَلَّكُوتِكَ • ٣٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَسْنُهَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبَانِ . أُ تَسْنَطيعَانِ أَنْ اللهُ نَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ ٱلَّتِي سَوْفَ أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ نَصْطَبِغَا بِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا . قَالاَ لَهُ نَسْنَطِيعُ ٣٠ فَقَالَ لَهُمَا أَمَّا كَأْسِي فَتَشْرَبَانِهَا وَبِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهِمَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ. ئَأَمَّا ٱلْخُلُوسُ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ يَسَارِبِ فَلَيْسَ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِّينَ أُعِدَّ لَهُمْ مِنْ أَبِي. ا فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ أَغْنَاظُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْأَخَوَيْنِ • الْكَافَمُ بَسُوعُ وَقَالَ أَنْتُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهِ رُوَّسَاء ٱللَّهُمَ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْعُظَمَاء يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمٍ • ١٦ فَلَا يَكُونُ هٰكَذَا فِيكُر . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمًا فَلْكُنْ لَكُمْ خَادِمًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أُوّلًا فَلْكُنْ الإ لَكُمْ عَبْدًا ١٨٠ كَمَا أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَعْدُم وَلِيَبْذُلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ ١٠ وَفِيمَاهُم ْ خَارِجُونَ مِنْ أَرِيجَا تَبِعَهُ جَمْع ت كَثِيرَ ٥٠ وَ إِذَا أَعْمَيَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. ١٦ فَلَمَّا سَمِعَا أَنَّ يَسُوعَ مُعِنَّازٌ صَرَحًا فَائِلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَا سَيِّدُ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ • ١١ فَٱنْهَرَهُمَا ٱلجُمعُ ١١ لِيَسْكُنَا فَكَانَا يَصْرَخَانِ أَكْثَرَ فَائِلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَا سَيِّدُ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ. ٣ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا نُرِيدَانِ أَنْ أَفْعَلَ بِكُمَا ٣٠ قَالاَ لَهُ يَا سَيِّدُ أَنْ تَنْفَتَحَ أَعْينْنَا ٥ ٣٠ فَتَعَنَّنَ ٢٦ يَسُوعُ وَلَهَسَ أَعْيِنَهُمَا فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَتْ أَعْيِنْهُمَا فَتَبِعَاهُ

ٱلْآصْحَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا فَرُبُوا مِنَ أُورُشَلِيمَ وَجَاءُ وَإِلَى يَنْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ حِينَاذِ أَرْسَلَ بَسُوعُ تِلْمِيدَ بْنِ وَائِلاً لَهُمَا وَلْمُعَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَفْتِ نَجِدَانِ أَنَانَا مَرْبُوطَةً وَجَمْنًا مَعَهَا فَعُلاَقْتُولاَ ٱلرَّبُ مُعْنَاجُ إِلَيْهِما . وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ شَيْئًا فَتُولاَ ٱلرَّبُ مُعْنَاجُ إِلَيْهِما . وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ شَيْئًا فَتُولاَ ٱلرَّبُ مُعْنَاجُ إِلَيْهِما . فَلُولُولِ لِابْنَةِ صَبْبُونَ فَلُولُوقْتِ بُرْسِلُهُهُما وَفَعَانَ هَذَا كُلُهُ لِكُنْ يَمْ مَا قِيلَ بِالنِّيِيِ ٱلْفَائِلِ وَفُولُوا لِابْنَةِ صَبْبُونَ فَلُولُوقَتْ بُرْسِلُهُهُما وَفَعَالَ هَذَا كُلُهُ لِكُنْ يَمْ مَا قِيلَ بِالنِّيقِ ٱلْفَائِلِ وَفُولُوا لِابْنَةِ صَبْبُونَ فَعَلَا كُلُهُ لِكُنْ يَمْ مَا قِيلَ بِالنِّيقِ ٱللَّائِيلِ وَفُولُوا لِابْنَةِ صَبْبُونَ فَعُلُولُوا لِابْنَةِ صَبْبُونَ فَعُلْمَ عَلَيْهِما وَلَالِمُهُمَا يَسُوعُ مَا فَيلُولُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا قَلْمُ مَا قَيلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَوْلُولُ لِابْنَاقِ وَالْمَعْمَا عَلَيْهِما ثِيابَهُمَا عَلَيْهِما فَيَلَ مَا لِلْكُلُولُ مَعْ مَلْمُ مَلْ يَسُوعُ وَلَا لِمُهُمَا يَسُوعُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ مَا مَا مُكُلِي عَلَى مَا مَالِكُولُ مِنْ اللَّهُ مُولَا لَا مَالُولُ الْمُعْمَا عَلَيْهُما ثِيَابُهُما عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى عَلَيْهُما وَلَا مُعْلَى عَلَيْهُما وَلَامُ عَلَيْهِما وَلَا لَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا يَسُوعُ وَلَا مَالِكُ فَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُما فَيَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى مَا عَلَيْهُمَا يَلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِعُ مِنْ عَلَى اللَّهُ الْمُلْفُولُ الْمُؤْمِلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْم

ٱلْآكَ أَرُ فَرَشُوا ثِيَا بَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ فَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ.

﴿ وَآكُهُمُ وَ ٱلَّذِينَ لَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ نَبِعُوا كَانُوا بَصْرَخُونَ فَائِلِينَ أُوصَنَّا لِاَبْنِ دَاوُدَ. مُبَارَكُ الْآبِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ أَوصَنَّا فِي ٱلْآعَالِي ﴿ وَلَمَّا دَخَلَ أُورُ شَلِيمَ ٱرْنَجَّتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا فَائِلةً 

﴿ وَلَمَّا ذَخُلُ أُورُ شَلِيمَ ٱلرَّبِ أَنْهُ مِنَا فِي ٱلْآعَالِي ﴿ وَلَمَّا دَخَلَ أُورُ شَلِيمَ ٱرْنَجَّتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا فَائِلةً 

وَ الْمَا إِنَّ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعُلِقُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَنْ هٰذَا وَاا فَقَا لَتِ الْجُمُوعُ هٰذَا يَسُوعُ النَّيْ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ

ا وَدَخَلَ بَسُوعُ إِلَى هَيْكُلِ اللهِ وَأَخْرَجَ جَهِيعَ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتُرُونَ فِي

ا الْهَيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكُرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ الوَقَالَ لَهُمْ . مَكْنُوبْ يَبْتِي يَبْتَ

الْهَيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكُرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ الوَقَالَ لَهُمْ . مَكْنُوبْ يَبْتِي يَبْتَ

الصَّلُوةِ يُدْعَى وَأَنْهُمْ جَعَلْنُمُوهُ مَعَارَةً لُصُوصٍ وَالْعَلَمِ اللهِ عُيْ وَعُرْجُ فِي الْهَيْكُلِ فَشَعَاهُمْ وَاللَّهُ اللَّهِ عُيْ وَعُرْجُ فِي الْهَيْكُلِ فَشَعَاهُمْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٥ وَفِي ٱلصَّبِحُ إِذْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ جَاعَ ١٠ فَنَظَرَ شَحْرَةَ نِبِنِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ وَجَاءً إِلَيْهَا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْعًا إِلاَّ وَرَقًا فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا لاَ يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرْ بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. فَيبِسَتِ النَّبِنَةُ فِي ٱلْحَالِ • النَّبِنَةُ فِي ٱلْمَالِ أَنْ اللَّهِ الْمَالِقَ أَنُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ إِنَانٌ وَلاَ تَشْكُونَ فَلاَ تَعْعَلُونَ أَمْرُ النَّيْنَةِ فَقَطْ بَلْ إِنْ قُلْمَ أَيْضًا لِهِذَا ٱلْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٱلْجُرِ فَيَكُونَ فَلاَ تَعْعَلُونَ أَمْرُ النَّيْنَةِ فَقَطْ بَلْ إِنْ قُلْمُ أَيْضًا لِهِذَا ٱلْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ وَأَنْطَرِحْ فِي ٱلْجُرِ فَيَكُونَ فَلاَ تَعْعَلُونَ أَمْرُ النَّيْوَةُ فِي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ النَّقِلْ وَأَنْطَرِحْ فِي ٱلْجُرِ فَيَكُونَ • ١٣ وَكُلُّ مَا لَيْفَا الْمُعَلِقُ وَالْمُؤْمُ فِي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمُونَ فَلَا تَعْمَلُونَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَالُونَ الْمُؤْمُ فِي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ فَى الْمُؤْمُ فِي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ

مُ وَلَيْ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَفُولُ لَنَا فَلِمِاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ. ٢٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ نَعَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. لِآنَ يُوحَنَّا عِنْدَ ٱلْجَمِيعِ مِثْلُ نَبِيٍّ • ٣ فَأَجَابُوا بَسُوعَ وَقَالُوا لاَ نَعْلَمُ • فَقَالَ أَمُ هُو أَيْضًا وَلا اللهَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا ٨ مَاذَا نَظُنُونَ كَانَ لِإِنْسَانِ ٱبْنَانِ فَجَاءً إِلَى ٱلْأَوَّلِ وَقَالَ يَا ٱبْنِي ٱذْهَبِ ٱلْبُومَ أَعْمَلْ فِي كُرْمِي ١٠٠ فَأَجَابَ وَفَالَ مَا أُرِيدُ. وَلْكِنَّهُ نَدِمَ أُخِيرًا وَمَضَى ١٠٠ وَجَاءً إِلَى ٱلنَّانِي وَقَالَ ٢١ كَذَٰ لِكَ. فَأَجَابَ وَقَالَ هَا أَنَا يَا سَيِّدُ. وَلَمْ يَمْضِ ١٠ فَأَيُّ ٱلْإِثْنَيْنِ عَمِلَ إِرَادَةَ ٱلْأَبِ قَالُوا لَهُ ٱلْأُوَّلُ • قَالَ لَهُ بَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلزَّوَانِيَ بَسْبِقُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٠٠ لِأَنَّ يُوحَنَّا جَاءَكُمْ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقِّ فَكُمْ نُوْمِنُوا بِهِ. وَأَمَّا ٱلْعَشَّارُونَ وَٱلزَّوَانِي ٢٦ فَامَنُوا بِهِ . وَأَنَّمُ ۚ إِذْ رَأَيْمُ كَمْ تَنْدَمُوا أَخِيرًا لِنُوْمِنُوا بِهِ ٢٠ إِشْمُوا مَثَلًا آخَرَ كَانَ إِنْسَانُ رَبُ بَيْتٍ غَرَسَ كَرْمًا وَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً وَبَنَى بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كُرَّامِينَ وَسَافَرَ • ٣ وَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ لِيَأْخُذَ أَثْمَامَهُ • ٣٠ فَأَخَذَ ٱلْكَرَّامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُ فِي بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا ١٠٠ ثُمُّ أَرْسَلَ أَبْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ. فَفَعَلُوا بِهِم كَذَٰلِكَ. ٣ فَأَخِيرًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ فَائِلاً بَهَابُونَ ٱبْنِي ١٠ فَأَمَّا ٱلْكَرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَقُ ٱلْإِبْنَ فَالُوا فِيمَا يَنْهُمْ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ.هَلُمُوا نَقْتُلُهُ وَنَا ثُخُد مِيرَاتُهُ ١٠٠ فَأَخَذُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتَلُوهُ • \* فَهَ يَ جَاء صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولِئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ. ١٠ قَالُوا لَهُ. أُولِئِكَ ٱلْأَرْدِيَا \* يُهِلِكُمُ هُلَاكًا رَدِيًّا وَيُسَلِّرُ ٱلْكُرْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلْأَثْمَارَ فِي أُوْقَاتِهَا. ا عَمَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ فِي ٱلْكُنُبِ. ٱلْحُجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّا وُونَ هُو قَدْ صَارَ اللهِ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. مِنْ فِبَلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰنَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا • ٤٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ الْ مَلَكُوتَ ٱللهِ يُنْزَعُ مِنكُمْ وَيُعْطَى لِأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ • " وَمَنْ سَفَطَ عَلَى هٰذَا ٱلْحَجَرِ يَتَرَضَّضُ وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ بَسْحَنَّهُ 17

٥٠ وَلَمَّا سَمِعَ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ أَمْنَا لَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكَلَّرَ عَلَيْمٍ ٥٠٠ وَ إِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيٌّ مِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلتَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَجَعَلَ يَسُوعُ يُكُلِّهُمْ أَيْضًا بِأَمْنَالِ قَائِلاً ا يُشْبِهُ مَلَكُوثُ السَّمْوَاتِ إِنْسَانَا مَلِكًا صَنَعَ عُرْسًا لِإَبْدِهِ ا وَأَرْسَلَ عَبِيدَهُ لِيَدْعُوا الْمَدْعُونِ إِلَى الْعُرْسِ فَلَمْ بُرِيدُوا أَنْ يَا تُوا ا ا فَأَرْسَلَ وَكُولُ الْمَدْعُونِ الْمَالَّةِ وَالْمَدْ اللَّهُ الْمُولُوا لِلْمَدْعُونِ الْمَدْعُونِ الْمَالَّةِ وَالْمَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْدُ اللَّهُ ال

" حينَاذِ ذَهَبَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَنَشَاوَرُوا لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةِ ١٠ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلَامِيذَهُمْ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقْ وَتُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ بِٱلْحُقِّ وَلاَ تُبَالِي مِعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقْ وَتُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ بِٱلْحُقِّ وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدِ لِأَنَّكَ لاَ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ. ١٧ فَقُلْ لَنَا مَاذَا نَظُنُ أَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لَيَّا صَرَا أَمْ لاَ هُونَ مَعَامَلَةَ ٱلْجِزْيَةِ وَلَا تَبَالُوا لَهُ لِيَعْمَلَ اللهُ الْمُؤْلِقِ لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِيَعْمَلُونَ وَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ ٱلصَّورَةُ وَالْكُوا لَهُ لِيَالَوْلَ لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِي اللّهُ لَكُولُولُ لَهُ لِعَلَى اللّهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِي اللّهِ لِيَعْمِلُوا لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِيَعْمَلُولُ لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِعَلَى لَا مُعْلَى اللّهُ لِعَلَى اللّهُ لِعَلَى لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَا لَهُ لِلْكُولِ لَهُ لَوْلِي لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لِلللْكُولِ لَهُ لِعَلَى لَهُ لِعَلَى لَا مَا لَهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَهُ لِيَعْمَلُوا لَهُ لِلْكُولِ لِي لِمُعْلِي لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولُ لَهُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لِلْلِي لَهُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْلِي لِلْكُولِ لِلْكُولِ لَهُ لِللْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لَهُ لِللْكُولِ لَهُ لِللْكُولُ لِلْلَهُ لِللْكُولِ لَهُ لِللْكُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولِ لِللللْلَهِ لِلْلَهُ لِللْكُولِ لَهُ لِللْلَهُ لِلْلِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْكُولُ لِلْلَهُ لِلْكُولُ ل

أَعْطُوا إِذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ وَالْفَكَا سَمِعُوا تَعَبُوا وَنَرَكُوهُ وَمَضَوْا ۲Г ٣٠ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ جَاء إِلَيْهِ صَدُّوقِيُّونَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَة ۖ فَسَأَ لُوه ٢٠ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ فَالَ مُوسَى إِنْ مَاتَ أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلاَدٌ يَتَزَوَّجْ أَخُوهُ بِٱمْرَأَتِهِ وَيُقِرْ نَسْلاً لِآخِيهِ ف ٥٠ فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ وَتَزَوَّجَ ٱلْأَوَّلُ وَمَاتَ. وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلْ تَرَكَ ٱمْرَأَتَهُ لِأَخِيهِ ٢٦ وَكَذَٰلِكَ ٱلنَّانِي وَٱلنَّالِثُ إِلَى ٱلسَّبْعَةِ • ٢٧ وَآخِرَ ٱلْكُلِّ مَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ ٱبْضًا • ١٨ فَنِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ تَكُونُ زَوْجَةً. فَإِنَّهَا كَانَتْ لِلْجَمِيعِ ١٠٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ تَضِلُونَ إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا فُوَّةَ ٱللهِ • ﴿ لِأَنَّهُمْ فِي ٱلْقِيَامَةِ لَا يُرَوِّجُونَ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَثِكَةِ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ ١٠ قَلْمًا مِنْ جِهَةِ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَفَمَا قَرَأْتُمْ مَا قِيلَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ ٱلْقَائِلِ؟ أَنَا إِلْهُ إِبْرُهِمِ وَ إِلْهُ إِسْحَقَ وَ إِلٰهُ بَعْقُوبَ. لَيْسَ ٱللهُ إِلٰهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلٰهُ أَحْيَاءُ ٥٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجُمُوعُ بُهِنُوا مِنْ نَعْلِيمِهِ 77 اللهُ الْفَرِّيسِيْونَ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ أَبْكُرَ ٱلصَّدُوقِيِّينَ ٱجْنَمَعُوا مَعًا. ٣٠ وَسَأَلَهُ وَاحِدْ مِنْهُ وَهُوَ نَامُوسِيْ لِيُحَرَّبُهُ فَائِلاً ٢٠ يَا مُعَلِّرُ أَيَّهُ وَصِيَّةٍ هِيَ ٱلْعُظْيَ فِي ٱلنَّامُوسِ ٣٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ نُحِبُ ٱلرَّبَّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلُّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فِكْرِكَ. ١٨ هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظَى. ٣٠ وَٱلنَّانِيَةُ مِثْلُهَا . نَحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. ﴿ بِهَا تَيْنِ ٱلْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَقُ ٱلنَّامُوسُ كُلُّهُ وَٱلْأَنْبِيَا ۗ الْوَفِيهَا كَانَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ مُجْنَبِعِينَ سَأَكُمْ يَسُوعُ الْقَائِلاَ مَاذَا تَظُنُّونَ فِي ٱلْمَسِيحِ . أَبْنُ مَنْ هُوَ. قَالُوا لَهُ أَبْنُ دَاوُدَ ٢٠٠ قَالَ لَمُ فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِٱلرُّوحِ رَبًّا قَائِلاً ٤٠ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ بَينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاء كَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ • ﴿ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ ا ﴿ وَالْمِيلِ عَنْ بَينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاء كَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْك • ﴿ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ أَبْنَهُ ١٠٠ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ بِكَلِمَةٍ . وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْيُومِ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلَهُ بَنَّةً | ٤٦ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

احِينَيْذِ خَاطَبَ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَتَلَامِينَهُ ۚ قَائِلاً. عَلَى كُرْسِيٌّ مُوسَى جَلَسَ ٱلْكَتَبَةُ

وَالْنَرِيسِيْونَ ، وَكُلُ مَا قَالُوا لَكُرْ أَنْ نَعْفَطُوهُ فَأَحْفَطُوهُ وَاَفْعَلُوهُ . وَلَكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِمِرْ لَا تَعْمَلُوا لِأَنَّمُ مَيُولُونَ وَلاَ يَغْعَلُونَ • فَإِنَّمُ بَعْزِمُونَ أَحْمَالًا ثَقِيلَةً عَسِرَةَ الْحُمْلِ وَيَضَعُونَهَا عَلَى أَحْبَا وَالنَّاسِ وَهُمْ لاَ يُرِيدُونَ أَنْ بُحَرِّكُوهَا يَأْصَعِمْ • وَكُلُ أَعْمَالِم بَعْمَلُونَهَا لِكِيْ عَلَى أَحْبَا فِي النَّاسِ وَهُمْ لاَ يُرِيدُونَ أَنْ بُحَرِّكُوهَا يَأْصَعِمْ • وَكُلُ أَعْمَالِم بَعْمَلُونَهَا لِكِيْ تَنْظُرُهُ النَّاسُ . فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَمُ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ . وَيُعَيِّونَ ٱلْمُنْ عَلَى اللَّولَ الْمُؤْلِقَ وَالْمَالِمُ الْأُولَى فِي الْعَجَامِعِ . ٧ وَالْتَقَيَّاتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَإَنْ يَدْعُوهُمُ النَّاسُ فِي الْعَجَامِعِ . ٧ وَالْتَقِيَّاتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَنْ يَدْعُوهُمُ النَّاسُ سِيِّدِ بِ سَيِّدِ بِ عَنْ مُولَا تَدْعُوا لَكُمْ أَلْنَاسُ الْأُولَى فِي الْعَجَامِعِ . ٧ وَالْتَقِيَّاتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَنْ يَدْعُوهُمُ النَّاسُ سِيدِ بِ سَيِّدِ بِ سَيَّدِ بِ مَنْ مُولَا تُدْعُولُ اللَّهُمُ وَلَا يَعْمَلُونَ فَالاَ تُدْعُولُ اللَّهُمْ وَاحِدْ ٱللَّهُمُ وَاحِدْ الْمَسِعِ وَالْمَاسُ الْمُولِي وَلَا لَمُ عَلَى الْكُونَ أَمَاكُمُ وَاحِدْ اللَّهُ وَالْمَلَامُ وَاحِدُ الْمَلِي وَلِكُمْ أَمَا عَلَى الْكُرْفِ لِأَنَّ أَمَاكُمْ وَاحِدْ اللَّهُ وَالْمَالُومُ وَالْمَاسِمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِكُمْ وَاحِدُ الْمَسِعِ وَالْمَالِمُ الْمُولِينَ لِأَنَّ مُعْلِمُ وَلَا لَكُونَ فَالْمُ الْمُولِ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُؤْلِقُ وَلَا لَكُمْ وَالْمُونَ فَالْمُ الْمُؤْلِقِ وَلَا لَكُمْ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَكُمْ وَاحِدُ الْمُسْتِحُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَكُمْ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَوْلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَكُولُ الْمُولُ وَلَا لَكُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَكُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ وَلَا لَكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولِ الْ

" لَكُنْ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّما الْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيْونَ الْمُرَاوُونَ لِأَنْكُمْ نَعْلِيْوُنَ مَلْكُونَ السَّمَوَاتِ فَدُّمَ النَّاسِ فَلاَ تَدْخُلُونَ مَلْكُونَ الْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ الْمُحَلُونَ اللَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ مَا وَيْلُ لَكُمْ أَيُّها الْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيْونَ الْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ الْحَلُونَ بِيُوتَ الْأَرْامِلِ. وَلِعِلَّةِ تُطِيلُونَ صَلَوَائِكُمْ الْفَوْفُونَ وَالْفَرِيسِيْونَ الْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ الْمُوفُونَ الْمُحْدُونَ دَيْنُونَةَ أَعْظَرَ وَا وَيْلُ لَكُمْ أَيُّها الْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيْونَ الْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ وَطُوفُونَ الْمُحْرَقَ الْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ الْمُوفُونَ الْمُرَاقُونَ لِأَنْكُمْ أَيْها الْفَكْتَبَةُ وَالْمُونَةُ الْمُعْبَى الْمُحْرَقِقَةُ الْمُعْبَى فَلَيْسَ بِنَيْعُ مَنْ مَنْ حَلَقَ بِالْمُحْمَلُ فَلَيْسَ بِنَيْعُ وَكُونَ مَنْ حَلَقَ بِالْمُحْمَلُ اللَّهِ الْمُحْمَلُ الْمُعْبَى فَلَيْسَ بِنَيْعُ وَلَكُمْ الْمُعْبَى الْمُعْبَى الْمُعْبَى الْمُحْمَلِ فَلَيْسَ بِنَيْعُ وَلَكُمْ الْمُعْبَى الْمُعْبَى الْمُونَ مَنْ حَلَقَ بِالْمُحْمَلِ فَلَيْسَ بِنَيْعُ وَاللَّهُمْ الْمُونَ مَنْ حَلَقَ بِالْمُونَ مَنْ حَلَقَ بِوَالْمُونَ مَنْ حَلَقَ بِوَ وَبِلْكُمْ الْمُعْبَى اللَّهُ الْمُونَ مَنْ حَلَقَ بِهِ وَبِلْكُمْ الْمُعْبَى اللَّهُ الْمُعْبَلِ الْمُحْمَلِ الْمُعْبَى الْمُعْتَمِ الْمُونَ الْمُونَ الْمُولِي وَلِيهِ وَالْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعْلِي مَالْمُونَ الْمُونَ الْمُرَاوُونَ لِأَنْكُمْ وَاللَّهُمُ وَا الْمُعْتَعِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُونَ الْمُونَالِقُ وَالْمُونَ الْمُونَالِقُونَ الْمُونَ الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِقُونَ الْمُونَالِقُونَالِقُونَ الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِي الْمُونَالِقُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَا الْمُونَالِقُونَا الْمُونَا الْمُؤْمِقِي الْمُونَا الْمُؤْمِلِ

وَأَلْكَمُونَ وَنَرَكْنُمْ أَنْقُلَ ٱلنَّامُوسِ ٱلْحَقَّ وَٱلرَّحْمَةَ وَٱلْإِيَانَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هَٰذِهِ وَلاَ نَتْرُكُوا تِلْكَ مِهُ أَيُّهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَا ثِ ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَنِ ٱلْبُعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ ٱلْجَمَلَ الْمَا ٥٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ ٱلْمُرَاوُّونَ لِأَنْكُمْ ثَنَقُونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّفْفَةِ وَهُمَا مِنْ دَاخِلِ مَمْلُولَنِ ٱخْنِطَافًا وَدَعَارَةً • ١٦ أَيْهَا ٱلْفَرِّبِيثِي ٱلْأَعْيَ نَقِّ أَوْلاً دَاخِلَ ٱلْكَأْسِ عَ الصَّعْنَةِ لِكِيْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا نَقِيًّا • ٣٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ فَٱلْفَرِّيسِيْونَ ٱلْمُرَاةُونَ لِأَنْكُرْ نُشْبِهُونَ قُبُومًا مُبَيَّضَةً نَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ مَمْلُوءَ أَعظامَر أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ ١٨ هَكَذَا أَنْمُ أَبْضًا مِنْ خَارِجٍ تَظْهُرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا وَلِكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلِ مَشْعُونُونَ رِيَا ۗ وَإِنْهَا ١٠٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْكَتْبَةُ وَالْفَرِّيسِيْونَ ٱلْمُرَاوُونَ لِأَنْكُمْ تَبْنُونَ فُبُورَ ٱلْأَنْبِيَا \* وَتَزَيِّنُونَ مَدَافِنَ ٱلصِّدِّيفِينَ. ﴿ وَنَفُولُونَ لَوْ كُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَمَا شَارَكُنَاهُمْ فِي دَمِ ٱلْأَنْبِيَاءِ. ١١ فَأَنْهُمْ نَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنَّكُمْ أَبْنَاءِ قَتَلَةِ ٱلْأَنْبِيَاءٍ. ١٢ فَٱمْلَأُولِ أَنْهُمْ مَكْيَالَ آبَائِكُرْ ١٠٠ أَيْهَا ٱلْحَيَّاتُ أُولَادُ ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ مَرْرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ ١٠٠ لِذَلِكَ هَا أَمَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَنْبِيَا وَحُكَمَا وَكَنَّبَةً فَمِيْهُمْ نَقْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ فِي مَجَامِعِكُمْ وَنَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ. ٥٠ لِكَيْ يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمِ زَكِيٌّ سُفِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ ٥٦ دَمِ هَايِلَ ٱلصِّدِّيقِ إِلَى دَم زَكَرِيًّا بْنِ بَرَخِيًّا ٱلَّذِي فَتَلْنُهُ هُ بَيْنَ ٱلْهَيْكُلِ فَٱلْهَذْ يَجِ وَ١٩ أَنْحُقَّ أَنُولُ لَكُرْ إِنَّ هٰذَاكُلَّهُ يَأْتِي عَلَى هٰذَا ٱلْجِيلِ ٢٧ يَا أُورُشَلِمُ يَا أُورُشَلِمُ يَا قَاتِلَةَ ٱلْأُنْبِيا ۗ وَرَاجِمَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ الا أَجْمَعَ أَوْلَادَكِ كَمَا نَجْمَعُ ٱلدِّجَاجَةُ فِرَاحَهَا نَعْتَ جَنَاحَيْهَا وَأَهْ نُرِيدُوا • ١٨ هُوَذَا بَيْنَكُمْ يُنْرَكُ ٢٨ لَكُمْ خَرَابًا • ٣ لِأَنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ لِا نَرَوْ نَنِي مِنَ ٱلْآنَ حَتَّى نَقُولُوا مُبَارَكَ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ الْمُ خَرَجَ بَسُوعُ وَمَضَى مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. فَتَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ لِكَيْ بُرُقُ أَبْنِيَةَ ٱلْهَيْكُلِ وَفَقَالَ لَمْ يَسُوعُ أَمَا تَنظُرُونَ جَمِيعَ لَمْذِهِ . ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْرَكُ لَهُمْ اَحَجُرْ عَلَى حَجَرٍ لَا يُنْقَضُ

٢ وَفِيهَا هُوَجَالِسُ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْونِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ التَّلَامِيدُ عَلَى ٱنْفِرَادِ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا مَعَى يَكُونُ هَذَا وَمَا هِيَ عَلاَمَهُ يَحِيئِكَ وَأَنْفِطَا الدَّهْرِهِ ، فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُمُ ٱنْظُرُوا لَا يَشْكُونُ هَذَا وَمَا هِيَ عَلاَمَهُ يَحِيثِكَ وَأَنْفِطَا الدَّهْرِهِ ، فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُمُ ٱنْظُرُوا لَا يَشْكُونَ هَذِهِ الْمَسْجُ وَيُضِلُونَ كَثِيرِينَ مَنْ الْمُنْهُ وَمَوْفَ تَسْمَعُونَ مِحُرُوب وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ أَنْظُرُوا لاَ تَرْنَاعُوا . لِآنَّهُ لاَ بَدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كُلُهَا . وَلَكُونُ لِيسَ ٱلْمُنْهُ وَلَكُولُ فِي أَمَا كِنَ ٥ وَلَكِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا مُبْتَكًا ٱلْأَوْجَاعِ ٥ • حِينَادِ يُسَلِّمُونَكُمُ وَتَكُونُونَ مُعْضَى مَنْ جَمِيعِ ٱلْأَمْ لِإَجْلِ آسِي ٥ • وَحِينَادِ يَسُلِمُونَكُمُ وَكُونُ وَيُسَلِّمُونَ مُعْضَى وَيَقَنْلُونَكُمُ وَتَكُونُونَ مُبْعَضُونَ مِنْ جَمِيعٍ ٱلْأَمْ لِإَجْلِ آسِي ٥ • وَحِينَادِ يَسُلِمُونَكُمُ وَيَعْفُونُ وَيُسَلِّمُونَ مَعْضُمُ مُ بَعْضًا وَيُبْعِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ١٠ وَيَعُومُ أَنْبِيا كَذَبَةُ كَنَيْرُونَ وَيُسَلِّمُونَ وَيُسَلِّمُونَ مُ وَلَكُنُ مِنْ فَلْ الْمُنْكُونَ وَيُسَلِّمُونَ مُ الْمُعَلِّمُ وَيَعْفُونُ وَيَعْفُونُ وَيُسَلِّمُونَ مُونَا الْمُنْعُونَ وَيُسَلِّمُونَ مَعْمُ مُ مَعْضَا وَيُغْضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ١٠ وَيَعُومُ أَنْبِيا كَذَبَة شَهَادَةً لِجِيعِ وَيُولِلُونَ وَيُعْلِقُونَ هَنْهُ الْمُنْمُونَ وَيُسَلِمُونَ وَيُسُلِقُونَ وَيُعِيمُ اللّهُ الْمُنْفُونَ وَلَا عَنْهَا وَالْمَالُونَ اللّهُ الْمُنْونَ وَلَامُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ الْمُنْفَى وَالْمُونَ وَلَا عَنْهَا وَالْمَالُونَ اللّهُ الْمُنْمُ وَالْمُنَالُ الْمُنْفَى وَالْمُنَالُونَ الْمُنْفَى وَالْمَالُونَ الْمُنَالُ الْمُنْفِقُ وَالْمُعَالُولُ الْمُنْونَ اللّهُ عَلَى مَا الْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُعَلِي الْمُنَالُ الْمُنَالُولُ الْمُعَلِي الْمُنَالُ الْمُنْفِقُ فَيْعُولُونَ وَلَاعَمُ الْمُؤَلِقُ الْمُنَالُ الْمُنْفِقُ فَلَى عَنْهُ وَالْمُعُونَ اللّهُ الْمُنَالُولُولُولُولُولُونَ اللّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللّهُ اللْمُعُونَ اللْمُعُونَ اللْمُعَالِ اللّهُ اللْمُعَالِ اللّهُ اللْمُعَلِي الْمُنْفِقُ اللْمُعَلِي الْمُل

"ا فَمْنَى نَظُرُمْ رِجْسَةُ الْكُرَابِ الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيالَ النِّيْ قَائِمَةً فِي الْمُكَانِ الْمُقَدِّسِ.

لِيَهُمُ الْفَارِئُ. ١٠ فَيِنَقِدُ لِيَهُرُبِ اللّذِينَ فِي الْيُهُودِيَّةِ إِلَى الْجَبَالِ. ١٧ قَالَّذِي عَلَى السّطْعِ فَلاَ يَبْوِلْ لِيَأْخُذَ مِنْ يَيْتِهِ شَيْعًا. ١٨ قَالَّذِي فِي الْكَفْلِ فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى وَرَائِهِ لِيَأْخُذَ ثِيابَهُ ١٠ وَوَيْلٌ يَنْوِلْ فَلاَ يَرُونَ هَرَبُكُمْ فِي شَيَا وَلا فِي سَبْتِ لِلْمُ الْكَبْ الْكَالَمُ وَ ١٠ وَصَلُّوا لِكَيْ لاَ يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شَيَا وَلا فِي سَبْتِ اللّهَ الْأَنَّ وَلَنْ يَكُونَ وَيَقَدْ فِي قَلْمُ مُنذُ ابْتِلَا الْعَالَمُ إِلَى الْلاَنَ وَلَنْ يَكُونَ وَمِنْكُونَ حَيِنَذِ فِي سَبْتِ وَلَا فَي سَبْتِ وَلَا الْمُونَ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُنْ الْمُونِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْ

هَكَذَا يَكُونُ أَبْضًا مَعِيُّ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ ١٨٠ لِأَنَّهُ حَيْثُهَا نَكُنِ ٱلْجُنَّةُ فَهُنَاكَ تَجْنَعِ ٱلنَّسُورُ ٣٠ وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ نُظْلِرُ ٱلشَّمْسُ مَا لَقَهَرُ لَا يُعْطِي ضَوْءَهُ مَا لَغُومُ نَسْفُطُ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ وَقُوَّاتُ ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ ٢٠ وَحِينَئِذِ نَظْهُرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَا ٩. وَحِينَةِذِ تَنُوحُ جَمِيعُ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاء بِفُقَةٍ وَمَعْدِ كَثِيرٍ ١٠ فَيُرْسِلُ مَلَاثِكَتَهُ بِبُوقٍ عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ فَيَجْمَعُونَ مُعْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرِّيَاجِ مِنْ أَقْصَاءُ ٱلسَّمْوَاتِ إِلَى أَقْصَائِهَا ٥ ٣ فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلتِّينِ نَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَتَى صَارَغُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَافَهَا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبٌ • ٣ هٰكَذَا أَنْهُ ۚ أَيْضًا مَنَى رَأَيْهُ هٰذَا كُلَّهُ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ ١٠٠ أَكُقَ أَفُولُ لَكُمْ لاَ يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ ٥٠ اَلسَّمَا ۗ عَ الْأَرْضُ تَزُولَانِ وَلَكِنَّ كَلَامِي لاَ بَرُولُ ١٠٠ عَلَّمَّا ذٰلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدْ وَلاَ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمُواتِ إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ • ٣ وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا عَجَعُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ • ﴿ لِأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي قَبْلَ ٱلطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَنَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوخٌ ٱلْفُلْكَ ٣٠ وَكُمْ يَعْلَمُوا حَنَّى جَاءُ ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْجُمِيعَ. كَذٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا جَيُّ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ﴿ حِينَٰؤِذِ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ. يُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ • الْإِثْنَةَانِ نَطْحَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى. تُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَمُورِدُ أَوْمُورِي وَمُعْرَكُ الْأَخْرِي

الإِسْهُرُوا إِذَا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُمْ اللَّهُ وَعُلَمُوا هَٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يَأْتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ بَدَّعْ بَيْتَهُ يُنْفَبُ • \* لِذَٰ لِكَ كُونُوا أَثْمُ أَيْضًا ﴿ ٤٤ مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ لِا تَظُنُّونَ يَأْنِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ • وَفَهَنْ هُوَ ٱلْعَبْدُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحَكِيمُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيهُمُ ٱلطَّعَامَ فِي حِينِهِ ٥٠٠ طُولَى لِذَلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاء سَيِّدُهُ الْعَامَ فِي حِينِهِ ٥٠٠ طُولَى لِذَلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاء سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هَكَذَاه ١٤٠ أَكُونَ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَمِيعٍ أَمْوَالِهِ ١٠ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَلِكَ ٢١ ٱلْعَبْدُ ٱلرَّدِيْ فِي قَلْبِهِ سَيِّدِي يُبْطِئ قُدُومَهُ. ﴿ فَيَبْتَدِئُ بَضْرِبُ ٱلْعَبِيدَ رُفَقَاءُ هُ وَيَأْكُلُ وَبَشْرَبُ الْ

 مَعَ ٱلشُّكَارَى. ﴿ يَأْنِي سَيِّدُ ذَلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لِاَ يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لَا يَعْرِفُهَا . ﴿ فَيُقَطِّعُهُ وَحَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِمُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ

 آلاً صُعَاجُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

احِبنَقِذِ بُشْهُ مَلَكُوكُ ٱلسَّمُواتِ عَشْرَ عَذَارَك أَخَذْنَ مَصَابِعَهُنَّ وَخَرْجْنَ لِلِقَاءُ الْعَرِيسِ، وَكَانَ حَبْسٌ مِنْهُنَّ حَكِيماتِ وَحَبْسٌ جَاهِلاتِ، وَأَمَّا ٱلْجَاهِلاَكُ فَأَخَذْنَ مَعَ هُنَّ وَيْنَا . وَأَمَّا ٱلْحَكِيماكُ فَأَخَذْنَ وَيْنَا فِي آلْيَهِمِنَّ مَعَ مَصَابِعِهِنَ وَفِيما وَلَمْ يَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ وَيْنَا . وَأَمَّا ٱلْحَكِيماكُ فَأَخَذْنَ وَيْنَا فِي آلَيْهِمِنَّ مَعَ مَصَابِعِهِنَ . وَفِيما أَبْطاً ٱلْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَبِيعُ أُولِئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْغُنَ مَصَابِعِهَنَّ مَصَابِعِهَنَ اللَّيلِ صَارَ صُرَاحٌ هُوذَا ٱلْعَرِيسُ مُعْيلُ فَأَخُرُجْنَ لِلْقَائِدِهِ وَ فَقَامَتْ جَبِيعُ أُولِئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْغُنَ مَصَابِعِهَنَّ مَصَابِعِهَنَّ مَصَابِعِهَنَّ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَرْمِينَ وَلَيْكَ ٱلْعَلَى الْعَذَارَى وَأَصْغُنَ مَصَابِعِهَنَّ الْعَلَى الْعَرْمِينَ وَلَكُنَّ بَلِ ٱذْهَبْنَ إِلَى ٱلْمُرْسِ وَأَعْلَقَ ٱلْبَاتِ لَعَلَى الْعَرْمِينَ وَفِيما هُنَّ الْعَرْمِينَ وَلَيْكُنَّ الْعَلَى الْعَرْمِينَ وَلَيْكُنَا مَعْهُ إِلَى ٱلْمُرْسِ وَأَعْلِقَ ٱلْبَابُ واللَّكَ وَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْمُرْسِ وَأَعْلِقَ ٱلْبَابُ واللَّكَ وَالْمَا عَلَى الْعَرْمِينَ وَلَيْ الْعَرْمِينَ الْعَلَى الْعَرْمِينَ الْعَرْمِينَ الْعَرْمِينَ وَلَى الْعَرْمِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلَانَ عَلَى الْعَرْمِ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلْنِي يَافِي فِيها الْمُنْ الْمُولِي إِذَا لَا اللَّمَ الْعَرْفُونَ ٱلْمُولِ اللَّاعَةَ الَّتِي يَافِي فِيها الْمُنَالُ وَلَا السَّاعَةَ ٱلَّتِي يَافِي فِيها الْمُنْ الْإِنْسَانَ الْعَرْفُونَ ٱلْمُؤْمِرَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِي يَافِي فِيها الْمُنْ الْإِنْسَانَ الْعَرْفُونَ ٱلْمُؤْمِرَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِي يَافِي فِيها الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمَالِقِي مَا أَعْرِفُكُونَ الْمُؤْمِرَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِي يَالِي فِيها الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةَ الَّتِي يَعْمَ الْمُؤْمِ وَلَا السَّاعَةَ الْقِي يَعْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمُ وَلَا السَلَاعَةُ

12

فِي ٱلْقَلِيلِ فَأْفِيهُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ أَدْخُلْ إِلَى فَرِح سَيْدِكَ اللّهُمَّ جَاءُ ٱلّذِي أَخَذَ ٱلْوُزْنَيْنِ اللّهُمَّدُهُ وَقَالَ يَا سَيْدُ وَزُنَيَيْنِ اللّهُمَّذِي . هُوذَا وَزُنَانِ أَخْرَيَانِ رَجِعْهُمَا فَوْفَهُمَا ١٠ قَالَ لَهُ سَيْدُهُ وَقَالَ يَا الْعَبْدِ الْحَيْدِ . أَدْخُلْ إِلَى نَعِمًّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّلِيرِ . أَدْخُلْ إِلَى فَرَح سَيْدِكَ ١٠ ثُمَّمَّ جَاءُ أَيْضًا ٱلَّذِي أَخْدَ ٱلْوَزْنَةَ ٱلْوَرْنَةَ ٱلْوَحِنَةَ وَقَالَ . يَا سَيْدُ عَرَفْتُ أَنْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُتُ وَمَضَيْتُ وَأَخْتَمْتُ وَمَضَيْتُ وَأَخْتَمْتُ وَمَضَيْتُ وَأَخْتَمْتُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْكَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللل

ا وَمَنَى جَاءَ أَنُ الْإِنْسَانِ فِي مَعْدُهِ وَجَيِعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدْ بِسِينَ مَعَهُ فَحِيقَذِ بَعُلِسُ عَلَى كُرُسِيَّ بَعْدُهِ . " وَيَحْنَعِهُ أَمَامَهُ جَيِعِهُ الشَّعُوبِ فَيُمَيِّرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ كَمَا يُميِّرُ الرَّاعِي الْمُكُونَ الْمِكَاءَ عَنِ الْيَسَارِهِ " ثُمَّ يَغُولُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمُلَكُونَ الْمُعَدَّلَمُ مُنْدُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ وَ " لَأَيْ يَكُولُ الْمَلِكُ اللَّهِ مِنْ يَعْفِي مَا الْمُلِكُ الْمَلِكُ وَ الْمُلَكُونَ الْمُعَدَّلَمُ مُنْدُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ وَ " لَأَيْ يَعْفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

٤Y

لِإِلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ • ٢٠ لِأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمُونِي . عَطِشْتُ فَلَمْ نَسْتُونِي . ٢٠ كُنْتُ غَرِيبًا فَكُمْ تَأْوُونِي . عُرْيَانًا فَكُرْ تَكْسُونِي . مَرِيضًا وَعَبُوسًا فَكُرْ تَزُورُونِي • "حِينَئِذ بجِيبُونَهُ هُمْ أَبْضًا فَائلِينَ يَا رَبُّ مَنَى رَأَيْنَاكَ جَائِعًا أَوْعَطْشَانَا أَوْ غَرِيبًا أَوْ عُرْيَانًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا وَكُمْ غَدْرِمْكَ. ٥٠ فَيُحِيبُهُمْ قَائِلاً ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هٰؤُلَا ۗ ٱلْأَصَاغِرِ فَبِي لَمْ تَعْكُوا وَا فَيَهْضِي هُولًا إِلَى عَذَابِ أَبَدِيٍّ وَأَلْأَبْرَارُ إِلَى حَيْوة مِ أَبَدِيَّة ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ وَلَمَّا أَكُمْ لَيسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ كُلُّهَا قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ ٱلْفِصْحُ وَأَنْ الْإِنْسَانِ يُسَلِّمُ لِيُصْلَبَ عَجِينَئِذِ أَجْنَمَعَ رُوساً ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَثُيُوخُ ٱلشَّعْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى قَيَافَا . ۚ وَتَشَاوَرُوا لِكِيْ يُمْسِكُوا يَسُوعَ بِمَكْرٍ وَيَقْتُلُوهُ ۚ ۚ وَلَٰكِنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِئَلَّا يَكُونَ شَغْبُ فِي ٱلشَّعْبِ · وَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ فِي يَنْتِ عَنْياً فِي يَنْتِ سِمْعَانَ ٱلْأَبْرِصِ \ نَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ أَمْراًةُ مَعَما فَارُورَةُ طِيبِ كَنِيرِ ٱلنَّهَنِ فَسَكَبَنْهُ عَلَى زَاسِهِ وَهُو مُنَّكِئْ • ‹ فَلَمَّا رَأَى تَلَامِيذُ أُ ذَٰ لِكَ ٱغْنَاظُوا قَائِلِينَ لِمَاذَا هٰذَا ٱلْإِثْلَافُ. الزُّنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِكَنِيرٍ وَبُعْطَى لِلْفُقَرَاء. ١٠ فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا نُرْعِجُونَ ٱلْمَرْأَةَ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسَنًا ١١٠ لِأَنَّ ٱلْفَقَرَاتِ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. فَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ ا فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هٰذَا ٱلطِّيبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ لِأَجْلِ تَكْفِينِي ١٠٠ أَكُنَّ أَقُولُ لَكُمْ حَبْثُمَا يُكْرَزْ بِهِذَا ٱلْإِنجِيلِ فِي كُلُّ ٱلْعَالَمَ يُخِبَّرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتُهُ هٰذِهِ تَذْكَارًا لَهَا ا حِينَوْذِ ذَهَبَ وَاحِدْ مِنْ ٱلْأِثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيَّ إِلَى رُوسًا 12 ٱلْكَهَنَةِ ١٠ وَقَالَ مَاذَا نُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَناَ أُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ • فَجَعَلُوا لَهُ ثَلاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ • ١١ وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ

٧ وَفِي أُولِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ نَقَدَّمَ ٱلنَّلَامِيدُ إِلَى بَسُوعَ فَائِلِينَ لَهُ أَبْنَ ثُرِيدُ أَنْ نُعِدَّ لَكَ لِتَأْكُلُ ٱلْفِصْحَ. ١١ فَقَالَ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ إِلَى فُلَانِ وَقُولُوا لَهُ. ٱلْمُعَلِّرُ يَقُولُ إِنَّ وَقْنِي الما قَرِيبْ. عِنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلْفِصْحَ مَعُ تَلَامِيذِي. ١٠ فَفَعَلَ ٱلنَّلَامِيذُ كَمَا أَمَرُهُ بَسُوعُ وَأَعَدُ وَا ٱلْفَصْحَ ١٠١ ٠٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ أَنَّكَأً مَعَ ٱلَّاثَنِّي عَشَرَ ١٠ وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ فَالَ ٱلْحُنَّ أَفُولُ لَكُرْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُرْ بُسَلِّمُنِي • ٣٠ تَحْزِنُوا حِدًّا وَأَبْدَأً حَثْلٌ وَأَحِدٍ مِنْهُ بَقُولُ لَهُ هَلْ أَنَا هُوَ اللهُ يَارَبْ ١٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ. ٱلَّذِي يَغْمِسُ يَدَهُ مَعِي فِي ٱلصَّعْنَةِ هُو يُسَلِّبُنِي • ٢٠ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيْلُ لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ بُسَلَّرُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ • ٥٠ فَأَجَابَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ وَقَالَ هَلْ أَنَا هُوَ يَا سَيِّدِي. قَالَ كَهُ أَنْتَ قُلْتَ اللهُ أَنْتَ قُلْتَ ٣ وَفِيهَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبْزَ وَبَارَكَ وَكَثَّرَ وَأَعْطَى ٱلتَّلَامِيذَ وَقَالَ خُذُول كُلُول. هٰذَا هُوَ جَسَدِي ٢٠٠ وَأَخَذَ ٱلْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَائِلاً ٱشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ ٢٠٠ لِإِنَّ هٰذَا هُو دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجُدِيدِ ٱلَّذِي بُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَابَاه ٢٠ وَأَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مِنَ ٱلْآنَ لَا أَشْرَبُ مِنْ نِنَاجِ ٱلْكَرْمَةِ هٰذَا إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمِ حِينَهَا أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِيدًا فِي مَلَكُونِ أَبِي • أَثُمُّ سَجُّوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ۲. ١١ حِينَئِذٍ قَالَ لَهُمْ بَسُوعُ كُلُّكُمْ نَشُكُونَ فِيَّ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَلَبَدُّدُ خِرَافُ ٱلرَّعِيَّةِ • ٣ وَلَكِنْ بَعْدَ فِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ • ٣ فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ وَإِنْ شَكَّ فِيكَ ٱلْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُ أَبَدًا . ﴿ قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هٰذِهِ ٱللَّبْلَةِ فَبْلَ أَن بَصِيحَ دِيكُ تُنكِرُنِي ثَلَاكَ مَرَّاتٍ • ١٠ فَالَ لَهُ بُطِرُسُ وَلَو أَضْطُرَرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ . هٰكَذَا قَالَ أَبْضًا جَمِيعُ ٱلنَّالَامِيدِ ٢٦ حِينَئِذِ جَاءً مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةِ يُقَالُ لَهَا جَنْسَبْهَانِي فَقَالَ لِلتَّلَامِيذِ أَجْلِسُوا هُمُنَا ٢٦ حَتَّى أَمْضِيَ قَاْصَلِّيَ هُنَاكَ ٢٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطِرُسَ قَانَنيْ زَبْدِبِ قَابَّنَا أَ بَحْزَنُ وَيَكْتَثِبُ

٨ فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِلًّا حَتَّى ٱلْمَوْتِ. أَمْكُنُوا فَهُنَّا وَأَسْهَرُوا مَعِي ٢٠ ثُمَّ نَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرٌ عَلَى وَجْهِهِ وَكَانَ بُصَلِّي فَائِلاً يَا أَبَنَاهُ إِنْ أَمْكُنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ. وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنا بَلْ كَمَا نُرِيدُ أَنْتَ • ٤ ثُمَّ جَاء إِلَى ٱلتَّلاَمِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيامًا . فَقَالَ لِبُطْرُسَ أَهْكُذَا مَا فَدَرْنُمْ أَنْ تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةً وَاحِدَةً . الْإِسْهُرُوا وَصَلُّوا لِلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةِ . أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ • ٢٠ فَمَضَى أَيْضًا ثَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلاً يَا أَبَنَاهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ نَعْبُرَعَنِي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلاَّ أَنْ أَشْرَبَهَا فَلْتَكُنْ مَشِيئَتُكَ مَنْ ثُمَّ جَاء فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا . إِذْ كَانَتْ أَعْيُنُهُ تَقِيلَةً • "فَتَرَكُمْ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى ثَالِيَّةً قَائِلاً ذٰلِكَ ٱلْكَلاَمَ بِعَيْنِهِ • " ثُمُمَّ جَاء إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيجُوا . هُوذَا ٱلسَّاعَةُ قَدِ ٱقْتَرَبَتْ وَأَنْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ ١٠٠ قُومُوا نَنْطَلِقْ. هُوَذَا ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي قَدِ ٱقْتَرَبَ ٧٤ وَفِيهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا يَهُوذَا أَحَدُ ٱلَّاثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءً وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٌّ مِنْ عِنْدِ رُوَّسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ ٱلشَّعْبِ • الْ وَٱلَّذِي أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلَامَةً قَائِلًا ٱلَّذِي أَقَيُّلُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ • ١٠ فَلِلْوَقْتِ نَقَدُّمَ إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ ٱلسَّلَامُ يَا سَيِّدِي. وَقَبَّلَهُ • نِ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا صَاحِبُ لِهَاذَا جِئْتَ . حِينَتِذِ نَقَدَّمُوا وَأَلْقُوا ٱلْأَيَادِ بَ عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ وَالْوَ إِذَا وَاحِدْ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعُ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَأَسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيس ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ • ٥٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ . لِأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلسَّنْفَ بِٱلسَّنْفِ بَهُلِكُونَ • ٥٠ أَتَظُنُ أَنِي لاَ أَسْتَطِيعُ ٱلْآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُفَدَّمُ لِي أَكْثَرَ مِنِ ٱثْنَيْ عَشَرَجَيْشًا مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ. ٥٠ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتُبُ أَنَّهُ هَكُذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٥٠ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِلْجُمُوعِ كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْهُ بِسِيرُوفٍ وَعِصِيٍّ لِتَأْخُذُونِي. كُلَّ يَومٍ كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي • ٥٠ وَأَمَّا هٰذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلُ كُنْبُ ٱلْأَنْبِيا ﴿ حِينَتِذِ نَرَكَهُ ٱلنَّلَامِيذُ كُلُّمُ \* وَهَرَبُوا ٥٠ وَأَلَّذِينَ أُمْسَكُوا بَسُوعَ مَضَوا بِهِ إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ حَيْثُ ٱجْنَمَعَ ٱلْكَنَّبَةُ ٥Υ

وَالنُّهُوخُ ٥٠٠ وَأَمَّا يُطِرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَدَخَلَ إِلَى دَاخِلِ وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُذَامِ لِيَنْظُرَ ٱلنِّهَايَةَ • ٥٠ وَكَانَ رُوسَاء ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخُ وَأَنْعَمْعُ كُلَّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ ١٠٠ رُورِ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَفْنُلُوهُ. ﴿ فَلَمْ يَجِدُول وَمَعَ أَنَّهُ جَاءِ شُهُودُ زُورٍ كَنِيرُونَ لَمْ يَجِدُول وَلَكِنَ ا أَخِيرًا نَقَدُّمَ شَاهِدَا زُورٍ " وَقَالًا. هٰذَا فَالَ إِنِي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفُضَ هَيْكُلَ ٱللهِ وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنْبِهِ • ١٢ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ أَمَا نَجِيبُ بِنَيْ • . مَاذَا بَشْهَدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ • ١٣ وَأَمَّا أَمَا نَجِيبُ بِنَيْ • . مَاذَا بَشْهَدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ • ١٣ وَأَمَّا أَا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِنًا • فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَفَالَ لَهُ أَسْغَلِفُكَ بِٱللَّهِ ٱلْحَيِّ أَنْ نَقُولَ لَنَا هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِعِ أَبْنُ ٱللهِ • \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ. وَأَيْضًا أَفُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ نَبْصِرُونَ اللهِ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوَّةِ وَآتِياً عَلَى سَعَابِ ٱلسَّمَاءِ ٥٠ فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ٥٠ حِينَئِذِ ثَيَابَهُ فَائِلًا قَدْجَدُّفَ. مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ. هَا فَدْسَمِعْتُمْ نَجْدِيفَهُ. ٦٦ مَاذَا تَرَوْنَ. فَأَجَابُوا وَقَالُوا إِنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ ١٧٠ حِينَيْذِ بَصَفُوا فِي وَجْهِهِ وَلَكُمُوهُ. وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ ١٧٦ U w فَائِلِينَ تَنَبَأُ لَنَا أَيْمَا ٱلْمَسِيحُ مَنْ ضَرَبَكَ ١٠ أَمَّا بُطِرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي ٱلدَّارِ. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ فَائِلَةً وَأَنْتَ كُنتَ مَعُ يَسُوعَ ٱلْجَلِيلِيِّ • ٧ فَأَنْكُرَ فُلَّامَ ٱلْجَمِيعِ قَائِلًا لَسْتُ أَدْرِي مَا نَقُولِينَ • ١٧ ثُمَّ إِذْ خَرَجَ إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ رَأَنْهُ أُخْرَى فَقَالَتْ لِلَّذِينَ هُنَاكَ وَهْذَا كَانَ مَعُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ و ٢٢ فَأَنْكُرَ أَيْضًا بِقَسَم إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ ٣٠ وَبَعْدَ فَلِيلٍ جَاءَ ٱلْقِيَامُ وَفَالُوا لِبُطِرُسَ حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا ٢٢ مِنْهُ ۚ فَإِنَّ لَعْنَكَ تُظْهِرُكَ. ١٧ فَأَبْنَدَأَ حِينَئِذِ يَلْعَنُ وَيَعْلِفُ إِنِّي لاَ أَعْرِفُ ٱلرَّجُل. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ • ٧ فَتَذَكَّرَ بُطِرُسُ كَلاَمَ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ نُسْكُرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ • فَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءُ مُرَّا ٱلْأَصْحَاحُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ ا وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحُ تَشَاوَمَ جَبِيعُ رُوَّسَاءً ٱلْكَهَاةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَنَّى يَقْتُلُوهُ وَ فَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ ٱلْبُنطِيِّ ٱلْوَالِي

عَنِينَدِ لَمَّا رَأَى بَهُوذَا ٱلَّذِي أَسْلَهُ أَنَّهُ فَدْ دِينَ نَدِمَ وَرَدَّ ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ إِلَى

رُوَسَاءًا لَكُهَنَةِ وَٱلشَّبُوخِ ؛ قَائِلاً فَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّهْتُ دَمَّا بَرِيتًا ، فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنَا . أَنْتَ أَبْصِرْ ، فَطَرَحَ ٱلْفِضَّةَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَٱنْصَرَفَ . ثُمَّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسُهُ ، فَأَخَذَ رُوَسَاءُ ٱلْكُهنَةِ الْبَضَّةَ وَقَالُوا لاَ يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيمًا فِي ٱلْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَم ، ٧ فَتَشَاوَرُوا وَالشَّرَوْا بِهَا حَفْلَ الْفِضَّةَ وَقَالُوا لاَ يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيمًا فِي ٱلْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَم ، ٧ فَتَشَاوَرُوا وَالشَّرُوا بِهَا حَفْلَ الْفِضَّةَ وَقَالُوا لاَ يَحِلُ أَنْ نُلْقِيمًا فِي ٱلْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَم ، ٧ فَتَشَاوَرُوا وَالشَّرُوا بِهَا حَفْلَ الْفِضَّةَ وَقَالُوا لاَ يَكِلُ أَنْ نُلْقِيمًا فِي ٱلْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَم و ٧ فَتَشَاوَرُوا وَالشَّرُوا بِهَا حَفْلَ الْفَضَّةِ وَقَالُوا لاَ يَعِلُ الْفَائِلِ وَأَخْذُوا ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَةِ ثَمَنَ ٱللْمُشَرِّ ٱلَّذِي ثَمَّنُوهُ مِنْ مَا فَيْ إِلْهُ إِلْمَا ٱللّذِي اللّهُ اللّهُ وَالْفَائِلِ وَأَخْذُوا ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَةِ ثَمَنَ ٱلْمُشَمِّنِ ٱللّذِي ثَمَّنُوهُ مِنْ مَنْ إِلْمَا اللّهِ إِلَى إِلْمَالُوا وَأَعْلُوا الْفَائِلِ وَأَخْذُوا ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَةِ ثَمَنَ ٱللْمُصَرِّ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْفَضَةِ ثَمَنَ ٱللْمُصَالِ اللّهُ وَالْقَائِلِ وَأَخْذُوا ٱلْفَائِلِ وَالْفَائِلِ وَالْقَائِلِ وَالْمُؤَالَةُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْفَائِلُ وَالْمُؤَالِ وَالْفَائِلُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤَالِ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَلَا اللّهُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَالِ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائُولُ وَالْمَائِلُولُ مَالَّهُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَالْمَائِلُوا مَلْمُولُولُ وَلَا اللْفِي الْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُولُ مَالَّا اللّهُ وَالْمَالْمُولُوا مَالِمُولُوا مَال

ا فَوَقَفَ بَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي فَسَأَلَهُ أَلْوَالِي قَائِلاً أَأَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ • " وَيَنْهَ أَكَانَ رُوِّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشَّيُوخُ يَشْنَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِب بِنَيْ • • " فَقَالَ لَهُ بِيلاطُسُ أَمَا نَسْمَعُ كُمْ بَشْهَدُونَ عَلَيْكَ • " فَكَرْ يُجِبْهُ وَلاَ عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَى نَعَجّب لَيْهِ الْمَالِي جِدًّا الْوَالِي جِدًّا

11

۲۲

وَ وَكَانَ ٱلْوَالِي مُعْنَادًا فِي ٱلْعِيدِ أَنْ يُطْلِقِ الْجَمْعِ أَسِيرًا وَاحِدًا مَنْ أَرَادُوهُ ١٠ وَكَانَ لَهُمْ حِينَةِ أَسِيرٌ مَنْهُوسٌ بُسَى بَارَابَاسَ ١٥ وَ فَعِيمَا هُمْ مُحْنَبِعُونَ فَالَ لَهُمْ بِيلاطُسُ مَنْ نُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُوْ. بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمَسِعَ ١٠ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمُ أَسْلَمُهُ مُحَسَدًا ١٠ وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيَّ ٱلْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَنُهُ فَائِلَةً إِيّاكَ وَذَٰلِكَ حَسَدًا ١٠ وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيَّ ٱلْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَنُهُ فَائِلَةً إِيّاكَ وَذَٰلِكَ مَسَدًا ١٠ وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيَّ ٱلْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَنُهُ فَائِلَةً إِيّاكَ وَذَٰلِكَ مَسَلًا وَإِنْ يَعْلَمُ مَنْ مَنْ أَلْكُونَ رُوسًا وَالْكُونَ لِيُعْلَمُ مَنْ مِنْ الْجَلُوهِ وَاللّهُ مُ بِيلًا طُسُ وَيُعْلَمُ اللّهُ مِنْ أَجْلِعِ عُلِمَ اللّهُ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ الْكُونَ يُولِعُلُونَ لِيُصَلِّمُ مَنْ مِنْ الْوَلِي وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ الْوَالِي وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ الْوَيْفُولُ بَعْنَ مُ يَعْلَى أَنْ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ الْوَالِي وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ الْوَقَالَ مُنْ اللّهُ الْمَالِقَ لَكُمْ . فَقَالُوا بَارَابَاسَ ١٥ عَالَ لَمُ مُ يِيلًا طُسُ قَالُولِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ أَنْ أَلْوَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلَى الْمُعْلِقُ الْوَلِي وَقَالَ اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُ وَالْكُونَ لِلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُرْسُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَنْهُ ١٠٠ فَأَجَابَ جَرِيعُ ٱلشَّعْبِ وَفَالُوا دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أُولادِنَا ١٠٠ حِينَئِذِ أَطْلَقَ لَهُمْ ١٠٠ بَارَابَاسَ. فَأَمَّا بَسُوعُ فَكُلَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلَبَ ٧ فَأَخَذَ عَسْكُرُ ٱلْوَالِي بَسُوعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَ بَهْ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَّ ٱلْكَنبِبَةِ • ١٨ فَعَرَّقُ الْم وَأَلْسُوهُ رِدَا وَرْمِزِيًّا ١٠ وَضَفَرُ فَا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُن عَلَى رَأْسِهِ وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ. ٢٦ وَكَانُوا بَعِنُونَ قُدًّا مَهُ وَيَسْنَهُ زِبُونَ بِهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلاَمُ يَا مَلِكَ ٱلْبَهُودِ. ٢٠ وَبَصَفُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا ٢٠٠ ٱلْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ ١٠ وَبَعْدَ مَا ٱسْتَهْزَأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلرِّدَاء وَأَلْبَسُوهُ ثَيِابَهُ وَمَضَوْا ١٦ يه ِ لِلصَّلْبِ ١٠ وَفِيهَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا فَيْرَوَانِيًّا أَسْمُهُ سِمْعَاثُ فَسَعَّرُوهُ لِيَعْمِلَ صَلِيبَهُ • ٢١ ٣٠ وَلَمَّا أَنَوْا إِلَى مَوْضِعِ يُفَالُ لَهُ جُلُعِنَّهُ وَهُوَ ٱلْهُسَكِّ مَوْضِعَ ٱلْجُنْجُمَةِ ١٤ أَعْطَقُ خَلا ١٢٦ مَهْزُوجًا بِمَرَارَةِ لِيَشْرَبَ. وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ • ﴿ وَلَمَّا صَلَّمُوهُ ٱقْنُسَمُوا ثِيَابَهُ مُقَتْرِعِينَ ١٠٠ عَلَيْهَا. لِكِنْ يَمَّ مَا فِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱفْتَسَمُوا ثِيَابِي بَنْهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي ٱلْقَوْا فُرْعَةً ١٦٠ ثُمَّ جَلَسُوا ٢٦ يَحْرُسُونَهُ هُنَاكَ ٣٠ وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِلَّتَهُ مَكْنُوبَةً هٰذَا هُو يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ ١٠٠ حينَقِذِ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ وَاحِدْ عَنِ ٱلْبَدِينِ وَوَاحِدْ عَنِ ٱلْبَسَارِ ٣ وَكَانَ ٱلْمُعِنَازُونَ بُجِدِّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ مَهُرُونَ رُوُّوسَهُمْ عَقَائِلِينَ يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَبَانِيهُ فِي ثَلَاثَهِ أَنَّامٍ خَلِّصْ نَفْسَكَ. إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَأَنْزِلْ عَنِ ٱلصَّلِيبِ • الْ وَكُذْلِكَ اللَّهِ اللَّهِ فَا لَذِلُ عَنِ ٱلصَّلِيبِ • الْ وَكُذْلِكَ اللَّهِ اللَّهِ فَي ثَلَاثَةِ أَنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الصَّلِيبِ • الْ وَكُذْلِكَ اللَّهُ عَنِ ٱلصَّلِيبِ • الْ وَكُذْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلصَّلِيبِ • الْ وَكُذْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلصَّلِيبِ • الْ وَكُذُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ السَّالِينِ فَي ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةً فِي السَّالِيبِ • اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّالِيبِ • اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل رُوْسَاءِ ٱلْكُهِنَةِ أَيْضًا وَهُمْ يَسْتَهِزِنُونَ مَعَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ قِالُوا الْمَظَّن آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ اللهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ نُجَلِّصَهَا إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيَثْرِلِ ٱلْآنَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ فَنُوْمِنَ بِهِ. اللهُ عَلَى ٱللهِ فَلْمُنْفِذُهُ ٱلْآنَ إِنْ أَرَادَهُ لِإِنَّهُ فَالَ أَنَا ٱللهِ مِنْ وَبِذَٰ لِكَ أَبْضًا كَانَ الم ٱللِّصَّانِ ٱللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ يُعَيِّرَانِهِ ٥٠ وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ ٢٠ وَنَحْقَ ٱلسَّاعَةِ ٱلْتَّاسِعَةِ صَرَحَ بَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا إِلِي إِلِي لَهَا شَبَقْنَنِي أَيْ إِلِي إِلِي لِهَاذَا

نَرَكْنَنِي وَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمَاقِفِينَ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعُوا قَالُوا إِنَّهُ يُنَادِي إِيلِيًّا وَالْوَفْتِ رَكَضَ وَإِحِدْ مِنْهُمْ وَأَخَذَ إِسْفِغِةً وَمَلاَّ هَا خَلاَّ وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةٍ وَسَقَاهُ ١٠٠ وَأُمَّا ٱلْبَاقُونَ فَقَالُوا ٱنْرُكْ. ٤٩ لِرَى هَلْ يَأْنِي إِيلِيًّا بُعَلِّصُهُ • • فَصَرَحَ بَسُوعُ أَيْضًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ٥٠ وَ إِذَا حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ قَدِ ٱنْشَقَّ إِلَى ٱثْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلَ. وَٱلْأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ 0) وَ الْعُخُورُ تَشَقَّنَتْ . ٥٠ وَٱلْفُرُورُ تَفَعَّتْ وَقَامَ كَنِيرْ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْقِيدِيسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ . ٥٠ وَخَرَجُوا مِنَ ٱلْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ وَدَخَلُوا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ • \* وَأَمَّا قَائِدُ ٱلْمِتَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَحْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأْفِي ٱلزَّلْزِلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا حِدًّا وَقَالُوا حَقًّا كَانَ هٰذَا ٱبْنَ ٱللهِ • وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَامِ كَثِيرَاتْ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبِعْنَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ - ٥٠ م. بخدِمنهُ ٥٠٠ ويينهنَّ مرَّيمُ الْعَجَدَلِيَّةُ وَمرْيمُ أَمْ يَعَقُوبَ وَيُوسِي وَأَمْ الْبَيْ زَبْدِي ٥ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءً رَجُلْ عَنِيْ مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱسْمُهُ يُوسُفُ. وَكَانَ هُوَ ٱيْضًا يَلْمِينًا لِيَسُوعَ. ٥٠ فَهَٰذَا نَقَدَّمَر إِلَى بِيلاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ بَسُوعَ • فَأَمَرَ بِيلاطُسُ حِينَئِذِ أَنْ بُعْطَى ٱلْجَسَدُ • ٥٠ فَأَخَذَ يُوسُفُ ٱلْجَسَدَ وَلَقَّهُ بِكَتَّانِ نَقِيٍّ . ١٠ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ نَحَنَّهُ فِي ٱلصَّخْرَةِ ثُمَّ دَحْرَجَ حَجَرًا كَبِيرًا عَلَى بَابِٱلْقَبْرِ وَمَضَى • " وَكَانَتْ هُنَاكَ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِّيةُ وَمَرْيُمُ ٱلْأُخْرَى جَالِسَتَيْنِ نُجُاهَ ٱلْقَبْرِ " وَفِي ٱلْغَدِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلإَّسْتِعْدَادِ ٱجْنَمَعَ رُوَّسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ إِلَى بِيلاَطُسَ ٦٢ ٣ قَائِلِينَ. يَاسَيِّدُ قَدْ تَذَكَّرْنَا أَنَّ ذَٰلِكَ ٱلْمُضِلَّ قَالَ وَهُوَ حَيْ إِنِّي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَقُومُ. اللَّهُ مُرْ بِضَبْطِ ٱلْقَبْرِ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلنَّا لِتِ لِتَلَّا يَأْتِي تَلاَمِيذُهُ لَيْلاً وَيَسْرِفُوهُ وَيَقُولُوا لِلشَّعْبِ إِنَّهُ فَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. فَتَكُونَ ٱلضَّلاَلَةُ ٱلْأَخِيرَةُ أَشَرٌ مِنَ ٱلْأُولَى ٥٠ فَقَالَ أَمُ بِيلاَطُسُ عِنْدُكُمُ حُرًّا سْ اِذْهَبُوا كَافْبُطُوهُ كَمَا تَعْلَمُونَ • ١٦ فَمَضَوْا وَضَبَطُوا ٱلْقَبْرُ بِٱلْحُرَّاسِ وَخَنَمُوا ٱلْحَجَرَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِ عِنْدَ نَجْرِ أَوْلِ ٱلْأَسْبُوعِ جَاءِتْ مَرْيَمُ ٱلْجَدْلَيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْإَخْرَى لِنَنْظَرَا

ٱلْقَبْرُ وَ وَإِذَا زَلْزَلَةُ عَظِيمَةُ حَدَثَت . لِأَنَّ مَلاكَ ٱلرَّبِّ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا وَجَاء وَدَحْرَجَ ٱلْحُجِّرَ عَنِ ٱلْبَابِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ • وَكَانَ مَنْظَرُهُ كَا لَبْرُقِ وَلِيَاشُهُ أَيْضَ كَٱلْظُرُ • فَمِنْ خَوْفِهِ [٢ ٱرْتَعَدَ ٱلْحُرَّاسُ وَصَارُوا كَأَمْوَاتِ • فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لِلْمَزَّأَيَيْنِ لَا نَعَافَا أَنْهُمَا . فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُمَا نَطْلُبَانِ يَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ. ۚ لَيْسَ هُوَ هَهُنَا لِأَنَّهُ فَامَرَكَمَا فَالَ. هَلُمَّا ٱنْظُرَا ٦ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِبِكَكَانَ ٱلرَّبُّ مُضْطَعِمًا فِيهِ . ﴿ فَأَذْهَبَا سَرِيعًا فُولًا لِتَلَامِيذِهِ إِنَّهُ فَدْ فَامرَ مِنَ ﴿ ٧ ٱلْأَمْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْبِغُكُمْ إِلَى ٱلْجُلِيلِ. هُنَاكَ نَرُوْنَهُ. هَا أَنَا فَدْ قُلْتُ لَكُمَا • م فَخَرَجَنَاسَرِيعًا [٨ مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفٍ وَفَرَحٍ عَظِيمٍ رَآكِضَتَيْنِ لِغُبْرَا تَلاَمِيذَهُ • وَفِيمَا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِغُبْرَا ٢٠ تَلَامِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لَافَاهُمَا وَقَالَ سَلَامُرٌ لَّكُمَا . فَتَقَدَّمْتَا وَأَمْسَكَتَا بِقَدَمَهُ وَسَجَدَتَا لَهُ . ١٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَا نَخَافَا . إِذْهَبَا فُولاً لِإِخْوَنِي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَهُنَاكَ بَرَوْنَنِي " وَفِيما هُما ذَاهِبَتَانِ إِذَا قَوْمُ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ جَا وَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْبَرُ وَا رُوَّسَامَ ٱلْكَهَنَّةِ بِكُلِّ مَا كَانَ ١٠ فَأَجْنَمَعُوا مَعَ ٱلشُّيُوخِ وَتَشَاوِرُوا وَأَعْطَوْا ٱلْعَسْكَرَ فِظَّةً كَنِيرَةً | ١٦ ١٠ قَائِلِينَ. قُولُوا إِنَّ تَلَامِينَهُ أَنَوْا لِنُلاَّ وَسَرَقُوهُ وَغَنْ نِيَامْ ٢٠٠٠ وَ إِذَا شُمِعَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱلْوَالِي ١٦١ فَخُنُ نَسْتَعْطِفُهُ وَنَجْعَلُكُمْ مُطْمَئِنِينَ • ا فَأَخَذُ فِل ٱلْفِضَّةَ وَفَعَلُوا كَمَا عَلَّمُوهُ . فَشَاعَ هٰذَا | ١٠ ٱلْقُولُ عِنْدَ ٱلْيَهُودِ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ ١١ قُلَّمًا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيدًا فَٱنْطَلَقُوا إِلَى ٱنْجُلِلِ إِلَى ٱنْجَبَلِ حَبْثُ أَمَرَهُمْ يَسُوعُ ١٠ وَلَمَّا ١٦ رَأُوهُ سَجَدُوا لَهُ وَلَٰكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُوا ١٠ فَتَقَدَّمَ بَسُوعُ وَكُلَّهُمْ قَائِلاً . دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٠ فَٱذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ ٱلْأُمَ وَعَبِّدُوهُمْ بِٱسْمِ 11 ٱلْآبِ وَٱلِآنِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ. ٢٠ وَعَلِّمُوهُ أَنْ يَجْفَطُوا ۲. جَمِيعَ مَا أُوصَيْنُكُرْ بِهِ . وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱنْفِضَاءُ ٱلدَّهْرِ.

آمين َ

# إِنجِيلُ مَرْفُسَ

### ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ابَدْ ﴿ إِنْجِيلِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱبْنِ ٱللهِ

وَكَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاء. هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ ملاَكِي ٱلَّذِي بُهَيّ طَرِيفَكَ فُدَّامَكَ. ٢ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً • أَكَانَ يُوحَنَّا يُعَيِّدُ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَيَكْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَايَاه وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَبِيعُ كُورَةِ ٱلْبَهُودِيَّةِ كَأَهْلُ أَوْرُشَلِيمَ كَأَعْنَمَدُ وَاجْبِيعُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ ٱلْأَرْدُنِّ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ • وَكَانَ يُوحَنَّا يَلْبَسُ وَبَرَ ٱلْإِيلِ وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى جِقْوَيْهِ وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلًا بَرِّيًّا • ٧ وَكَانَ يَكْرِزُ فَائِلاً بْأَنِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنِّي ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ أَنْجِينَ وَأَحُلَّ سُبُورَ حِلَائِهِ.

٨ أَنَا عَمَّدْنُكُمْ بِٱلْمَا ۚ وَأَمَّا هُوَ فَسَيْعَبِّدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ

﴿ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاء يَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجُلِيلِ وَأَعْنَمَدَ مِنْ يُوحَنَّا فِي ٱلْأَرْدُنِّ ا وَلِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ ٱلْهَا ۚ رَأْكِ ٱلسَّمْوَاتِ قَدِ ٱنْشَقَّتْ وَٱلرُّوحَ مِثْلَ حَمَامَةٍ نَازِلاً

عَلَيْهِ وَالوَّكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ أَنْتَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ

" وَلِلْوَقْتِ أَخْرَجَهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ • " وَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا نُجَرَّبُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ. وَصَارَتِ ٱلْمَلاَئِكَةُ نَخْدُمُهُ

\* وَبَعْدَمَا أُسْلِرَ يُوحَنَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيلِ يَكْرِنُن بِبِشَارَةِ مَلَّكُوتِٱلَّهِ. ١٠ وَيَقُولُ فَدْ كَمَلَ ٱلزَّمَانُ وَأُفْتَرَبَ مَلَّكُونُ ٱللهِ . فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِٱلْإِنْ لِيَلْ

" وَفِيهَا هُوَ يَمْشِي عِنْدَ جَرْ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَأَنْذُرَاوُسَ اخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي

ٱلْجُرِ. فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَبْنِ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ هَلْرٌ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا نَصِيرَانِ صَيَّادَي الله ٱلنَّاسِ ١٨ فَلِلْوَقْتِ نَرَّكَا شِبَاكُهُمَا وَنبِعَاهُ ١٠ ثُمَّ ٱجْنَازَ مِنْ هُنَاكَ قَلِيلًا فَرَأَى بَعْنُوبَ بْنَ المَ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُصْلِحَانِ ٱلشِّبَاكَ • ٢٠ فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ . فَنَرَكَا أَبَاهُمَا ٢٠ ا زَبِّدِي فِي ٱلسَّفِينَةِ مَعَ ٱلْأَجْرَى وَذَهَبَا وَرَاءُهُ اللهُمُ دَخَلُوا كَفْرَنَا حُومَ وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلْجَمْعَ فِي ٱلسَّبْتِ وَصَامَ بُعَلِّرُ • "فَبَهِنُوا ال مِنْ نَعْلِيمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُ كُمِّنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكُنَّةِ وَ٣ وَكَانَ فِي مَجْمَعِمُ رَجُلْ ٢٦ بِهِ رُوحْ نَجِسْ. فَصَرَحَ ١٠ فَايْلاً آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ. أَنَتْ لِيُهُلِّكَنَا. أَنَا أَعْرِفُكَ ٢١ مَنْ أَنْتَ قُدُّوسُ ٱللهِ • ٣٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلاً ٱخْرَسْ وَٱخْرُجْ مِنْهُ ١٦٠ فَصَرَعَهُ ٱلرُّوحُ ٱلْغِينُ وَصَاحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَخَرَجَ مِنْهُ ١٠٠ فَتَحَيَّرُ وَا كُلُّهُمْ حَتَّى سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ ٢١ مَا هٰذَا. مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْجَدِيدُ. لِأَنَّهُ بِسُلْطَانِ يَأْمُرُ حَتَّى ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْغِِسَةَ فَتُطِيعُهُ. ٨ فَخَرَجَ خَبَرُهُ لِلْوَفْتِ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْجُلِيلِ ۲X ١٦ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلْمَجْمَعِ جَامِ فَا لِلْوَقْتِ إِلَى بَيْتِ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَعَ بَعْفُوبَ وَيُوحَنَّاه ٢٠ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُضْطَجِعَةً مَعْمُومَةً. فَلِلْوَقْتِ أَخْبَرُوهُ عَنْهَا ١٠ فَتَقَدَّمَ ٢٠ وَأَفَامَهَا مَاسِكًا بِيدِهَا فَنَرَّكُمْهَا ٱلْحُنَّى حَالًا وَصَارَتْ تَخْذُمُمْ • "وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاء إِذْ غَرَبَتِ ٱلنَّهُ شُ قَدُّمُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلسُّقَمَاءُ وَٱلْعَجَانِينَ ٣٠ وَكَانَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا مُجْنَبِعَةً | ٢٢ ٱلشَّيَاطِينَ يَنَكَلُّمُونَ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ ٥٠ وَفِي ٱلصُّعْرِ بَاكِرًا حِنًّا قَامرَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ﴿ وَكَانَ بُصِلِّي هُنَاكَ. ٥٠ ٢٦ فَتَبِعَهُ سِمْعَانُ وَأَلَّذِينَ مَعَهُ ٢٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالُوا لَهُ إِنَّ ٱلْجَبِيعَ يَطْلُبُونَكَ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمْ ٢٦ لِنَدْهَبْ إِلَى ٱلْفُرَكِ ٱلْمُجَاوِرَةِ لِآكُ رِزَهُنَاكَ أَيْضًا لِأَنِّي لِهِلْمَا خَرَجْتُ ٣٠ فَكَانَ بَكْرِزُ فِي ٢١ عَامِيمٍ فِي كُلُّ ٱلْجُلِيلِ وَنُجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

بَ فَأَ نَى إِلَيْهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِياً وَفَائِلاً لَهُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّرَ فِي الْفَعَنَّنَ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ وَقَالَ لَهُ أَرِيدُ فَأَطْهُرْ ، الْ فَلِلْوَقْتِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبَرَصُ اللَّهُ الْفَرْدِ اللَّهُ الْفَرْدُ لَا نَقُلْ لِأَحَدِ شَيْئًا بَلِ ٱذْهَبْ أَرِينُ الْبَرَصُ اللَّهُ الْفَرْدِ اللَّهُ الللللللِّلَةُ اللللللْمُ اللَّلِ الللللِّلِلْمُ اللَّهُ اللللللَّلِلْمُ اللَّلْمُ اللللِّلُول

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

اثُمُّ دَخَلُ كَفْرُنَا حُومَ أَيْضًا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسُمِعَ أَنَّهُ فِي يَنْتِ. وَلِلْوَفْتِ أَجْنَمَعَ كَنِيرُونَ حَنَّى لَمْ يَعُدْ يَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلْبَاسِ. فَكَانَ يُخَاطِبُهُ بِٱلْكَلِمَةِ • وَجَالِهِ إِلَيْهِ مُقَدِّمِينَ مَفْلُوجًا يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ وَ وَإِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا إِلَيهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْجَمْعِ كَشَفُوا ٱلسَّقْفَ حَبْثُ كَانَ وَبَعْدَ مَا نَقَبُوهُ دَلُّوا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَقْلُوجُ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ • فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ يَا ثُنِيَّ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ١٠ وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ هُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿لِمَاذَا يَتَكُلُّمُ هٰنَا هَٰكُذَا بِتَجَادِيفَ.مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَاياً إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ • ٨ فَلِلْوَقْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ هَكَذَا فِي أَنْفُسِهِمْ فَقَالَ لَهُ لِمَاذَا تُفكِّرُونَ بِهِذَا فِي قُلُوبِكُمْرٍ. ۚ أَيُّهَا أَيْسَرُأَتْ يُقَالَ لِلْمَقْلُوجِ مَعْنُورَةٌ لَكَ خَطَاياكَ . أَمْ أَنْ يُقَالَ قُمْ وَآحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشِ ١٠ وَلَكِنْ لِكِيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِإَنْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَاناً عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخَطَاياً. قَالَ لِلْمَنْلُوجِ إِلَكَ أَفُولُ فَمْ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَنْنِكَ • " فَقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ ٱلسَّرِيرَ وَخَرَجَ قُدًّامَ ٱلْكُلِّ حَنِّى بُهِتَ ٱلْجَمِيعُ وَجَدُّ فَاللَّهِ قَائِلِينَ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هٰذَا فَطُّ " ثُمُّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْمَحْرِ. وَأَنَى إِلَيْهِ كُلُ ٱلْمُجَمْعِ فَعَلَّمَهُمْ • " وَفِيمَا هُو مُجْنَازٌ رَأَى لَاوِيَ بْنَ حَلْفَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ . فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي . فَقَامَ وَنبِعَهُ • " وَفِيمَا هُو مُنْكِئْ فِي بَيْنِهِ كَانَ كَنْبِرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَتَّكِيُّونَ مَعَ بَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ لَأَنَّهُمْ كَانُوا

كَنِيرِينَ وَتَبِعُوهُ • ١١ وَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفِرِّيسِيْونَ فَلَمَّا رَأَقُهُ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَآخُطَّاقِ ١٦١ قَالُوا لِتَلَامِيذِهِ مَا بَالُهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ • ١٧ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَمْ . لاَ يَعْنَاجُ ٱلْآصِعَاء إِلَى طَبِيب بَلِ ٱلْمَرْضَى . لَمْ آتِ لِأَدْعُو ٓ أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلنَّوْبَةِ ٨ وَكَانَ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْنَرِيسِيِّينَ يَصُومُونَ . فَجَا وَ وَقَالُوا لَهُ لِهَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَأَمَّا تَلاَمِيذُكَ فَلاَ يَصُومُونَ ١٠ فَقَالَ أَمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ. مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا • ٢٠ وَلَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامْ وَبِنَ بُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُ فَعِينَيْدٍ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَاللَّسَ أَحَد تَعِيطُ رُفْعَةً مِنْ قِطْعَةِ جَدِيدَةِ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ وَ إِلاَّ فَٱلْمِلْ ۗ ٱلْجَدِيدُ يَأْخُذُ مِنَ ٱلْعَتِيق فَيصِيرُ ٱلْخُرْقُ أَرْدَأُ ٣٠ وَلَيْسَ أَحَدٌ بَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاقٍ عَنِيفَةٍ لِئَلاَّ نَشُقَّ ٱلْخُمْرُ ٱلْجُدِيدَةُ ٱلزِّفَاقَ فَٱلْحُهْرُ تَنْصَبُ وَٱلزِّقَاقُ نَتْلَفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَهْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدَةٍ ٣٠ وَأَجْنَازَ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ ٱلرُّرُوعِ . فَٱبْتَدَأَ تَلاَمِيذُهُ يَفْطِفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَهُمْ سَائِرُونَ • ا وَهُ اللَّهُ الْفَرِّيسِيْونَ . أَنْظُرْ . لِمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي ٱلسَّبْتِ مَا لَا يَحِلُّ • ١٠ فَقَالَ لَمْ أَمَا قَرَأْتُمْ اللَّهِ فَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ ٱحْتَاجَ وَجَاعَ هُوَ فَإَلَّذِينَ مَعَهُ. ٦٠ كَيْفَ دَخَلَ يَبْتَ ٱللهِ فِي أَيَّام أَيِياً ثَارَ رَئِس ٱلْكَهَنَةِ وَأَكَلَ خُبْزَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلَّذِي لاَ يَجِلُ أَكُلُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَةِ وَأَعْطَى ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَبْضًا ٥٠٠ ثُمَّ قَالَ لَمُرُ ٱلسَّبْتُ إِنَّهَا جُعِلَ لِأَجْلِ ٱلْإِنْسَانِ لَا ٱلْإِنْسَانُ ٢٦ لِأَجْلِ ٱلسَّبْتِ . ﴿ إِذَا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُ ٱلسَّبْتِ أَبْضَا ۲۸ ٱلأُصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا ثُمُّ دَخَلَ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَجْمَعِ. وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ يَابِسَةُ وَ وَصَارُوا بُرَافِبُونَهُ هَلْ الْمَعْبِهِ فِي ٱلسَّبْتِ. لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ وَفَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْيَدُ ٱلْيَابِسَةُ ثُمْ فِي ٱلْوَسْطِ. الْمَعْبِهِ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِّ. تَخْلِيصُ نَعْسِ أَوْ فَتْلْ. فَسَكَتُوا الْمُعْرَ مَوْلَهُ إِلَيْمُ بِغَضَبِ حَزِينًا عَلَى غِلَاظَةِ فَلُوبِهِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ. فَمَدَّهَا وَفَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْمُ بِغَضَبِ حَزِينًا عَلَى غِلَاظَةِ فَلُوبِهِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ. فَمَدَّهَا

فَعَادَتْ بَدُهُ صَحِيعَةً كَالْأُخْرَى ﴿ فَخَرَجَ الْفَرِّيسِيُّونَ لِلْوَفْتِ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ وَتَشَاوَرُولَ عَلَيْهِ لِكَيْ يُهْلِكُوهُ

٧ فَأَنْصَرَفَ يَسُوعُ مَعُ تَلَامِيذِهِ إِلَى ٱلْجُورِ وَتَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَمِنَ ٱلْبَهُودِيَّةِ مُومِنْ أُورُشَلِيمَ وَمِنْ أُدُومِيَّةَ وَمِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِ. وَٱلَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَصَيْنَا عَجَمْعُ كَثِيرٌ إِذْ سَمِعُوا كُمْ صَنَعَ أَنَوْ إِلَيْهِ وَ فَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ أَنْ تُلاَزِمَهُ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِسَبَبِ ٱلجَمْعِ إِذْ سَمِعُوا كُمْ صَنَعَ أَنَوْ إِلَيْهِ وَ فَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ أَنْ تُلاَزِمَهُ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِسَبَبِ ٱلجَمْعِ كَنْ لَا يَرْحَمُوهُ وَاللَّهُ لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَنْ فِيهِ دَالاً فَي لاَ يَرْحَمُوهُ وَاللَّهُ لِللْمِسَةُ كُلُ مَنْ فِيهِ دَالاً وَلَا لَا يَكُومُ مَنْ فِيهِ دَالاً وَلَا لَا يُولِمُ مَنْ فِيهِ دَالاً وَلَاللَّهُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَيهِ دَالاً وَلَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللهُ وَصَرَخَتُ فَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ مَنْ فَيهِ مَا فَعُرْتُ لَكُومُ وَصَرَخَتُ فَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ مِنْ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ فَالِمُ اللَّهُ وَصَرَخَتُ فَائِلَةً إِنَّكَ أَنْ لَا يُطْهِرُونُ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا مُنْ لِللْهُ مَا مُنْ لِللْهُ الْمُعْرِيلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ لَا يُطْهِ مُنْ فَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْ

" ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ ١٠ وَأَقَامَ ٱثْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ وَلِيْرْسِلَمُ ۚ لِيَكْرِزُول ١٠ وَيَكُونَ أَمْرُ سُلْطَانُ عَلَى شِفَا ۗ ٱلْأَمْرَاضِ وَ إِخْرَاجِ ٱلشَّيَاطِينِ • ١١ وَجَعَلَ لِسِمْعَانَ أَسْمَ بُطِرُسَ. ١٧ وَيَعْفُوبَ بْنَ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْفُوبَ وَجَعَلَ لَهُمَا أَسْمَ بُوَانَرْجِسَ أَبِي ٱبْنِي ٱلرَّعْدِ. ١٠ وَأَنْدُرَاوُسَ وَفِيلْبْسَ وَبَرْنُولَهَاوُسَ وَمَثَى وَنُومَا وَيَعْنُوبَ بْنَ حَلْفَى وَنَدَّاوُسَ وَسِمْعَانَ ٱلْقَانَوِيُّ. ١٠ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخَرْيُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ • ثُمَّ أَنَوْا إِلَى بَيْتٍ • ﴿ فَأَجْنَهَ عَ أَيْضًا جَمْعُ مَنَّى لَمْ يَقْدِرُوا وَلاَ عَلَى أَكْلِ خُبْرِ • ١١ وَلَمَّا سَمِعَ أَقْرِبَا فَهُ خَرَجُوا لِيُمْسِكُوهُ لِأَنَّهُمْ فَالُوآ إِنَّهُ مُعْنَلُ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ ٱلَّذِينَ نَزَلُوا مِنْ أُورُشِلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ بَعْلَزَبُولَ. وَ إِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّمَاطِينِ يُغْرِجُ ٱلشَّمَاطِينَ ١٠ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ بِأَمْنَا لِكَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطَانُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْطَانًا . ٣ وَإِنِ ٱنْقَسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَمْلَكَةُ أَنْ تَعْبُتَ ١٠٠ وَ إِنِ ٱنْفَسَمَ يَنْتُ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدِرُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْثُ أَنْ يَعْبُتَ ١٠٠ وَإِنْ فَامَرَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ فَأَنْقَهُمَ لاَ يَعْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ بَلْ يَكُونُ لَهُ ٱنْفِضَا ﴿ ١٠ لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدْ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ فَوِيٍّ وَيَنْهُبَ أَمْنِعَنَهُ إِنْ لَمْ بَرْبُطِ ٱلْفَوِسِةُ أَوَّلاً وَحِينَئِذِ يَنْهُبُ بَيْنَهُ. ١٠ أَكُونَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ جَمِيعَ ٱلْخَطَابَا تُغْفَرُ لِبَنِي ٱلْبَشَرِ وَٱلْغَادِيفُ ٱلَّذِي بُجَدِّ فُونَهَا. ١٠ وَلَكِنْ مَنْ جَدُّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ ۚ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَلْ هُوَ مُسْتَوْجِبُ دَيْنُونَةً أَبَدِيَّةً. ٠٠ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مَعَهُ رُوحًا نَجِسًا

الله عَامَتْ حِينَيْذِ إِخْوَتُهُ وَأَمْهُ وَوَقَفُوا خَارِجًا وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ • " وَكَانَ ٱلْجَمِعُ جَالِسًا حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ هُوَذَا أُمْكَ وَ إِخْوَتُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ • ٣٠ فَأَجَابَهُمْ قَائِلًا مَنْ أَيِّ وَ إِخْوَتِي . ٢٠ ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى ٱلْجَالِسِينَ وَقَالَ هَا أُبِّي وَ إِخْوَتِي . ٣٠ لَأَنَّ مَنْ بَصْنَعُ مَشِيئَةَ ٢٠ ٱللهِ هُوَأَخِي وَأَخْنِي وَأَغْنِي وَأَيِّي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَأَبْدَأَ أَيْضًا يُعَلِّرُ عِنْدَ ٱلْجُرِ فَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ لَكَنِيرٌ حَنَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ عَلَى ٱلْبُحْرِ وَٱلْجَمْعُ كُلُّهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْبُحْرِ عَلَى ٱلْأَرْضِ

وَ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ كُنِيرًا بِأَمْنَالٍ وَقَالَ أَمْ فِي تَعْلِيمِهِ ؟ أَسْمَعُوا. هُوذَا ٱلزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِبَرْرَعَ • وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَفَطَ بَعْضْ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَجَاءَتْ طُيُورُ ٱلسَّمَا ﴿ وَأَكَلَتْهُ • وَسَفَطَ ا آخَرُ عَلَى مَكَانِ مُخْفِرِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرْبَةٌ كَذِيرَةٌ فَنَبَتَ حَالاً إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْقُ أَرْضِ. · وَلَكِنْ لَمَّا أَشْرَفَتِ ٱلنَّمْسُ أَحْنَرَقَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفَّ · 'وَسَفَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ فَلَمْ يُعْطِ ثَمَرًا • ﴿ وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجُيِدَةِ. فَأَعْطَى ثَمَرًا يَصْعَدُ وَيَنْهُو. فَأَنَّى وَاحِدٌ بِثَلَاثِينَ وَآخَرُ بِسِتِّينَ وَآخَرُ بِمِئَةٍ • أَثُمَّ قَالَ لَهُرْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْمِ

١٠ وَلَمَّا كَانَ وَحْدَهُ سَأَلَهُ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَعَ ٱلْإِنْنِي عَشَرَ عَنِ ٱلْمَثَلِ • ١١ فَقَالَ لَمُرْ قَدْ ١٠ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ نَعْرِفُوا سِرَّ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ فَبِٱلْأَمْثَالِ يَكُونُ لَهُمْ كُلُّ شَيْء. ١١ لِكِيْ يُبْصِرُوا مُبْصِرِينَ وَلاَ يَنْظُرُوا وَيَسْمَعُوا سَامِعِينَ وَلاَ يَفْهُمُوا لِتَلاَّ بَرْجِعُوا فَتَغْفَرَ أَهُمْ خَطَايَاهُمْ ١٠٠ ثُمُ قَالَ أَمُ أَمَا تَعْلَمُونَ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ. فَكَيْفَ تَعْرِفُونَ جَسِعَ ٱلْأَمْنَالِ ١٠ الزَّارِعُ ١٦ بَرْرَعُ ٱلْكَلِمَةَ • ا وَهُولَا ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ . حَبْثُ نُزْرَعُ ٱلْكَلِمَةُ وَحِينَمَا يَسْمَعُونَ يَأْنِي

۲.

الشَّيْطَانُ لِلْوَقْتِ وَيَنْزِعُ الْكُلِيمَةَ الْمَرْرُوعَةَ فِي فَلُوبِمِ • ا وَهُولا اللَّهِ مُرُ الذِينَ زُرِعُوا عَلَى الْمُرْرُوعَةَ فِي فَلُوبِمِ • ا وَهُولا اللَّوقْتِ بِفَرْحٍ . ٧ وَلَكُونَ لَيْسَ لَمُ عَلَى الْأَمْاكِنِ النَّحْ فِرَةِ اللَّذِينَ حِينَمَا يَسْمَعُونَ الْكُلِمَةَ يَقْبُلُونَهَا لِلْوَقْتِ بِفَرْحٍ . ٧ وَلَكُونَ لَيْسَ لَمُ اللَّهِ فَي ذَوَا بِمِ مَلْ هُمْ إِلَى حِينٍ . فَبَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أَو اَضْطَهَا دُمِنْ أَجْلِ اللَّكِلِمَةِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَمُ اللَّذِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

ا النُّمُ قَالَ الْمُرْهَلُ يُوْتَى بِسِرَاجِ لِيُوضَعَ تَعْتَ ٱلْمِكْيَالِ أَوْ تَعْتَ ٱلسَّرِيرِ. أَكِنْسَ لِيُوضَعَ عَلَى الْمَكْنَالِ أَوْ تَعْتَ ٱلسَّرِيرِ. أَكِنْسَ لِيُوضَعَ عَلَى الْمَنَارَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

المَّا وَهَالَ. هَ كَا مَلَكُونُ ٱللهِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي ٱلْبِذَارَ عَلَى ٱلْأَرْضِ اللَّهَ وَيَنُومُ لَيْلاً وَهَا لَا يَعْلَمُ وَيَقُومُ لَيْلاً وَهَا لَا يُعْلَمُ وَيَعْمُو وَهُو لَا يَعْلَمُ كَيْفَ • الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ مِنْ ذَاجِهَا تَأْتِي بِنَهُمِ . أَوَّلاً بَانَا ثُمَّ سُنْبُلاً ثُمَّ فَحُمَّا مَلاّتِ فِي ٱلسُّنْبُلِ • الْأَمَّا مَنَى أَدْرَكَ ٱلشَّمَرُ فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُ الْمَغْلَلُ لِأَنَّ ٱلْحُصَادَ قَدْ حَضَرَ السَّنْبُلِ • اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

٥٠ وَقَالَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ لَمَّاكَانَ ٱلْهَسَاءِ لِنَجْنَزُ إِلَى ٱلْعَبْرِهِ ٢٠ فَصَرَفُوا ٱلْجَمْعَ وَأَخَذُوهُ كَمَاكَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ . وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفُنَ أُخْرَى صَغِيرَةٌ ٥٠٠ فَحَدَثَ نَوْ وِيجِ مَا كَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتْ نَمْتَلِيُ ٥٠٠ وَكَانَ هُو فِي ٱلْمُوخَّرِ ٢٨ عَظِيمٌ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ نَصْرِبُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتْ نَمْتَلِيُ ٥٠٠ وَكَانَ هُو فِي ٱلْمُوخَّرِ ٢٨ عَلَيْ وَسَادَةِ نَائِمًا . فَأَيْقَطُوهُ وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ أَمَا بَهُ أَنْكَ أَنْنَا بَهْلِكُ ٥٠٠ فَقَامَ وَأَنْهُرَ ٱلرِّيجَ وَعَلَيمٌ مَا يَالُكُمُ وَقَالُ لِلْجُرِ ٱللَّهُمُ مَا بَالْكُمْ فَي وَقَالُ لِلْجُرِ اللَّهُمُ مَا بَالْكُمْ فَي وَقَالُ لِلْجُرِ اللَّهُمُ مَا بَالْكُمْ فَي وَقَالُ لِلْجُرِ اللَّهُ مَا مَاكُمُنَ وَعَالَى اللَّهُمُ مَا بَالْكُمْ فَي وَقَالُ لِلْجُرِ اللَّهُمُ مَا بَالْكُمْ فَي وَقَالُ لِلْجُرِ اللَّهُمُ مَا بَالْكُمْ فَي وَقَالُ لِلْجُرِ اللَّهُمُ مَا مَالُكُمْ فَي وَقَالُ لِلْجُرِ اللَّهُمُ مَا مَالْكُمْ فَي وَقَالُوا بَعْضُهُمُ لِيعِضٍ مَنْ هُو لَكُنَا مَاكُنُونَ الْمُكُولُ وَقَالُوا بَعْضُهُمُ وَقَالُوا بَعْضُهُمُ فَي اللَّهُمُ مَا مَالُكُمُ فَي وَكَانُوا خَوْفًا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهُمُ لِيعِضٍ مَنْ هُو اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُكُلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مَا يُعِلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّه

#### ٱلأصحاخ ٱلخامِسُ

رَأُوْ كَيْفَ جَرَى لِلْعَجْنُونِ وَعَنِ ٱلْخَنَازِيرِ ١٧٠ فَٱبْنَدَأُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ تُخُومِمْ. " وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ طَلَبَ إِلَيْهِ ٱلَّذِي كَانَ مَجْنُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ١٠ فَلَم ْ يَدَعْهُ يسُوعُ بَلْ قَالَ لَهُ أَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ وَ إِلَى أَهْلِكَ وَأَخْبِرْهُمْ كُمْ صَنَعَ ٱلرَّبْ بِكَ وَرَحِمكَ • ٢ فَمَضَى dَ بِنَدَأَ يُنَادِي فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْمُدُنِكُمْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ. فَتَعَجَّبَ ٱلْجَبِيعُ " وَلَمَّا أَجْنَازَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى ٱلْعِبْرِ ٱجْنَهَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ كَثِيرٌ. وَكَانَ عِندَ ٱلْجُرِهِ " وَإِذَا وَاحِدْ مِنْ رُوَّسَاءً ٱلْمُجْمَعِ ٱشْهُ يَا بِرُسُ جَاءً. وَلَمَّا رَآهُ خَرَّ عِنْدَ فَدَمَيْهِ. ٣ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَنِيرًا قَائلًا أَبْنَنِي ٱلصَّغِيرَةُ عَلَى آخِرِ نَسَمَةٍ . لَيْنَكَ تَأْنِي وَنَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِنُشْفَى فَتَحْيَا مِنَا فَمَضَى مَعَهُ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَنِيرٌ وَكَانُوا يَزْحَمُونَهُ ٥٠ وَأَمْرَأَهُ بِنَرْفِ دَمِ مُنْذُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً ٢٦ وَقَدْ تَأَلَّمَتْ كَنْبِرًا مِنْ أَطِبَّا كَنِيرِينَ وَأَنْفَقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْتَغِعْ شَيْئًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ. ٣ لَمَّا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ جَاءَتْ فِي ٱلْجَمْعِ مِنْ وَرَاءُ وَمَسَّتْ ثَوْبَهُ • ٨ لِأَنَّهَا فَا لَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثِيَابَهُ شُفِيتُ • ٢٠ فَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَنْبُوعُ دَمِهَا وَعَلِمَتْ فِي جِسْهَا أَنَّهَا قَدْ بَرُثَتْ مِنَ ٱلدَّاء ٢٠٠ فَلِلْوَقْتِ ٱلْتَفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجَمْعِ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ مَنْ لَمَسَ ثِيَابِيهِ ١٠ فَقَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ ٱلْجُمْعَ يَزْحَمُكَ وَنَقُولُ مَنْ لَمَسَنِي • "وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى ٱلَّتِي فَعَلَتْ هٰذَا ٣٠ وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالِمَةً بِمَاحَصَلَ لَهَا فَخَرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْحُقُّ كُلُّهُ مِن فَقَالَ لَهَا يَا ٱبْنَهُ إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ. ٱذْهَبِي بِسَلاَم وَكُونِي صَحِيحةً مِنْ دَائِكِ وَيَنْهَا هُوَ يَنَكُلُّمُ جَامِ فَا مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْحَجْمَعِ قَائِلِينَ ٱبْنَتُكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا نُتعِبُ ٱلْمُعَلِّرَ بَعْدُ ١٦٠ فَسَمِعَ بَسُوعُ لِوَقْنِهِ ٱلْكَلِمةَ ٱلَّذِي قِيلَتْ فَقَالَ لِرَثِيسِ ٱلْجَمْعِ لا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ ٣٠ وَلَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَتْبَعُهُ إِلاَّ بُطِرُسَ وَيَعْتُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْتُوبَ ١٨ فَجَاء إِلَى يَسْتِ رَئِيسِ ٱلْمَجْمَعِ وَرَأْ عُجِيجًا. يَنْكُونَ وَيُولُولُونَ كَثِيرًا • ٣ فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تَضِعُونَ وَنَبْكُونَ. لَمْ تَمُتِ ٱلصَّبِيَّةُ لَكِنَّهَ الْائِمَةُ ٥٠٠ فَضَحِكُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا هُوَ فَأَخْرَجَ ٱلْجَبِيعَ

وَأَخَذَا أَبَا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمَّا وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَبْثُ كَانَتِ ٱلصَّبِيَّةُ مُضْطَحِعَةً. ١٠ وَأَمْسُكَ بِيَدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِينَا فُومِي . ٱلَّذِبِ تَفْسِيرُهُ يَا صَبِيَّةُ لَكِ أَفُولُ فُومِي • " وَلِلْوَفْتِ قَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ وَمَشَتْ. لِإَنَّهَا كَانَتِ أَبْنَةَ ٱثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. فَبُهِنُوا بَهَ عَظِيمًا ١٠٠ فَأُوصَاهُمُ ٢٠ كَنِيرًا أَنْ لاَ يَعْلَمَ أَحَدُ بِذَلِكَ. وَفَالَ أَنْ نُعْطَى لِتَأْكُلَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

15

ا وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى وَطَنِهِ وَنَبِعَهُ تَلاَمِيذُهُ • اَوَلَمَّا كَانَ ٱلسَّبْتُ ٱبْتَكَأَ يُعَلِّمُ ۖ فِي ٱلْعَجْمَعِ . وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِعُوا بُهِنُوا قَائِلِينَ مِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ . وَمَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي أَعْطِيَتْ لَهُ حَنَّى نَجْرِ يَ عَلَى يَدَيْهِ قُوَّاتْ مِثْلُ هٰذِهِ ٢ أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلنَّجَّا مَرُ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَخُو يَعْفُوبَ ٢ وَيُوسِي وَيَهُوذَا وَسِمْعَانَ. أَوَلَيْسَتْ أَخَوَاتُهُ هَهُنَا عِنْدَنَا. فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ • فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَمْسَ نَبِيْ بِلاَ كُرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَبَيْنَ أَقْرِبَائِهِ وَفِي بَيْنِهِ • وَلَمْ يَقْدِسْ أَنْ بَصْنَعَ هُنَاكَ وَلا | • قُوَّةً وَاحِدَةً غَيْراً أَنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ • ٢ وَتَعَجَّبَ مِنْ عَدَم إِيمَانِهِمْ . وَصَارَ يَطُوفُ ٱلْفَرَى ٱلْمُحِيطَةَ بُعَلِّمُ

٧ وَدَعَا ٱلِا ثُنَّيْ عَشَرَ وَٱبْتَدَأَ بُرْسِلُهُمُ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ. وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً عَلَى ٱلْأَرْوَاحِ ٱلْخِيسَةِ. ^ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَجْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ غَيْرَ عَصًّا فَفَطْ. لَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْزًا وَلَا نُحَاسًا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ. ﴿ بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودِينَ بِنِعَالِ وَلاَ يَلْبَسُوا ثَوْبَيْنِ • ﴿ وَقَالَ لَهُرْ حَيثُهَا دَخَلْتُمْ بَيْنَا ۗ فَأَقِيمُوا فِيهِ حَتَّى نَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ • ١١ وَكُلْ مَنْ لاَ يَقْبُلُمْ وَلاَ يَسْمَعُ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ عَانَفُضُوا ٱلنَّرَابَ ٱلَّذِي تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْمٍ · ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُرْ سَتَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثُرُ أَحْنِمَا لا مِمَّا لِيلْكَ ٱلْمَدِينَةِ • " فَحَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا . ١٠ وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَنِيرَةً وَدَهَنُوا بِزَيْتٍ مَرْضَى كَنِيرِينَ فَشَفَوْهُمْ

ا فَسَمِعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لِأَنَّ أَسْمَهُ صَارَمَتْهُورًا. وَقَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانَ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذَٰلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْفُوَّاتُ ٥٠٠ قَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِيليًّا. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَبِيُّ الله عَالَ عَلَيْ الله عَلَيْ الل الله عَلَيْ الله ع

الله المُورِدِيّا أَمْرَأَةُ فِيلُّسَ أَخِيهِ إِذْ كَانَ فَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنّا وَأُوثَقَهُ فِي ٱلسِّفِن مِنْ أَجْلِ هِبِرُودِيّا أَمْرَأَةُ فِيلِّسَ أَخِيهِ إِذْ كَانَ فَدْ تَرَوَّجَ بَهَا ١٠ لِكَّنَ يُوحَنّا كَانَ يَعُولُ لِهِبِرُودُسَ لَاللهُ وَلَمْ تَعُونُ لَكَ أَمْراً أُهُ أَخِيكَ ١٠ فَيْفَتْ هِبِرُودِيّا عَلَيْهِ وَأَرَادَتْ أَنْ نَقْلُهُ وَلَمْ نَقْدُرْ. اللّهَ عَبْرُودُسَ كَانَ بَهَابُ يُوحَنّا عَالِمًا أَنَّهُ رَجُلٌ بَارٌ وَقِيدٌ بِسُ وَكَانَ بَعْنَظُهُ. وَإِذْ سَعِهُ اللّهُ عَبْرُودُسُ كَانَ بَعْفَهُ بِسُرُورٍ ١٠ وَإِذْ كَانَ يَوْمٌ مُوافِقٌ لَمَّا صَنَعَ هِبِرُودُسُ وَكَانَ بَعْفَلُهُ. وَإِذْ كَانَ يَوْمٌ مُوافِقٌ لَمَّا صَنَعَ هِبِرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءُ لَعَظَائِهِ وَقُولُ وَلُولُوهُ وَوُجُوهُ الْجُلِيلِ ١٠ دَخَلَتِ أَبْنَهُ هِبِرُودِيّا وَرَفَصَتْ . فَسَرَّتْ هِبِرُودُسَ وَالْمُعْمَلُونَ وَوُجُوهُ الْجَلِيلِ ١٠ دَخَلَتِ أَبْنَهُ هِبِرُودِيّا وَرَفَصَتْ . فَسَرَّتْ هِبِرُودُسَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

ٱلْمَوْضِعُ خَلَاثِ وَٱلْوَقْتُ مَضَى. ٢٦ إصْرِفْمُ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلضِّيَاعِ وَٱلْقُرَى حَوَالَيْنَا وَيَتْنَاعُوا ٢٦ لَمْ خُبْرًا . لِأَنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ . ٣ فَأَجَابَ وَفَالَ لَمْرْ أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا. فَقَالُوا لَهُ أَنْمُضِي وَنَبْنَاعُ خُبْزًا بِمِئْتَي دِينَارٍ وَنُعْطِيَهُ ۚ لِيَأْكُلُوا • ١٨ فَقَالَ أَمُ كُمْ رَغِيفًا عِنْدَكُمُ . أَذْهَبُوا وَأَنْظُرُوا . وَلَمَّا عَلِمُوا فَا لُوا خَسْةٌ وَسَمَّكَتَانِ • ٣ فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْعَلُوا ٱلْجَمِيعَ يَتْكِيُّونَ رِفَاتًا رِفَاقًا عَلَى ٱلْمُشْبِ ٱلْأَخْضَرِهِ ﴿ فَٱ نَّكَأُ وَاصْفُوفًا صُغُوفًا مِئَةً مِئَةً وَخَمْسِينَ خَمسِينَ. ا ۚ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخُمْسَةَ وَٱلسَّمَكَنَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ ٱلسَّمَا ۚ وَبَارَكَ ثُمَّ كَسَّرَ ٱلْأَرْغِفَةَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ لِيُقَدِّمُوا إِلَيْمٍ. وَفَسَّمَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ لِلْجَمِيعِ • " فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُواْ ٢٠٠ ثُمُّ رَفَعُوا مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ فَفَةً مَمْلُقَةً وَمِنَ ٱلسَّمَكِ • "وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِنَةِ نَحْوَ خَمْسَةِ ٱلآفِ رَجُل وَ وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ تَلَامِيدَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبِقُوا إِلَى ٱلْعَبْرِ إِلَى يَسْتِ صَيْدًا حَنَّى الْهَ يَكُونَ قَدْ صَرَفَ ٱلْجَمْعَ ١٠٤ وَبَعْدَ مَا وَدَّعَمْ مَضَى إِلَى ٱلْجَبَلِ لِيُصَلِّي ١٠٤ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاء كَانَتِ ١٦١ ٱلسَّفِينَةُ فِي وَسَطِ ٱلْبَعْرِ وَهُو عَلَى ٱلبَرِّ وَحْدَهُ لِهُ وَرَآهُمْ مُعَذَّبِينَ فِي ٱلْجَذْفِ. لِأَنَّ ٱلرِّبِجَ كَانَتْ لَكَ ضِدَّهُمْ . وَنَعُو ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّهْلِ أَنَاهُمْ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْجُرِ وَأَرَادَ أَنْ يَعَاوَزَهُمْ ١٠٠ فَلَمَّا ١٠٠ رَأُوهُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجُرِ ظُنُوهُ خَيَالًا فَصَرَخُوا • • لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ رَأُقُهُ وَأَضْطَرَبُوا . فَلِلْوَقْتِ ﴿ • كُلُّهُمْ وَقَالَ لَهُمْ ثِقُول أَنَا هُو لَا نَخَافُوا ١٠ فَصَعِدَ إِلَيْمِ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ فَسَكَتَتِ ٱلرِّيحُ. ١٠ فَبُهِتُواْ وَتَعَجَّبُوا فِي أَنْفُسِمٍ حِلًّا إِلَى ٱلْغَايَةِ • ٣ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا بِٱلْأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتْ قُلُوبُمْ عَلِيظَةً • ٥٠ فَلَمَّا عَبَرُ وَ جَالِ وَإِلَى أَرْضِ جَيِّسَارَتَ وَأَرْسَوْا

" وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ . " فَطَافُوا جَمِيعَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْعُيطَةِ وَأَبْنَكُأُ لِي عَبِلُونَ ٱلْمَرْضَى عَلَى أُسِرَّةٍ إِلَى حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ هُنَاكَ. ٥٠ وَحَيثُهَا دَخَلَ إِلَى فُرَّى ٦٠ أَوْ مُذُنِ أَوْ ضِيَاعٍ وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَطَلَّبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ هُدْبَ ثَوْبِهِ. وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُفِيَ ٱلْآصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ ٱلْفُرِّيسِيْونَ وَقَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ أُورُشَلِمٌ • اوَلَهُا رَأَوْا بَعْضًا مِنْ تَلاَمِيذِهِ بَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدٍ دَنِسَةٍ أَبْ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ لاَمُوا ٢٠ لِأَنَّ ٱلْفَرِّ يسِيِّينَ وَكُلَّ ٱلْيَهُودِ إِنْ لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ بِأَعْنِنَا ﴿ لَا يَأْكُلُونَ. مُنْمَسِّكِينَ بِتَقْلِيدِ ٱلشَّيُوخِي . ﴿ وَمِنَ ٱلسوق إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُوا لاَ يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أُخْرَى كَنِيرَةُ نَسَلَّمُوهَا لِلتَّهَسُّكِ بِهَا مِنْ غَسْل كُونُوسٍ وَأَبَارِينَ وَآنِيَةِ نُحَاسٍ وَأَسِرَّةٍ • ثُمَّ سَأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ لِمَاذَا لاَ يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَبَ نَقْلِيدِ ٱلشُّيوخِ بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدِ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُرْ حَسَنًا تَنَبًّا ۚ إِشَعْيَاءُ عَنْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُرَائِينَ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ. هٰذَا ٱلشَّعْبُ يُكْرِمُنِي بِشَفَتَيْهِ وَأُمَّا قَلْبُهُ فَهُبْتَعِدْ عَنِّي بَعِيدًا • وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِي وَصَايَا ٱلنَّاسِ • الْأَنَّكُمْ نَرَكُتُمْ وَصِيَّةَ ٱللهِ وَلَنَهَ سَكُونَ بِتَقْلِيدِ ٱلنَّاسِ. غَسْلَ ٱلْأَبَارِيقِ وَٱلْكُورِ وَأَمُورًا أُخَرَكَثِيرَةً مِثْلَ هٰذِهِ تَفْعُلُونَ • ثُمُمَّ قَالَ لَهُرْ حَسَنًا رَفَضْتُمْ وَصِيَّةَ ٱللهِ لِتَعَفَظُوا نَقْلِيدَكُمْ • اللِّنَّ مُوسَى قَالَ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. وَمَنْ يَشْنِمُ أَبَا أَوْ أَمَّا فَلْيَهُتْ مَوْتًا ١١٠ وَأَمَّا أَنْهُ فَتَقُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانُ لِأَبِيهِ أَوْ أَمِّهِ قُرْبَانُ أَبِ هَدِيَّةٌ هُو ٱلَّذِي تَنْتَفِعُ بِهِ مِنِّي. ١١ فَلاَ تَدَعُونَهُ فِي مَا بَعْدُ يَفْعَلُ شَيْئًا لِأَبِيهِ أَوْ أَمِّهِ. ١١ مُبْطِلِينَ كَلاَمَ ٱللهِ بِنَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَلَّهُمْهُ. وَأُمُورًا كَنِيرَةً مِثْلَ هَذِهِ تَفْعَلُونَ

ذَٰلِكَ بُغَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ • ١١ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ مِنْ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ غَوْرُجُ ٱلْأَفْكَارُ ٱلشِّرِّيرَةُ زِنَى فِسْقَ قَتْلْ ١٦ سَرِفَةٌ طَمَع مُخْبثُ مَكْرٌ عَهَارَةٌ عَيْنُ شِرِّيرَةٌ تَجْدِيفُ كَبْرِيَا ﴿ جَهْلْ. ١٣ جَبِيعُ هٰذِهِ ٱلشُّرُورِ تَغُرُجُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ وَتُغَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ عَاثُمُ قَامرَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى نُخُومٍ صُورَ وَصَيْدًا \*. وَدَخَلَ بَيْناً وَهُو يُرِيدُ أَنْ لاَ يَعْلَمَ

أَحَدُ. فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَجْنَفِيَ. ٥٠ لِإِنَّ أَمْرَأَةً كَانَ بِأَبْنَتِهَا رُوخْ نَجِسْ سَمِعَتْ بِهِ فَأَتَتْ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ ٥٠٠ وَكَانَتْ ٱلْإِمْرَأَةُ أَمَيَّةً وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَ لَتَهُ أَنْ نُجْرِجَ ٱلشَّيْطَانَ مِنِ ٱبْنَيَهَا. ٧٠ وَأَكَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهَا دَعِي ٱلْبِنَيِنَ أَوَّلاً يَشْبَعُونَ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسَنَّا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ

ٱلْبَيَينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاَبِ ١٨٠ فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَاسَيِّدُ. وَٱلْكِلاَبُ أَيْضًا نَحْتَ ٱلْمَائِدَةِ تَأْكُلُ مِنْ فَتَاتِ ٱلْمِبَيِنَ • ٢٠ فَقَالَ لَهَا . لِآجُلِ هُذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱذْهَبِي . قَدْ خَرَجَ ٱلشَّيْطَانُ

مِنِ ٱبْنَتِكِ. ٢ فَذَهَبَتْ إِلَى يَشْمَا وَوَجَدَتِ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ خَرَجَ وَٱلِاَبْنَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى ٱلْفِرَاشِ ١١ ثُمُّ خَرَجَ أَيْضًا مِنْ نُخُومٍ صُورَ وَصَيْدًا وَجَاء إِلَى جَرِ ٱلْجَلِيلِ فِي وَسْطِ حُدُودِ ٱلْمُذُنِ

ٱلْعَشْرِ • ٣ وَجَالِهِ إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْقَدَ وَطَلَّهُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ • ٣ فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجَمْعِ عَلَى نَاحِيَةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أَذُنَيْهِ وَتَعَلَ وَلَمَسَ لِسَانَهُ ٢٠ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَا ۗ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ إِفَّناَ . أَي ٱنْفَتِحْ . ٣٠ وَلِلْوَقْتِ ٱنْفَتَحَتْ أَذْنَاهُ وَٱنْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ وَتَكُلَّم مُسْتَفِيمًا ١٠٠ فَأَوْصَاهُمُ ٢٠

أَنْ لاَ يَفُولُوا لِأَحَدِ. وَلَكِنْ عَلَى فَدْرِ مَا أَوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ أَكْثَرَكَثِيرًا. ٣ وَبَهْنُوا إِلَى ٱلْفَايَةِ قَائِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلَّ شَيْءَ حَسَنًا . جَعَلَ ٱلصُّمَّ بَسْمَعُونَ وَأَكْفُرْسَ يَتَكَلَّمُونَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ إِلَى صْ عَـٰ

ا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْجَمْعُ كَنِيرًا جِنًّا وَلَمْ يَكُنْ لَمُرْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا بَسُوعُ تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَمُ اللِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعِ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَمْ ثَلْنَةَ أَيَّامٍ يَمْكُنُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَمُرْ ا مَا يَأْكُونَ ، وَإِنْ صَرَفْنُمُ إِلَى يُنُوتِمِ صَائِمِينَ مُجَوِّرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِأَنَّ فَوْمَا مِنْمُ جَامِ وَا مِنْ بَعِيدٍ وَ ۚ فَأَجَابَهُ تَلَامِيذُهُ . مِنْ أَيْنَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُشْبِعَ هُؤُلَا ۚ خُبْزًا هُنَا فِي ٱلْبَرَّيَّةِ ۗ إِ

وْ فَسَأَ لَهُمْ كُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ. فَقَالُوا سَبْعَةُ وَ فَأَمَرَ ٱلْجَهْعَ أَنْ يَتَّكِبُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَشَكَرَ وَكَسَرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ لِيُقَدِّمُوا فَقَدَّمُوا إِلَى ٱلْجَبْعِ • ٧ وَكَانَ مَعَهُ فَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ. فَبَارَكَ وَقَالَ أَنْ يُقَدِّمُوا هٰذِهِ أَيْضًا ٥٠ فَأَحَلُوا وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا فَضَلَاتِ ٱلْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلاَلٍ • وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ نَعُو أَرْبَعَةِ ٱلآفِ. ثُمُّ صَرَفَهُ • ا وَالْوَقْتِ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعُ تَلاَمِيذِهِ وَجَاءً إِلَى نَوَاجِي دَلْمَانُوثَةَ الْ فَخَرَجَ ٱلْفَرِيسِيْونَ وَإَبْنَكَأُوا بُحَاوِرُونَهُ طَالِيِنَ مِنْهُ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَا ۗ لِكَيْ بُجَرِّبُوهُ ١٠ فَتَنَهَّدَّ 11 بِرُوحِهِ وَفَالَ لِمَاذَا يَطْلُبُ هٰذَا ٱلْجِيلُ آيَّةً. ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى هٰذَا ٱلْجِيلُ آيَّةً " ثُمُّ مُرَّكُمْ وَدَخَلَ أَيْضًا ٱلسَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى ٱلْعِبْرِ • " وَنَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا وَلَمْ 11 يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ٱلسَّفِينَةِ إِلاَّ رَغِيفٌ وَاحِدٌ ٥٠ وَأُوصَاهُمْ قَائِلاً ٱنْظُرُوا وَنَحَرَّزُوا مِنْ خَبِيرِ ٱلْفَرَّيسِيِّينَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسَ ١٦٠ فَفَكَّرُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَيْسَ عِنْدَ نَا خُبْرْ ١٧٠ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمُ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ خُبْرٌ. أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلاَ تَفْهَمُونَ. أَحَتَّى ٱلْآنَ فُلُوبُكُمْ عَلِيظَةٌ. ١٨ أَلَكُمْ أَعْيُنْ وَلاَ تُبْصِرُونَ وَلَكُمْ آذَانٌ وَلاَ نَسْمَعُونَ وَلاَ تَذْكُرُونَ. "حِينَ كُسُّرْتُ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ لِلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِ كُمْ قُفَّةً مَمْلُقَّةً كِسَرًا رَفَعْتُم . قَالُوا لَهُ ٱثْنَيَ عَشْرَةً • وَحِينَ ٱلسَّبْعَةِ لِلْأَرْبَعَةِ ٱلْآلَافِ كَرْسَلٌ كِسَرٍ مَمْلُوًّا رَفَعْنُم . قَالُوا سَبْعَةً • الفَقَالَ لَمُ كَيْفَ لَا تَفْهُمُونَ "وَجَاوٍ إِلَى يَنْتِ صَيْدًا. فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَعْيَ وَطَلِّهُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسَهُ ١٠٠ فَأَخَذَ يِبَدِ ٱلْأَعْي وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ ٱلْقَرْيَةِ وَتَعَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ هَلْ أَبْصَرَشَبْنَاه أَ فَتَطَلَّعَ وَقَالَ أَبْصِرُ ٱلنَّاسَ كَأَشْجَارٍ يَمْشُونَ • ٢٠ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا عَلَى عَيْنَيْهِ وَجَعَلَهُ يَنَطَلُّعُ فَعَادَ صَحِمًا وَأَبْصَرَكُلُ إِنْسَانِ جَلِيًا ١٠٠ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْنِهِ فَائِلًا لاَ نَدْخُلِ ٱلْفَرْيَةَ وَلاَ نَقُلْ لِأَحَدِ

٧ ثُمُّ خَرَجَ بَسُوعُ وَتَلامِيذُهُ إِلَى فُرَى فَبْصَرِيَّةِ فِيلْبِسَ. وَفِي ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ فَائِلاً

1

فِي ٱلْفَرْيَةِ

لَمْ مَنْ يَغُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي أَنَا. ٨٠ فَأَجَابُوا. يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ وَإِحِدْ مِنَ ٱلْأَنْبِياء ١٠٠ فَقَالَ أَمْ وَأَنْمُ مَنْ نَقُولُونَ إِنَّي أَنَا. فَأَجَابَ بُطِرُسُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ، ٠٠ فَأَنْتُهُمْ كَيْ لاَ يَقُولُوا لِأَحَدِ عَنْهُ

ا وَأَنْدَأُ يُعَلِّمُهُ أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَنَأَلَّرَ كَنِيرًا وَيُرْفَضَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُوسًا ﴿ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةِ وَيْفْتَلَ. وَبَعْدَ ثَلَثْةِ أَيَّامٍ يَقُومُ ٣٠ وَقَالَ ٱلْقَوْلَ عَلَانِيَةً. فَأَخَذَهُ بِطُرْسُ إِلَيْهِ dَ بْنَدَأَ يَنْهَرُهُ · ٣ فَٱلْنَفَتَ وَأَبْصَرَ تَلاَمِينَهُ فَٱنْتَهَرَ بِطْرُسَ قَائِلاً ٱذْهَبْ عَنِي يَا شَيْطَانُ . لِأَنَّكَ لَا تَهْمُ بِمَا لِلهِ لَكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ

٣ وَدَعَا ٱلْجُمْعَ مَعُ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ أَمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِي وَرَاثِي فَلْنُكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتَبَعْنِي • ﴿ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ نَجَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا . وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ فَهُو بُحَلِّصُهَا ١٠٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ ٣٠ أَقْ مَاذَا بُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَا ۗ عَنْ نَفْسِهِ • ﴿ لِأَنَّ مَنِ ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فِي هٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلْفَاسِقِ ٱكْخَاطِئْ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ بَسْغَي بِهِ مَنَى جَاء بِعَجْدِ أَبِيهِ مَعَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْقِدِّ بسِينَ ص وَقَالَ لَهُمُ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ لَهُمَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَّى بَرَوْا مَلَكُونَ ٱللَّهِ فَدْ أَنَّى بِفَوَّةٍ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ مِنْعَـٰ

وَبَعْدَ سِنَّهِ أَيَّامِ أَخَذَ يَسُوعُ بِطُرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا وَصَعِدَ بِمِ إِلَى جَبَلِ عَال مُنْوَدِينَ وَحْدَهُمْ . وَتَغَيَّرَتْ هَيْتُهُ فَدَّامَهُمْ ٢ وَصَارَتْ ثِيَالُهُ تَلْمَعُ بَيْضًا ﴿ جِلًّا كَالنَّا إِلَّا يَقْدِرُ ٢ قَصَّا مُرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يُبَيِّضَ مِثْلَ ذَٰلِكَ • وَظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيَّا مَعَ مُوسَى. وَكَانَا يَتَكُلَّمَانِ مَعَ يَسُوعَ • فَجُعَلَ بِطُرُسُ يَفُولُ لِيَسُوعَ يَا سَيِّدِي جَيِّدُ أَنْ نَكُونَ هَهُنَا. فَلْنَصْنَعْ ثَلْكَ مَظَالً. لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةً ١٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَأْنُوا ٦ مُرْتَعِبِينَ. ٧ وَكَانَتْ سَعَابَةَ ۖ نُظَلِّلُهُمْ . نَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ فَائِلاً لهٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ. لَهُ ٧

۲.

ٱسْمَعُوا ٥٠ فَنَظَرُوا حَوْكُمُ بَعْنَةً وَلَمْ بَرَوْا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ مَعْمُ

ا وَلَمَّا جَاهِ إِلَى ٱلنَّلاَمِيذِ رَأَى جَمْعًا كَنِيرًا حَوْلُمْ وَكَتَبَةً نُجَاوِرُوبَهُمْ • ا وَلِلْوَفْتِ كُلّ 12 ٱلْجَمْعِ لَمَّا رَأْقُ نَحَيَّرُوا وَرَكَضُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ١٠ فَسَأَلَ ٱلْكَتَبَةَ بِمَاذَا نُحَاوِرُونَهُمْ. ٧ فَأَجَابَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجَمْعِ وَقَالَ يَا مُعَلِّرُ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ ٱبْنِي بِهِ رُوحْ أَخْرَسُ. ١ وَحَيْثُهَا أَدْرَكَهُ يُمَزِّقُهُ فَيُزْبِذُ وَيَصِرُ بِأَسْنَانِهِ وَيَبْبَسُ . فَقُلْتُ لِتَلاَمِيذِكَ أَنْ بُخْرِجُوهُ فَكَرْ يَقْدِرُوا . " فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ إِلَى مَّنَى أَكُونُ مَعَكُمْ. إِلَى مَنَى أَحْنَمِلُكُمْر. قَدِّمُوهُ إِلَيَّ • ٢٠ فَقَدَّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَتَمَرَّغُ وَيْزِيدُ • ١١ فَسَأَلَ أَبَاهُ كُمْ مِنَ ٱلزَّمَانِ مُنْذُ أَصَابَهُ هٰذَا. فَعَالَ مُنْذُ صِبَاهُ. ١٣ وَكَثِيرًا مَّا أَلْقَاهُ فِي ٱلنَّارِ وَفِي ٱلْمَا ۚ لِيُهْلِكَهُ . لَكِنْ إِنْ كُنْتَ نَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأُعِنَّا ١٣٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوْمِنَ كُلُّ شَيْء مُسْتَطَاعٌ لِالْمُوْمِنِ • ٢٠ فَلِلْوَقْتِ صَرَحَ أَبُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوعٍ وَقَالَ أُومِنُ يَاسَيِّدُ فَأُعِنْ عَدَمَ إِيمَانِي • ٢٠ فَلَمَّا رَأْى يَسُوعُ أَنَّ الْمُجَمُّعَ يَتَرَاكَضُونَ ٱنْهَرَ ٱلرُّوحَ ٱلنِّيسَ فَائِلاً لَهُ أَيْهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَخْرَسُ ٱلْأَصَمُ أَنَا ٱمْرُكَ. ٱخْرُجْ مِنْهُ وَلا تَدْخُلْهُ أَيْضًا • ١٦ فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ شَدِيدًا وَخَرَجَ. فَصَامَ كَبَيْتِ حَنَّى قَالَ كَنْيِرُونَ إِنَّهُ مَاتَ. ٧ فَأَمْسَكُهُ يَسُوعُ بِيَدِهِ وَأَقَامَهُ فَقَامَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلَ بَيْنًا سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ عَلَى أَنفِرَادِ لِمَاذَا لَمْ نَقْدِ رْغَنُ أَنْ نُغْرِجَهُ ١٠٠ فَقَالَ لَمْ هٰذَا ٱلْجِنْسُ لاَ يُمكِنُ أَنْ يَخْرُجَ بِنَيْ ۚ إِلاَّ بِٱلصَّلْوةِ وَٱلصَّوْمِ

٢٠ وَخَرَجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَجْنَازُوا ٱلْجَلِيلَ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ • ١١ لِأَنَّهُ حَانَ يُعَلِّمُ ٢٠ تَلَامِيذَهُ وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلِّمُ إِلَى ٱيْدِي ٱلنَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ. وَبَعْدَ أَنْ يُقْتَلَ يَقُومُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِكِ ۚ ٣٠ مَٰ إَمَّاهُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا ٱلْقَوْلَ وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ 77 ٣ وَجَاء إِلَى كَفْرَنَاحُومَ وَ إِذْ كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَكُمْ بِمَاذَا كُنْثُمْ نَتَكَا لَمُونَ فِيمَا يَنْكُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ • ٢٠ فَسَكَنُوا . لِأَنَّهُمْ نَحَاجُوا فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعُ بَعْضٍ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَرُ • ٥٠ فَجَلَسَ وَنَادَى ٱلْإِثْنَيُ عَشَرَ وَقَالَ لَمُرْ إِذَا أَرَادَ أَحَدْ أَنْ يَكُونَ أُوَّلًا فَيَكُونُ آخِرَ ٱلْكُلِّ ٢٠ وَخَادِمًا لِلْكُلِّ • ٣٦ فَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسْطِيمٌ ثُمَّ ٱحْنَضَنَهُ وَقَالَ لَمُرْ . ٣٧ مَنْ قَبِلَ وَاحِدًا مِنْ أُوْلَادٍ مِثْلَ هٰذَا بِٱسْمِي يَقْبُلُنِي وَمَنْ قَبِلَنِي فَلَيْسَ يَقْبُلُنِي أَنَا بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٨ فَأَجَابَهُ يُوحَنَّا قَائِلًا يَا مُعَلِّرُ رَأَيْنَا وَاحِدًا نُجْرِجُ شَيَاطِينَ بِأَسْمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعْنَا. فَهَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتَبَعْنَا • ٣٠ فَقَالَ يَسُوعُ لَا تَهْنَعُوهُ . لِأَنَّهُ لَيْسَ أُحَدُّ يَصْنَعُ قُوَّةً بِأَسْيِ وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَقُولَ عَلَى َّشَرًّا • الْأِنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُو مَعَنَا • الْأِنَّ مَنْ سَقَاكُمْ الْ كَأْسَ مَا ﴿ بِأَسْمِي لِأَنَّكُمْ لِلْمَسِيحِ فَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا بُضِيعُ أَجْرَهُ • أَ وَمَنْ أَعْنَرَ أَحَدَ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِي غَيْرُ لَهُ لَوْطُوِّقَ عُنْقُهُ بِجَجَرِ رَحَّى وَطُرِحَ فِي ٱلْجُرِ • " وَإِنْ أَعْثَرَنْكَ اللَّهِ يَدُكَ فَأَقْطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ أَفْطَعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ يَدَانِ وَتَمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لَا تُطْفَأَ . "حَيْثُ دُودُهُمْ لَا يَمُوتُ وَٱلنَّارُ لَا تُطْفَأُ . "وَ إِنْ أَعْثَرَتْكَ اللَّهِ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْهَا . خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ أَعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلاَنِ وَتُطْرَخُ فِي جَهَنَّمَ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لاَ تُطْفَأُه ١٠ حَيثُ دُودُهُمْ لا يَمُوتُ وَٱلنَّارُ لاَ تُطْفَأُه ١٠ وَإِنْ أَعْثَرَنْكَ ٢٦ عَيْنُكَ فَأَقَلَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ وَتُطْرَحُ فِي جَهَنَّمِ ٱلنَّارِ. ٤٠ حَيْثُ دُودُهُ لَا يَمُوتُ وَٱلنَّامُ لَا تُطْفَأُ ١٠ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بُمَكَّ بِنَارٍ ١٨ وَكُلُّ ذَبِيعَةِ ثُمَلُّ بِعِلْمٍ . • أَلْعِلْ جَيْدٌ . وَلَكِنْ إِذَا صَارَ ٱلْعِلْحُ بِلاَ مُلُوحَةٍ فَبِمَاذَا نُصْلِحُونَهُ . لِيَكُنْ لَكُرْ فِي أَنْفُسِكُرْ مِلْحٌ وَسَالِمُوا بَعْضَكُرْ بَعْضًا

77

### ألأضكاخ ألعاشير

ا وَقَامٌ مِنْ هُنَاكَ وَجَاء إِلَى نُخُومِ ٱلْيَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. فَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ أَيْضًا وَكُعَادَتِهِ كَانَ أَبْضًا بُعَلِّمُ

وَ فَتَقَدَّمَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ وَسَأَلُوهُ. هَلْ يَحِلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ آمْزَأَتَهُ لِيُحِرِّبُوهُ وَ فَأَجَابَ وَقَالَ أَمْ بِهَاذَا أُوصًاكُمْ مُوسَى وَفَقَا لُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلِّقُ ٥٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ . مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةِ ثُلُوبِكُمْ كَنَبَ لَكُمْ هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ • وَلَكِنْ مِنْ مَذْ • ٱلْحَلِيفَةِ ذَكَرًا وَأَنْنَى خَلَقَهُمَا ٱللهُ • ٧ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْنَصِنَى بِٱمْرَأَتِهِ . ^ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. إِذَا لَيْسَا بَعْدُ ٱثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدْ وَالَّذِي جَمَعَهُ ٱللهُ لا يُفَرِّقْهُ

إِنْسَانٌ وَاثُمَّ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ وال فَقَالَ أَمْ مَنْ طَلْقَ أَمْراً ثَهُ وَنَرَقِّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا. " وَإِنْ طَلَّقَتِ أَمْرَأَةٌ " زَوْجَهَا وَنَزَوَّجَتْ بِآخَرَ نَزْنِي

٣ وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أُوْلاَدًا لِكِيْ يَلْمِسَمُ . وَأُمَّا ٱلنَّلاَمِيذُ فَٱنْتَهَرُوا ٱلَّذِينَ قَدَّمُوهُ . ١٠ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ ذَٰلِكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَمْ دَعُوا ٱلْأُولَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ نَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْل هُولاً مَلَكُوتَ ٱللهِ • الْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ لاَ يَقْبُلُ مَلَكُوتَ ٱللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ ١٠ فَأَحْنَضَهُمْ وَوَضَعَ

بَدَبِهِ عَلَيْهِ وَبَارَكُمْ

11

17

٧ وَفِيمَا هُو خَارِجْ إِلَى ٱلطَّرِيقِ رَّكُضَ وَاحِدْ وَجَنَّا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَ أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحُيَٰوَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ • ١٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا . لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلا وَاحِدْ وَهُوا للهُ ١٠ أَنْتَ نَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا. لاَ تَزْنِ. لاَ نَقْتُلْ. لاَ نَسْرِقْ. لاَ نَشْهُدْ بِٱلرُّورِ. لاَنْسْلُبْ.أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ مَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَامْعَلِّرُ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَلَاثَنِي. ا فَنَظَرَ إِلَيْهِ بَسُوعُ وَأَحَبُّهُ وَفَالَ لَهُ بُعْوِزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. إذْهَبْ بِعَ كُلَّ مَالَكَ وَأَعْطِ ٱلْفُتَرَاء فَيَكُونَ لَكَ كُنْزٌ فِي ٱلسَّمَا ۗ وَنَعَالَ ٱتْبَعْنِي حَامِلًا ٱلصَّلِيبَ • ٣٠ فَٱغْتَمَ عَلَى ٱلْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالِ كَثِيرَةٍ

وَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأُوْلَادًا وَحُنُولًا مَعَ آضْطِهَادَاتٍ وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْحَبُوةَ الْأَبَدِبَّةَ وَالْكَوْنُ وَأَلْوَنَ بَكُونُونَ آخِرِينَ وَٱلْآخِرُونَ أَوَّلِينَ الْآبَدِبَةَ وَالْكَوْنُ كَثِيرُونَ أَوَّلُونَ بَكُونُونَ آخِرِينَ وَٱلْآخِرُونَ أَوَّلِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّ

17

١٠ وَكَانُوا فِي ٱلطَّرِينِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَنَدَّمُمُ مُ يَسُوعُ. وَكَانُوا يَغَيَّرُونَ وَفِيمَا مَمُ مَنَبَعُونَ كَانُوا يَغَيَّرُونَ وَفِيمَا هُمُ يَنْبَعُونَ كَانُوا يَخَافُونَ وَفِيمَا اللَّهُ عَشَرَ أَيْضًا وَأَبْنَكَأَ يَغُولُ لَمُ عَمَّا سَعِدُثُ لَهُ. ٣٠ هَا خَنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلِّرُ إِلَى رُوسًا الْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَةِ مَا الْكَهَنَةِ وَالْكَنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُم إِلَى اللَّهُم اللَّهُ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَ عَلَيْهِ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَ عَلَيْهِ وَيَعْلَدُونَ عَلَيْهِ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَ عَلَيْهِ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَ عَلَيْهِ وَيَعْلَدُونَ عَلَيْهِ وَيَعْلَدُونَهُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَهُ وَيَعْلَدُونَ عَلَيْهُ وَيَعْلَدُونَ وَعِي الْيُومِ النَّالِيثِ يَقُومُ النَّالِيثِ مِنْ النَّالِيثِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُعْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

" وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ بَعَثُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا زَبْدِ بِ قَائِلَيْنِ يَا مُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ نَعْعَلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا وَ الْمَعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ نَعْعَلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا وَ الْمَعَالَ لَهُ أَعْطِنَا أَنْ نَجْلِسَ وَاحِدْ عَنْ بَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ و الله فَعَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَسْنُهَا تَعْلَمَانِ مَا نَطْلُبَانِ . المَمْ يَعْبَدِكَ وَ اللهُ فَمَا لَهُ مَا يَسُوعُ لَسْنُهَا تَعْلَمَانِ مَا نَطْلُبَانِ . اللهُ السَّخَطِعَانِ أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكَاْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ نَصْطَبِعَا بِٱلصِّبْعَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِعُ بِهَا أَنَا . اللهُ ال

﴾ أَصْطَيِغُ بِهَا أَنَا نَصْطَبِغَانِ . ﴿ فَأَمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ أُعِدَّ لَمُرْ

الْ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱلْمَنَا فَلَ يَغْنَا ظُونَ مِنْ أَجْلِ يَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا وَ الْفَدْ عَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَنْهُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ بُحْسَبُونَ رُوَّسَاءَ ٱلْأَمْ يَسُودُونَهُمْ وَأَنَّ عُظَمَاءَهُمْ يَتَسَلَّطُونَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَ اَنْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ خَادِمًا . عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَظِيمًا يَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا . عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ يَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا . عَنْ وَاللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

آ وَجَاءُ وَا إِلَى أَرِيحًا . وَفِيمَا هُو خَارِجُ مِنْ أَرِيجًا مَعُ تَلَامِيذِهِ وَجَهْع عَفِيرِ كَانَ بَهَاوُسَ جَالِسًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي • ٧٤ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ يَسُوعُ النَّاصِرِتُ ٱبْنَدَأُ يَصْرُخُ وَيَقُولُ يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَبْنِي • ٨٤ فَانْهُرَهُ كَنِيرُونَ لِيَسْكُت . فَصَرَخَ أَكْثِيرًا يَا أَنْ دَاوُدَ ٱرْحَبْنِي • ١٤ فَوقَفَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى . فَنَادَ وَلَا لَاعْمَى فَصَرَخَ أَكْ يُولُ يَا يَسُوعُ وَالْمَ وَفَقَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى . فَنَادَ وَلَا لَاعْمَى فَصَرَخَ أَكْ يُولُ يَا يَسُوعُ • ١٥ فَلَرْحَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءً إِلَى يَسُوعُ • ١٥ فَلَرَعَ رِدَاءَهُ وَقَالَ لَهُ ٱلْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أَبْصِرَ • ١٥ فَلَالَ لَهُ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ الْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أَبْصِرَ • ١٥ فَلَالَ لَهُ يَسُوعُ فِي ٱلطَّرِيقِ يَسُوعُ فِي ٱلطَّرِيقِ يَسُوعُ فِي ٱلطَّرِيقِ يَسُوعُ فِي ٱلطَّرِيقِ وَاللَّهُ مَاذَا نُويِدُ أَنْ أَفْعَلَ لِكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أَبْصِرَ • ١٥ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ فِي ٱلطَّرِيقِ فَي الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ عَمْ مَاذَا نُويدُ أَنْ أَفْعَلَ لِكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلْأَعْمَى يَا سَيْدِي أَنْ أَبْعِي الْمَالَةُ فَي الْمَالَةُ فَي الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى يَعْمُونُ فِي ٱلطَّرِيقِ عَنْ اللَّهُ الْمَافِعُ فِي ٱلطَّرِيقِ الْمَالَونَ لَهُ الْمَافَاتُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُونُ وَيْعَ يَسُوعُ فِي ٱلطَّرِيقِ

٤٦

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

وَلَمَّا فَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِمَ إِلَى يَسْتِ فَاجِي وَبَيْتِ عَنْهَا عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ آئنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَمُهَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُهَا فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُهَا دَاخِلانِ إِلَيْهَا فَخِدانِ جَمْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَحُلاهُ وَأَتِهَا بِهِ وَ وَإِنْ قَالَ لَكُهَا أَحَدُ فَيَدانِ جَمْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَحُلاهُ وَأَيْهِ بَوْ وَوَجَدا أَنْجُمْشَ لَوْ وَجَدا أَنْجُمْشَ مَرْبُوطًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَحَلاهُ و فَقَالَ لَهُمَا فَوْمِرٌ مِنَ ٱلْقِيامِ هُنَاكَ مَاذَا مَرْبُوطًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَكَلاهُ و فَقَالَ لَهُمَا فَوْمِرٌ مِنَ ٱلْقِيامِ هُنَاكَ مَاذَا مَنْ عَلَانِ خُلَانِ نَعْلاَنِ خُلانِ مَعْلاَنِ خُلانِ مَعْلاَنِ خُلانِ مَا لَكُومُ وَمَا لَا لَمْ كُمَا أُوصَى بَسُوعُ. فَقَالَ لَهُمَا وَوْمَدَ أَلَا بَا يَا عَلْكُمْ أَلَو لَكُومُ مَنَ ٱللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ كَمَا أُوصَى بَسُوعُ. فَقَالَ هُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ إِلَى يَسُوعَ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَأَلْقَيَا عَلَيْهِ ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِ • ﴿ وَكَنِيرُونَ فَرَشُوا ثِيَابَهُ ۚ فِي ٱلطَّرِيقِ . وَآخَرُونَ فَطَعُوا ١٨ أَغْصَانًا مِنَ ٱلشُّعِرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ • وَٱلَّذِينَ نَقَدُّمُوا وَٱلَّذِينَ نَبِعُوا كَانُوا يَصْرُخُونَ [٠ قَائِلِينَ أُوصَنَّا . مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ . ﴿ مُبَارَكَهُ مَمْلَكَهُ أَبِينَا دَاوُدَ ٱلْآتِيَةُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ. أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي ١١ فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَٱلْهَيْكُلَ وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ ٱلْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْياً مَعُ ٱلإِنْنِي عَشَرَه "وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْياً جَاعَه ال ٣ فَنَظَرَ شَجَرَةً تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقْ وَجَاءً لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَلَمَّا جَاء إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلاَّ وَرَقًا . لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَفْتَ ٱلنِّينِ ١٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لاَ يَأْكُلْ أَحَدُ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَسْمَعُونَ ا وَجَالِهِ إِلَى أُورُشِلِمَ. وَلَمَّا دَخَلَ بَسُوعُ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْنَدَأَ بُحْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحُمَامِ. ١٠ وَلَمْ يَدَعْ أُحَدًا بَجْنَازُ ٦٦ ٱلْهَيْكُلَ بِمَتَاعٍ وَ٧ وَكَانَ بُعَلِّرُ فَائِلاً لَهُمْ أَلَيْسَ مَكْنُوبًا يَيْنِي بَيْتَ صَلُوةٍ يُدْعَى لِجَمِيعِ ٱلْأُمَرِ. وَأَنْهُ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ. ﴿ وَسَمِعَ ٱلْكُنَّةُ وَرُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ فَطَلِّهُ إَكَيْفَ بَهُلِكُونَهُ لِأَنَّهُۥ خَافُوهُ إِذْ بُهِتَ ٱلْجَمْعُ كُلُّهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ • " وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ خَرَجَ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ ٠٠ وَفِي ٱلصَّبَاحِ إِذْ كَانُوا مُعْنَازِينَ رَأْفُا ٱلتِّينَةَ قَدْ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ ١٠ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ يَا سَيِّدِي أَنْظُرْ. اَلتِّينَةُ ٱلَّتِي لَعَنْهَا قَدْ يَبِسَتْ • ٣٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْ لِيَكُنْ لَكُمْ إِيمَانْ بِأَتُّهِ و ٣ لِأَنِي ٱلْحُقَّ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ قَالَ لِهِذَا ٱلْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٢٦ ٱلْجُرِ وَلاَ يَشُكُ فِي قَلْبِهِ بَلْ يُوْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ فَهَمْا قَالَ يَكُونُ لَهُ ١٠٠٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَمَا تُصَلُّونَ فَآمِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ فَيَكُونَ لَكُمْ ١٠٠ وَمَنَى وَقَفْتُمْ تُصَلُّونَ فَٱغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدِ شَيْءٍ لِكِيْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ زَلَّا يَكُمْ وَ إِنْ لَمْ ٢٦

تَعْفِرُوا أَنْتُمْ لَا يَعْفِرْ أَبُوكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَيْضًا زَلَّاتِكُمْ

٢٦ كَالْكَتَبَةُ وَالشَّيُوخُ. ١٩ وَفَا لُولَ لَهُ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَغْعَلُ هَٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَٰذَا السَّلْطَانَ حَتَّى مَا كَالْكَتَبَةُ وَالشَّيْوِخُ. ١٩ وَفَا لُولَ لَهُ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَغْعَلُ هَٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَٰذَا السَّلْطَانَ حَتَّى تَغْعَلَ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا السَّلْطَانَ حَتَّى تَغْعَلَ هٰذَا وَمَ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ هُمْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْالُكُمْ كَلِيمةً وَاحِدَةً . أَحِيبُونِي فَأَفُولَ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا وَمَ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ السَّمَاءُ كَانَتْ أَمْ مِنَ النَّاسِ . أَحِيبُونِي وَقَالَ لَمْ وَقَالُولَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ١٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ١٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ١٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ١٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ١٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ١٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ وَقَالُولَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ وَقَالُولَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مِنَ السَّامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنَ الْمُ مُ وَلَا أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا مُؤْمِدُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُلْمَانِ الْمُنْ مِنَ الْمَانِ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمَانِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُلُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُلْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّه

ا عَلَيْتُلُ يَعُولُ أَمْرُ بِأَمْنَالِ إِنْسَانُ عَرَسَ كَرْمًا عَأْحَاطَهُ بِسِبَاجِ وَحَفَر حَوْضَ مَعْصَرَةً وَبَنَى بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كُرُّامِينَ فِي ٱلْوَفْتِ عَبْدًا لِيَا خُرَ مِنَ الْحَرَّامِينَ فِي ٱلْوَفْتِ عَبْدًا لِيَا خُرَ مِنَ الْحَرَّامِينَ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكُرْمِ وَ فَأَخَذُوهُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغَا وَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ أَيْضًا عَبْدًا آخَرَ. فَعَنَلُوهُ . ثُمَّ آخِينَ عَبْدًا آخَرَ. فَرَجَمُوهُ وَشَعُوهُ وَأَنْسَلُوهُ مُهَانًا وَ ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضًا آبُنْ وَاحِدْ حَبِيثَ إِلَيْهِ أَرْسَلَ أَيْضًا الْحَرَ. فَعَنَلُوهُ . ثُمَّ آخِينَ كَنِيرِينَ فَجَلَدُوا مِنْهُمْ بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا وَ فَإِلَى الْعِضَاء فَاذَ كَانَ لَهُ أَيْضًا آبُنْ وَاحِدْ حَبِيثَ إِلَيْهِ أَرْسَلَ أَيْضًا إِلَيْمٍ أَجِيرًا فَائِلاَ إِنَّهُمْ عَلَى الْعَضَاء فَاذَ كَانَ لَهُ أَيْضًا الْمُنْ وَاحِدْ حَبِيثَ إِلَيْهِ أَرْسَلَ أَلْوَلِينَ وَلَكُ الْمُؤْلِقِينَ أَوْلِيكَ ٱلْكُرُامِينَ فَالُوا فِيما يَشَهُمْ هٰذَا هُو النَّيْ الْمُؤْمِ وَقَتَلُوهُ وَلَيْكَ ٱلْكُرُامِينَ فَالُوا فِيما يَشَهُمْ هٰذَا هُو الْمَالَ إِلَيْمٍ أَجِيرًا فَائِلاَ إِنَّهُ عَلَى لَا الْمُكَامِينَ وَيُعْلِيكُ ٱلْكُرَّامِينَ وَيُعْلِي ٱلْكُرُومُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكُورِ مِنَ الْمَعْمَ فَالْمُولَ أَنْ يُسْكُوهُ وَلَعْمُ الْكُرُمِ إِلَى الْجَرِينَ وَمُؤْلِكُ الْمُؤْمُ وَلَا مَلُوا مِنَ الْمُؤْمِ وَمَعُولُ اللَّهُ فَالَ ٱلْمُثَلِ عَلَيْمُ . فَالْمُؤُولُ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكَيْمُ مَا فَالَ ٱلْمُثَلِ عَلَيْمُ . فَكَرُعُوهُ وَمَضَوْلُ اللَّهُ فَالَ ٱلْمُثَلَ عَلَيْمُ . فَكَرَكُوهُ وَمَضَوْلُ الْمُعَلِي عَلَيْمُ مَا لَالْمُولُ مَلَ الْمُثَلِ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ وَلَمُ وَلَيْمُ الْمُلْعَلِي عَلَى الْمُؤْمُ وَمَضَوْلُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ مِنَ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ مِنَ الْمُؤْمُ وَلَيْمُ مَا الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا مُنَا الْمُؤْمُ وَلَلْمُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلُوا مِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

ا ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَوْمًا مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّنَ وَٱلْهِيرُ وِدُسِيِّنَ لِكِي بَصْطَادُوهُ بِكِلْمَةِ وَا فَلَمَّا جَاءُ وَا قَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ نَعْلَرُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا نُبَالِي بِأَحَدٍ لِأَنَّكَ لَا نَنْظُرُ إِلَى وُجُومِ اللهِ

15

ٱلنَّاسِ بَلْ بِٱلْحُقِّ تُعَلِّرٌ طَرِينَ ٱللهِ أَجَوْزُ أَنْ تَعْطَى جِزْيَةٌ لِقِيصَرُ أَمْ لاَ نُعْطِي أَمْ لاَ نُعْطِي. ا فَعَلِيرَ رِيَاءُهُمْ وَقَالَ لَمُرْ لِمَاذَا نُجُرِّبُونَنِي. البنوني بِدِينَارِ لِأَنْظُرُهُ ١٠ فَأَنَوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ ١٠٠ لِمَنْ هُذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِنِابَةُ. فَقَالُوا لَهُ لِقِيْصَرَه ١٧ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ هُمْ أَعْطُوا مَا ١٧ لِعَيْصَرَ لِعَيْصَوَ وَمَا يَلْعِيلُو . فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ

١١ وَجَاء إِلَيْهِ فَوْمْ مِنَ ٱلصَّدُوقِيِّنَ ٱلَّذِينَ يَنُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَسَأَلُوهُ فَاثِلِينَ ١١ يَامُعَلِّرُ ١١ كَنَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَا نَ لِأَحَدِ أَخْ وَنَرَكَ أَمْراً ۚ وَلَمْ يُعَلِّفْ أَوْلاَدًا أَنْ يَأْخُذَ أَخُوهُ آمْراً نَهُ وَيْقِيمَ نَسْلًا لِإِنْجِيهِ وَ اَفَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ . أَخَذَا لْأَوْلُ آمْراً ةَ وَمَاتَ وَلَا يَثْرُكُ نَسْلًا ١١٠ فَأَخَذَهَا ٱلنَّانِي وَمَاتَ وَلَمْ يَنْرُكُ هُو أَيْضًا نَسْلًا. وَهٰكَذَا ٱلنَّالِثُ ١٠٠ فَأَخَذَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَلَمْ يَنْزُكُوا نَسْلًا. وَآخِرَا لَكُلِّ مَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَبْضًا ٢٠٠ فَنِي ٱلْقِيَامَةِ مَنَّى فَامُوا لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً . لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ ١٠٠ فَأَجَّابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَمُ أَلَيْسَ لِهِٰذَا تَضِلُّونَ إِذْ لاَ تَعْرِفُونَ ٱلْكُنْبَ وَلاَ فَيْ اللهِ ٩ لِأَنَّهُمْ مَنَى فَامُوا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يُزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَئِكَةِ فِي ٱلشَّمْوَاتِ ١٦ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْأَمْوَاتِ إِنَّهُ يَقُومُونَ أَفَهَا فَرَأْتُمْ فِي كِنَابِ مُوسَى فِي أَمْرِ ٱلْفُلَيْنَةِ كَيْفَ كُلَّمَهُ ٱللَّهُ فَائِلًا أَنَا إِلَٰهُ إِبْرَهِيمَ وَإِلَٰهُ إِشْنَى وَإِلَٰهُ بَعْفُوبَ ٢٠٠ لَيْسَ هُوَ إِلَٰهَ أَمْوَاتِ بَلْ إِلْهُ أَحْيَاء . فَأَنْمُ إِذًا تَضِلُونَ كَنْيِرًا

٨١ فَجَاءً وَاحِدْ مِنَ ٱلْكُنْيَةِ وَسَمِعِهُ يَعَاوَرُونَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ أَجَابَهُمْ حَسَنًا سَأَلَهُ أَيَّهُ وَصِينَةٍ هِيَ أَوْلُ ٱلْكُلِّ. ٢٠ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ إِنَّ أُولَ كُلِّ ٱلْوَصَابَاهِيَ ٱسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبْ إِلْهُنَا رَبّ وَاحِدْ. ٠٠ وَنُحِبُ ٱلرَّبِّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلِّ فَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ. هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى ١٠ وَثَانِيَةٌ مِثْلُهَا هِيَ نَحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أَخْرَى أَعْظَرَ مِنْ هَانَيْنِ ١٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَانِبُ جَيِّدًا يَا مُعَلِّرُ. بِٱلْحَقِّ قُلْتَ لِأَنَّهُ ٱللهُ وَاحِدُ وَلَيْسَ آخَرُسِوَاهُ. ٣ وَعَجَبُّنُهُ مِنْ كُلِّ ٱلْفَلْبِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَهْرِ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّفْسِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفُدْرَةِ وَعَبَّهُ ٱلْقَرِيبِ كَٱلنَّفْسِ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْعُرْقَاتِ وَٱلذَّبَائِجِ • ٣ فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ إِنَّهُ

أَجَابَ بِعَثْلِ قَالَ لَهُ لَسْتَ بَعِيدًا عَنْ مَلَكُونِ ٱللهِ وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَهُ مَ الْجَابَ بِعَقْلِ قَالَ لَهُ لَكُنَهُ أَلَهُ مَا لَكُنَهُ أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا لَكُنَهُ إِنَّ ٱلْمُسِيعَ آبْنُ مَ الْمُعْلِكِ لَكُفْ يَقُولُ ٱلْكُتَبَةُ إِنَّ ٱلْمُسِيعَ آبْنُ مَا وَالْمَوْمِ وَقَالَ وَهُو يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ كَيْفَ يَقُولُ ٱلْكُتَبَةُ إِنَّ ٱلْمُسِيعَ آبْنُ مَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَفِيما هُو خَارِجُ مِنَ ٱلْهَبْكِلَ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيدِهِ يَا مُعَلِّرُ ٱنْظُرْ مَا هَذِهِ الْجُعَارَةُ وَهْذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ الْعَظِيمةَ. لاَ يُنْرَكُ حَجَرَ لاَ يُنْقَضُ وَ وَفَالَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَ تَنْظُرُ هَذِهِ ٱلْأَبْنِيةَ ٱلْعَظِيمةَ. لاَ يُنْرَكُ حَجَرَ لاَ يُنْقَضُ وَ وَفِيما هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبلِ ٱلزَّيْنُونِ نَجَاهَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَهُ بُطْرُسُ وَيَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى ٱنْفِرَادٍ وَقُلْ لَنَا مَنَى يَكُونُ هَذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلاَمَةُ عِنْدَ مَا يَتُمْ جَبِيعُ هُذَا وَ وَيُوحَنَّا وَأَبْدَا مَا عَلَى اللهُ اللهُ

عَلَى مَمْلَكَةِ وَنَكُونُ زَلَازِلُ فِي أَمَاكِنَ وَتَكُونُ مَجَاعَاتُ وَأَضْطِرَابَاتُ . هٰذِهِ مُبْتَدَأُ ٱلأَوْجَاعِ و و فَأَنْظُرُوا إِلَى نُفُوسِكُمْ لِأَنَّهُمْ سَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ وَنَجْلَدُونَ فِي مَجَامِعَ وَنُوفَفُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمْ • ١٠ وَيَسْبَى أَنْ يُكْرُزَ أَوَّلًا بِٱلْإِنْجِيلِ فِي جَبِيعِ ٱلْأُمَ • الْ فَهَتَى سَافُوكُمْ لِيُسَلِّمُوكُمْ فَلَا تَعْتَنُوا مِنْ فَبْلُ بِهَا نَتَكَلَّمُونَ وَلَا تَهَنُّوا. بَلْ مَهْمَا أُعْطِيتُمْ ال فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَبِذَٰ لِكَ تَكَلَّمُوا . لِأَنْ لَسْنُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ مَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ١٠٠ وَسَيْسْلِرُ ٱلْآخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَٱلْآبُ وَلَدَهُ . وَيَقُومُ ٱلْآوْلَادُ عَلَى وَالِدِيمِ ۚ وَيَقْتُلُونَهُ • " وَتَكُونُونَ مُنْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي. وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنتَهَى فَهَٰذَا يَخْلُصُ والفَهَى نَظَرْتُمْ رِجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّنِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ ٱلنِّينَ قَائِمَةً حَيْثُ لَا يَنْبَغِي. لِيَفْهَمِ ٱلْقَارِئُ. غَيِنَةِذِ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِيَالِ. ١٠ وَٱلَّذِبِ عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلاَ يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْنِهِ شَبْئًا. ١٦ وَأَلَّذِي فِي ٱلْحَفْلِ فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى ٱلْوَرَا ۗ لِيَأْخُذَ ثَوْبَهُ ٥٠ وَوَيْلُ الْحُبَالَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٥٠ وَصَلُّوا لِكَيْ لَا يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَا ﴿ وَالْأِنَّهُ يَكُونُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ضِيقَ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْيِدَا ۗ ٱلْخَلِيقَةِ ٱلَّتِي خَلَقَهَا ٱللهُ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ • ٢٠ وَلَوْ لَمْ يُفَصِّرِ ٱلرَّبْ تِلْكَ ٱلْأَيَّامَ لَمْ يَخْلُصْ جَسَدٌ. وَلَكِنْ لِآجْلِ ٱلْعُنْنَارِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ قَصَّرَ ٱلْأَيَّامَ • ١٦ حِينَئِذِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدْ هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا أَفْ هُوذَا هُنَاكَ فَلَا نُصَدِّفُوا ۚ ٣ لِأَنَّهُ سَيَقُومُ شَعَاء كَذَبَهُ وَأُنبِياء كَذَبَهُ وَيُعطُونَ آيَاتٍ وعَجَائِبَ لِكَيْ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكُنَ ٱلْمُخْنَارِينَ أَيْضًا ٢٠٠ فَٱنْظُرُوا أَنْمْ . هَا أَنَا فَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ بِكُلِّشَيْء ا مَأَمَّا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بَعْدَ ذٰلِكَ ٱلضِّيقِ فَٱلنَّمْسُ نُظْلِرُ وَٱلْقَمَرُ لَا يُعْطِي ضَوْءُ. ٥٠ وَنُجُومُ ٱلسَّمَا \* نَتَسَافَطُ وَٱلْفُوَّاتُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ • ٦٦ وَحِينَفِذِ يُبْصِرُونَ آبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا فِي سَحَابٍ بِفُقَّةٍ كَنْيِرَةٍ وَمَعْدِ٣ فَيُرْسِلُ حِينَئِذٍ مَلاَئِكَتَهُ وَبَعْهَعُ مُعْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرِّيَاجِ مِنْ أَفْصَاءً ٱلْأَرْضِ إِلَى أَفْصَاءً ٱلسَّمَاء ١٨ فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلنَّيْنِ تَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَنَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أُوْرَاقًا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبْ ١٠ هَكَلَا أَنْمُ أَيْضًا

وَكَانَ ٱلْفِحُ وَأَيْهُمْ وَيَقْتُلُونَهُ وَ وَلَكِيَّمُ فَا لُوا لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِلَّلَّ يَكُونَ شَغْبُ فِي ٱلْشَعْبُ وَفِيما هُو فِي بَيْتِ عَنْيا فِي بَيْتِ سِمْعانَ ٱلْأَبْرِصِ وَهُو مُتَّكِيْ جَاءِ لِاللَّا يَكُونَ شَغْبُ فِي ٱلشَّعْبِ وَفِيما هُو فِي بَيْتِ عَنْيا فِي بَيْتِ سِمْعانَ ٱلْأَبْرِصِ وَهُو مُتَّكِيْ جَاءِ الْمَرَاةُ مَعَها فَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصِ كَنِيرِ ٱلشَّهِنِ . فَكَسَرَتِ ٱلْقَارُورَةَ وَسَكَبَنْهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَكَانَ قَوْمِ مُغْنَاظِينَ فِي ٱنْفُسِمِ فَقَا لُوا لِهَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِيبِ هَذَا . ولاَنَّهُ كَانَ يُمكُنُ أَنْ يُباعَ هَذَا لِمَا الْمَافَا لِهَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِيبِ هَذَا . ولاَنَّهُ كَانَ يُمكُنُ أَنْ يُباعَ هَذَا لِمَا الْمَالُونِ فِي أَنْفُسِمِ فَقَالُوا لِهَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِيبِ هَذَا . ولاَنَّهُ كَانَ يُمكُنُ أَنْ يُباعِ هَذَا لَا الْمَرْءَ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْعِ وَمَنَى أَرُورَةً وَسَكَبَعُ وَيَالَ الْمُرْعِدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مِعْ خَيْلًا وَيُعْطَى لِلْفُقَرَاء وَكَانُوا يُونِيُونَهُا وَ أَمَّا بَعْمُ وَقَالَ ٱلْمُرْعَلِي وَمَنَى أَرَدْنُهُ الْمُولِ الْمَاذَا ثُرَعِهُونَا مِعْ خَيْلًا ولَيْكُونِ وَكَانُوا يُولِي الْمُعْلِ حِينِ وَمَنَى أَرَدْنُهُمْ لَيْ وَيَكُلُ حِينٍ وَمَنَى أَرَدُنُمُ اللّهُ عَلِيلُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ الْمُعَلِي عَمَلَا عَلَى اللّهُ عَلِيلِ الْمُرْونَ أَنْ لَكُمْ وَيَعْلَى الْمُعْلِ عَلَى اللّهُ عَلِيلُ ولَا لَكُونَ اللّهُ الْعَالَمُ مُغْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا لَا لَهُ مَا أَلْمَاكُمُ مُغْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا لَا الْعَالَمُ مُغْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا لَا الْعَالَمُ مُغْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا

ا ثُمَّ إِنَّ يَهُوذَا ٱلْإِسْخُرِيُوطِيَّ وَاحِدَّا مِنْ ٱلِٱنْنُي عَشَرَ مَضَى إِلَى رُوَّسَا الْكُمَّنَةِ لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمٍ • اللَّمَّ اللَّهُ الْمِيْوَ الْمُوْمِ وَعَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً • وَكَانَ يَطْلُبُ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ فِي فُرْصَةٍ مُوافِقَةٍ اللَّهَ اللَّهُ عَلَا مِيذُهُ أَبْنَ تُرِيدُ الْفَصْعَ قَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ أَبْنَ تُرِيدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَا مِيذُهُ أَبْنَ تُرِيدُ

J٨

١.

أَنْ نَمْضِيَ وَنُعِدَّ لِتَأْكُلُ الْفِصْحَ ١٠٠ فَأَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُما أَذْهَبَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَيْلاَقِيَكُمَّا إِنْسَانُ حَامِلْ جَرَّةَ مَاء واِنْبَعَاهُ. ﴿ وَحَيْثُمَا يَدْخُلْ فَقُولاَ لِرَبِّ ٱلْبَيْتِ إِنَّ ٱلْمُعَلِّرَ يَقُولُ أَيْنَ ٱلْمَنْزِلُ حَيْثُ آكُلُ ٱلْفِصْحَ مَعَ تَلَامِيذِي • ا فَهُو بُرِيكُما عِلْيَاتَةَ كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً مُعَدَّةً. هُنَاكَ أَعِدًّا لَنَا ١٠ فَخَرَجَ تِلْمِيذَاهُ وَأَنِّيا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ وَوَجَلَاكُمَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدَّا ٱلْفِحْة ٧ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءِ جَاءَ مَعُ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ ٥ ١ وَفِيمَا هُمْ مُتَّكِيِّونَ يَأْكُلُونَ قَالَ بَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُرْ يُسَلِّمُنِي. ٱلْآكِلْ مَعِي ١٠ فَأَبْتَدَأُوا يَعْزَنُونَ وَيَقُولُونَ لَهُ وَإِحِدًا فَوَاحِدًا هَلْ أَنَا . وَآخَرُ هَلْ أَنَاه عَفَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . هُوَ وَاحِدْ مِنْ ٱلْأَثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي بَغْيِسُ مَعِي فِي ٱلصَّعْنَةِ • ١٦ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ . وَلَكِنْ وَيْلٌ لِذَٰ اِلْكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلَّرُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ . كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ "وَفِيما هُمْ يَأْكُلُونَ أُخَذَ يَسُوعُ خُبْرًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُولَ كُلُوا هٰذَا هُوجَسَدِي ٢٠٠ ثُمَّ أَخَذَا لْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلُّهُمْ. ١٠ وَقَالَ لَهُمْ هٰذَا هُو دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَنبِرِينَ • ١٠ أَكُفَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ حِينَمَا أَشْرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ٥ اثْمُ سَجُّوا وَخَرَجُوا ٢٦ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ٧ وَفَالَ لَمْ يَسُوعُ إِنَّ كُلُّمُ تَشُكُونَ فِي فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ. لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَنْبَدُّدُ ٱلْخِرَافُ مِنْ وَلَكِن بَعْدَ فِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ١٠ فَقَالَ لَهُ بِطُرْسُ وَإِنْ شَكَّ ١٨ ٱلْجَوْبِعُ فَأَنَا لَا أَشْكُ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْبُومَ فِي هٰذِهِ ٱللَّبْلَةِ فَبْلَ أَنْ بَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّيَيْنِ تُنكِرُنِي ثَلَاتَ مَرَّاتٍ • ٣ فَقَالَ بِأَكْثَرِ نَشْدِيدٍ وَلَوِ أَضْطَرَرْتُ أَنْ أُمُوتَ مَعَكَ لاَ أَنْكِرُكَ. وَهٰكَذَا قَالَ أَيْضًا ٱلْجَمِيعُ

٣٠ وَجَالِهُ وَإِلَى ضَيْعَةِ أَسْمُهَا جَنْسَيْهَا فِي فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَجْلِسُوا هُمُنَا حَتَى أَصَلِيَ ٣٠ ثُمُّ اللهِ اللهُ مَعَهُ بُطِرُسَ وَبَعْتُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَبْدَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَيْبُ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُمْ نَعْسِي حَزِينَةٌ جِلَّا أَخَذَ مَعَهُ بُطِرُسَ وَبَعْتُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَبْدَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَيْبُ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُمْ نَعْسِي حَزِينَةٌ جِلَّا أَكُذَ مَعَهُ بُطِرُسَ وَبَعْتُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَبْدَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَيْبُ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُمْ نَعْسِي حَزِينَةٌ جِلَّا

حَنَّى ٱلْمَوْتِ. أَمْكُنُوا هُنَا وَآسُهُرُوا ٥٠٠ ثُمُّ نَقَدَّمَ قَلِيلاً وَحَرَّعَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ بُصَلَّي لِكِيْ تَعْبُرُ عَنَّهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ أَمْكُنَ. ٢٠ وَقَالَ يَا أَبَا ٱلْاَبُكُلُ شَيْءٌ مُسْنَطَاعٌ لَكَ. فَأَجِزْعَنِي هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ. وَلَكِنْ لِيَكُنْ لِاَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ مَا ثُرِيدُ أَنْتَ ٥ ٣ ثُمَّ جَاءً وَوَجَدَهُمْ نِيامًا فَقَالَ لِيُطْرُسَ يَا سِمْعَانُ أَنْتَ نَائِمٍ ٢٠ أَمَا فَدَرْتَ أَنْ تَسْهُرَ سَاعَةً وَاحِدةً ٥ ١٠ إِسْهُرُوا وَصَلُّوا لِيَلا تَدْخُلُوا فِي يَا سِمْعَانُ أَنْتَ نَائِمٍ ٢٠ أَمَا فَدَرْتَ أَنْ تَسْهُرَ سَاعَةً وَاحِدةً ٥ ١٠ إِنْ اللَّهُ وَعَلُوا لِيَلا تَدْخُلُوا فِي بَعْمُوا وَصَلُّوا لِيَلاّ تَدْخُلُوا فِي بَعْرِيةٍ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُوالَّالِقَ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ وَعَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَيْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمُوالِمُوا لِللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُوا

الله المرافق فيها هُو يَنكُلُّرُ أَفَلَ بَهُوذَا وَاحِدْ مِنْ ٱلاِثْنَى عَشَرَ وَمَعَهُ جَمْعٌ كَنِيرٌ بِسُبُوفِ
وَعُصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُوسًا الْكَهَنَة وَالْكَنَبَة وَالْشُبُوخِ وَ الْأَنْ مُسَلِّمُهُ قَدْ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً
فَا يُلا ٱلَّذِي أُفَيِّلُهُ هُو هُو . أَمْسِكُوهُ وَأَمْضُوا بِهِ مِحِرْصٍ وَ الْمَعَلَّ لِلْوَقْتِ وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَائِلاً
يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي . وَقَبَّلُهُ وَ الْمَعْنَا أَنْوَا أَيْدِيمُ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ وَ الْمَعْنَا وَاحِدٌ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ
السَّيْدِي يَا سَيِّدِي . وَقَبَّلُهُ وَ الْمُفَا أَنْوَا أَيْدِيمُ عُلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ وَ اللهُ الل

٥٠ فَمَضَوْا بِيَسُوعَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَأَجْنَمَعَ مَعَهُ جَبِيعُ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُيُوخُ وَٱلْكَتَبَةُ ٥٠ وَكَانَ بُطِرُسُ قَدْ تَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَاخِلِ دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَكَانَ جَالِساً بَيْنَ ٱلْخُذَامِ بَسْنَدْ فِي عِنْدَ ٱلنَّارِ ٥٠ وَكَانَ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْجَمَعُ كُلُهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى بَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ بَجِدُ ولَ ٥٠ لِأَنَّ كَنِيرِينَ شَهِدُ ولَ عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ نَتَّفِقْ شَهَادَاتُهُمْ ٥٠ ثُمَ قَامَ قَوْم وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ ٥٠ عَنْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْفَضُ هٰذَا ٱلْهَيْكَلَ ٱلْمَصْنُوعِ بِأَيَادٍه ٥٠ وَلاَ بِهٰذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ نَتَّفِقُ ٥٠ بِأَلْايَادِي وَفِي ثَلْنَةَ أَيَّامٍ أَبْنِي آخَرَ غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِأَيَادٍه ٥٠ وَلاَ بِهٰذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ نَتَفِقُ ١٠ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَة فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ بَسُوعٌ قَائِلاً أَمَا نَجِيبُ بِنَيْ ٥٠ مَاذَا بَنْهُدُ بِهِ ١٠ هُولاء عَلَيْكَ ١٠ أَمَّا هُو فَكَانَ سَكِتًا وَلَوْ بَجِبْ بِنَيْء ٥٠ فَسَأَلَة رَئِيسُ ٱلْكَهَنَة أَيْضًا وَقَالَ ١١ هُو أَنْ أَلْهُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَة أَيْضًا وَقَالَ ١١ كَهُ أَأَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱلْهُبَارِكِ ٢٠ فَقَالَ بَسُوعُ أَنَا هُو . وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنسَانِ ١٦ كَالَيْا عَنْ يَمِينِ ٱلْفَقِّةِ وَآتِياً فِي سَعَابِ ٱلسَّهَاء ٥٠ فَهَزَقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَة ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا ١٦ حَالِيا عَنْ يَمِينِ ٱلْفَقِّةِ وَآتِياً فِي سَعَابِ ٱلسَّهَاء ٥٠ فَهَزَقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَة ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا ١٦ حَالَيْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ ١٤ قَدْ سَمِعْنُمُ ٱلنَّاكَونِ عَلَيْهِ وَيُغَلُّونَ وَجْهَةُ وَيَلْكُمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ مُسْتُوجِبُ ٱلْمُونِ وَهُ وَلَا مَا وَلَانَا مُنْ الْمُهُولِ مَنْ أَنْ الْمُؤْونَ وَلَا مَا وَلَيْكُمُونَة وَيَعُولُونَ لَهُ مُنْ وَالْمُونَ وَجْهَةُ وَيَلُكُمُونَهُ وَيَعُولُونَ لَهُ مُنْهُولُ وَلَوْلُونَ لَهُ مُنْهُولُ وَلَكُمُونَة وَيَعُولُونَ لَهُ مَنْ وَكُولُونَ لَهُ وَلَانَا مُ كَانَ ٱلْخُذَامُ لِلْمُهُونَةُ وَيَعُولُونَ لَهُ وَلَا مَا وَلَالَكُمُونَة وَيَعُولُونَ لَهُ مُنْفَعُونَ وَلَا مَا وَلَيْسُ أَلْكُمُونَهُ وَيَعُولُونَ لَهُ مُنْ وَلَانَ مَنْ وَلَانَ الْمُؤْلِقُ مَنْ وَلَونَ لَهُ مُنْ وَلَا وَلَامُ لَنْ فَلَامُ لِلْمُونَ وَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَونَ لَهُ عَلَونَ وَلَا مَا مُنْسُلُولُ مَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَالُولُ وَلَالَامُ لِي عَلَى اللّهُ اللّه وَلَالَ مَا مُؤْلِقُ لَكُومُ وَلِي اللّهُ وَلَالَ مَا عَلَيْكُمُونَ وَيَعُولُونَ لَهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَالَ لَيْسُولُونَ وَلَا لَا مُعْمُولُ وَلَاللّهُ وَلَالَامُ لَعُلُولُ لَا لَهُ عَلَاللّهُ مُعْلَمُ لَامُ لِلْمُولِ لَا لَاللّهُ لَولُولُ لَهُ اللّهُ لَامُ لِل

٣٠ وَيَنْهَا كَانَ بُطِرُسُ فِي الدَّارِ أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَئِسِ الْكُهَنَةِ. ٣ فَلَهَا رَأَتْ بُطْرُسَ بَسْنَدُ فِي نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ بَسُوعَ النَّاصِرِيّ و ١٠ فَأَنْكَ رَاتُ كُنْتَ مَعَ بَسُوعَ النَّاصِرِيّ و ١٠ فَأَنْكَ وَاللَّهُ وَقَالَتْ وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدِّهْلِيزِ. فَصَاحَ الدِيكُ وَاللَّهُ الْكِلَّ السُّنُ أَدْرِي وَلَا أَفْهُمُ مَا نَقُولُ الْخَاضِرِينَ إِنَّ هٰذَا مِنْهُ و ١٠ فَأَنْكَ رَايْظُ و وَبَعْدَ ١٠ فَلَيْلِ أَيْضًا قَالَ الْمُحَامُونَ لِيُطْرُسَ حَقًا أَنْتَ مِنْهُ لِأَنَّكَ جَلِيلٌ أَيْضًا وَلُعَتُكَ نَشْهِهُ لَيْنَا الرَّجُلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ الل

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَلِلْوَقْتِ فِي ٱلصَّبَاحِ تَشَاوَرَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلشَّبُوخُ وَٱلْكَنَبَةُ وَٱلْجُمْعُ كُلَّهُ فَأُوْتَقُولَ ا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَأَسْلَمُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ

وَ فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ نَعُولُ وَ وَكَانَ رُوسَاء

الكَهْنَة بَشْنَكُونَ عَلَيْهُ كَنِيرًا وَ فَسَأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَيْضًا قَائِلاً أَمَا غَيِبُ بِنِي ﴿ الْفَلْنَ لَهُمْ الْمَعْمَ وَلَمَا عَلَيْهُ وَكَانَ يُطْلِقُ لَهُمْ الْمَاسَمُ وَثَمَّا مَعْ رُفَقَائِهِ فِي ٱلْفِئْنَةِ فِي كُلِّ عِيداً لِيهِ وَالْمَانَ وَالْمَاسَ وَلَمَّا مَعْ وَلَقَائِهِ فِي ٱلْفِئْنَةِ اللَّذِينَ فِي ٱلْفِئْنَةِ فَعَلُوا فَنْلاً و مُفَرَحَ ٱلجُهْعُ وَإَنْدَأُوا بَطْلُبُونَ أَنْ يَعْمَلُ كَمَا كَانَ دَائِما اللَّهِ فَي ٱلْفِئْنَةِ فَعَلُوا فَنْلاً و مُفَرَحَ ٱلجُهْعُ وَإَنْدَأُوا بَطْلُبُونَ أَنْ يَعْمَلُ كَمَا كَانَ دَائِما اللَّهُ عَرَفَ اللَّذِينَ فِي ٱلْفِئْنَةِ فَعَلُوا فَنْلاً وَمُ مَصَرَحَ ٱلْجُهْعُ وَإِنْدَا أُولِ بَطْلُبُونَ أَنْ يَعْمَلُ كَمَا كَانَ دَائِما اللَّهُ وَلَا مُرْ مَلِكَ ٱلْمُهُودِ . الْإِنَّهُ عَرَفَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَلِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ٱلصَّليِبِ وَالْ وَكُذَٰلِكَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَهُمْ مُسْتَهْزِيُونَ فِيمَا يَنْهُمْ مَعَ ٱلْحَتَبَّةِ قَالُوا خَلْصَ آخَرِينَ قَأُمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا • ٣٠ لِيَنْزِلِ ٱلْآنَ ٱلْمَسِيخُ مَلِكُ إِسْرَاثِيلَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ لِنَرَى وَنُوْمِنَ • وَٱللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ كَانَا يُعَيِّرَانِهِ ٣٠ وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلسَّادِسَةُ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ. يَ وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا إَلْوِي لَهَا شَبَقْتَنِي . ٱلَّذِي تَنْسِيرُهُ إِلَي إِلَي إِلَي لِمَاذَا نَرَكُنينِه ٣٠ فَقَالَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ لَمَّا سَمِعُوا هُوذَا يُنَادِي إِيليًّا • ٢٠ ٢٦ فَرَكُضَ وَاحِدٌ وَمَلاَّ إِسْفِغْةً خَلاَّ وَجَعَلَهَا عَلَى فَصَبَةٍ وَسَقَاهُ فَائِلاً ٱنْرُكُوا. لِنَرَ هَلْ يَأْنِي إِيلِيَّا لِيُنْزِلَهُ ٣ فَصَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ٥ ٢ وَأَنْشَقَ حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ إِلَى ٱثْنَيْنِ مِنْ ١٧ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ ٢٠ وَلَمَّا رَأَى فَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْوَاقِفُ مُعَامِلَهُ أَنَّهُ صَرَخَ هَكَذَا وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ قَالَ حَقًّا كَانَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱبْنَ ٱللهِ • وَكَانَتْ أَبْضًا نِسَاءٌ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ بَيْنَهُنَّ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْنُوبَ ٱلصَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَا لُومَةُ. ١٠ ٱللَّوَاتِي أَيْضًا نَبِعْنَهُ وَخَدَمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي ا ٱلْجَلِيلِ. وَأَخْرُكَنِيرَاتْ ٱللَّوَانِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُسَلِمَ الْوَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلإَّسْتِعْدَادُ. أَيْمَا فَبْلَ ٱلسَّبْتِ. ١٢ جَاءَ يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ الم ٱلرَّامَةِ مُشِيرٌ شَريفٌ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَكُونَ ٱللهِ فَغَاَسَرَ وَدَخَلَ إِلَى يِبلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ \* \* فَنَعَجَّبَ بِيلاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا فَائِدَ ٱلْمِنَةِ وَسَأَلَهُ هَلْ لَهُ زَمَانْ قَدْ مَاتَ. \* وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قَائِدِ ٱلْمِئَةِ وَهَبَ ٱلْجَسَدَ لِيُوسُفَ. ٢٠ فَٱشْنَرَى كَنَّاناً | ٥٠ فَأَنْزَلَهُ وَكَنَّنَهُ بِٱلْكَنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِكَانَ مَغْوُنَّا فِي صَغْرَةٍ وَدَحْرَجَ حَجَرًا عَلَى بَاهِ ٱلْقَبْرِ . ٧ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَبْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمْ يُوسِي نَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضِعَ ٱلْآصَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا وَبَعْدَ مَا مَضَى ٱلسَّبْتُ ٱشْتَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْقُوبَ وَسَالُومَةُ حَنُوطًا

ا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَهُ وَ وَبَا كُرَا جِدًّا فِي أَوْلِ ٱلْأَسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ ٱلنَّمْسُ وَكُنَّ عَلْمَانَ فَيَا يَهْ فَيَ وَرَأَيْنَ أَنَّ الْجُرَ قَدْ دُحْرِجَ.

الْإِنَّهُ كَانَ عَظِيمًا جِدًّا وَ وَلَمَّا دَخَلْنَ ٱلْقَبْرُ رَأَيْنَ شَابًا جَالِسًا عَنِ ٱلْمَيْنِ لاَبِسًا حُلَّةً يَيْضَاتُ فَا الْدَهَ هُنَ وَ الْفَالِ مَنْ لاَ تَنْدَهِ هُنَ . أَنْنَ تَطْلُبْنَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمَصْلُوبَ. فَذَ فَامَ . لَيْسَ فَا النَّاصِرِيَّ ٱلْمَصْلُوبَ. فَذَ فَامَ . لَيْسَ فَا اللَّهُ مُونَا ٱلْمُوضِعُ ٱلَّذِبِ وَضَعُوهُ فِيهِ وَلَيْنِ الْمَنْ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمُصَلُوبَ. فَوَلَا ٱلْمُوضِعُ ٱلَّذِبِ وَضَعُوهُ فِيهِ وَلَا كُنْ الْمُونِي الْمَاسِلُوبَ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ مُومَهُمُ إِلَى ٱلْمُؤْمِنَ وَقُلْنَ لِتَكْمِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ مَوْمَهُ أَلْ الْمُؤْمِنَ وَقُلْنَ لِتَكْمِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ لَا مُؤْمِنَ وَقُلْنَ لِلْمَانَ لِيَعْلَى الْمُؤْمِنِي الْمَعْلِيلِ . هُولَا اللَّهُ مُؤْمَ لَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ وَقُلْنَ لِتَعْمَلُوبَ مَنَ الْفَارِ لِلَّيْ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَقُلْنَ لِلْمَاكُونَ وَلَهُ مُنَ الْفَارِ لِلَّالَ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَالْمَالِ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنَ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنَاكَ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا لَاللَّامِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُونِ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُونِ وَلَهُ اللْمُونِ وَلَهُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ

\* وَبَعْدَمَا فَامَ بَاكِرًا فِي أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ ظَهَرَ أَوَّلًا لِمَرْيَمَ ٱلْجَدْلِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَ فَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ ﴿ فَذَهَبَتْ هُذِهِ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَهُمْ يَنُوحُونَ وَيَبْكُونَ ﴿ الْفَلَمَّا سَمِعَ أُولِئِكَ أَنَّهُ حَيْ وَقَدْ نَظَرَنْهُ لَمْ يُصَدِّفُوا

ا وَبَعْدُ ذَٰلِكَ ظَهَرَ بِهِيئَةٍ أُخْرَكِ لِأُنْيَنِ مِنْهُ وَهُمَا يَهْشِيَانِ مُنْطَلِقَيْنِ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ

" وَذَهَبَ هٰذَانِ وَأَخْبَرَا ٱلْبَاقِينَ فَكُمْ يُصَدِّقُوا وَلاَ هٰذَيْنِ

ا أُخِيرًا ظُهُرَ لِالْأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُنْكِنُونَ وَوَجْعَ عَدَم إِيمَانِهِمْ وَقَسَاوَةَ فَلُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ الْمَصِدِّفُوا ٱلَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْ فَامَ وَ وَقَالَ لَهُمُ آذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَم أَجْمَعَ وَأَحْرِزُوا بِالْإِخْدِلِ الْعَلَيْفَةِ كُلِّهَا وَالْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ا أُمُّ إِنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَمَا كُلَّمُهُمُ ٱرْنَفَعَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ ١٠ وَأَمَّا هُرْ نَخْرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلِّ مَكانٍ وَٱلرَّبُ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيُنْبِّتُ ٱلْكَلاَمَ بِٱلْآيَاتِ ٱلنَّابِعَةِ •

> آمِينَ الميان

١٢

# إنجيل كوفا

ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوْلُ

ا إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَالِيفِ فِصَّةٍ فِي ٱلْأُمُورِ ٱلْمُنْيَقَّنَةِ عِندَنَا الكَهَاسَلَهَا اللهُ اللهُو

٠ كَانَ فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ مَلِكِ ٱلْيَهُودِيَّةِ كَاهِنْ ٱشْهُ زَكْرِيًّا مِنْ فِرْقَةِ أَبِيًا وَأَمْرَأَنَهُ مِنْ الْهَاتِ هُرُونَ وَأَسْهُ إَلَيْهِ اللّهِ مَا كَانَا كِلاَهُمَا بَارَّيْنِ أَمَامَ ٱللّهِ سَالِكَيْنِ فِي جَهِيعِ وَصَابَا اللّهِ مَا يَكُنْ هُمَا وَلَدْ إِذْ كَانَتْ إِلْيَصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا اللّهِ مَا وَلَدْ إِذْ كَانَتْ إِلْيَصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا اللّهُ مَا وَلَدْ إِذْ كَانَتْ إِلْيَصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا مُنْفَدِّمَيْنِ فِي أَيَّامِهِمَا

٨ فَبَيْنَهَا هُو يَكُهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْفَتِهِ أَمَامَ ٱللهِ احَسَبَ عَادَةِ ٱلْكَهَنُونِ أَصَابَتُهُ ٱلْفُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَبْكُلِ ٱلرَّبِ وَبُغِرَ الوَّكَانَ كُلُّ جُهُولِ الشَّعْبِ بُصَلُونَ خَارِجًا وَفْتَ الْهَخُورِ وَالْفَظْهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِ وَافِقًا عَنْ يَمِينِ مَذْجَ ٱلْجُنُورِ الْفَلَمَّا رَآهُ زَكْرِيًّا اَضْطَرَبَ الْجُنُورِ وَالْفَظْهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِ وَافِقًا عَنْ يَمِينِ مَذْجَ ٱلْجُنُورِ الْفَلَالَ أَنْ اللَّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعَنَّى يَمِينِ مَذْجَ الْجُنُورِ الْفَلَاكُ فَدْ شُعِعَتْ فَامْرَأَنْكَ الْمُعَلِّي الْمُؤْوِدِ الْفَلْمِ اللَّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعَنِي مَنْ يَعِي مَذْجَ وَلَيْبَرُونَ سَبَعْرُ حُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعْلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعْلَى اللَّهُ وَكُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَ

" وَلَمَّا كَمِلَتْ أَيَّامُ خِدْمَتِهِ مَضَى إِلَى يَنْهِ • ؟ وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ حَبِلَتْ إَلِيصَابَاتُ الْرَاَّتُهُ وَأَخْفَتْ نَفْسَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَائِلَةً ؟ هِكَذَا فَدْ فَعَلَ بِيَ ٱلرَّبُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا لَظَرَ إِلَيَّ لِيَبْرِعَ عَارِي بَيْنَ ٱلنَّاسِ

١٦ وَفِي ٱلشَّهْرِ ٱلسَّادِسِ أَرْسِلَ جَبْرَائِيلُ ٱلْمَلَاكُ مِنَ ٱللهِ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ ٱسْمَا نَاصِرَهُ ١٧ إِلَى عَذْرَا مَخْطُوبَةِ لِرَجُلِ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ ٱسْمُهُ يُوسُفُ. وَأَسْمُ ٱلْعَذْرَا مَرْيَمُ وَاصَرَهُ ١٠ إِلَى عَذْرَا مَرْيَمُ الْعَذْرَا مَرْيَمُ الْمَدْخَلَ إِلَيْهَا ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ سَلاَمْ لَكِ أَيَّهُما ٱلْمُنْعُ عَلَيْها . الرَّبْ مَعَكِ . مُبَارَكَةُ آنْتِ فِي ٱلنِّسَا و ١٠ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ُ أَبِيهِ . ٣ وَيَمْلِكُ عَلَى يَنْتِ يَعْثُوبَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ ۗ

مَّ فَقَالَتُ مَرْيَمُ لِلْمَلَاكِ كَبْفَ يَكُونُ هٰذَا قُلْ السَّنُ أَعْرِفُ رَجُلًا. ٣ فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لَهَا. الرُّوحُ الْفُدُسُ يَحِلُ عَلَيْكِ وَفَقَ الْعَلِيِّ تُطَلِّلُكِ فَلِذَلِكِ الْبَضَا الْفَدُوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكَ بُدْعَى أَبْنَ اللهِ هَ الْفُومُ الْمَوْلُودُ مِنْكَ بُدْعَى أَبْنَ اللهِ هَ اللهِ مَا وَهُوذَا إِلِيصَابَاتُ نَسِيبَنُكِ هِيَ أَبْضًا حُبْلَى بِابْنِ فِي شَعْفُوحَتِهَا وَهٰذَا هُو الشَّهْرُ السَّادِسُ لِيلْكِ الْمَدْعُوقِ عَافِرًا و ١٧ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ عَيْرَ مُمْكِن لَدَ اللهِ وَالسَّادُ مَنْ مَوْذَا أَنَا أَمَهُ لُلرَّبِ. لِكُنْ لِي كَفَوْلِكَ وَفَهَى مِنْ عِنْدِهَا أَلْمَلاكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

77

17

٨7

" فَقَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ إِلَى مَدِينَةِ يَهُوذَا. ٠٠ وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكْرِيًّا وَسَلَّمَتْ عَلَى إِلِيصَابَاتَ ١٠ فَلَمَّا شَمِعَتْ إِلِيصَابَاتُ سَلاَمرَ مَرْيَمَ ٱرْتَكُضَ ٱلْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. وَأَمْتَلَأَتْ إَلِيصَابَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ. " وَصَرِحَتْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَة أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاءُ وَمُبَارَكَة هِيَ نَمَرَهُ بَطْنِكِ • " فَمِنْ أَنْ لِي هٰذَا أَنْ نَا نِيَ أَمْ رَبِّي إِلَيَّ • ٤ فَهُوذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلاَمِكِ فِي أَذُنَيَّ ٱرْتَكَضَ ٱلْجَنِينُ بِٱنْتِهَا جِي فِي بَطْنِي • \* فَطُوبَى لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا فِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ ٱلرِّبِّ ٤٥ ٤٤ فَقَا لَتْ مَرْيَمُ نُعَظِيرُ نَفْسِي ٱلرَّبِّ٤٤ وَتَبْنَجُ رُوحِي بِٱللَّهِ مُحَلِّصِي. ١٤ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ٱنِّضَاع أُمَنِهِ. فَهُوذَا مُنذُ ٱلْآنَ جَمِيعُ ٱلْآجْيَالِ ثُطَوِّ بُنِي. ١٠ لِأَنَّ ٱلْقَدِيرَ صَنَعَ بِي عَظَائِمَ فَأَسُمُهُ قُدُّوسْ. ﴿ وَرَحْمَنُهُ إِلَى جِيلِ ٱلْأَجْيَالِ ٱللَّذِينَ يَتَّقُونَهُ ﴿ ا صَنَعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَنَّتَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ بِفِكْرِ فُلُوبِهِمْ. ٥٠ أَنْرَلَ ٱلْأَعِرَّاءَ عَنِ ٱلْكَرَاسِيِّ وَرَفَعَ ٱلْمُتَضِعِينَ. ٥٠ أَشْبَعَ ٱلْحِيَاعَ خَيْرَاتٍ وَصَرَفَ ٱلْأَغْنِيَا ۚ فَارِغِينَ • \* عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَتَاهُ لِيَذْكُرُ رَحْمَةً . "كَمَا كُلَّرَ آبَاء مَا لِإِبْرُهِيمَ وَنَسْلِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ • ٥ فَلَكَنَتْ مَرْيَمُ عِنْدَهَا يَحُو ثَلْتُهِ أَنْهُر ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى يَتْبِهَا ٥٠ وَأَمَّا إَلِيصَابَاتُ فَنَمَّ زَمَانُهَا لِتِلِدَ فَوَلَدَتِ أَبْناً ٥٠٠ وَسَمِعَ جِيرَانُهَا وَأَقْرِبَا وُهَا أَنَّ ٱلرَّبّ عَظَّرَ رَحْمَتُهُ لَهَا فَعَرِحُوا مَعَهَا • ٥٠ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّامِنِ جَاءُ وَالْيَخْنِنُوا ٱلصَّيَّ وَسَمَّوْهُ بِٱسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيًّا • ٢٠ فَأَجَابَتْ أَمُّهُ وَقَالَتْ لاَ بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا • ١٠ فَقَالُوا لَهَا لَيْسَ أَحَد في عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى بِهٰذَا ٱلِآسْمِ • ٣ أَمْ أَوْمَأُوا إِلَى أَيِيهِ مَاذَا بُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى. ٣ فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَنَبَ قَائِلاً ٱسْهُهُ يُوحَنَّا. فَتَعَجَّبَ ٱلْجَبِيعُ • \* وَفِي ٱلْحَالِ ٱنْفَعَ فَهُهُ وَلِسَالُهُ وَتَكُلَّمَ وَبَارَكَ ٱللهَ • \* فَوَقَعَ خُوفْ عَلَى كُلِّ حِيرَانِهِمْ . وَتُحُدِّثَ بِهٰذِهِ ٱلْأُمُوسِ جَمِيعِهَا فِي كُلِّ جِبَالِ ٱلْبَهُودِيَّةِ ٥٠٠ فَأُودَعَهَا جَيِيعُ ٱلسَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ أَنْرَكَ مَاذَا يَكُونُ هٰذَا ٱلصَّبِيُّ • وَكَانَتْ يَدُ ٱلرَّبِ مَعَهُ ٣ وَإَمْتَلَا تُرَكِيًا أَبُوهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ وَنَنَبًا فَأَثِلًا ١ مُبَارَكَ ٱلرَّبُ إِلَٰهُ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ ١٧٠ أَفْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَا ۗ لِشَعْبِهِ . ٣ وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلَاصٍ فِي بَيْتٍ دَاوُدٌ فِتَاهُ . ٣كَيمَا تَكُلُّر بِفَمْ

الله المنظمة القيديسين الذين فم مُنذُ الدَّهْرِ. الاخلاص مِنْ أَعْلَاثِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعٍ مُبْغِضِينَا اللهِ الْمُعَدِّمَ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعَدَّمَ اللهِ عَلَى الْمُعَدَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعَدَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعَدَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

﴿ وَكَانَ فِي نِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُعَانَةُ مُنَبِدِينَ يَحْرُسُونَ حِرَاسَاتِ ٱللَّهْلِ عَلَى رَعَيْمِمْ ﴿ وَإِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِ وَفَعَ بِمِ وَعَجُدُ ٱلرَّبِ أَضَاءَ حَوْلُمْ فَخَافُوا حَوْقًا عَظِيمًا ﴿ افْعَالَ لَمُ ٱلْمَلاكُ لَا خَافُوا فَهَا أَنَا أَبَشِرُكُمْ فِهَ أَلرَّبُ أَنْفَا وَلَا كُمُ ٱلْمَلاكُ لَا خَافُوا فَهَا أَنَا أَبَشِرُكُمْ فِهُ وَلِدَ لَكُمُ ٱلْمُلاكُ ذَاوُدَ مُخَلِّمَ مُواللَّهُ مَوْ الْمَسْعِ الرَّبُ ﴿ الْمَلْكِ مُنْفِي مِنْودِهِ وَالْمَالِمُ وَمَا لِلْمَالِمُ وَمِا لَنَاسِ ٱلْمَسَوِيُ مُسَعِّينَ ٱللهَ وَقَائِلِينَ الْمُحْدُلِيةِ لِللهِ فِي الْمَالِمُ وَمِا لَنَاسِ ٱلْمَسَرِقُ مُنْ اللَّهُ وَعَلَى الْأَرْضِ ٱلمَّلَامُ وَمِا لَنَاسِ ٱلْمَسَرَّةُ وَالْمَالِمُ وَمَا لِللّهُ وَمَا لَيْهِ اللَّهُ وَعَلَى الْمُولِي مُسَعِّينَ ٱللهَ وَقَائِلِينَ اللَّهُ الْمَعْمَلُولُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِللَّهُ وَمِا لَنَاسِ ٱلْمَسَرَّةُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَا لِلْهِ اللَّهُ وَمَا لِللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ مُنْ أَلْمُ وَمَا لَنَاسِ الْمَسَرَّةُ وَاللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُرْضِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥٠ وَلَمَّا مَضَتْ عَنْهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ إِلَى ٱلسَّمَاء قَالَ ٱلرِّجَالُ ٱلرَّعَاةُ بَعْضُهُ لِبَعْضِ ١٠١ لِنَدْهَبِ ٱلْآنَ إِلَى يَسْتِ لَحُمْ وَنَنْظُرْ هٰذَا ٱلْأَمْرَ ٱلْوَاقِعَ ٱلَّذِبِ أَعْلَمَنَا بِهِ ٱلرَّبْ ١٠ فَجَامِ وَالرَّابُ ١٦ فَعَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْ مُسْرِعِينَ وَوَجَدُوا مَرْيَمَ وَيُوسُفَ وَالطِّنْلَ مُضْعَكًا فِي ٱلْمِذْوَدِ • ٧ فَلَمَّا رَأَقُ أُخْبَرُوا ١٧ بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ عَنْ هٰذَا ٱلصَّبِيِّ • " وَكُلُّ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا تَعَجَّبُوا مِمَّا قِيلَ لَهُرْمِنَ ٱلرُّعَاةِ • ١١ فَأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ تَعْفَظُ جَبِيعَ هٰذَا ٱلْكَلاَمِ مُتَفَكِّرَةً بِهِ فِي فَلْبِهَا • ١٠ ثُمَّ رَجَعَ ٱلرُّعَاةُ وَهُمْ يُعَجِّدُونَ ٱللهَ وَيُسَجِّعُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَأْقُهُ كَمَا قِيلَ لَمُرْ " وَلَمَّا نَمَّتْ ثَمَانِيَهُ أَيَّامٍ لِيَخْنِنُوا ٱلصَّبِيَّ شِيَّ يَسُوعَ كَمَا نَسَمَّ مِنَ ٱلْمَلَاكِ قَبْلَ أَنْ حُيِلَ بِهِ فِي ٱلْبُطْن " وَلَمَّا نَمَّتْ أَيَّامُ نَطْهِيرِهَا حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ. ٢٠ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبِّ إِنَّ كُلَّ ذَكْرٍ فَانِحَ رَحِم يُدْعَى فُدُّوسًا لِلرَّبِّ. ٤٠٠ وَلِكِيْ يُفَدِّمُوا ذَبِيحَةً كَمَا فِيلَ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبِّ زَوْجَ يَمَامٍ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ ٥٠ وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورُشِلِيمَ ٱسْمُهُ سِمْعَانُ. وَهٰذَا ٱلرَّجُلُ كَانَ بَاسًّا نَقِيًّا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَةَ إِسْرَائِيلَ وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ كَانَ عَلَيْهِ ٥٠٠ وَكَانَ قَدْ أُوجِيَ إِلَيْهِ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ أَنَّهُ لاَ بَرَى ٱلْمَوْتَ فَبْلَ أَنْ يَرَكَ مَسِيحَ ٱلرَّبِّ و ٢٠ فَأَنَى بِٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. وَعِنْدَ مَا دَخَلَ بِٱلصَّبِيِّرِ يَسُوعَ أَبَوَاهُ لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ ٱلنَّامُوسِ ١٠ أُخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ ٱللهَ وَقَالَ ١٠ ٱلْأَنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ. ١٠ لِأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَنَا خَلاَصَكَ ١١ أَلَّذِب أَعْدَدْنَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعٍ ٱلشُّعُوبِ. ٣ نُوسَ إِعْلَانِ لِلْأَمْ وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ. ٣ وَكَانَ يُوسُفُ فَأَمَّهُ يَنَعَجَّبَانِ مِمَّا قِيلَ فِيهِ • ٢ وَبَارَكَهُمَا سِمْعَانُ وَقَالَ لِمَرْيَمَ أُمِّهِ هَا إِنَّ هٰذَا قَدْ وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَامٍ كَنبِرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَلِعَلاَمَةِ نُقَاوَمُ. ٣ وَأَنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ . لِتُعْلَنَ أَفْكَارٌ مِنْ فُلُوبٍ كَثِيرَةٍ ٢٦ وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوثِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ. وَهِيَ مُنَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّام كَنِيرَةِ. فَد

ا عَاشَتْ مَعَ زُوْجِ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بُكُورِيَّيْمَا. ٣ وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَحُو أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ سَنَةً لَا تُفَارِقُ الْهَيْكُلَ عَابِدَةً بِأَضَامٍ وَطَلِبْاَتِ لَيْلًا وَنَهَارًا • ٣ فَهِيَ فِي نِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَقَفَتْ تُسَيِّحُ ٱلرَّبَّ وَنَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعْ جَبِيعُ ٱلْهُنْتُظِرِينَ فِدَا فِي أُورُشَلِيمَ وَنَكُلَّمَتْ عَنْهُ مَعْ جَبِيعُ ٱلْهُنْتُظِرِينَ فِدَا فِي أُورُشَلِيمَ

٣ وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءُ حَسَبَ نَامُوسِ ٱلرَّبِّ رَجَعُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى مَدِيسَمِمُ 17 ٱلنَّاصِرَةِ • ٤ وَكَانَ ٱلصَّيِّ يَنْمُو وَيَتَفَوَّى بِٱلرُّوحِ مِمْبَلِيًّا حِكْمَةً وَكَانَتْ نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ ا و كَانَ أَبَوَاهُ يَذْهَبَانِ كُلَّ سَنَةِ إِلَى أُورُشَلِمَ فِي عِيدِ ٱلْفِصْحِ و الْهَاكَأَنَتْ لَهُ أَثْنَنَا عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدُ وَإِلَى أُورُشَلِمَ كَعَادَةِ ٱلْعِيدِ ١٠٠ وَبَعْدَ مَا أَكْمَلُوا ٱلْأَيَّامَ بَفِيَ عِنْدَ رُجُوعِهِمَا ٱلصَّبِيُّ يَسُوعُ فِي أُورُشَكِمِ وَيُوسُفُ وَأُمُّهُ لَمْ يَعْلَمَا فَ الْوَافْ الْمُؤْفْقَةِ ذَهَبَا مَسِيرَةَ يَوْم وَكَانَا يَطْلُبَانِهِ بَيْنَ ٱلْأَفْرِبَاءُ وَٱلْمَعَارِفِ • ﴿ وَلَمَّا لَمْ يَجِدَاهُ رَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ يَطْلُبَانِهِ • اللَّهُ وَيَعْدَ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ وَجَدَاهُ فِي ٱلْهَيْمَلِ جَالِسًا فِي وَسْطِ ٱلْمُعَلِّمِينَ يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ • ﴿ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ بُهُنُوا مِنْ فَهْ مِهِ وَأَجْوِبَتِهِ • لِأَفْكَمَّا أَبْصَرَاهُ ٱنْدَهَشَا. وَقَالَتْ لَهُ أُمَّهُ يَا نُبَيَّ لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هُكَذَا . هُوذَا أُبُوكَ وَأَنَا كُنَّا نَطْلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ • ٤٠ فَقَالَ هُمَا لِمَاذَا كُنتُمَا نَطْلُبَانِي أَلَمْ نَعْلَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لِآبِي . ﴿ فَلَمْ يَفْهَمَا ٱلْكَلاَمَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَمْهَا . ا اللهُ مَرْلَ مَعْهُمَا وَجَاءً إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا وَكَانَتُ أُمُّهُ تَعْفَظُ جَمِيعَ هذهِ ٱلْأُمُورِ فِي فَلْبِهَا • " فَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَتَفَدُّمُ فِي ٱلْحِكْمَةِ فَٱلْفَامَةِ فَٱلنِّعْمَةِ عِنْدَ ٱللَّهِ فَٱلنَّاسِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّا لِكُ

ا وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلْحَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ سَلْطَنَةَ طِيبَارِيُوسَ فَيْصَرَ إِذْ كَانَ بِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ وَالِياَّعَلَى ٱلْبُهُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْجَلِيلِ وَفِيلُشِ ٱخْوَهُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى إِيطُورِيَّةَ وَكُورَةِ نَرَاخُونِينِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْأَبِلِيَّةِ ا فِي ٱلْبَرِيَّةِ ا فِي ٱلْبَرِيَّةِ عَلَى الْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ وَفَيَافَا كَانَتُ كَلِيمَةُ ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زَكَرِيًّا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَا فَجَاءَ إِلَى جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُخِيطَةِ بِأَلْارُدُنَ يَكُورُ بِهَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِهَغْفِرَةِ ٱلْخُطَايَا. اَكَهَا هُوَ مُكْتُوبُ فِي سِفْرِ أَفْوَالِ إِشَعْبَاء بِالْمُرْدُنِ يَكُورُ بِهَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِهَغْفِرَةِ ٱلْخُطَايَا. اَكَهَا هُوَ مُكْتُوبُ فِي سِفْرِ أَفْوَالِ إِشَعْبَاء بِأَلْارُدُنِ يَكُورُ بِهِ عِمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِهَغْفِرَةِ ٱلْخُطَايَا. اَكَهَا هُوَ مُكْتُوبُ فِي سِفْرِ أَفْوَالِ إِشَعْبَاء بَاللهُ مِنْ وَكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْمِدُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكُورَةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللْهُ الللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللّ

ٱلنَّبِيِّ ٱلْفَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً • ۖ كُلُّ وَادِ يَمْنَكِي وَكُلُّ جَلِ وَأَكْمَةٍ يُغْفَضُ وَتَصِيرُ ٱلْمُعُوجَّاتُ مُسْتَقِيمَةً وَٱلشَّعَابُ طَرُقًا سَهِلَةً. أَوْبُبُصِرُ كُلُّ بَشَرَ خَلَاصَ ٱللهِ ٧ وَكَانَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا لِيَعْنَبِدُوا مِنْهُ يَا أَوْلاَدَ ٱلْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ ٧ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآتِي • مُفَاصَعُوا أَتُهَارًا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ. وَلاَ تَبْتَدِثُوا نَقُولُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ اللهِ لَنَا إِبْرُهِيمُ أَبًا لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحِجَارَةِ أُولَادَ الإِبْرُهِيمَ • وَٱلْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّجَرِ . فَكُلُّ شَجَرَةِ لاَ نَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّدًا نُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِهِ ١٠ وَسَأَ لَهُ ٱلْجُمُوعُ قَائِلِينَ فَمَاذَا نَفْعَلُ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُعْطِ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامِ ۗ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا • " وَجَاء عَشَّارُونَ أَيْضًا لِيَعْتَمِدُ فِي فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ مَاذَا نَفْعَلْ ١٠ فَقَالَ لَمْ لاَ تَسْتَوْفُوا أَكُ ثَرَمِمَّا فُرِضَ لَكُمْ ١٠ وَسَأَ لَهُ جُنْدِيُّونَ أَيْضًا قَائِلِينَ وَمَاذَا نَفْعَلُ نَحْنُ. فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَظْلِمُوا أَحَدًا وَلاَ نَشُوا بِأَحَدٍ وَأَحْتَفُوا بِعَلاَ ثِفِكُمْ " وَ إِذْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يَنْتَظِرُ وَٱلْجُوبِعُ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ عَنْ يُوحَنَّا لَعَلَّهُ ٱلْمَسِيخُ ١١ أَجَابَ يُوحَنَّا ٱلْجَمِيعَ قَائِلاً أَنَا أُعَمِّدُكُمْ بِمَا ﴿ وَلَكِنْ يَأْتِي مَنْ هُوَأَقُوى مِنَّي ٱلَّذِبِ لَسْتُ المَا أَهْلًا أَنْ أَحُلَّ سُبُورَ حِلَائِهِ . هُوَ سَيْعَمِّدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَنَارٍ . ٧١ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ ١٧ وَسَيْنَتَى بَيْدَرَهُ وَيَجْمَعُ ٱلْقَصْحُ إِلَى هَخْزَنِهِ. وَأَمَّا ٱلنَّبْنُ فَيُعْرِقُهُ إِلَا نُطْفَأُه ١٨ وَبِأَشْيَاءَ أَخَرَّكَنِيرَةِ الله كَانَ يَعِظُ ٱلشَّعْبَ وَيُهُوِّرُهُمْ ١٠٠ أَمَّا هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ فَإِذْ تَوَجَّ مَنْهُ لِسَبَبِ هِيرُودِيَّا آمْرَأَةِ فِيلَبْسَ أَخِيهِ وَلِسَبَبِ جَبِيعٍ ٱلشُّرُورِ ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعَلُهَا ۖ وَزَادَ هٰذَا أَيْضًا عَلَى ا ٱلْجَمِيعِ أَنَّهُ حَبَسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّيْنِ " وَلَمَّا أَعْنَمَدَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ أَعْنَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا . وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي ٱنْفَتَحَتِ ٱلسَّمَاءِ ٣ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بِهِيَّةٍ جِسْمِيَّةٍ مِثْلِ حَمَامَةٍ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلاً أَنْتَ ا

ٱبني ٱنحييب بِكَ سُرِرْتُ

٣ وَلَمّا الْهُلَا يَسُوعُ كَانَ لَهُ تَعُوفُ الْاثِينَ سَنَةً وَهُوعَلَى مَا كَانَ يُظَنَّ الْبَنْ يُوسُفَ بَنِ هَالِي الْمِنْ مَنْ الْحُومَ بَنِ الْحَوى اللهِ بَنِ اللهِ عَلَى بَنِ اللهِ عَلَى بَنِ الْحُومَ بَنِ اللهُومَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

اَلْمَ اللَّهِ الْمَاكُونَ الْمُرْدُنِ مُمْنَكِ الْمَنْ الْمُرْدُنِ مُمْنَكِ الْمِنْ الْرُوحِ الْقُدُسِ وَكَانَ يُعْنَادُ بِالْرُوحِ فِي الْمُرَّاء وَقَالَ لَهُ إِلْمِسَ إِنْكُنْتَ الْبَنَ اللّهِ فَقُلْ لِهِذَا الْحَجَرِ أَنْ بَصِيرَ خُبْرًا وَ فَأَجَالَهُ اللّهِ عَمُل اللّهُ الْحَجَرِ أَنْ بَصِيرَ خُبْرًا وَ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ الْجِيرَا وَقَالَ لَهُ إِلْمِسُ إِنْ كُنْتَ الْبَنَ اللّهِ فَقُلْ لِهِذَا الْحَجَرِ اللّهِ مِنَ اللهِ وَفَالَ لَهُ الْمُسْكُونَةِ فِي كُطَةٍ مِنَ اللهِ وَفَالَ لَهُ الْمِسْكُونَةِ فِي كُطَةٍ مِنَ اللهِ وَفَالَ لَهُ الْمِسْكُونَةِ فِي كُطَةٍ مِنَ اللّهِ وَمَالًا اللّهُ اللّهُ الْمُسْكُونَةِ فِي كُطَةٍ مِنَ اللّهِ وَمَالَ اللّهُ الْمُسْكُونَةِ فِي كُطَةٍ مِنَ الزَّمَانِ وَقَالَ لَهُ إِلْمِيسُ إِلْكَ جَبْلِ عَالَ وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَا لِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي كُطَةٍ مِنَ الزَّمَانِ وَقَالَ لَهُ إِلْمِيسُ إِلْكَ أَعْطِيهِ لِمَنْ أُولِيدً اللّهِ اللّهِ الْمُسْكُونَةِ فِي كُطَةٍ مِنَ الزَّمَانِ وَقَالَ لَهُ الْمِيسُلُولُ وَقَالَ لَهُ الْمِيسُلُولُ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ إِنَّهُ قِيلَ لَانْجَرِّبِ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ • " وَلَمَّا أَحْمَلَ إِبْلِسُ كُلَّ نَجْرِبَةِ فَارْقَهُ ا وَرَجَعَ بَسُوعُ بِفُوَّةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَخَرَجَ خَبَرٌ عَنْهُ فِي جَبِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ. ٥ وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ مُنَجَّلًا مِنَ ٱلْجَبِيعِ 10 ١١ وَجَاهِ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ نَرَبِّي. وَدَخَلَ ٱلْجُهُمَ حَسَبَ عَادَنِهِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَامَ لِيَفْرَأُ ١٠ فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ ٱلسِّفْرَ وَجَدَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِبِ كَانَ ١١١ مَكْنُوبًا فِيهِ ١٨ رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَيَّ لَإِنَّهُ مَسَعَنِي لِأَبَشِّرَ ٱلْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لِأَشْفِيَ ٱلْمُنكَسِرِبِ ٱلْقُلُوبِ لِأَنَادِبَ لِلْمَأْسُورِينَ بِٱلْإِطْلَاقِ وَلِلْعَيْ ِبِٱلْبَصَرِ فَأُرْسِلَ ٱلْمُنْسَحِقِينَ فِي ٱلْحُرِّيَّةِ ١٠ وَأَكُورَزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِّ ٱلْمَقْبُولَةِ • ٢٠ ثُمَّ طَوَى ٱلسِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْحَادِم وَجَلَسَ وَجَبِيعُ ا ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَجْمَعِ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَهِ • ١١ فَأَبْنَدَّأَ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُ ٱلْيُومَ قَدْ نَمَّ لَهَا ١١ ٱلْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ ١٠٠ وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعَبُّونَ مِنْ كَلِمَاتِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ فَهِهِ وَيَقُولُونَ أَكُنْسَ هٰذَا أَبْنَ يُوسُفَ ٢٠ فَقَالَ أَمْ . عَلَى كُلِّ حَالٍ نَقُولُونَ لِي هٰذَا ٱلْمَثَلَ ٢١ أَيُّهَا ٱلطَّبِيبُ ٱشْفِ نَفْسَكَ.كُمْ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَى فِي كُفْرِنَاحُومَ فَٱفْعَلْ ذٰلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَيْكَ. ٢٠ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَيٌّ مَقْبُولًا فِي وَطَنِهِ • ٥٠ وَبِٱلْحُقِّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ أَرَامِلَ كَنْيِرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّامٍ إِيليًّا حِينَ أَعْلِقَتِ ٱلسَّمَاءُ مُدَّةً ثَلَاثِ سِنِينَ وَسِنَّةِ أَشْهُرِ لَمَّا كَانَ جُوعٌ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا. ٣ وَلَمْ بُرْسَلْ إِبِلِّيَّا إِلَى وَاحِلَةِ مِنْهَا إِلاَّ إِلَى ٱمْرَأَةِ أَرْمَلَةِ إِلَى صَرْفَةِ صَيْدًا \* ٢٠ وَبُرْضُ كَنِيرُونَ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ أَلِيشَعَ ٱلنَّبِيِّ ٢٧ وَلَمْ يُطَهِّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ نُعْمَانَ ٱلسُّرِيَانِيُّ • ﴿ فَأَمْنَلاَّ غَضَبًا جَبِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَبْمَعِ حِينَ سَمِعُوا هٰذَا ٥٠٠ فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْهَدِينَةِ وَجَالُواْ بِهِ إِلَى حَافَّةِ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِيبَ ٢٦ كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَنَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلِّ • ٢٠ أَمَّا هُوَ فَجَانَمَ فِي وَسْطِيهِمْ وَمَضَى ١٠ وَأَغْدَرَ إِلَى كَغْرِنَا حُومَ مَدِينَةِ مِنَ ٱلْجُلِيلِ. وَكَانَ يُعَلِّمُهُ فِي ٱلسُّبُوتِ • ١٠ فَبُهِنُوا

مِنْ تَعْلِيمِهِ لِأَنَّ كَالَامَهُ كَانَ بِسُلْطَانِ ٣٠ وَكَانَ فِي ٱلْجَمْعِ رَجُلْ بِهِ رُوحُ شَيْطَانِ نَجِسِ فَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ ٣ فَائِلاً آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ. أَيَّتُ لِتُهلِكُمَا . أَنَا أَعْرِفُكُ مَنْ أَنْتَ فَدُوسُ ٱللهِ ٣٠ فَائِنهُ مَ فَائِلاً ٱخْرَسْ وَآخُرُجْ مِنْهُ فَصَرَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فِي مَنْ أَنْتَ فَدُوسُ ٱللهِ ٣٠ فَائِنهُ مَنْ أَنْ الْمُوسُ وَمَنْ أَنْ الْمُوسِطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرُهُ شَيْنًا ١٠ فَوقَعَتْ دَهْشَةٌ عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَكَانُوا مُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ الْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرهُ شَيْنًا ١٠ فَوقَعَتْ دَهْشَةٌ عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَكَانُوا مُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا فَائِلِينَ مَا هٰذِهِ ٱلْكُورَةِ ٱلْعُيطَةِ وَلَا الْمُؤْرِقَ ٱلْمُورَةِ ٱلْعُيطَةِ مِيتَ عَنْهُ إِلَى كُلُ مَوْضِعٍ فِي ٱلْكُورَةِ ٱلْعُيطَةِ

٨ وَلَمَّا فَامَ مِنَ ٱلْجَمْعَ دَخَلَ بَيْتَ سِمْعَانَ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ قَدْ أَخَذَهُا حَيَّ شَدِيدَةٌ . فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلِهَا وَ ٢ فَوَقَفَ فَوْقَهَا وَأَنْهَرَ ٱلْحُنَّى فَتَرَكَتْهَا وَفِي ٱلْحَالِ قَامَتْ وَصَارَتْ غَدْرُمُهُ وَ ٤٠ وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلنَّمْسِ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُرْ سُفَمَا عَبِأَمْراضِ فَضَارَتْ غَذْرُمُهُمْ وَشَفَاهُمْ وَ ١٠ وَكَانَتْ شَيَاطِينَ أَيْضًا فَخْلُونَةِ فَدَّمُوهُمْ إِلَيْهِ فَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُ وَشَفَاهُمْ وَ١٠ وَكَانَتْ شَيَاطِينَ أَيْضًا فَخْرُجُ مِنْ كَنِيرِينَ وَهِي تَصْرُخُ وَنَقُولُ أَنْتَ ٱلْمَسِحُ ٱبْنُ ٱللهِ . فَأَنْهَرَهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَنَكُلّمُونَ لَوْ اللهِ مَوْفُوهُ أَنْهُ ٱلْمُونَ مَرْفُوهُ أَنْهُ ٱلْمُعَلِيمُ لَيْ مَرْفُولُ أَنْتَ ٱلْمَسِحُ آبْنُ ٱللهِ . فَأَنْهَرَهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَنَكُلّمُونَ لَوْ مَنْ كَنِيرِينَ وَهِي تَصْرُخُ وَنَقُولُ أَنْتَ ٱلْمَسِحُ آبْنُ ٱللهِ . فَأَنْهَرَهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَنَكُلّمُونَ لَا يَعْمَدُ وَنَقُولُ أَنْتَ ٱلْمَسِحُ آبْنُ ٱللهِ . فَأَنْهَرَهُمْ وَلَمْ يَتَعْمُ فَيَعَلَى اللهُ عَمْ فَي مَعْمُ وَلَهُ اللّهُ مَا أَنْهُ اللهُ عَرَفُوهُ أَنَّهُ ٱلْمُعْمِعُ لَا أَنْهُ اللهِ عَلَى كُلُ اللهُ اللهُ عَرَفُوهُ أَنَّهُ ٱلْمُعْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفُوهُ أَنَّهُ ٱلْمُعَمِعُ لَا عَلَوهُ اللّهُ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ اللهُ عَمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْتَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اَ اللهِ وَأَمْسَكُوهُ لِئِلاً يَذْهَبَ عَنَهُمْ وَ اللهَ عَلَا أَلَى مَوْضِعِ خَلا ﴿ وَكَانَ ٱلْجُهُوعُ يُفَيِّشُونَ عَلَيْهِ فَجَا وَا إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِئِلاً يَذْهَبَ عَنَهُمْ وَ الْفَقَالَ لَهُرْ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَبَشِّرَ ٱلْمُذُنَ ٱلْأَخَرَ أَيْضًا بِمَلَكُونِ ٱللهِ لِأَنِي لِهَذَا فَدْ أُرْسِلْتُ وَ الْفَكَانَ بَكْرِزُ فِي مَجَامِعِ ٱلْجَلِيلِ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

وَإِذْ كَانَ أَجْمِعُ بَرْدَحِرُ عَلَيْهِ لِيسْمَعَ كَلِمَةَ ٱللهِ كَانَ وَافِقًا عِنْدَ نَجَيْرَةِ جَنِيسَارَتَ.
عَنْدَأَلَى سَفِينَتَيْنِ وَافِقَتَيْنِ عِنْدَ ٱلْجُيْرَةِ وَالصَّادُونَ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُمَا وَعَسَلُوا ٱلشِّبِاكَ.
عَدَ خَلَ إِحْدَى ٱلسَّفِينَيْنِ ٱلَّتِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ وَسَأَلَهُ أَنْ يُبْعِدَ قَلِيلًا عَنِ ٱلْبَرِّ. ثُمَّ جَلَسَ وَصَارَ يُعَلِّرُ ٱلْجُمُوعَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَ وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ ٱلْكَلَامِ قَالَ لِسِمْعَانَ ٱبْعُدْ إِلَى ٱلْعُمْقِ وَصَارَ يُعَلِّرُ أَنْ يُبِعِنَ ٱلسِمْعَانَ ٱبْعُدْ إِلَى ٱلْعُمْقِ وَصَارَ يُعَلِّرُ فَدْ تَعِيْنَا ٱللَّيْلَ كُلُهُ وَلَمْ نَافُذُ

شَيْنًا وَلَكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ أَلْتِي ٱلشَّبَكَةَ ﴿ وَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَمْسَكُوا سَكُمَا كَنبِرَا جِنَّا فَصَارَتْ شَبَكَتْهُمْ نَقَرَّقُ ﴿ فَأَشَارُوا إِلَى شُرَكَائِمِ مُ الَّذِينَ فِي ٱلسَّنِينَةِ ٱلْأَخْرَى أَنْ يَأْنُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ . فَأْتَوْا وَمَلَأُوا ٱلسَّفِينَتَيْنِ حَنَّى أَخَذَنَا فِي ٱلْفَرَقِ • م فَلَمَّا رَأَى سِمْعَانُ بُطْرُسُ ذَلِكَ خَرَّ عِنْدَ زُكْبَيُّ يَسُوعَ فَأَيُّلًا أَخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي يَا رَبْ لِأَنِّي رَجُلْ خَاطِئِهُ ١٠ إِذِ أَعْتَرَنْهُ وَجَبِعَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ دَهْشَةٌ عَلَى صَيْدِ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَخَذُوهُ . ١٠ وَكَذَٰ لِكَ أَيْضًا بَعْنُوبُ وَيُوحَنَّا ٱبْنَا زَبْدِي ٱللَّذَانِكَانَا شَرِيكِيْ سِمْعَانَ . فَقَالَ بَسُوعُ لِسِمْعَانَ لَا نَحْف مِنَ ٱلْآنَ نَكُونُ نَصْطَادُ ٱلنَّاسَ . " وَلَمَّا جَا ۗ وَا بِٱلسَّفِينَتَيْنِ إِلَى ٱلْبَرُّ تَرَكُوا كُلُّ شَيْءٌ وَتَبِعُنَّهُ 11 " وَكَانَ فِي إِحْدَى ٱلْمُذُنِ فَإِذَا رَجُلْ مَمْلُو بَرَصًا . فَلَمَّا رَأَى بَسُوعَ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَائِلاً يَا سَيْدُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ نُطَهِّرَنِي. ٣ فَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ فَائِلاً أَرِيدُ فَأَطْهُرْ وَلِلْوَقْتِ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبَرَصُ ١٠ فَأَوْصَاهُ أَنْ لاَ يَقُولَ لِأَحَدِ بَلِ ٱمْضِ وَأْرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِن وَفَدِّمْ عَنْ نَطْهِيرِكَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى شَهَادَةً لَمُرْ ٥٠ فَذَاعَ ٱلْخُبَرُ عَنْهُ أَكْثَر. فَأَجْلَمَعَ جُمُوغَ كَنِيرَةٌ لِكَيْ يَسْمَعُوا وَيُشْفَوْا بِهِ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ ١٠٠ قَلْمًا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي ٱلْبَرَارِي وَبُصَلِّي ١٧ وَفِي أُحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّرُ وَكَانَ فَرِّيسِينُونَ وَمُعَلِّمُونَ لِلنَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَتَوْا مِنْ كُلِّ قَرْيَةِ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ. وَكَانَتْ فُقَّهُ ٱلرَّبِّ لِشِفَا يَهِمْ ١٠٠ وَإِذَا بِرِجَالٍ يَجْمِلُونَ عَلَى فِرَاشِ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمَامَهُ . " وَلَمَّا لَمْ يَجِدُ فِي مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمْعِ صَعِدُ فِي عَلَى ٱلسَّطْحِ وَدَلَّوهُ مَعَ ٱلْفِرَاشِ مِنْ يَيْنِ ٱلْأَجْرِ إِلَى ٱلْوَسْطِ قُدًّامَ يَسُوعَ • ٢ فَلَمَّا رَأَى إِيَانَهُمْ قَالَ لَهُ أَيْهَا ٱلْإِنْسَانُ مَغْنُورَةُ ٢٠ لَكَ خَطَايَاكَ • ١١ فَأَ بْنَكَأُ ٱلْكَنَبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِبُونَ يُفَكِّرُونَ فَائِلِينَ مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَنَكَلَّمُ بِعَجَادِيف. مَنْ يَنْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ • ٣٠ فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِرْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ مَاذَا نُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ أَسَا أَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ مَعْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ. أَمْ أَنْ يُقَالَ أَمْ وَأَمْشِ • ٤ وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِإَنْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَعْفِرَ ٱلْخَطَايَا قَالَ

ا لِلْمَعْلُوجِ لَكَ أَفُولُ ثُمْ وَأَحْمِلْ فِرَاشُكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَبْنِكَ • ٢٠ فَفِي ٱكْحَالِ فَامَرَ أَمَامَهُمْ وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَحِعًا عَلَيْهِ وَمَضَى إِلَى يَبْنِهِ وَهُو يُحَيِّدُ ٱللهُ • ١٦ فَأَخَذَتِ ٱنجيبِعَ حَيْرَةٌ. وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَحِعًا عَلَيْهِ وَمَضَى إِلَى يَبْنِهِ وَهُو يُحَيِّدُ ٱللهُ • ١٦ فَأَخَذَتِ ٱنجيبِعَ حَيْرَةٌ. وَحَمَدُ مَا اللهُ مَعَايْبَ

٧٦ وَبَعْدُ هٰذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشَّارًا أَسَّهُ لاَوِي جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ. فَقَالَ لَهُ أَنْبَعْنِي اللهَ عَنْدَ كُلُّ شَيْء وَقَامَ وَتَبِعَهُ ١٠ وَصَنَعَ لَهُ لاَوِي ضِيَافَةٌ كَبِيرَةً فِي بَيْنِهِ. وَٱلَّذِينَ كَانُوا مَنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ ١٠ فَتَذَمَّر كَتَبَنُهُمْ وَٱلْفَرِيسِيُّونَ عَلَى مَنْكِينَ مَعَهُمْ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ ١٠ فَتَذَمَّر كَتَبَنُهُمْ وَٱلْفَرِيسِيُّونَ عَلَى مَنْكِينَ مَعَهُمْ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ ١٠ فَتَذَمَّر كَتَبَنُهُمْ وَٱلْفَرِيسِيُونَ عَلَى تَلْمِيذِهِ فَائِلِينَ لِهَاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعْ عَشَّارِينَ وَخُطَاةٍ ١٠ وَالْمَا لَمُمْ لاَ يَعْدَاقٍ ١٠ اللهُ وَقَالَ لَمُ

" وَفَا لُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا كَثِيرًا وَيُقَدِّمُونَ طَلِبَاتٍ وَكَذَٰلِكَ تَلَامِيذُ الْفَرِّيسِيِّنَ أَيْضًا. وَأَمَّا تَلَامِيذُكَ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ • " فَقَالَ لَمُ أَ نَقْدِرُونَ أَنْ نَجْعَلُوا بَنِي

ٱلْعُرْسِ بَصُومُونَ مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ . ﴿ وَلَكِنْ سَنَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ بُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَيِنتَذِ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَ ﴾ وقالَ لَمُ أَيْضًا مَثَلًا . لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ رُفْعَةً مِنْ تَوْبٍ جَدِيدٍ

عَلَى ثَوْبِ عَنِيقٍ. وَ إِلاَّ فَٱلْجَدِيدُ بَشُقَّهُ وَٱلْعَتِيقُ لاَ ثُوَافِقُهُ ٱلرُّفْعَةُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْجَدِيدِ • ٣ وَلَيْسَ ٱحَدَّ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاقٍ عَنِيفَةٍ لِئَلاَّ تَشُقَّ ٱلْحَمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلزِّفَاقَ فَهِيَ تُهْرَقُ وَٱلزِّفَاقُ

نَتْلَفُ ١٠٨ بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقِ جَدِيدَةٍ فَتَخْفَظُ جَسِعًا ١٠٠ وَلَيْسَ أَحَدُ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَنِيقَ بُرِيدُ لِلْوَقْتِ ٱلْجَدِيدَ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْعَنِيقُ أَطْبَبُ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلنَّانِي بَعْدَ ٱلْأَوْلِ ٱجْنَازَيَنْ ٱلزُّرُوعِ. وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَغْطِغُونَ ٱلسَّنابِلَ وَيَا حَلُونَ وَهُمْ يَغُرُكُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ وَفَقَالَ أَمْ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ لِهَاذَا تَغْلُونَ مَا لَا يَجِلُّ فِعْلُهُ فِي ٱلشَّبُوتِ وَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْرُ أَمَا قَرَأَتُمْ وَلَاهْذَا ٱلَّذِي فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ . \*كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبُزَ ٱلنَّعْدِمَةِ وَأَحْلَ وَأَعْلَى ٱلَّذِينَ

77

ْمَعَهُ أَيْضًا . ٱلَّذِي لاَ يَجِلْ أَكُلُهُ إِلَّا لِلْكَهَنَةِ فَقَطْ. وَقَالَ أَمْرُ إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ألسبن أيضا وَ فِي سَبْتِ ٱخْرَدَخُلَ ٱلْعَجْمَعَ وَصَارَ يُعَلِّرُ وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ ٱلْيُمْنَى يَابِسَةً . ٧ وَكَانَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ بُرَاقِبُونَهُ هَلْ يَشْفِي فِي ٱلسَّبْتِ لِكِيْ يَجِدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً • ١ أَمَّا هُوَ ٧ ْ فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ وَقِفْ فِي ٱلْوَسْطِ. فَقَامَ وَوَقَفَ • ثُمُّ قَالَ لْمُرْ يَسُوعُ أَسْأَلُكُرْ شَيْتًا. هَلْ يَجِلُ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱكْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِّ. تَخْلِيصُ نَفْسٍ أَقْ إِهْلَاكُهَا مِن ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى جَمِيعِهِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ . فَغَعَلَ هُكَذَا. فَعَادَتْ يَدُهُ صَحِيَةً كَأَلْأُخْرَى ١١ فَأَمْتَلَا فِي حُمْقًا وَصَارُوا يَتَكَا لَمُونَ فِيمَا يَنْهُمْ مَاذَا يَفْعُلُونَ بِيسُوعَ " وَفِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْجَبَلِ لِيُصَلِّي. وَفَضَى ٱللَّيْلَ كُلَّهُ فِي ٱلصَّلْوةِ لِلهِ وَ" وَلَمَّا اللَّهِ كَانَ ٱلنَّهَارُ دَعَا تَلاَمِيذَهُ وَأَخْنَاسَ مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَيْضًا رُسُلًا . ١٠ سِمْعَانَ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَيْضًا بُطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ. يَعْثُوبَ وَيُوحَنَّا. فِيلُبْسَ وَبَرْثُولَمَاوُسَ. ١٠مَتَّى وَتُومًا . يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ ٱلَّذِبِ يُدْعَى ٱلْغَيُورَ . ١١ يَهُوذَا أَخَا يَعْفُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيُّ ٱلَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَيْضًا ١٧ وَنَزَلَ مَعَهُمْ وَوَقَفَ فِي مَوْضِع سَهُلِ هُوَ وَجَمْعٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَجُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ١٧ ٱلشُّعْبِ مِنْ جَمِيعِ ٱلْبُهُودِيَّةِ فَأُورُشَلِمَ وَسَاحِلِ صُوحَ وَصَيْدَاء ٱلَّذِينَ جَاء وَالْمِسْمُعُوهُ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ . ١٠ وَٱلْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ . وَكَانُوا يَبْرَأُونَ ١٠ وَكُلُ ٱلْجَمْعِ ١١ طَلَّبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لِإَنَّ فُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَشْفِي ٱلْجَمِيعَ ٠٠ وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ طُوبًاكُمْ أَيُّهَا ٱلْمَسَاكِينُ لِأَنَّ لَكُمْ مَلَكُوتَ ٱللهِ • ٢٠ ١١ طُوبًا كُمْ أَيُّهَا ٱلْحِيَاعُ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ تُشْبَعُونَ وطُوبًا كُمْ أَيُّهَا ٱلْبَاكُونَ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ سَنَضْحُكُونَ وا ٣ مُوبًّا كُمْ إِذَا أَبْغَضَكُرُ ٱلنَّاسُ وَإِذَا أَفْرُزُوكُمْ وَعَيَّرُوكُمْ وَأَخْرَجُوا ٱسْكُمْ كَشِرْبِهِ مِنْ أَجْلِ

أَنْنِ ٱلْإِنْسَانِ . ٣٠ إِفْرَحُوا فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَتَهَلُّلُوا . فَهُوذَا أَجْرُكُمْ عَظِيمٌ فِ ٱلسَّمَاء . لِأَنَّ ا

اَ اَنَّهُ مُوْ هَكَذَا كَانُوا يَنْعَلُونَ بِالْأَبْيِكِ مِنْ وَلْكِنْ وَبْلْ لَكُوْ أَيْهَا ٱلْأَغْنِيَا لَ لِأَنْكُرْ فَدْ نِلْهُمْ عَرَاتُكُمْ وَمُولَ اللَّهُمُ الْمُعْنِيَا لَا لِمُعْنَا الشَّاحِكُونَ الْلَهُمْ الْمُعْنَا لَكُمْ الْمُعْنَا لَكُمْ الْمُعْنَا لَكُمْ الْمُعْنَا لَكُمْ الْمُعْنَا لَكُمْ الْمُعْنَا كَانَ لَكُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

٧٧ لَكِنِّي أَفُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ أَحِبُوا أَعْلَا مُمْ . أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِهُمْ ١٨٠ بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ . وَصَلُّوا لِأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُرْ • ٢٠ مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَأَعْرِضَ لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا. وَمَنْ أَخَذَ رِدَاءَكَ فَلاَ تَمْنَعُهُ ثَوْبِكَ أَيْضًا. ۚ وَكُلُّ مَنْ سَأَلُكَ فَأَعْطِهِ. وَمَنْ أَخَذَ ٱلَّذِي لَكَ فَلاَ ثُطَا لِبْهُ • ١١ وَكَمَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بِكُرُ ٱفْعَلُوا أَنْمُ أَيْضًا بِهِ هُكَنَاه ٣٠ وَإِنْ أَحْبَبُهُ ٱلَّذِينَ مُجِبُّونَكُمْ فَأَيْ فَصْلِ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا مُجْبُونَ ٱلَّذِينَ مُحِبُّونَهُمْ ٣٠ وَإِذَا أَحْسَنُهُمْ إِلَى ٱلَّذِينَ مُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ فَأَتَّى قَصْلَ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يَنْعَلُونَ هَٰكُذَا هِ ٣٠ وَإِنْ أَقْرَضُهُ ۗ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُوا مِنْهُ ۚ فَأَيْ فَضْلَ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْحُطَاةَ أَيْضًا يُقْرِضُونَ ٱلْخُطَاةَ لِكِيْ يَسْتَرِدُوا مِنْهُمُ ٱلْمِثْلَ • ٣٠ بَلْ أَحِبُوا أَعْدَا كُمْ وَأَحْسِنُوا وَأَقْرْضُوا وَأَنْتُمْ لَا نَرْجُونَ شَيْئًا فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيمًا وَنَكُونُواْ بَنِي ٱلْعَلِيِّ فَإِنَّهُ مُنْعِرْ عَلَى غَيْرٍ ٱلشَّاكِرِينَ وَٱلْأَشْرَارِ ٥٠٠ فَكُوبُوا رُحَمَا حَكَما أَنَّ أَبَاكُمُ أَيْضًا رَحِيمٌ ٥٠٠ وَلاَ تَدِينُوا فَلاَ تُدَانُوا. لاَ نَفْضُوا عَلَى أُحَدِ فَلاَ يُقْضَى عَلَيْكُمْ . إغْفِرُوا يُغْفَرُ لَكُمْ ٥٨٠ أَعْطُوا تُعْطَوْا . كَيْلا جَيِّدًا مُلَبَدًا مَهْزُوزًا فَائِضًا بُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُمْ لِأَنَّهُ بِنَفْسِ ٱلْكَبْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ بُكَالُ لَكُرْ. " وَضَرَبَ أَمْرُ مَنَالًا . هَلْ يَقْدِرُ أَعْمَى أَنْ يَقُودَ أَعْمَى . أَمَا يَسْفُطُ ٱلْإِثْنَانِ فِي حُفْرَةٍ و السِّنَ ٱلْيُلْمِيدُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِّمِهِ . بَلْ كُلْ مَنْ صَارَ كَامِلاً يَكُونُ مِثْلَ مُعَلِّمِهِ • اللَّهَاذَا تَنظُرُ ٱلْفَذَى ٱلَّذِيهِ فِي عَبْنِ أَخِيكَ. فَأَمَّا ٱلْخَشَبَةُ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلاَ تَعْظِنُ لَهَا • "أَوْكُنْتَ نَقْدِرُ أَنْ نَقُولَ لِأَخِيكَ مَا أَخِي دَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْقَذَبِ ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ. وَأَنْتَ لَا تَنْظُرُ ٱلْخَشَبَةَ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ. يَا مُرَائِي أَخْرِجُ أَوَّلًا ٱلْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَجِنَئِذِ نُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ

غُوْرِجَ الْقَذَى الَّذِي فِي عَبْنِ أَخِيكَ ١٠٠ لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَجَرَةٍ جَيْدَةً نَهْمِ ثَمَّرًا رَدِيًّا. وَلاَ شَجَرَةٍ وَعُرْفُ مِنْ فَمَرِهَا. فَإِنَّهُمْ لاَ مَجْنَبُونَ مِنَ الشَّوْكِ عَنَا وَلاَ يَعْفُونَ مِنَ الْفَوْكِ مَنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الصَّلَحِ مُنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الصَّلَحِ مُخْرِجُ الصَّلَحِ مِنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الصَّلَحِ مُخْرِجُ الصَّلَحِ مِنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الصَّلَحِ مُخْرِجُ الصَّلَحِ مِنْ فَضُلَةِ الْقَلْبِ يَنَكُم مِنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الصَّلَحِ مِنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الصَّلَحِ مُنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الشَّرِيمِ مُخْرِجُ الشَّرِ . فَإِنَّهُ مِنْ فَضُلَةِ الْقَلْبِ يَنَكُم مِنْ كَنْرِ قَلْبِهِ الشَّرِيمِ مُخْرِجُ الشَّرِ . فَإِنَّهُ مِنْ فَضُلَةِ الْقَلْبِ يَنَكُم مِنْ عَنْهُ وَوَضَعَ الْأَسَانُ السَّانُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ فَضُلَة الْقَلْبِ يَنَكُم مَنْ يَا رَبُ يَا رَبُ يَأَنَّمُ لاَ تَنْعَلُونَ مَا أَقُولُهُ وَمَنَا وَحَفَرَ وَعَبَّقَ وَوَضَعَ الْأَسَاسَ اللَّهُ مُنْ السَّعْرِ وَيَعْمَلُ بِهِ أَرِيكُم مَنْ يُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَى يَنْنَا وَحَفَرَ وَعَبَقَ وَوَضَعَ الْأَسَاسَ اللَّهُ مُ لَا مَنْ مُنْ اللَّهُ مُ لَا يَشَانًا بَنَى يَنْنَا وَحَفَرَ وَعَبَقَ وَوَضَعَ الْأَسَاسَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُ لَا اللَّذِي يَسَمَعُ وَلاَ يَعْمَلُ فَيْشُنِهُ إِنْسَانًا بَنَى يَنْهُ عَلَى الْأَنْ الْمَاسَ مَعْ وَلاَ يَعْمَلُ فَيْشُنِهُ إِنْسَانًا بَنَى يَنْهُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ السَّامِ مُ فَصَدَمَهُ النَّهُ رُفَعَامِ اللَّهُ السَّامِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِ . فَصَدَمَهُ النَّهُ رُفَعَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِ . فَصَدَمَهُ النَّهُ رُفَعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٨ فَأَخْبَرَ يُوحَنَّا تَلَامِيذُهُ بِهِٰذَا كُلِّهِ ١٠ فَدَعَا يُوحَنَّا ٱثنينِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ فَائِلًا أَنْتَ هُوَ ٱلْآنِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَه ٢ فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ ٱلرَّجُلاَنِ فَالاَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ فَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فَائِلاً أَنْتَ هُوَ ٱلْآتِي أَمْرُ نَنْنَظِرُ آخَرَه ١١ وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ شَفَى كَنيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَدْوَا \* وَأَرْوَاحٍ شِرِّبَرَةِ وَوَهَبَ ٱلْبُصَرَ لِعُمْيَانِ كَنْيِرِينَ • ٣ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا يَأْخُبِرَا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْنُمَا وَسَمِعْنُمَا . إِنَّ ٱلْعُي يُبْصِرُونَ وَٱلْعُرْجَ يَمشُونَ وَٱلْبُرْصَ يُطَهَّرُونَ وَأَلْصُمَّ يَسْمَعُونَ وَأَلْمَوْنَى يَغُومُونَ وَأَلْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ ١٠٠ وَطُوبَى لِمَنْ لاَ يَعْنُرُ فِيَّ ا فَلَمَّا مَضَى رَسُولًا يُوحَنَّا ٱبْتَدَأَ يَفُولُ الْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا. مَاذَا حَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ لِنَنْظُرُوا. أَفَصَبَةً نُحُرِّكُهَا ٱلرِّيخِ. ٣٠ بَلْ مَاذَا خَرَجْهُمْ لِيَنْظُرُوا أَإِنْسَاناً لاَبِسا ثِيَاماً فَاعِمَةً. هُوذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱللِّبَاسِ ٱلْفَاخِرِ وَٱلنَّنَعْرِهُمْ فِي قُصُورِ ٱلْمُلُوكِ • ٢٦ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِيَنْظُرُول . أَنَبِيًّا . نَعَمْ أَفُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ و ٣ هٰذَا هُو ٱلَّذِي كُنِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَّكِي ٱلَّذِي بُهُ يَ لَمُ اللِّهِ عَلَا مَكَ ٥ ١٨ لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَيْنَ ٱلْمَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاء لَيْسَ نَبِيّ أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُونِ ٱللهِ أَعْظَمُ مِنْهُ ١٠ وَجَوِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ شَعِولَ فَأَلْعَشَّارُونَ بَرُولَ ٱللهَ مُعْتَبِدِينَ بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّاه ؟ فَأَمَّا ٱلْفَرَّيسِيُّونَ وَٱلنَّامُوسِيُّونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ ٱللهِ مِنْ جِهَةِ أَنْفَيمٍ عَيْرَمُعْتَمِدِينَ مِنْهُ "ثُمَّ فَالَ ٱلرَّبُّ فَبِمَنْ أَشَبُّهُ أَنَاسَ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَمَاذَا يُشْبِهُونَ . " يُشْبِهُونَ أَوْلاَدًا

جَالِسِينَ فِي ٱلسُّوقِ بِنَادُونَ بَعْضُمُ بَعْضًا وَيَغُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَكُلْ تَرْقُصُوا. نَحْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَبَكُوا مِهُ اللَّهُ فَكُلْ تَكُولُ اللَّهُ فَكُلُ خُبْرًا وَلاَ يَشْرَبُ خَبْرًا فَتَعُولُونَ بِهِ شَيْطَانُ مِهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

50

٣ وَسَأَلَهُ وَاحِدْ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ أَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فَدَخَلَ بَيْتَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّ وَأَتَّكَأُ ٣٠ وَإِذَا أَمْرَأَةُ فِي ٱلْمَدِينَةِ كَانَتْ خَاطِئَةً إِذْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مُنَّكِئ فِي بَيْتِ ٱلْفَرِّسِيُّ جَاءَتْ بِقَارُورَةِ طِيبٍ ٨ وَوَقَفَتْ عِنْدَ قَلَمَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ بَاكِيَّةً فَأَبْتَدَأَتْ تَبُلْ قَدَمَيْهِ بِٱلدَّمُوعِ وَكَانَتْ تَمْسَمُهُمَا نِشَعْرِ رَأْسِهَا وَنُقَيِّلُ قَدَمَيْهِ وَتَدْهَنُهُمَا بِٱلطِّيبِ • ٣ فَلَمَّا رَأَى ٱلْفَرِّيشِيُ ٱلَّذِي دَعَاهُ ذٰلِكَ تَكُمَّ فِي نَفْسِهِ فَائِلاً لَوْ كَانَ هٰذَا نَبِيًّا لَعَلِمَ مَنْ هٰذِهِ ٱلْإِمْزَأَةُ ٱلَّتِي تَلْبُسُهُ وَمَا هِيّ. إِنَّهَا خَاطِئَةٌ . وَفَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَا سِمْعَانُ عِنْدِي شَيْ إِذْ أَقُولُهُ لَكَ. فَقَالَ قُلْ يَامْعَلِّرُ و الْكَانَ لِمُكَايِنِ مَدْ يُونَانِ. عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْسُمِتَةِ دِينَارِ وَعَلَى ٱلْآخَرِ خَمْسُونَ • " وَ إِذْكُمْ يَكُنْ أَلْمَامَا يُوفِيَانِ سَاعَحَهُمَا جَبِيعًا . فَقُلْ . أَيُّهُمَا يَكُونُ أَكْثَرَ حُبًّا لَهُ . ١٠ فَأَجَابَ سِعْانُ وَقَالَ أَظُنْ ٱلَّذِي سَاتَحَهُ بِٱلْأَكْثَرِ. فَقَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ حَكَمْتَ • " ثُمَّ ٱلْنَفَتَ إِلَى ٱلْمَرْأَةِ وَقَالَ لِسِمْعَانَ أَتَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةَ. إِنِّي دَخَلْتُ يَنْلَكَ وَمَا ۗ لِأَجْلِ رِجْلَيَّ لَمْ نُعْطِ. وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رِجْلَيَّ بِٱلدُّمُوعِ وَمَسَعَنَّهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا • · فِبُلَةً لَمْ نُقَبِلْنِي وَأَمَّا هِيَ فَمُنْذُ دَخَلْتُ لَمْ تَكُفَّ عَنْ نَقْبِيلِ رِجْلَيَّ ١٠٠ بِزَيْتِ لَمْ تَدْهُن رَأْسِي . وَأَمَّا هِي فَعَدْ دَهَمَتْ بِٱلطَّيبِ رِجْلَيَّ ١٠٠ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ أَقُولَ لَكِ قَدْ غُفِرَتْ خَطَا يَاهَا ٱلْكَثِيرَةُ لِإِنَّهَا ٱحَبَّتْ كَثِيرًا. وَٱلَّذِي يُغْفُرُلَهُ فَلِيلٌ يُحِبُّ عَلِيلًا وَهُمْ قَالَ لَهَا مَعْنُورَةُ لَكِي خَطَّا لَاكِ وَ الْمُتَكِّبُونَ مَعَهُ يَتُولُونَ فِي أَنْسُيمُ مَن هٰذَا ٱلَّذِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَبْضًا • • فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ إِيمَانُكِ قَدْخَلُّصَكِ. إِذْهَبِي بِسَلَامٍ

ا وَعَلَى ۚ إِنَّرِ ذَٰلِكَ كَانَ بَسِيرُ فِي مَدِينَةِ وَفَرْيَةِ يَكْرِزُ وَيُبَثِّرُ بِمَلَّكُوتِ ٱللهِ وَمَعَهُ ٱلَّاثْنَا

ٱلْآصَاجُ ٱلنَّامِنُ

عَشَرَ وَبَعْضُ ٱلنِّسَاءُ كُنَّ فَدْشُغِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ وَأَمْرَاضٍ. مَرْيُمُ ٱلَّتِي نَدْعَى ٱلْعَبْدَلِيَّةَ ٱلَّتِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَيَاطِينَ. وَيُونَّا أَمْراَةُ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُودُسَ وَسُوسَنَّةُ وَأَخَرُ كَثِيرَاتُ كُنَّ يَخِذُمْنَهُ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ

الزَّارِعُ لِيَزْرَعَ زَرْعَهُ. وَفِيمًا هُو يَزْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَٱنْدَاسَ وَأَكِلَنَهُ طُيُورُ الزَّارِعُ لِيَزْرَعَ زَرْعَهُ. وَفِيمًا هُو يَزْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَٱنْدَاسَ وَأَكَلَنَهُ طُيُورُ السَّمَاءُ • وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلصَّغْرِ فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ رُطُوبَهُ • وَسَقَطَ آخَرُ فِي السَّمَاءُ • وَسَقَطَ آخَرُ فِي الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ فَلَمَّا نَبَتَ صَنَعَ ثَمَرًا مِئَةً ضِعْفِ • قَالَ هٰذَا وَنَادَى مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْ فَلْبَسَمْعُ

وَ فَسَالُهُ مَلاَمِيدُهُ قَائِلِينَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٱلْمَثَلُ وَ فَقَالَ. لَكُمْ قَدْ أَعْطِيَ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا لِلْبَافِينَ فَبِأَمْنَالِ حَتَّى إِنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَهْمُونَ وَالْمَعِينَ لَا يَهْمُونَ وَالْمَعِينَ لَا يَهْمُونَ وَالْمَعِينَ لَا يَهْمُونَ وَالْمَعْلَ الْمُولِيقِ فَمُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَمُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَمُ اللّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَمُ اللّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَمُ اللّذِينَ مَنَى سَمِعُوا يَعْبُلُونَ ٱلْكَلِمَةَ مِنْ قُلُومِهُمْ لِيَلِا يُومِينُوا فَعَلَّصُوا وَ اللّذِينَ عَلَى ٱلطَّوْرِهُمْ لَلْمُ اللّذِينَ مَنِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ مُ ٱللّذِينَ مَنَى سَمِعُوا يَعْبُلُونَ ٱلْكَلِمَةَ بِفَرَحٍ . وَهُولَا أَنْسُ أَمْرُ أَصْلُ فَيُومِينُونَ إِلَى حِينٍ وَفِي اللّذِينَ مَنَى سَمِعُوا يَعْبُلُونَ ٱلْكَلِمَةَ بِفَرَحٍ . وَهُولًا أَنْسُ لَمْرُ أَصْلُ فَيُومِينُونَ إِلَى حِينٍ وَفِي وَفِي اللّذِينَ مَنَى سَمِعُوا يَعْبُلُونَ ٱلْكَلِمَةَ بِفَرَحٍ . وَهُولًا فَيْولِ فَمُ ٱلّذِينَ بَسَمَعُونَ ثُمْ يَذْ هَبُونَ فَهُ فَوْنَ فَي وَفِي وَفَتِ ٱلْقَوْلِهِ فَمُ ٱلّذِينَ بَسَمَعُونَ ثُمْ يَذْ هَبُونَ فَهُ اللّذِي سَعَطَ بَيْنَ ٱلشَّولِ فَمُ ٱلَّذِينَ بَسَمَعُونَ ثُمْ يَذْ هَبُونَ فَيَعْلَونَ أَلَالِي سَعَطَ بَيْنَ ٱلشَّولِ فَمُ ٱلَّذِينَ بَسَمَعُونَ ثُمْ يَذْهَبُونَ فَهُ اللّذِي سَعَطَ بَيْنَ ٱلشَّولِ فَمْ ٱللّذِينَ بَسَمَعُونَ ثُمْ يَذْهَبُونَ فَيَعْلَونَ اللّذِي سَعَطَ بَيْنَ ٱلشَّولِ فَمْ ٱللْذِينَ بَسَعَطُ وَنَ مُ اللّذِينَ اللسَّولِ اللْهُ عَلَيْنَ اللْمُلْكِذِي اللْمُلُومِ اللْهُ اللّذِينَ بَعْمَا عَلَيْكُونَ اللْمُولِ الللّذِينَ اللسَّولِ اللْمُولِ اللْمُ اللْمُولِ اللْمُولِ الللّذِي الللّذِينَ الللللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذَي الللّذَي اللللّذِي الللللّذِي الللللّذَالِي الللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي اللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللّذِي الللللّذِي اللّذِي اللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللللّذُي الللللّذِي الللللّذِي اللّذِي الللللّذِي اللللللللّذِي الللللللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللللللللللْمُوا

2

مِنْ هُمُومِ ٱلْحَيْوةِ وَغِنَاهَا وَلَذَّاتِهَا وَلاَ يُنْضِعُونَ ثَمَرًا • ا وَٱلَّذِي فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ هُو ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ فَجَعَنْظُونَهَا فِي قَلْبِ جَيِّدٍ صَالِحٍ وَيُشْمِرُونَ بِٱلصَّبْرِ

١٦ اَوَلَيْسَ أَحَدُ مُوقِدُ سِرَاجًا وَيُعَطِّيهِ بِإِنَا ﴿ أَوْ يَضَعُهُ نَحْتَ سَرِيرِ بَلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةِ لِيَنظُرَ ١٧ اَلنَّا خِلُونَ ٱلنُّورَ ٥ ٣ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَفِي لاَ يُظُّهِرُ وَلاَ مَكْنُومٌ لاَ يُعْلَرُ وَيُعْلَنُ ١٠ فَأَ نظُرُوا كَيْفَ نَسْمَعُونَ . لِإِنَّ مَنْ لَهُ سَيْعْظِى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي يَظُنَّهُ لَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ

" وَجَلِّ إِلَيْهِ أَمْهُ وَ إِخْوَنَهُ . وَكَرْ يَقْدِرُوا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمِعِ • عَفَاخْبُرُوهُ وَاللَّهِ الْمِينِ الْجَمِعِ • عَفَاخْبُرُوهُ وَاللَّهِ اللَّهِ لِسَبَ الْجَمِعِ • عَفَاخْبُرُوهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ ال

وَ إِخْوَتِي هُرُ ٱلَّذِينَ بَسْمَعُونَ كُلِّمَةَ ٱللهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا " وَفِي أَحَدِ ٱلْأَيَّامِ دَخَلَ سَفِينَةً هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ . فَقَالَ أَمْرٌ لِنَعْبُرْ إِلَى عَبْرِ ٱلْجُيْرَةِ فَأَقْلَعُوا • ٣ وَفِيما هُرْ سَائِرُونَ نَامَ • فَانزَلَ نَوْ مِهِ فِي ٱلْجُيْرَةِ . وَكَانُوا يَمْتَكِثُونَ مَا ۗ وَصَارُوا فِي خَطَرٍ • \* َ فَتَقَدَّمُوا هَأَ يُقَطُّوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ يَا مُعَلِّرُ إِنَّنَا نَهْلِكُ • فَقَامَ وَأَنْهَرَ ٱلرِّيحَ وَتَمَوْجَ ٱلْمَاءُ فَٱنْتَهِيَّا وَصَارَ هُدُوْ • ٢٠ ثُمَّ قَالَ لَهُرْ ٱبْنُ إِيَانُكُمْرْ • فَحَافُوا وَتَعَيَّبُوا فَاثِلِينَ فِيمَا يَنْهُمْ مَنْ هُوَ هُذَا . فَإِنَّهُ يَأْمُو ٱلرِّيَاحِ ٱيْضًا وَٱلْمَاءِ فَتُطِيعُهُ "وَسَارُوا إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّينَ ٱلَّتِي هِيَ مُقَابِلَ ٱلْجُلِيلِ ٣٠ وَلَمَّا حَرَجَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْهَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانٍ طَوِيلٍ وَكَانَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا وَلاَ يُقِيمُ ، فِي يَنْتِ بَلْ فِي ٱلْقُبُورِي • ٨ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعَ صَرَحَ وَخَرَّ لَهُ وَفَالَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ ١٨ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ ٱللهِ ٱلْعَلِيُّ . أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لَا نَعَلْوْ مَنِي ١٠ الْأِنَّهُ أَمَرَ ٱلرُّوحَ ٱلْغِسَ أَنْ يَحْرُجَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ. لَأَنَّهُ مُنْذُ زَمَانِ كَنِيرِكَانَ يَغْطَعُهُ. وَقَدْ رُبِطَ بِسَلَاسِلَ وَقُبُودٍ مَحْرُوسًا. وَكَانَ يَقْطَعُ ٱلرُّبُطَ وَيُسَاقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱلْبَرَارِسِهِ وَفَسَأَ لَهُ يَسُوعُ قَائِلاً مَا ٱسْمُكَ. فَقَالَ لَجِثُونُ . لِأَنَّ شَيَاطِينَ كَنْيِرَةً دَخَلَتْ فِيهِ ١٠ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْمُرَهُمْ بِأَلْدَهَابِ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ • ٣ وَكَانَ هُنَاكَ فَطِيعُ خَنَازِيرَ كَنْيِرَةِ نَرْعَى فِي ٱلْجَبَلِ • فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنُ لِمُرْ بِٱلدُّحُولِ فِيهَا. فَأَذِنَ لَمُرْ ٣٠ فَخَرَجَتِ ٱلشَّبَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدُخَلَتْ فِي ٱلْخَنَازِيرِ. فَأَنْدَفَعَ ٱلْفَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْجُيْرَةِ وَلَّخْنَنَقَ ١٠٠ فَلَمَّا رَأْتُ ٱلرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا وَذَهَبُوا وَأَخْبُرُوا فِي ٱلْهَدِينَةِ وَفِي ٱلفِيَّاعِ • ٥٠ فَخَرَجُوا لِيَرَوْا مَا جَرَى • وَجَا وا إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلشَّيَاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَابِسًا وَعَافِلًا جَالِسًا عِنْدَ فَدَعَيْ بَسُوعَ. فَحَافُوا ١٠٠ فَأَخْبَرَهُم أَيْضًا ٱلَّذِينَ رَأَوْ كَيْفَ خَلَصَ ٱلْعَجَنُونُ ١٠٠ فَطَلَّبَ إِلَيْهِ كُلْ جُمهُورِ كُورَةِ ٱلْجَدَرِيِّبِنَ أَنْ يَدْهَبَ عَنْهُمْ لَأَنَّهُ ٱعْتَرَاهُمْ خَوْفٌ عَظِيمٌ . فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَرْجَجَ وَاللَّهُ أَلْلُّ جُلُ ٱلَّذِيبِ خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ . وَلَكِنَّ ١٨

بَسُوعَ صَرَفَهُ قَائِلًا ١٠ أَرْجِعُ إِلَى يَبْتِكَ وَحَدِّثْ بِكُرْ صَنَعَ ٱللهُ بِكَ. فَمَضَى وَهُو يُنَادِي فِي ٱلْمَدِينَةِ كُلِّهَا بِكُرْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ يَسُوعُ قَبِلَهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا جَبِيعُهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ • ا وَ إِذَا رَجُلُ أَسُّهُ يَا يِرُسُ قَدْ جَاءٍ . وَكَانَ رَئِيسَ ٱلْعَجْمَعِ . فَوَقَعَ عِنْدَ قَدَعَيْ بَسُوعَ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ يَنْتُهُ. "لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ بِنْتْ وَحِيدَةٌ لَهَا نَحْوُ أَثْنَى عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ فِي حَالَ ٱلْمَوْتِ فَفِيمَا هُو مُنْطَلِقٌ زَحَمَتْهُ ٱلْجُمُوعُ اللهُ عَلَيْ مَرَأَهُ بِرَرْفِ دَمِ مُنذُ ٱثْنَى عَشْرَةَ سَنَةً وَقَدْ أَنْفَتَ كُلَّ مَعِيشَتِهَا لِلْأَطِبَّا وَلَمْ نَقْدِرْ 25 أَنْ نُشْغَى مِنْ أَحَدِ \* جَاءِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَلَهَسَتْ هُذْبَ ثَوْبِهِ. فَفِي أَنْحَالِ وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَا. " فَقَالَ بَسُوعُ مَنِ ٱلَّذِيبِ لَمَسَنِي. وَإِذْ كَانَ ٱلْجُبِيعُ يُنْكِرُونَ قَالَ بُطْرُسُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّرُ ٱلْجُمُوعُ يُضَيِّنُونَ عَلَيْكَ وَيَزْحَمُونَكَ وَنَثُولُ مَنِ ٱلَّذِي لَمَسَنِي ١٠٠ فَقَالَ يَسُوعُ قَدَّ لَمَسَنِي وَاحِدٌ لِأَنِّي عَلِمْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي ١٠٠ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْمَرَأَةُ أَنَّهَا لَمْ نَخْنَفِ جَاءَتْ مُرْتَعِدَةً وَخَرَّتْ لَهُ وَأَخْبَرَتْهُ فَدَّامَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ لِآيِّ سَبَبٍ لَمَسَنْهُ وَكَيْفَ بَرِئَتْ

فِي ٱلْحَالِ. مِنْ فَقَالَ لَهَا ثِقِي يَا أَبْنَهُ . إِيَانُكِ قَدْ شَفَاكِ. إِذْ هَبِي بِسَلاَمِرِ

ا وَيَنْهَا هُو يَنَكُلُّرُ جَاءً وَاحِدْ مِنْ دَامِ رَئِيسِ ٱلْجَهْمَعِ فَائِلاً لَهُ قَدْ مَانَتِ ٱبْنَتُكَ. 29 لاَ نُنعِبِ ٱلْمُعَلِّرَ . • فَسَمِعَ يَسُوعُ وَأَجَابَهُ فَائِلاً لاَ تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ فَهِيَ تُشْفَى ١٠ فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْبَيْتِ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَدْخُلُ إِلاَّ يُطْرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا فَأَبَا ٱلصَّبِيَّةِ فَأُمَّا ٥٠٠ وَكَانَ ٱنجَيِعُ يَكُونَ عَلَيْهُ ا وَيَلْطِمُونَ. فَقَالَ لاَ تَبْكُوا . لَمْ نَمْتُ لَكِنَّهَا نَائِمَةٌ • ٥٠ فَضَعِكُوا عَلَيْهِ عَارِفِينَ أُنَّهَا مَاتَتْ • \* فَأَخْرَجَ ٱلْجَهِيعَ خَارِجًا وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا وَنَادَى قَائِلاً يَاصَبِيَّهُ قُومِي. · فَرَجَعَتْ رُوحُهَا وَقَامَتْ فِي ٱلْحَالِ. فَأَمَرَ أَنْ نُعْطَى لِتَأْكُلِ. وَفَهُوتَ وَالِيَاهَا. فَأُوصَاهُمَّا أَنْ لاَ يَقُولاً لِأَحَدِ عَمَّا كَانَ

ألأصائح ألناسغ

ا وَدَعَا نَلاَمِيذَهُ ٱلإِثْنَيَ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَقَةً وَسُلْطَانًا عَلَى جَبِيعِ ٱلشَّيَاطِينِ وَشِيَّا

أَمْرَاضٍ • وَأَرْسَلَهُمْ لِلِكُرْزُولِ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَيَشْفُوا ٱلْمَرْضَى • وَقَالَ لَهُمْ لاَ تَحْمِلُوا شَبْتُ لِلطَّرِيقِ لاَ عَصَّا وَلاَ مِزْودًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ • وَأَ بَيْتِ لاَ طَلْمِيقِ لاَ عَصَّا وَلاَ مِزْودًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ • وَأَ لَحَيْمُ مَنَ لاَ يَفْبَلُكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ يَلْكَ وَخَلْمُونُ فَهُمَاكَ أَفِيمُوا وَمِنْ هُمَاكَ ٱخْرُجُوا • وَكُلُّ مَن لاَ يَفْبَلُكُمْ فَأَخْرُ فَا خُرْجُوا مِنْ يَلْكَ وَلَا يَكُونُ لاَ يَعْبَلُكُمْ فَا خُرْجُوا كَانُوا بَعْنَازُونَ وَلَا يَعْبُوا وَمِنْ أَرْجُلِكُمْ فَهُا دَةً عَلَيْمٍ • وَكُلُّ مَنْ اللهَ عَنْ الرَّجُلِكُمْ فَهُمَا وَمُعْ مِنْ اللهُ وَعَلَيْمُ • وَكُلُّ مَوْضِع مِنْ اللهُ وَيَعْ مُنْ أَرْجُلِكُمْ وَضِع مِنْ اللهُ وَلَا عَنْ أَرْجُلِكُمْ وَصِع مِنْ اللّهُ وَلَا عَنْ أَرْجُلِكُمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلَا عَنْ أَرْجُلِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْ أَرْجُلِكُمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَالًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ وَاللّوالِ اللّهُ وَلَا عَنْ أَلُونُ وَيَاللّهُ وَلَا عَلَى مُؤْمِنَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَنْ أَلُوا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَالْ الْمُعْرِقُونَ فَي كُلُوا مُؤْمِلًا عَلَى اللّهُ الْعَلَالُهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ الْعَلَالَ وَلَا عَلَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلَا عَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّه

٧ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرَّبِعِ بِجَمِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ وَأَرْبَابَ. لِأَنَّ فَوْما كَانُوا يَفُولُونَ ٧ إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١ وَقَوْمًا إِنَّ إِيلِيَّا ظَهَرَ. وَآخَرِينَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقُدَمَا عَقَامَ ٥ النَّ يُوحَنَّا قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْقُدَمَا عَقَامَ ٥ النَّ يُوحَنَّا قَدْ فَامَ مِنَ ٱلْفُدَا أَنَا فَطَعْتُ رَأْسَهُ. فَهَنْ هُوَ هٰذَا ٱلَّذِي أَسْمَعُ عَنْهُ مِثْلَ هٰذَا. وَكَانَ ٢ وَظُلُبُ أَنْ يَرَاهُ اللَّهِ عَنْهُ مِثْلَ هٰذَا. وَكَانَ ٢ يَطْلُبُ أَنْ يَرَاهُ

ا وَلَمَّا رَجَعَ الرُّسُلُ أَخْبَرُوهُ بِعَبِيعِ مَا فَعَلُوا. فَأَخَذَهُمْ وَأَنْصَرَفَ مُنْفَرِدًا إِلَى مَوْضِعِ خَلاَ اللهِ ال

١٠ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي عَلَى ٱنْفِرَادِكَانَ ٱلتَّلَامِيذُ مَعَهُ . فَسَأَ لَمُرْ قَائِلاً مَنْ نَفُولُ ٱلجُمُوعُ الْمُ الْمَعْمَدَانُ . وَآخَرُونَ إِيلِّا . وَآخَرُونَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقُدَمَاءُ إِلَّيِ أَنَا . «فَأَجَابُوا وَفَا لُوا يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ . وَآخَرُونَ إِيلِيًّا . وَآخَرُونَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقُدَمَاءُ إِلَيْ

قَامَ - اَفَقَالَ لَمُرْ وَإِنَّهُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنَّي أَنَا. فَأَجَابَ بِطْرُسُ وَقَالَ مَسِيحُ ٱللهِ ١٠ فَأَنْتَهَرَّهُمْ يَأُوْصَى أَنْ لاَ يَفُولُوا ذٰلِكَ لِأَحَدِ ٣ قَائِلاً إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَتَأَلَّر كَنِيرًا وَيُرْفَضُ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُفْتَلُ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ ٣ وَفَالَ الْجَهِيعِ إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمَاٰتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرُ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلُّ يَوْمٍ وَيَنْبَعْنِي ١٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخِلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا . وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهٰذَا يُخَلِّصُهَا . وَ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَغِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْرَيحَ ٱلْعَالَمَرَكُلَّهُ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ أَوْ خَسِرَهَا ١٦٠ لِأَنَّ مَنِ ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فَبِهِذَا بَسْتَعِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَنَى جَاء بِعَجْدِهِ وَعَعْدِ ٱلْآبِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٣ حَمًّا أَفُولُ لَكُمْرُ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هِمُنَا فَوْمًا لاَ يَذُوفُونَ ٱلْمَوْتَ حَنَّى بَرَيْ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٨ وَبَعْدَ هٰذَا ٱلْكَلَامِ بِغُو ِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعْثُوبَ وَصَعِدَ إِلَى ۲۸ جَبِل لِيُصَلِّي ١٠ وَفِيما هُوَ يُصَلِّي صَارَتْ هَبَّةُ وَجْهِهِ مُتَغَيِّرةً وَلِبَاسُهُ مُبيَّضًا لاَمِعًا • ١ وَإِذَا رَجُلاَنِ يَتَكُلَّمَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيلِيًّا . ١٠ ٱللَّذَانِ ظَهَرًا بِعَدٍ وَتَكُلَّمَا عَنْ خُرُوجِهِ أَلَّذِبِ كَانَ عَنِيدًا أَنْ يُكَمِّلُهُ فِي أُورُشِلِيمَ • " فَأَمَّا بُطْرُسُ وَٱللَّذَانِ مَعَهُ فَكَانُوا قَدْ نَتَقَّلُوا إِ لَنَوْمٍ . فَلَمَّا آَسْنَيْفَظُولِ رَأَوْلِ مَجْدَهُ وَٱلرَّجُلَيْنِ ٱلْوَاقِمَيْنِ مَعَهُ ٣٠ وَفِيما هُمَا يُفَارِقَانِهِ قَالَ يُطْرُسُ لِيَسُوعَ يَا مُعَلِّرُ جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هُهُنَا. فَلْنَصْنَعْ ثَلَاثَ مَظَالٌ. لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى كَاحِدَةً وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةً . وَهُوَ لاَ يَعْلَرُ مَا يَغُولُ • \* وَفِيمَا هُوَ يَغُولُ ذَٰلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ ٢٠ فَظَلَّلَنَّهُمْ . فَخَافُوا عِنْدَ مَا دَخَلُوا فِي ٱلسَّعَابَةِ . ٣٠ وَصَاسَ صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ قَائِلاً هٰذَا هُوَ ا أَنْنِي ٱلْحَبِيبُ . لَهُ أَسْمَعُوا ٢٠٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّوْتُ وُجِدَ بَسُوعُ وَحْدَهُ . وَأَمَّا هُر فَسَكَتُوا وَلَمْ يُخْبِرُوا أَحَدًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بِشَيْءٌ مِيًّا أَبْصَرُوهُ ٣ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِي إِذْ نَرَلُوا مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱسْتَقْبَلَهُ جَمْعٌ تَكْثِيرٌ • ٣ وَإِذَا رَجُلٌ مِنَ ٱلْجَمْعُ صَرَحَ قَائِلاً يَا مُعَلِّمِرُ أَطْلُبُ إِلَيْكَ. أَنْظُرْ إِلَى ٱبْنِي. فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي ٣ وَهَا رُوحٌ يَأْخُذُهُ

فَيَصْرُحُ بَعْنَةً فَيَصْرَعُهُ مُزْرِيًّا وَبِٱلْجَهْدِ يُفَارِقُهُ مُرَضِّضًا إِيَّاهُ ٥٠٠ وَطَلَبْتُ مِنْ تَلَامِيذِكَ أَنْ

يُخْرِجُوهُ فَكُرْ يَقْدِرُولِ الْفَأْجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ أَيْهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِنِ وَٱلْمُلْنَوِي لِلْ مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ وَأَحْنَمِلُكُمْ. قَدِّمِ ٱبْنَكَ إِلَى هُنَا ١٠٠ وَيَنْهَا هُوَ آتِ مَزَّقَهُ ٱلشَّبْطَانُ وَصَرَعَهُ. فَأَنْتُهُ رَبُوعُ ٱلرُّوحَ ٱلْغِسَ وَشَفَى ٱلصَّبِيَّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَبِيهِ ١٠ فَبُرِتَ ٱلْجَبِيعُ مِنْ عَظَمَةِ ٱللهِ وَإِذْ كَانَ ٱلْجَبِيعُ يَتَعَجُّبُونَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ "ضَعُوا أَنَّمْ هٰذَا ٱلْكَلَامَ فِي آذَانِكُمْ . إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ بُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِبِ ٱلنَّاسِ • ﴿ فَأَمَّا هُمْ فَلَمْ ا ﴿ يَعْهَمُوا هٰذَا ٱلْقَوْلَ وَكَانَ مُخْفَى عَنْهُمْ لِكَيْ لاَ يَغْهَمُوهُ وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ هٰذَا ٱلْقَوْلِ المُ وَذَاخَلَهُ فِكُرٌ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَرَ فِيهِمْ اللَّهُ عَلَيرَ يَسُوعُ فِكُرَ قَلْبِهِمْ وَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ عِنْدَهُ ۗ مَوْقَالَ لَمْ مَنْ فَيِلَ هٰذَا ٱلْوَلَدَ بِٱسْمِي يَقْبُلْنِي. وَمَنْ فَبِلَنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. الله لِأَنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِيكُرْ جَسِعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيمًا " فَأَجَابَ يُوحَنَّا وَفَالَ يَا مُعَلِّمِ رَأَيْنَا فَإِحِدًا يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ بِٱسْمِكَ فَهَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَعُ مَعَنَا . • فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لاَ تَهْنَعُوهُ . لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْناً فَهُوَ مَعَنا " وَحِينَ نَمَّتِ ٱلْأَيَّامُ لِآرْ يَفَاعِهِ ثَبَّتَ وَجْهَهُ لِيَنْطَلِقَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. " وَأَرْسَلَ أَمَامَرَ وَجْهِهِ رُسُلًا. فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا فَرْيَةً لِلسَّامِرِيِّبِنَ حَنَّى بُعِدُوا لَهُ ٢٠٠ فَلَمْ يَقْبُلُوهُ لِأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مُعْمِهَا نَعْوَ أُورُشَلِمَ • \* فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ تِلْمِينَاهُ يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا فَالْاَيَارَبُ أَنْرِيدُ أَنْ نَهُولَ أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَتُغْنِيهُمْ كَمَا فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا. ﴿ فَٱلْتَفَتَ فَأَنْتَهَرَهُمَا وَفَالَ لَسْنُهَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ إِنَّهُمَا ٥٠٠ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ بَأْنِ لِيُهْلِكَ أَنْفُسَ ٱلنَّاسِ بَلْ لِيُعَلِّصَ . فَمَضَوْا إِلَى فَرْيَةِ أَخْرَى ٧٠ وَفِيهَا هُمْ سَائِرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ يَا سَيِّدُ أَنْبَعُكَ أَيْنَهَا نَمْضِي • ١٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِلنَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ ٱلسَّمَاءُ أَوْكَارٌ. وَأَمَّا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَبْنَ بُسْنِدُ رُأْسَهُ • ﴿ وَقَالَ لِآخَرَ أَنْبُعْنِي . فَقَالَ يَا سَيِّدُ آئذُنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوْلًا وَأَدْفِنَ أَبِي • وَفَقَالَ لَهُ ١٠٠ يَسُوعُ دَعِ ٱلْمَوْتَى يَدْفِينُونَ مَوْنَاهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ فَأَذْهَبْ وَنَادِ بِمَلَّكُونِ ٱللهِ ١٠ وَقَالَ آخَرُ ١٦

أَبْضًا أَنْبَعْكَ يَاسَيِّدُ وَلَكِنِ آثَذَنْ لِي أَوَّلاً أَنْ أُودِّعَ ٱلَّذِينَ فِي يَنْنِ • "فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاء بَصْلُحُ لِمَلَكُوتِ ٱللهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَبَعْدَ ذٰلِكَ عَيَّنَ ٱلرَّبْ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَرْسَلُهُ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ أَمَامَ وَجُهِدِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَبْثُ كَانَ هُوَمُزْمِعًا أَنْ يَأْنِيَ ۖ افْقَالَ لَمْ إِنَّ ٱلْحُصَادَكَ فِيرْ وَلَٰكِنَّ ٱلْفَعَلَةُ أ عَلِيلُونَ. فَأَطْلُبُوا مِن رَبِّ ٱلْحَصَادِ أَنْ بُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ ١٠ إِذْهَبُوا . هَا أَنَا أَرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمْلاَنِ بَيْنَ ذِنَاهِمِ ، لاَ نَحْمِلُوا كِيسًا وَلاَ مِزْوَدًا وَلِا أَحْذِيَةً وَلاَ نُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدِ فِي ٱلطَّرِيقِ • وَأَيُّ بَيْتِ دَخَلِتُمُوهُ فِغُولُوا أَوَّلا سَلام لِهِذَا ٱلْبَيْتِ • فَإِنْ كَانَ هُنَا كَ آبْنُ ٱلسَّلام يَجُلُ سَلاَمُكُمْ عَلَيْهِ وَ إِلاَّ فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ • ﴿ وَأَقِيمُوا فِي ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِيًّا عِنْدَهُ . لِأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَحِقُ أَجْرَتُهُ . لاَ تَنْتَقِلُوا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ • ﴿ فَأَيَّهُ مَدِينَةِ دَخَلْتُمُوهَا وَقَبِلُوكُمْ فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ • وَأَشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّذِينَ فِيهَا . وَقُولُوا لَمُ فَدِ آفَتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ • ١ مَأْ يَّهُ مَدِينَةِ دَخَلْتُمُوهَا وَلَمْ يَفْلُوكُمْ فَٱخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَفُولُوا ١١ حَتَى ٱلْغُبَارَ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَامِنْ مَدِينَتِكُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ. وَلَكِنِ ٱعْلَمُوا هٰذَا إَنَّهُ فَدِ ٱفْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٠٠ وَأَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذَلِكَ ٱلْبَوْمِ حَالَةُ أَكْثَرُ أَحْنِمَا لَآمِيمًا لِتِلْكَ ٱلْمَدِينَة " وَيْلْ لَكِ يَا كُورَ زِينُ. وَيْلْ لَكِ يَا يَنْتَ صَيْدًا. لِأَنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًا \* 15 ٱلْفُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَتَابَا قَدِيمًا جَالِسَنَيْنِ فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ • " وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْنَاءً يَكُونُ لَمُمَا فِي ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنِمَا لاّ مِمَّا لَكُمَا ٥٠ وَأَنْتِ يَا كَفُرَنَاحُومُ ا ٱلْمُرْتَفِعَةُ إِلَى ٱلسَّمَاء سَنُهُبَطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ ١٠ ٱلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُمْ يَسْمَعُ مِنِّي . وَٱلَّذِي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلَنِي . وَٱلَّذِي يُرْذِلَنِي يُرْذِلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي

ا فَرَجَعَ ٱلسَّبْعُونَ بِفَرَحِ فَائِلِينَ يَا رَبُّ حَتَّى ٱلشَّيَاطِينُ نَخْضَعُ لَنَا بِٱسْمِكَ. ١٠ فَقَالَ كُمْرُ رَأَيْتُ ٱلشَّيْطَانَ سَافِطًا مِثْلَ ٱلْبُرْقِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٠٠ هَا أَنَا أَعْطِيكُمْرُ سُلْطَابًا لِتَدُوسُولِ ١١٢

ٱلْحُبَّاتِ وَٱلْعَفَارِبَ وَكُلَّ فُوَّةِ ٱلْعَدُوِّ وَلاَ بَضْرُكُمْ شَيْءٍ • وَلَكِنْ لاَ نَفْرَحُوا بِهِذَا أَنَّ ٱلْأَرْ وَاحَ غَفْعَ لَكُمْ بَلِ ٱفْرَحُوا بِٱلْحُرِيِّ أَنَّ أَسْمَا كُمْ كُنِبَتْ فِي ٱلسَّمْوَاتِ " وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَهَلَّلَ يَسُوعُ بِٱلرُّوحِ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيْهَا ٱلْآبُ رَبُّ ٱلسَّمَاءُ عَالْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هٰذِهِ عَنِ ٱلْكُكَمَاءُ فَٱلْفُهَمَاءُ فَأَعْلَنْهَا لِلْأَطْفَالِ. نَعَمُ أَبْهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَٰكَذَا صَارَتِ ٱلْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ. ٣٠ وَٱلْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٌ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي. وَلَيْسَ أَحَدُ بَعْرِفُ مَنْ هُو ٱلإِنْنُ إِلاَّ ٱلْآبُ وَلاَ مَنْ هُو ٱلْآبُ إِلاَّ ٱلإِنْنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلإَنْ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ ٣٠ وَٱلْتُفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ عَلَى ٱنْفِرَادِ وَقَالَ طُوبَى لِلْعُبُونِ ٱلَّتِي تَنْظُرُمَا ٢٦ تَنْظُرُونَهُ • ١٤ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ أَنْبِيَا كَنْبِرِينَ وَمُلُوكًا أَرَادُوا أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَ يَنْظُرُوا وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْمْ نَسْمَعُونَ وَكُمْ يَسْمَعُوا ٣٠ وَ إِذَا نَامُوسِينِي قَامَ نُجُرِّبُهُ فَائِلًا يَا مُعَلِّرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ أَكْبُوهَ ٱلْأَبَدِيَّةَ • ٣٠ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ كَيْفَ نَقْرَأً. ٧٠ فَأَجَابَ وَفَا لَ نُحِبُ ٱلرَّبَّ إِلْهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فُدْرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ ١٨٠ فَقَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ أَجَبْتَ إِفْعَلْ هٰذَا فَغَيْاً ١٠٠ عَلَّمَا هُوَ فَإِذْ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّرَ نَفْسَهُ قَالَ لِيَسُوعَ وَمَنْ هُوَ قَرِيبِي • ٢٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ إِنْسَانُ كَانَ نَازِلًا مِنْ أُورُشَلِمَ إِلَى أُرِيحًا فَوَقَعَ يَنْنَ لُصُوصٍ فَعَرَّوْهُ وَجَرَّحُوهُ وَمَضَوْا وَتَرَكُوهُ بَيْنَ حَيَّ وَمَيْتٍ • ١١ فَعَرَضَ أَنَّ كَاهِيًا نَزَلَ فِي تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ فَرَآهُ وَجَازَ مُفَالِلَهُ • ٣ وَكَذَٰ لِكَ لَا وِيْ أَيْضًا إِذْ صَارَ عِنْدَ ٱلْمُكَانِ جَا ۗ وَنَظَرَ وَجَازَ مُفَالِلَهُ ٣ وَلَٰكِنَّ سَامِرِيًّا مُسَافِرًا جَاء إِلَيْهِ وَلَمَّا رَآهُ نَحَنَّنَ ١٤ فَنَقَدَّمَ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْنًا وَخَهْرًا وَأَرْكَبَهُ عَلَى دَابَّنِهِ وَأَنَى بِهِ إِلَى فُنْدُقٍ وَأَعْنَى بِهِ ٣ وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا مَضَى أُخْرَجَ ١٥٠ دِينَارَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ ٱلْنُنْدُقِ وَقَالَ لَهُ ٱعْنَنِ بِهِ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ أَكْنَرَ فَعِيْدَ رُجُوعِي أُوفِيكَ ١٦٠ فَأَيُّ هُولاً ۚ ٱلنَّالَيْةِ نَرَى صَارَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَفَعَ بَيْنَ ٱللَّصُوصِ ١٠٠ فَقَالَ ٢٦٠ ٱلَّذِي صَنَعَ مَعَهُ ٱلرَّحْمَةَ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًا وَأَصْنَعْ هَكَذَا 111

٨ وَفِيهَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً فَقَبِلَتُهُ أَمْرَأَةٌ أَسْهُا مَرْثَا فِي بَيْنِهَا ١٠٠ وَكَانَتْ لِهٰذِهِ أَخْتُ ثُدْعَى مَرْيَمَ ٱلَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَعَيْ بَسُوعَ وَكَانَتْ نَسْمَعُ كَلَامَهُ ٥٠٠ وَأَمَّا مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فِي خِدْمَة كَثِيرَة و فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ يَا رَبُ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْتِي قَدْ تَرَكَنْنِي أَخْدُمُ وَحْدِي ٥٤ فَقُلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي ٥٠٠ فَأَخُلَ كَا يَا رَبُ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْتِي قَدْ تَرَكُنْنِي أَخْدُمُ وَحْدِي ٥٤ فَقُلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي ٥٠٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَضْطَرِينَ لِأَجْلِ وَقَالَ لَهَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَضْطَرِينَ لِأَجْلِ وَمَا لَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ لَهَا مَرْثَا أَنْتِ مَهْتَمِينَ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

وَإِذْ كَانَ يُصَلِّى فِي مَوْضِع لَمَّا فَرَغَ قَالَ وَاحِدْ مِنْ تَلاَمِيذِهِ يَا رَبُّ عَلَيْهَا أَنْ نُصَلِّى كَمَا عَلَمَ يُوحِنَّا أَيْضًا تَلاَمِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ مَنَى صَلَّيْمُ فَقُولُوا أَبَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ. لِيَتَقَدَّسِ ٱسْمُكَ. لِيَأْتِ مَلَكُونُكَ. لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاء كَذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. لَيَتَقَدَّسِ ٱسْمُكَ أَعْظِنَا كُلَّ يَوْمٍ. ﴿ وَأَغْفِرُ لَنَا خَطَايَانَا لِأَنَّنَا نَعْنُ أَيْضًا نَعْفِرُ لِكُلِّ مَنْ يُذْنِبُ السَّرَّيرِ إِلَيْنَا . وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي نَجْرِبَةٍ لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ ٱلشَّرِيرِ

إِلَيْنَا. وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي نَجْرِبَةٍ لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشَّرِيرِ • ثُمَّ قَالَ لَمُرْ مَنْ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ صَدِيقَ وَيَمْضِي إِلَيْهِ نِصْفَ ٱللَّيْلِ وَيَقُولُ لَهُ يَا صَدِيقُ أَقْرِضْنِي ثَلْنَةَ أَرْغِفَةٍ . ۚ لِأَنَّ صَدِيقًا لِي جَاءِنِي مِنْ سَفَرٍ وَلَيْسَ لِي مَا أُقَدِّمُ لَهُ • ﴿ فَيُجِيبَ ذَلِكَ

مِنْ دَاخِلِ وَيَقُولَ لاَ تُزْعِنِي . ٱلْبَابُ مُعْلَقَ ٱلْآنَ وَأَوْلاَدِي مَعِي فِي ٱلْفِرَاشِ . لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَقُومَ وَأَعْطِيهِ لِكَوْنِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَجَاجَنِهِ

يَقُومُ وَيُعْطِيهِ قَدْرَ مَا يَعْنَاجُ • \* وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ اَسْأَلُوا تُعْطَوْا . اُطْلُبُوا تَجِدُوا . اِقْرَعُوا يُفْتَحُ

لَكُمْ • الْأِنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ. وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ. وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ • اافَهَنْ مِنْكُرْ وَهُوَ أَبْ يَسْأَلُهُ أَبْنُهُ خُبْرًا أَفَيُعْطِيهِ حَجَرًا. أَوْ سَمَكَةً أَفَيْعُطِيهِ حَبَّةً بَدَلَ ٱلسَّمَكَة

سَأَلَهُ بَيْضَةً أَفَيْعُطِيهِ عَفْرَبًا وَا فَإِنْ كُنْمُ وَأَنْمُ أَشْرَانُ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلاَدَكُمْ عَطَايَا

جَيِّدَةً فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُعْطِي ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ "سَكَاءَ مُنْ مُنْ مُنَ مَنَ الْآبَاءَ ذَلاتَ أَنْ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمَ ٱلْأَنْ

ا و كَانَ الْمُعْرِجُ شَيْطَاناً وَكَانَ ذَٰلِكَ أَخْرَسَ. فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلشَّيْطَانُ تَكُمَّ ٱلْأَخْرَسُ.

12

تَعَجِّبَ الْجُمُوعُ وَا فَلَمَّا فَوْمُ مِنْهُمْ فَقَا لُوا بِعَلْرَبُولَ رَئِيسِ الشَّيَاطِينِ بُغْرِجُ الشَّيَاطِينَ وَالَّا مَمْلَكَةَ الْوَالَّهُ الْعَالَمُ وَقَالَ الْمُرْكُلُ مَمْلَكَةً الْمَاعَةُ عَلَى السَّمَاءُ عَجَرُبُونَهُ وَا فَعَلَى الشَّيْطِانُ الشَّيْطَانُ الشَّيْطِانُ الشَّيْطِينَ وَالْعَلَيْمُ مَعْمَعِ عَلَى ذَاتِهِ فَكَيْفَ تَنْبُثُ مَمْلَكَةُ . لِأَنَّكُمْ نَفُولُونَ إِنِي بِيعَلْزَبُولَ الْحْرِجُ الشَّيَاطِينَ وَافَانَ عَلَى عَنْ السَّيَاطِينَ وَافَانَكُمْ عَلَى السَّيَعِلَيْهُ وَلَى الشَّيْطِينَ وَافَانَكُمْ مَعْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْنَ إِنْ يَعْفَرَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْنَ الْفِي بِيعَلَيْهُ وَلَوْنَ الْفَيْعِيلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ الْفَيْعِيلُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

٣٧ وَفِيهَا هُوَ يَنَكُلُّمُ بِهِذَا رَفَعَتِ أَمْرَأَةٌ صَوْبَهَا مِنَ ٱلْجَمْعِ وَقَالَتْ لَهُ طُوبَى لِلْبَطْنِ ٱلَّذِي ٢٦ حَمَلَكَ وَٱلنَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ رَضِعْنَهُمَا ١٨٠ أَمَّا هُو فَقَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ ٢٨ وَعَنْظُونَهُ وَعَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ ٢٨ وَعَنْظُونَهُ وَعَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ

١٠ وَفِيما كَانَ ٱلْجُمُوعُ مُزْدَحِمِينَ ٱبْتَدَا يَقُولُ. هٰذَا ٱلْجِيلُ شِرِّبْرُ. يَطْلُبُ آيَةً وَلَا نُعْطَى اللهُ آيَةُ إِلاَّ آيَةُ لُوفَانَ ٱلنَّبِيِّ وَ الْأَنْهُ كَمَا كَانَ يُونَانَ آيَةً لِأَهْلِ نِينَوَى كَذَٰلِكَ يَكُونُ ٱبْنُ اللهُ آيَةُ إِلاَّ آيَةً لُوفَا آيُجِيلِ وَاللهُ اللهُ يَكُونُ ٱبْنُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦ الدَّاخِلُونَ النُّورَ ٣٠ سِرَاجُ الجُسَدِ هُو الْعَيْنُ. فَمَنَى كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً جَسَدُكَ كُلُهُ يَكُونُ النَّاخِلُونَ النُّورَ النُّورَ النَّورَ الْعَيْنُ. فَمَنَى كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً جَسَدُكَ كُلُهُ يَكُونُ النَّورَ النَّورُ النَّورُ النَّورُ النَّورَ النَّورَ النَّورَ النَّورُ النَّورُ النَّورُ النَّورُ النَّورُ النَّورُ النَّورُ النَّهُ مَنْ النَّورُ ا

٣٠ وَفِيمَا هُو يَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِّيسِيُّ أَنْ يَنَعَدَّ عِنْدَهُ وَ فَدَخَلَ وَأَنَّكَا وَ ١٠ وَفَالَ لَهُ الرَّبُ أَنْهُ الْاَنِ أَيْهَا الْفَرِّيسِيُّونَ تُنَقُونَ خَارِجَ الْكُأْسِ وَالْقَصْعَةِ وَأَمَّا بَاطِئُمُ فَمَمْلُو اَخْطُوا مَا عِنْدَكُمْ صَدَقَةً فَهُوذَا كُلُ الْفَرِّيسِيُّونَ تُنَقُونَ خَارِجَ الْكُأْسِ وَالْقَصْعَةِ وَأَمَّا بَاطِئُمُ فَمَمْلُو اَخْطُوا مَا عِنْدَكُمْ صَدَقَةً فَهُوذَا كُلُ اللَّهُ الْفَرِّيسِيُّونَ لَا يَعْمُ اللَّهُ الْفَرِيسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ الْعَلْمُ الْفَرَونَ النَّعْبَ وَاللَّذَابَ الْفَرَّونَ اللَّهُ الْفَرِيسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الل

وَ فَا كَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا النّا مُوسِيْنَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّرُ حِينَ نَفُولُ هٰذَا تَشْنَهُمَا كُونُ أَيْضًا وَعَلَا عَسِرَةَ الْحُمْلِ وَأَنْمُ اللّهُ وَقَالَ وَوَيْلٌ لَكُمْ أَنْمُ أَيْمًا النّامُوسِيْونَ لِأَنّكُمْ نَحَمُلُونَ النّاسَ أَحْمَالًا عَسِرَةَ الْحُمْلِ وَأَنْمُ لَا تَعَمَّونَ الْأَحْمَالَ بِإِحْدَت أَصَابِعِكُمْ وَمَ وَيْلُ لَكُمْ لِأَنّكُمْ نَبْنُونَ قَبُورَ الْأَنْبِيا وَ إَبَا وَكُمْ لَا تَعْمَدُونَ وَمَرْضَوْنَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ . لِأَنّكُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْمُ مَنْ أَنْهُونَ قَبُورَهُمْ وَتَعَلُوهُمْ وَأَنْمُ مَنْ أَوْدَ وَمَوْلَهُمْ وَيَطُرُدُونَ وَمَرْضَوْنَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ . لِأَنّهُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْمُ مَنْ أَوْدَ وَمَرْضُونَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ . لِأَنّهُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْمُ مَنْ أَنْهُونَ قَبُورَهُمْ وَاللّهُمْ وَيَطْرُدُونَ وَمَرْضُونَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ . لِأَنّهُمْ أَنْهُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْمُ مَنْ أَنْهُونَ قَبُورَهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَمَالًا وَمَرْمُ وَلَا اللّهُ وَمُ وَمَلُوهُمْ وَاللّهُمُ وَلَيْكُمْ وَمَالُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْحِيلِ • ٥٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّامُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ مِفْتَاجَ ٱلْمَعْرِفَةِ . مَا دَخَلْتُمْ أَنْتُمْ ا وَالدَّاخِلُونَ مَنْعَتْمُوهُمْ

٥٠ وَفِيهَا هُوَ يُكَلِّمُهُ بِهِٰذَا أَبْنَكَأَ ٱلْكَنَبَةُ وَٱلْفَرِيسِيْونَ يَجْنَفُونَ جِلًّا وَبُصَادِرُونَهُ عَلَى أُمُورِ كَثِيرَةٍ . ٥٠ وَهُرْ بُرَاقِبُونَهُ طَالِبِينَ أَنْ يَصْطَادُوا شَيْئًا مِنْ فَمِهِ لِكِيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاتِي عَشَرَ

ا وَفِي أَثْنَا ۚ ذَٰلِكَ إِذِ ٱجْنَمَعَ رَبَوَاتُ ٱلشَّعْبِ حَنَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يَدُوسُ بَعْضًا ٱبْتَدَأَ يَقُولُ لِتَلاَمِيذِهِ أَوَّلاً نَحَرَّزُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ حَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرِّيَاءِ ٢٠ فَلَيْسَ مَكْنُومْ ۗ ٢ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلاَ خَفِيْ لَنْ يُعْرَفَ. · الِذَٰ لِكَ كُلُّ مَا قُلْتُهُوهُ فِي ٱلظَّلْمَةِ يُسْمَعُ فِي ٱلنُّورِ وَمَا كُلَّمْتُمْ · ٢ بِهِ ٱلْأَذْنَ فِي ٱلْعَنَادِعِ يُنَادَى بِهِ عَلَى ٱلشُّطُوحِ • ۚ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ ۚ يَا أُحِبَّائِي لاَ تَخَافُوا مِنَ ۗ ۚ ۖ ٱلَّذِينَ يَقَتْلُونَ ٱلْجَسَدَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ لَيْسَ لَهُرْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْثَرَ. • بَلْ أُرِيكُمْ مِمَّنْ تَخَافُونَ. خَافُوا مِنَ ٱلَّذِي بَعْدَ مَا يَقْنُلُ لَهُ سُلْطَانْ أَنْ يُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ. نَعَمْ أَقُولُ لَكُمْ مِنْ هٰذَا خَافُوا ١ أَلَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ. وَوَاحِدْ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ ٱللهِ • ٧ بَلْ شُعُورُ ٦ رُوُّوسِكُمْ ۚ أَيْضًا جَبِيعُهَا مُعْصَاةٌ. فَلَا تَخَافُوا. أَنْهُ ۚ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَنْيِرَةٍ • ^ وَأَقُولُ لَكُمُ ۗ ٨ كُلُّ مَنِ أَعْتَرَفَ بِي قُدًّامَ ٱلنَّاسِ يَعْتَرِفُ بِهِ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ قُدًّامَ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ • وَمَنْ أَنْكَرَنِي ا قُدَّامَ ٱلنَّاسِ يُنكُرُ قُدًّامَ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ • اوَكُلْ مَنْ قَالَ كَلِيمَةً عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ . عَلَّمًا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ فَلاَ يُغْفَرُ لَهُ ١٠ وَمَنَى قَدَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْعَجَامِعِ وَٱلرُّوسَاءُ ١١ وَٱلسَّلاَطِينِ فَلاَ تَهْتَمُوا كَيْفَ أَوْ بِمَا تَحْجَوْنَ أَوْ بِمَا نَقُولُونَ. ١٠ لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ يُعَلِّمُكُمْ ١٦١ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ نَقُولُوهُ

" وَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَمْعِ يَا مُعَلِيرٌ قُلْ لِأَخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي ٱلْمِيرَاتَ. ١٠ فَقَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَفَامَنِي عَلَيْكُمَا قَاضِيًا أَوْ مُقَسِّمًا • " وَقَالَ لَمْرُ أَنْظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ ٱلطَّمَعِ. [١٠ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لِأَحَدِ كَثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ ١٠ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا قَائِلًا إِنسَانُ

غَنْ أَخْصَبَتْ كُورَتُهُ ١٧٠ فَلَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلاً مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعُ أَجْمَعُ فِيهِ أَثْمَارِبِهِ ١٨ وَقَالَ أَعْمَلُ هٰذَا . أَهْدِمُ مَغَازِنِي وَأَنْبِي أَعْظَرَ وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَبِيعَ غَلاّتِي وَخَيْرًاتِي. ١٠ وَأُقُولُ لِنَفْسِي يَا نَفْسُ لَكِ خَيْرًاتْ كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةٍ. إسْتَرِيجي وَكُلِي وَأَشْرَبِي وَأَفْرَحِيهِ وَفَقَالَ لَهُ ٱللهُ يَا غَيِيُّ هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ نُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. فَهَذِهِ ٱلَّتِي أَعْدَدْتِهَا لِمَنْ تَكُونُ ١٠ هَكَذَا ٱلَّذِي يَكْنِزُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ غَنيًّا لِلَّهِ "وَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ . مِنْ أَجْلِ هٰذَا أَقُولُ لَكُمْ لاَ مَهْ مَهْ لِحِياتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَلا الْجُسَدِ بِمَا تَلْبَسُونَ • ١٦ أَكْيُوهُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلْجُسَدُ أَفْضَلُ مِنَ ٱللِّبَاسِ • ١٦ تَأْمَّلُوا ٱلْغِرْبَانَ. أُنَّهَا لَا نَزْرَعُ وَلَا نَحْصُدُ وَلَيْسَ لَهَا مَعْدَعْ وَلَا مَعْزَنْ فَإَلَّهُ يُقِينُهَا . كَمْ أَنْمُ بِٱلْحَرِيُّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطُّيُومِ، ٥٠ وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا ٱهْمَ ۖ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً • ١٦ فَإِنْ كُنْمُ لاَنَقْدِرُونَ وَلاَ عَلَى ٱلْأَصْغَرِ فَلِمَاذَا تَهَنَّهُونَ بِٱلْبَوَاقِي ٥٠٠ تَأَمَّلُوا ٱلزَّنَابِقَ كَيْفَ تَنْهُو . لاَنتعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ. وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فِي كُلِّ عَجْدِهِ كَانَ يَلْبُسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْعُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُؤْمَرَ فِي ٱلْحَقْلِ وَيُطْرَحُ غَدًّا فِي ٱلتَّنُّوسِ يُلْبِسُهُ ٱللهُ هَكَذَا فَكُمْ بِٱلْحَرِيِّ يُلْبِسُكُمْ أَنْهُ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ ٢٠ فَلاَ تَطْلُبُوا أَنْهُ مَا تَأْكُلُونَ وَمَا نَشْرَبُونَ وَلاَ نَقْلَقُوا • ٢٠ فَإِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا نَطْلُبُهَا أَمْمُ ٱلْعَالَمِ . وَأَمَّا أَنْمُ فَأَبُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ نَحْنَاجُونَ إِلَى هٰذِهِ ١٠ بَلِ ٱطْلُبُوا مَلَكُونَ ٱللَّهِ وَهٰذِهِ كُلُّهَا نُزَادُ لَكُمْ "لَا نَحْفَ أَيْهَا ٱلْقَطِيعُ ٱلصَّغِيرُ لِأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ بُعْطِيكُمُ ٱلْمَلَكُوتَ • "بِيعُوا

مَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَقَةً . اعْمَلُوا لَكُمْ أَكْيَاسًا لاَ تَفْنَ وَكَنْزًا لاَ يَنْفَدُ فِي ٱلسَّمُواتِ حَيْثُ لاَ يَقْرُبُ سَارِقٌ وَلاَ يُبلِي سُوسٌ • اللَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزًا لاَ يَنْفَدُ فِي ٱلسَّمُواتِ حَيْثُ لاَ يَقْرُبُ سَارِقٌ وَلاَ يُبلِي سُوسٌ • اللَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُمْ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكُمْ أَيْضًا • اللَّيْفُنُ أَخْفَاكُمُ مُمَنْطَقَةً وَسُرُجُكُمْ مُوقَدَةً . أَ وَاللَّهُ مِنْ الْعُرُونَ سَيِّدَهُمْ مَنَى يَرْجِعُ مِنَ الْعُرْسِ حَتَى إِذَا جَاءً مِنَ الْعُرْسِ حَنَى إِذَا جَاءً وَقَرَعَ يَغْقُونَ لَهُ لِلْوَقْتِ • ١٢ طُوبَى لِأُولَٰ اللَّهِ اللَّهُ ا

أَنَّى فِي ٱلْهَزِيمِ ٱلنَّانِي أَوْ أَنَّى فِي ٱلْهَزِيمِ ٱلنَّالِثِ وَوَجَدَهُمْ هَٰكَذَا فَطُوبَى لِأُولِئِكَ ٱلْعَبِيدِ. ٢٠ وَ إِنَّهَا أَعْلَمُوا هٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْنِي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ ٢١ يَنَّهُ يُنْفَبُ وَ وَ فَكُونُوا أَنْمُ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ لاَ تَظُنُّونَ يَأْتِي أَبنُ ٱلْإِنْسَانِ ا ا فَقَالَ لَهُ يُطْرُسُ يَا رَبُّ أَلَنَا نَقُولُ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ أَمْ الْجَمِيعِ أَيْضًا . ا فَقَالَ ٱلرَّبْ فَمَنْ هُوَ ٱلْوَكِيلُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحَكِيمُ ٱلَّذِي يُقِيمُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيمُمُ ٱلْعُلُوفَةَ فِي حِينِهَا. ٤٤ طُوبَى لِذَٰ لِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هٰكَذَا ٥٤٠ بِٱلْحُقِّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَمِيعٍ أَمْوَالِهِ • \* وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَلِكَ ٱلْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ سَيِّدِ بِ يُبْطِئ فُدُومَهُ. فَيَبْتَدِئُ ا ١٠ يَضْرِبُ ٱلْغِلْمَانَ وَأَنْجُوَارِيَ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكَرُ. ١٠ يَأْنِي سَيِّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ الْعَ لاَ يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةِ لاَ يَعْرِفُهَا فَيَقْطَعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْخَائِنِينَ • ٤٠ فَأَمَّا ذَلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلَّذِي بَعْلَمُ إِرَادَةَ سَيِّدِهِ وَلاَ يَسْتَعِدُّ وَلاَ يَفْعُلْ جِحَسَبِ إِرَادَتِهِ فَيُضْرَبُ كَنِيرًا. مُ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَهُ لاَ يَعْلَمُ وَيَفْعَلُ مَا يَسْتَحَقُّ ضَرَبَاتٍ يُضْرَبُ قَلِيلاً. فَكُلُّ مَنْ أَعْطِيَ كَثِيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ كَثِيرٌ وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَنِيرًا يُطَالِبُونَهُ بِأَكْثَرَ

المُحْتُ لِأَلْقَى نَارًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَمَاذَا أُرِيدُ لَوِ ٱضْطَرَمَتْ • وَلِي صِبْغَةُ أَصْطَبِغُهَا وَكَنْفَ أَنْعَصِرُ حَنَّى تُكْمَلَ • ١٠ أَنظَنُونَ أَنِّي جِنْتُ لِأَعْطِيَ سَلاَمًا عَلَى ٱلْأَرْضِ . كَلاّ أَفُولُ ١١ لَكُمْ . بَلِ أَنْقِسَامًا ٥٠٠ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنَ ٱلْآنَ خَمْسَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ ثَلْنَةٌ عَلَى ٱثْنَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَى ثَلْفَةٍ • ° يَنْفَسِمُ ٱلْأَبُ عَلَى ٱلإَنْنِ وَٱلإَنْنُ عَلَى ٱلْأَبِ. وَٱلْأَمْرُ عَلَى ٱلْبِنْتِ وَٱلْبِنْثُ ٢٠ · عَلَى ٱلْأُمُّ . وَأَكْمَاهُ عَلَى كُنَّهَا وَٱلْكَنَّهُ عَلَى حَمَاتِهَا

وهُمُ قَالَ أَيْضًا لِلْجُمُوعِ . إِذَا رَأَيْمُ ٱلسَّعَابَ نَطْلُعُ مِنَ ٱلْمَعَارِبِ فَلِلْوَقْتِ نَقُولُونَ إِنَّهُ يَأْنِي مَطَرْ . فَيَكُونُ هٰكَذَاه ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُمْ رِبِحَ ٱلْجُنُوبِ مَهُبْ نَقُولُونَ إِنَّهُ سَيكُونُ حَرّْ. فَيَكُونُ ٥٠٠ يَا مُرَاوُّونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا هٰذَا ٱلزَّمَانُ فَكَيْفَ ٦٠ لاَ نُمَيْزُ ونَهُ ٥٠٠ وَلِمَاذَا لاَ تَحْكُمُونَ بِٱلْحُقِّ مِنْ قِبَلِ نُفُوسِكُمْ ٥٠٠ حِينَمَا تَذْهَبُ مَعَ خَصْمِكَ ٧٠

إِلَى ٱلْحَاكِمِ ٱبْذُلِ ٱلْجَهْدَ وَأَنْتَ فِي ٱلطَّرِيقِ لِتَغَلَّصَ مِنْهُ. لِئَلاَّ بَجُرَّكَ إِلَى ٱلْفَاضِي وَيُسَلِّبَكَ ٱلْفَاضِي إِلَى ٱلْخَاكِمِ فَيُلْفِيكَ ٱلْحَاكِمُ فِي ٱلسِّعْنِ • أَنُولُ لَكَ لَا تَخْرُجُ مِنْ هُنَاكَ حَنَّى تُوفِيَ ٱلْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا وَكَانَ حَاضِرًا فِي ذُلِكَ ٱلْوَقْتِ فَوْمْ مُجْبِرُونَهُ عَنِ ٱلْجَلِيلِيِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَطَ بِلاَطُسُ دَمَهُمْ بِذَبَائِجِهِمْ وَفَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَمُ أَنظُنُونَ أَنَّ هُولاً أَكْبِلِيِّينَ كَانُوا خُطَاةً أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ ٱلْجَلِيلِيِّنَ لِأَنَّهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ هُذَا . ؟ كَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نُتُوبُوا جَمِيعُكُمْ كَذَٰلِكَ مَهْ لِكُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَفَطَ عَلَيْمُ ٱلْبُرْجُ فِي سِلْمَامَ وَقَنَلَهُمْ أَنْظُنُونَ أَنَّ هُولاً كَانُوا مُذْنِينَ أَكْ مَنْ وَبُوا جَهِيعُكُمْ كَذَٰلِكَ مَهْ لِكُونَ أَنْولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا جَهِيعُكُمْ كَذَٰلِكَ مَهْ لِكُونَ

وَقَالَ هٰذَا ٱلْهَلَلَ. كَانَتْ لِوَاحِدِ شَجَرَةُ بِينِ مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ. فَأَتَى بَطْلُبُ فِيهَا ثَهَرًا وَلَمْ يَجِدْه وَفَالَ لِلْكَرَّامِ هُوذَا ثَلَاثُ سِنِينَ آتِي أَطْلُبُ ثَهَرًا فِي هٰذِهِ ٱلتِينَةِ وَلَمْ أَجِدْ. وَلَمْ عَبِدْه وَاللَّهُ يَا سَيِّدُ ٱثْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَةَ أَيْضًا وَفَالَ لَهُ يَا سَيِّدُ ٱثْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَةَ أَيْضًا

حَتَّى أَنْهُ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلًا . ﴿ فَإِنْ صَنَعَتْ ثَمَرًا وَ إِلَّا فَغِيماً بَعْدُ نَقْطُعُهَا

وَكَانَ بُعَلِّرُ فِي أَحَدِ ٱلْعَجَامِعِ فِي ٱلسَّبْتِ الوَإِذَا ٱمْرَأَةُ كَانَ بِهَا رُوحُ ضَعْفُ ثَهَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتُ مُخْنَيَةً وَلَمْ نَقْدِيرُ أَنْ تَنتَصِبَ ٱلْبَتَةَ وَالْ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ دَعَاهَا وَقَالَ لَهَا يَا ٱمْرَأَةُ إِنَّكِ عَلُولَةَ مِنْ ضَعْفِكِ وَالْ وَوَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ فَفِي ٱلْحَالِ ٱسْتَقَامَتْ وَعَجَّدَتِ الله والله عَا فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْعَجْمَعِ وهُو مُغْتَاظُ لِأَنَّ يَسُوعَ أَبْراً فِي ٱلسَّبْتِ وَقَالَ لِلْجَمْعِ هِي سِنَّةُ أَيَّامٍ يَنبَغِي فِيهَا ٱلْعَبَلُ فَفِي هَذْهِ ٱنْتُولَ فَلَيْ السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ ٱلْمِذُودِ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ . ١١ وَهَذِهِ وَهِيَ ٱبْنَهُ إِبْرَهِيمَ قَدْ رَبَطَهَا ٱلشَّبْطَانُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً أَمَا كَانَ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ . ١١ وَهَذِهِ وَهِيَ ٱبْنَهُ إِبْرَهِيمَ قَدْ رَبَطَهَا ٱلشَّبْطَانُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَحَلَّ مِنْ هٰلَا ٱلرِّبَاطِ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ ٣٠ وَ إِذْ قَالَ هٰلَا ٱخْجِلَ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُعَانِدُونَهُ وَفَرِحَ كُلُ ٱلْجَمْعِ بِجَمِيعِ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْجَيِدَةِ ٱلْكَائِنَةِ مِنْهُ

٨ فَقَالَ مَاذَا يُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱللهِ وَبِمَاذَا أُشَبِّهُهُ ١٠ يُشْبِهُ حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانَ ١٨ وَأَنْفَاهَا فِي بُسْنَانِهِ فَنَمَتْ وَصَارَتْ شَجَرَةً كَبِيرَةً وَنَاوَتْ طُيُورُ ٱلسَّمَا فِي أَعْصَابِهَا

٠٠ وَقَالَ أَيْضًا بِمَاذَا أَشَبُّهُ مَلَكُونَ ٱللهِ ١٠ يُشْبِهُ خَمِيرَةً أَخَذَنْهَا آمْرَأَةٌ وَخَبَأَنْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْبَالِ دَفِيقِ حَثَّى ٱخْنَمَرَ ٱلْجَمِيعُ

٣ وَأَجْنَانَمَ فِي مُذُنِ وَقُرَّے يُعَلِّمُ وَيُسَافِرُ نَحْوَ أُورُشَلِيمَ ٣٠ فَقَالَ لَهُ وَإِحِدْ يَا سَيِّدُ أَقَلِيلٌ هُمُ ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ. فَقَالَ لَمُمُ ١٠ أَجْتَهِدُ وَإِنَّى تَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيِّقِ. فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَنِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلاَ يَقْدِرُونَ • ١٠ مِنْ بَعْدِ مَا يَكُونُ رَبُّ ٱلْينتِ قَدْ ١٠٠ قَامَرَ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ وَأَبْتَدَأْتُم ْ نَقِفُونَ خَارِجًا وَنَقْرُعُونَ ٱلْبَابَ قَائِلِينَ يَا رَبُّ يَا رَبُّ ٱفْتُح لَنَا يُجِيبُ وَيَقُولُ لَكُمْ لِا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَبْنَ أَنْهُ • ٣ حِينَةِذِ تَبْنَدِثُونَ نَقُولُونَ أَكُلْنَا فُلَّامَكَ ٢٦ وَشَرِينًا وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَا ٢٠ فَيَقُولُ أَقُولُ لَكُمْ لَا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْهُ . تَبَاعَدُوا عَنِّي ٢٧ يَا جَمِيعَ فَاعِلِي ٱلظُّلْرِ ٥٠ هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ مَنَّى رَأَيْتُمْ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ ١٨ وَيَعْثُوبَ وَجَمِيعَ ٱلْأَنْبِيَا ۚ فِي مَلَّكُوتِ ٱللَّهِ وَأَنْهُ مَطْرُوحُونَ خَارِجًا • " وَيَأْثُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَمِنَ ٱلْمَغَارِبِ وَمِنَ ٱلشُّمَالِ وَٱلْجُنُوبِ وَيَتَّكِنُونَ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ • ٣ وَهُوذَا آخِرُونَ يَكُونُونَ أُوَّلِينَ وَأُوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ

١١ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوْمِ نَقَدَّمَرَ بَعْضُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ قَائِلِينَ لَهُ ٱخْرُجْ وَٱذْهَبْ مِنْ هَهُنَا لِأَنَّ ا٢١ هِيرُودُسَ بُرِيدُأَنْ يَقْتُلُكَ • ٣٠ فَقَالَ لَمُرُ أَمْضُوا وَقُولُوا لِهِلْنَا ٱلثَّعْلَبِهَا أَنَا أُخْرِجُ شَيَاطِينَ وَأَشْفِي ٱلْيُومَ وَعَدَّا وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ أَكُمَّلُ ٣٠ بَلْ يَسْبَى أَنْ أَسِيرَ ٱلْيُومَ وَعَدَّا وَمَا يَلِيهِ لِأَنَّهُ ١٣٠ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ نَبِيْ خَارِجًا عَنْ أُورُشَلِيمَ مِنْ يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَا فَاتِلَةَ ٱلْأَنْبِيَا ۗ وَرَاحِمَةَ الْأَنْبِيَا ۗ وَرَاحِمَةَ الْأَنْبِيا ۗ وَرَاحِمَةَ الْأَنْبِيا ۗ وَرَاحِمَةَ الْأَنْبِيا وَرَاحِمَةً ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَاكُمْ مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا نَجْمَعُ ٱلدَّجَاجَةُ فِرَاحَهَا نَحْتَ

٥٠ حَنَاحَبْهَا وَلَمْ نُرِيدُ وَ ٥٠ هُوذَا يَنْكُرُ يُنْرَكُ لَكُرْ خَرَابًا . وَآنُحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَنِي حَقَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلّ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَإِذْ جَاءً إِلَى يَسْتِ أَحَدِ رُوَّسَاءُ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ فِي ٱلسَّبْتِ لِيَأْكُلُ خُبْرًا كَانُوا بُرَاقِبُونَهُ • وَإِذَا إِنْسَانُ مُسْنَسْقِ كَانَ فُكَّامَهُ • افَأَجَابَ بَسُوعُ وَكَلِّمَ ٱلنَّامُوسِيِّينَ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ فَائِلاً هَلْ يَجِلُ ٱلْإِبْرَاءُ فِي ٱلسَّبْتِ . افَسَكَنُوا • فَأَمْسَكَهُ وَأَبْرَاهُ وَأَطْلَقَهُ • اثْمً أَجَابَهُمْ وَقَالَ مَن مِنكُمْ بَسْفُطُ حِمَارُهُ أَوْنَوْرُهُ فِي بِيْرٍ وَلاَ بَنْشُلُهُ حَالًا فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ • افَكَمْ يَقْدِرُوا أَن يُجِيبُوهُ عَنْ ذَلِكَ

٧ وَقَالَ اللّهَدْعُوِّ بِنَ مَثَالًا وَهُو يُلاحِظُ كَيْفَ أَخْنَارُوا ٱلْهَتَّكَاتِ ٱلْأُولَى قَائِلاً أَمْ مَمَنَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى عُرْسٍ فَلاَ تَكَيْ فِي ٱلْهُتَكَا الْأَوْلِ لَعَلَّ أَكْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ دُعِيَ مِنْهُ. وَعَبَأْ فِي ٱلْهُنَّكِا الْأَوْلِ لَعَلَّ أَكْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْدُعِيَ مِنْهُ. وَفَيَا أَيْ اللّهُ وَضِعَ اللّهُ عَنْدُ تَبْتَدِي مَعَلَى الْمُوضِعَ اللّهُ عِيرَ حَتَى إِذَا جَاءَ ٱللّهُ وضِعَ اللّهَ عِيرَ حَتَى إِذَا جَاءَ ٱللّذِي دَعَاكَ اللّهُ وَفِي الْهُ وضِعِ ٱلْأَخِيرِ حَتَى إِذَا جَاءَ ٱلّذِي دَعَاكَ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

" وَقَالَ أَبْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ إِذَا صَنَعْتَ عَلَا ۚ أَوْ عَشَا ۗ فَلَا تَدْعُ أَصْدِفَا ۗ كَ وَلَا إِخْوَنَكَ وَلَا أَوْ عَشَا ۗ فَلَا تَدْعُ أَصْدِفَا ۗ كَ وَلَا إِخْوَنَكَ وَلَا أَوْرِا ۗ فَكُونَ لَكَ مُكَافَا ۚ ١٠٠ بَلْ إِذَا صَنَعْتَ ضِيَافَةً فَأَدْعُ ٱلْمُسَاكِينَ ٱلْجُدْعَ ٱلْعُرْجَ ٱلْعُيْ . ١٠ فَيَكُونَ لَكَ ٱلطُّوبَى إِذْ لَيْسَ لَمُرْ صَنَعْتَ ضِيَافَةً فَأَدْعُ ٱلْمُسَاكِينَ ٱلْجُدْعَ ٱلْعُرْجَ ٱلْعُيْ . ١٠ فَيَكُونَ لَكَ ٱلطُّوبَى إِذْ لَيْسَ لَمُرْ حَنَّى يُكَافُوكَ . لِأَنَّكَ تَكَافَى فِي قِيَامَةِ ٱلْأَبْرَارِ

٥٠ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ وَاحِدُ مِنَ ٱلْمُتَكِيْنَ قَالَ لَهُ طُوبَى لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوتِ اللهِ وَا فَقَالَ لَهُ طُوبَى لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوتِ اللهِ وَا فَقَالَ لَهُ وَاللهِ وَا فَقَالَ لَهُ وَاللهِ وَا فَقَالَ لَهُ وَا فَقَالَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

15

فَالَ لَهُ ٱلْأَوِّلُ إِنِّي ٱشْتَرَيْتُ حَفْلًا وَأَناَ مُضْطَرٌ أَنْ أَخْرُجَ وَأَنْظُرَهُ. أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْنِينِي ١٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي ٱشْنَرَيْتُ خَمْسَةَ أَزْوَاجٍ بَقَرٍ وَأَنَا مَاضٍ لِأَمْغَنِهَا . أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْفِينِي • ١٦ ٠٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ بِٱمْرَأَةِ فَلِذَٰلِكَ لاَ أَفْدِرُ أَنْ أَجِيَّ • ١١ فَأَنَى ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيِّدَهُ بِذَلِكَ وَجِنتَذِ غَضِبَ رَبُّ ٱلْبَنْ وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱخْرُجْ عَاجِلًا إِلَى شَوَارِ عِ ٱلْمَدِينَةِ وَأُزِقِّيَهَا وَأُدْخِلْ إِلَى هُنَا ٱلْمَسَاكِينَ وَأَجُدْعَ وَٱلْغُرْجَ وَٱلْعُنِّي • "فَقَالَ ٱلْعَبْدُ يَاسَيِّدُ قَدْ صَارَ كَمَا أَمَرْتَ وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانَ • ٣٠ فَقَالَ ٱلسَّيِّدُ لِلْعَبْدِ ٱخْرُجْ إِلَى ٱلطُّرُقِ وَٱلسِّبَاجَاتِ وَأُلْرِمْهُمْ بِٱلدُّخُولِ حَنَّى يَمْتَلِئَ يَنْتِي ١٠ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ وَاحِدْ مِنْ أُولِئِكَ ٱلرِّجَالِ ٱلْمَدْعُوِّينَ يَدُوقُ عَشَائِي

° َ وَكَانَ جُهُوغُ كَثِيرَةٌ سَائِرِينَ مَعَهُ فَٱلْنَفَتَ وَقَالَ لَهُرْ ٦ ۚ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْنِي إِلَيَّ وَلا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَإَمْراً تَهُ وَأُولَادَهُ وَ إِحْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا ٥٠٠ وَمَنْ لَا يَجْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا ٥٠٠ وَمَنْ مِنْكُرْ ٢٧ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبِنِيَ بُرْجًا لاَ يَجِلِسُ أَوْلاً وَيَجْسِبُ ٱلنَّفَقَةَ هَلْ عِنْدَهُ مَا يَلْزَمُ لِكَمَالِهِ. ١٦ لِيَلاَّ يَضَعَ ٢٦ ٱلْأَسَاسَ وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يُكَمِّلَ. فَيَبْنَدِئَ جَبِعُ ٱلنَّاظِرِينَ يَهْزَأُونَ بِهِ عَقَائِلِينَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱبْنَكَأْ يَبِنِي وَكُمْ يَقْدِرْ أَنْ يُكَمِّلَ • " وَأَيُّ مَلِكِ إِنْ ذَهَبَ لِمُقَاتَلَةِ مَلِكِ آخَرَ فِي حَرْبِ لاَ يَجْلِسُ أَوَّلاً وَيَنَشَا وَرُهَلْ يَسْنَطِيعُ أَنْ يُلاَفِي بِعَشَرَةِ ٱلَّافِ ٱلَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَنْفًا. ٣٠ و إِلَّا فَمَا دَامَ ذَلِكَ بَعِيدًا بُرْسِلُ سَِفَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُوَ لِلصَّلْحِ ٣٠ فَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ لَا يَنْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا ١٠٠ اَلْعِجُ جَيِّدٌ. وَلَكِنْ إِذَا فَسَدَ ٱلْمِلْ فَبِهَاذَا يُصْلَحُ . ٥٠ لاَ يَصْلُحُ لِأَرْضِ وَلاَ لِمَرْبَلَةِ فَيَطْرَحُونَهُ خَارِجًا . مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَكَانَ جَمِيعُ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَدْنُونَ مِنْهُ لِيَسْمَعُوهُ ١٠ فَتَذَمَّرَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ وَٱلْكَتَبَةُ

قَائِلِينَ هَذَا يَقْبَلُ خُطَاةً وَيَأْكُلُ مَعْهُمْ وَ فَكُلَّهُمْ بِهَذَا ٱلْمَثَلُ قَائِلًا وَأَيْ إِنْسَانِ مِنْكُرْ لَهُ مِنَّةُ خُرُوفٍ وَأَضَاعَ وَاحِلًا مِنْهَا ٱلْاَ يَتْرُكُ ٱلنِّسْعَةَ وَالتَّسْعِينَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَيَدْهَبَ لِأَجْلِ مَنْ أَلُو اللَّهُ الْمَالُ حَتَّى بَعِدَهُ. وَإِذَا وَجَدَهُ بَضَعَهُ عَلَى مَنْكِيبَةِ فَرِحًا. وَيَأْفِي إِلَى يَبْتِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِفَا وَالْمُعْلَلَ اللَّهُ الْحَرْانَ قَائِلاً لَمُرُ ٱفْرَحُوا مَعِي لِأَيِّ وَجَدْثُ خَرُوفِي ٱلضَّالَ وَاللَّ اللَّهُ الْمُرَافَ وَيَعْلَمُونَ إِلَى تَوْبَةِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ

هٰذَا كَانَ مَيْناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًا فَوُجِدَ . فَأَيْنَدَأُوا يَفْرَحُونَ . ٣ وَكَانَ أَبْنُهُ ٱلْأَكْبُرُ فِي ٱلْحَقْل. فَلَمَّا جَاء وَقَرُبَ مِنَ ٱلْبَيْتِ سَمِعَ صَوْتَ ٱلْآتِ طَرَب وَرَقْصًا ١٠٠ فَدَعَا وَاحِدًا مِنَ ٱلْفِلْمَانِ وَسَأَلَهُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَاه ٢٠ فَعَالَ لَهُ. أَخُوكَ جَاءٍ فَذَبَحَ أَبُوكَ ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ لِأَنَّهُ قَبِلَهُ سَالِمًا ١٨٠ فَغَضِبَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ. فَخَرَجَ أَبُوهُ يَطْلُبُ إِلَيهِ ١٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لِأَبِيهِ هَا أَنَا أَخْدُمُكَ سِنِينَ هٰذَا عَدَدُهَا وَقَطْ لَمْ أَنَجَا وَزْ وَصِيَّتَكَ وَجَدْيًا لَمْ نُعْطِنِي فَطْ لِأَفْرَحَ مَعُ أَصْدِفَا ئِي • ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ أَبْنُكَ هٰذَا ٱلَّذِي أَكَلَ مَعِيشَنَكَ مَعَ ٱلزَّوَانِي ذَبَعْتَ لَهُ | ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ • ١٦ فَقَالَ لَهُ يَا بُنِيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلِّ حِينٍ وَكُلُّ مَا لِي فَهُو لَكَ • ١٣ وَلَكِنْ كَانَ يَنْبِغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَخَاكَ هٰذَا كَانَ مَيِّناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَقَالَ أَيْضًا لِتَلَامِيذِهِ كَانَ إِنْسَانٌ غَنِيٌ لَهُ وَكِيلٌ فَوُشِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَذِّرُ أَمْوَالَهُ • وَ فَكَ عَاهُ وَفَالَ لَهُ مَا هَٰذَا ٱلَّذِبِ أَشْعُ عَنْكَ. أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ لِأَنَّكَ لا نَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلًا بَعْدُهُ ؟ فَقَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا أَفْعَلُ. لِأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذُ مِنِّي ٱلْوَكَالَةَ. لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْفُ وَأَسْتَى أَنْ أَسْتَعْطِي وَ فَدْ عَلِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَنَّى إِذَا عُزِلْتُ عَن ٱلْوَكَالَةِ يَقْبُلُونِي فِي يُنُونِمِ • فَدَعَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ لِلْأَوَّلِ كُمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِي. وَفَقَالَ مِئَةُ بَثِّ زَيْتٍ وَفَقَالَ لَهُ خُذْصَكَّكَ فَأَجْلِسْ عَاجِلاً فَأَكْتُ خَمْسِينَ • [7 ٧ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ وَأَنْتَكُمْ عَلَيْكَ. فَقَالَ مِئَةُ كُرِّ قَعْ مِ فَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ وَأَكْتُبُ ٧ ثَمَانِينَ. ﴿ فَمَدَحَ ٱلسَّيِّدُ وَكِيلَ ٱلظُّلْمِرِ إِذْ بِجِكْمَةٍ فَعَلَ. لِأَنَّ أَبْنَاءُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ أَحْكُمُ مِنْ أَبْنَاءُ ا ٱلنُّورِ فِي جِيلِهِمْ • وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ أَصْنَعُوا لَكُمْ أَصْدِفَا ۚ بِهَالِ ٱلظَّلْمِرِ حَتَّى إِذَا فَنبِكُمْ يَقْبَلُونَكُمْ فِي ٱلْمَطَالِّ ٱلْأَبَدِيَّةِ وَ الْأَمِينُ فِي ٱلْقَلِيلِ أَمِينُ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ. وَٱلظَّالِرُ فِي ٱلْقَلِيلِ ظَالِرْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ • ا فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا ۚ فِي مَالِ ٱلظُّلْرِ فَمَنْ يَأْتَوِنُكُمْ عَلَى ٱلْحَقِّ. " وَإِنْ لَمْ ال تَكُونُواْ أُمَنَاء فِي مَا هُوَ لِلْغَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ لَكُمْ ١٠ لَا يَقْدِرُ خَادِمْ أَنْ يَخِدُمَ سَيِّدَيْنِ.

لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُجِبُّ ٱلْآخَرَ أَوْ يُلاَزِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَعْنَقِرَ ٱلْآخَر. لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ نَعْدُرُونَ أَنْ نَعْدُرُونَ أَنْ نَعْدُرُونَ أَنْ نَعْدُرُونَ أَنْ نَعْدُرُونَ اللَّهَ وَٱلْهَالَ

ا وَكَانَ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ أَيْضًا يَسْمَعُونَ هٰذَا كُلَّهُ وَهُمْ مُعِيُّونَ لِلْمَالِ فَٱسْنَهُزَأُوا بِهِ • ا فَقَالَ لَهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المسكون آسمهُ لِعَازَرُ الَّذِبِ طُرِحَ عِنْدَ بَابِهِ مَضْرُوبًا بِالْفُرُوحِ . ال وَيَشْتَمِ أَنْ يَشْعَ مِنَ الْفُنَاتِ السَّافِطِ مِنْ مَائِدَةِ الْغَيِّرِ. بَلْ كَانَتِ الْكِلَابُ تَاْفِي وَلَّكُسُ فُرُوحَهُ . الْ فَاسَتَ الْكَلْكِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْرُوبًا بِالْفُرَاتِ اللَّيْمِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلاَثِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِمَ ، وَمَاتَ الْغَيْقُ النَّفَ وَدُفِنَ . الْمَوَفَعَ عَيْنَةِ الْمُلاَثِكَةُ الْمُلاَثِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِمَ مِنْ مَعِيدِ وَلِعَازَرَ لِيَبُلُّ طَرَفَ الْعَيْقُ الْعَنَادِ وَمَاتَ الْعَيْقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُومِ فَيْ الْعَنَادِ وَوَالَّ لِيَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

عَاجِدٌ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَنُوبُونَ ١٠ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانُوا لاَ يَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى فَٱلْأَنْبِيَا \* وَلاَ إِنْ قَامَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يُصَدِّفُونَ

ٱلْآصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا وَقَالَ لِتَلاَمِيدِهِ لاَ يُمكِنُ إِلاَّ أَنْ تَأْنِي ٱلْعَثَرَاتُ. وَلَكِنْ وَيْلُ لِلَّذِي تَأْنِي بِوَاسِطَنِهِ وَخَيْرُ لُهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْفَهُ مِجَمِرَ رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْجُرِمِنْ أَنْ يُعْثِرَ أَحَدَ هٰوَلاَ السِّعَارِ وَاحْتَرِزُوا الْجَيْرُ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْفَهُ مِجَمِرَ رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْجُرِمِنْ أَنْ يُعْثِرَ لَهُ وَ وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومِ فَائِلاً أَنَا تَائِبُ فَاعْفِرْ لَهُ وَفَقَالَ ٱلرُّسُلُ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومِ فَائِلاً أَنَا تَائِبُ فَاعْفِرْ لَهُ وَفَقَالَ ٱلرُّسُلُ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومِ فَائِلاً أَنَا تَائِبُ فَاعْفِرْ لَهُ وَفَقَالَ ٱلرُّسُلُ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومِ فَائِلاً أَنَا تَائِبُ فَاعْفِرْ لَهُ وَفَقَالَ ٱلرُّسُلُ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى

٧ وَمَنْ مِنْكُمْ لَهُ عَبْدٌ يَحْرُثُ أَوْ يَرْعَى يَقُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ ٱلْحَقْلِ نَقَدَّمْ سَرِيعًا عَأَنَّكِيْ. ٨ بَلْ أَلَا يَقُولُ لَهُ أَعْدِدْ مَا أَنَعَشَى بِهِ وَتَمَنْطَقْ وَأَخْدُمْنِي حَثَّى آكُلُ وَأَشْرَبَ وَبَعْدَ ذَلِكَ مَا أَكْ وَتَشْرَبُ أَنْتَ ١٠ فَهَلْ لِذَلِكَ ٱلْعَبْدِ فَضْلَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. لَا أَظُنْ • آكذليك أَنْمُ أَيْضًا مَنَى فَعَلَتُمْ كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا إِنَّنَا عَبِيدٌ بَطَّا لُونَ . لِأَنَّنَا إِنَّمَا عَمِلْنَا مَا كَانَ بَجِبُ عَلَيْناً

٠٠ وَلَمَّا سَأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيْوِنَ مَنَى يَأْنِي مَلَّكُوتُ ٱللهِ أَجَابَهُمْ وَقَالَ لَا يَأْنِي مَلَّكُوتُ ٱللهِ بِمُرَاقَبَةٍ • ١٠ وَلاَ يَقُولُونَ هُوذَا هُمُنَا أَوْ هُوذَا هُنَاكَ لِأَنْ هَا مَلَكُوثُ أَللهِ دَاخِلَمُ "وَقَالَ لِلتَّلَامِيذِ سَتَأْنِي أَيَّامْ فِيهَا نَشْتَهُونَ أَنْ تَرَوْلَ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّام أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَلاَ نَرَوْنَ. ٣٠ وَيَقُولُونَ لَكُمْ هُوَذَا هُهُنَا أَوْ هُوذَا هُنَاكَ . لاَ نَذْهَبُوا وَلاَ نَتْبَعُوا ١٠ الْأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبُرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَاء بُضِيُّ إِلَى نَاحِيَةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَاء كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ • " وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلَّأَنْ يَنَأَلَّمْ كَنِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيلِ • "وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحِ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ • "كَانُوا يَأْكُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُزَوِّجُونَ وَيَنَزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْبَوْمِ ٱلَّذِيبِ فِيهِ دَخَلَ نُوخٌ ٱلْفُلْكَ وَجَاء ٱلطُّوفَانُ وَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ ١٨ كَذَٰ لِكَ أَيْضًا كُمَا كَانَ فِي أَيَّامٍ لُوطٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَشْنُرُونَ وَيَبِيعُونَ وَيَغْرِسُونَ وَيَنُونَ. ٢٠ وَلَكِنَّ ٱلْمُومَ ٱلَّذِي فِيهِ خَرَجَ لُوطْ مِنْ سَدُومَ أَمْطَرَ نَارًا وَكِبْرِينًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ. ٢٠ هُكَذَا يَكُونُ فِي ٱلْيُومِ ٱلَّذِي فِيهِ يُظْهَرُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فِي ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ مَنْ كَانَ عَلَى ٱلسَّطْحِ وَأَمْنِعَتُهُ فِي ٱلْبَيْتِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَأْخُذَهَا . وَٱلَّذِبِ فِي ٱلْحَقْلِ كَذَٰلِكَ لاَ بَرْجِعْ إِلَى ٱلْوَرَاءِ ٣ أَذْكُرُوا ٱمْرَأَةَ لُوطٍ ٠٣ مَنْ طَلَبَ أَنْ بُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهلِكُهَا وَمَنْ أَهْلَكَهَا مُعْيِبِهَا • ٣٠ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ يَكُونُ ٱثْنَانِ عَلَى فِرَاشِ وَإِحِدٍ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ ٥٠٠ تَكُونُ ٱثْنَاكَنِ نَطْحَنَانِ مَعًا فَتُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنُتْرَكُ ٱلْأُخْرَى ٥٠٠ يَكُونُ أَثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُ ٣٠ فَأَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبّ. فَقَالَ لَمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

حَيْثُ تَكُونُ ٱلْجُنَّةُ هُنَاكَ نَجْنُومُ ٱلنَّسُورُ

اَوْقَالَ لَهُرْ أَيْضًا مَثَلًا فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى كُلَّ حِينٍ وَلاَ يُمَلَّ اقَائِلاً. كَانَ فِي مَدِينَةٍ قاضٍ لاَ يَخَافُ ٱللهَ وَلاَ يَهَابُ إِنْسَانًا وَ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ أَرْمَلَهُ . وَكَانَتْ تَأْنِي إِلَيْهِ قَائِلَةً أَنْصِفْنِي مِنْ خَصْمِي ﴿ وَكَانَ لاَ يَشَاءُ إِلَى زَمَانٍ. وَلْكِنْ بَعْدَ ذَالِكَ قَالَ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَخَافُ ٱللهَ وَلَا أَهَابُ إِنْسَانًا ۚ فَإِنِّي لِآجُلِ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمِلَةَ نُزْعِجُنِي أَنْصِفُهُمَا لِتَلَا تَأْتِي كَانِيهَ وَائِمَا فَتَقْمَعَنِي • وَقَالَ ٱلرَّبُ ٱسْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي ٱلظَّلْمِ • ﴿ أَفَلاَ يُنْصِفُ ٱللهُ مُحْنَارِيهِ الصَّارِخِينَ إِلَيْهِ نَهَارًا وَلَيْلًا وَهُوَمُنَهَ هَوْلَ عَلَيْمٍ \* ﴿ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يُنْصِفُهُمْ سَرِيعًا . وَلَكِنْ مَنَى جَاءَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْعَلَّهُ يَجِدُ ٱلْإِيمَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

نَ وَقَالَ لِقَوْمٍ وَاثَقِينَ بِأَنْفُسِمٍ أَنَّهُمْ أَبُرَارٌ وَيَعْنَفِرُونَ ٱلْآخَرِينَ هَذَا ٱلْهَثَلَ ١٠ إِنْسَانَانِ عَمَدًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ لِيُصَلِّياً وَاحِدٌ فَرِّيسِيْ وَٱلْآخَرُ عَشَّارٌ ١٠ أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيْ فَوَقَفَ بُصَلِّي فِي نَفْسِهِ هَكَذَا . اَللّٰمُ الْفَيْكُلِ لِيُصَلِّيا وَاحِدٌ فَرِّيسِيْ وَالْآخَرُ عَشَّارٌ ١٠ أَمَّا الْفَرَّالَ اللّٰمَ الْوَنَاةِ وَلاَ مِثْلَ هَذَا اللّٰمَ الْفَشَّارِ ١٠ اللّٰمُ الْوَمُ مَرَّيْنِ فِي ٱلْأُسْبُوعِ وَأَعَشِّرُ كُلَّ مَا أَقْتَنِيهِ ١٠ وَأَمَّا ٱلْعَشَّامُ فَوقَفَ ١١ هُذَا اللّٰمَ الْوَمَ عَنْيَهِ فَعُو ٱلسَّمَاء . بَلْ قَرَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلًا ٱللّٰمُ الْوَحَمِي أَنَا اللّٰمَ الْوَمَ عَنْيَهُ مَوْ السَّمَاء . بَلْ قَرَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلًا ٱللّٰمُ الْوَحَمْنِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ الْوَحَمْنِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰم

٥٠ فَقَدَّمُولَ إِلَيْهِ ٱلْأَطْعَالَ أَيْضًا لِيَلْمُسِهُمْ. فَلَمَّا رَآهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ ٱنْهَرُوهُمْ ١٠٠ أَمَّا يَسُوعُ ١٠ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ دَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولَا مَلَكُوتَ ٱللهِ ١٠٠ أَكُنَّ ١٠٠ أَكُنَّ لَمُنَا لَمُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ مَلَكُوتَ ٱللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلَهُ

١٠ وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ فَائِلاً أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّمُ ٱلصَّائِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ أَكُيْوَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ١٠ فَقَالَ ١٠ لَهُ يَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا لَيْسَ أَحَدْ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدْ وَهُو ٱللهُ ١٠ أَنْتَ تَعْرِفُ اللهُ يَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا لَيْسَ أَحَدْ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدْ وَهُو ٱللهُ ١٠ أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا لَا لَا تَرْنِ لَا تَشْهَدُ بِالنَّهُ عِلْ النَّومِ الْحَدْمِ أَبَاكَ وَأَمَّكَ ١٠ افَقَالَ ١١ الْوَصَايَا لَا لَا يَعْوِزُكَ أَبْكَ وَأَمَّكَ ١١٠ فَقَالَ اللَّهُ يَعْوِزُكَ أَبْكَ وَالْمَا شَعْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَقَرَاءُ فَيَكُونَ لَكَ كَنْرُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱنْبَعْنِي ١٠٠ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَى الْفَقَرَاءُ فَيَكُونَ لَكَ كَنْرُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱنْبَعْنِي ١٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مَا لَكُ وَوَرِّعْ عَلَى الْفَقَرَاءُ فَيَكُونَ لَكَ كَنْرُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱنْبَعْنِي ١٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مَا لَكَ وَوَرِّعْ عَلَى الْفَقَرَاءُ فَيَكُونَ لَكَ كَنْرُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱنْبَعْنِي ١٠٠ فَلَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٦ الله و ١٦ فَقَالَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلُصَ و ١٧ فَقَالَ غَيْرُ ٱلْمُسْتَطَاع عِنْدَ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

﴿ فَقَالَ بِطِرْسُ هَا خَنْ قَدْ تَرَكُنَا كُلَّ شَيْ ۗ وَتَبِعْنَاكَ • ١٠ فَقَالَ لَهُمُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَيْسَ أَحَدْ تَرَكَ بَيْنَا أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِ آمْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا مِنْ أَجْلِ مَلْكُوتِ ٱللهِ ابْنَ لَيْسَ أَحَدُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَضْعَافًا كَذِيرَةً وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْخَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ﴿ وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْخَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ﴿ وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْخَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّة

" وَأَخَذَ ٱلِاَثْنَيْ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ هَا نَخْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِمَ وَسَيَمْ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبْ بِاللَّانِيَا مُعَنِ آبْنِ ٱلْإِنسَانِ ٣٠ لِأَنَّهُ بُسَلَّمُ إِلَى ٱلْأَمَ وَبُسْنَهُ وَأُبِهِ وَيُسْتَمُ وَيُعْفَلُ عَلَيْهِ مَكْتُوبْ بِاللَّاسِةِ وَيُسْتَمُ وَيُعْفَلُ عَلَيْهِ مَكُنُوبُ بِاللَّانِ وَيُعْفَلُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ يَقُومُ ١٠ وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَعْهَمُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَكَانَ هَا اللَّهُ مَ عَنْهُ وَلَى بَعْلَمُوا مَا قِيلَ هَذَا ٱلْأَمْرُ مُعْفَى عَنْهُمْ وَلَمْ بَعْلَمُوا مَا قِيلَ

وَ عَنَازًا سَأَلَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا و ٢٧ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ بَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ مُجْنَازَ ١٨ فَصَرَخَ قَائِلاً وَ مُجْنَازًا سَأَلَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا و ٢٧ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ بَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ مُجْنَازَ ١٨ فَصَرَخَ قَائِلاً وَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَمْنِي و ٢٠ فَٱنْتَهَرَّهُ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ لِيَسْكُتَ . أَمَّا هُو فَصَرَخَ أَكُثَرَ كَنِيراً وَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَمْنِي و ٢٠ فَوَقَفَ بَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُقَدَّمَ إِلَيْهِ . وَلَمَّا أَفْتَرَبَ سَأَلَهُ ١٠ فَائِلاً مَاذَا وَيَا أَنْ ذَاوُدَ ٱرْحَمْنِي و ٢٠ فَوَقَفَ بَسُوعُ وَأَمَر أَنْ يُقَدَّمَ إِلَيْهِ . وَلَمَّا أَفْتَرَبَ سَأَلَهُ ١٠ فَائِلاً مَاذَا وَيُهُ وَهُو يَعْجَدُ أَنْ أَبْصِرَ و ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱبْصِرْ . إِيمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ وَ مُنْ وَيُعْرَفِي ٱلْكَالِ ٱبْصَرَ وَنَبِعَهُ وَهُو يُعَبِّدُ ٱللهَ و وَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ رَأُوا سَبَّخُوا ٱللهَ عَدْ شَفَاكَ وَالَّاسِعُ عَشَرَ

ا ثُمُّ دَخَلَ وَأَجْنَامَ فِي أَرِيحًا وَ إِذَا رَجُلْ أَمُّهُ زَكَّا وَهُو رَئِيسٌ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ عَنِيًّا وَ وَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُو وَلَمْ يَقْدِرْ مِنَ أَنْجَمْعِ لِأَنَّهُ كَانَ فَصِيرَ ٱلْقَامَةِ وَنَا وَصَعِدَ إِلَى جُمَّيْرَةِ لِكَيْ يَرَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَهُرَّ مِنْ هُنَاكَ وَفَلَمًا وَصَعِدَ إِلَى جُمَّيْرَةِ لِكَيْ يَرَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَهُرَّ مِنْ هُنَاكَ وَفَلَمًا جَاءً بَسُوعُ إِلَى ٱلْمُكَانِ نَظَرَ إِلَى فَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبِي أَنْ جَاءً بَسُوعُ إِلَى ٱلْمُكَانِ نَظَرَ إِلَى فَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبِي أَنْ الْمَكَانِ نَظَرَ إِلَى فَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبِي أَنْ مُرْمِا أَلُكُومَ فِي يَنْظِكَ وَ فَلَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبِي أَنْ

۲۸

قَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِيَبِيتَ عِنْدَرَجُلِ خَاطِئِ وَمُفَوَّفَتَ زَكَّا وَقَالَ لِلرِّبِّ هَا أَنَا يَا رَبُ أَعْطِي مَ فَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِيَبِيتَ عِنْدَ رَجُلِ خَاطِئِ وَمُفَوَّفَتَ زَكَّا وَقَالَ لِلرِّبِّعَةَ أَضْعَافٍ وَ فَقَالَ لَهُ وَسُبْتُ بِأَحْدِ أَرُدُ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ وَ فَقَالَ لَهُ وَسُوعُ ٱلْبُوعُ ٱلْبُومُ رَحَصَلَ خَلَاصٌ لِهُذَا ٱلْبَيْتِ إِذْ هُوَ أَيْضًا آبْنُ إِبْرُهِيمَ وَ الْأِنَّ آبُنَ ٱلْإِنْسَانِ فَدْ جَاءً لِكَيْ بَطْلُبَ وَيُحَلِّصَ مَا فَذْ هَلَكَ

ا وَ إِذْ كَانُوا يَسْمَعُونَ هٰذَا عَادَ فَقَالَ مَثَلًا لِأَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللهِ عَنيدٌ أَنْ يَظْهَرَ فِي ٱلْحَالِ • " فَقَالَ . إِنْسَانُ شَرِيفُ ٱلْجِيْسِ ذَهَبَ إِلَى كُورَةِ بَعِيدَةٍ لِيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مُلْكًا وَيَرْجِعَ • ٣ فَدَعَا عَشَرَةَ عَبِيدٍ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ أَمْنَا ﴿ وَقَالَ لَهُمْ ْ تَاجِرُوا حَنَّى آتِيَ ۥ ٣ وَأَمَّا أَهْلُ مَدِينَتِهِ فَكَانُوا يُبْغِضُونَهُ فَأَرْسَلُوا وَرَاءَهُ سَِفَارَةً قَائِلِينَ لَا نُرِيدُ أَنَّ هٰذَا يَمْلِكُ عَلَيْنًا • ا وَلَمَّا رَجَعَ بَعْدَ مَا أَخَذَ ٱلْمُلْكَ أَمَرَ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولِيْكَ ٱلْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُرُ ٱلْفِضَّةَ لِيَعْرِفَ بِمَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِدِ ١٠ فَجَاءَ ٱلْأَوَّلُ فَائِلاً يَا سَيِّدُ مَنَاكَ رَبِحَ عَشَرَةَ أَمْنَاءُ ١٠ فَقَالَ لَهُ نِعِمَّا أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ. لِأَنَّكَ كُنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَلْكُنْ لَكَ سُلْطَانْ عَلَى عَشْرِ مُدْنٍ • ١١ ثُمَّ جَاء ٱلنَّانِي قَائِلاً يَا سَيِّدُ مَنَاكَ عَمِلَ خَمْسَةَ أَمْنَاءُ ١٠ فَقَالَ لِهِلْنَا أَيْضًا وَكُنْ أَنْتَ عَلَى خَمْسٍ مُدْنٍ ١٠ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ قَائِلًا يَا سَيِّدُ هُوَذَا مَنَاكَ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلٍ. ١١ لِأَنِّي كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْسَانٌ صَارِمْ ۖ تَأْخُذُ مَا لَمْ تَضَعْ وَتَعْصُدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ • " فَقَالَ لَهُ مِنْ فَمِكَ أُدِينُكَ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرِّيرُ ، عَرَفْتَ أَنِّي إِنْسَانَ صَارِمْ ٱخْذُ مَا لَمْ أَضَعْ وَأَحْمِدُ مَا لَمْ أَزْرَعْ . ٣٠ فَلِمَاذَا لَرْ تَضَعْ فِضَّنِي عَلَى مَائِدَةِ ٱلصَّيَارِفَةِ فَكُنْتُ مَنَى حِنْتُ أَسْتَوْفِيهَا مَعُ ربًا • ١٠ ثُمَّ المَّا قَالَ لِلْعَاضِرِينَ خُذُولَ مِنْهُ ٱلْمَنَا وَأَعْطُوهُ لِلَّذِي عِنْدَهُ ٱلْعَشَرَةُ ٱلْأَمْنَا ۗ • ٣ فَقَالُولَ لَهُ يَا سَيِّدُ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَمْنَاهِ ١٦٠ لِأَنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلُّ مَنْ لَهُ يُعْطَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ ١٧٠ أَمَّا أَعْدَائِي أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ بُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْمٍ فَأْنُوا بِمِ إِلَى هُنَا ٢٧ وَأَذْبَحُوهُمْ فُذَّاهِي

٨ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا نَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٠ وَ إِذْ قَرُبَ مِنْ بَيْتِ فَاجِي وَيَسْتِ عَنيا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ ٣ قَائِلاً . إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا وَحِينَ تَدْخُلاَنِهَا تَجِدَانِ جَعِيْمًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ فَطَّ. فَحُلَّاهُ وَأَنِيَا بِهِ ١٠ وَ إِنْ سَأَلَكُمَا أَحَدٌ لِمَاذَا غَلَّانِهِ فَقُولًا لَهُ هَٰكُذَا إِنَّ ٱلرَّبَّ مُحْنَاجُ إِلَيْهِ . ٣ فَمَضَى ٱلْمُرْسَلَانِ وَوَجَلَاكُمَا قَالَ لَهُمَا ٥٣ وَفِيمَا هُمَا يُحُلَّانِ ٱلْجُمْشَ قَالَ لَهُمَا أَصْحَابُهُ ٢٤ لِمَاذَا تَحُلاَّنِ ٱلْجُشَرِ ٢٤ فَقَالا ٱلرَّبْ مُحْنَاجْ إِلَيْهِ ٢٠ فَأَتَيَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ وَطَرَحَا ثِيَا بَهُمَا عَلَى ٱلْجُشِ فَأَرْكَبَا بَسُوعَ • ٣٠ وَفِيمَا هُوَ سَائِرْ ۚ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ • ٣ وَلَمَّا قَرُبَ عِنْدَ مُخْدَرِ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ ٱبْنَدَأَ كُلْ جُهُورِ ٱلتَّلاَمِيذِ يَفْرَحُونَ وَيُسَيِّحُونَ ٱللَّهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ لِأَجْلِ حَمِيعِ ٱلْقُوَّاتِ ٱلَّتِي نَظَرُول ٢٠ قَائِلِينَ مُبَارَكُ ٱلْمَلِكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ . سَلاَمْ فِي ٱلسَّمَاءُ َ وَهَجْدٌ فِي ٱلْأَعَالِي • ٣٠ فَأَمَّا بَعْضُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ مِنَ ٱلْجَهْعِ فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ ٱنْنَهِرْ تَلَامِيذَكَ • · فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ لِهُولِا ۚ فَٱلْحِجَارَةُ نَصْرُخُ ا وَفِيهَا هُوَ يَقْتُرِبُ نَظَرَ إِلَى ٱلْهَدِينَةِ وَتَكَى عَلَيْهَا الْ قَائِلاً إِنَّكِ لَوْ عَلِمْتِ أَنْتِ أَيْضًا إ حَنَّى فِي يَوْمِكِ هٰذَا مَا هُوَ لِسَلَامِكِ. وَلَكِنِ ٱلْآنَ قَدْ أُخْفِيَ عَنْ عَيْنَيْكِ • " فَإِنَّهُ سَتَأْنِي أَيَّامْ" وَيُحِيطُ بِكِ أَعْدَاوُكِ بِمِنْرَسَةِ وَيُعْدِقُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلُّ جِهَةٍ. "وَجَدْمُونَكِ وَسَيكِ فِيكِ وَلاَ يَنْزُكُونَ فِيكِ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ لاَّنَّكِ لَمْ تَعْرِ فِي زَمَانَ أَفْتِقَادِكِ وَ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْنَدَأَ يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الْعَائِلاً لَمْ مَكْتُوبٌ إِنَّ يَنِي يَنْ الصَّلْوةِ. وَأَنْهُ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ ٧ وَكَانَ يُعَلِّمُ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ رُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةُ مَعَ وُجُومِ ٱلشَّعْبِ ٤Y يَطْلُبُونَ أَنْ بُهُلِكُوهُ ١٠٠ وَلَمْ يَجِدُ وَلَ مَا يَفْعَلُونَ لِأَنَّ ٱلشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقاً بِهِ يَسْمَعُ مِنْهُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا وَفِي أَحَدِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ بُعَلِّمِ ٱلشُّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَيُبَثِّرُ وَقَفَ رُوَّسًا ﴿

ٱلْكَهَنَةِ وَإِلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشُّيُوخِ وَكُلُّمُوهُ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا بِأَيِّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هٰذَا . أَوْ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ مَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِّمَةً وَاحِدَةً فَقُولُوا لِي. عَمْهُ وَدِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءَ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ • فَتَا مَرُوا فِيمَا بَيْنُهُمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَا ۚ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ. ۚ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ بَرْجُمُونَنَا ٦ لِأَنَّهُمْ وَاثِقُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نَبِيٌّ • ﴿ فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ • ﴿ فَقَالَ أَهُمْ يَسُوعُ وَلَا أَنَا ﴿ أَقُولُ لَكُمْ بِأَيُّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا ﴿ وَإِنْتُكَأْ يَقُولُ لِلشُّعْبِ هِٰذَا ٱلْمَثَلَ. إِنْسَانٌ غَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا • ا وَفِي ٱلْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكَيْ بُعْطُنُهُ مِنْ تَمَرِ ٱلْكَرْمِ • فَجُلَدَهُ ٱلْكُرَّامُونَ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا • ١١ فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْدًا آخَرَ. فَجُلَدُوا ذٰلِكَ أَيْضًا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَلُوهُ ١١ فَارِغًا • ١١ ثُمَّ عَادَ فَأَرْسَلَ ثَالِيًا . فَجَرَّحُوا هٰذَا أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ • ١١ فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ مَاذَا أَفْعَلُ أُرْسِلُ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبَ. لَعَلَّهُمْ إِذَا رَأَوْهُ يَهَابُونَ \* فَلَمَّا رَآهُ ٱلْكُرَّامُونَ تَآمَرُوا فِيهَا يَنْهُمْ \* قَائِلِينَ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُمُّوا نَقْنُلْهُ لِكَيْ يَصِيرَلَنَا ٱلْهِيرَاثُ. ١٠ فَأَخْرَجُٯُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِرِ وَقَتَلُوهُ • فَهَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِرِ . ١٠ يَأْتِي وَبُهْلِكُ هٰؤُلاَ ۚ ٱلْكُرَّامِينَ وَبُعْطِي ٱلْكُرْمِرِ ١٦ لِآخَرِينَ وَفَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا حَاشًا ٥٧٠ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِذَّا مَا هُوَ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي الا رَفَضَهُ ٱلْبُنَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّا وِيَةِ • ﴿ كُلُّ مَنْ يَسْفُطُ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلْحُجَرِ يَتَرَضَّضُ. المَا وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ بَسْعَقَهُ • ١١ فَطَلَبَ رُوَّسَا ۗ ٱلْكُهَّنَةِ فَالْكَتَبَةُ أَنْ يُلْقُوا ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَلٰكِنَّهُمْ خَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِأَنَّهُمْ عَرَفُواۚ أَنَّهُ قَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ عَلَيْمٍ ْ ٠٠ فَرَاقَبُوهُ ۚ فَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَتَرَاءُونَ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ لِكِي يُمْسِكُوهُ بِكَلِّمَةِ حَنَّى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكْرِ ٱلْوَالِي وَسُلْطَانِهِ ١٠ فَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نَعْلُمُ أَنَّكَ بِٱلْإِسْتِقَامَة نَتَكُلُّ وَتُعَلِّرُ وَلاَ نَقْبُلُ ١١ ٱلْوُجُونَ مَلْ بِٱلْحُقِّ تُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ. ٣٠ أَيَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِيَ جِزْيَةً لِفَيْصَرَأَمْ لا ٢٠٠ فَشَعَرَ بِمَكْرِهِرْ وَقَالَ أَمْ لِمَاذَا نَجُرِّبُونَنِي . ٤٠ أَرُونِي دِينَارًا . لِمَنِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِيَابَةُ . فَأَجَابُوا وَقَالُوا لِقَيْصَرَ.

٥٠ اَفَقَالَ لَمْ أَعْطُوا إِذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ مِنْ فَكُمْ يَعْدِرُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ فَدَّامَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَا عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَ

ا وَقَالَ الْمُرْكَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلْمَسِعِ ٱبْثُ دَاوُدَ. ا وَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَقُولُ فِي كِنَابِ
 الْمَزَامِيرِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي الْحَتَّى أَضَعَ أَعْلَا لَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. ا فَإِذَا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ ٱبْنَهُ

وَفِيهَا كَانَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ بَسْمَعُونَ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ الْأَحْذُرُوا مِنَ ٱلْكَنَبَةِ ٱلَّذِينَ مَرْغَبُونَ ٱلْمَالِيةِ وَمُحْبُونَ ٱلْغَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَٱلْعَبَالِيسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَامِعِ وَالْمَهُونَ ٱلْفَيْاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَٱلْعَبَالِيسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَامِعِ وَالْمُنْكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَامِنَ مَا لَكُلُونَ أَيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ وَلِعِلَّةِ بُطِيلُونَ وَالْمُنَاتِ الْأُولَى فِي ٱلْوَلَامِ مَا خُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَرَ

ٱلْآصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

· وَإِذْ كَانَ فَوْمْ مَنْ يَغُولُونَ عَنِ ٱلْهَيْكُلِ إِنَّهُ مُزَمَّنْ بِجِجَارَةِ حَسَنَةِ وَنَحْفِ قَالَ · هٰذِهِ ٱلَّذِي نَرُونِهَا سَنَأْنِي أَيَّامُ لاَ يُنْرَكُ فِيهَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لاَ يُنْفَضُ • افَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ مَنَّى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا بَصِيرُ هٰذَا ٥٠ فَقَالَ ٱنْظُرُوا لَا تَضِلُوا . فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَا أُنُونَ بِٱسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ وَٱلزَّمَانُ فَدْ فَرُبَ. فَلَا تَذْهَبُوا وَرَاءَهُمْ ١٠ فَإِذَا سَمِعْتُمْ مِحْرُوبِ وَفَلَاقِلَ فَلاَ نَجْزَعُوا لِأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهٰ اَ أَوَّلاً. وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ٱلْمُنْهَى سَرِيعًا • اثُمُّ قَالَ لَمْرُ نَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ. " وَتَكُونُ زَلَازِلُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَاكِنَ وَعَجَاعَاتٌ وَأُونِيَةٌ. وَتَكُونُ مَخَاوِفُ وَعَلَامَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٠ وَقَبْلَ هٰذَا كُلِّهِ بُلْفُونَ أَبْدِيمُ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى عَجَامِعَ وَسُجُونِ وَنُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلاَةِ لِأَجْلِ ٱسْمِي. " فَيَوُولُ ذَٰلِكَ لَكُرْ شَهَادَةً ﴿ الْفَصَعُوآ فِي قُلُوكِكُمْ أَنْ لاَ مَهَنَّمُوا مِنْ فَبْلُ لِكِيْ مَحْتُمُولً . " لَأَيِّي أَنَا أَعْطِيكُمْ فَمَّا وَحِكْمَةً لاَ يَقْدِرُ جَبِيعُ مُعَانِدِيكُمْ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَافِضُوهَا ١٠ وَسَوْفَ نُسَلَّمُونَ مِنَ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْإِخْوَةِ وَٱلْآقْرِبَا ۚ وَٱلْآصْدِقَاء . وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ . ١٧ وَتَكُونُونَ مُغْضِينَ مِنَ ٱلْجَبِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْيِ ١٠ وَلَكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُوُّوسِكُمْ لَا بَهْلِكُ ١٠ بِصَابِكُمُ ٱفْتَنُوا أَنْفُكُمْ • وَمَنَّى رَأَيْمُ أُورُشَلِيمَ مُحَاطَةً مِجِيُوشٍ فَحِينَةِذِ ٱعْلَمُوا أَنَّهُ فَدِ ٱفْتَرَبَ خَرَابُهَا • الحِينَفِذِ لِيَهُوْبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْحِيَالِ. وَٱلَّذِينَ فِي وَسَطِهَا فَلْبَفِرُوا خَارِجًا. وَ الَّذِينَ فِي ٱلْكُورِ فَلَا يَدْخُلُوهَا • ٣٠ لِأَنَّ هٰذِهِ أَيَّامُ ٱنْفِقَامِ لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ • ٣٠ وَوَيْلٌ الْحِبَاكَى فَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لِأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسُخطُ عَلَى هٰذَا

الشَّعْبِ ١٠٠ وَيَقَعُونَ بِغَمَ ٱلسَّيْفِ وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَبِيعِ ٱلْأَمَ . وَتَكُونَ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ الْأَمَ حَتَّى الْأَمَ حَتَّى الْأَمَ حَتَّى الْأَمْ حَتَّى الْأَمْ حَتَّى الْكُومَ مَا الْغَدِهِ مَا الْخُدُهِ مَا الْخُدُهِ مَا الْخُدُهِ مَا الْخُدُهُ مِنَا الْخُدُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا الْخُدُهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ مَا الْخُدُهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

الْجَالِسِينَ عَلَى وَجَهِ كُلِ الْأَرْضِ • آَا اِسهرُوا إِدَا وَتَصْرَعُوا فِي كُلِ حِينِ لِنِي تحسبُوا اهلاَ لِلنَّجَاةِ مِنْ جَمِيعٍ هٰذَا ٱلْمُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ وَنَقِنُوا قُدَّامَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ ٣ وَكَانَ فِي ٱلنَّهَامِ بُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱللَّيْلِ بَغْرُجُ وَيَبِيثُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِبِ يُدْعَى

حَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ ١٠٠ وَكَانَ كُلُّ ٱلشَّعْبِ يُنكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِسَمْعُوهُ حَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ ١٠٠ وَكَانَ كُلُّ ٱلشَّعْبِ يُنكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِسَمْعُوهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَقَرُبَ عِيدُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْفِصِحُ • وَكَانَ رُوْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ عَلْكُونَ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُ لِلَّآمُ فَافُوا ٱلشَّعْبَ

اَ فَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي بَهُوذَا ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخَرْيُوطِيَّ وَهُو مِنْ جُهْلَةِ ٱلِٱثْنَىٰ عَشَر اَ فَهَضَى وَتَكَلَّرَ مَعَ رُوَّسَا الْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ ٱلْجُنْدِ كَيْفَ يُسَلِّبُهُ إِلَيْمٍ • فَفَرِحُوا وَعَاهَدُهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً • آفَوَاعَدَهُمْ . وَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّبَهُ إِلَيْمٍ خِلْمًا مِنْ جَمْعٍ

٧ وَجَاة يَوْمُرُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ ٱلْفِصْحُ ٥٠ فَأَرْسَلَ بِطُرُسَ وَيُوحَنَّا فَائِلاً أَذْهَبَا وَأَعِدًا لَنَا ٱلْفِصْحَ لِنَأْكُلَ • فَقَالاً لَهُ أَيْنَ ثُرِيدُ أَنْ نُعِدَّ. • فَقَالَ لَهُمَا إِذَا دَخَلْنُهَا ٱلْهَدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُهَا إِنْسَانُ حَامِلْ جَرَّةَ مَاء. اِنْبَعَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ حَيْثُ يَدْخُلُ اوَقُولاً لِرَبِّ ٱلْبِيْتِ يَقُولُ لَكَ ٱلْمُعَلِّرُ أَبْنَ ٱلْمَنْزِلُ حَيْثُ آكُلُ ٱلْفِصْحَ مَعَ تَلَامِيذِي • ١١ فَذَاكَ بُرِيكُهَا عِلِيَّةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً . هُنَاكَ أُعِدًّا ١٠ فَأَنْطَلَقَا وَوَجَدَا كُمَا قَالَ لَهُمَا . فَأَعَدًّا ٱلْفِصْحَ ا وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱتَّكَأَ وَٱلإِثْنَا عَشَرَ رَسُولًا مَعَهُ • ا وَقَالَ هَمْ شَهُوةً ٱشْتَهَيْتُ أَنْ آكُلَ هٰذَا ٱلْفِصْحَ مَعَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَنَا لَكُرَ. ١١ لِأَنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَنَّى يُكْمَلَ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ. ٧٠ ثُمَّ تَنَاوَلَ كَأْمًا وَشَكَرَ وَقَالَ خُذُواَ هَٰذِهِ وَٱفْتُسِمُوهَا بَيْنَكُمْ • ١٨ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُرْ إِنِّي لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ حَنَّى يَاثِيَ مَلَكُوتُ ٱللهِ • ١١ وَأَخَذَ خُبْرًا وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ فَائِلاً هٰنَا هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي يُبْذَلُ عَنْكُرْ. اِصْنَعُوا هٰنَا لِذِكْرِي. ٢٠ وَكُذَلِكَ ٱلْكَأْسَ أَيْضًا بَعْدَ ٱلْعَشَاءَ قَائِلاً هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ هِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجُدِيدُ بِدَمِي ٱلَّذِي يُسْفَكُ عَنْكُرْ ۗ ١١ وَلَٰكِنْ هُوَذَا يَدُ ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي هِيَ مَعِي عَلَى ٱلْمَائِدَةِ • ١٣ وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَعْنُومٌ . وَلَكِنْ وَيْلُ لِذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ • ٢٦ فَأَبْتَدَأُوا يَنَسَاءُلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَنْ تَرَى مِنْهُمْ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ لَهٰذَا ا وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ أَيْضًا مُشَاجَرَةٌ مَنْ مِنْهُ يُظَنُّ أَنَّهُ يَكُونُ أَكْبَرَ. ٥٠ فَقَالَ لَمْ . مُلُوك ٱلْأَمْ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْمُتَسَلِّطُونَ عَلَيْمٍ يُدْعَوْنَ مُعْسِنِينَ ٥٠٠ وَأَمَّا أَنْهُ فَلَيْسَ هَكَذَا. بَلْ ٱلْكَبِيرُ فِيكُرْ لِيَكُنْ كَأَلْأَصْغَرِ. قَالْمُتَقَدِّمُ كَأَكْادِمٍ • ٣ لِأَنْ مَنْ هُوَأَكْبُرُ. أَلَّذِي يَتَّكِئ أَم ٱلَّذِي يَخْذُمُ . أَلَيْسَ ٱلَّذِي يَنَّكِئُ . وَلِكُنِّي أَنَا يَسْكُمُ كَٱلَّذِب يَعْدُمُ • ١٨ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ تَبَنُوا مَعِي فِي نَجَارِيِي . ١٠ وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كُمَا جَعَلَ لِي أَيِي مَلَكُوتًا . ١٠ لِيَأْكُلُوا وَنَشْرَبُوا عَلَى مَائِدَنِي فِي مَلَكُونِي وَخَلِسُوا عَلَى كَرَاسِيٌّ تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٱلْإِنْنَيُ عَشَرَ " وَقَالَ ٱلرَّبْ سِمْعَانُ سِمْعَانُ هُوَذَا ٱلشَّيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكِيْ يُغَرِّبِلَكُمْ كَٱنْحِيْطَةِ ." وَلَكِنِّي

طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لاَ يَفْنَى إِيمَانُكَ . وَأَنْتَ مَنَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ • ٣ فَقَالَ لَهُ يَا رَبُ إِنِّي مُسْتَعِدٌ أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ حَنَّى إِلَى ٱلسِّجْنِ وَإِلَى ٱلْمَوْتِ • ٣ فَقَالَ أَفُولُ لَكَ يَا بُطْرُسُ لَا يَصِيحُ ٱلدِّيكُ ٱلْبُومَ فَبْلَ أَنْ تُنْكِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَعْرِفُنِي ٥٠ ثُمُ قَالَ لَمْرْ حِينَ أَرْسَلْنُكُمْرْ بِلاَ كِيسٍ وَلاَ مِزْوَدٍ وَلاَ أَحْذِيَةٍ هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْء. فَقَالُوا لا ١٠٠ فَتَالَ لَمْ لَكِنِ ٱلْآنَ مَنْ لَهُ كِيسٌ فَلْيَأْخُذُهُ وَمِزْوَدْ كَذَٰ لِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْبَيعٌ ثَوْبَهُ وَبَشْنَرِ سَيْفًا ٣٠ لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَنِمَّ فِيَّ أَيْضًا هٰذَا ٱلْمَكْنُوبُ وَأَحْصِيَ مَعَ أَثْمَةِ . لِأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ ٱنْقِضَا ٤٠ . ﴿ فَقَالُوا يَا رَبُّ هُوَذَا هُنَا سَيْفَانِ . فَقَالَ لَمُ ْ يَكُفِي ٣ وَخَرَجَ وَمَضَى كَأَلْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ. وَتَبِعَهُ أَيْضًا تَلاَمِيذُهُ • ٤ وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمَكَانِ قَالَ أَمْ صَلُّوا لِكِيْ لَا تَدْخُلُوا فِي نَجْرِبَةِ • ١١ وَأَنْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحُو رَمْبَةِ حَجَرٍ وَجَنَا عَلَى رُكْبَنَيْهِ وَصَلَّى الْعَائِلَا يَا أَبَنَاهُ إِنْ شِنْتَ أَنْ يَجِيزَ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ. وَلَكِنْ لِتَكُنْ لَآ إِرَادَنِي بَلْ إِرَادَتُكَ • " وَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ يُقَوِّيهِ • " وَ إِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ وَصَارَ عَرَقُهُ كَفَطَرَاتِ دَمِ نَازِلَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٤٠ ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱلصَّلْوةِ وَجَاء إِلَى تَلاَمِيذِهِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ ٱلْحُزْنِ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا أَنْمُ نِيَامٌ. قُومُوا وَصَلُّوا لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي نَجْرِبَةِ اللهُ وَيَنكُمُ اللهُ وَيَنكُمُ إِذَا جَمْعُ وَلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا أُحَدُّ ٱلْإِثْني عَشَرَ يَتَقَدَّمُم فَدَنَا مِنْ ٤Ÿ يَسُوعَ لِيُقَبِّلُهُ ٥٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُوذَا أَبِقُبْلَةٍ تُسَلِّرُ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ قَالُوا يَا رَبُّ أَنَضْرِبُ بِٱلسَّنفِ • • وَضَرَبَ وَاحِدْ مِنْهُ عَبْدَ رَئِيسٍ ٱلْكَهَنَةِ فَعَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْبُهْنَى • ١٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ دَعُوا إِلَى هٰذَا. وَلَهَسَ أَذْنَهُ وَأَبْرَأُهَا

َ \* ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَفُوَّادِ جُنْدِ ٱلْهَيْكِلِ قَالَشْبُوحِ ٱلْمُثْبِلِينَ عَلَيْهِ. كَأَنَّهُ عَلَى لِصَّ خَرَجْهُمْ بِسُبُوفٍ وَعِصِيٍّ. \* ﴿ إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ لَمْ نَمُدُّولِ عَلَىَّ ٱلْآيَادِيَ. وَلَكِنَّ هٰذِهِ سَاعَنُكُمْ وَسُلْطَانُ ٱلظَّلْمَةِ

٥٠ فَأَخَذُوهُ وَسَافُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى يَنْتِ رَثِيسِ ٱلْكَهَنَةِ • وَأَمَّا بُطِرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ • ° وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسَطِ ٱلدَّارِ وَجَلَسُوا مَعَّا جَلَسَ بُطْرُسُ بَنَّهُمْ • ٥٠ فَرَأَتْهُ جَارِيَةٌ ` جَالِسًا عِنْدَ ٱلنَّامِ فَتَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ وَهٰنَا كَانَ مَعَهُ ٥٠ فَأَنْكُرُهُ قَائِلًا لَسْتُ أَعْرِفُهُ ٧٠ يَا ٱمْرَأَةُ ۗ ٥٠ وَبَعْدَ قَلِيلِ رَآهُ آخَرُ وَقَالَ زَأَنْتَ مِنْهُ ۚ . فَقَالَ بُطِرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا . ٥٠ وَلَمَّا مَضَى نَعُو سَاعَةِ وَاحِدَةِ أَكَد آخَرُ قَائِلًا بِٱلْحَقِّ إِنَّ هٰنَا أَيْضًا كَانَ مَعَهُ لِأَنَّهُ جَلِيلٌ أَيْضًا • ﴿ فَقَالَ بِطُرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَعْرِفُ مَا نَقُولُ • وَفِي ٱلْحَالِ يَنْمَا هُوَ يَنَكَلَّمُ صَاحَ ٱلدِّيكُ ١٠٠ فَٱلْنَفَتَ ٱلرَّبُّ وَنَظَرَ إِلَى بُطْرُسَ . فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلاَمَ ٱلرَّبِّ كَيْفَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ بَصِيحَ ٱلدِّيكُ تُنْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ • ٣ فَخَرَجَ بُطْرُسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاء مرًا

٣ وَٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوا ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُوا يَسْنَهْزِئُونَ بِهِ وَهُمْ يَجْلِدُونَهُ • ٣ وَغَطَّقُهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَيَسْأَلُونَهُ قَائِلِينَ تَنَبَّأْ. مَنْ هُو ٱلَّذِي ضَرَبَكَ • ﴿ وَأَشْيَا ۗ أَخَرَكَثِيرَةً ١٥٠ كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّفِينَ

٣ وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ ٱجْنَمَعَتْ مَشْجَةُ ٱلشَّعْبِ رُوسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَّةُ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مَجْمَعِمْ ٣ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ فَقُلْ لَنَا . فَقَالَ لَمُرْ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لَا تُصَدِّقُونَ. ٨ وَ إِنْ سَأَلْتُ لاَ نَجِيبُونِنِي وَلاَ تُطْلِقُونِنِي ٥٠ مُنْذُ ٱلْآنَ يَكُونُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان جَالِسًا عَنْ يَمِينِ فُقَّةِ ٱللهِ • ٧ فَقَالَ ٱلْجَمِيعُ أَفَأَنْتَ ٱبْثُ ٱللهِ . فَقَالَ لَهُمْ أَنْثُمْ نَقُولُونَ إِنِي أَنَا هُوَ • ٧ فَغَالُوا مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهَادَةِ لِأَنَّنَا نَحْنُ سَمِعْنَا مِنْ فَمِهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَامَرَ كُلُّ جُهُورِهِرْ وَجَا ۗ فَ بِهِ إِلَى بِيلاَطُسَ ۚ وَأَبْنَدَأُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ فَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا هٰنَا يُفْسِدُ ٱلْأُمَّةَ وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ فَاثِلًا إِنَّهُ هُو مَسِيحٍ مَلِكَ · · فَسَأَلَهُ \ r . يِللَاطُسُ قَائِلًا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَأَجَابَهُ وَقَالَ أَنْتَ نَقُولُ • ۚ فَقَالَ بِيلَاطُسُ لِرُوسَا ۗ إِ

Y1

هُ ٱلْكَهَنَةِ وَآنُجُهُوعِ إِنِّي لاَ أَجِدُ عِلَّةً فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ • فَكَانُوا يُشَدِّدُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُ بُهَيِّجُ أَ الشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كُلِّ ٱلْبَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى هُنَا • فَلَمَّا سَمِعَ يِبلَاطُسُ ذَكُرُ وَ الشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كُلِّ ٱلْبَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى هُنَا • فَلَمَّا سَمِعَ يِبلَاطُسُ ذَكُرُ وَ الشَّعْبَ وَهُو يُعَلِّرُ اللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَ الْجَلِيلِ سَأَلَ هَلِ اللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَ الْجَلِيلِ سَأَلَ هَلَ اللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَ الْجَلِيلِ سَأَلَ هُو ٱللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَ الْجَلِيلِ سَأَلَ هُو ٱللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَ الْجَلِيلِ سَأَلُ هُو اللَّهُ اللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَ اللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَ الْجَلِيلِ سَأَلُ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى هَيْرُودُ سَلَا إِلَى هَا مِنْ سَلَّالَةَ هِيرُودُ سَالَوْ اللَّهُ إِلَى هَا مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْدُونَ هُو اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ اللْهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُ

مَنَّ مَا هِبِرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعَ فَرِحَ جِلَّا لِأَنَّهُ كَانَ بُرِيدُ مِنْ زَمَانِ طَوِيلِ أَنْ بَرَاهُ السَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرِ فَلَمْ أَنْ بَرَى آيَةَ نُصْنَعُ مِنْهُ الْوَسَأَلَهُ بِكَلاَم كَثِيرِ فَلَمْ بَجِبْهُ بِشَيْءً.

اَ وَوَفَفَ رُوسًا الْكَهَنَةِ قَالْكُنَةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِأَشْتِدَادِهِ الفَاحْنَقَرَهُ هِيرُودُسُ مَعْ عَسْكَرِهِ وَأَسْتَمْ زَأَ بِهِ وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا لاَمِعًا وَرَدَّهُ إِلَى بِللاَطُسَ. " فَصَارَ بِيلاَطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِيفَيْنِ مَعْ بَعْضِهِما فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ لِأَنَّهُمَا كَامَا مِنْ فَبْلُ فِي عَدَاقَةٍ يَنْهُمَا

ا الْإِنْسَانَكُمْنُ يُفْسِدُ ٱلشَّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ مُحَصْتُ قُلَّامَكُمْ وَكُمْ أَجِدْ فِي هَذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِمَّا الْإِنْسَانَكُمْ وَكُمْ أَجِدْ فِي هَذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِمَّا الْإِنْسَانَكُمْ وَلَا آثِهِ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا لَا تَيْء يَسَعَقُ ٱلْمُوْتَصَنِع الشَّكُونَ بِهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُوتُ صَنعَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

مَ وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَمْسَكُوا سِمْعَانَ رَجُلًا فَيْرَوَانِيَّا كَانَ أَنِيًّا مِنَ ٱلْحَفْلِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ الصَّلِيبَ لِيَعْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٠ وَنَبِعَهُ جُمْهُونَ كَثِيْرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلنِّسَاءُ ٱللَّوَانِي كُنَّ الصَّلِيبَ لِيَعْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٠ وَنَبِعَهُ جُمْهُونَ كَثِيْرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلنِّسَاءُ ٱللَّوَانِي كُنَّ الصَّلِيبَ لِيَعْمِلِهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٠ وَنَبِعَهُ جُمْهُونَ كَثِيْرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلنِّسَاءُ ٱللَّوَانِي كُنَّ

ΓY

## ﴿ إِنْجِيلُ لُوفَا ٢٣

يَلْطِيهْنَ أَيْضًا وَيَغْنَ عَلَيْهِ ١٠٠ فَأَ لُنُفَتَ إِلَيْهِنَّ يَسُوعُ وَقَالَ. يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ لاَ تَبْكِينَ عَلَيَّ ١٦٨ بَلِ ٱبْكِينَ عَلَى أَنْسُكِنَّ وَعَلَى أَوْلاَدِكُنَّ • ١٦ لِأَنَّهُ هُوذَا أَيَّامْ ۖ نَاتِي يَقُولُونَ فِيهَا طُوبِي لِلْعَوَاقِرِ وَٱلْمُطُونِ ٱلَّتِي لَمْ تَلِدْ وَٱلثِيرِةِ ٱلَّذِي لَمْ تُرْضِعْ • ٢٠ حِبنَئِذٍ يَبْتَدِثُونَ يَقُولُونَ لِغِبَالِ ٱسْقُطِي عَلَيْنَا وَلِلْآكَامِ غَطِّينًا • الرُّنَّهُ إِنْ كَانُوا بِٱلْعُودِ ٱلرَّطْبِ يَفْعُلُونَ هٰذَا فَهَاذَا يَكُونُ بِٱلْيَابِسِ • ٣ وَجَالِمُ لِأَيْضًا بِٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مُذْبِبَيْنِ لِيُقْتَلَا مَعَهُ 77 ٣ وَلَمَّا مَضَوْ إِنَّهِ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى جُعْجُمَةَ صَلَبُوهُ هُنَاكَ مَعَ ٱلْمُذْنِيَنِ وَاحِلًا عَنْ يَمِينِهِ وَأَلْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ٢٠ فَقَالَ يَسُوعُ يَا أَبَنَاهُ أَغْفِرْ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ. وَ إِذِ ٱقْنَسَمُوا ثِيَابَهُ ٱقْتَرَعُوا عَلَيْهَا ٥٠ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ. وَٱلرُّوسَاءُ أَيْضًا مَعَهُمْ يَسْخُرُونَ بِهِ قَائِلِينَ خَلَّصَ آخَرِينَ فَلْيُخِلِّصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ ٱلْمَسِيحَ مُخْنَامَ ٱللهِ ١٠٠ وَٱلْجُنْدُ أَيْضًا ٱسْمَرَٰأُولَ بِهِ وَهُمْ ٢٦ يَأْتُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلاَ ٣٠ فَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ ١٠٠ وَكَانَ عُنْوَانٌ مَكْتُوبٌ فَوْقَهُ بِأَحْرُفِ يُونَانِيَّةِ وَرُومَانِيَّةِ وَعِبْرَانِيَّةِ هٰذَا هُوَ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ • ٣ وَكَانَ ٢١ وَاحِدْ مِنَ ٱلْمُذْنِبَيْنِ ٱلْمُعَلِّقَيْنِ يُجِدِّفُ عَلَيْهِ قَائِلاً إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَ إِنَّانَا . · ۚ فَأَجَابَ ٱلْآخَرُ وَأَنْهَرَهُ قَائِلًا أَوَلاَ أَنْتَ نَخَافُ ٱللَّهَ إِذْ أَنْتَ نَحْتَ هٰذَا ٱلْحُكْمِرِ · · بِعَيْنِهِ. ١٠ أَمَّا نَعْنُ فَبِعَدْلِ لِأَنَّنَا نَنَالُ ٱسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا. وَأَمَّا هٰذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي ا عَلَّهِ • اللَّهُ عَالَ لِيَسُوعَ أَذْكُرْنِي يَا رَبُّ مَنَى جِبْتَ فِي مَلَّكُوتِكَ • الْفَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ اللهَ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَرَ تَكُونُ مَعِي فِي ٱلْفِرْدَوْسِ اللَّهُ عَنُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ • ٥٠ وَأَظْلَمَتِ ٱلشَّمْسُ وَأَنْشَقَ حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ مِنْ وَسَطِهِ و ٢٠ وَنَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ يَا أَبْنَاهُ فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي مَوَلَمًّا قَالَ هٰذَا أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ • ٤٠ فَلَمَّا رَأْكِ قَائِدُ اللهَ ٱلْمِيَّةِ مَا كَانَ عَجَّدَ ٱللهَ فَائِلاً بِٱلْحَقِيِعَةِ كَانَ هَذَا ٱلْإِنْسَانُ بَارًا • ﴿ وَكُلْ ٱلْجُمُوعِ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مُجْنَبِعِينَ لِمِنَا ٱلْمَنْظَرِ لَمَّا أَبْصَرُوا مَا كَانَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُم • " وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ وَنِسَا لِأَكُنَّ قَدْ تَبِعْنَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَاقِنِينَ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ ذَلِكَ

أَوَ إِذَا رَجُلْ ٱسْمُهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلًا صَالِحًا بَارًا. ١٠ هٰذَا لَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لِرَأْيِمْ وَعَمَلِمْ . وَهُو مِنَ ٱلرَّامَةِ مَدِينَةِ لِلْيَهُودِ . وَكَانَ هُو أَيْضًا يَنْتَظِرُ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢٠ هٰذَا لَوَ أَيْمَ اللهِ يَا يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا يَعْمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُل

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعِ ۖ وَٱلْعِشْرُونَ

ا أُمَّ فِي أَوَّلِ ٱلْأَسْبُوعِ أَوَّلَ ٱلْغَرِ أَيْسَ إِلَى ٱلْفَرْ حَامِلَاتِ ٱلْكُنُوطَ ٱلَّذِي أَعْدَدْنَهُ وَمَعَنَ أَنَاسُ وَ وَمَعَنَ أَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُو مَعْدُ فِي ٱلْجَلِلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَالُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَ

اَ وَإِذَا أَثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ إِلَى فَرْيَةِ بَعِيدَةِ عَنْ أُورُشَلِمَ سِنَيْنَ غَلْوَةً ٱسْهُا عِمْوَاسُ • اوَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ بَعْضُهُمَا مَعْ بَعْضٍ عَنْ جَبِيعٍ هٰذِهِ ٱلْحُوَادِثِ

15

12

" وَفِيمَا هُمَا يَتَكَلَّمَانِ وَيَعَاوَرَانِ أَفْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا ١٠ وَلَكِنْ أُمْسِكَتْ أَعْبِنْهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمَا مَا هٰذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي نَتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْهُمَا ١١ مَاشِيَانِ عَايِسَيْنِ ١٨ فَأَجَابَ أَحَدُهُمَا ٱلَّذِيبِ ٱسْمُهُ كَلِيْهُ بَاسُ وَفَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرِّبُ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَلَمْ تَعْلَمِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ١٠ فَقَالَ لَهُمَا وَمَا هِيَ٠ ١٠ فَقَالَا ٱلْمُخْنَصَّةُ بِيَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُفْتَدِرًا فِي ٱلْفِعْلِ فَٱلْقُولِ أَمَامَ ٱللهِ وَجَبِيعِ ٱلشُّعْبِ. ٢٠ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَا لِقَضَاءُ ٱلْمَوْتِ وَصَلَبُوهُ ١٠ وَنَحْنُ كُنَّا نَرْجُواۚ نَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَغْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ ۚ هٰذَا كُلِّهِ ٱلْيَوْمَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُنذُ حَدَثَ ذَلِكَ ١٠٠ بَلْ بَعْضُ ٱلنِّسَاء مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَبْرِ. ١٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَ نَيْنَ قَائِلاَتٍ إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلاَئِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيُّ • ٢٠ وَمَضَى قَوْمٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ فَوَجَدُ فِي هَٰكَنَا كُمَا قَالَتْ أَيْضًا ٱلنِّسَا ۗ فَأَمَّا هُوَ فَكُمْ بَرَقْ ٥٠٠ فَقَالَ لَهُمَا أَيُّهَا ٱلْغَبِيَّانِ وَٱلْبَطِيئَا ٱلْقُلُوبِ فِي ٱلْإِيَمَانِ بِجَمِيعٍ مَا تَكَلَّرَ بِهِ ٱلْأَنْبِيَاءُ. ١٦ أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهٰذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ • ٧٦ ثُمَّ ٱبْنَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ ٱلْأَنْبِيَاءُ يُفَسَّرُ لَهُمَا ٱلْأُمُوسَ ٱلْغُنْصَّةَ بِهِ فِي جَبِيعٍ ٱلْكُتُبِ ٨٠ ثُمُّ ٱقْنَرَبُوا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُو نَظَاهَرَ كَأَنَّهُ مُنْطَلِقَ إِلَى مَكَانٍ

٨٦ أُمْ اَفْتَرَبُوا إِلَى الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُو تَظَاهَرَ كُأْ أَنْهُ مَنْطَلِقَ إِلَى مُكَنَ الْبَعَدُهُ الْبَعَدُهُ الْبَهَاءُ وَقَدْ مَالَ النَّهَامُ وَقَدْ خَلَ لِيهُكُثَ مَعَمُهُ وَعَنَا لِأَنَّهُ نَحُوا الْبَسَاءُ وَقَدْ مَالَ النَّهَامُ وَقَدَ فَكُو الْبَعْمُ وَعَرَفَاهُ مَعَمُهُ الْحَدْ خُبْزًا وَبَارِكَ وَكَسَّرَ وَنَاوَهُهَا وَاللَّيْقِ الْمَعْبُهُ وَعَرَفَاهُ أَخْنَقَى عَنْهُمَ اللَّهُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٣٠ فَجْزَعُوا وَخَافُوا وَظَنُّوا أَنَّمُ نَظَرُوا رُوحًا ١٠ فَقَالَ أَمْ مَا بَالْكُمْ مُضْطَرِيِنَ وَلِمَاذَا تَخْطُرُ أَفْكَارُ فِي قُلُو بِكُرْ ١٠٠ أَنْظُرُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ إِنِّي أَنَا هُو . جُسُونِي وَأَنْظُرُوا فَإِنَّ ٱلرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَخُرْ وَعِظَامُ كُمَا نَرُونَ لِي ١٠٠ وَحِينَ قَالَ هَذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ١٠٠ وَبَيْنَمَا هُمْ عَيْرُ مُصَدِّقِينَ مِنَ ٱلْفَرَح وَمُنَعَجِّبُونَ قَالَ لَهُمْ أَعِنْدَكُمْ هُهُنَا طَعَامُ ٢٠٠ وَفَنَا وَلُوهُ جُزُّ امِنْ سَمَكِ مَصْدِقِينَ مِنَ ٱلْفَرَح وَمُنَعَجِّبُونَ قَالَ لَهُمْ أَعِنْدَكُمْ هُهُنَا طَعَامُ ٢٠٠ وَفَنَا وَلُوهُ جُزُّ امِنْ سَمَكِ مَصْدِقِينَ مِنَ ٱلْفَرَح وَمُنَعَجِّبُونَ قَالَ لَهُمْ أَعَنْدَكُمْ هُهُنَا طَعَامُ ٢٠٠ وَفَنَا وَلُوهُ جُزُّ امِنْ سَمَكِ مَشُويٌ وَشَبْئًا مِنْ شَهْدٍ عَسَل ٢٠ فَأَخَذَ وَأَكُلَ قُدًامُهُمْ

عَنُوقَالَ لَمُرْ هٰذَا هُو ٱلْكَلَمُ ٱلَّذِب كَلَّمْتُكُو بِهِ قَأَنَا بَعْدُ مَعَكُو ٱنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمِّ جَمِيعُ مَا هُو مَكْنُوبٌ عَنِي فِي نَامُوسِ مُوسَى قَالْآنبِياءَ قَالْمَزَامِيرِ • ن حِينَقِذِ فَعَ ذِهنَهُ لِيَهْهُ لِيَهْهُ وَالْكُنْبَ. أَنْ وَقَالَ لَهُمْ هُكَذَا هُو مَكْنُوبٌ وَهٰكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمَسِعَ يَتَأَلَّهُ وَيَقُومُ مِنَ الْكُنْبَ. أَنْ وَقَالَ لَهُمْ هُكَذَا هُو مَكْنُوبٌ وَهٰكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمَسِعَ يَتَأَلَّهُ وَيَقُومُ مِنَ الْكُمْواتِ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ. ٧ قَأَنْ يُكْرَنَ بِآهِ فِي النَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَايَا لِجَهِيعِ ٱلْأَمْمِ النَّالِثِ . ٧ قَأَنْ يُكْرَنَ بِآهِ فِي النَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ ٱلْخُمْ مَوْعِدَ أَبِي. فَأَقْمِمُ الْأَمْمِ مَنْ أَوْرُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْسَوا فَقَةً مِنَ ٱلْأَعَالِي

٠٠ وَأَخْرَجُهُمْ خَارِجًا إِلَى بَيْتِ عَنْيَا . وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَبَارَكُهُمْ • ١٠ وَفِيهَا هُو يُبَارِكُهُمُ أُنْ فَا فَرَجَعُوا إِلَى السَّهَا • ١٠ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى السَّهَا • ١٠ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى السَّهَا وَ ١٠ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى السَّهَا وَ ١٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي أُورُ شَلِيمَ بِفَرَح عَظِيمٍ . ١٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي أُورُ شَلِيمَ بِفَرَح عَظِيمٍ . ١٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي أُورُ شَلِيمَ لِنُسَعِّونَ وَيُبَارِكُونَ وَيُبَارِكُونَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

1

٤٤

# إنجيل يوحنا

## ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوْلُ

ا فِي ٱلْبَدْ ۚ كَانَ ٱلْكِلِمَةُ وَٱلْكِلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَكَانَ ٱلْكِلِمَةُ ٱللهَ وَالْكَلِمَةُ عِنْدَ ٱللهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ وَفِيهِ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ وَٱلْحَيْوةُ كَانَتْ نُورَ ٱلنَّاسِ. • وَٱلنُّورُ بُضِي ۗ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَٱلظُّلْمَةُ لَمْ تُدْرِكُهُ

وَكَانَ إِنْسَانُ مُرْسَلُ مِنَ ٱللهِ ٱشْمُهُ يُوحَنَّا و ٧ هٰذَا جَاء لِلشُّهَادَةِ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ لِكَيْ يُؤْمِنَ ٱلْكُلْ بِيَ اسِطَتِهِ • ٨ مَ يَكُنْ هُو ٱلنُّورَ بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ • كَانَ ٱلنُّورُ ٱلْحَقِيقِيُّ ٱلَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانِ آتِياً إِلَى ٱلْعَالَمِ . ﴿ كَانَ فِي ٱلْعَالَمَ وَكُوِّنَ ٱلْعَالَمُ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ٱلْعَالَمُ • اا إِلَى خَاصَّتِهِ جَاءَ وَخَاصَّتُهُ لَمْ نَقْبَلُهُ • " فَأَمَّا كُلُّ ٱلَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً أَنْ يَصِيرُوا أُولاَدَ ٱللهِ أَبِ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱسْمِهِ. ١٠ أَلَّذِينَ وُلِدُولَ لَيْسَ مِنْ دَمِ وَلاَ مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلاَ مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ بَلْ مِنَ ٱللَّهِ

ا وَأَلْكَلِمَةُ صَارَجَسَدًا وَحَلَّ يَنْنَا وَرَأَيْنَا عَجْدَهُ تَجَدًّا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ ٱلْآبِ مَمْلُوا نِعْمَةً وَحَقًّا • ا يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هٰذَا هُو ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي صَارَ الْ قُدَّاهِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي • ١٦ وَمِنْ مِلْتِهِ نَحْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا . وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ. ١٧ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ بِمُوسَى أَعْطِيَ. أَمَّا ٱلنِّعْمَةُ وَآعُقْ فَبِيسُوعَ ٱلْمَسِيجِ صَارَاه ١٨ اللهُ لَمْ بَرَهُ أَحَدٌ فَطْ. الْإِبْنُ ١٨ ٱلْوَحِيدُ ٱلَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ ٱلْأَبِ هُوَخَبَّرَ

١١ وَهٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ ٱلْبَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَّةً وَلَاوِيِّبِنَ لِيَسْأَلُوهُ مَنْ أَنْتَ . ٣٠ فَأَعْنَرَفَ وَلَمْ يُنكِرْ وَأَفَرٌ إِنِّي لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيجَ ١٠ فَسَأَلُوهُ إِذَّا مَاذَا . إِيلِيَّا أَنْتَ.

فَقَالَ لَسْتُ أَنَا . أَلَيْنِي أَنْتَ. فَأَجَابَ لاَه ٣٠فَقَا لُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَاباً لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا. مَاذَا نَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ ٢٠٠ قَالَ أَنَا صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَوِّمُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ كَمَا قَالَ إِشَعْيَا ۗ ٱلنَّبِيُّ ١٠ وَكَانَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْغَرِّيسِيِّينَ • ٥٠ فَسَأَ لُوهُ وَقَا لُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ نُعَيِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا إِلِيًّا وَلَا ٱلنِّيَّ • ١٠ أَجَابَهُمْ يُوحَنَّا فَائِلًا أَنَا أُعَيِّدُ بِمَاء . وَلَكِنْ فِي وَسَطِكُمْ قَائِمْ ٱلَّذِي لَسْنُمْ تَعْرِفُونَهُ . ٧٠ هُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي صَارَ قُدَّامِي ٱلَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَحِقٌ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِنَائِهِ ١٨٠ هٰذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةَ فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يوحنا يعمد ٣ وَفِي ٱلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُمْيِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوذَا حَمَلُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَرْفَعُ خَطَيَّةً 71 ٱلْعَالَمِ وَ ٢٠ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ يَأْنِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ فَبْلِي ١٠ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ. لَكِنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَٰلِكَ جِنْتُ أَعَيِّدُ بِٱلْهَا ۗ ٣٠ وَشَهَدَ يُوحَنَّا قَائِلاً إِنّي فَدْ رَأَيْتُ ٱلرُّوحَ نَازِلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ فَٱسْتَفَرَّ عَلَيْهِ ٣٠ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ. لَكِنَّ ٱلَّذِهِ أَرْسَلَنِي لِأُعَمِّدَ بِٱلْمَاءُ ذَاكَ قَالَ لِي ٱلَّذِهِ مَرَى ٱلرُّوحَ نَازِلاً وَمُسْتَقِرًّا عَلَيْهِ فَهَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي يُعَيِّدُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٢٠ وَأَنَّا قَدْ رَأَيْتُ وَشَهَدْتُ أَنَّ هَذَا هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ ٥٠ وَفِي ٱلْغَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنَّا وَاقِفًا هُوَ وَأَثْنَانِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ ١٠٠ فَنَظَرَ إِلَى بَسُوعَ مَاشِيًا 07 فَقَالَ هُوذَا حَمَلُ ٱللهِ ٣٠ فَسَمِعَهُ ٱليَّلْمِينَانِ يَتَكَلَّمُ فَتَبِعَا يَسُوعَ ١٨ فَٱلْتَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَا يَتْبَعَانِ فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا تَطْلُبَانِ . فَقَالاَ رَبِّي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّرُ أَيْنَ تَمْكُثُ • ٣ فَقَالَ لَهُمَا نَعَا لِيَا وَأَنْظُرًا فَأَيَّا وَنَظَرَا أَيْنَ كَانَ يَمْكُثُ وَمَكَثَا عِنْدَهُ ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمَ. وَكَانَ نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلْعَاشِرَةِ • ٤ كَانَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطِرُسَ وَاحِدًا مِنْ ٱلْإِثْنَيْنِ ٱللَّذَيْنِ سَمِعَا يُوحَنَّا وَتَبِعَاهُ • الْهَذَا وَجَدَ أُوَّلًا أَخَاهُ سِمْعَانَ فَقَالَ لَهُ قَدْ وَجَدْنَا مَسِيًّا . ٱلَّذِب تَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيخُ • ا فَهَا مِهِ إِلَى يَسُوعَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَفَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا . أَنْتَ تُدْعَى صَفَا آلَّذِي تَفْسِيرُهُ بِطُرْسُ

اللَّهِ ٱلْغَدِ أَرَادَ يَسُوعُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. فَوَجَدَ فِيلَثِّسَ فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي ١٠ وَكَانَ الم فِيلْشُ مِنْ يَنْتِ صَّيْدًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَبُطِّرُسَ. ﴿ فِيلْبِشُ وَجَدَ نَتَنَاثِيلَ وَقَالَ لَهُ ﴿ وَجَدْنَا ٱلَّذِبِ كَنَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ فَٱلْأَنْبِيَا لِمَ يَسُوعَ ٱبْنَ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ • ٤٠ فَقَالَ لَهُ نَتَنَائِيلُ أُمِنَ ٱلنَّاصِرَةِ بُهُكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ صَالِحٍ . قَالَ لَهُ فِيلَيِّسُ نَعَالَ وَأَنْظُرْ

٧ وَرَأْى يَسُوعُ نَنْنَائِيلَ مُقْبِلاً إِلَيْهِ فَقَالَ عَنْهُ هُوذَا إِسْرَائِيلِيْ حَقًّا لاَ غِشٌ فِيهِ ٥٠ قَالَ ٧١ لَهُ نَشَائِيلُ مِنْ أَيْنَ نَعْرِفَنِي • أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ. قَبْلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلَبِسُ وَأَنْتَ نَحْتَ ٱلتِّينَةِ رَأَيْنُكَ • ١٤ أَجَابَ نَتَنَا ثِيلُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّيرُ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ . أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَاثِيلَ • التَّينَةِ رَأَيْنُكَ اللهِ . أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَاثِيلَ • ٠٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ هَلْ آمَنْتَ لِأَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنِّي رَأَيْنُكَ نَحْتَ ٱلتِّبِنَةِ. سَوْفَ تَرَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا ٥٠٠ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ تَرَوْنَ ٱلسَّمَاءَ مَفْتُوحَةً وَمَلاَئِكَةً ١٠٠ ٱللهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

وَ فِي ٱلْمُؤْمِرِ ٱلنَّا لِكِ كَانَ عُرْسٌ فِي فَأَنَا ٱلْجُلِيلِ وَكَانَتْ أَمُّر يَسُوعَ هُنَاكَ و وَدُعِيَ أَيْضًا يَسُوعُ وَتَلاَمِيذُهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ • وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَمْرُ قَالَتْ أَمُّ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَمْ خَمْرُ • عَقَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكِ يَا أَمْرَأَةُ . لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ . قَالَتْ أُمُّهُ لِلْخُدَّامِ مَهْ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَفْعَلُوهُ . ۚ وَكَانَتْ سِنَّهُ أَجْرَانٍ مِنْ حِجَارَةِ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ نَطْهِيرِ ٱلْيَهُودِ بَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً • ٧ قَالَ أَمْرُ يَسُوعُ أَمْلَأُوا ٱلْأَجْرَانَ مَا ٩ • فَمَلَأُوهَا إِلَى فَوْقُ • ٧ ٨ مُمْ قَالَ لَهُمُ ٱسْتَقُوا ٱلْآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُتَّكَإِ • فَقَدَّمُوا • ا فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ ٨ ٱلْمُنَّكَإِ ٱلْمَاءَ ٱلْمُعَوِّلَ خَمْرًا وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ . لَكِنَّ ٱلْخُذَّامَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدِ ٱسْتَقَوْا ٱلْمَاءَ عَلِمُوا. دَعَا رَئِيسُ ٱلْمُتَّكَإِ ٱلْعَرِيسَ ١٠ وَقَالَ لَهُ. كُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يَضَعُ ٱلْخَمْرَ ٱلْجَيِّدَةَ أَوَّلًا وَمَنَى سَكِرُ مِ الْحَبِنَئِذِ ٱلدُّونَ. أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْفَيْتَ ٱلْخَرَ ٱلْجُيِّدَةَ إِلَى

ا الْآنَ الهٰذهِ بِدَايَةُ الْآيَاتِ فَعَلَمَا يَسُوعُ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَأَظْهَرَ جَدَهُ فَامَنَ بِهِ تَلاَمِيذُهُ وَالْمَهِدُهُ وَالْمَيِدُهُ وَأَلَّهُ وَإِخْوَنَهُ وَنَلاَمِيدُهُ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَيَّامًا اللَّهُ وَإِخْوَنَهُ وَنَلاَمِيدُهُ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَيَّامًا اللَّهُ وَإِخْوَنَهُ وَنَلاَمِيدُهُ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَيَّامًا اللَّهَ عَلَى أُورُشَلِمَ وَاللَّهِ وَوَجَدَ فِي اللَّهَ عُلِي اللَّهُ وَعَنَمًا وَحَمَامًا وَالصَّيَارِفَ جُلُوسًا وَا فَصَنعَ سَوْطًا مِنْ حِبَالِ اللَّهُ مِن اللهِ عُلَى اللَّهُ مَ وَاللَّهُ وَكَبَّ دَرَاهِرَ الصَّيَارِفِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَبَّ دَرَاهِرَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَبَّ دَرَاهِرَ اللهِ يَعْوَلُ اللَّهُ وَقَالًا اللَّهُ وَكَبَّ وَاللَّهُ وَكَبَّ دَرَاهِرَ اللَّهُ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَبَّ دَرَاهِرَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَّ اللَّهُ وَقَالًا اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

١٥ فَأَجَابَ ٱلْهَهُودُ وَفَا لُوا لَهُ أَيَّةَ آيَةٍ ثُرِينَا حَتَّى تَفْعَلُ هٰذَا ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هَمُرُ انْفَضُوا هٰذَا ٱلْهَبُودُ فِي سِتِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بُنِيَ هٰذَا ٱلْهَبُودُ فِي سِتِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بُنِيَ هٰذَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَا أَنْهَ فِي سِتِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بُنِي هٰذَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَأَنْتَ فِي ثَلَاثَة أَيَّامٍ نُقِيمُهُ ١٠ وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُلِ جَسَدِهِ ١٠ وَالْهَلَمُ اللهِ الْمَيْدُ اللهُ يَسُوعُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٣٠ وَلَهُ كَانَ فِي أُورُشَلِمَ فِي عِيدِ ٱلْفَصِحِ آمَنَ كَذِيرُونَ بِٱسْمِهِ إِذْ رَأَى ٱلْآبَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَ وَالْمَانِ بَسُوعَ لَمْ يَكُنْ مُحْنَاجًا أَنْ الْحَرِينَ بَسُوعَ لَمْ يَكُنْ مُحْنَاجًا أَنْ يَعْرِفُ ٱلْجُمِيعَ. ٣٠ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْنَاجًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ عَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِلَّانَّهُ عَلِمَ مَا كَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

آكَانَ إِنْسَانُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ ٱشْهُ نِيفُودِيمُوسُ رَئِيسُ لِلْبَهُودِ وَهَذَا جَاءِ إِلَى يَسُوعُ لَيْلًا وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّرُ نَعْلَمُ أَنَّكَ فَدْ أَتَيْتَ مِنَ ٱللهِ مُعَلِّمًا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدَّ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ لَيْلًا وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ الْحُقَّ الْحَقَّ الْحَقَلَ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يُولَدُمِنْ فَوْقُ لاَ يَقْدِرُ أَنْ بَرَى مَلَكُوتَ ٱللهِ وَعَالَ لَهُ الْحَقَ وَيُولَدُمِن كَنْ اللهِ الْحَقَلَ اللهُ اللهِ الْحَقَلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَأَجَابَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يُولَدُ مِنَ ٱلْمَا ۚ وَٱلرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ • ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلْجُسَدِ جَسَدٌ هُوَ وَٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلرُّوحِ هُو رُوحُ • إ ٧ لَا نَتَعَبُّ أَيِّي قُلْتُ لَكَ يَنْبَغِي أَنْ تُولَدُ وا مِنْ فَوْقُ ١٠ الرِّيخُ مَهُ تُحَدُّثُ تَشَاءُ وَنَسْمَعُ صَوْمَهَا لْكِنَّكَ لاَنَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ . هٰكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ ا أُجَابَ بِيقُودِ بُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا • الْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ا أَنْتَ مُعَلِّرُ إِسْرَائِيلَ وَلَسْتَ تَعْلَمُ هٰذَا • الْحَقَّ أَكْفَقَ أَقُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّهَا نَتَكَلَّمُ بِهَا نَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ وَنَشْهَدُ بِهَا رَأْيْنَا وَلَسْتُمْ نَقْبُلُونَ شَهَادَتَنَا وَالْأَنْتُ قُلْتُ لَكُمُ ٱلْأَرْضِيَّاتِ وَلَسْمُ تُوْمِنُونَ فَكَيْفَ نُوْمِنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمُ ٱلسَّمْوِيَّاتِ ١٠ وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَا إِلَّا ٱلَّذِي نَزَلَ ١١ مِنَ ٱلسَّمَاءَٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّمَاءُ ا وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحُبَّةَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ هَكَذَا يَنْغِي أَنْ بُرْفَعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْوةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٠ لِأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ حَنَّى بَذَلَ ١٦١ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهُلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْنَ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٧٠ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِل ٱللهُ ٱبنهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِيَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ ٱلْعَالَمُ • ١٨ الَّذِي يُؤْمِنُ بِهُ لاَ يُدَانُ وَٱلَّذِي ١٨ لاَ يُوْمِنُ قَدْ دِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْمِنْ بِأَسْمِ ٱبْنِ ٱللهِ ٱلْوَحِيدِ ١٠ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلدَّيْنُونَهُ إِنَّ ٱلنُّورَ قَدْ ١٠ جَاء إِلَى ٱلْعَالَمَ وَأَحَبَّ ٱلنَّاسُ ٱلظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَالُمُ كَانَتْ شِرِّيرَةً • الْأِنَّ ان كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلسَّيِّآتِ يُبْغِضُ ٱلنُّورَ وَلاَ يَأْتِي إِلَى ٱلنُّورِ لِئَلاَّ تُوبِّجَ أَعْمَا لُهُ ١٠ كَلَّ مَنْ يَنْعَلُ ٱكْحَقَّ فَيُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّوسِ لِكَيْ نَظْهَرَ أَعْمَا لُهُ أَنَّهَا بِٱللَّهِ مَعْمُولَةٌ ` ٣ وَبَعْدَ هٰنَا جَاءَ يَسُوعُ وَتَلاَمِينُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَمَكَثَ مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَيِّدُ. ٣ وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يُعَمِّدُ فِي عَيْنِ نُونِ بِقُرْبِ سَالِمَ لَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِيَاهُ كَثِيرَةٌ وَكَانُوا يَأْنُونَ وَيَعْنَبِدُونَ . ٤٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا فَدْ أَلْفِيَ بَعْدُ فِي ٱلسِّجْنِ ٢٤

٥٠ وَحَدَثَتُ مُبَاحَثَةُ مِنْ تَلَامِيذِ يُوحَنَّا مَعْ يَهُودٍ مِنْ جِهَةِ ٱلتَّطْهِيرِ ١٠٠ فَجَأَهُ وَا إِلَى

يُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَامُعَلِّرُ هُوَذَا ٱلَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ ٱلَّذِي أَنْ قَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُو يُعَيِّدُ وَآلَجَيهِ مَنَ ٱللهِ ٥٠٠ أَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ لاَ يَقْدِرُ إِنْسَانَ أَنْ يَأْخُدَ شَيْئًا لَهُ هُو يُعَيِّدُ وَقَدْ أَعْظِيَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٥٠٠ أَنْهُمُ مَنَ الْسَمِعَ لَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَهُ أَنْهُ الْمَهُ وَ١٠ مَنْ لَهُ ٱلْعُرُوسُ فَهُو ٱلْعَرِيسُ . وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ مَلْ إِنِّي مُرْسَلُ ٱلمَامَهُ ٥٠٠ مَنْ لَهُ ٱلْعُرُوسُ فَهُو ٱلْعَرِيسُ . وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ مَنْ أَنْهُ وَمَا مَنْ أَجْلِ صَوْتِ ٱلْعَرِيسِ . إِذَا فَرَحِي هٰذَا قَدْ كَمَلَ ٥٠٠ يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ وَيَسَمَّعُهُ فَيَعْرُحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ ٱلْعَرِيسِ . إِذَا فَرَحِي هٰذَا قَدْ كَمَلَ ٥٠٠ يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ يَرِيدُ وَأَيِّي أَنَا ٱنْفُصُ ١٠٠ الَّذِي يَأْتِي مِنْ فَوْقُ هُو فَوْقَ ٱلْجَمِيعِ . وَالَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو الْمَوْقُ وَقَ الْجَمِيعِ . وَالَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو اللَّهِ وَيَوْقَ ٱلْجَمِيعِ . وَالَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو اللَّهُ وَيَوْقَ ٱلْجَمِيعِ . وَالَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو اللَّهُ وَمِنَ اللَّرْضِ يَنَكُمُ مَا اللَّذِي يَأْتِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ هُو فَوْقَ ٱلْجَمِيعِ . وَالَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكَمَّلُ مُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَضَلُ ٱللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَضَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَضَالُ اللهُ الله

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَلَمَّا عَلِمَ الرَّبُ أَنَّ الْفَرِيسِيِّنَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلَامِيدَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا.
امَعُ أَنَّ بَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَمِّدُ بَلْ تَلاَمِيدُهُ. الْمَرَكَ الْيَهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى الْجُلِيلِ الْمَعْرَةِ بَعَنَالَ لَهُ أَنْ يَجْنَازَ السَّامِرَةِ هُ فَأَنَى إِلَى مَدِينَةِ مِنَ السَّامِرَةِ يُقَالُ لَمَا سُوحًارُ يِقُرْبِ الضَّيْعَةِ الَّتِي وَهَبَهَا يَعْفُوبُ لِيُوسُفَ أَيْهِ و وَكَانَتُ هُنَاكَ يِبْرُ يَعْفُوبَ فَإِذْ كَانَ بَسُوعُ فَدُ الضَّيْعَةِ النَّي وَهَبَهَا يَعْفُوبُ لِيُوسُفَ أَيْهِ و وَكَانَ غَوْ السَّاعِةِ السَّادِسَةِ و الْمَعْمَلِ السَّعْمِ فَدُ السَّاعِقِ لِأَشْرَبَ و السَّاعِقِ السَّادِسَةِ و الْمَعْمَلُ اللَّهُ مِنَ السَّامِرِيَّةُ لَيْنَ اللَّهُ الْمَرَاةُ السَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَكَانَ الْمَوْلُ اللَّي الْمَرَاةُ السَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَلَالَ لَهَا يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا الْمَرَاةُ السَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَقَالَ لَهَا الْمَرَاةُ السَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَقَالَ لَهَا الْمَرَاةُ السَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مَنِّي لِتَشْرَبَ وَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَمَنْ هُو الَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ وَقَالَ لَهَا لَوْ اللَّامِرِيِّينَ وَ الْمَالِقِ لِيَسْرَبَ عَطِيمَةً اللّهِ وَمَنْ هُو الَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْ لِي اللّهُ الْمِينَ عَطِيمَةً اللهِ وَمَنْ هُو الَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ وَاللّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمَالُولُ الْمَالَالِي الْمَلْمُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ اللْمُؤْلُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْ

فَأَعْطَاكِ مَا وَحَيًّا والقَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ لاَ دَلْوَلَكَ وَٱلْبِيْرُ عَمِيقَةٌ. فَمِنْ أَبْنَ لَكَ ٱلْمَا أَكُيُّ. ١١ أَلَعَلُّكَ أَعْظُمُ مِنْ أَبِينَا يَعْفُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِيرَ وشَرِبَ مِنْهَا هُوَ وَبَنُوهُ وَمَوَاشِيهِ • ا أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا كُلُ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَٰذَا ٱلْهَا \* يَعْطَشُ أَيْضًا . ١٤ وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْهَا ۗ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. بَلِ ٱلْهَا ۗ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَا \* يَنْبَعُ إِلَى حَيْنَةٍ أَبَدِيَّةٍ • ا فَا لَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ كَا سَيِّدُ أَعْطِنِي هٰذَا ٱلْمَا ۚ لِكَيْ لَا أَعْطَشَ وَلَا آتِيَ إِلَى هُنَا لِأَسْتَقِيَ. ١٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ ٱنْهَبِي وَٱدْعِي زَوْجَكِ وَتَعَالَيْ إِلَى هٰهُنَا ١٧٠ أَجَابَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجْ وَقَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنًا قُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجٌ . ١١ لِأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْسَةُ أَزْوَاجِ وَكَالَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكِ. هٰذَا قُلْتِ بِٱلصِّدْقِ ١٠٠ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ أَرَكَأُ نَكَ نَبِيْ • ﴿ آَبَا أُونَا سَجَدُوا فِي هٰذَا ٱلْجَبَلِ وَأَنْهُ ۚ نَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِيمَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي يَنْهَيْ أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ • ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأَةُ صَدِّقِينِي ۚ إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ لا فِي هَذَا ٱلْجَبَلِ وَلا فِي أُورُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلْآبِ • ٣٠ أَنْمُ تَسْجِدُونَ لِمَا لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ . أَمَّا نَعْنُ فَنَسْجُدُ لِمَا نَعْلُمُ . لِأَنَّ ٱلْخُلاَصَ هُوَمِنَ ٱلْبَهُودِ ٣٠ وَلَكِنْ تَأْنِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْحُقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلْآبِ بِأَلْرُوحٍ وَأَنْحُقِّ. لِأَنَّ ٱلْآبَ طَالِبْ مِثْلَ هُؤُلاَ ۗ ٱلسَّاجِدِينَ لَهُ ١٠٠ اللهُ رُوحْ. وَٱلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِٱلْرُوحِ وَلَا كُونَ يَسْجِي أَنْ يَسْجُدُول ١٠٠ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيًّا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْمَسِيحُ يَأْتِي. فَمَنَى جَاء ذَاكَ يُخْبِرُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ • ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا ٱلَّذِي

١١ وَفِي أَثْنَا ۗ ذَٰلِكَ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ كُلْ ٣٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا لِي طَعَامِرُ

لِآكُلَ لَسْنُمْ تَعْرِفُونَهُ أَنْهُ ٣٠ فَقَالَ ٱلتَّلاَمِيذُ بَعْضُهُ ۚ لِبَعْضِ ٱلْعَلَّ أَحَدًا أَتَاهُ بِشَيْ ۗ لِيَأْكُلَ. ٣ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَأَنَدِّمَ عَمَلَهُ • ٣ أَمَا نَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَا فِي ٱلْحُصَادُ. هَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ ِ ٱرْفَعُوا أَعْبُنكُمْ وَآنْظُرُوا ٱلْحُقُولَ إِنَّهَا قَدِ أَيْضَّتْ لِلْعَصَادِ. ٣ وَأَكْمَاصِدُ يَأْخُذُ أُجْرَةً وَيَعْمَعُ ثَمَرًا لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ لِكَيْ يَفْرَحَ ٱلزَّارِعُ وَأَكْمَاصِدُ مَعًا • ٣ لِأَنَّهُ فِي هٰذَا يَصْدُقُ ٱلْقَوْلُ إِنَّ وَاحِدًا بَرْرَعُ وَآخَرُ بَعْضِدُ • ٣ أَنَا أَرْسَلْنُكُمْ لِتَعْصِدُوا مَا لَمْ نَتَعَبُوا فِيهِ . آخَرُونَ نَعِبُوا وَأَنْثُمْ قَدْ دَخَلْتُمْ عَلَى نَعَبِهِمْ ٣ فَأَمَّنَ بِهِ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلسَّامِرِيِّبِنَ بِسَبَبِ كَلَاْمِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّنِي كَانَتْ نَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ • ﴿ فَلَمَّا جَاء إِلَيْهِ ٱلسَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُمْ . فَمَكَتَ هُنَاكَ يَوْمَيْنِ وِ الْفَامَنَ بِهِ أَكْثَرُ جِلًّا بِسَبَبِ كَلَامِهِ . الْ وَقَالُوا لِلْمُرْأَةِ إِنَّنَا لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ كَلَامِكِ نُوْمِنُ. لِأَنَّنَا نَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا هُو بِٱلْحُقِيقَةِ ٱلْسَبِيحُ مُخَلِّصُ ألعكاكم اللهُ وَمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ • الْأِنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنِيٌّ كَرَامَةُ فِي وَطَنِهِ • ﴿ فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْجَلِيلِ قَبِلَهُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ إِذْ كَآنُوا قَدْ عَايَنُوا كُلُّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِمَ فِي ٱلْعِيدِ. لِأَنَّهُمْ هُمْ أَيْضًا جَاءِوا إِلَى ٱلْعِيدِ • نَ فَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا ٱلْجُلِيلِ حَيْثُ صَنَعَ ٱلْمَاءَ خَمْرًا • وَكَانَ خَادِمْ لِلْمَلِكِ ٱبْنُهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرِنَا حُومَ • ١٠ هٰذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعَ قَدْ جَاءٍ مِنَ ٱلْبَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٱنْطَلَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِيَ ٱبنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ • ﴿ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا نُوْمِنُونَ إِنْ لَمْ تَرَوْا آيَاتٍ وَعَجَاثِبَ • ધ اللهُ خَادِمُ ٱلْمَلِكِ يَا سَيِّدُ ٱنْزِلْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ٱبْنِي • " قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱذْهَبْ البُلْكَ حَيْهِ فَآمَنَ ٱلرَّجُلُ بِٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي قَالَهَا لَهُ يَسُوعُ وَذَهَبَ ١٠ وَفِيمَا هُو نَازِلْ ٱسْتَقْبَلَهُ عَبِيدُهُ وَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ إِنَّ ٱبْنَكَ حَيَّهُ ٥٠ فَٱسْتَغْبَرَهُمْ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَخَذَ يَتَعَافَى فَمَّا لُوا لَهُ أَمْسِ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّابِعَةِ تَرَكَنْهُ ٱلْحُنَّى ٥٠٠ فَغَهِمَ ٱلْأَبُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ

فِيهَا يَسُوعُ إِنَّ ٱبْنَكَ حَيْهِ فَامَنَ هُوَ وَبَيْنَهُ كُلُهُ . ﴿ هَذِهِ أَيْضًا آيَةٌ ثَانِيَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ لَمَّا ﴿ وَمِنْ الْمُؤْدِيَّةِ إِلَى ٱلْجُلِيلِ

ٱلأصحائح أكخامين

ا وَبَعْدَ هٰذَا كَانَ عِيدُ اللهُ وِ فَصَعِدَ بَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِمَ اوَفِي أُورُشَلِمَ عِنْدَ بَابِ السَّأْنِ بِرْكَةٌ بُقَالُ لَهَا بِالْعِبْرَانِيَّةِ بَيْتُ حِسْدًا لَهَا خَمْسَةُ أَرْ وِقَةٍ افِي هٰذِهِ كَانَ مُضْطَعِا الضَّانِ بِرْكَةٌ بُقالُ لَهَا بِالْعِبْرَانِيَّةِ بَيْتُ حِسْدًا لَهَا خَمْسَةُ أَرْ وِقَةٍ الْهَا عَلَى الْكَانَ مَضْطَعِا الْمَاءُ اللهَ اللهُ الل

ا فَقَالَ الْهُهُودُ لِلَّذِي شُغِيَ إِنَّهُ سَبْتُ. لَا يَحِلُ لَكَ أَنْ خَمْلَ سَرِيرَكَ وا أَجَابَهُمْ إِنَّ الذِي أَبْرَأَنِي هُو قَالَ لِي أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْسِ الْفَصَالُوهُ مَنْ هُو الْإِنسَانُ الَّذِي قَالَ اللَّذِي قَالَ لَكَ اَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشِ الْ اللَّذِي شُغِي فَكُمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُو الْإِنسَانُ الَّذِي قَالَ اللَّذِي شُغِي فَكُمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُو الْإِنسَانُ الَّابَهُوعَ اعْتَزَلَ. اللَّهُ الْمَوْضِعِ جَمْعٌ وَاللَّهُ هَا اللَّذِي شُغِي فَكُمْ يَسُوعُ فِي الْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ فَدُ إِلَّ كَانَ الْيَهُودَ لَكَ أَشُرُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَوْضِعِ جَمْعٌ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِجِيل يوحنا من الفَّجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُرُ الْحُقَّ الْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَا يَقْدِرُ الْإِنْ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْتًا إِلاَّ مَا يَنْظُرُ الْآبَ يَعْمَلُ الْآنَ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهَذَا يَعْمَلُهُ الْإِنْ كَذَٰلِكَ • الْأَنْ مَا اللَّهُ الْإِنْ كَذَٰلِكَ • الْأَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَدِ يَكِي إِلَى دَيُنُونِ بِنَ مَعِ الْمَلْ مِنَ الْمُواتِ إِلَى الْحَيْوَرِ وَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَ تَأْنِي سَاعَةُ وَهِي ٱلْاَنَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱللهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَجْيُونَ وَ الْإِنَّةُ الْإِنْ اللهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَجْيُونَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا أَنَّ الْآبَ اللهِ وَالسَّامِعُونَ لَهُ حَيْوَةٌ فِي ذَاتِهِ . ٢٠ عَلَّ عُظَاهُ شُلْطَانًا أَنْ يَدِبنَ آيْضًا لِأَنَّهُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ وَ ١٠ لاَ نَتَعَجَّبُوا مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْتَهُ . ٢٠ فَيَخْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِاتِ إِلَى سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْتَهُ . ٢٠ فَيَخْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِاتِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فِيَامَةِ ٱلْحَيْنَةِ وَلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَى فِيَامَةِ ٱلدَّيْنُونَةِ ١٠٠أَنَا لَا أَفْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْيِي شَيْئًا و كَمَا أَشْعَ أَدِينُ وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ لِأَنِّي لَا أَطْلُبُ مَشْيِئَتِي بَلْ مَشْيِئَةَ ٱلْآبِ

آلَٰذِ بِ أَرْسَلَنِي

ا إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَا دَنِي لَبْسَتْ حَقّا هِ الَّذِي بَشْهَدُ لِي هُو آخَرُ وَأَنَا أَعْلَمُ النَّمُ إِلَى يُوحَنَّا فَشَهِدَ لِلْحَقِّ مِ الْأَنْ لَا أَقْبَلُ أَنَّ شَهَا دَتَهُ النِي بَشْهَدُ لِلْحَقِّ مِ الْحَقَّ مِنْ إِنْسَانِ وَلِكُنِي أَفُولُ هٰذَا لِتَغْلُصُوا أَنْهُ وَ اللَّهُ وَالسَّرَاجَ الْمُوقَدَ الْمُنْيِرَ شَهَادَةٌ مِنْ إِنْسَانِ وَلِكِنِي أَفُولُ هٰذَا لِتَغْلُصُوا أَنْهُ وَ اللَّهِ مَا كَانَ هُو السِّرَاجَ الْمُوقَدَ الْمُنْيِرَ وَلَيْمُ أَرَدْتُمْ أَنْ نَبْنَهُ مُولِ بِمُورِهِ سَاعَةً وَآ وَلَا أَنا فَلِي شَهَادَةٌ أَعْظَرُ مِنْ يُوحَنَّا لِأَنَّ الْأَعْمَالَ وَلَيْ مَا أَنْ فَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِولِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

هَيْئَتَهُ. ١٠ وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِيمَنُهُ ثَابِيَةً فِيكُمْ. لِأَنْ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ هُو لَسْنُمْ أَنْتُم نُوْمِنُونَ بِهِ. ٣ فَيِّشُوا ٱلْكُنُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيْوةً أَبَدَيَّةً . وَهِيَ ٱلَّتِي نَشْهَدُ لِي • " وَلاَ نْرِيدُونَ أَنْ تَأْنُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيْوةٌ ۗ

ا عَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَسْتُ أَقْبَلُ. " وَلِكِنِّي قَدْ عَرَفْتُكُمْ أَنْ لَيْسَتْ لَكُمْ مَحَبَّةُ ٱللهِ فِي أَنْفُسِكُمْ اللَّهُ أَنَا قَدْ أَتَيْتُ بِأَسْمِ أَبِي وَلَسْنُمْ نَقْبَلُونَنِي. إِنْ أَنَى آخَرُ بِأَسْم نَفْسِهِ فَذَلِكَ نَقْبَلُونَهُ . ﴾ كَيْفَ نَقْدِرُونَ أَنْ تُوْمِنُوا وَأَنْتُمْ نَقْبُلُونَ مَجْدًا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَٱلْعَبْدُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْإِلَهِ ٱلْوَاحِدِ لَسْنُمْ نَطْلُبُونَهُ

الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَن اللَّهِ أَن اللَّهِ مَوْمَ اللَّهُ وَهُوَ مُوسَى ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُم وَاللَّهِ مَوسَى ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُم • احْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَجَاؤُكُم • احْهُ ٢٤ لِأَنْكُرْ لَوْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ مُوسَى لَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونَنِي لِأَنَّهُ هُو كَنَبَ عَنِي ١٠٠ فَإِنْ كُنْتُمْ لَسْتُمْ اللهِ نُصَدِّفُونَ كُنْبَ ذَاكَ فَكَيْفَ نُصَدِّفُونَ كَلاَمِي

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا بَعْدَ هٰذَا مَضَى بَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَعْرِ ٱلْجُلِيلِ وَهُو بَعْرُ طَبْرِيَّةَ وَ وَنَبِعَهُ جَمْعُ كُثِيرٌ لِأَنَّهُمْ أَبْصَرُوا آيَاتِهِ ٱلَّذِي كَانَ بَصْنَمُ آفِ ٱلْمَرْضَى • مَضَعِدَ بَسُوعُ إِلَى جَبَلِ وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعُ تَلَامِيذِهِ • وَكَانَ ٱلْفِصْحُ عِيدُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا • فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُعْبِلْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِفِيلُبْسَ مِنْ أَبْنَ نَبْنَاعُ خُبْزًا لِيَأْكُلَ هُولًا وَ وَإِنَّمَا قَالَ هٰذَا لِيَشْعَينَهُ لَأَنَّهُ هُوَ عَلِرَ مَا هُوَمُزْمِع أَنْ يَفْعَلَ • الْجَابَةُ فِيلَيْسُ لاَ يَكْفِيمٍ خُبْرُ بِمِئِتَيْ دِينَارٍ لِيَأْخُذَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا • مَقَالَ لَهُ وَاحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ. ٩ هُنَا غُلامْ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْغِفَةِ شَعِيرٍ وَسَمَكَتَانِ. وَلْكِينْ مَا هٰذَا لِمِثْلِ هُولًا ﴿ افْقَالَ بَسُوعُ أَجْعَلُوا ٱلنَّاسَ يَتَّكِنُونَ وَكَانَ فِي ٱلْمَكَانِ عُشْبٌ كَثِيرٌ . فَأَنَّكَأَ ٱلرِّجَالُ وَعَدَدُهُمْ نَعْوُ خَمْسَةِ الكَافِ ١٠ وَأَخَذَ بَسُوعُ ٱلْأَرْغِفَةَ وَشَكَرَ وَوَزَّعَ عَلَى ٱلنَّلَامِيذِ وَٱلنَّلَامِيذُ أَعْطَوُا ٱلْمُتَّكِينَ. وَكُذُ لِكَ مِنَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ بِفَدْرِمَا شَاء وا • "فَلَمَّا شَبِعُوا فَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٱجْمَعُوا ٱلْكِسَر

ٱلْفَاضِلَةَ لِكَيْ لاَ يَضِيعَ شَيْءٍ ٥٣ فَجَمَعُوا وَمَلَأُوا ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُلْةً مِنَ ٱلْكِسَرِ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةِ ٱلشَّعِيرِ ٱلَّتِي فَضَلَتْ عَنِ ٱلْآكِلِينَ • ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّاسُ ٱلْآيَةَ ٱلَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا إِنَّ هٰذَاهُوَ بِٱلْحَقِيفَةِ ٱلنَّبِيُّ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ . ٥٠ وَأَمَّا بَسُوعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَأْنُوا وَيَخْنَطِفُوهُ لِيَحْعَلُوهُ مَلِكًا ٱنْصَرَفَ أَيْضًا إِلَى ٱلْحَبَلِ وَحْدَهُ ١١ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ نَزَلَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى ٱلْجُرِ ١٧ فَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَكَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى عَبْرِ ٱلْبُعْرِ إِلَى كَفْرِيَاحُومَ • وَكَانَ ٱلظَّلَامُ قَدْ أَفْبَلَ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ أَتَى إِلَيْهِمْ • ٨ وَهَاجَ ٱلْبُحْرُ مِنْ رِيجٍ عَظِيمَةٍ يَهُبُ • ١١ فَلَمَّا كَانُوا قَدْجَذَّ فُوا نَحْوَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ عَلْوَةً نَظَرُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجُرِمُقَنْرِبًا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ فَخَافُوا. وَفَقَالَ لَهُمْ أَنَا هُولاَ تَخَافُوا. وَفَرَضُوا أَنْ يَقْبُلُوهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ وَلِلْوَقْتِ صَارَتِ ٱلسَّفِينَةُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي كَانُوا ذَاهِبِينَ إِلَيْهَا " وَفِي ٱلْغَدِلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وَاقِفِينَ فِي عَبْرِ ٱلْبَعْرِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ سَفِينَةُ أَخْرَى سِوَى وَاحِدَةِ وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّتِي دَخَلَهَا تَلاَمِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلسَّفِينَةَ مَع تَلاَمِيذِهِ بَلْ مَضَى تَلَامِيذُهُ وَحْدَهُمْ . ٣٠ غَيْراً نَّهُ جَاءَتْ سُفُنْ مِنْ طَبَرِيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكَلُوا ٢٠ فِيهِ ٱلْخُبْرَ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبُّ. ٢٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُو هُنَاكَ وَلاَ تَلامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلشُّفُنَ وَجَامُ وَا إِلَى كَفْرِنَا حُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ • ٣ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْجُرِقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ مَنَى صِرْتَ هُنَا ١٦٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ أَنْهُمْ تَطْلُبُونَنِي لَيْسَ ۚ لِأَنَّكُمْ رَأَيْتُمْ آيَاتٍ بَلْ لِأَنَّكُمْ أَكُلْتُمْ مِنَ ٱلْخُبْزِ فَشَبِعْتُمْ • ٣ اِعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحَيْنَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّ هٰذَا ٱللهُ ٱلْآبُ فَدْ خَنَهَهُ ١٠ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَنَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ ٱللهِ • ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ هٰذَا هُو عَمَلُ ٱللهِ أَنْ تُوْمِنُوا بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ • ؟ فَقَالُوا لَهُ فَأَيَّةَ آيَةٍ نَصْنَعُ لِيَرَى وَنُوْمِنَ بِكُ • مَاذَا تَعْمَلُ • ١٠ آبَاوُنَا أَكُلُوا ٱلْهَنَّ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ كَمَا هُوَمَكُنُوبَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ نُحْبُرًا مِنَ ٱلسَّمَاء لِيَأْكُلُوا ٣ فَقَالَ لَمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْزُ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ بَلْ أَبِي

يُعطِيكُمُ ٱكْخُبْزَ ٱلْحَقيِقِيّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٣٠ لَأِنَّ خُبْزَ ٱللهِ هُوَٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٱلْوَاهِبُ حَيْوةً لِلْعَالَمِ ٤٠٠ فَقَا لُوا لَهُ يَا سَيِّدُ أَعْطِنَا فِي كُلِّ حِينٍ هٰذَا ٱلْخُبْزَ ٥٠ فَقَالَ لَمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَخُبْرُ ٱكْمَانَةِ وَمَنْ يُغْبِلْ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُومِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا ١٠٠ وَلَكِنِّي قُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ قَدْ ٢٦ رَأَيْنُهُونِي وَلَسْنُمْ نُومِنُونَ • ٣٠ كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ فَإِلَىٰ يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَىٰ لَا أُخْرِجُهُ ٢٧ خَارِجًا • ٨٨ لِأَنِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ ٱلسُّمَا ۗ لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيتَنِي مَلْ مَشِيتَةَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • ٣٣ وَهٰذِهِ مَشِيئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي ٱرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لاَ أَتْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أَقِيمُهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَخِيرِ. ؛ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ مَشِيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى ٱلِّابْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ نَكُونُ لَهُ حَيْوَةُ أَبَدِيَّةٌ وَأَنَا أُقِيبُهُ فِي ٱلْمُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ا ؛ فَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِإَنَّهُ فَالَأَنَا هُو ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء . ا وَقَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُو يَسُوعُ بْنُ يُوسُفَ ٱلَّذِبِ نَحْنُ عَارِفُونَ بِأَيِهِ وَأُمِّهِ. فَكَيْفَ يَقُولُ هٰذَا إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٢٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لاَ نَتَذَمَّرُوا فِيما بَيْنَكُمْ • ١٤ يَقْدِسُ أَحَدُ ال أَنْ يُقْبِلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يَجِنْذِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَأَنَا أَفِيمُهُ فِي ٱلْيَوْمِرِ ٱلْآخِيرِه ﴿إِنَّهُ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاءُ وَيَكُونُ ٱلْجَمِيعُ مُتَعَلِّمِينَ مِنَ ٱللهِ . فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتَعَلَّرَ يُقْبِلُ إِلَيَّ • اللَّهُ مَن أَنَّ أَحَدًا رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱللهِ . هٰذَا فَدْ رَأَى ٱلْآبَ • ١٤ كُفَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ يُوْمِنُ بِي فَلَهُ حَيْوَةٌ أَبَدِيَّةٌ • الْأَنَا هُو خُبْزُ ٱلْحَيْوةِ • الْبَاوَكُمُ أَحَلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَمَاتُوا. وَهٰذَا هُو ٱلخُبْزُ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ لِكَيْ يَأْكُلَ مِنْهُ ٱلْإِنْسَانُ وَلاَ يَمُوتَ. وَأَنَا هُوَ ٱلْحُنْزُ ٱلْحَيْ ٱلَّذِي مَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء وإِنْ أَكَلَ أَحَدُ مِنْ هٰذَا ٱلْحُبْزِ بَعْيَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. وَأَكْبُرُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْطِي هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي أَبْذُلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيْوةِ ٱلْعَالَمِ ٥٠ فَخَاصَمَ ٱلْبُهُودُ بَعْضُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هٰذَا أَنْ يُعْطِينَا جَسَدَهُ لِنَأْكُلُ ٥٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَنَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَبُونٌ فِيكُرْ • • مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَبُونٌ أَبَدِيَّةٌ وَأَنَا أُفِيمُهُ

في ٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِيرِهِ ٥٠ لِآنَّ جَسَدِي مَأْكُلُ حَقْ وَدَي مَشْرَبُ حَقْ ١٠ مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَهُو يَبْهُتْ فِي وَأَنَا فِيهِ ٩٠ كَمَا أَرْسَلَنِي ٱلْآبُ ٱلْحَيْ وَأَنَا حَيْ بِٱلْآبِ فَمَنْ يَأْكُلْنِي وَمَاتُوا. فَهُو بَيْكًا بِيهِ ٩٠ هَذَا هُو ٱلْخَبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ. لَيْسَ كَمَا أَكَلَ آبَاوَكُمُ ٱلْمَنَّ وَمَاتُوا. مَنْ بَأْكُلُ هَذَا ٱلْخَبْعَ وَهُو يُعَلِّرُ فِي كَفْرُ نَاحُومَ مَنْ بَأْكُلُ هُذَا ٱلْخَبْرُ وَايَّهُ بَعْنَا إِلَى ٱلْأَبْدِهِ إِنْ هَمُول إِنَّ هَذَا ٱلْحَبْعَ وَهُو يُعَلِّرُ فِي كَفْرُ نَاحُومَ مَنْ بَأْكُلُ الْحَلَم صَعْبُ . مَنْ يَعْدُرُ أَنْ الْمَعِدُ وَ إِنْ هَمُعُوا إِنَّ هَذَا ٱلْحَلَمَ صَعْبُ . مَنْ يَعْدُرُ أَنْ الْحَوم مَنْ بَا لَكُ مِنْ الْمَعْرِ وَمَنْ هُو ٱللّذِي تُعْرَكُمُ . ١٣ فَإِنْ هَذَا ٱلْحَلَام اللّهُ الْمُعْرَاكُمُ وَاللّهُ مُنْ الْمَعْرِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمَعْرِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ الْمُعْرَاكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمَعْرَاكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَبْلُ مُوم اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُعْرَدِي اللّهُ الْمُعْرَاكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣ مَنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلْآمِيذِهِ إِلَى ٱلْوَرَاءُ وَلَمْ يَعُودُوا يَبْشُونَ مَعَهُ ٥ ٣ فَقَالَ يَسُوعُ لِلْإِثْنَيْ عَشَراً لَعَلَّكُمْ أَنْمُ أَيْضًا ثُرِيدُونَ أَنْ تَبْضُوا ٥ ٤ فَاجَابَهُ مِعَانُ بُطْرُسُ يَارَبُ إِلَى مَنْ نَذْهَبُ . كَلَامُ ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ عِنْدَكَ . ١ وَخَنْ فَدْ آمَنًا وَعَرَفْنَا أَنْكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ٱلحُيِّ و ٤ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ أَنِي أَنَا ٱخْتَرْنُكُمْ ٱلْإِثْنَى عَشَرَ وَوَاحِدٌ مِنْكُمْ شَيْطَانَ ١٤ فَا لَكَ مَنْ مَهُوذَا مِمْعَانَ ٱلْإِسْخَرْ يُوطِيِّ . لِآنَ هٰذَا كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُسَلِّمَهُ وَهُو وَاحِدٌ مِنْ ٱلاِتْنَى عَشَرَ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ إِلَى صُ عَلَ

ا وَكَانَ بَسُوعُ يَنَرَدَّدُ بَعْدَ هٰذَا فِي ٱلْجَلِيلِ. لِأَنَّهُ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَنَرَدَّدَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْبَهُودَ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ

َ وَكَانَ عِيدُ ٱلْيَهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالُ قَرِيبًا ٢٠ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُنَا وَٱذْهَبْ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ لِكِيْ يَرَى تَلاَمِيذُكَ أَيْضًا أَعْمَا لَكَ ٱلَّتِي تَعْمَلُ ١٠ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَعْمَلُ شَيْئًا

فِي ٱلْخَفَاءُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلاَنِيَةً ۥ إِنْ كُنْتَ نَعْمَلُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءُ فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَاكُمِ ۥ · لِأَنَّ إِخْوَنَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُونُوا يُوْمِنُونَ بِهِ • ۚ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَفَيْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ. وَأَمَّا وَقْنَكُمْ فَفِي كُلِّ حِينٍ حَاضِرٌ ٥٠ لاَ يَقْدِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يُبْغِضَكُمْ وَلَٰكِنَّهُ يُبْغِضُنِي أَنَا لِأَنِّي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَا لَهُ شِرِّيرَةُ ١٠ إِصْعَدُ وَإِ أَنْمُ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ. أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَفَنِي لَمْ يُكْمَلُ بَعْدُ • ۚ قَالَ لَهُمْ هٰذَا وَمَكَتَ فِي ٱلْجَلِيلِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ إِخْوَنُهُ قَدْ صَعِدُ وَاحِينَئِذِ صَعِدَ هُو أَيْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْ كَأْنَّهُ فِي ٱكْغَنَاء ۥ ١١ فَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَطْلُبُونَهُ فِي ٱلْعِيدِ وَيَفُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ • ١١ وَكَانَ فِي ٱلْجُمُوعِ مُنَاجَاةٌ كَثِيرَةُ مِنْ نَعْوِهِ. بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحٌ . وَآخَرُونَ يَقُولُونَ لاَ بَلْ يُضِلُّ ٱلشَّعْبَ . " وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَتَكَلَّمُ عَنْهُ جِهَارًا لِسَبَبِ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْبُهُودِ 71 ا وَلَمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ ٱنْتَصَفَ صَعِدَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ ١٠ فَتَعَجَّبَ ٱلْيَهُودُ فَائِلِينَ كَيْفَ هٰذَا يَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ ١٠٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ تَعْلِمِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٧٠ إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ يَعْمَلَ مَشِيئَتَهُ يَعْرِفُ ٱلتَّعْلِيمَ هَلْ هُو مِنَ ٱللهِ أَمْ أَتَكَلَّمُ اللهِ أَنَا مِنْ نَفْسِي ١٨ مَنْ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ مَجْدَ نَفْسِهِ. وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ مَجْدَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ ١٨ فَهُوَ صَادِقَ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمُ ١٠ أَلَيْسَ مُوسَى فَدْ أَعْطَاكُمُ ٱلنَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ بَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ . لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي ا أَجَابَ ٱلْمُجَمَّعُ وَقَا لُوا بِكَ شَيْطَانُ . مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَقْتُلُكَ ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمُ عَمَلًا وَإِحِلًا عَمِلْتُ فَتَنَعَجَّبُونَ جَمِيعًا • "لِهِذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِنَانَ. لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ ٱلْآبَاء. فَفِي ٱلسَّبْتِ تَخْنِنُونَ ٱلْإِنْسَانَ ٣٠ فَإِنْكَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبُلُ ٱلْخِنَانَ فِي ٱلسَّبْتِ لِيَلاَّ يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَفْتَسْخَطُونَ عَلَيَّ لِأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانَا كُلَّهُ فِي ٱلسَّبْتِ • ١٤ تَحْكُمُوا اللَّهِ السَّبْتِ • ١٤ تَحْكُمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ ع حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ بَلِ ٱحْكُمُوا حُكْمًا عَادِلاً ٥٠ فَقَالَ فَوْمْ مَنْ أَهْلِ أُورُشَلِيمَ أَلِيسَ هٰذَا هُو ٱلَّذِي يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ. ٦ وَهَا هُو يَتَكُلُّمُ ١٠٠

جِهَارًا وَلاَ يَقُولُونَ لَهُ شَيْئًا أَلَعُلَّ ٱلرُّؤَسَاء عَرَفُوا يَقِينًا أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ حَقًّا ١٠٠ وَلَكِنَّ هٰذَا نَعْلَرُ مِنْ أَيْنَ هُو . فَأَمَّا ٱلْمُسِيخُ فَهَنَى جَاءَ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَيْنَ هُنَ ٨٠ فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ قَائِلاً تَعْرِفُونَنِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ 77 آتِ بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقُّ ٱلَّذِي أَنْهُمْ لَسْتُمْ نَعْرِفُونَهُ ١٠٠ أَنَا ٱعْرِفْهُ لِأَنِّي مِنْهُ وَهُو أَرْسَلَنِي • ٠٠ فَطَلَبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ . وَلَمْ يُلْقِ أَحَدْ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ ١٠ فَا مَنَ بِهِ كَنْبِرُونَ مِنَ ٱلْجَبْعِ وَقَالُوا أَلَعَلَ ٱلْمَسِيحَ مَنَى جَاءَ بَعْمَلُ آيَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ هٰذِهِ ٱلَّنِي عَمِلَهَا هٰذَا ٣٣ سَمِعَ ٱلْفُرِّ بِسِيْونَ ٱلْجُمْعَ يَتَنَاجَوْنَ بِهِلَا مِنْ نَحْوِهِ فَأَرْسَلَ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ وَرُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ 77 خُلَّامًا لِيُمْسِكُوهُ • ٣٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا يَسِيرًا بَعْدُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • المُ سَتَطْلُبُونِي وَلا نَجِدُونِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لاَ نَقْدِرُونَ أَنْهُ أَنْ تَأْتُوا • ﴿ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ فِيمَا بَيْنُهُمْ إِلَى أَبْنَ هٰذَا مُزْمِعِ ۖ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لاَنْجِدَهُ نَحْنُ وَٱلْعَلَّهُ مُزْمِع ۗ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَتَاتِ ٱلْيُونَانِيِّنَ وَيُعَلِّرَ ٱلْيُونَانِيِّينَ. ١٦ مَا هٰذَا ٱلْقُولُ ٱلَّذِبِ قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلاَ تَجِدُونِنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لاَنَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا ٣ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْعَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلاً إِنْ عَطِشَ أُحَدُ ۲۷ فَلْيُقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ ١٨ مَنْ آمَّنَ بِي كَمَا قَالَ ٱلْكِتَابُ نَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاء حَيِّ . ٣ قَالَ هٰذَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبُلُوهُ . لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطِيَ بَعْدُ. لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّدً بَعْدُه ٤٠ فَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هٰذَا ٱلْكَلَامَرَ قَالُوا هٰذَا بِٱلْحُقِيقَةِ هُوَ ٱلنَّبِيُّ ١٠ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ . وَآخَرُونَ قَالُواْ أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱنْجُلِيلِ يَاثِي. ٤٠ أَلَمْ يَقُلِ ٱلْكِنَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ وَمِنْ يَنْتِ لَحْمٍ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَانِي ٱلْمَسِيخُ ٢٠ فَحَدَثَ ٱنْشِقَاقٌ فِي ٱلْجَمْعِ لِسَبَيهِ ٢٠٠ وَكَانَ فَوْمْرْ مِنْهُ مُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ عَلَيْهِ أَلْأَيَادِيَ

وَ فَجَاءَ ٱكْنُدًّا مُرْ إِلَى رُوسًا ۗ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ. فَقَالَ هُؤُلا ۗ لَهُمْ لِهَاذَا لَمْ تَأْنُوا بِهِ ا وَ أَجَابَ ٱلْخُذَّامُ لَمْ يَتَكُلُّمْ فَطْ إِنْسَانَ هَكَنَا مِثْلَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فَأَجَابَهُمُ ٱلْفَرِّيسِيْونَ أَلَعَلَّكُمْ الْهَ أَنْهُ أَيْضًا قَدْ ضَلَلْتُمْ . ﴿ أَلَعَلَّ أَحَدًا مِنَ ٱلرُّوسَاء أَوْ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ آمَنَ بِهِ • ﴿ وَلَكِنَّ هٰذَا ٱلشَّعْبَ ٱلَّذِبِ لَا يَهْمُ ٱلنَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونْ. • قَالَ لَهُرْ نِيغُودِ بُوسُ ٱلَّذِي جَاء إِلَيْهِ لَيْلاً وَهُو وَاحِدْ مِنْهُمْ . ١٥ أَلَعَلَ نَامُوسَنَا يَدِينَ إِنْسَانًا لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ أُوَّلًا وَيَعْرِف مَاذَا فَعَلَ. ٠٠ أَجَابُوا وَفَا لُوا لَهُ أَلَعَلَّكَ أَنْتَ أَيْضًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ. فَتِيْنُ وَأَنْظُرْ. إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ نَبِيْ مِنَ ٱلْجَلِيلِ. ٥٠ فَمَضَى كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْنِهِ

70

صِلِ أَمَّا يَسُوعُ فَمَضَى إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ مِنْ عَـ

وَ أَمْ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَبْكِلِ فِي ٱلصُّبْ وَجَاء إِلَيْهِ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُهُ عَوَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱمْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِنًّا. وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي ٱلْوَسَطِ عَالُوا لَهُ ٢ يَا مُعَلِّرٌ هٰذِهِ ٱلْمَرَّأَةُ أَمْسِكَتْ وَهِيَ تَرْنِي فِي ذَاتِ ٱلْفِعْلِ • وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ | • مِنْلَ هٰذِهِ نُرْجَمُ. فَمَاذَا نَقُولُ أَنْتَ ١٠ قَالُوا هٰذَا لِيُحِرِّبُوهُ لِكَيْ يَكُونَ لَهُرْمَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ٠ ٦ وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَنْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ مِأْصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٧ وَلَمَّا ٱسْتَمَرُوا يَسْأَلُونَهُ ٱنْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُرْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْبَرْمِهَا أَوَّلاً بِجَجَرٍ • ٨ثُمَّ ٱنْعَنَى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْنُبُ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ • \* قَلْمًا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَائِرُهُمْ نَبَكِّتُهُمْ خَرَجُوا فَاحِلًا فَوَاحِلًا مُبْتَدِئِينَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ إِلَى ٱلْآخِرِينَ. وَبَقِيَ بَسُوعُ وَحْدَهُ وَٱلْمَرَّأَةُ وَاقِفَةُ فِي ٱلْوَسَطِ. ١٠ فَلَمَّا ٱنْتَصَبَ بَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرُ أَحَدًا سِوَدِ ٱلْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا يَا ٱمْرَأَهُ أَبْنَ هُم أُولِيكَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ . أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ . ١١ فَقَالَتْ لاَ أَحَدَ يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ وَلاَ أَنَا أَدِينُكِ. أَذْهَبِي وَلاَ نُخْطِي أَيْضًا

١١ ثُمُّ كُلَّمُهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا قَائِلاً أَنَا هُو نُومُ ٱلْعَالَمِ. مَنْ يَتْبَعْنِي فَلاَ يَمْشِي فِي ٱلظَّلْمَةِ

بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْحَيْلُةِ • ٣ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِيسِيْونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ . شَهَادَتُكَ لَيْسَتْ حَقًّا • ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَنِي حَقْ لِأَنِّي أَعْكَرُ مِنْ أَيْنَ أُنَيْتُ وَ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ . وَأَمَّا أَنْمُ فَلَا نَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ • "أَنْمُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ تَدِينُونَ . أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَدِينُ أَحَدًا ١٠٠ وَ إِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَينُونَتِي حَقْ لِأَنِّي لَسْتُ وَحْدِي بَلْ أَنَا وَأَلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي ٥٠٠ وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُمْ مَكْتُوبٌ إِنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ حَقُّ ١٠ أَنَا هُوَ ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَيَشْهَدُ لِي ٱلْآبُ ٱلَّذِي ٱرْسَلِنِي ١٠ فَقَا لُوا لَهُ أَبْنَ هُوَ أَبُوكَ. أَجَابَ يَسُوعُ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلاَ أَبِي. لَوْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا وَهُذَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ بَسُوعُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُو يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ. وَلَمْ يُمْسِكُهُ أَحَدُ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءِتْ بَعْدُ ا قَالَ أَمْ يَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضِي وَسَنَطْلُبُونَنِي وَتَمُونُونَ فِي خَطِيَّتِكُمْ وَحَيْثُ أَمْضِي أَنا Г١ لَا نَقْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَأْتُوا • ٣ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَلَعَلَّهُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ حَتَّى يَقُولُ حَيثُ أَمْضِي أَنَا لَانَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْنُوا ٣٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ مِنْ أَسْفَلُ .أَمَّا أَنَا فَهِنْ فَوْقُ .أَنْتُمْ مِنْ لهٰذَا ٱلْعَالَمِ . ٢٤ ۚ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ ٤٠ فَقُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُرْ نَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ. لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُوْمِنُوا ٥٠ ۚ أَنِّي أَنَا هُوَ نَمُونُونَ فِي خَطَايَاكُمْ • ٣٠ فَقَا لُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ • فَقَالَ لَمُ ْ يَسُوعُ أَنَا مِنَ ٱلْبَدُّ • مَا ٦٦ ا أُكَلِّمُكُمْ أَبْضًا بِهِ ١٦٠ إِنَّ لِي أَشْيَاءً كَثِيرَةً أَتَكُمُّ وَأَحْكُمُ بِهَا مِنْ نَحْوِكُمْ. لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ٣٧ هُو حَقْ. وَأَنَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهَذَا أَقُولُهُ لِلْعَالَمِ ٢٠ وَلَمْ يَفْهُمُ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُرْ عَنِ ٱلْآبِ

مُوَيَنَهُما هُوَيَتَكُلَّمُ بِهِ لَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ ١٠فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَّمْ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي ٢٠ وَتَعْرِفُونَ ٱلْحُقَّ فَإِلَّحَقُ مُجَرِّرُكُمْ ٢٠٠ أَجَابُوهُ إِنَّنَا

٢٨ ١٨ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ مَنَى رَفَعْنُمُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَحَيِنَذِذٍ نَفْهَمُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ

٢٦ | نَفْسِي بَلْ أَتَكَلَّمُ بِهِ ٰ لَا كَمَا عَلَّمَنِي أَبِي ١٠٠ وَٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَمَعِي وَلَمْ يَتْرُكْنِي ٱلْاَبُ وَحْدِي لِأَنِّي

فِي كُلِّ حِينٍ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ

ذُرِيَّةُ إِبْرَهِيمَ وَلَمْ نُسْتَعْبَدُ لِأَحَدِ فَطُّ . كَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ نَصِيرُونَ أَحْرَارًا • ٢٠ أَجَابَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيَّةِ. ٥٠ وَٱلْعَبْدُ لاَ يَبْغَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ أَمَّا ٱلِإَنْ فَيَنْقَ إِلَى ٱلْأَبَدِ • ٢٦ فَإِنْ حَرَّرَكُمْ ٱلِأَبْنُ فَبِٱلْحُقْيِقَةِ تَكُونُونَ ٱَحْرَارًا ٣٠ أَنَا عَالِمِ ۗ ٱَنَّكُمُ ذُرِّيَّةُ إِبْرُهِيمَ لَكِيُّكُمُ نَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْ • ١٨ أَنَا أَتَكُلُّمُ بِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْمُ نَعْمَلُونَ مَا رَأَيْمُ عِنْدَ أَبِيكُمْ • ١٣ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرُهِيمُ. قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمْ أَوْلَادَ إِبْرُهِيمَ لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرُهِيمَ. ٤٠ وَلَكِنَّكُمُ ٱلْآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي وَأَنَا إِنْسَانَ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِٱلْحَقِّ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ. هٰذَا لَمْ يَعْمَلُهُ إِبْرُهِيمُ وَالْأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ وْفَقَالُوا لَهُ إِنَّنَاكُمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا . لَنَا أَبْ وَاحِدْ وَهُوَ ٱللهُ ٤٠٠ فَقَالَ لَمُ ۚ يَسُوعُ لَوْ كَانَ ٱللهُ أَبَاكُمْ ٱلْكُنْتُمْ تَحَيُّونَنِي لِأَنِّي خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِٱللَّهِ وَأَنَيْتُ. لِأَنِّي لَمْ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أَرْسَلَنِي • ٢٠ لِهَاذَا لاَ نَفْهَمُونَ كَلاّمِي . لِأَنَّكُمُ لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَسْمَعُوا فَوْلِي مِسْأَنْتُمْ مِنْ أَبِهُ هُوَ إِبْلِيسُ وَشَهَوَاتُ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ نَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَنَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحُقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ • مَنَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّهَا يَتَكَلَّمُ ۗ. مِمَّا لَهُ لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَكْدًابِ • ﴿ وَأَمَّا أَنَا فَلِأَنِّي أَفُولُ ٱلْحُقَّ لَسُمْ نُوْمِنُونَ بِي • ١٠ مَنْ ا ٤٠ مِنْكُرْ يُبَكِّنِنِي عَلَى خَطِيَّةٍ. فَإِنْ كُنْتُ أَقُولُ ٱلْحَقَّ فَلِمَاذَا لَسْنُمْ تُوْمِنُونَ بِي • ٧٤ أَلَّذِي مِنَ ٱللهِ ٧٤ يَسْمَعُ كَالاَمَ ٱللهِ. لِذَٰ لِكَ أَنْمُ لَسْنُمْ نَسْمَعُونَ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ مِنَ ٱللهِ 
 إِنَّا اللَّهِ وَدُ وَقَالُوا لَهُ أَلَسْنَا نَقُولُ حَسَنًا إِنَّكَ سَامِرِيٌ وَبِكَ شَيْطَانٌ • ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ أَنَا لَيْسَ بِي شَيْطَانْ لَكِنِّي أَكْرِي أَكْبِ وَأَنُّمْ تَهِينُونَنِي • • أَنَا لَسْتُ أَطْلُبُ مَجْدِي . يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ ١٠ أَكْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَعِفْظُ كَلَامِي فَلَنْ يَرَى ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْبَهُودُ ٱلْآنَ عَلِمْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَاناً. قَدْ مَاتَ إِبْرُهِيمُ وَٱلْأَنْبِيَاءِ. وَأَنْتَ نَقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَعِفَظُ كَلاّمِي فَلَنْ يَذُوقَ ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ • ٥٠ أَلَعَلَّكَ أَعْظَمْرُ مِنْ أَبِنَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي مَاتَ. وَٱلْأَنْبِيَا ۗ مَانُوا. مَنْ تَجْعَلُ نَفْسَكَ • ٤٠ أَجَابَ يَسُوعُ إِنْ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَفِيهَا هُو مُجْنَازُ رَأَتِ إِنْسَاناً أَعْمَى مُنْذُ وِلاَدَتِهِ وَ فَسَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ مَنْ أَخْطَأَ هَذَا أَهْ لَكُونَ لِتَظْهَرَأُعْمَا لُ أَخْطَأَ هَذَا أَمْ أَبَوَاهُ لَكِنْ لِتَظْهَرَأُعْمَا لُ أَخْطَأَ هَذَا أَمْ اللّهِ فِيهِ وَ بَيْنَهُ فِي أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَلَّذِي أَرْسَلَنِي مَا دَامَرَ نَهَارْ. يَأْتِي لَيْلٌ حِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ وَمُ اللّهُ فِيهِ وَ يَنْ اللّهُ عَمَلَ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَنْ وَرُأَلْعَالَمَ فِي أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَ

تَقَالَ هٰذَا وَتَفَلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَنَعَ مِنَ ٱلثَّفْلِ طِينًا وَطَلَى بِٱلطِّينِ عَنْنِي ٱلْأَعْمَى. ا ﴿ وَقَالَ لَهُ ٱذْهَبِ ٱغْنَسِلْ فِي بِرْكَةِ سِلُوَامَ ِ ٱلَّذِبِ تَفْسِيرُهُ مُرْسَلُ • فَمَضَى وَأَغْنَسَلَ وَأَنَى بَصِيرًا

٨

15

مُفَا كُجِرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُوا يَرَوْنَهُ قَبْلاً أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى قَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُو ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِسُ وَيَسْتَعْطِي وَ اَخْرُونَ قَالُوا هٰذَا هُو . وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ وَأَمَّا هُو فَقَالَ إِنِّي أَنَا هُو . عَلِيسُ وَيَسْتَعْطِي وَ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُو . وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ وَأَمَّا هُو فَقَالَ إِنِي أَنَا هُو . وَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَعَتُ عَيْنَاكَ وَالْجَابَ ذَاكَ وَقَالَ إِنْسَاتُ يُقَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَى عَيْنَي وَقَالَ لِي أَدْهَبُ إِلَى بِرُكَةِ سِلُوامَ وَأَغْنَسِلْ فَمَضَيْتُ وَأَغْنَسَلْتُ فَأَبْصَرْتُ وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ ذَاكَ . قَالَ لاَ أَعْلَمُ

ا فَأْتَوْلَ إِلَى ٱلْفَرِّيسِيِّنَ بِٱلَّذِي كَانَ فَبْلاً أَعْمَى ١٠ وَكَانَ سَبْتُ حِينَ صَنَعَ يَسُوعُ الطِّينَ وَفَخَ عَيْنَيْهِ ١٠٠ فَسَأَ لَهُ ٱلْفَرِّ بَسِيُّونَ أَيْضًا كَيْفَ أَبْصَرَ. فَقَالَ لَمُ وَضَعَ طِينًا عَلَى عَيْنَيْ

وَإَغْنَسَلْتُ فَأَنَا أَبْصِرُ ١٠ فَقَالَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَرِ يسِيِّينَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّهُ ١٦ لاَ يَجْفَظُ ٱلسَّبْتَ . آخَرُونَ قَالُوا كَيْفَ يَقْدِرُ إِنْسَانٌ خَاطِئِ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ هٰذِهِ ٱلْآيَاتِ . وَكَانَ بَيْنَهُمُ ٱنْشِقَاقُ ١٧٠ فَالُوا أَيْضًا لِلْأَعْمَى مَاذَا نَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَتَحَ عَيْنَيْكَ. فَقَالَ إِنَّهُ نَبِيٌّ • ١٨ فَلَمْ بُصَدِّقِ ٱلْمَهُودُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى فَأَبْصَرَ حَنَّى دَعَوْا أَبَوَي ٱلَّذِي أَبْصَرَ. ١١ فَسَأَ لُوهُمَا فَاثِلِينَ أَهْذَا ٱبْنُكُمَا ٱلَّذِي نَفُولَانِ إِنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى. فَكَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ وَأَجَابَهُمْ أَبَوَاهُ وَقَالاَ نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱبْنُناَ وَأَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى ١٠ وَأَمَّا كَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ فَلاَ نَعْلَمُ . أَوْ مَنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَلَا نَعْلُمُ . هُو كَامِلُ ٱلسِّنِّ . ٱسْأَلُوهُ فَهُو يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ . ٢٠ قَالَ أَبَوَاهُ هٰذَا لِأَنَّهُمَا كَانَا يَخَافَانِ مِنَ ٱلْيَهُودِ . لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا قَدْ نَعَاهَدُوا أَنَّهُ إِنِ ٱعْتَرَفَ أَحَدٌ بِأَنَّهُ ٱلْمَسِيحُ يُخْرِجُ مِنَ ٱلْمَجْمَعِ • ١٦٠ لِذَلِكَ قَالَ أَبَوَاهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّنَّ ٱسْأَلُوهُ ا فَدَعَوْا ثَانِيَةَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَ أَعْمَى وَقَالُوا لَهُ أَعْطِ مَجْدًا لِلهِ. نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ خَاطِئْ. ٥٠ فَأَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ أَخَاطِئْ هُوَ. لَسْتُ أَعْلَمُ . إِنَّمَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَاحِدًا. أَنِّي كُنْتُ أَعْمَى وَٱلْآنَ أَبْصِرُ • وَفَقَالُوا لَهُ أَيْضًا مَادَا صَنَعَ بِكَ. كَيْفَ فَتَحَ عَيْنَكَ ٧٦ أَجَابَهُمْ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ نَسْمَعُول لِهَاذَا نُرِيدُونَ أَنْ نَسْمَعُوا أَيْضًا . أَلَعَلَكُمُ وَأَنْمُ نُرِيدُونَ أَنْ تَصِيرُوا لَهُ تَلامِيذَ ١٨٠ فَشَتَهُوهُ وَقَالُوا أَنْتَ تِلْمِيذُ ذَاكَ . وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا تَلامِيذُ مُوسَى. ٢٦ كَوْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مُوسَى كَلَّمَهُ ٱللهُ. رَأَمَّا هٰذَا فَمَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَه ٢٠ أَجَابَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ لَمْ إِنَّ فِي هَٰذَا عَجِبًا إِنَّكُمْ لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ هُوَ وَقَدْ فَتَحَ عَيْنَي ١٠ وَنَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْمَعُ اللهَ الْخُطَاةِ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَتَّقِي ٱللَّهَ وَيَفْعَلْ مَشِيئَتَهُ فَلِهِذَا يَسْمَعُ ١٠٠ مُنذُ ٱلدَّهْرِ لَمْ يُسْمَعُ أَنَّ اللَّهِ أَحَدًا فَتَحَ عَنْنَيْ مَوْلُودٍ أَعْمَى ٣٠ لَوْ لَمْ يَكُنْ هٰذَا مِنَ ٱللهِ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا • ١٣ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ فِي ٱلْخَطَايَا وُلِدْتَ أَنْتَ بِجُمْلَتِكَ وَأَنْتَ تُعَلِّمُنَا . فَأَخْرَجُوهُ خَارِجًا ٥٠ فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ أَتُوْمِنُ بِأَبْنِ ٱللهِ. ١٠ أَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ مَنْ هُوَ يَا سَيِّدُ لِأُومِنَ بِهِ • ٣ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْ رَأَيْتُهُ وَٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ مُعَكَ هُو هُو •

الأومِنُ يَا سَيِّدُ. وَسَجَدَ لَهُ

17

" فَقَالَ يَسُوعُ لِدَيْنُونَةِ أَنَيْتُ أَنَا إِلَى هٰذَا ٱلْعَالَمِ حَتَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَبَعْيَ الَّذِينَ يُبْصِرُونَ وَبَعْيَ الَّذِينَ يُبْصِرُونَ وَبَعْيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُبْيَانًا لَهَا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيَّةُ . وَلَكِنِ ٱلْآنَ نَقُولُونَ إِنَّنَا لَهُا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيَّةُ . وَلَكِنِ ٱلْآنَ نَقُولُونَ إِنَّنَا لَهُا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيَّةُ . وَلَكِنِ ٱلْآنَ نَقُولُونَ إِنَّنَا لَهُا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيَّةُ . وَلَكِنِ ٱلْآنَ نَقُولُونَ إِنَّنَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### ٱلأُصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

اَكُونَ الْحُقَ الْحُقَ اَفُولُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِي لاَ يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ الْخِرَافِ بَلْ يَطْلَعُ مِنْ مَوْضِعِ آخَرَ فَذَاكَ سَارِقَ وَلَصْ وَ وَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ فَهُو رَاعِي الْخِرَافِ مَنْ مُؤْخُ الْبَابِ فَهُو رَاعِي الْخِرَافِ عَلَى الْفَرَافِ اللَّهِ الْمَا عَلَى الْفَرِيبُ الْفَلَا يَفْخُ الْبَالَ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّه

صَوْنِي وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدةٌ وَرَاعٍ وَاحِده ٧٠ لِهٰذَا يُحِيَّنِي ٱلْآبُ لِأَنِي أَضَعُ نَفْسِي لِآخُذَهَا أَيْضًا ٥٨ لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي. لِي سُلْطَانْ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانْ أَنْ آخَذَهَا أَبْضًا . هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ فَبِلْنُهَا مِنْ أَبِي ١١ فَحَدَثَ أَيْضًا ٱنْشِقَاقُ بَيْنَ ٱلْيَهُودِ بِسَبَبِ هٰذَا ٱلْكَلَامِ • ٢ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُ بِهِ شَيْطَانْ وَهُوَ يَهْذِي. لِمَاذَا نَسْتَبِعُونَ لَهُ ١٠ آخَرُونَ قَالُوا لَيْسَ هٰذَا كَلاَمَ مَنْ بِعِ شَيْطَانْ. أَلَعَلَّ شَيْطَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَفْتَحَ أَعْيِنَ ٱلْعُمْيَانِ "وَكَانَ عِيدُ ٱلْتَجْدِيدِ فِي أُورُسَلِمَ وَكَانَ شِنَا ﴿ وَاللَّهِ مَا وَكَانَ يَسُوعُ يَنَمَشَّى فِي ٱلْهَيْكُلِ فِي رُكَاق سُلَيْهَانَ • ٤٠ فَأَحْنَاطَ مِهِ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ إِلَى مَنَى نُعَلِّقُ أَنْفُسَنَا . إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ فَقُلْ لَنَا جَهْرًا . ٥٠ أَجَابَهُ ۚ يَسُوعُ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْنُمْ تُؤْمِنُونَ وَالْأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا بِٱسْمِ أَبِي هِيَ نَشْهَدُ لِي • ٣ وَلَكِنِّكُمْ لَسُهُمْ تُوْمِنُونَ لِأَنَّكُمْ لَسُهُمْ مِنْ خِرَافِي كَمَا قُلْتُ لَكُمْ • ٧ حِرَافِي نَسْمَعُ صَوْ يِي وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَنْبَعُنِي . ١٨ وَأَنَا أَعْطِيهَا حَبُوةً أَبَدِيَّةً وَلَنْ مَهْلِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلاَ يَغْطَفُهُ مَا أَحَدْ مِنْ يَدِي ١٠٠ أَبِي ٱلَّذِبِ أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْكُلُّ وَلا يَعْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَغْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِيهِ ١٠ أَنَا وَٱلْآبُ وَاحِدُ ۲. ١١ فَتَنَاوَلَ ٱلْيُهُودُ أَيْضًا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ ١٠ أُجَابَهُمْ يَسُوعُ أَعْمَا لاَ كَثِيرَةً حَسَنَةً أَرَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَبِي. بِسَبَبِ أَيِّ عَمَلٍ مِنْهَا تَرْجُمُونَنِي ٣٠ أَجَابَهُ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ لَسْنَا تَرْجُمُكَ لِأَجْلِ عَمَلِ حَسَنِ بَلْ لِأَجْلِ تَجْدِيفٍ. فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ نَجْعَلْ نَفْسِكَ إِلْهَا مِنا أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَكْسَ مَكْنُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِهَ فَنَ إِنْ قَالَ آلِهَ لِأُولِئِكَ ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْمِ كَلِمَةُ ٱللهِ . وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْقَضَ ٱلْمَكْتُوبُ . ٢٦ فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٱلْآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمْ ِ ٱَنَقُولُونَ لَهُ إِنَّكَ نَجَدِّفُ لِأَنِي قُلْتُ إِنِّي ٱبْنُ ٱللهِ • ٣ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ

أَبِي فَلاَ تُوْمِنُوا بِي. ٨٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمْ تُوْمِنُوا بِي فَآمِنُوا بِٱلْأَعْمَالِ لِكِيْ نَعْرِفُوا ٢٨

وَتُوْمِنُوا أَنَّ ٱلْاَبَ فِيَّ وَأَنَّا فِيهِ

مَ الْمَكَانِ ٱلَّذِبِ كَانَ يُوحَنَّا يُعَبِّدُ فِيهِ أَوَّلَا وَمَكَثَ هُنَاكَ وَالْفَأَنِي إِلَى عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ إِلَى اللهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ الْمَكَانِ ٱلَّذِبِ كَانَ يُوحَنَّا يُعَبِّدُ فِيهِ أَوَّلاً وَمَكَثَ هُنَاكَ وَالْفَأَنَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا مَنْ فَعَلْ آيَةً وَاحِدَةً. وَلَكِنْ كُلُّ مَا قَالَهُ يُوحَنَّا عَنْ هٰذَا كَانَ حَفَّا وَ الْمَا مَنَ كَثِيرُونَ بِهِ هُنَاكَ بِهِ هُنَاكَ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَكَانَ إِنْسَانُ مَرِيضًا وَهُو لِعَازَرُ مِنْ بَيْتِ عَنْيَا مِنْ قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْقَا أُخْنِهَا وَ وَكَانَتْ مَرْيَمُ اللَّهِ عَنْيَا مِنْ قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَسَعَتْ رِجْلَيْهِ بِشَعْرِهَا . مَرْيَمُ ٱلَّتِي كَانَ لِعَازَرُ أَخُوهَا مَرِيضًا هِيَ ٱلَّذِي دَهَنَتِ ٱلرَّبَّ بِطِيبٍ وَمَسَعَتْ رِجْلَيْهِ بِشَعْرِهَا . وَفَا أَرْسَلَتِ ٱلْأُخْنَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ يَا سَيِّدُ هُوذَا ٱلَّذِي نَحِيْثُهُ مَرِيضٌ

لَهُ ٱلنَّوْأَمُ لِلنَّلاَمِيذِ رُفَقَائِهِ لِنَدْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكِيْ نَهُوتَ مَعَهُ النَّالْمِيذِ رُفَقَائِهِ لِنَدْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكِيْ نَهُوتَ مَعَهُ النَّالَمِ فِي ٱلْقَبْرِ ٥٠٠ وَكَانَتْ بَيْثُ عَنْيَا قَرِيبَةً مِنْ أُورُشِلِمَ نَحْوَ خَهْسَ عَشْرَةَ غَلْوَةً ١٠٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ قَدْ جَامُ وَإِلَى مَرْنَا وَمَرْيَمَ مِنْ أُورُشِلِمَ نَحْوَ خَهْسَ عَشْرَةَ غَلْوَةً ١٠٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ قَدْ جَامُ وَإِلَى مَرْنَا وَمَرْيَمَ

14

لِيُعْزُوهُمَا عَنْ أَخِيهِمَا • ٢٠ فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرْثَا أَنَّ يَسُوعَ آتِ لَاَفَتْهُ. وَأَمَّا مَرْيَمُ فَاسْتَمَرَّتْ كَالِسَةً فِي ٱلْبَيْتِ • ١٦ فَقَالَتْ مَرْثَا لِيَسُوعَ يَاسَيِّدُ لَوْ كُنْتَ هَمْنَا لَمْ يَمْتْ أَخِي • ١٦ لَكِنِي ٱلْآنَ الْفَى اللهَ يُعْطِيكَ ٱللهُ إِيَّاهُ • ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أَخُوكِ • أَيْضًا أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَطْلُبُ مِنَ ٱللهِ يُعْطِيكَ ٱللهُ إِيَّاهُ • ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أَخُوكِ • عَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ فَهُ مَنْ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي ٱلْفِيامَةِ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَخِيرِ • ٢٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُو اللهِ يَعْمِينَ إِنْ مَا تَعْلَمُ مَنْ كَانَ حَيَّا وَآمَنَ فِي فَلَنْ يَمُوتَ اللهِ إِلَى ٱلْآلِكِي إِلَى ٱلْقَالَ اللهُ اللهُ عَمْ يَا سَيِّدُ. أَنَا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ اللهِ إِلَى ٱللهِ إِلَى ٱلْقَالَمِ إِلَى ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْعَالَمُ إِلَى الْعَالَمِ إِلَى ٱلْعَالَمِ إِلَى الْعَالَمُ إِلَى الْعَالَمِ إِلَى ٱلْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمِ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ ا

٨٦ وَلَمْ اَلَهُ عَلَمْ اَلَهُ هَذَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمُ أَحْنَهَا سِرًا فَائِلَةَ الْمُعَلِّرُ فَدْ حَضَرَ وَهُو يَدْعُوكِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ فَلَمَّا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

٨٩ فَأَنْزَعَ بَسُوعُ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ وَجَاء إِلَى ٱلْقَبْرِ ، وَكَانَ مَغَارَةٌ وَقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرْ ، ١٠ فَالَ بَسُوعُ ٱرْفَعُوا ٱلْحَجَرَ ، قَالَتُ لَهُ مَرْثَا أُخْتُ ٱلْهَيْتِ يَا سَيِّدُ قَدْ أَنْبَنَ لِأَنَّ لَهُ ٱرْبَعَةَ أَيَّامِ ، فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَلَمْ أَقُلُ لَكِ إِنْ آمَنْتِ نَرَيْنَ مَجْدَ ٱللهِ ، ١٠ فَرَفَعُوا ٱلْحَجَرَ حَيثُ كَانَ ٱلْهَيْتُ مَوْضُوعًا وَرَفَعَ يَسُوعُ عَبْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي ١٠٠ وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ وَرَفَعَ لَا أَيْمَا الْكَبُ أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي ١٠٠ وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ وَرَفَعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ أَشْكُرُكَ لِأَنْكَ سَمِعْتَ لِي ١٠٠ وَأَنَا عَلِمْتُ أَنْكَ وَرَفَعُ وَقَالَ أَيْمَا الْجَهْعِ ٱلْوَاقِفِ قُلْتُ . لِيُوْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي ٢٠٠ وَلَمَّا فِي وَلَكِنْ لِأَجْلِ هَذَا ٱلْجَهْعِ ٱلْوَاقِفِ قُلْتُ . لِيُوْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي ٢٠٠ وَلَمَّا فَوْقُ وَقَالَ أَيْمُهُمْ الْوَاقِفِ قُلْتُ . لِيُوْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي ٢٠٠ وَلَمَا الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَاقِعَ عَلْمُ عَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

۲۸

**.**..

77

77

37

۲7

Z

2)

,

قَالَ هٰذَا صَرَح بِصَوْتِ عَظِيم لِعَازَرُ هَلُمٌ خَارِجًا مِنْ فَخَرَجَ ٱلْمَيْثُ وَيَدَاهُ وَرِجْلاهُ مَرْبُوطَاتُ بِأَفْمِطَةٍ وَوَجْهُهُ مَلْفُوفٌ بِمِنْدِيلٍ وَفَالَ لَهُرْ يَسُوعُ خُلُوهُ وَدَعُوهُ يَذْهَبْ

وَ فَكُثِيرُونَ مِنَ ٱلْبُهُودِ ٱلَّذِينَ جَا وَا إِلَى مَرْبُمَ وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعُ آمَنُوا بِهِ وَ وَ فَأَمُ وَ فَا فَعَلَ يَسُوعُ وَ وَ فَجَمَعَ رُوسًا وَ ٱلْكُمْنَةِ فَوْمِرْ مِنْهُمْ فَمَضَوْا إِلَى ٱلْفَرِّيسِيِّنَ وَقَالُوا لَهُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ وَ وَ فَجَمَعَ رُوسًا وَٱلْكُمْنَةِ وَالْمَاذَا نَصْنَعُ فَإِنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتِ كَنِيرَةً وَ اللَّهُمْ وَالْمَا أَنْ يَمُونَ الْجُمِيعُ بِهِ فَيَا فِي ٱلرُّومَانِيُونَ وَيَا خُذُونَ مَوْضِعَنَا وَأُمَّنَنا وَ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاحِدٌ مَنْمُ وَهُو قَيَافَا كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ وَلَا تَمُ لَكُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّه

وَ مَن ذَاكَ ٱلْمُوْمِ نَشَاوَرُوا لِيَقْنُلُوهُ وَ فَكَرْ يَكُنْ يَسُوعُ ٱَيْضًا يَهُشِي بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلاَنِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْقَرِيبَةِ مِنَ ٱلْبِرِّيَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَايِمُ وَمَكَكَ هُنَاكَ مَعُ تَلاَمِيذِهِ

٥٠ وَكَانَ فِصُ الْمُهُودِ قَرِيبًا. فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِنَ الْكُورِ إِلَى أُورُسَلِمَ قَبْلَ الْفَصِحِ لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَمُ ٥٠ وَكُمْ وَقُمْ وَاقِفُونَ فِي الْهَيْكُلِ مَاذَا لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَمُ ٥٠ فَكَانُوا يَطْلُبُونَ يَسُوعَ وَيَقُولُونَ فِيهَا يَنْهُمْ وَهُمْ وَاقِفُونَ فِي الْهَيْكُلِ مَاذَا تَظُنُّونَ. هَلْ هُولًا يَأْنِي إِلَى ٱلْعِيدِ ٥٠ وَكَانَ أَيْضًا رُؤَسَا الْكُهَنَةِ وَالْفُرِّيسِيُّونَ قَدْ أَصْدَرُوا أَشُولًا أَنَهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَنْنَ هُو فَلْيَدُلُ عَلَيْهِ لِكَيْ يُمْسِكُوهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا ثُمُّ فَبْلَ ٱلْفِصْحِ بِسِنَّةِ أَيَّامِ أَنَى يَسُوعُ إِلَى يَسْتِ عَنْبَا حَبْثُ كَانَ لِعَازَرُ ٱلْمَبْثُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَ فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً . وَكَانَتْ مَرْثَا خَدْدُمُ وَأَمَّا لِعَازَمُ فَكَانَ أَحَدَ ٱلْهُنَّكِذِينَ مَعَهُ وَ افَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنَّا مِنْ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ ٱلثَّمَنِ وَدَهَنَتْ

قَدَى يَسُوعَ وَمَسَعَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا. فَأَمْنَالاً ٱلْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطِّيبِ • وَفَقَالَ وَاحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُو يَهُوذَا سِمْعَانُ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ ۚ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِتَلْتُمِيَّةِ دِينَارِ وَيُعْطَ لِلْفُقْرَاءِ • وَقَالَ هٰذَا لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِٱلْفُقَرَاءِ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ ٱلصَّنْدُوقُ عِنْدَهُ وَكَانَ يَجْمِلُ مَا يُلْقَى فِيهِ • ٧ فَقَالَ يَسُوعُ ٱنْزُكُوهَا . إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ • الْإِنَّ ٱلْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. فَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ و فَعَلِرَ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ هُنَاكَ فَجَالِهِ لَيْسَ لِأَجْلِ يَسُوعَ فَقَطْ بَلْ لِيَنظُرُوا أَيْضًا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ﴿ فَتَشَاوَمَ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ لِيَقْتُلُوا لِعَازَمَ أَيْضًا. ا لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْهُودِكَانُوا بِسَبَهِ يَذْهَبُونَ وَيُوْمِنُونَ يِسُوعَ 11 " وَفِي ٱلْغَدِ سَمِعَ ٱلْجَمَعُ ٱلْكَثِيرُ ٱلَّذِي جَاءَ إِلَى ٱلْعِيدِ أَنَّ يَسُوعَ آنٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ا فَأَخَذُ فِي سُعُوفَ ٱلنَّفْلِ وَخَرَجُوا لِلِقَائِهِ وَكَانُوا بَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ ٱلْآبِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ ١٠ وَوَجَدَ بَسُوعُ جَمْشًا فَجَلْسَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ١٠ لَا نَحَافِ يَا ٱبْنَهَ صَهْنُونَ. هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْنِي جَالِسًا عَلَى حَجْشِ أَنَانِ. ١٠ وَهٰذِهِ ٱلْأُمُورُ لَمْ يَفْهَمْهَا تَلَامِيذُهُ أَوَّلاً. وَلَكِنْ لَمَّا تَحَجَّدَ يَسُوعُ حِينَتَادٍ تَذَكَّرُوا أَنَّ لهٰذِهِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَنْهُ فَأَنَّهُمْ صَنَعُوا لهٰذِهِ لَهُ . ٧ وَكَانَ ٱلْجَمْعُ ٱلَّذِهِ مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَمَ مِنَ ٱلْقَبْرِ فَأَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠ لِهِذَا ١٧ أَيْضًا لَافَاهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ هَذِهِ ٱلْآيَةَ • ١١ فَقَالَ ٱلْفَرِّيسِيثُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱنْظُرُولِ إِنَّكُمْ لَا تَنْفَعُونَ شَيْئًا . هُوذَا ٱلْعَاكَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ ٠٠ وَكَانَ أَنَاسٌ يُونَانِيُّونَ مِنَ ٱلَّذِينَ صَعِدُ وَا لِيَسْجُدُ وَا فِي ٱلْعِيدِ • ١١ فَتَقَدَّمَ الْوُلاَ ۗ إِلَى فِيلُبْسَ ٱلَّذِي مِنْ يَنْتِ صَيْدًا ٱلْجُلِيلِ وَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَ عَ يَسُوعَ • ١٠ فَأَتَى فِيلْبُسُ وَفَالَ لِأَنْدَرَاوُسَ ثُمَّ قَالَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبْسُ لِيَسُوعَ ٣٠ زَأَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابُهَا قَائِلاً فَدْ أَنْتِ ٱلسَّاعَةُ لِلنَّعِدَّدَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ اَكُفَّ ٱكْتَقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَقَعْ حَبَّهُ ٱلْحِيْطَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَمُتْ فَهِيَ نَبْفَى وَحْدَهَا . وَلَكِنْ إِنْ مَانَتْ نَأْنِي بِنَمَرٍ كَثِيرٍ • "مَنْ مُجِبُ نَفْسَهُ يُهْلِكُمَّا

وَمَنْ يُبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هٰذَا ٱلْعَالَمِ بَخَفْظُهَا إِلَى حَبْوةِ أَبَدِيَّةِ • ٦ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَخْدُمُنِي فَلْيَنْبَعْنِي . وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أُحَدْ يَغِدُمُنِي يُكْرِمُهُ ٱلْآبُ ٢٠٠ الْآنَ نَفْسِي قَدِ ٱضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَفُولُ. أَيْهَا ٱلْآبُ نَجِنِّي مِنْ هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هٰذَا ٢٨ ۚ أَنَيْتُ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ ١٨٠ أَيُّهَا ٱلْآبُ عَجِيِّهِ ٱسْمَكَ . فَجَاء صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاء عَجَّدْتُ وَأَعَجِّدُ أَيْضًا • ١٠ فَأَكْجَمْعُ ٱلَّذِبِ كَانَ وَإِقِفًا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَثَ رَعْدٌ. وَآخَرُونَ قَالُوا قَدْ كَلَّمَهُ مَلاَكُ • ٢٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أُجْلِي صَامَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ بَلْ مِنْ أَجْلِكُمْ • ١١ أَلْأَنَ دَيْنُونَهُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ. ٱلْآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ خَارِجًا ٥٠٠ عَلَّنَا إِنِ ٱرْتَفَعْتُ عَنِ ٱلْأَرْضِ ٢٢ أَجْذِبُ إِلَيَّ ٱلْجَمِيعَ ٢٠٠ قَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةَ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُونَ ٩٠ فَأَجَابَهُ ٱلْجَمْعُ أَنْ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَنْنَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. فَكَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ ٢٠ كَرْتَفِعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. مَنْ هُوَ هٰذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٥٠ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ ٱلنُّورُ مَعَكُمْ زَمَانَا قَلِيلاً ا بَعْدُ ۚ فَسِيرُ وَا مَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ لِّلَا يُدْرِكَكُمْ ٱلظَّلاَمُ. وَٱلَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلاَمِ لاَ يَعْلَمُ ٢٦ ۚ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ ١٦ مَا دَامَرَ لَكُمْ ٱلنُّورُ آمِنُوا بِٱلنُّورِ لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ ٱلنُّورِ وَتَكَلَّمَ يَسُوعُ بِهٰنَا ثُمَّ مَضَى وَلَحْنَفَى عَنْهُمْ ٧٠ وَمَعُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنِعَ أَمَامَهُمْ آيَاتٍ هٰذَا عَدَدُهَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ . ١٨ لِيَتِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَاء ٱلنَّبِيِّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ ٱسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّ • ٣٠ لِهذَا كُمْ يَقْدِرُوا ٤٠ أَنْ يُوْمِنُوا . لِأَنَّ إِشَعْيَاء قَالَ أَيْضًا ٤ قَدْ أَعْمَى عُيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِيَلاّ يُبْصِرُوا بِعِيُونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِمْ وَيَرْحِعُوا فَأَشْفِيهُمْ • ا عَالَ إِشَعْيَا ٤ هٰذَا حِينَ رَأَى مَجْدَهُ وَتَكَلَّمَ عَنْهُ • ا وَلَكِنْ مَعَ ذَالِكَ آمَنَ بِهِ كَنِيرُونَ مِنَ ٱلرُّوْسَاءُ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّهُمْ لِسَبَبِ ٱلْفُرِّيسِيِّينَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ لِتَلاَّ يَصِيرُوا خَارِجَ ٱلْعَجْمَعِ وَ الْأَنَّامُ أَحَبُّوا عَجْدَ ٱلنَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ عَجْدِ ٱللهِ الله عَنَادَى يَسُوعُ وَقَالَ . ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِي لَيْسَ يُؤْمِنُ بِي بَلْ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي . الْ وَأَلَّذِي يَرَانِي بَرَى ٱلَّذِي ٱرْسَلَنِي ١٠٠ أَنا قَدْ جِيْتُ نُورًا إِلَى ٱلْعَالَم حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لاَ يَمْكُثُ

فِي ٱلظُّلْمَةِ . ٧٠ وَإِنْ سَمِعَ أَحَدُ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ . لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ . الْمَالَمَ مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلاَمِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلاَمُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخِيرِ • الْأَنِي لَمْ أَتَكُمُّ مِنْ نَفْسِي لَٰكِنَّ ٱلْآبَٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُو أَعْطَانِي وَصِيَّةً مَاذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا أَتَكُمِّرُ. • كَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ وَصِيَّنَهُ هِيَ حَيْوَةٌ أَبَدَيَّةٌ . فَمَا أَنَكُمُّ أَنَا بِهِ فَكَمَا فَالَّ لِي ٱلْآبُ هَٰكَذَا أَتَكَلَّمُ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

المَّمَّا يَسُوعُ فَبْلَ عِيدِ ٱلْفَصْحِ وَهُو عَالِمِ ۖ أَنَّ سَاعَنَهُ فَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْآبِ إِذْ كَانَ قَدْ أَحَبَّ خَاصَّتَهُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ أَحَبُّمْ إِلَى ٱلْمُنْهَى. وَفَينَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَفَدْ أَلْنَىَ ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ بَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيِّ أَنْ يُسَلِّمَهُ. ٢ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمْ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْدَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى يَدَيْهِ فَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِٱللَّهِ خَرَجَ وَ إِلَى ٱللهِ يَمْضِي. ؛ قَامَ عَنْ ٱلْعَشَاءُ وَخَلَعَ ثِيَابَهُ وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَأَنْزَرَ بِهَا. ﴿ثُمَّ صَبَّ مَا ۗ فِي مِغْسَلِ وَٱبْنَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ ٱلنَّلَامِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِٱلْمِنْشَفَةِ ٱلَّذِيكَانَ مُتَّزِرًا بِهَا ١٠ فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ فَقَالَ لَهُ ذَاكَ يَاسَيِّدُ أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ. ٧ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَنَا ٧ أَصْنَعُ وَلَكِنَّكَ سَنَفْهُمُ فِيما بَعْدُ • مِقَالَ لَهُ بِطْرُسُ لَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيَّ أَبَدًا • أَجَابَهُ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لاَ أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ • وَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيِّدُ لَيْسَ رِجْلَيَّ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَدَيَّ وَرَأْسِي • اقَالَ لَهُ يَسُوعُ . ٱلَّذِي قَدِ ٱغْنَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرْ كُلُّهُ. وَأَنْهُمْ طَاهِرُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ • اللِّؤَنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّمَهُ. ال لِذُلِكَ قَالَ لَسْنُمْ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ

ا فَلَمَّا كَأَنَ قَدْ غَسَلَ أَرْجُلَهُمْ وَأَخَذَ ثِيَابَهُ وَأُتَّكَأُ أَيْضًا قَالَ لَهُمْ أَنَهُمُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ ١٠٠ أَنْهُ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا وَحَسَنَّا نَقُولُونَ لِأَنِّي أَنَا كَذَٰلِكَ ١٠ فَإِنْ كُنْتُ فَأَنَا ٱلسَّيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قَدْ عَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ فَأَنْمُ بَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضِ

٥١ الْإِنِّي أَعْطَبْنُكُرْ مِنَا لاَحَنَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُرْ تَصْنَعُونَ أَنْهُ أَبْضًا ١٠ اَكُونَ اَكُونَ اَنْهُ أَيْضًا ١٠٠ اَكُونَ اَنْهُ أَيْضًا ١٠٠ اَكُونَ اَنْهُ أَيْفًا مِنْ مُرْسِلِهِ ١٠٠ إِنْ عَلِمْهُ هٰذَا فَطُوبَا كُمْ اللهُ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ ١٠٠ إِنْ عَلِمْهُ هٰذَا فَطُوبَا كُمْ اللهُ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ أَلْا أَعْلَمُ اللهِ مِنْ اللهِ عَبْدُهُ ١٠٠ اَنْفُولُ عَنْ جَبِعِكُمْ . أَنَا أَعْلَمُ اللهِ عَبْدُهُ ١٠٠ اللهُ اللهِ عَبْدُهُ اللهِ عَبْدُهُ اللهِ عَبْدُهُ مَا اللهِ عَبْدُهُ عَلَى عَقْبِهُ مَا اللهِ عَبْدُهُ عَنْ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٠ تَعَجَّدُ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ وَتَعَجَّدُ ٱللهُ فِيهِ ١٠٠ إِنْ كَانَ ٱللهُ فَدْ تَعَجَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَنُعَجِّدُهُ فِي ذَاتِهِ
٢٠ تَعَجَّدُ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ وَتَعَجَّدُ ٱللهُ فِيهِ ١٠٠ إِنْ كَانَ ٱللهُ فَدْ تَعَجَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَنُعَجِّدُهُ فِي ذَاتِهِ
٢٠ وَيُعَجِّدُهُ سَرِيعًا ١٠٠ يَا أَوْلادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا قليلاً بَعْدُه سَتَطْلُبُونِي وَكَمَا قُلْتُ لِلْبَهُودِ حَبْثُ
٢٠ وَيُعَجِّدُهُ سَرِيعًا ١٠٠ يَا أَوْلادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا قليلاً بَعْدُه سَتَطْلُبُونِي وَكَمَا قُلْتُ لِلْبَهُودِ حَبْثُ
٢٠ أَذْهَبُ أَنَا لاَ نَهْ دِرُونَ أَنْهُ أَنْ تَأْتُوا أَقُولُ لَكُمْ ٱلْنَمُ ٱلْآنَ ١٠٠ وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أَعْطِيكُمْ ٢٠ أَنْ تُعْبُولَ بَعْضًا ١٠٠ بَهِنَا بَعْنُ مُنْ فَي اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ الْعَيْمِ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ مَا أَعْمِدِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبْ بَعْضًا لِبَعْضٍ الْجَعْنِ اللهُ عَنْهُ مَا لَكُولُ لَكُمْ حُبْ بَعْضًا لَبِعْنِ

٣٦ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ يُطِرُسُ يَا سَيِّدُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ . أَجَابَهُ يَسُوعُ حَيْثُ أَذْهَبُ لاَ نَقْدِرُ اللهُ الل

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

لاَ تَضْطَرِبْ فُلُوبُكُمْ الْنَمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ فَآمِنُوا بِي وَ فِي يَشْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةُ . وَإِلاَّ فَإِي كُنْتُ فَدْ فُلْتُ لَكُمْ وَأَنَا أَشْنِي لِأَعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا وَ وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانَا آنِي أَيْضًا وَوَعَلَمُونَ حَبْثُ أَنَا أَنْمَ يَكُونُ أَنَا كَكُونُونَ أَنَمُ أَيْضًا وَوَعَلَمُونَ حَبْثُ أَنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنَا اللّهِ يَعْمَلُ وَتَعَلَمُونَ الطّرِيقَ وَ قَالَ لَهُ تُومَا يَاسِيِّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَعْدُرُأَنْ نَعْرِفَ الطّرِيقَ وَالْحُلْقِيقَ وَلَكُنْمُ فَدُ عَرَفْتُهُ وَلَي اللّهِ يَسُوعُ أَنَا هُو الطّرِيقُ وَالْحُلْقُ وَلَكُونَةً وَلَمْ وَاللّهُ يَسُوعُ أَنَا هُو الطّرِيقَ وَالْحُلْقِ فَوْفَهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَهُ قَلْ لَكُ يَلِكُولُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَقَدْ وَلَيْكُونَ اللّهُ يَسُوعُ أَنَا مَعْمُ وَمَنَا اللّهُ يَسُوعُ أَنَا مَعْمُ وَمَا اللّهُ يَعْفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَقَدْ رَأَيْكُمُ وَلِكُ اللّهِ يَعْونُ وَلَيْ اللّهُ يَعْمِقُ وَقَدْ رَأَى الْآلِبَ وَكُولُونَهُ وَلَكُ وَلِكُ وَلَا اللّهُ يَعْفُولُ اللّهُ يَعْمُ لُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاكُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَاكُمُ وَلَاكُ وَلَكُمْ اللّهُ الْمَالْمُ اللّهُ الْمَالَعُ وَلَيْ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الللّهُ اللّهُ

٥ ۚ إِنْ كُنْنُمْ نُحَبُّونَنِي فَأَحَفَظُوا وَصَايَايَ. ١٦ وَأُنَّا أَطْلُبُ مِنَ ٱلْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ ١٥ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَا رُوحُ ٱلْحُقِ ٱلَّذِيكِ لاَ يَسْتَطِيعُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَقْبَلُهُ لِأَنَّهُ لاَ بَرَاهُ وَلا ١٧ يَعْرِفْهُ . وَأَمَّا أَنْهُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَا كِثْ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ ١٠ لاَ أَنْرُكُمْ يَنَاهَ . إِنِّي آتِي إِلَيْمُ ٥ لاَ أَنْرُكُمْ يَنَاهَ . إِنِّي آتِي إِلَيْمُ ٥ لاَ أَنْرُكُمْ يَنَاهَ . إِنِّي آتِي إِلَيْمُ ٥ لاَ الْآنُرُ كُمْ يَنَاهَ . إِنِّي آتِي إِلَيْمُ ٥ لاَ الْأَنْرُ كُمْ يَنَاهَ . إِنِّي آتِي إِلَيْمُ ٥ لاَ الْمُونَةُ لِأَنْهُ مَا كُوثُ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ ١٠ لاَ أَنْرُكُمْ يَنَاهَ . إِنِّي آتِي إِلَيْمُ ٥ لاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لاَ لَا الْمُؤْمِنُهُ لَا يَا لَكُمْ ١٨ لاَ أَنْرُكُمْ لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٢٧ عَسَلَامًا أَنْرُكُ لَكُمْ سَلاَمِي أَعْطِيكُمْ لَيْسَكَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أَعْطِيكُمْ أَنَا وَكُنْمُ عَلَيْهُ الْعَالَمُ الْعَالُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعُلَلُمُ الْعَالَمُ اللّهُ الْعَالَمُ اللّهُ الْعَالَمُ اللّهُ الْعَالَمُ اللّهُ الْعَالَمُ اللّهُ اللّهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَامِسُ عَشَرَ

قُومُوا نَنْطَلِق مِنْ هُهُناً

الْنَاٱلْكُرْمَةُ ٱلْحُقِيقِيَّةُ وَأَيِ ٱلْكُرَّامُ وَكُلُّ عُصْنِ فِيَّ لَا يَأْتِي شِهَرِ يَنْزِعُهُ وَكُلُّ مَا يَأْتِي شِهَرِ يُنْقِيهِ لِيَأْتِي شِهَرِ يَنْفِيهِ لِيَأْتِي شِهَرِ أَكْثَرُ بِهِ وَالْمَا أَنَّهُ الْاَنَ ٱنْفَعِهُ لِسَبِ ٱلْكَلَامِ ٱلْذَيبِ كُلَّ مُنْكُرْ بِهِ وَالْمُنْ الْفُصْنَ لَا يَعْدِرُ أَنْ يَأْتِي شِهَرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثَبُتُ فِي ٱلْكُرْمَةِ الْمُنْتُوافِيَّ وَأَنَا فِيهُ الْكُرْمَةُ وَأَنْهُ الْأَعْصَانُ وَآلَا يَعْدِرُ أَنْ يَأْتِي فِيهَمِ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثَبُتُ فِي ٱلْكُرْمَةِ كَلَا أَنْهُ الْمُؤْمِنَ فَي الْكُرْمَةُ وَأَنْهُ الْمُؤْمِنَ وَيَعْمَلُوا شَيْتًا وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْدُرُونَ أَنْ تَفْعِلُوا شَيْتًا وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَثْبُتُ فِي اللَّهِ شِهُمِ كَثِيرٍ . لِأَنَّكُمْ بِدُونِي لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعِلُوا شَيْتًا وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَثَبُتُ فِي اللَّارِ فَعِيْرَقُ وَ لِا نَقْدُرُونَ أَنْ تَفْعِلُوا شَيْتًا وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَثْبُتُ فِي اللَّارِ فَعِيْرَقُ وَ لِا نَعْدُرُونَ أَنْ تَفْعِلُوا شَيْتًا وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَثْبُتُ فِي اللَّارِ فَعِيْرَقُ وَ لِ الْمَدْرُونَ أَنْ تَفْعِلُوا شَيْتًا وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَثْبُتُ فِي اللَّالِ فَعِيْرَقُ وَ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِ فَعِيْرَقُ وَ لَا ثَبَمْ فِي اللَّالِ فَعِيْرَقُ وَ لَا ثَبَمْ فِي اللَّارِ فَعِيْرَقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلنَّارِ فَعِيْرَقُ وَ لَا ثَامَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللْمُ اللّهُ الللللّ

كَلَامِي فِيكُمْ نَطْلُدُونَ مَا نُرِيدُونَ فَيَكُونَ لَّكُمْ • مِيهٰذَا يَنَعَجَّدُ أَبِي أَنْ تَأْنُوا بِنَمَر كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ ٨ تَلَامِيذِي وَ كُمَا أَحَبِّنِي ٱلْآبُ كَذَلِكَ أَحْبَبْتُكُمُ أَنَّا . أَثْبُتُوا فِي عَجَّتِي وَ الْ وَغَظِمُ وَصَايَايَ نَتْبَنُونَ فِي عَلَيْ كُمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي قَأَنْبُتُ فِي عَبَّنِهِ • الكَلْمُنكُرْ بِهِذَا لِكِيْ ال يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكُمْلَ فَرَحُكُمْ ا هٰذهِ هِيَ وَصِيَّنِي أَنْ نُحِبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ ١٠ لَيْسَ لِأَحَدِ حُبْ أَعْظَرُ مِنْ هٰذَا أَنْ بَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لِأَجْلِ أَحِبَّائِهِ • \* أَنْهُمْ أَحِبَّائِي إِنْ فَعَلَهُمْ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ • \* الأَأْعُودُ أُسَيِّكُمْ عَبِيدًا لِأَنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيِّدُهُ. لَكِنِّي قَدْ سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاء لِأَنِي أَعْلَمْنَكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ١٠ لَيْسَ أَنْتُمُ ٱخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ وَأَفَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِشَمَرِ ١٦ وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ . لِكِيْ يُعْطِيكُمُ ٱلْآبُ كُلُّ مَا طَلَبْتُمْ بِٱسْمِي • ١٧ بِهٰذَا أُوصِيكُمْ حَتَّى نُحِبُول ١٧ ٱلْعَالَمُ يُحِبُّ خَاصَّتَهُ. وَلَكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ بَلْ أَنَا ٱحْتَرْنُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ لِلْنَالِكَ يُبغِضُكُرُ ٱلْعَاكُمُ ۥ ۚ اَذْ كُرُوا ٱلْكَلاَمَ ٱلَّذِي قُلْتُهُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَرَ مِنْ سَيِّدهِ ۥ إِنْ كَانُوا قَدِ أَضْطَهَدُونِي فَسَيَضْطَهِدُونَكُمْ . وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَلَامِي فَسَيَعْنَظُونَ كَلاَمَكُمْ . ١٠ لَكِيَّهُ ۚ إِنَّهَا يَفْعَلُونَ بِكُمْ ۚ هٰذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • ١٣ لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ جِنْتُ وَكُلَّمْهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَلَيْسَ لَهُمْ عُذْر فِي خَطِيتهِمْ •

ٱلْمَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِمِ إِنَّهُ ۚ أَبْغَضُونِي بِلاَّ سَبَبِ ١٦ وَمَنَى جَاءَ ٱلْمُعَزِّبِ ٱلَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُرْ مِنَ ٱلْآبِ رُوحُ ٱلْحُقِّ ٱلَّذِي مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ يَنْبُقِ فَهُو يَشْهَدُ لِي. ٣ وَتَشْهَدُونَ أَنْهُ أَبْضًا لِأَنَّكُمْ مَعِي مِنْ ٱلْإَبْتِدَا ﴿

٣ أَلَّذِ هِ يُنْغِضُنِي يُبْغِضُ أَبِي أَيْضًا ١٠٠ لَوْ لَمْ أَكُنْ فَدْ عَمِلْتُ بَيْنَهُمْ أَعْمَا لَأَلَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدْ

غَيْرِي لَمْ تَكُنْ لَهُرْ خَطِيَّةٌ . وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ رَأَوْا وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأَبِي. ١٠ لَكِنْ لِكِيْ نَمْ ۗ ٱلْكَلِيمَةُ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرٌ

ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا تَرَوْنَنِي لِأَنِي ذَاهِبْ إِلَى ٱلْآبِ

٧ فَقَالَ قَوْم مَرَّ تَلَامِيذِهِ بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ مَا هُوَ هٰذَا ٱلَّذِبِ يَقُولُهُ لَنَا بَعْدَ قَلِيلِ
لاَ نُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ ٱبْضَا تَرَوْنَنِي وَلِأَنِي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآبِ ١٠ فَقَالُوا مَا هُوَ هٰذَا ٱلْقَلِيلُ
ٱلَّذِي يَقُولُ عَنْهُ. لَسْنَا تَعْلَرُ بِهَاذَا يَتَكَلَّرُ ١٠ فَعَلِرَ يَسُوعُ أَنَّهُ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ
فَقَالَ لَهُمْ أَعَنْ هٰذَا نَسَاء لُونَ فِيهَا بَيْنَكُمْ لِأَنِي قُلْتُ بَعْدَ قَلِيلٍ لاَ نُبْصِرُ وَنَي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ
أَيْضًا نَرُونَنِي مَا أَكُنَ الْمَوْلَةُ وَلِي اللهُ إِنَّا لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مَنَى وَلَدَتِ ٱلطُّفِلَ لَا نَعُودُ تَذْكُرُ ٱلشِّدَّةَ لِسَبَبِ ٱلْفَرَحِ لِأَنَّهُ فَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي ٱلْعَالَمِ و ١٦ فَأَنْهُ كَذَٰلِكَ عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ حُزْنٌ. وَلِكِنِّي سَأَرَاكُمُ أَيْضًا فَنَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ وَلاَ يَنْزِعُ أَحَدْ فَرَحَكُمُ الله مِنْكُرْ ٣٠ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ لِا نَسْأَ لُونَنِي شَيْئًا • ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْخُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْهُمْ مِنَ ٢٦ ٱلْآبِ بِأَسْمِي يُعْطِيكُمْ وَ مِهِ إِلَى ٱلْآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئًا بِأَسْمِي. أَطْلُبُوا تَأْخُذُوا لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ اللهِ

٥٠ فَدْ كُلَّمْنُمْ بِهِذَا بِأَمْثَالِ وَلَكِنْ تَأْنِي سَاعَةُ حِينَ لَا أَكِلِّمُمْ أَيْضًا بِأَمْثَالِ بَل أُخْبِرُكُمْ عَنِ ٱلْآبِ عَلَانِيَةً • ٣٠ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ نَطْلُبُونَ بِٱسْمِي . وَلَسْتُ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا أَسْأَلُ ٱلْآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ . ٧٦ لِأَنَّ ٱلْآبَ نَفْسَهُ يُحِيِّكُمْ لِأَنَّكُمْ قَدْ أَحْبَبْنَمُونِي وَآمَنَهُمْ أَنِّي مِنْ عِنْدِ ٱللهِ خَرَجْتُ ١٨٠ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَيْضًا أَنْرُكُ ٱلْعَالَمَ ا وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْآبِ

١٠ قَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ هُوَذَا ٱلْآنَ نَتَكَلَّمُ عَلاَنِيَةً وَلَسْتَ نَقُولُ مَثَلاً وَإِحِدًا • ١ أَلْآنَ نَعْلَمُ ١٦ أَنَّكَ عَالِمْ بِكُلِّ شَيْءٌ وَلَسْتَ نَحْنَاجُ أَنْ بَسْأَلَكَ أَحَدٌ . لِلْنَا نُوْمِنُ أَنَّكَ مِنَ ٱللهِ خَرَجْتَ. الْمَاجَامُ يَسُوعُ أَلْآنَ تُوْمِنُونَ. الْهُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ وَقَدْ أَتَتِ ٱلْآنَ نَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُ الله وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ وَنَتْرُكُونَنِي وَحْدِي. وَأَنا كَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ ٱلْآبَ مَعِي ٣٠ قَدْ كُلَّمْتُمُ الم بِهٰذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِي سَلاَمْرٌ. فِي ٱلْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ. وَلَكِنْ ثِقُوا. أَنَا قَدْ غَلَبْتُ ألْعَالَمَرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا تَكُمِّرَ يَسُوعُ بِهٰذَا وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ نَحُو ٱلسَّمَا وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ قَدْ أَنَّتِ ٱلسَّاعَةُ. مَجَّدِ ٱ بْنَكَ لِيُعَجِّدُكَ ٱ بْنُكَ أَيْضًا ۚ إِذْ أَعْطَيْنَهُ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ جَسَدٍ لِيُعْطِيَ حَيْنَ أَبْدَيَّةً لِكُلِّ مَنْ أَعْطَيْنَهُ • وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْحَيْوَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلْهَٱلْحُقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ ٱلْمَسِيجَ ٱلَّذِي أَرْسَلْنَهُ وَالْمَا مَجَّدْتُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٱلْعَمَلُ ٱلَّذِي أَعْطَيْنَي لِأَعْمَلَ قَدْ

أَحْمَلْنَهُ . ° قَالْآنَ عَبِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِٱلْتَجْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ مَبْلَ كَوْنِ ٱلْعَالَمِ

١ أَنَا أَظْهَرْتُ أَسْمَكَ لِلنَّاسِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنِنِي مِنَ ٱلْعَالَمِ كَانُوا لَكَ وَأَعْطَيْنُمُ فِي وَفَدْ حَفِظُوا كَلاَمَكَ. ٢ قَالْاَنَ عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ مَا أَعْطَيْنَنِي هُوَ مِنْ عِيْدِكَ. ٩ لِأَنَّ ٱلْكَلاَمَ ٱلَّذِي أَعْطَيْنَنِي قَدْ أَعْطِيْنُهُمْ وَهُمْ فَبِلُوا وَعَلِمُوا يَفِينًا أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَآمَنُوا أَنَّكَ أَنْتَ ٱرْسَلْتَنِي • ۚ مِنْ أَجْلِمٍ ۚ أَنَا أَسُّأَلُ. لَسْتُ أَسَّأَلُ مِنْ أَجْلِ ٱلْعَالَمَ ِ بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لِأَنَّهُمْ لَكَ • ا وَكُلُّ مَا هُو لِي فَهُو لَكَ. وَمَا هُو لَكَ فَهُو لِي قَأْنَا مُعَجِّدٌ فِيهِمْ • ا وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمِ كَأَمَّا هُوْلَا ۚ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمِ وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ . أَيُّهَا ٱلْآبُ ٱلْقُدُوسُ ٱحْفَظْهُمْ فِي ١٢ | أَسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنَنِي لِيَكُونُوا وَإِحِدًا كَمَا نَعْنُ ١٠ حِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ فِي ٱلْعَالَم كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَبْنَنِي حَفِظْنُهُمْ وَلَمْ يَهُلِكْ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱبْنَ ٱلْهَلَاكِ لِيَتِمَّ ٱلْحِيَابُ. "أُمَّا ٱلْآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ. قُلَّ نَكُلُّم بِهِذَا فِي ٱلْعَالَم لِيَكُونَ أَمْ فَرَحِي كَامِلاً فيهم • "أَنَا قَدْ أَعْطَيْنُهُمْ كَلَامَكَ وَأَلْعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمَ كُمَّا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِرِ. ١٠ السُّتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ بِلْ أَنْ تَحْفَظَهُمْ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ ١٠٠ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمَ كِمَا أَنِّيأَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِ • ٧ قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ .كَلاَمُكَ هُوَحَقٌّ • ٨ كَمَا أَرْسَلْتَنِي إِلَى ٱلْعَالَمِ أَرْسَلْنُهُمْ أَنَا إِلَى ٱلْعَالَمِ. ١٠ وَلِأَجْلِمْ أَقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ فِي ٱلْحُقِّ وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هُولًا ۗ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِي بِكَلاَمِمِ. الكِكُونَ ٱلْجَبِيعُ وَاحِلًا كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيْهَا ٱلْآبُ فِي وَأَنَا فِيكَ لِيكُونُوا هُمُ أَيْضًا وَاحِلَّافِينَا ٢٦ لِيُوْمِنَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْنَنِي ٢٠ وَأَنَا فَدْ أَعْطَيْنَهُمُ ٱلْجَبْدَ ٱلَّذِبِ أَعْطَيْنَنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنَّنَا نَعْنُ وَإَحِدٌ. ٣ أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتَ فِي لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ وَلِيَعْلَرَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْنَنِي وَأَحْبَبْهُمْ كُمَا أَحْبَبْنِي مِنَا أَيْهَا ٱلْآبُ أُرِيدُ أَنْ فَوْلاَ الَّذِينَ أَعْطَيْنِي يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَا لِيَنظُرُوا مَعِدِي ٱلَّذِبِ أَعْطَنْنِي لِأَنَّكَ أَحْبَنْنِي فَبْلَ إِنْشَا ۗ ٱلْعَالَمِ وَالْبَهَا ٱلْآبُ

ٱلْبَارُ إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ. أَمَّا أَنَّا فَعَرَفْتُكَ وَهُولًا عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي. ١٦ وَعَرَّفْتُهُمْ ٱسْمَكَ وَسَأَعَرُفُهُمْ لِيَكُونَ فِيهِمُ ٱلْحُبُ ٱلَّذِي أَحْبَتْنِي بِهِ وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ ا قَالَ يَسُوعُ هٰذَا وَحَرَجَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قِدْرُونَ حُيثُ كَانَ بُسْتَانْ دَخَلَهُ هُوَ وَتَلاَمِيِذُهُ • وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ ٱلْمَوْضِعَ. لِأَنَّ يَسُوعَ ٱجْنَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعُ الْ تَلاَمِيذِهِ • ٢ فَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْجُنْدَ وَخُدًّا مَا مِنْ عِنْدِ رُوْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ ٢ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلاَحٍ وِ ۚ فَخَرَجَ يَسُوعُ وَهُو عَالِمِ ۚ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ نَطْلُبُونَ. · أَجَابُوهُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ. قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ. وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضًا وَاقِفًا مَعَهُمْ. ٠ فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ إِنِّي أَنَا هُو رَجَعُوا إِلَى ٱلْوَرَا ۗ وَسَقَطُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٧ فَسَأَلَهُم أَيْضًا مَنْ تَطْلُبُونَ . فَقَا لُوا يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ • ^أَجَابَ يَسُوعُ قَدْ فُلْتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ. فَإِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هٰؤُلِا ۚ يَذْهَبُونَ • لِيَتِمَّ ٱلْقَوْلُ ٱلَّذِي قَالَهُ إِنَّ ٱلَّذِينِ أَعْطَيْنَى لَمْ أُهْلِكُ مِنْهُمْ أَحَلًا الْمُ إِنَّ سِمْعَانَ بُطْرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفُ فَأَسْتَلَّهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ ٱلْيُهْنَى. وَكَانَ ٱسْمُ ٱلْعَبْدِ مَلْخُسُ واللَّهَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَأْسُ ٱلِّنِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ أَلَا أَشْرَبُهَا الثُمُّ إِنَّ ٱلْجُنْدَ وَأُلْفَائِدَ وَخُدَّامَ ٱلْيَهُودِ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأُوْنَقُوهُ ١١ وَمَضَوْا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوَّلًا لِأَنَّهُ كَانَ حَمَا قَيَافَا ٱلَّذِي كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ • ا وَكَانَ قَيَافَا هُوَ ٱلَّذِي أَشَارَ عَلَى ٱلْبَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ ٱلشَّعْبِ ١٠ وَكَانَ سِمْعَانُ بُطِرُسُ وَٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ يَتْبَعَانِ يَسُوعَ. وَكَانَ ذٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَدَخَلَ مَعُ يَسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ • ١٦ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ وَاقِفًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا . فَخَرَجَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِبِ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِس ٱلْكَهَنَةِ وَكُلِّرَ

ٱلْبُوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطِرُسَ ﴿ ا فَقَالَتِ ٱلْجَارِيَةُ ٱلْبُوَّابَةُ لِبُطْرُسَ أَلَسْتَ أَنْتَ أَبْضًا مِنْ تَلاَمِيذِ

٨١ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. فَالَ ذَاكَ لَسْتُ أَنَاه ١٨ وَكَانَ ٱلْعَبِيدُ وَٱلْخُذَّامُ وَافِينَ وَهُمْ فَدْ أَضْرَمُوا جَمْرًا. لِأَنَّهُ كَانَ بَرْدٌ. وَكَانُوا بَصْطَلُونَ وَكَانَ بُطِرُسُ وَافِنًا مَعَمُ مُ بَصْطَلِي

لاِنَهُ كَانَ بَرِد. وَكَانَهَا بِصَطَلُونَ وَكَانَ بِطِرْسَ وَاقِفَا مَعُمُ بِصَطَلِي الْمَثَ الْمَهُ اللَّهُ اللَّه

فَأَنْكُرَ ذَاكَ وَقَالَ لَسْتُ أَنَا ۚ ٢٠ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدٍ رَئِيسٍ ٱلْكَهَنَةِ وَهُوَ نَسِيَبُ ٱلَّذَكِ قَطَعَ بِطْرُسُ أَذُنَهُ أَمَا رَأَيْنُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْتَانِ. ٢٧ فَأَنْكُرَ بِطْرُسُ أَبْضًا. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ

٢٦ كَارِ ٱلْوِلاَيَةِ لِكَيْ لاَ يَتَغَبَّسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافَا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ . وَكَانَ صُعْ . وَلَمْ يَدُخُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ لِكَيْ لاَ يَتَغَبَّسُوا فَيَأْكُونَ ٱلْفِصْحَ . ٢٠ فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ إِلَيْمِ وَقَالَ أَيَّةَ شِكَايَةِ كَانَ مُوسِكُمْ وَقَالَ أَيَّةَ شِكَايَةٍ مَا نُقَدِّمُونَ عَلَى هُذَا ٱلْإِنسَانِ . ٣٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْلَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرِّ لَهَا كُنَّا فَدْ سَلَّمْنَاهُ ٢٠ نَقَدِّمُونَ عَلَى هُذَا ٱلْإِنسَانِ . ٣٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْلَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرِّ لَهَا كُنَّا فَدْ سَلَّمْنَاهُ ١٢ إِلَيْكَ . ٣٠ فَقَالَ لَهُمْ يِبِلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْهُمْ وَآحَكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ . فَقَالَ لَهُ الْمُورِدُ لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا . ٣٠ لِيَمِّ قَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةٍ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يَمُوتَ مُرْمِعًا أَنْ يَمُوتَ

لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِرِ • لَوْكَانَتْ مَهْلَكَتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِرِ لَكَانَ خُدَّامِي نُجَاهِدُونَ لِكَيْ لاَأْسَلْمَ إِلَى ٱلْيَهُودِ. وَلَكِنِ ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَنِي مِنْ هُنَاه ٣٠ فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ أَفَأَنْتَ إِذَا مَلِكٌ. أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ ولِهِ لَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا وَلِهِ لَمَا قَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمَ لِأَشْهَدَ الْحُقِّ وَكُلْ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْحُقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي ١٨٠ قَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ مَا هُو ٱلْحُقْ • وَلَمَّا قَالَ هٰنَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْبَهُودِ وَقَالَ أَمُ أَنَا لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً • " وَلَكُمْ عَادَة أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ وَإِحِدًا فِي ٱلْفِصْحِ. أَفَتُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْبَهُودِ. ﴿ فَصَرَخُوا أَيْضًا جَبِيعُهُمْ فَائِلِينَ لَيْسَ هٰذَا بَلْ بَارَابَاسَ . وَكَانَ بَارَابَاسُ لِصَّا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

الْحَيِنَةِذِ أَخَذَ بِيلاَطُسُ بَسُوعَ وَجَلَدَهُ وَوَضَعَرَ ٱلْعَسْكُرُ إِكْلِيلاً مِنْ شُوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَلْبَسُوهُ تَوْبَ أَرْجُوَانٍ . وَكَانُوا يَقُولُونَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ وَكَانُوا يَلْطِمُونَهُ • [٣ ؛ فَخَرَجَ بِيلاطُسُ أَيْضًا خَارِجًا وَقَالَ لَهُرْ هَا أَنَا أُخْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةَ وَاحِدَةً . فَخَرَجَ يَسُوعُ خَارِجًا وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ ٱلشَّوْكِ وَثَوْبَ ٱلْأَرْجُوانِ. فَقَالَ أَمْ بِلاَطُسُ هُوذَا ٱلْإِنْسَانُ • قَلَمَّا رَآهُ رُوِّسَا ا ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْخُذَّامُ صَرَخُوا فَائِلِينَ ٱصْلِبْهُ أَصْلِبْهُ • ٢ قَالَ لَمْ بِيلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَأَصْلِبُوهُ لِآنِي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً • ١ أَجَابَهُ ٱلْيَهُودُ لَنَا نَامُوسَ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱللهِ • مَفَلَمَّا سَمِعَ بِيلاَطُسُ هٰذَا م ٱلْقَوْلَ ٱزْدَادَ خَوْفًا . وَفَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَقَالَ لِيَسُوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ . فَأَمَّا ١٠ يَسُوعُ فَلَمْ بُعْطِهِ جَوَاً ۗ ، وَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ أَمَا تُكَلِّمُنِي . أَلَسْتَ نَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِيكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أَطْلِقِكَ • "أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ سُلْطَانْ ٱلْبَنَّةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ ال قَدْ أَعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ ولِذَلِكَ ٱلَّذِبِ أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ ١٠ مِنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ بِيلاَطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ وَلَٰكِنَّ ٱلْيَهُودَكَانُوا يَصْرَخُونَ قَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقْتَ هٰنَا فَلَسْتَ مُحِبًّا لِقَيْصَرَ كُلُّ مَنْ يَجْعَلْ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قَيْصَرَ

" فَلُمَّا سَمِعَ بِيلاَطُسُ هٰذَا ٱلْقُولَ أَخْرَجَ يَسُوعَ وَجُلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلاَيَةِ فِي مَوْضِع 15 بْغَالْ لَهُ ٱلْبِكَلَاطُ وَبِٱلْعِبْرَانِيَّةِ جَبَّاثًا. ﴿ وَكَانَ ٱسْتِعْدَادُ ٱلْفِصْحِ وَنَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. فَعَالَ لِلْبُهُودِ هُوذَا مَلِكُكُمْ وَ الْ فَصَرَخُوا خُذْهُ خُذْهُ آصْلِبْهُ وَقَالَ لَهُمْ بِيلاطُسُ أأَصْلِبُ مَلِكُمْ وَأَجَابَ رُوَّسَاءً ٱلْكُهَنَّةِ لَيْسَ لَنَا مَلِكَ إِلَّا فَيْصَرُّ • ١١ فَحِينَيْذِ أَسْلَمَهُ إِلَيْمِ لِيُصْلَبَ 17 فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ . ١٧ فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلْ صَلِبَهُ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ 17 مَوْضِعُ ٱلْجُجْهُ مَةِ وَيُقَالُ لَهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ جُلِخُنَةُ ١٨ حَيْثُ صَلَبُوهُ وَصَلَبُوا ٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَيَسُوعُ فِي ٱلْوَسْطِ ١٠ وَكَتَبَ بِيلاَطُسُ عُنْوانًا وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ 11 مَلِكُ ٱلْيَهُودِ • وَفَقَراً هَٰذَا ٱلْعُنُوانَ كَنِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بَسُوعُ كَانَ قَرِيبًا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ وَٱلْيُونَانِيَّةِ وَٱللَّتِينِيَّةِ و ١٦ فَقَالَ

رُوَّسَاء كَهَنَةِ ٱلْبَهُودِ لِيِلاَطُسَ لاَ تَكْتُبْ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ بَلْ إِنَّ ذَاكَ قَالَ أَنَا مَلِكُ ٱلْبَهُودِ. ا أُجَابَ بِيلاَ طُسُ مَا كَتَبْتُ قَدْ كَتَبْتُ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَسْكَرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَبُوا يَسُوعَ أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَتْسَامِ لِكُلِّ عَسْكَرِيٍّ قِسْمًا. وَأَخَذُوا ٱلْقَمِيصَ أَيْضًا وَكَانَ الْقَبِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُوجًا كُلَّهُ مِنْ فَوْقَ • ٢٠ فَقَالَ بَعْضُمُ ۚ لِبَعْضِ لاَ نَشْقُهُ بَلْ نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ . لِيَنِمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ ٱقْنَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي ٱلْقَوَا قُرْعَةً • هٰذَا فَعَلَهُ ٱلْعَسْكُ

" وَكَانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبٍ بَسُوعَ أُمَّهُ وَأَخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كُلُوبًا وَمَرْيَمُ ٱلْجَدْدَلِيَّةُ • ٢٦ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ أُمَّهُ وَٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ يُحِيُّهُ وَافِقًا فَالَ لِأُمِّهِ يَا ٱمْرَأَةُ 'هُوذَا ٱبْنُكِ • ٧٦ ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ هُوَذَا أُمْكَ • وَمِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلتِّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ ٨٠ بَعْدَ هٰذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٌ قَدْ كَمَلَ فَلِكِيْ يَتِمَّ ٱلْكِيَابُ قَالَ أَنَا عَطْشَانُ٠ ' َ وَكَانَ إِنَا ۚ مَوْضُوعًا مَمْلُوًّا خَلاًّ. فَمَلَأُوا إِسْفِيْجَةً مِنَ ٱلْخُلِّ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّمُوهَا

50

 $\Gamma\lambda$ 

إِلَى فَمِهِ • ٢٠ فَلَمَّا أَخَذَ بَسُوعُ ٱلْخَلَّ قَالَ قَدْ أَكْمِلَ. وَنَكُسَ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ا مُمَّ إِذْ كَانَ ٱسْتِعْدَادُ فَلِكِي لَا تَبْنَى ٱلْأَجْسَادُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ فِي ٱلسَّبْتِ لِأَنَّ يَوْمَ ذَلِكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا سَأَلَ ٱلْبَهُودُ بِيلاَطُسَ أَنْ تُكْسَرَ سِيقَانُهُمْ وَيُرْفَعُوا • ٣ فَأَنَى ٱلْعَسْكُرُ ٢٦ وَكَسَرُوا سَافَي ِ ٱلْأَوَّلِ وَٱلْآخَرِ ٱلْمَصْلُوبِ مَعَهُ • " وَأَمَّا بَسُوعُ فَلَمَّا جَا وَل إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا ٢٠٠ سَافَيْهِ لِأَنَّهُمْ رَأْقُهُ فَدْ مَاتَ. ٣٠ لَكِنَّ وَإِحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ مِحِرْبَةِ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ الله وَمَا فِي ٥٠ وَٱلَّذِي عَامَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ لِتُوْمِنُوا أَنْهُم ١٦ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ لِيَمِّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ عَظْمْ لَا يُكْسَرُ مِنْهُ ١٠٠ مَأْيْضًا يَفُولُ كِتَابْ آخَرُ سَيَنْظُرُونَ ٢٠ إِلَى ٱلَّذِي طَعَنُوهُ

٨٨ ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ ٱلْحُوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ سَأَلَ بِيلاَطُسَ أَنْ يَأْخُذَ حَسَدَ يَسُوعَ . فَأَذِنَ بِيلاَطُسُ فَجَا ۗ وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ. ٣ وَجَاءً أَيْضًا نِيقُودِ بُوسُ ٱلَّذِبِ أَنَّى أَوَّلًا إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَهُو حَامِلٌ مَزِيجَ مُرٌّ وَعُودٍ نَعْقَ مِئَةِ مَنَّا . ٤ فَأَخَذَا جَسَدَ يَسُوعَ وَلَقَّاهُ بِأَكْنَانٍ مَعَ ٱلْأَطْيَابِكَمَا لِلْيَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا . ا و كَانَ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسْنَانٌ وَفِي ٱلْبُسْنَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعْ فِيهِ أُحَدُ قَطْ ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّ اللَّهُ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ أَسْتِعْدَادِ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْقَبْرَ كَانَ قريبًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

اوَفِي أَوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءِتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِّيَّةُ إِلَى ٱلْفَبْرِ بَاكِرًا وَٱلظَّلَامُ بَاقِ فَنَظَرَتِ ٱلْحُجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْقَبْرِ • افَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بِطُرُسَ وَ إِلَى ٱلنِّلْمِيذِ ٱلْآخَرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِيُّهُ وَقَالَتْ لَهُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيِّدَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَبْنَ وَضَعُوهُ • الْخَرَجَ بُطْرُسُ وَالتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ وَأَنَهَا إِلَى ٱلْقَارِ • وَكَانَ ٱلْآثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًا. فَسَبَقَ ٱلتِلْمِيذُ ٱلْآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءً أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ ۚ وَأَنْحَنَى فَنَظَرَ ٱلْآكَفَانَ مَوْضُوعَةً وَلَٰكِنَّهُ أَمْ يَدْخُلْ • أَثُمَّ جَاء سِمْعَانُ بِطْرُسُ يَتْبَعْهُ وَدَخَلَ ٱلْقَبْرَ وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً ٧ وَٱلْمِنْدِيلُ

ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلْأَكْفَانِ بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ • م فَحِينَئِذٍ دَخَلَ أَيْضًا ٱلتِلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِي جَاءِ أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ وَرَأَى فَآمَنَ • الِّأَنَّمُ لَمُ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرِفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَغُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ • ا فَمَضَى ٱلتِّلْمِيذَانِ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا ١١ أُمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ ٱلْقَبَرِ خَارِجًا تَبْكِي • وَفِيمَا هِيَ تَبْكِي ٱلْحَنَتْ إِلَى ٱلْقَبَرِ 11 " فَنَظَرَتْ مَلاَكَيْنِ بِثِيَابٍ بِيضٍ جَالِسَيْنِ وَاحِدًا عِنْدَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآخَرَ عِنْدَ ٱلرِّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا ١٠ فَقَالاً لَهَا يَا أَمْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَخَذُوا سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ١٠ وَلَمَّا فَالَتْ هٰذَا ٱلْنَفَتَتْ إِلَى ٱلْوَرَا ۗ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِفًا وَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَسُوعُ • " قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأَهُ لِهَاذَا تَبْكِينَ. مَنْ تَطْلُبِينَ. فَظَنَّتْ تِلْكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْنَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ يَاسَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتَهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتَهُ وَأَنَا آخُذُهُ ١٠٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا مَرْيَمُ . فَٱلْتَغَتَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ رَبُونِي ٱلَّذِب تَنْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ وَ٧٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لاَ تَلْمُسِنِي لِأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِنِ آذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي كُمْرُ إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَ إِلْيِ وَ إِلْهِكُمْرْ ٥ ﴿ فَجَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَبْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ ٱلتَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبَّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هٰذَا " وَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَهُوَ أَوَّلُ ٱلْأَسْبُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَبْوَابُ مُعَلَّقَةً حَيث كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُعْنَمِعِينَ لِسَبَبِ ٱلْحَوْفِ مِنَ ٱلْبَهُودِ جَاء يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ وَقَالَ لَهُمْ سَلَامْرٌ لَكُمْرُ • ٢ وَلَمَّا قَالَ هَٰنَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ • فَفَرِحَ ٱلتَّلَامِيذُ إِذْ رَأْنَىٰ ٱلرَّبَّ • الْفَقَالَ أَمْرُ يَسُوعُ أَيْضًا سَلاَمْ لَكُمْ . كَمَا أَرْسَلِنِي ٱلْآبُ أَرْسِلُكُمْ أَنَا . " وَلَمَّا قَالَ هٰذَا نَعَجَ وَقَالَ أَمْرُ ٱقْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ٢٠ مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تَغْفَرُ لَهُ. وَمَنْ أَمْسَكُنُمْ خَطَايَاهُ أَمْسِكَتْ ا أَمَّا نُومَا أَحَدُ ٱلإِثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ فَكُرْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاء يَسُوعُ. ٢٤ وَ فَقَالَ لَهُ ٱلتَّلاَمِيذُ ٱلْآخَرُونَ قَدْ رَأَيْنَا ٱلرَّبِّ. فَقَالَ لَهُمْ إِنْ لَمْ أَبْصِرْ فِي يَدَيْهِ ٱلْرَ

ٱلْهَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِيِي فِي أَثَرِ ٱلْهَسَامِيرِ وَأَضَعْ يَدِي فِي جَنْبِهِ لاَ أُومِنُ

٦٦ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَانَ تَلاَمِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلاً وَتُومَا مَعَهُمْ . نَجَاء يَسُوعُ وَأَلاَّبُوابُمُغَلَّقَةٌ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسَطِ وَقَالَ سَلاَمْ لَكُمْ ١٠ ثُمُّ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيُّ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلاَ تَكُنْ غَيْرُمُوْمِنِ بَلْمُوْمِنَّا هِ الْجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَ إِلْمِي· ٣ فَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكَ رَأَيْنِيَ يَا نُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ بَرَوْا 71 ٠٠ وَأَيَّاتِ أَخَرَكَنِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ فَكَّامَ تَلاَمِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ ١٠ وَأُمَّا هٰذِهِ فَقَدْ كُنِيَتْ لِنُوْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْمُ حَيْوَةٌ بِٱسْمِهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهُرَ أَيْضًا بَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلَامِيذِ عَلَى بَعْرِ طَبَرِيَّةَ • ظَهْرَ هَكَذَا • آكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَنُومًا ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ وَشَنَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ فَانَا ٱلْجَلِيلِ وَٱبْنَا زَبْدِسه وَٱثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلَامِيدِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ ٢٠ قَالَ لَمُرْ سِعْانُ بُطْرُسُ أَنَا أَذْهَبُ لِأَنصَيَّدَ . قَالُوا لَهُ نَدْهَبُ نَحْنُ أَيْضًا مَعَكَ. فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ لِلْوَقْتِ وَفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا

شَيْئًا • وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّحُ وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِي . وَلَكِنَّ ٱلنَّلاَمِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ا يَسُوعُ. • فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا . أَجَابُوهُ لاَ • فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأَيْمَنِ فَتَعِدُ وَا مَا أَقْقَ وَلَمْ يَعُودُ وَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ

ٱلسَّمَكِ ٥٠ فَقَالَ ذَلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ بَسُوعُ مُحِيَّهُ لِبُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ • فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُ ٱنَّزَرَ بِثَوْبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا وَأَلْفَى نَفْسَهُ فِي ٱلْجَرِ • ^ وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ

ٱلْآخَرُونَ فَجَامُولِ بِٱلسَّفِينَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُولَ بَعِيدِينَ عَنِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا نَحُو مِئَتَيْ ذِرَاعٍ وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةَ ٱلسَّمَكِ ١٠ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ نَظَرُوا جَمْرًا مَوْضُوعًا وَسَمَكًا مَوْضُوعًا

عَلَيْهِ وَخُبْزًا . ١٠ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ قَدِّمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَمْسَكُنُّمُ ٱلْآنَ ١٠ فَصَعِدَ سِمْعَانُ

بُطْرُسُ وَجَذَبَ ٱلشَّبَكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمْتَلِئَةً سَمَّكًا كَبِيرًا مِئَّةً وَثَلَاثًا وَخَمْسِينَ. وَمَعُ هٰذِهِ

ٱلْكَثْرَةِ لَمْ نَتَغَرَّقِ ٱلشَّبَكَةُ • " قَالَ لَهُرْ بَسُوعُ هَلُمُّوا تَعَدَّوْا • وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدْ مِنَ ٱلتَّلاَمِيذِ

أَنْ يَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلرَّبْ ١٠ ثُمَّ جَاء يَسُوعُ وَأَخَذَ ٱلخُبْرَ وَأَعْطَاثُمْ وَكَذَٰ لِكَ ٱلسَّمَكَ ١٠ هٰذِهِ مَرَّةٌ ثَا لِيَّةٌ ظَهَرَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ " فَبَعْدَ مَا تَغَدُّواْ فَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ بِطُرُسَ يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحُبِنِّي أَكْثَرَ مِنْ هُولَاء. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُّكَ وَقَالَ لَهُ أَرْعَ خِرَافِي ١٦٠ قَالَ لَهُ أَيْضًا ثَانِيَةً يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِبْنِي. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمُ أَنِّي أُحِبْكَ - قَالَ لَهُ أَرْعَ عَنِي ١٧٠ قَالَ لَهُ ثَا لِيَّةً يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِيْنِي. فَحَزَنَ بُطِرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَا لِيَٰةً أَنْحِيْنِي فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ أَنْتَ ُ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ تَعْرِفُ أَيِّي أُحِبُّكَ · قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱرْعَ غَنِي · ^ اَكْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَلَاثَةً كُنْتَ تُمَنْطِقُ ذَاتَكَ وَنَمْشِي حَيْثُ نَشَا ٤. وَلَكِنْ مَنَي شِغْتَ فَإِنَّكَ ١١ تَهُدُ يَدَيْكَ وَآخِرُ يُمَنْطِقُكَ وَيَحْمِلُكَ حَيْثُ لاَ نَشَاءُ ١٠ قَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةِ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُعِيِّدَ ٱللهَ بِهَا وَلَمَّا قَالَ هٰذَا قَالَ لَهُ ٱتْبَعَنِي • وَفَٱلْتَفَتَ بُطُرُسُ وَنَظَرَ ٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ بَسُوعُ مُحِيِّنُهُ يَنْبَعُهُ وَهُوَ أَيْضًا ٱلَّذِي ٱنَّكَأَ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ ٱلْعَشَاءِ rı وِقَالَ يَا سَيِّدُ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّبُكَ . الْفَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هٰذَا قَالَ لِيَسُوعَ يَا رَبُ وَهٰذَا ٢٢ مَا لَهُ ٢٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَشَاءً أَنَّهُ يَبْقَى حَنَّى أَجِّيَّ فَهَاذَا لَكَ. ٱ تَبْعَثْي أَنْتَ ٢٠٠ فَذَاعَ هٰذَا ٱلْفَوْلُ بَيْنَ ٱلْإِحْوَةِ إِنَّ ذَلِكَ ٱلتِّلْمِيذَ لاَ يَمُوتُ. وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لاَ يَمُوتُ. بَلْ إِنْ كُنْتُ أَشَاءً أَنَّهُ يَبْفَى حَنَّى أُجِيَّ فَهَاذَا لَكَ

# أَعْمُّالُ ٱلرُسَل

ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوْلُ

وَ الْكُلَّامُ ٱلْأُولُ أَنْشَأَتُهُ يَا ثَاوُفِيلُسُ عَنْ جَمِيعٍ مَا ٱبْنَدَا ۚ يَسُوعُ يَفْعُلُهُ وَبُعَلِم بِهِ ۖ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلَّذِي ٱرْنَفَعَ فِيهِ بَعْدَ مَا أَوْصَى بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلرُّسُلَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ ٢٠ ٱلَّذِينَ أْرَاهُ أَيْضًا نَفْسَهُ حَيًّا بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةٍ بَعْدَ مَا نَأَ لَّرَ وَهُو يَظْهَرُ لَهُرْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيَنَكُلُّمُ عَنِ ٱلْأُمُورِ ٱلْمُخْنَصَّةِ بِمَلَّكُونِ ٱللهِ ، وَفِيمَا هُوَ مُجْنَبِع مُعَهُمْ أَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَبْرَحُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ بَلْ يَنْتَظِرُوا مَوْعِدَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي سَمِعْنَمُوهُ مِنَّي. ﴿ لِأَنَّ يُوحَنَّا عَلَّمَ بِٱلْمَا ۗ وَأَمَّا أَنْمُ ۗ فَسَتَتَعَمَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ لَيْسَ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ بِكَثِيرٍ • أَمَّا هُمُ ٱلْجُنْمَعُونَ فَسَأَلُوهُ ٦ قَائِلِينَ يَا رَبُ هَلْ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ تَرُدُ ٱلْمُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ. ٧ فَقَالَ لَهُرْ كَيْسَ لَكُمْ أَنْ ٧ تَعْرِفُوا ٱلْأَزْمِيَةَ وَٱلْأَوْقَاتَ ٱلَّتِي جَعَلَهَا ٱلْآبُ فِي سُلْطَانِهِ . ﴿ لَكِيُّكُمْ سَنَا لُونَ قُوَّةً مَنَى ١٨ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَ إِلَى أَفْضَى ٱلْأَرْضِ

وَلَمَّا فَالَ هَٰذَا أَرْنَفَعَ وَهُرْ يَنْظُرُونَ. وَأَخَذَنْهُ سَحَابَةٌ عَنْ أَعْيُمِمْ • ا وَفِيمَا كَانُوا يَشْعَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُو مُنْطَلِقَ إِذَا رَجُلانِ فَدْ وَفَغَا بِهِمْ بِلِبَاسِ أَبْيَضَ " وَفَالاَ أَيُّهَا ال ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ مَا بَالْكُمْ وَافِنِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاء. إِنَّ يَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَا ﴿ سَيَّانِي هَكُنَا كَمَا رَأَيْنُهُ وَمُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَا ﴿ ١١ حِينَفِذِ رَجَعُوا إِلَى اللَّ أُورُشَلِمَ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْقُرْبِ مِنْ أُورُشَلِمَ عَلَى سَفَرِ

سَبْتِ عَا وَلَمَّا دَخَلُوا صَعِدُوا إِلَى ٱلْعِلِّيَّةِ ٱلَّتِي كَانُوا يُقِيمُونَ فِيهَا يُطْرُسُ وَيَعْنُوبُ وَيُوحَنَّا

### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ا وَ ٢

وَأَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبْسُ وَنُومَا وَبَرْثُولَهَاوُسُ وَمَثَى وَيَعْنُوبُ بْنُ حَلْفَى وَسِمْعَانُ ٱلْغَبُورُ وَيَهُوذَا أَخُو يَعْنُوبَ • \* هٰوُلَا \* كُلُهُمْ كَانُوا يُوَاظِبُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَٱلطِّلْبَةِ مَعَ ٱلنِّسَا \* وَمَرْيَمَ أُمَّ يَسُوعَ وَمَعَ إِخْوَنِهِ

٥ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ِ قَامَ بُطْرُسُ فِي وَسْطِ ٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانَ عِدَّهُ أَسْمَا ۚ مَعَّا نَحْوَ مِئَةِ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ اللَّهُمَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنِمَّ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلَّذِ هِسَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَقَالَهُ بِغَمِ دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَا ٱلَّذِب صَامَ دَلِيلاً لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى يُسُوعَ. ٧ إِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْنَنَا وَصَامَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ • ١ فَإِنَّ هٰذَا ٱقْتَنَى حَقْلًا مِنْ الْمُرَةِ ٱلظَّلْمِرِ وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ أَنْشَقٌ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱنْسَكَبَتْ أَحْشَاقُهُ كُلُّهَا • " وَصَارَ ذَٰلِكَ مَعْلُومًا عِنْدَجَمِيعٍ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ حَنَّى دُعِيَ ذَٰلِكَ ٱلْحَقْلُ فِي لُغَيْهِمْ حَفَلْ دَمَا أَيْ حَقْلَ دَمِيهِ ١٠ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي سِغْرِ ٱلْمَزَامِيرِ لِنَصِرْ دَارُهُ خَرَابًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنْ وَلْيَأْخُذْ ١٦ | وَظِيفَنَهُ آخَرُ ١١ فَيَنْبَغِي أَنَّ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْنَمَعُوا مَعَنَا كُلَّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُ يَسُوعُ وَخَرَجَ المُنْذُ مَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيُؤمِرِ ٱلَّذِهِ ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا يَصِيرُ وَاحِدْ مِنْهُ شَاهِدًا مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ ٢٠٠ فَأَقَامُوا ٱثْنَيْنِ يُوسُفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقّبَ يُوسْنُسَ وَمَتِيّاً سَ وَمَلَّوْا فَائِلِينَ أَيْهَا ٱلرَّبّ ٱلْعَارِفُ قُلُوبَ ٱلْجَمِيعِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هٰذَيْنِ ٱلاِّثْنَيْنِ أَيَّا ٱخْنَرْنَهُ . ٣٠ لِيَأْخُذَ قُرْعَةَ هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ وَٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِي نَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ • ١٦ ثُمَّ ٱلْفَوْا قُرْعَنَهُمْ فَوَقَعَتِ ٱلْفُرْعَةُ عَلَى مَتْيَّاسَ فَحُسِبَ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ رَسُولًا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ ٱلْخَمْسِينَ كَانَ ٱلْجَمِيعُ مَعًا بِنَفْسِ وَاحِدَةِ • اَوَصَامَ بَعْنَةً مِنَ السَّمَا وَصُونَ كَمَا مِنْ هُبُوبِ رِبِجِ عَاصِفَةٍ وَمَلَا كُلَّ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِينَ • وَظَهَرَتْ لَمُرْ أَلْسِنَةٌ مُنْقَسِمةٌ كَأَنَّها مِنْ نَارٍ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ • وَامْتَلَا الْجَمِيعُ مِنَ الرُّوحِ الْفَدُسِ وَابْتَدَا وَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحُ أَنْ يَنْطِفُوا الْجَمِيعُ مِنَ الرُّوحِ الْفَدُسِ وَابْتَدَا وَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحُ أَنْ يَنْطِفُوا الْجَمِيعُ مِنَ الرُّوحِ الْفَدُسِ وَابْتَدَا وَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحُ أَنْ يَنْطِفُوا

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢

° وَكَانَ يَهُودُ رِجَالَ أَنْقِيَا ۗ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ نَعْتَ ٱلسَّمَا ۚ سَاكِيِنَ فِي أُورُشَلِيمَ • وَلَمَّا صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ ٱجْنَمَعَ ٱلْجُمْهُورُ وَتَعَيَّرُوا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ كَانَ يَسْمَعْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَتِهِ. ٧ فَبُهِتَ ٱلْجَمِيعُ وَتَعَجَّبُواْ فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَنْرَى لَيْسَ جَمِيعُ هُولًا ۚ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ جَلِيلِيِّنَ. ٨ فَكَيْفَ نَسْمَعُ غَنْ كُلُ وَاحِدٍ مِنَّا لَعْتَهُ ٱلَّذِي وُلِدَ فِيهَا ٢٠ فَرْتِيْونَ وَمَادِيُونَ وَعِيلاَمِيْونَ ئُالسَّاكِنُونَ مَا يَيْنَ ٱلنَّهُرَيْنِ وَٱلْهُودِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَبْنَسُ وَأَسِيَّا· وَفَرِيجِيَّةَ وَبَمْفِيلِيَّةَ وَمِصْرَ وَنَوَاحِيَ لِبِيَّةَ ٱلَّذِي نَعْوَ ٱلْقَيْرَوَانِ وَٱلرُّومَانِيُّونَ ٱلْمُسْتَوْطِنُونَ يَهُودٌ وَدُخَلاً ۗ الْكَرِيتِيْونَ وَعُرْبُ نَسْمَعُهُمْ يَتَكُلُّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ ٱللهِ ١٠ فَتَحَبَّرَ ٱلْجَبِيعُ وَأَرْنَابُوا فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٥ " وَكَانَ آخَرُونَ يَسْنَهْ رِثُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ قَدِ ٱمْنَلَأُوا سُلاَفَةً ا فَوَقَفَ بِطُرُسُ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالَ ٱلْيَهُودُ عَٱلسَّاكِنُونَ فِي أُورُشَلِيمَ أَجْمَعُونَ لِيَكُنْ هٰذَا مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْغُوا إِلَى كَلاَمِي· ·· لِأَنَّ هٰوُلاَ<sup>م</sup>ِ لَيْسُوا شُكَارَى كَمَا أَنْتُمْ تَظُنُّونَ. لِأَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّالِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ. ١٦ بَلْ هٰذَا مَا قِيلَ بِيُوئِيلَ ٱلنَّبِيُّ . ٧١ يَقُولُ ٱللهُ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْآخِيرَةِ أَنِّي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشَرِ فَيَنَبَّأُ اللهَ بَنُوكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَيَرَى شَبَالُكُمْ رُوِّكَ وَيَحْلُرُ شُيُوخُكُمْ أَحْلاَمًا ١٠ وَعَلَى عَبِيدِي أَيْضًا وَ إِمَائِي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي فِي تِلْكَ ٱلْأَبَّامِ فَيَنَّبَأَ وْنَ. ١٠ وَأَعْطِي عَجَائِبَ فِي ٱلسَّمَا مِنْ فَوْقُ وَآيَاتٍ ١١ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَّا وَنَارًا وَنُجَارَ دُخَانٍ. وَنَعَوَّلُ ٱلشَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةِ وَٱلْقَمَرُ إِلَى دَمِ فَبْلَ أَنْ يَهِيَّ يَوْمُ ٱلرَّبِّ ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ. ١١ وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ بَخَلُصُ ٣ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱسْمَعُوا هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ. يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلْ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ فِمُوَّاتِ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَّعَا ٱللهُ بِيَدهِ فِي وَسْطِكُمْ كَمَا أَنْمُ أَبْضاً تَعْلَمُونَ. ١٦ هُذَا أَخَذْنُهُ وَ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱللهِ ٱلْمَعَنُومَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ وَبِأَيْدِ بَأَثْمَةِ صَلَبْنَهُ ٢٦ وَقَتَلْتُمُوهُ . ٤٠ الَّذِبِ أَقَامَهُ ٱللهُ نَاقِضًا أَوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِيًا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ • ٥٠ لِأَنَّ دَاوُدَ يَفُولُ فِيهِ كُنْتُ أَرَى ٱلرَّبُّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينٍ أَنَّهُ عَنْ يَمِنِي لِكَيْ لاَ أَنزَعْزَعَ.

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢

٢٧ أَلْإِخْوَةُ ١٨ فَقَالَ لَمُ عُولِ فَيُولِمِ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ
١٨ الْإِخْوَةُ ١٨ فَقَالَ لَمُ عُولُوسُ تُوبُوا وَلْعَنْمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ عَلَى أَسْم بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِغَفْرُانِ
١٦ الْحُطَايَا فَتَقَبَلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ • ٢٦ لِأَنَّ ٱلْمَوْعِدَ هُوَ لَكُمْ وَلِأَوْلَادِكُمْ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ
عَلَى بُعْدِ كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُ إِلْهُنَا • ٤ وَبِأَقْوَالِ أَخَرَكَثِيرَة كَانَ بَسْهَدُ لَمُ وَبِعِظُهُمْ فَائِلاً
١٤ اخْلُصُوا مِنْ هَذَا ٱلْحِيلِ ٱلْمُلْتُويِ • ١٤ فَقَيلُوا كَلاَمَةُ بِفَرَحٍ وَاعْنَمَدُوا وَانْضَمَّ فِي ذَلِكَ ٱلْبُومِ

المَّ الْمُنْوا يُوَالْمُوا يُوَاظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ ٱلرُّسُلِ وَٱلشَّرِكَةِ وَكُسْرِ ٱلْخُبْرِ وَٱلصَّلَوَاتِ الْمُوَالَ الْمُونَ فِي كُلِّ نَفْسٍ. وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآيَاتْ كَثِيرَةٌ نَجْرَى عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ الْمُؤْمَلِ الْمُونَ الَّذِينَ حَوْفَ فِي كُلِّ نَفْسِ وَكَانَوا عَنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءُ مُشْتَرَكًا. ﴿ وَآلَا مُلَاكُ وَٱلْمُفْتَنَيَاتُ كَانُوا بَيعُونَهَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلْهَنْكُلِ بِنَفْسٍ وَلِحِدَةٍ. وَإِذْ هُمْ يَكْسِرُونَ ٱكْنُبْرَ فِي ٱلْبَيُوتِ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ ٱلطَّعَامَ بِٱبْنِهَاجِ وَبَسَاطَةِ قَلْبِ ١٤ مُسَعِّينَ ٱللهَ وَلَمْ نِعْمَةُ لَدَى جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَكَانَ ٱلرَّبُّ كُلَّ يَوْم يَضُمُ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ

ٱلأصحائج ٱلنَّالِث

ا وَصَعِدَ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا مَعًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي سَاعَةِ ٱلصَّلْوةِ ٱلنَّاسِعَةِ • ا وَكَانَ رَجُلْ أَعْرَجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مُحْمَلُ . كَانُوا يَضَعُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْجَمِيلُ لِيَسْأَلَ صَدَقَةً مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكُلَ ، فَهَٰذَا لَمَّا رَأَى بُطِرُسَ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَدْخُلاَ ٱلْهَيْكَلَ سَأَلَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةً • \* فَتَفَرَّسَ فِيهِ بُطْرُسُ مَعَ 'يُوحَنَّا وَقَالَ ٱنْظُرْ إِلَيْنَا . ٥ فَلَاحَظُّهُمَا مُنْتَظِرًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا شَيْئًا ١٠ فَقَالَ بُطْرُسُ لَيْسَ لِي فِظَّةٌ وَلَا ذَهَبُ وَلَكِنِ ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أَعْطِيكَ. بِآسْم يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيُّ فَمْ وَأَمْشٍ • ٢ وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ٱلْهُنِّي فَأَقَامَهُ فَنِي ٱلْحَالِ تَشَدَّدَتْ رِجْلاَهُ وَكَعْبَاهُ ^ فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَامَر يَهْشِي وَدَخَلَ مَعْهُمَا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفِرُ وَيُسَجِّ ٱللَّهَ ١٠ قَأَبْصَرَهُ جَهِيعُ ٱلشَّعْبِ وَهُو يَمْشِي وَبُسِيِّخُ ٱللهَ. ١٠ وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجُلِسُ لِأَجْلِ ٱلصَّدَقَةِ عَلَى بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلْجَمِيلِ فَأَمْتَكُأُوا دَهْشَةً وَحَيْرَةً مِمًّا حَدَثَ لَهُ

الوَيِنْهَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُغِيَ مُنَهَيِّكًا بِيُطْرُسَ وَيُوحَنَّا نَرَاكَضَ إِلَيْمِ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِلَى ٱلرُّوَاقِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ رُوَاقُ سُلَيْمَانَ وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ • ١١ فَلَمَّا رَأْك يُطْرُسُ ذُلِكَ أَجَابَ ٱلشَّعْبَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ مَا بَالْكُرْ نَتَعَبُّونَ مِنْ هٰذَا وَلِمَاذَا نَشْخَصُونَ إِلَيْنَا كُأْنَّنَا بِقُوَّتِنَا أَوْ نَقُواْنَا قَدْ جَعَلْنَا هُذَا يَهْشِي • " إِنَّ إِلٰهَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحُقَ وَيَعْفُوبَ إِلٰهَ آبَائِنَا اللهِ عَجَّدَ فَنَاهُ يَسُوعَ ٱلَّذِي أَسْلَمْنُهُ وَأُنَّمْ وَأُنَّكُونُهُ أَمَامَ وَجْهِ بِيلاَطُسَ وَهُو حَاكِم بإطْلاَقِهِ ا وَلَكِنْ أَنْهُ اللَّهُ أَنْكُرْمُ ٱلْفُدُوسَ ٱلْبَارَّ وَطَلَبْهُ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلْ قَاتِلْ . " وَرَئِيسَ ٱلْحَيْوَةِ قَتَلْتُهُوهُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَخَنْ شُهُودٌ لِذَلِكَ • ١١ وَرِٱلْإِيَمَانِ بِٱسْمِهِ شَدَّدَ ٱسْمُهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَبِينَهَا هُهَا نُجَاطِبَانِ ٱلشَّعْبَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَهَنَةُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلصَّدُوقِيُّونَ امْتَضَعِّرِينَ مِن تَعْلِيهِمِهَا ٱلشَّعْبَ وَنِدَائِهِمَا فِي بَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠ فَأَلْقُوا عَلَيْهِمَا أَلْشَاء ١٠ وَلِدَائِهِمَا فِي بَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠ فَأَلْقُوا عَلَيْهِمَا ٱلْأَمَاء ١٠ وَكَثِيرُونَ عَلَيْهِمَا ٱلْأَمَاء ١٠ وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكَلِمَةَ آمَنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ نَحْوَ خَمْسَةِ آلَافِ

وَحَدَثَ فِي ٱلْعَدِ أَنَّ رُوَسَاء هُمْ وَشُيُوحَهُمْ وَكَتَبَهُمُ اَجْنَهَعُوا إِلَى أُورُسَلِمَ مَعَ حَنَّانَ رئيس ٱلْكَهَنَة وَقَيَافَا وَيُوحَنَّا وَٱلْإِسْكَنْدَرِ وَجَهِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَة رُوَسَاء ٱلْكَهَنَة. ٧ وَلَمَّا أَقَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسْطِ جَعَلُوا بَسْأَ لُونَهُمَا بِأَيَّةِ فُوَّةٍ وَبِأَيجٌ ٱسْم صَنَعْنَهَا أَنْتُهَا هٰذَا . ٨ حِينَئِذِ ٱمْنَلَا بُطْرُسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَقَالَ لَمَنْ يَا رُوَسَاء ٱلشَّعْبِ وَشُيُوخَ إِسْرَائِيلَ

الله المنظم المنظم عَنْ إِحْسَانِ إِلَى إِنْسَانِ سَقِيمٍ عِاذَا شُفِيَ هٰذَا اللَّهُ مَعْلُومًا عِنْدَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِحْسَانِ إِلَى إِنْسَانِ سَقِيمٍ عِاذَا شُفِيَ هٰذَا اللَّهُ عَنْدُ مَعْلُومًا عِنْد

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٤

جَبِيعِكُمْ وَجَبِيعِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ بِٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي صَلَبْتُمُوهُ ٱنْتُمْ ٱلَّذِبِ أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. بِذَاكَ وَقَفَ هٰذَا أَمَامَكُمْ صَيْعِيًّا • اا هٰذَا هُو ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي ال ٱحْنَقَرْتُهُوهُ أَيُّهَا ٱلْبَنَّاوُونَ ٱلَّذِي صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ١١ وَلَيْسَ بِأَحَدٍ غَيْرِهِ ٱلْخَلَاصُ. لِأَنْ لَيْسَ ٱسْمُ ۗ آخَرُ نَحْتَ ٱلسَّمَاءِ قَدْ أَعْطِيَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَخْلُصَ ١٠ فَلَمَّا رَأُوْا مُجَاهَرَةَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِيمَا ٱلْعِلْمِ وَعَاشَّانِ تَعَبُّول. فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعُ يَسُوعَ • ا وَلَكِنْ إِذْ نَظَرُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي شُفِيَ وَاقِفًا مَعَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَمُرْ شَيْءٍ يُنَاقِضُونَ بِهِ • ١٠ فَأَمَرُوهُمَا أَنْ يَخْرُجَا إِلَى خَارِجِ ٱلْعَجْمَعِ وَتَامَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ١٦ قَائِلِينَ. مَاذَا نَفْعَلُ بِهِٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ. لِأَنَّهُ ظَاهِرْ لِجَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ أَنَّ آيَةً مَعْلُومَةً فَدْ جَرَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نُنْكِرَ • ٧ وَلَكِنْ لِلَّا تَشِيعَ أَكْثَرَ فِي ٱلشَّعْبِ ١٧ لِنُهَدِّدْهُمَا تَهْدِيدًا أَنْ لَا يُكُلِّمَا أَحَدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهِذَا ٱلْإِسْمِ و ١٨ فَدَعَوْهُمَا ١٨ وَأَوْصَوْهُمَا أَنْ لَا يَنْطِقَا ٱلْبَنَّةَ وَلَا يُعَلِّمَا بِٱسْمِ يَسُوعَ ١١ فَأَجَابَهُ بُطِرُسُ وَيُوحَنَّا وَقَالاَ إِنْ كَانَ حَقًّا أَمَامَ ٱللهِ أَنْ نَسْمَعَ لَكُمْ أَكْثَرَ مِنَ ٱللهِ فَٱحْكُمُوا • ٢٠ لِإَنَّنَا نَحْنُ لاَ يُمْذِنُنا أَنْ لاَ نَتَكَلَّرَ بِهَا رَأَيْناً وَسَمِعْنَا • ١١ وَبَعْدَ مَا هَدَّدُوهُمَا أَيْضًا أَطْلَقُوهُمَا إِذْ لَمْ يَجِدُوا ٱلْبُنَّةَ كَيْفَ يُعَاقِبُونَهُمَا بِسَبَبِ ٱلشَّعْبِ. لِأَنَّ ٱلْجَهِيعَ كَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱللهَ عَلَى مَا جَرَى • ٣ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي صَارَتْ فِيهِ آيَةُ ٱلشِّفَا ۗ هٰذِهِ كَانَ لَهُ أَكْثُرُ مِنْ ٣٠ وَلَمَّا أَطْلِقَا أَتَيَا إِلَى رُفَقَا ثِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلُّ مَا قَالَهُ لَهُمَا رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّبُوخُ. ا فَلَمَّا سَمِول رَفَعُوا بِنَفْسِ وَاحِدَةِ صَوْنًا إِلَى ٱللهِ وَفَا لُوا أَيْهَا ٱلسَّيِّدُ أَنْتَ هُوَ ٱلإِلْهُ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ وَالْبُحْرَ وَكُلُّ مَا فِيهَا. ١٠ ٱلْقَائِلُ بِفِيرِدَاوُدَفَتَاكَ لِمَاذَا ٱرْبَجَّتِ ٱلْأُمَرُ وَتَفَكَّرَ ٱلشُّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ. ٦٦ قَامَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَأَجْنَهَعَ ٱلرُّؤَسَاءُ مَعَّا عَلَى ٱلرَّبِّ وَعَلَى مَسِيِّهِ. ٧٧ لِأَنَّهُ بِٱلْحُقِيفَةِ ٱجْنَهَعَ عَلَى فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مَسَعْنَهُ هِيرُودُسُ وَبِيلاَطُسُ ٱلْبُنطِيُّ ٢٧

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٤ وَ٥

مَعُ أَهُمَ وَشُعُوبُ إِسْرَائِيلَ الْمِنْعَلُوا كُلَّ مَا سَبَقَتْ فَعَيَّنَتْ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَكُونَ عَبِيدَكَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِكَلَامِكَ بِكُلِّ مُجَاهَرَةِ الْمِيدِ اللَّهُ وَالْمَكَانُ اللَّهُ وَالْمُكَانُ اللَّهُ وَالْمُكَانُ اللَّهُ وَالْمُكَانُ اللَّهُ وَالْمُكَانُ وَعَجَائِبُ بِأَسْمِ فَنَاكَ الْقُدُوسِ يَسُوعَ وَالْوَلَمَّا صَلَّوْا تَزَعْزَعَ الْمُكَانُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكَانُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكُونَ بِكَلَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولُ اللَّهُ الللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ ال

مَنْ أَمْوَالِهِ لَهُ بَلْ كَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٌ مُشْتَرَكًا • " وَبِفُقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ الرُّسُلُ يُوَدُّونَ مِنْ أَمْوَالِهِ لَهُ بَلْ كَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٌ مُشْتَرَكًا • " وَبِفُقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ الرُّسُلُ يُوَدُّونَ الشَّهَادَةَ بِقِيامَةِ الرَّبِ يَسُوعَ وَبِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ كَانَتْ عَلَى جَمِيعِهِمْ • " إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدُ الشَّهَادَةَ بِقِيامَةِ الرَّبِ يَسُوعَ وَبِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ كَانَتْ عَلَى جَمِيعِهِمْ • " إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدُ مُعْنَاجًا لِأَنَّ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولِ أَوْ بَيُوتِ كَانُولَ بِيعُومَا وَيَأْتُونَ بِأَنْ مَانِ الْمَسِعَاتِ مُعْنَاجًا لِأَنَّ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولٍ أَوْ بَيُوتِ كَانُولَ بِيعُومَ اوَيَأْتُونَ بِأَنْ مَانِ الْمَسِعَاتِ مَوْبَعَوْمَ اعِنْدَ أَرْجُلُ الرَّسُلِ فَكَانَ يُوزَّعُ عَلَى كُلُّ أَحَدِكُمَا يَكُونُ لَهُ أَحْدِياجُ • " وَيُوسَفُ أَلَانَ يُوزَعُ عَلَى كُلُّ أَحَدِكُمَا يَكُونُ لَهُ أَحْدِياجُ • " وَيُوسَفُ اللّهُ عَلْكُونُ لَهُ أَحْدِي مِنَ الرَّسُلِ بَرْنَابَا الَّذِي يُتَرْجَرُ أَبْنَ الْوَعْظِ وَهُولَا وَيَّ فَهُرُسِيَّ أَجُولِ الرَّسُلِ اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَرَجُلُ اللّهُ حَنَانِيًّا وَأَمْرَأَنُهُ سَفِيْرَةُ بَاعَ مُلْكًا وَأَخْلَسَ مِنَ النَّهَنِ وَأَمْرًأَنُهُ لَهَا خَبُرُ فَلِكَ وَأَنَى بِجُرْ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ الرّسُلِ وَفَقَالَ بُطِرُسُ يَا حَنَانِيًّا لِمَاذَا مَلَا الشَّيْطَانُ فَلْبَكَ وَأَنَى بِجُرْ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ وَفَقَالَ بُطِرُسُ يَا حَنَانِيًّا لِمَاذَا مَلَا الشَّيْطَانُ قَلْبَكَ وَلَيْ اللّهِ وَهُو بَاقِ كَانَ يَبْقَ لَكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا الْأَمْرُ . أَنْتَ لَمْ لَكَ . وَلَمَّا بِيعَ أَلَمْ يَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ . فَمَا بَاللّهَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا الْأَمْرُ . أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النّاسِ بَلْ عَلَى اللهِ وَ فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيًّا هَذَا الْكَلَامَ وَقَعَ وَمَاتَ وَصَارَ خَوْفُ تَكُذِبْ عَلَى اللّهِ مِنْ فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيًّا هَذَا الْكَلَامَ وَقَعَ وَمَاتَ وَصَارَ خَوْفُ تَكُذِبْ عَلَى اللّهِ مَا لَكُ اللّهِ مَا فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيًّا هَذَا اللّكَلَامَ وَقَعَ وَمَاتَ وَصَارَ خَوْفُ تَكُذِبْ عَلَى اللّهِ مَا لَكُولُ مَا مَنْ اللّهِ مَا لَكُمْ مَا مُرَى اللّهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا مَنْ مَا اللّهُ مَا وَلَعْهُ وَكَمَلُوهُ وَلَا اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهِ وَقَعَ وَمَاتَ وَكُولُولُ اللّهُ مَا مَلْ مَا عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَا عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٨ فَأَجَابَهُا بُطْرُسُ قُولِي لِي أَيْهِ لَا ٱلْمِقْدَارِ بِعْنُمَا ٱلْحُقْلَ. فَقَالَتْ نَعَمْ بِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ • فَقَالَ لَهَا

٨

بُطْرُسُ مَا بَالْكُمَا ٱتَّفَقْتُمَا عَلَى نَجْرِبَةِ رُوحٍ ٱلرَّبِّ • هُوَذَا أَرْجُلُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى ٱلْبَابِ وَسَيَعْمِلُونَكِ خَارِجًا. افَوَقَعَتْ فِي ٱلْحَالِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَمَانَتْ. فَدَخَلَ ٱلشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْنَةً فَحَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوهَا بِجَانِبِ رَجُلِهَا • اا فَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَبِيعِ ٱلْكَنِيسَةِ وَعَلَى جَبِيعٍ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَٰلِكَ " وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتْ وَعَجَائِبُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلشُّعْبِ. وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ بِنَفْسٍ عَاجِدَةً فِي رُوَاقِ سُلَيْهَانَ ١٠٠ عَأَمًّا ٱلْآخَرُونَ فَلَمْ يَكُنْ أُحَدُّ مِنْهُمْ بَجْسُرُ أَنْ يَلْتَصِقَ بِهِمْ. ١٢ لَكِنْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يُعَظِّمُهُمْ مِنَا وَكَانَ مُوْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ. جَمَاهِيرُ مِنْ رِجَالِ وَنِسَاء. ١٠ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا بَحْمِلُونَ ٱلْمَرْضَى خَارِجًا فِي ٱلشَّوَارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُسٍ عَأْسِرَةٍ حَنَّى إِذَا جَاء بُطِرُسُ نُجَيُّمُ وَلَوْ ظِلَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ • ١١ عَلَجْنَمَعَ جُمْهُورُ ٱلْمُدُنِ ٱلْعُيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ يَجِسَةٍ وَكَانُوا يُبرُأُونَ جَبِيعُهُمْ ٧ فَقَامَرَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَبِيعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ هُرْ شِيعَةُ ٱلصَّدُّوقِيِّينَ فَأَمْنَكَأُوا الا غَيْرَةً ١٠ فَأَ لْقَوْا أَيْدِيَهُمْ عَلَى ٱلرُّسُلِ وَوَضَعُوهُمْ فِي حَبْسِ ٱلْعَامَّةِ • ١١ وَلَكِنَّ مَلاكَ ٱلرَّبِّ فِي ٱللَّيْلِ فَتَحَ أَبْوَابَ ٱلسِّعْنِ وَأَخْرَجَهُمْ وَقَالَ ۖ ٱذْهَبُوا قِفُوا وَكُلِّهُوا ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلِ جِجَمِيعٍ كَلاَم هٰذِهِ ٱلْحَيْرةِ و ١١ فَلَمَّا سَمِعُوا دَخَلُوا ٱلْهَيْكُلَ نَحْوَ ٱلصُّعْ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ • ثُمَّ جَاء ١٦ رَئِيسُ ٱلْكَهَٰنَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَعَوُا ٱلْعَجْمَعَ وَكُلَّ مَشْيَحَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأْرْسَلُوا إِلَى ٱلْحَبْسِ لِيُوْتَى بِهِمْ ١٠٠ وَلَكِنَ ٱلْخُدَّامَ لَمَّا جَاء مِلْ لَرْ يَجِدُ وهُمْ فِي ٱلسِّعْنِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُ وا ٣ قَائِلِينَ إِنَّنَا ٢٦ وَجَدْنَا ٱلْحَبْسَ مُعْلَقاً بِكُلِّ حِرْصٍ وَأَلْحُرَّاسَ وَاقِفِينَ خَارِجًا أَمَامَرَ ٱلْأَبْوَابِ وَلَكِنْ لَمَّا فَغَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي ٱلدَّاخِلِ أَحَدًا ا فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِنُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَرُؤْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ هٰذِهِ ٱلْأَفْوَالَ ٱرْنَابُوا مِنْ جِهَيْمٍ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰذَا • ٥٠ ثُمَّ جَاءً وَاحِدْ وَأَخْبَرَهُمْ قَائِلًا هُوذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ

وَضَعْنُمُوهُمْ فِي ٱلسِّيْنِ هُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَاقِفِينَ يُعَلِّمُونَ ٱلشَّعْبَ ١٠٠ حِينَيْدِ مَضَى قَائِدُ ٱلْجُنْدِ مَعَ

٧٧ ٱكْخُلَّامِ فَأَحْضَرَهُمْ لَا بِعِنْفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِلَّا يُرْجَمُوا ١٠ فَلَمَّا أَحْضَرُوهُمْ ٢١ ۚ أَوْقَنُوهُمْ فِي ٱلْمَجْمَعِ . فَسَأَ لَهُرْ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ١٠ فَائِلاً أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لاَ تُعَلِّمُوا بِهِلْنَا ٱلِاَّسْمِ. وَهَا أَنْهُمْ فَدْ مَلَأْتُمْ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ وَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلُبُوا عَلَيْنَا دَمَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ا وَأَجَابَ بُطِرُسُ وَٱلرُّسُلُ وَقَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِلَّهُ آبَائِنَا ١١ | أَقَامَ يَسُوعَ ٱلَّذِبِ أَنْمُ قَتَلْتُمُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ ١٠ هَذَا رَفَّعَهُ ٱللهُ بِيمِينِهِ رَئِيسًا ٢٢ وَمُخَلِّصاً لِيُعْطِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلتَّوْبَةَ وَغُفْرَانَ ٱلْخُطَايَا • ٢٠ وَخَنْ شُهُودٌ لَهُ بِهٰذِهِ ٱلْأُمُومِ وَٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ أَيْضًا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ ٣٠ فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِفُوا وَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ • ٢٠ فَقَامَ فِي ٱلْجَبْمَعِ رَجُلْ فَرِّيسِيًّا أَسُهُ ٥٠ عَمَا لاَئِيلُ مُعَلِّرٌ لِلنَّامُوسِ مُكرَّمْ عِنْدَ جَبِيعِ ٱلشَّعْبِ فَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ ٱلرُّسُلُ قَلِيلاً. ٥٠ ثُمَّ ا قَالَ لَمْ . أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱحْنَرِ زُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ جِهَةِ هُوَّلَا ۚ ٱلنَّاسِ فِي مَا أَنْهُ ٦٠ مُزْمِعُونَ أَنْ تَفْعَلُوا ١٠٠ لِأَنَّهُ قَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ قَامَ ثُودَاسُ قَائِلًا عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْءٌ . ٱلَّذِي ٱلْنَصَقَ بِهِ عَدَدْ مِنَ ٱلرِّجَالِ نَعُو أَرْبَعِمِيَةٍ . ٱلَّذِي قُتِلَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُول إِلَيْهِ تَبَدَّدُول ٢٧ وصَارُوا لَاشَيْء ٢٠٠ بَعْدَ هٰذَا قَامَ يَهُوذَا ٱلْجُلِيلِيُّ فِي أَيَّامِ ٱلاِّكْتِتَابِ وَأَزَاغَ وَرَاءَهُ شَعْبًا غَفِيرًا. فَذَاكَ أَيْضًا هَلَكَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَنْقَادُوا إِلَيْهِ تَشَتَّنُوا • ١٧ وَٱلْآنَ أَقُولُ لَكُمْ تَنَحَقَّا عَنْ هُولَا ۗ ٱلنَّاسِ وَأَنْزُكُوهُمْ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هٰذَا ٱلرَّأْبِ أَوْ هٰذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَقِضُ . ٢٦ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱللَّهِ فَلاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَنْفُضُوهُ . لِنَّلاَّ تُوجَدُوا مُحَارِبِينَ لِلهِ أَيْضًا • ٤٠ فَأَنْقَادُوا إِلَيْهِ. وَدَعَوا ٱلرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ وَأُوْصَوْهُمْ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمُوا بِآسْمِ يَسُوعَ ثُمَّ ٱطْلَقُوهُمْ ا عَلَّامًا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ ٱلْجَهْمَ لِأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَا نُوامِنْ أَجْلِ اً أَشْهِهِ ١٠٠ وَكَانُوا لاَ بَزَالُونَ كُلُّ يَوْمِ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱلْبِيُوتِ مُعَلِّمِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِجِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلتَّلَامِيذُ حَدَثَ تَذَمُّو مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ7 وَ٧

أَرَامِلُهُ ۚ كُنَّ يُغْفَلُ عَنْهُنَّ فِي ٱلْخِدْمَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ ٥٠ فَدَعَا ٱلْإِثْنَا عَشَرَ جُهُوسَ ٱلتَّلَامِيذِ وَقَالُوا لاَ يُرْضِي أَنْ نَنْرُكَ نَعْنُ كَلِمَةَ ٱللهِ وَنَغْذُمَ مَوَائِدَ • ۚ فَٱنْغَنِبُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالَ مِنْكُمْ ۗ مَشْهُودًا لَهُمْ وَمَمْلُوِّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَحِكْمَةِ فَنُقِيمَهُمْ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحِاجَةِ • ۚ فَأَمَّا نَعْنُ ﴿ فَنُوَاظِبُ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِمَةِ • فَحَسَنَ هٰذَا ٱلْقُولُ أَمَامَ كُلَّ ٱلْجُمْهُومِ فَٱخْنَارُوا ٱسْتِفَانُوسَ رَجُلاً مَمْلُوًا مِنَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلرُّوحِ ِٱلْقُدُسِ وَفِيلُبِشَ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُوسَ وَتِيمُونَ وَبَرْمِينَاسَ وَنِيقُولاَوُسَ دَخِيلاً إِنْطَاكِيًّا . ٢ ٱلَّذِينَ أَقَامُوهُم أَمَامَ ٱلرُّسُلِ فَصَلَّوْا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمُ ٱلْأَيَادِيَ • وَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ تَنْمُو وَعَدَدُ ٱلتَّلَامِيذِ يَتَكَانَرُ جِنَّا فِي أُورُشَلِيمَ ٧ وَجُهُورْ كَثِيرَ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ يُطِيعُونَ ٱلْإِيمَانَ. · مَأَمَّا ٱسْتِفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوًّا إِيمَانَا وَقُوَّةً \ كَانَ يَصْنَعُ عَجَائِبَ وَآيَاتٍ عَظِيمَةً فِي ٱلشَّعْبِ وَ فَهُ صَ قَوْمُ ثُمِنَ ٱلْعَجْمَعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَعْمَعُ ٱللِّيكِرْتِينِيِّنَ وَٱلْقِيرَ وَإِنْيِّينَ وَٱلْإِسْكَنْدَرِيِّينَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ مِنْ كِيلِيكِيًّا وَأُسِيًّا نُجَاوِرُونَ ٱسْتِفَانُوسَ. ﴿ وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا ٱلْحِكْمَةَ ﴿ ١٠

وَٱلرُّوحَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ • الحِينَئِذِ دَشُول لِرِجَالِ يَفُولُونَ إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ نَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللهِ • ١٠ وَهَمِّكُوا ٱلشُّعْبَ وَٱلثَّيُوخَ وَٱلْكَتَبَةَ فَقَامُوا وَخَطِفُوهُ وَأَتَوْا ١٦١ بِهِ إِلَى ٱلْعَجْمَعِ ١٠ فَأَقَامُوا شُهُودًا كَذَبَةً يَقُولُونَ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَا يَفْثِرُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ كَلَامًا تَجْدِيفًا ضِدَّ هٰذَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُقَدَّسِ وَٱلنَّامُوسِ. ١٤ لِأَنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِكَ ١٤ هٰذَا سَيَنْفُضُ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ ٱلَّتِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى. ٥٠ فَشَخَصَ إِلَيْهِ جَمِيعُ ١٥٠ ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلْمَعْمَعِ وَرَأَفْا وَجْهَهُ كَأَنَّهُ وَجْهُ مَلَاكِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ مَعْ صُ عَلَ

ا فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ أُنْرَكُ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هٰكَذَا هِيَ • افْقَالَ أَنَّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ا وَأُلْآبَا السَّمُوا وظَهَرَ إِلَهُ ٱلْمَجْدِ لِأَبِينَا إِبْرُهِيمَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرُيْنِ قَبْلَهَا سَكَنَ فِي حَارَانَ وَقَالَ لَهُ أَخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَهَلَّم إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أُرِيكَ وَعَفرَجَ حِينَيْدِ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٧

مِنْ أَرْضِ ٱلْكُلْدَانِيْنَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ. وَمِنْ هُنَاكَ نَقَلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ أَبُوهُ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ اللّهِ الْآنَ سَاكَيُونَ فِيهَا • وَلَمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَاثَا وَلا وَطْأَةَ قَدَم وَلَكِنْ وَعَدَ أَنْ يُعْطِيهَا مُلِكًا لَهُ وَلِيسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدْ • وَتَكَمَّرَ ٱللهُ هُكَذَا. أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرِّبًا فِي أَرْضِ غَرِيبَةٍ فَيسْتَعْبِدُوهُ وَيُسِبِعُوا إِلَيْهِ أَرْبَعَ مِئِةِ سَنةٍ • ٧ وَالْأُمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا سَأَدِينُهَا أَنْ يَقُولُ ٱللهُ وَبَعْدُ وَلِكَ يَخْرُجُونَ وَيَعْبُدُونَيْ فِي هٰذَا ٱلْمُكَانِ • ١ وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْخِنَانِ وَهُكَذَا وَلَدَ إِلَّهُ اللّهُ مِعْدَ وَلَا يَعْفُونُ وَلَدَ وَلَا يَعْفُونُ وَلَدَ رُوسَاءَ ٱلْآبَاءُ آلِآتُنَى وَاللّهُ مِعْدَ وَلَا يَعْفُونَ وَلَكَ عَنْوبُ وَلَدَ رُوسَاءَ ٱللّهُ مَعْهُ ا وَأَنْقَدُهُ مِنْ وَاللّهُ مِعْمُ وَلَدَ يَعْفُونَ وَلَدَ وَكُونَ وَلَكَ عَنْ وَعَنْ مَلْ وَلَا يَعْفُونُ وَلَدَ وَرُوسَاءَ ٱللهُ مَعْهُ ا وَأَنْقَذَهُ مِنْ وَلَكَ عَنْ مَا أَنْ اللّهُ مَعْهُ اللّهُ مَعْهُ ا وَأَنْقَذَهُ مِنْ وَعَنْ مَا مُوسَلّهُ وَلَاكُ مِصْرَ وَكَانَ ٱللهُ مَعْهُ ا وَأَنْقَذَهُ مِنْ وَعَلَى كُلّ يَيْهِ فَيْعَالَهُ فِعْمَةً وَحِدَ مَدَّ وَرُعُونَ مَلِكِ مِصْرَ وَكَانَ ٱلللهُ مُعَمُّ الْمَامُ وَعَلْ كُلُو مِعْمَ وَعَلَى كُلّ يَعْمَ وَعَمْ مَا أَنْعَلَمُ مُلّهُ مَا اللّهُ مَعْمُ ا وَأَنْقَدُهُ مُونَ وَعَلَى كُلّ يَيْهِ وَعَمَاهُ فِعْمَةً وَحِدَى مَا وَعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ وَكَانَ اللهُ مُعَلَّا مُعْمَا وَاعْمُ مُعْمَدُ اللّهُ اللّهُ وَعِمْ وَعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ وَكُونَ مَلْكُ مِصْرَ وَكُونَ مَلْكُ مِعْمَ اللّهُ اللّهُ مُعْمَ اللّهُ عَلَاهُ مُعْمَالًا فَعْمَاهُ فَعْمَةً وَحِدَى مَا لَكُ مُونَ مَلِكِ مُعْمَ وَلَا مَا مُعَمَّا مُو عَلْمَ عَلَى مُوسَلًا وَاللّهُ مُلْكُونُ مَلْكُ مُولِكُ مِعْمَ وَلَا مَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ مُعْلَالُهُ مُعْمَلًا وَلَا مُعْمَلًا وَلَا مُعْمَالًا وَلَاللّهُ مُلْكُولُ مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلِلُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ مُعْمَلِكُ اللّهُ مَا مُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعْلَال

اائم اَنَى جُوعٌ عَلَى كُلِ اَرْضِ مِصْرَ وَكَنْعَانَ وَضِيْقٌ عَظِيمٌ فَكَانَ اَبَاوُنَا لَا يَجِدُونَ فُونَاه اولَهَا سَمِعَ يَعْنُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَفُعُ اَرْسَلَ اَبَاءَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. "وَفِي الْمَرَّةِ النَّانِيةِ اَسْتَعْرُفَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ وَاَسْتَعْلَنَتْ عَشِيرَةُ يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ اللَّهُ فَأَرْسَلَ يُوسُفُ وَالنَّانِيةِ اَسْتَعْرَفَ يَعْنُوبَ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُو وَابَاوُنَا يَعْنُوبَ وَجَمِيعَ عَشِيرَتِهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ نَفْسًا اللَّهُ الْوَيْوَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى مَعْمَ وَمُضِعُوا فِي الْقَبْرِ الَّذِي اَشْتَرَاهُ إِبْرُهِمِ مِنْ مِنْ فِي حَمُورَا لِي شَكِمَ وَوُضِعُوا فِي الْقَبْرِ الَّذِي اَشْتَرَاهُ إِبْرُهِمِ مِنْ مِنْ مِنْ مَنِي حَمُوراً فِي شَكِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِإِبْرُهِمِ كَانَ يَنْمُو الشَّعْبُ وَيَكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِبْرُهِمِ كَانَ يَنْمُو الشَّعْبُ وَيَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمُ عَلَيْهِ الْإِبْرَاهِمِ كَانَ يَنْمُو الشَّعْبُ وَيَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِبْرُهِمِ كَانَ يَنْمُو الشَّعْبُ وَيَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاتُ الْمَوْعِدِ الَّذِي أَفْسَمَ اللهُ عَلَيْهِ لِإِبْرُهِمِ كَانَ يَنْمُ وَالشَّعْبُ وَيَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِرْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْفُ لَ اللَّهُ عَلَى جَنِسِنَا وَأَسْاءَ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّذِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمَا عَلَى عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى مِنْ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّه

٠٠ وَفِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وُلِدَمُوسَى وَكَانَ جَسِلاً جِلّا. فَرُبِيَ هٰذَا ثَلاَثَهَ أَشْهُر فِي بَيْتِ أَبِيهِ ٥٠ وَلَمَّا نُبِذَ آخُذَتُهُ ٱبْنَهُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّنُهُ لِنَفْسِهَا ٱبْنَا ٥٠٠ فَنَهَذَّبُ مُوسَى بِكُلِّ حِكْمَةِ ٱلْمِصْرِيبِنَ وَكَانَ مُقْتَدِرًا فِي ٱلْأَقْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ ٥٠٠ وَلَمَّا كَمِلَتْ لَهُ مُدَّهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَغْتَهِدَ إِخْوَنَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٥٠٠ وَإِذْ رَأْكَ وَإِحِلًا مَظْلُومًا حَامَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ ٱلْمَعْلُوبَ

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢

إِذْ قَنَلَ ٱلْمِصْرِيَّ • ٣٠ فَظَنَّ أَنَّ إِخْوَنَهُ يَنْهُمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى يَدِهِ يُعْطِيمٍ نَجَاةً . وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَهُمُوا • ٢٦ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّانِي ظَهَرَ لَمْ وَهُمْ يَغَاصَمُونَ فَسَاقَهُمْ إِلَى ٱلسَّلَامَةِ قَائِلاً أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٢٦ أَنْهُ إِخْوَةٌ لِمَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ٢٠٠ فَٱلَّذِي كَانَ يَظْلِمُ قَرِيبَهُ دَفَعَهُ قَائِلًا مَنْ أَفَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْنَا . ١٨ أَنْرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ أَمْسِ ٱلْمِصْرِيَّ ١٠ فَهَرَبَ مُوسَى بِسَبَبِ هٰذِهِ ٱلْكَلِّمَةِ وَصَارَ غَرِيبًا فِي أَرْضِ مَدْيَانَ حَبْثُ وَلَدَ ٱبْيَٰنِ ٠٠ وَلَمَّا كَبِلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَا ۚ فِي هَيِبِ نَانِ عُلَيْقَةٍ • ١١ فَلَمَّا رَأَى مُوسَى ذَلِكَ تَعَجَّبَ مِنَ ٱلْهَنْظَرِ. وَفِيهَا هُوَ يَتَقَدَّمُ لِيَتَطَلَّعَ صَارَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبِّ ٣٠ أَنَا إِلٰهُ آبَائِكَ إِلٰهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلٰهُ إِسْمُ قَ إِلٰهُ يَعْفُوبَ • فَٱرْتَعَدَ مُوسَى وَلَمْ يَجْسُرْ أَنْ يَتَطَلَّعَ ٣٠ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ٱخْلَعْ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَإِقِفَ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ مِن إِنِّي لَقَدْ رَأَيْتُ مَشَقَّةَ شَعْبِي ٱلَّذِينَ فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَنِينَهُمْ وَنَزَلْتُ لِأَنْفِذَهُمْ . فَهَلُمُ ۗ ٱلْآنَ أَرْسِلُكَ إِلَى مِصْرَ ٥٠ هٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أَنْكُرُوهُ فَائِلِينَ مَنْ أَفَامَكَ رَئِيسًا وَفَاضِيًا هٰذَا أَرْسَلَهُ ٱللهُ رَئِيسًا وَفَادِيًّا بِيَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِبِ ظَهَرَ لَهُ فِي ٱلْعُلِّنْقَةِ ١٠ هٰذَا أَخْرَجَهُمْ صَانِعًا عَجَائِبَ وَآيَاتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَفِي ٱلْجُرِ ٱلْأَحْمَرِ وَفِي ٱلْبُرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ٣ هٰذَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِبِ قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْقِيمُ لَكُمْرُ ٱلرَّبُّ إِلْهُكُمْرُ مِنْ إِخْوَنِكُمْ . لَهُ نَسْمَعُونَ . ١٨ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْكَنِسَةِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ مَعَ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ يُكُلِّمُهُ فِي جَبَلِ سِينَا ۗ وَمَعُ آبَائِنَا. ٱلَّذِبِ فَبِلَ أَفْوَالاَّحَيَّةً لِيُعْطِينَا ﴿ يَاهَا. ١٦ ٱلَّذِي لَمْ يَشَأَ آبَاوُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ بَلْ دَفَعُوهُ وَرَجَعُوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَى مِصْرَ ؛ قَائِلِينَ لِمُرُونَ أَعْمَلْ لَنَا ٱلِّهَةَ نَتَقَدُّمُ أَمَامَنَا . لِأَنَّ هٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لَا نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ ا ا فَعَمِلُوا عِبْلاً فِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَأَصْعَدُوا ذَبِيَّةً لِلصَّمْ وَفَرِحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيمِ • الْفَرَجَعَ ٱللهُ وَأَسْلَمَهُمْ لِيَعْبُدُوا جُنْدَ ٱلسَّمَاءُكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِيَابِ ٱلْأَنْبِيَاء. هَلْ فَرَّبْهُمْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٧ وَ ٨ لِي ذَبَائِجَ وَقَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ يَا يَنْتَ إِسْرَائِيلَ. " بَلْ حَمَلْتُمْ خَبْمَةَ مُولُوكَ وَنَجْمَ إِلْهِكُمْ رَمْفَانَ ٱلنَّمَاثِيلَ ٱلَّتِي صَنَعْتُهُوهَا لِتَسْجُدُوا لَهَا. فَأَنْقُلُكُمْ إِلَى مَا وَرَاء بَابِلَ عَ فَأَمَّا خَيْمَةُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعَ ٱبَائِنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا أَمَرَ ٱلَّذِي كَلَّمَ مُوسَى أَنْ هُ لِيَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِنَالِ ٱلَّذِي كَانَ فَدْ رَأَهُ . ﴿ ٱلَّتِي أَدْخَلَهَا أَيْضًا ٱبَاوُّنَا إِذْ نَخَلَّفُوا عَلَيْهَا مَعَ يَشُوعَ فِي مُلْكِ ٱلْأَمَ ِ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللهُ مِنْ وَجْهِ آبَائِنَا إِلَى أَيَّامِ دَاوُدَ ١٠ ٱلَّذِي وَجَدَ ٧٤ نِعْمَةً أَمَامَ ٱللهِ وَٱلنَّمَسَ أَنْ يَجِدَ مَسْكُنَا لِإِلهِ يَعْقُوبَ. ٧٠ وَلَكِنَّ سُلَيْمَانَ بَنَى لَهُ يَنْنَا • لَكُنَّ ٱلْعَلِيَّ لَا يَسْكُنُ فِي هَيَاكِلَ مَصْنُوعَاتِ ٱلْأَيَادِي.كَمَا يَقُولُ ٱلنَّيْقُ ١٠ ٱلسَّمَاء كُرْسِيُّ لِي وَٱلْأَرْضُ ٠٥٠ مَوْطِئْ لِقَدَمَيَّ أَيَّ بَيْتٍ تَبْنُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَيْ هُوَ مَكَانُ رَاحَنِي. ﴿ أَلَيْسَتْ يَدِي صَنَعَتْ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ كُلُّهَا ٥٠ يَا قُسَاةَ ٱلرِّقَابِ وَغَيْرَ ٱلْمُغْنُونِينَ بِٱلْقُلُوبِ وَٱلْآذَانِ أَنْهُمْ دَائِهَا نُقَاوِمُونَ ٱلرُّوحَ ٥٠ | ٱلْقُدُسَ.كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ كَذَٰلِكَ أَنْمُ ٥٠ أَيُّ ٱلْأَنْبِيَاء لَمْ يَضْطَهِذِهُ آبَاؤُكُمْ وَقَدْ قَتَلُوا ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِعِي الْبَارِ ٱلَّذِي أَنْتُمُ ٱلْآنَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ أَخَذْتُمُ ٱلنَّامُوسَ ا بِتَرْتِيبِ مَلاَئِكَةٍ وَكُرْ تَحْفَظُوهُ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمِ ٱضْطِهَادْ عَظِيمْ عَلَى ٱلْكَنبِسَةِ ٱلَّذِي فِي أُورُشَلِمَ فَتَشَنَّتَ ٱلْجَمِيعُ فِي كُورِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَا عَدَا ٱلرُّسُلَ ، وَحَمَلَ رِجَالْ أَنْقِيَا ﴿ إِسْتِفَانُوسَ وَعَمِلُوا عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً • ٢ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى ٱلْكَنيِسَةِ وَهُوَ يَدْخُلُ ٱلْبِيُونَ وَيَجْرُّرُ رَجَالًا وَنِسَا ۗ وَيُسَلِّمُهُ ۚ إِلَى ٱلسِّجْنِ

عَ فَٱلَّذِينَ تَشَنَّتُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِٱلْكَلِمَةِ • فَٱلْحَدَرَ فِيلَيْسُ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ وَكَانَ يَكْرِزُ لَهُمْ بِٱلْمَسِجِ وَ وَكَانَ ٱلْجُمُوعُ يُصْغُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةً إِلَى مَا يَقُولُهُ فِيلَيْسُ عِنْدَ ا ٱسْتِمَاعِمْ وَنَظَرِهِمُ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا ﴿ لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَرْوَاحْ يَحِسَهُ كَانَتْ نَخْرُجُ صَارِخَةً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ . وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمَفْلُوحِينَ وَٱلْعُرْجِ شُفُوا ١٠ فَكَانَ فَرَحْ عَظِيمٌ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ

و كَانَ قَبْلاً فِي ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ ٱشْهُ سِيمُونُ يَسْتَعْمِلُ ٱلسِّحْرَ وَيُدْهِشُ شَعْبَ ٱلسَّامِرَةِ فَائِلًا إِنَّهُ شَيْءٍ عَظِيمٌ. ١ وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَتْبَعُونَهُ مِنَ ٱلصَّغيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ فَائِلِينَ لهٰذَا هُوَ ثُوَّةُ ١٠ ٱللهِ ٱلْعَظِيمَةُ • ١١ وَكَانُوا يَتْبَعُونَهُ لِكُوْنِهِمْ قَدِ ٱنْدَهَشُوا زَمَانًا طَوِيلاً بِسِجْرِهِ • ١١ وَلَكِنْ لَمَّا صَدَّقُوا فِيلْيْسَ وَهُو يُبَيُّرُ بِٱلْأَمُورِ ٱلْخُنْصَّةِ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَبِأَسْمٍ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱعْنَمَدُوا رِجَالاً وَنِسَاتِهِ ١٠٠ وَسِيمُونُ أَيْضاً نَفْسُهُ آمَنَ. وَلَمَّا أَعْنَمَدَ كَانَ يُلاَزِمُ فِيلُشِ. وَ إِذْ رَأْك آيَاتٍ وَقُوَّاتٍ عَظِيمَةً نُجْرَى أَنْدَهَشَ

ا وَلَمَّا سَمِعَ ٱلرُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشِلِيمَ أَنَّ ٱلسَّامِرَةَ قَدْ قَبِلَتْ كَلِمَةَ ٱللهِ أَرْسَلُوا إِلَيْمِ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا . ١٠ ٱللَّذَيْنِ لَمَّا نَزَلاَ صَلَّمَا لِأَجْلِمِ لِكَيْ يَقْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَلَّ بَعْدُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ. غَيْرَ أَنَّهُمْ كَأَنُوا مُعْتَمِدِينَ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٧٠ حِينَئِذِ وَضَعَا ١٧١ ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْمٌ فَقَبِلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ • ١٠ وَلَمَّا رَأَى سِيمُونُ أَنَّهُ بِوَضْعِ أَيْدِي ٱلرُّسُلِ يُعْطَى مِهَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ قَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِرَ ١٠ قَائِلاً أَعْطِيَانِي أَنَا أَيْضًا هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ حَنَّى أَبَّ مَنْ

### أَغْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٨

وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيَّ يَقْبُلُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ • ٢٠ فَقَالَ لَهُ بُطِرُسُ لِتَكُنْ فِضَّنْكَ مَعَكَ لِلْهَلَاكِ لِأَنَّكَ ظَنَنْتَ أَنْ تَقَتَّنَىَ مَوْهِبَةَ ٱللهِ بِدَرَاهِيرَ • ١٠ لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ وَلاَ قُرْعَةٌ في هٰذَا ٱلْأَمْرِ. لِأَنَّ قَلْبُكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَ ٱللهِ • ٣٠ فَتُبْ مِنْ شَرِّكَ هٰذَا وَٱطْلُبْ إِلَى ٱللهِ عَسَى أَنْ يُغْفَرَ لَكَ فِكْرُ قَلْبِكَ ٣٠ لِأَيِّي أَرَاكَ فِي مَرَارَةِ ٱلْمُرِّ وَرِبَاطِ ٱلظُّلْرِ ١٠ فَأَجَابَ سِيمُونُ وَقَالَ ٱطْلُبَا أَنْهُمَا إِلَى ٱلرَّبِّ مِنْ أَجْلِي لِكَيْ لاَ يَأْنِيَ عَلَىَّ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنُمَا • ٥٠ ثُمَّ إِنَّهُمَا بَعْدَ مَا شَهِيَا وَنَكُلُّمَا بِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ رَجَعًا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَبَشَّرَا فُرَّى كَثِيرَةً لِلسَّامِرِيِّينَ ٣ ثُمُّ إِنَّ مَلاكَ ٱلرَّبُ كُلِّ فِيلُبْسَ قَائِلاً ثُمْ وَأَذْهَبْ نَحْوَ ٱلْجَنُوبِ عَلَى ٱلطِّرِيقِ ٱلْمُخْدَرَةِ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى غَزَّةَ ٱلَّتِي هِيَ بَرِّيَّةٌ ٢٠٠ فَقَامَرَ وَذَهَبَ. وَ إِذَا رَجُلْ حَبَشِي خَصِي وَزِيرٌ لِكَنْدَاكَةَ مَلِكَةِ ٱلْحَبَشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيعِ خَزَائِنِهَا . فَهٰذَا كَانَ قَدْ جَاء إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيَسْجُدَ. ٣ وَكَانَ رَاجِعًا وَجَالِسًا عَلَى مَرْكَيَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ ٱلنَّبِيَّ إِشَعْيَاءٍ • ٣ فَقَالَ ٱلرُّوحُ لِفِيلُبِشَ نَقَدُّمْ وَرَافِقِ هٰذِهِ ٱلْمَرْكَبَةَ • ٢٠ فَبَادَرَ إِلَيْهِ فِيلُبِشُ وَسَمِعَهُ يَقْرَأُ ٱلنَّبِيَّ إِشَعْيَاء فَقَالَ أَلْعَلَّكَ تَغْهُمُ مَا أَنْتَ نَقْرًأَ ١٠ فَقَالَ كَيْفَ يُمْكِنِي إِنْ لَمْ يُرْشِدْنِي أَحَدٌ. وَطَلَبَ إِلَى فِيلُبِسَ أَن يَصْعَدَ وَيَجْلِسَ مَعَهُ ١٠٠ مَلْ مَا فَصْلُ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي كَانَ يَقُرَّأُهُ فَكَانَ هٰذَا . مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى ٱلذُّنجِ وَمِثْلَ خَرُوفٍ صَامِتِ أَمَامَ ٱلَّذِي يَجْزُهُ هَكَذَا لَمْ يَفْخُ فَاهُ. ٣ فِي تَوَاضُعِهِ ٱنْتَزَعَ قَضَافُهُ وَجِيلُهُ مَنْ يُخْبِرُ بِهِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ تُنْتَزَعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ • ٣ فَأَجَابَ ٱلْخَصِيُّ فِيلُبِ أَسَ وَقَالَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ. عَنْ مَنْ يَقُولُ ٱلنِّيُّ هٰذَا. عَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ وَاحِدِ آخَرَه ٥٠ فَعَتَ فِيلُبِشُ فَاهُ وَأَبْتَكَأَ مِنْ هٰذَا ٱلْكِتَابِ فَبَشَّرَهُ بِيَسُوعَ ٢٠ وَفِيمَا هُمَا سَائِرَانِ فِي ٱلطَّرِيقِ أَقْبَلَا عَلَى مَاءٍ. فَقَالَ ٱلْخَصِيُّ هُوذَا مَامٍ. مَاذَا يَمْنَعُ أَنْ أَعْنَمِدَ • ٣٠ فَقَالَ فِيلْبِسُ إِنْ كُنْتَ تُوْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ يَجُوزُ • فَأَجَابَ وَقَالَ أَنَا أُومِنُ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ ١٨٠ فَأَمَرَ أَنْ نَقِفَ ٱلْمَرْكَبَةُ فَلَزَلاَ كِلاَهُمَا إِلَى ٱلْمَا فِيلُبْشُ

وَٱلْخَصِيُّ فَعَمَّدَهُ ٣٠ وَلَمَّا صَعِدَا مِنَ ٱلْمَاء خَطِفَ رُوحُ ٱلرَّبِّ فِيلُبِشَ فَكُرْ يُبْصِرْهُ ٱلْخَصِيّ

أَيْضًا. وَذَهَبَ فِي طَرِيقِهِ فَرِحًا • ﴿ قُلْمًا فِيلُبِشُ فَوُجِدَ فِي أَشْدُودَ. وَبَيْنَهَا هُو مُعْنَازُ كَانَ يُشِّرُ جَيِعَ ٱلْمُدُنِ حَنَّى جَاءٍ إِلَى فَيْصَرِيَّةَ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

الْمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُتْ تَهَدُّدًا وَقَتْلاً عَلَى تَلاَمِيذِ ٱلرَّبِّ. فَتَقَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى ٱلْجَمَاعَاتِ حَنَّى إِذَا وَجَدَ أَنَاسًا مِنَ ٱلطَّرِيقِ رِجَالًا أَوْ نِسَا ۗ يَسُوفَهُمْ مُوثَقِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ • ٢ وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ ٱقْتَرَبَ إِلَى دِمَِشْقَ فَبَغْتَهُ أَبْرَقَ حَوْلَهُ نُورٌ مِنَ ٱلسَّمَاء ٤٠ فَسَقَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْنًا قَائِلاً لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِلَاَ اتَضْطَهَدُنِيهِ • فَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَاسَيِّدُ. فَقَالَ ٱلرَّبُ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِبِ أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ نَرْفُسَ مَنَاخِسَ ١٠ فَقَالَ وَهُو مُرْتَعِدْ وَمُعَكِّرٌ يَا رَبُّ مَاذَا نُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ قُرْ وَأَدْخُلِ ٱلْمَدِينَةَ فَيُقَالَ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَ. ﴿ وَأَمَّا ٱلرِّجَالُ | ٧ ٱلْهُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَفُوا صَامِتِينَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّوْتَ وَلاَ يَنْظُرُونَ أَحَدًا • ^فَنَهَضَ شَاوُلُ عَنِ ٨ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ وَهُوَمَفْنُوحُ ٱلْعَيْنَيْنِ لاَ يُبْصِرُ أَحَلًا. فَٱقْتَادُوهُ بِيَدِهِ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى دِمَشْقَ. وَكَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ لاَ يُبْصِرُ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ

١٠ وَكَانَ فِي دِمِشْقَ تِلْمِيذٌ ٱشْهُ حَنَانِيًّا. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ فِي رُوْيًا يَا حَنَانِيًّا. فَقَالَ هَأَنَذَا يَا رَبُّ ١٠ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ثُمْ وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلزُّقَاقِ ٱلَّذِبِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمُسْتَقِيمُ وَأَطْلُبْ فِي بَيْتِ بَهُوذَا رَجُلًا طَرْسُوسِيًّا ٱسْمُهُ شَاوُلُ. لِأَنَّهُ هُوذَا بُصَلِي الوَقَدْ رَأَى فِي رُوْيَا رَجُلاً ٱسْمُهُ حَنَانِيًّا دَاخِلاً وَوَاضِعًا يَدَهُ عَلَيْهِ لِكَيْ يُبْصِرَه ١٠ فَأَجَابَ حَنَانِيًّا يَا رَبُّ فَدْ سَمِعْتُ مِنْ كَثِيرِينَ عَنْ هٰذَا ٱلرَّجُلِ مَنَ ٱلشُّرُومِ فَعَلَ بِقِدِّ بسِيكَ فِي أُورُشَلِيمَ . ١٠ وَهٰهُنَا لَهُ سُلْطَانٌ مِنْ قِبَلِ رُوِّسَا \* ٱلْكَهَنَةِ أَنْ يُوثِقَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِٱسْمِكَ. ١٠ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ٱذْهَبْ. لِأَنَّ هٰذَا

لِي إِنَا ﴿ مُعْنَارٌ لِيَعْمِلَ ٱسْمِي أَمَامَ أُمَ وَمُلُوكِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ • ١١ لِأَنِّي سَأْرِيهِ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ بَتَأَلَّمَ اللَّهِ إِنَا ﴿ مُعْنَارٌ لِيَعْمِلَ ٱسْمِي أَمَامَ أُمَ وَمُلُوكِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ • ١١ لِأَنِّي سَأْرِيهِ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ بَتَأَلَّمَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي. ٧ فَمَضَى حَنَانِيًّا وَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ وَقَالَ أَيْهَا ٱلْأَخ شَاوُلُ

### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٩

فَدْ أَرْسَلَنِي ٱلرَّبْ يَسُوعُ ٱلَّذِبِ ظَهَرَ لَكَ فِي ٱلطَّرِينِ ٱلَّذِي جِنْتَ فِيهِ لِكِيْ تُبْصِرَ وَنَمْنَكِيَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ِٱلْقُدُسِ ١٠ فَلِلْوَفْتِ وَقَعَ مِنْ عَيْنَهِ شَيْءٌ كَأَنَّهُ قُشُورٌ فَأَبْصَرَ فِي ٱلْحَالِ وَقَامَرَ وَأَعْنَمَدَ. ١٠ وَتَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَقَوَّى • وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ أَيَّامًا • وَلِلْوَفْتِ جَعَلَ يَكْرِزُ فِي ٱلْعَجَامِعِ بِٱلْمَسِعِي أَنْ هٰذَا هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ ١٠ فَبُهِتَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي أَهْلَكَ فِي أُورُشِلِيمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهٰذَا ٱلْإِسْمِ . وَقَدْ جَاءٍ إِلَى هُنَا لِهِذَا لِيَسُوفَهُمْ مُوثَقِينَ إِلَى رُوسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ • " كَلَّا شَاوُلُ فَكَانَ بَرْدَادُ فُوَّةً وَيُحِيِّرُ ٱلْيُهُودَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي دِمَشْقَ مُحَقِّقًا أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٣ وَلَمَّا نَمَّتْ أَيَّامُ كَنِيرَة ۚ نَشَاوَرَ ٱلْيَهُودُ لِيَقْتُلُوهُ ١٠ فَعَلِرَ شَاوُلُ بِمَكِيدَتِهِم . وَكَانُوا يُرَاقبُونَ ٱلْأَبْوَابَ أَيْضًا نَهَارًا وَلَيْلًا لِيَقْتُلُوهُ. ٥٠ فَأَخَذَهُ ٱلتَّلَامِيذُ لَيْلًا وَأَنْزَلُوهُ مِنَ ٱلسُّورِ مُدَلِّينَ إِيَّاهُ فِي سَلٌ " وَلَمَّا جَاء شَاوُلُ إِلَى أُورُشِلِيمَ حَاوَلَ أَنْ يَلْتَصِقَ بِٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ بَخَافُونَهُ غَيْرَ مُصَدِّقِينَ أَنَّهُ تِلْمِيذُ • ٧٧ فَأَخَذَهُ بَرْنَابَا وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ أَبْصَرَ ٱلرَّبَّ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ وَكَيْفَ جَاهَرَ فِي دِمِشْقَ بِٱسْمِ يَسُوعَ ١٨٠ فَكَانَ مَعَهُم يَدْخُلُ وَيَجْرُجُ فِي أُورُشَلِيمَ وَنُجَاهِرُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٠ وَكَانَ نُجَاطِبُ وَيُبَاحِثُ ٱلْبُونَانِيِّينَ فَحَاوَلُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ • وَلَمَّا عَلِمَ ٱلْإِخْوَةُ أَحْدَرُوهُ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى طَرْسُوسَ ١١ كَلَّمَا ٱلْكُنَائِسُ فِي جَمِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ فَٱلْجَلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ فَكَانَ لَهَا سَلَامْ وَكَانَت نُبْنَى وَتَسِيرُ فِي خَوْفِ ٱلرَّبِّ وَبِتَعْزِيَةِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ كَانَتْ نَتَكَاثَرُ ٣ وَحَدَثَ أَنَّ بُطْرُسَ وَهُو يَجْنَازُ بِٱلْجَبِيعِ نَزَلَ أَيْضًا إِلَى ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي لُدَّةً. ٣ فَوَجَدَ هُنَاكَ إِنْسَانَا ٱسْمُهُ إِينِيَاسُ مُضْطِّعِاً عَلَى سَرِيرٍ مُنْذُ ثَمَانِي سِنِينَ وَكَانَ مَفْلُوجًا.

ا فَقَالَ لَهُ بُطِرُسُ مَا إِينِيَاسُ يَشْفِيكَ بَسُوعُ ٱلْمَسِيخِ. قُرْ وَأَفْرُسْ لِنَفْسِكَ وَفَقَامَ لِلْوَقْتِ

وَرَآهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِنِينَ فِي لُدَّهَ وَسَارُونَ ٱلَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبَّ

٢٦ وَكَانَ فِي يَافَا نِلْمِيدَةُ أَسْمُهَا طَامِينَا ٱلَّذِي مَرْجَمَتُهُ غَرَالَةٌ . هَذِهِ كَانَتْ مُمْنَلِقَةٌ أَعْمَالًا صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتِ كَانَتْ تَعْمَلُهَا ١٧ وَحَدَثَ فِي نِلْكَ ٱلْآيَّامِ ٱنَّهَا مَرِضَتْ وَمَانَتْ. ٢٥ فَعَسَّلُوهَا وَوَصَعُوها فِي عِلِيَّةٍ ١٠٥ وَإِذْ كَانَتْ لُدَّهُ قَرِيبَةً مِنْ يَافَا وَسَمِعَ ٱلتَّلاَمِيدُ أَنَّ يُطْرُسُ وَجَا فَيهَا ٱرْسَلُوا رَجُلَيْنِ بَطْلُبَانِ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْنَازَ إِلَيْمُ وَاللَّمِيدُ أَنَّ يُطْرُسُ وَجَا فَيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ بَطْلُبَانِ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْنَازَ إِلَيْمُ وَاللَّهُ وَهِي مَعْنَى عَنْ أَنْ يَجْنِكُ الْأَرَامِلِ يَنْكِينَ وَيُرِينَ وَمُعَلَّمًا وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى ٱلْعِلِيَّةِ فَوَقَفَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ ٱلْأَرَامِلِ يَنْكِينَ وَيُرِينَ وَيُونَى مَعْنَى وَيُرِينَ وَيُونَى مَعْنَى وَيُعَلِي الْعَلِيقَ وَوَقَفَتْ لَذَيْ وَقَعَلَى عَنْ أَنْ كَانِيقًا مَا كَنْ يَعْمَلُ عَزَالَةُ وَهِي مَعَنَى وَاللَيْفَا فُومِي . فَقَعَتْ عَيْنَهُا . وَلَمَّا أَبْصَرَتْ وَيُونَى مَعْنُومَ وَقَلَى بَاعُ الْمَعْلَى الْعَلِيقَا فُومِي . فَقَعَتَ عَنْنَهُا . وَلَمَّا أَبْصَرَتْ عَلَى رُكُنِيرُونَ بِاللَّهُ الْمُولِي الْمَاكِينَةُ وَلَا اللَّهُمُ الْمَاكَةُ مِنْ وَالْمَالَ مَالَعُولُولُولَا يَدُهُ وَأَقَامَهَا . ثُمَّ نَادَى ٱلْعَلَى الْمَالَةُ وَلِي يَافَا كُلِيقًا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالرَّبِ وَلَيْ وَمَكَثُ أَيَّامًا كَثِيرَةً فِي يَافَا كُلِيقًا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِاللَّهُ وَلَى يَعْمَلُومَا فِي يَافَا كُلِيقًا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِاللَّالِيقَالِكُولُولَ وَأَعْمَلَى الْمَاكِثِيرَةً فِي يَافَا كُلِيقًا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِاللَّوْلِي اللَّهُ وَمَكُثُ أَيَّامًا كَثِيرَةً فِي يَافَا كُلِيقًا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالْمَلِيقَالَ الْمَلَى وَالْمَلَى الْمُلْكِيْرَةً فِي يَافًا كُلُولُولُ وَالْمُرَالُ وَلَاكُولُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَ

ٱلأصحائح ألعاشِرُ

وَكُانَ فِي قَيْصَرِيَّةَ رَجُلُ أَسَّهُ كَرْبِيلِيُوسُ قَائِدُ مِثَةِ مِنَ ٱلْكَتِبِبَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى ٱلْإِبطَالِيَّةَ. وَهُو نَقِيُّ وَخَائِفُ ٱللهِ مَعَ جَبِيع بَيْتِهِ بَصْنَعُ حَسَنَاتِ كَثِيرَةً لِلشَّعْبِ وَيُصَلِّي إِلَى ٱللهِ فِي رَوْيَا نَحُو ٱلنَّاسِعَةِ مِنَ ٱلنَّهَارِ مَلَا كَامِنَ ٱللهِ دَاخِلًا كُلِّ حِينٍ وَ فَرَأَى ظَاهِرًا فِي رُوْيَا نَحُو ٱلنَّاعِةِ ٱلتَّاسِعَةِ مِنَ ٱلنَّهَارِ مَلَا كَامِنَ ٱللهِ دَاخِلًا إِلَيْهِ وَدَخَلَهُ ٱلْخُوْثُ قَالَ مَاذَا يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَهُ وَمَا يُلْهِ وَقَائِلًا لَهُ يَا كَرْبِيلِيُوسُ. وَفَلَمَا شَخَصَ إِلَيْهِ وَدَخَلَهُ ٱللهُوثُ قَالَ مَاذَا يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَهُ وَمَلَوْاتُكَ وَصَدَقَائُكَ صَعِدَتْ نَذْكَ اللهِ وَدَخَلَهُ ٱللهِ وَ وَلَاثَنَ أَرْسِلُ إِلَى يَافَا رِجَالًا لَهُ مَلَى اللهِ وَمَا كُورُ اللهِ عَلَى اللهِ وَكَالَ اللهِ وَمَا كُورُ اللهِ عَلَى اللهِ وَكَالَ اللهُ وَاللهُ وَمَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكَانَ أَيْكُ اللهُ اللهُ وَكُلُولُهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمَوْلُ لَكَ مَاذَا يَنْبَعِي أَنْ تَعْفَلُ وَ لَكَ مَاذَا يَنْبَعِي أَنْ تَعْفَلُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

المَمْ فِي ٱلْعَدِ فِيمَا هُرْ بُسَافِرُونَ وَيَقْتَرِبُونَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ صَعِدَ بُطْرُسُ عَلَى ٱلسَّطْحِ

ا لِيُصَلِّيَ نَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ ١٠ فَجَاعَ كَثِيرًا وَأَسْتَهَ أَنْ يَأْكُلَ. وَبَيْنَهَا هُمْ بُهَيْنُونَ لَهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ عَبْهُ أَلْ الْمَاءَ مَفْتُوحَةً وَإِنَا وَالَّا عَلَيْهِ مِثْلَ مُلَا وَ عَظِيمةٍ مَرْبُوطَةِ الْأَرْضِ وَالْوُحُوشِ بَا وَعَلَيْ عَلَيْ الْأَرْضِ وَالْوُحُوشِ وَالْوُحُوشِ وَالْوَحَافَاتِ وَطُبُورِ ٱلسَّمَاءُ ١٠ وَصَامَ إِلَيْهِ صَوْتٌ فَمْ يَا يُطْرُسُ ٱذْبَحُ وَكُلْ ١٠ فَقَالَ وَالزَّحَافَاتِ وَطُبُورِ ٱلسَّمَاءُ ١٠ وَصَامَ إِلَيْهِ صَوْتٌ فَمْ يَا يُطْرُسُ ٱذْبَحُ وَكُلْ ١٠ فَقَالَ وَلَا يَعْمَ لَا يُطْرُسُ أَذْبَحُ اللَّهِ أَيْفًا صَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تُدَيِّسُهُ أَنْتَ ١٠ وَكَالَ هَذَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱرْتَعَعَ ٱلْإِنَاءُ أَيْفًا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱرْتَعَعَ ٱلْإِنَاءُ أَيْفًا إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

الْ الْأَقْرُبِينَ ١٠٠ وَلَمَّا دَخَلُوا فَيْصَرِيَّةَ وَأَمَّا كَرْنِيلِيُوسُ فَكَانَ يَنْتَظِرُهُمْ وَفَدْ دَعَا أَنْسِبَاءَهُ وَأَصْدِفَاءَهُ الْأَقْرُبِينَ وَ الْفَادَ وَ الْفَادُ وَ اللَّهُ وَ وَجَدَ كَثِيرِينَ مُجْنَبِعِينَ . اللَّهُ الللَّهُ

يَأْنِيَ إِلَيْهِ • قُلَّمًا أَنَا فَقَدْ أَرَانِي ٱللهُ أَنْ لاَ أَفُولَ عَنْ إِنْسَانِ مَا إِنَّهُ دَنَيِنْ أَوْ نَجِينْ • ٢٠ فَلِذَٰ لِكَ جَنْ مِنْ دُونِ مُنَاقَضَة إِذِ ٱسْتَدْعَيْتُمُونِي. فَأَسْغَيْرُكُمْ لِأَيِّ سَبَبِ ٱسْتَدْعَيْتُمُونِي. مَقَالَ كَرْنِيلِيُوسُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ كُنْتُ صَائِمًا • وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ كُنْتُ أُصَلِّي فِي سَيْنِي وَ إِذَا رَجُلْ قَدْ وَقَفَ أَمَامِبِ بِلِبَاسِ لاَمِعِ ١٠ وَقَالَ يَا كَرْنِيلِيُوسُ شُمِعَتْ صَلَاَتُكَ وَذُكِرَتْ صَدَفَاتُكَ أَمَامَرَ ٱللهِ • ٣٠ فَأَرْسِلْ إِلَى يَافَا وَٱسْنَدْعِ سِمْعَانَ ٱلْمُلَقّبَ بُطْرُسَ. إِنَّهُ نَاذِلْ فِي يَسْتِ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبَّاغٍ عِنْدَ ٱلْبَعْرِ. فَهُوَمَنَى جَاءَ بُكُلِّمُكَ ٣٠ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ حَالاً. وَأَنْتَ فَعَلْتَ حَسَنًا إِذْ جِنْتَ وَأَلْآنَ نَعْنُ جَمِيعًا حَاضِرُونَ أَمَامَ ٱللهِ لِنَسْمَعَ جَبِيعَ مَا أَمْرَكَ بِهِ ٱللهُ

٨ فَفَتَحَ بُطْرُسُ فَاهُ وَقَالَ. بِٱلْحُقِيُّ أَنَا أَجِدُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَقْبَلُ ٱلْوُجُوهَ. ٣٠ بَلْ فِي كُلّ أُمَّةِ ٱلَّذِيبَ يَتَّقِيهِ وَيَصْنَعُ ٱلْبِرَّ مَقْبُولٌ عِنْدَهُ ٢٠ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَهَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يُبَشِّرُ بِٱلسَّلَامِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . هٰذَا هُو رَبُّ ٱلْكُلِّ. ٣٠ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِب صَارَ فِي كُلِّ ٱلْهُودِيَّةِ مُبْتَدِثًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَعْدَ ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا ٢٨ يَسُوعُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ كَيْفَ مَسَعَهُ ٱللهُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَٱلْقُوَّةِ ٱلَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَبِيعَ ٱلْمُتَسَلِّطِ عَلَيْمُ إِبْلِيسُ لِأَنَّ ٱللَّهَ كَانَ مَعَهُ. ٣٠ وَنَحْنُ شُهُودٌ كِكُلِّ مَا فَعَلَ فِي كُورَةِ ٱلْبَهُودِيَّةِ وَفِي أُورُشَلِيمَ. ٢٦ ٱلَّذِي أَيْضًا فَتَلُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ • ﴿ هٰذَا أَفَامَهُ ٱللهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّا لِكِ فَأَعْطَى أَنْ يَصِيرَ ظَاهِرًا اللَّهِ لِجَمِيعِ ٱلشُّعْبِ مَلْ لِشُهُودِ سَبَقَ ٱللهُ فَٱنْتَغَبُّمْ . لَنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ أَكُلْنَا وَشَرِيْنَا مَعَهُ بَعْدَ قِيَامَتِهِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٤٠ وَأُوْصَانَا أَنْ نَكْرِزَ لِلشَّعْبِ وَنَشْهَدَ بِأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْهُعَيَّنُ مِنَ ٱللهِ دَيَّانًا لِلْأَحْيَاءُ وَٱلْأَمْوَاتِ • " لَهُ يَشْهَدُ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ يَنَالُ بِأَسْمِهِ غُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْمُورِ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَى جَبِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِيَةَ • ﴿ فَأَنْدَهَشَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِنَانِ كُلُّ مَنْ جَاءً مَعَ يُطْرُسَ

٢٤ لِأَنَّ مَوْهِبَةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ عَلَى ٱلْأَمَمَ ٱيْضًا. ٢٤ لِأَنَّمُ كَانُوا بَسْمَعُونَمُ مْ يَتَكَلَّمُونَ لِهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ وَيُعَظِّمُونَ ٱللهَ وَحِينَاذِ أَجَابَ بُطِرُسُ ٤٠ أَتْرَى بَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَمْنَعَ ٱلْمَا وَحَقَى لاَ يَعْنَمُ وَيُعَظِّمُونَ ٱللهَ وَجِينَاذِ أَجَابَ بُطِرُسُ كَمَا نَحْنُ أَيْضًا و ٤٠ وَلَيْ مَرَ أَنْ يَعْنَمُ وَلِ إِلَّهُمِ لاَ يَعْنَمُ وَهُوكُ وَ اللهِ عَنَمُ وَاللهِ اللهِ وَ الْقُدُسَ كَمَا نَحْنُ أَيْضًا و ٤٠ وَلَيْ مَنْ مَنْ مَا أَنْ يَعْنَمُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَادِي عَشَرَ

ا فَسَمِعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ أَنَّ ٱلْأَمَرَ أَبْضًا فَبِلُوا كَلِمَةَ ٱللهِ وَلَمَّا صَعِدَ بُطِرُسُ إِلَى أُورُشَلِيمَ خَاصَمَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِنَانِ وَقَائِلِينَ إِنَّكَ دَخَلْتَ إِلَى رِجَالِ ذَوِي غُلْفَةٍ وَأَكْلَتَ مَعَهُمْ • ﴿ فَا أَبْنَدَأَ بِطْرُسُ بَشْرَحُ لَهُرْ بِٱلنَّتَابُعِ قَائِلًا. • أَنَا كُنْتُ فِي مَدِينَةِ يَافَا أُصَلِّي فَرَأَ يْتُ فِي غَيْبَةٍ رُوْيَا إِنَا ۖ نَازِلًا مِثْلَ مُلَا ۗ وَعَظِيمَةٍ مُدَلَّا وَ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ فَأَنَّى إِلَيَّ • فَتَفَرَّسْتُ فِيهِ مُنَأَمِّلًا فَرَأَ يْتُ دَوَابَّ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشَ وَالزَّحَّافَاتِ وَطُيُورَ ٱلسَّمَاء . ٧ وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَائِلًا لِي فَمْ يَا بُطْرُسُ ٱذْبَحْ وَكُلْ • ٨ فَقُلْتُ كَلَّ يَا رَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي قَطْ دَنِسْ أَوْ نَجِسْ ١٠ فَأَجَابَنِي صَوْتْ ثَانِيَةً مِنَ ٱلسَّمَا مَا الطَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُنْجِّسُهُ أَنْتَ • " وَكَانَ هٰذَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتِ ثُمَّ ٱنْتُشِلَ ٱلْجَمِيعُ إِلَى ٱلسَّمَاء أَيْضًا • الوَ إِذَا ثَلْنَةُ رِجَالٍ قَدْ وَقَفُوا لِلْوَقْتِ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِ مُرْسَلِينَ إِلَيَّ مِنْ ١٢ فَيْصَرِيَّةَ ١٠ فَقَالَ لِي ٱلرُّوحُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُرْتَابِ فِي شَيْءٍ. وَذَهَبَ مَعِي أَيْضاً هُولًا ١٢ ۗ ٱلْإِخْوَةُ ٱلسِّنَّةُ. فَدَخَلْنَا يَبْتَ ٱلرَّجْلِ ١٢ فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ رَأَى ٱلْمَلَاكَ فِي يَبْهِ قَائِمًا وَقَائِلاً لَهُ أَرْسِلْ إِلَى يَافَا رِجَالاً وَأَسْتَدْع مِعْكَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ ١٠ وَهُوَ يُكَلِّمُكَ كَلاَمًا بِهِ تَخْلُصُ، ٥١ أَنْتَ وَكُلُّ بَيْنِكَ ١٠٠ فَلَمَّا آَنْتَأَنُ أَتَكُمَّ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْمٍ كَمَا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي ٱلْبُدَاءَةِ • ١١ فَتَذَكَّرْتُ كَلاَمَ ٱلرَّبِّ كَيْفَ قَالِلَ إِنَّ يُوحَمَّا عَمَّدَ بِمَاءً وَأَمَّا أَنْمُ فَسَنُعَمَّدُونَ ١١ إِلْرُوحِ ٱلْقُدُسِ ١٠ فَإِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَعْطَاهُمُ ٱلْمَوْهِيَةَ كَمَا لَنَا أَيْضًا بِٱلسَّوِيَّةِ مُوْمِنِينَ ٨١ بِٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَمَنْ أَنَا. أَقَادِرْ أَنْ أَمْنَعَ ٱللهَ ١٨ فَلَمَّا سَمِعُوا ذٰلِكَ سَكَتُوا وَكَانُوا

يُعَيِّدُونَ ٱللهَ فَائِلِينَ إِذَا أَعْطَى ٱللهُ ٱلْأَمْمَ أَيْضًا ٱلتَّوْبَةَ الْحَيْوةِ

سَافَسُمِعَ ٱلْخَبَرُ عَنْهُ فِي آذَانِ ٱلْكَنبِسَةِ ٱلَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ فَأَرْسَلُوا بَرْنَابَا لِكَيْ يَجْنَازَ إِلَى أَنْطَا كِيَةَ مَا أَنْى وَرَأَى نِعْمَةَ ٱللهِ فَرِحَ وَوَعَظَ ٱلْجَمِيعَ أَنْ يَثْبُتُوا فِي ٱلرَّبِّ بِعَرْمِ ٱلْفَلْبِ مِنَالِّا مَن ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَٱلْإِيمَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ الْقُدُسِ وَٱلْإِيمَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ الْقُدُسِ وَٱلْإِيمَانِ. فَأَنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ الْقُدُسِ وَالْإِيمَانِ. فَأَنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ القَدُسِ فَالْإِيمَانِ. فَأَنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ القَدُسِ فَالْإِيمَانِ. فَأَنْضَمَّ إِلَى الرَّبِ جَمْعُ خَفِيرٌ

٥٠ ثُمُّ خَرَجَ بَرْنَابَا إِلَى طُرْسُوسَ لِيَطْلُبَ شَاوُلَ. وَلَمَّا وَجَدَهُ جَاءَ بِهِ إِلَى أَنْطَا كَيَةَ • ٢٦ فَحَدَثَ أَنَّهُمَا أَجْنَمَا فِي ٱلْكَنبِسَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَعَلَّمَا جَمْعًا غَفِيرًا • وَدُعِبَ ٱلتَّلَامِيذُ ٢٦ مَسِعِيِّبنَ فِي أَنْطَا كَيَةً أَوَّلًا

٧٦ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٱنْحَدَرَ ٱنْبِيَاءِ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى ٱنْطَاكِيةَ. ١٨ وَقَامَ وَاحِدْ مِنْهُمُ ٱسْمُهُ أَغَابُوسُ وَأَشَارَ بِٱلرُّوحِ أَنَّ جُوعًا عَظِيمًا كَانَ عَنِينًا أَنْ يَصِيرَ عَلَى جَبِيعِ ٱلْمَسْكُونَةِ. ٱلَّذِي صَارَ ٱبْضًا فِي أَيَّام كُلُودِيُوسَ قَيْصَرَ ٢٠ فَحَمَّ ٱلتَّلَامِيذُ حَسْبَمَا تَيَسَّرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَنْ يُرْسِلِ كُلُّ وَاحِدِ شَيْئًا خِدْمَةً إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلسَّاكِنِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ • ٢ فَفَعَلُوا ذَلِكَ مُرْسِلِينَ إِلَى ٱلْمَشَايِخِ بِيدِ بَرْنَابًا وَشَاوُلَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

اَ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ مَدَّهِ مِرُودُسُ ٱلْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيُسِيِّ إِلَى أُنَاسِ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ. اَفَقَتَلَ اللهُ وَفِي ذَٰلِكَ أَنَا سُمِنَ ٱلْمَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللهُ وَكَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللهُ وَكَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللهُ وَكَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللهُ وَاللّهُ مَا يُوحَنّا مِا لَسَيْفِ وَاللّهُ وَاللّهُ مُرْضِي ٱلْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللّهُ وَاللّهُ مُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

أَيْضًا. وَكَانَتْ أَيَّامُ ٱلْفَطِيرِ • وَلَمَّا أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّعْنِ مُسَلِّمًا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ الْعَسْكَرِ لِيَحْرُسُوهُ نَاوِيًا أَنْ يُقَدِّمَهُ بَعْدَ ٱلْفَصْحِ إِلَى ٱلشَّعْبِ • فَكَانَ بُطْرُسُ مَحْرُوسًا فِي ٱلسِّعْنِ. وَأَمَّا ٱلْكَنِيسَةُ فَكَانَتْ نَصِيرُ مِنْهَا صَلْوَةٌ لِلْجَاجَةِ إِلَى ٱللهِ مِنْ أَجْلِهِ

آوَلَمَّا كَانَهِ وَوُدُسُ مُزْمِعًا أَنْ يُقَدِّمَهُ كَانَ بِطُرُسُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ مَا يُمَّا مَ مَكْرِيَّنِ مَ مَرْبُوطًا بِسِلْسِلَتَيْنِ. وَكَانَ فُدَّامَ ٱلْبَابِ حُرَّاسٌ يَحْرُسُونَ ٱلسِّعْنَ • وَإِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِ أَفَيْلَ وَنُورٌ أَضَاء فِي ٱلْبَيْتِ. وَضَرَبَ جَنْبَ بُطُرُسَ وَأَيْقَظَهُ قَائِلاً فَمُ عَاجِلاً. فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَتَانِ وَنُورٌ أَضَاء فِي ٱلْبَيْتِ. فَضَرَبَ جَنْب بُطُرُسَ وَأَيْقَظَهُ قَائِلاً فَمُ عَاجِلاً. فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَيْهِ • مُوقَالَ لَهُ ٱلْمَلاكُ تَمَنْطَقُ وَٱلْبَسْ نَعْلَيْكَ. فَفَعَلَ هَكَذَا • فَقَالَ لَهُ ٱلْبَسْ رِدَاء كَ وَأَنْبَعْنِي • فَخَرَجَ يَنْبَعُهُ. وَكَانَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلَّذِي جَرَى بِوَاسِطَةِ ٱلْمَلاكِ هُو حَقِيقٍ بَلْ يَظُنُ وَلَّ وَلَا فَعَلَ هَا لَهُ ٱلْمَلاكِ هُو حَقِيقٍ بَلْ يَظُنُ اللّهُ مَنْ وَلَيْ وَلَا وَلَا قَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْقَتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلاكِ مُو حَقِيقٍ بَلْ يَظُنُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ فَا وَلَوْقَتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلاكِ مُو حَقِيقٍ بَلْ يَعْلَى اللّهُ وَلِي وَلِكُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَى وَلَا الْمَالَاكُ مُولِي وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَوْفَتِ فَا الْفَهُ الْمَالَاكِ مُو اللّهُ وَلُولُ وَلَا وَلَهُ اللّهُ وَلِي وَلَا وَلِي وَقَتِ فَارَقَهُ ٱلْمَالَاكُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي وَقِي وَلَى اللّهُ وَلِي وَلَا وَلَو وَلَا وَالْمَوْقَ اللّهُ اللّهُ لَكُ وَلَا وَلَو وَلَا وَالْمُ وَلَا وَلَا وَلَو وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْ وَلَا وَالْمَا وَلَا وَلَا وَلَو وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَالْمَا وَا مَا وَاللّهُ

اا فَقَالَ بُوطُرُسُ وَهُو فَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآنَ عَلِمْتُ يَفِينَا أَنَّ ٱلرَّبَّ أَرْسَلَ مَلاَكُهُ وَأَنْفَذَنِي مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ وَمِنْ كُلِّ انْفِظَارِ شَعْبِ ٱلْبَهُودِهِ الْمُهَّ جَاءَ وَهُو مُنْنَيةٌ إِلَى يَبْتِ مَرْمَ أُمَّ يُوحَنَّا ٱلْمُلَقَّبِ مَرْفُسَ حَبْثُ كَانَ كَثِيرُونَ مُحْنَمِعِينَ وَهُمْ بُصَلُونَ الْفَلَمَ فَرَعَ بُطُرُسُ اللَّهُ مَرْفُسُ حَبْ اللَّهُ عَرَفَتْ صَوْتَ بُطُرُسَ لَمْ تَعْجُ اللَّهُ اللَّهُ مَلا كُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلا كُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلا كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلا كُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلا كُنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ ال

افَلَمَّا صَارَ ٱلنَّمَارُ حَصَلَ أَضْطِرَابُ لَيْسَ بِعَلِيلِ بَيْنَ ٱلْعَسْكَرِ ثَرَى مَاذَا جَرَى لِبُطْرُسَ ا وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا طَلَبَهُ وَلَمْ بَعِيدُهُ فَحَصَ ٱلْكُرَّاسَ وَأَمَرَ أَنْ يَنْعَادُوا إِلَى ٱلْعَتْلِ . ثُمَّ

وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ

نَزَلَ مِنَ ٱلْيُهُودِيَّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَقَامَ هُنَاكَ

٠٠ وَكَانَ هِيرُودُسُ سَاخِطًا عَلَى ٱلصُّورِيِّينَ وَٱلصَّيْدَاوِيِّينَ فَحَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةِ عُ سْتَعْطَفُوا بَلَاسْنُسَ ٱلنَّاظِرَ عَلَى مَضْعَعِ ٱلْمَلِكِ ثُمَّ صَارُوا يَلْتَمِسُونَ ٱلْمُصَاكَحَةَ لِأَنَّ كُورَةُمْ نَقْنَاتُ مِن كُورَةِ ٱلْمَلِكِ • ١٦ فَنِي يَوْم مُعَيَّنِ لَبِسَ هِيرُودُسُ ٱلْحُلَّةَ ٱلْمُلُوكِيَّةَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْمُلْكِ وَجَعَلَ نَجَاطِبُهُ • ٣٠ فَصَرَخَ ٱلشَّعْبُ هٰذَا صَوْتُ إِلَهِ لاَ صَوْتُ إِنْسَانِ ٢٠٠ فَعِي ٱلْحَالِ ضَرَبَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ ٱلْعَجْدَ لِلهِ فَصَارَ يَأْكُلُهُ ٱلدُّودُ وَمَاتَ ا وَأَمَّا كُلِّمَةُ ٱللهِ فَكَانَتْ تَنْمُو وَتَزِيدُ ٥٠٠ وَرَجَعَ بَرْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُشَلِمَ بَعْدَ مَا كَمَّلَا ٱلْخِدْمَةَ وَأَخَذَا مَعَهُمَا يُوحَنَّا ٱلْمُلَقَّبَ مَرْفُسَ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا وَكَانَ فِي أَنْطَا كَيَةَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ هُنَاكَ أَنْبِيَا ۗ وَمُعَلِّمُونَ بَرْنَابَا وَسِمْعَانُ ٱلَّذِب يُدْعَى نِعِرَ وَلُوكِيُوسُ ٱلْقَيْرَ وَانِيُّ وَمَنَايِنُ ٱلَّذِي تَرَبَّى مَعُ هِيرُودُسَ رَئِيسِ ٱلرُّبْعِ وَشَاوُلُ • وَبَيْنَمَا هُ ، يَخْذِمُونَ ٱلرَّبَّ وَيَصُومُونَ قَالَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي دَعَوْنُهُمَا إِلَيْهِ • وَصَامُوا حِينَئِذٍ وَصَلَّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا ٱلْأَيَادِيَثُمَّ ٱطْلُقُوهُمَا

﴿ فَهَٰذَانِ إِذْ أَرْسِلاَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْحَدَرَا إِلَى سَلُوكِيَةَ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي ٱلْجَرْ إِلَى قُبْرُسَ • وَلَمَّا صَارَا فِي سَلاَمِيسَ نَادَيَا بِكَلِمَةِ ٱللَّهِ فِي عَجَامِعِ ٱلْبَهُودِ. وَكَانَ مَعَهُمَا يُوحَنَّا خَادِمًا • ۚ وَلَمَّا ٱجْنَازَا ٱلْجُزِيرَةَ إِلَى بَافُوسَ وَجَدَا رَجُلاً سَاحِرًا نَبِيًّا كَذَّبًا يَهُودِيًّا ٱسْمُهُ بَارْيَشُوعُ . <كَانَ مَعَ ٱلْوَالِي سَرْجِيُوسَ بُولُسَ وَهُوَ رَجُلْ فَهِيمْ. فَهَٰذَا دَعَا بَرْنَابَا وَشَاوُلَ V وَأَلْتَهَسَ أَنْ يَسْمَعَ كَلِمَةَ ٱللهِ • مُفَقَاوَمَهُمَا عَلِيمْ ٱلسَّاحِرُ. لِأَنْ هٰكَذَا يُنْزَجَمُ ٱسْمُهُ. طَالِبًا م أَنْ يُفْسِدَ ٱلْوَالِيَ عَنِ ٱلْإِمَانِ

\* فَأَمَّا شَاوُلُ ٱلَّذِي هُوَ بُولُسُ أَيْضًا فَأَمْنَكَا أَمْنَكَا أَرْوحِ ٱلْقُدُسِ وَشَخَصَ إِلَيْهِ ١٠ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْمُمْتَلِئُ كُلَّ غِينٍ وَكُلَّ خُبْثٍ يَا ٱبْنَ إِبْلِيسَ يَا عَدُوَّ كُلِّ بِرِّ أَلَا تَزَالُ تُفْسِدُ سُبُلَ

ٱللهِ ٱلْمُسْتَقِيمَةَ • اا فَٱلْآنَ هُوذَا يَدُ ٱلرَّبِّ عَلَيْكَ فَتَكُونُ أَعْمَى لاَ تُبْصِرُ ٱلتَّمْسَ إِلَى حِينِ • فَنِي ٱلْحَالِ سَقَطَ عَلَيْهِ ضَبَابٌ وَظُلْمَةٌ فَجُعَلَ يَدُورُ مُلْنَهِسًا مَنْ يَقُودُهُ بِيَدهِ ١٠٠ فَٱلْوَالِي حِينَةِذٍ لَمَّا رَأْت مَا جَرَى آمَنَ مُنْدَهِشًا مِنْ نَعْلِيمِ ٱلرَّبِّ ا ثُمُ ٱقْلُعَ مِنْ بَافُوسَ بُولُسُ وَمَنْ مَعَهُ وَأَنَوْا إِلَى بَرْجَةِ بَمْفِيلِيَّةَ • وَأَمَّا يُوحَنَّا فَفَارَقَهُمْ 15 وَرَجَعَ إِلَى أُورُسُلِيمَ • \* وَأَمَّا هُمْ فَجَازُوا مِنْ بَرْجَةَ وَأَنَوْا إِلَى أَنْطَاكِيَةِ بِيسِيدِيَّةَ وَدَخَلُوا ٱلْجَهْمَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَجَلَسُوا • وَبَعْدَ قِرَاءَةِ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ أَرْسَلَ إِلَيْمِ رُؤَسَاءِ ٱلْجَهْمَ قَائِلِينَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ كَلِمَةُ وَعْظِ لِلشَّعْبِ فَقُولُوا • ١١ فَقَامَ بُولُسُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ وَٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ ٱسْمَعُوا ١٠ إِلَّهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ هٰذَا أَخْنَامَ آبَاءِنَا وَرَفَعَ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْغُرْبَةِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. وَبِذِرَاعٍ مُرْتَفِعَةِ أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا. ٨ وَنَعُو مُدَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَحْنَمَلَ عَوَائِدَهُمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ ١٠ اثْمٌ أَهْلَكَ سَبْعَ أَمَم فِي أَرْضِ كَنْعَانَ ٢٠ ۚ وَقَسَمَ لَهُمْ أَرْضَهُمْ بِٱلْقُرْعَةِ . ٢٠ وَبَعْدَ ذَالِكَ فِي نَعْوِ أَرْبَعَبِئَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً أَعْطَاهُمْ قُضَاةً حَنَّى صَمُونِيلَ ٱلنَّبِيِّ و ١٦ وَمِنْ ثُمَّ طَلَبُوا مَلِكًا فَأَعْطَاهُمُ ٱللهُ شَاوُلَ بْنَ قَيْس رَجُلًا مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ أُرْبَعِينَ سَنَةً • ٣٠ ثُمُّ عَزَلَهُ وَأَقَامَ لَمُرْ دَاوُدَ مَلِكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ أَيْضًا إِذْ قَالَ وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلاً حَسَبَ قَلْبِي ٱلَّذِي سَيَصْنَعُ كُلُّ مَشِيئَتِي ١٠٠مِنْ نَسْلِ هٰذَا حَسَبَ ٱلْوَعْدِ ٢٤ أَقَامَرَ ٱللهُ لِإِسْرَائِيلَ مُخَلِّصًا يَسُوعَ. ٢٠ إِذْ سَبَقَ يُوحَنَّا فَكَرَيْرَ قَبْلَ مَجِيئِهِ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلتَّوْبَةِ ٥٠ الجِمِيع شَعْبِ إِسْرَائِيلَ ٥٠ وَلَمَّا صَارَ يُوحَنَّا يُكَمِّلُ سَعْيَهُ جَعَلَ يَقُولُ مَنْ تَظُنُونَ أَنِّي أَنَا. لَسْتُ أَنَا إِيَّاهُ لَكِنْ هُوذَا يَا تِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَحِقًّا أَنْ أَحُلَّ حِلَاء فَدَمَيْهِ ١٦ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَنِي جِنِسِ إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ يَنْتُكُمْ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ إِلَكُمْ أُرسِلَتْ كَلِمَةُ 17 هٰذَا ٱلْحُلَاصِ. ٧٧ لِأَنَّ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُوَّسَاءِهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا هٰذَا. وَأَقْوَالُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلَّتِي

نْقُرُأُ كُلَّ سَبْتِ نَمَّهُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ ١٠٠ وَمَعَ أَنَّمُ لَمْ يَجِدُوا عِلَّةً وَاحِدَةً لِلْمَوْتِ طَلَّبُوا

### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٣

مِنْ بِيلاَطُسَ أَنْ يُقْتَلَ ٣٠ وَلَمَّا تَمَّهُوا كُلَّ مَا كُتِبَ عَنْهُ أَنْزَلُوهُ عَنِ ٱلْخَشَبَةِ وَوَضَعُوهُ فِي قَبْرٍ. ٢٠ وَلَكِنَّ ٱللهَ أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢١ وَظَهَرَ أَيَّامًا كَثِيرَةً لِلَّذِينَ صَعِدُوا مَعَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى أُورُشِلِيمَ ٱلَّذِينَ هُمْ شُهُودُهُ عِنْدَ ٱلشَّعْبِ ٢٠ وَنَعْنُ نُبَشِّرُكُمْ بِٱلْمَوْعِدِ ٱلَّذِي صَارَ لِآبَائِنَا ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ۚ فَكُ أَكُمْ لَمُ لَا لَنَا نَعْنُ أَوْلَادَهُمْ إِذْ أَقَامَ بَسُوعَ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَيْضًا فِي ٱلْمَزْمُورِ ٱلنَّانِي أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْبُوْمَ وَلَدْ تُكَ. ٣ إِنَّهُ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ غَيْرَ عَنِيدٍ أَنْ يَعُودَ أَيْضًا إِلَى فَسَادٍ فَهَكَذَا قَالَ إِنِّي سَأَعْطِيكُمْ مَرَاحِمَ دَاوُدَ ٱلصَّادِقَةَ. ٣ وَلِذَٰلِكَ قَالَ أَيْضًا فِي مَزْمُورٍ آخَرَ لَنْ تَدَعَ قُدُّوسَكَ بَرَك فَسَادًا ٥٠٠ لِأَنَّ دَاوُدَ بَعْدَ مَا خَدَمَر حِيلَهُ بِمَشُورَةِ ٱللهِ رَفَدَ وَأَنْضَمَّ إِلَى آبَائِهِ وَرَأْكِ فَسَادًا ٥٧٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي أَفَامَهُ ٱللهُ فَلَمْ بَرَ فَسَادًا ١٨٠ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ بِهِٰنَا يُنَادَى لَكُرْ بِغُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا. ٣٠ وَبِهٰنَا يَتَبَرَّرُ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ مِنْ كُلِّ مَا لَمْ نَقْدِرُوا أَنْ نَتَكَّرُ رُوا مِنْهُ بِنَامُوسِ مُوسَى. وَفَأَنْظُرُ وا لِلَّا يَأْنِيَ عَلَيْكُمْ مَا قِيلَ فِي ٱلْأَنْبِيَا ۗ النَّطُرُوا أَيُّهَا ٱلْمُنَهَا وِنُونَ وَتَعَجَّنُوا وَٱهْلِكُوا لِأَنَّنِي عَمَلًا أَعْمَلُ فِي أَيَّامِكُرْ. عَمَلًا لاَ تُصَدِّقُونَ إِنْ أَخْبَرَكُمْ أُحَدُ بِهِ

ا وَبَعْدَ مَا خَرَجَ ٱلْيُهُودُ مِنَ ٱلْجَعْمَعِ جَعَلَ ٱلْأَمْ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِمَا أَنْ يُكَلِّمَاهُمْ بِهِذَا ٱلْكَلَامِ فِي ٱلسَّبْتِ ٱلْقَادِمِ وَ مُ وَلَمَّا ٱنْفَضَّتِ ٱلْجُمَاعَةُ نَبِعَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْبَهُودِ وَٱلدُّخَلَا ٱلْمُنَعَيِّدِينَ بُولُسَ وَبَرْنَابَا ٱللَّذَيْنِ كَانَا يُكَلِّمَانِهِمْ وَيُفْنِعَانِهِمْ أَنْ يَثْبَتُوا فِي نِعْمَةِ ٱللهِ \* وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلتَّالِي ٱجْنَمَعَتْ كُلُّ ٱلْمَدِينَةِ نَقْرِيبًا لِتَسْمَعَ كَلِمَةَ ٱللهِ • ﴿ فَلَمَّا رَأَى ٱلْبَهُودُ ٱلْجُمُوعَ ٱمْنَكُلُوا غَيْرَةً وَجَعَلُوا يُقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ بُولُسُ مُنَاقِضِينَ وَمُجَدِّ فِينَ • ا فَجَاهَرَ بُولُسُ وَبَرْنَابَا وَقَالاَ كَانَ يَجِبُ أَنْ نَكُلُّهُوا أَنْهُ أَوَّلاً بِكَلِمَةِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ إِذْ دَفَعْنَهُوهَا عَنْكُمْ وَحَكَمْهُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُسْتَحَقِّينَ الْحَيَوةِ ٱلْآبَدِيَّةِ هُوذَا نَتَوجَّهُ إِلَىٱلْأُمَ بِ٧٤ لِأَنْ هَكَذَا أَوْصَانَا ٱلرَّبْ. فَدْ أَفَهْنُكَ نُورًا لِلْأَمْ لِتَكُونَ أَنْتَ خَلَاصًا إِلَى أَقْصَى ٱلْأَرْضِ ١٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْأُمْ ذَٰلِكَ كَانُوا يَفْرَحُونَ الا وَبُحَيْدُونَ كَلِيمَةَ ٱلرَّبِّ. وَآمَنَ جَيِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّنِينَ لِلْحَيْنَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ • ' وَأَمَنَ جَيِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّنِينَ لِلْحَيْنَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ • ' وَأَمْنَ شَرَتْ ا

كَلِمَهُ ٱلرَّبِّ فِي كُلُ ٱلْكُورَةِ • \* وَلَٰكِنَّ ٱلْبَهُودَ حَرَّكُوا ٱلنِّسَاءَ ٱلْمُتَعَبِّدَاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَوُجُوهَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَثَارُوا ٱصْطِهَادًا عَلَى بُولُسَ وَبَرْنَابَا وَأَخْرَجُوهُمَا مِنْ تُخُومِهِ • ١٠ أَمَّا هُمَا فَنَفَضَا غُبَارَ أَرْجُلِهِمَا عَلَيْمٍ ۚ وَأَنِيَا إِلَى إِيقُونِيَةَ • ٥٠ وَأَمَّا ٱلنَّلَامِيذُ فَكَانُوا يَمْتَلِئُونَ مِنَ ٱلْفَرَحِ وَالرُّوحِ ٱلْفُدُسِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَحَدَثَ فِي إِيقُونِيَةَ أَنَّهُمَا دَخَلاَ مَعًا إِلَى مَعْمَعِ ٱلْبَهُودِ وَنَكَلَّمَا حَنَّى آمَنَ جُمهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَٱلْيُونَانِيِّينَ. وَلَكِنَّ ٱلْيَهُودَ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَرُّوا وَأَفْسَدُوا نَفُوسَ ٱلْأُمَرِ عَلَى ٱلْإِخْوَةِ • ۚ فَأَ قَامَا زَمَانًا طَوِيلاً نُجَاهِرَانِ بِٱلرَّبِّ ٱلَّذِي كَانَ يَشْهَدُ لِكَلِمَةِ نِعْمَتِهِ وَيُعْطِي أَنْ تُجْرَى آيَاتْ وَعَجَائِبُ عَلَى أَيْدِيهِمَا وَ فَأَنْشَقَّ جُمْهُورُ ٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱلْيَهُودِ وَبَعْضُهُ مَعَ ٱلرَّسُولَيْنِ • فَلَمَّا حَصَلَ مِنَ ٱلْأُمَ وَأَلْيَهُودِ مَعْ رُؤَسَامِمٍ هُجُومْ لِبَعْهُ وا عَلَيْهِمَا وَيَرْجُمُوهُمَا ۚ شَعَرَا بِهِ فَهَرَبَا إِلَى مَدِينَنِي لِيكَأُ ونِيَّةَ لِسْنْرَةَ وَدَرْبَةَ وَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ.

٧ وَكَانَا هُنَاكَ يُبَشِّرَان

ا وَكَانَ يَجْلِسُ فِي لِسْنَرَةَ رَجُلْ عَاجِزُ ٱلرِّجْلَيْنِ مُقْعَدْ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَلَمْ يَمْش فَطْ ا هٰذَا كَانَ يَسْمَعُ بُولُسَ يَنَكَلِّرُ. فَشَغَصَ إِلَيْهِ وَإِذْ رَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لِيُشْفَى اقَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قُمْ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنتَصِبًا . فَوَثَبَ وَصَارَ يَمْشِي • ١١ فَٱكْجُمُوعُ لَمَّا رَأَوْل مَا فَعَلَ بُولُسُ رَفَعُوا صَوْتَهُمْ بِلُعَةِ لِيكَأُ ونِيَّةَ قَائِلِينَ إِنَّ ٱلْآلِمَةَ تَشَبُّهُوا بِٱلنَّاسِ وَنَزَلُوا إِلَيْنَا • " فَكَانُوا يَدْعُونَ بَرْنَابَا زَفْسَ وَبُولُسَ هَرْمَسَ إِذْ كَانَ هُوَ ٱلْمُتَقَدِّمَ فِي ٱلْكَلَامِ وَ١١ فَأَتَى كَاهِنُ زَفْسَ ٱلَّذِي كَانَ قُلَّامَ ٱلْمَدِينَةِ بِثِيرَانٍ وَأَكَالِلَ عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ مَعَ ٱلْجُمُوعِ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَذْ يَجَ ا فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّسُولَانِ بَرْنَابَا وَبُولُسُ مَزَّقَا ثِيَابَهُمَا وَأَنْدَفَعَا إِلَى ٱلْجَمْعِ صَارِخَيْنِ ١٠ وَقَائِلَيْنِ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ هٰذَا مَغْنُ أَيْضًا بَشَرْ نَحْتَ ٱلاَم مِثْلُكُمْ نُبَشِّرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا مِنْ هٰذِهِ ٱلْأَبَاطِيلِ إِلَى ٱلْإِلٰهِ ٱلْحَيِّرِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْجُرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا ١٠٠ ٱلَّذِي

فِي ٱلْأَجْيَالِ ٱلْمَاضِيَةِ تَرَكَ جَبِيعَ ٱلْأُمَ يَسْلُكُونَ فِي طُرُومِمْ. ١٧ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكُ نَفْسَهُ بِلاَ ١٧ شَاهِدٍ وَهُو يَغْعَلُ خَيْرًا بُعْطِينَا مِنَ ٱلسَّهَا ۗ أَمْطَارًا وَأَزْمِنَةَ مُثْهِرَةً وَيَهْلَأُ قُلُوبَنَا طَعَامًا وَسُرُورًا • ١٨ وَبِقُولِهِمَا هٰذَا كَفَّا ٱلْجُمُوعَ بِٱلْجَهْدِ عَنْ أَنْ يَذْبَجُوا لَهُمَا • ١١ ثُمَّ أَنَى يَهُودٌ مِنْ ١٨ أَنْطَا كِيَةَ وَإِيقُونِيةَ وَأَفْنَعُوا ٱلْجُمُوعَ فَرَجَمُوا بُولُسَ وَجَرُّوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ طَانَيْنَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ • وَلَكِنْ إِذْ أَحَاطَ بِهِ ٱلنَّلَامِيذُ قَامَ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ وَفِي ٱلْغَدِ خَرَجَ مَعْ بَرْنَابَا إِلَى ا دَرْبَةَ ١٠ فَبَشَّرَا فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَتَلْمَذَا كَثِيرِينَ. ثُمَّ رَجَعَا إِلَى لِسْتُرَةَ وَإِينُونِيَةَ وَأَنْعَاكَيَةَ ١٦ ٣ بُشَدِّدَانِ أَنْهُسَ ٱلنَّلَامِيذِ وَبَعِظَانِمِ أَنْ يَثْبُنُوا فِي ٱلْإِيَانِ فَأَنَّهُ بِضَيْقَاتِ كَثِيرَةٍ يَنْبَغِي أَنْ ا نَدْخُلَ مَلَكُونَ ٱللهِ ١٠٠ مَا نُغَبًا لَمُ فُسُوسًا فِي كُلِّ كَنِيسَةٍ ثُمَّ صَلَّياً بِأَصْوَامٍ وَأَسْتَوْدَعَاهُم لِلرَّبِّ ٢٦ ٱلَّذِي كَانُوا قَدْ آمَنُوا بِهِ • ٣ وَلَمَّا ٱجْنَازَا فِي بِيسِيدِيَّةَ أَتَمَا إِلَى بَمْفِيلِيَّةَ. ٣ وَتَكَلَّمَا بِٱلْكَلِمَةِ فِي بَرْجَهَ ثُمَّ نَزَلا إِلَى أَنَّا لِيَهَ. ٣ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي ٱلْجُرْ إِلَى أَنْطَا كِيَةَ حَيْثُ كَانَا قَدْ أُسْلِهَا إِلَى نِعْمَةِ ٱللهِ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي أَكْمَلاهُ ٢٠ وَلَمَّا حَضَرَا وَجَمَعَا ٱلْكَنِيسَةَ أُخْبَرَا بِكُلِّ مَا صَنَعَ ٱللهُ ٢٧ مَعَهُمَا وَأَنَّهُ فَتَحَ لِلْأُمَمِ بَابَ ٱلْإِيمَانِ ١٠٠ وَأَقَامَا هُنَاكَ زَمَانًا لَيْسَ بِقَلِيلٍ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا كَانُعُدَرَ قَوْمُ مِنَ ٱلْبَهُودِيَّةِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ ٱلْإِخْوَةَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ نَحْنَيَنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى لاَ يُمْكِنْكُمْ أَنْ نَخْلُصُوا ١٠ فَلَمَّا حَصَلَ لِبُولُسَ وَبَرْنَابَا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةِ مَعَهُمْ رَتَّهُ وَ أَنْ يَصْعَدَ بُولُسُ وَبَرْنَابَا فَأَنَاسْ آخَرُونَ مِنْهُ ۚ إِلَى ٱلرُّسْلِ فَٱلْمَشَايِخِ إِلَى أُورُشَلِيمَ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ ٱلْمَسْتَلَةِ وَ مَهَا وَلَا مَعْدَ مَا شَيَّعَتْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ ٱجْنَازُوا فِي فِينِيقِيَةَ وَٱلسَّامِرَةِ يُخْبِرُونَهُمْ برُجُوعِ ٱلْأَمْمَ وَكَانُوا يُسَبِّبُونَ سُرُورًا عَظِيمًا لَجِيبِعِ ٱلْإِخْوَةِ • وَلَمَّا حَضَرُوا إِلَى ا أُورْشَلِيمَ قَبِلَنْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَايِخُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِكُلُّ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمْ • وَلَكِنْ قَامَ أُنَاسٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا فَدْ آمَنُوا مِنْ مَذْهَبِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُخْنُنُوا وَيُوصَوْا بِأَنْ يَعِفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى

۲۱۲

 $\Gamma \lambda$ 

 اَفَاجْنَهَعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ لِيَنْظُرُوا فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ • وَبَعْدَ مَا حَصَلَتْ مُبَاحَثَةٌ كَنِيرَةٌ قَامَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذُأً يَّام قَدِيمَةٍ ٱخْنَارَ ٱللهُ بَيْنَا أَنَّهُ بِفَي يَسْمَعُ ٱلْأُمَ كَلِمَةَ ٱلْإِنْجِيلِ وَيُوْمِنُونَ • ^ وَٱللهُ ٱلْعَارِفُ ٱلْقُلُوبَ شَهِدَ لَمُرْ مُعْطِيًا لَهُرُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا لَنَا أَيْضًا . \* وَلَمْ يُمَيِّرْ يَنْنَا وَيَنْهُمْ بِشَيْء إِذْ طَهَّرَ بِٱلْإِيمَانِ قُلُوبَهُمْ ١٠ فَٱلْآنَ لِمَاذَا نُجَرِّبُونَ ٱللهَ بِوَضْعِ نِيرِ عَلَى عُنْقِ ٱلنَّلَامِيذِ لَمْ يَسْتَطِعْ آبَاوُنَا وَلاَ غَنْ أَنْ نَعْمِلَهُ وَالْكِنْ بِنِعْمَةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنْ نَعْلُصَ كَمَا أُولِيكَ أَيْضًا . الفَسَكَتَ ٱلْجُهْورُ كُلُّهُ. وَكَانُوا يَسْمَعُونَ بَرْنَابَا وَبُولُسَ مُجَدِّثَانِ مِجَيِيعٍ مَا صَنَعَ ٱللهُ مِنَ ٱلْآبَاتِ وَٱلْعَجَائِبِ فِي ٱلْأُمَرِ بِوَاسِطَنِهِمْ ١٠ وَبَعْدَ مَا سَكَتَا أَجَابَ يَعْقُوبُ قَائِلاً أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ٱسْمَعُونِي ١٠ سِعْانُ قَدْ أَخْبَرَ كَيْفَ ٱفْتَقَدَ ٱللهُ أَوَّلًا ٱلْأَمَمَ لِيَأْخُذَ مِنْهُمْ شَعْبًا عَلَى ٱسْمِهِ • ٥ وَهٰذَا نُوَافِقُهُ أَقْوَالُ ٱلْأَنْبِيَا ۚ كَمَا هُوَ مَكْنُوبْ ١٠ سَأَرْجِعُ بَعْدَ هٰذَا وَأَنْبِي أَيْضًا خَيْمَةَ دَاوُدَ ٱلسَّاقِطَةَ وَأَبْنِي أَيْضًا رَدْمَهَا وَأُقِيمُهَا ثَانِيَةً ١٠ لِكِيْ يَطْلُبَ ٱلْبَاقُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلرَّبَّ وَجَبِيعُ ٱلْأُمَ ِ ٱلَّذِينَ دُعِيَ ٱسْمِي عَلَيْهِمْ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلصَّانِعُ هَٰذَا كُلَّهُ ٥ ٨ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ ٱلرَّبِّ مَٰنْذُ ٱلْأَزَل جَمِيعُ أَعْمَا لِهِ. " لِذَٰلِكَ أَنَا أَرَكِ أَنْ لاَ يُنْقَلَ عَلَى ٱلرَّاجِعِينَ إِلَى ٱللهِ مِنَ ٱلْأَمَرِ. ٢٠ بَلْ يُرْسَلُ إِلَيْمِ أَنْ يَمْنَيْعُوا عَنْ نَجَاسَاتِ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلزِّنَا وَٱلْحَنْوقِ وَٱلدَّمِ • ١١ لِأَنَّ مُوسَى مُنْذُ أَجْيَالٍ قَدِيمَةٍ لَهُ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ مَنْ يَكْرِزُ بِهِ إِذْ يُقُرَّأُ فِي ٱلْعَجَامِعِ كُلُّ سَبْتٍ "حبِنَقِذِ رَأْى ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ مَعَ مُكُلِّ ٱلْكَنِيسَةِ أَنْ يَخْنَارُوا رَجُلَيْنِ مِنْهُ فَيُرْسِلُوهُمَا

إِلَى أَنْطَا كِيَةَ مَعَ بُولُسَ وَبَرْنَابَا يَهُوذَا ٱلْهُلَقَّبَ بَرْسَابَا وَسِيلَا رَجُلَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي ٱلْإِخْرَةِ. "وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ هَكَذَا ..اَلْرُسُلُ وَٱلْهَشَاجِ مَعْ الْإِخْرَةُ يُهْدُونَ سَلَامًا إِلَى ٱلْإِخْرة اللّذِينَ مَنْ عِنْدِينَا مِنَ ٱلْأُمَم فِي أَنْطَا كِيَةَ وَسُورِيَّةً وَكِيلِيكِيَّةً مِنَ إِذْ قَدْ سَمِعْنَا أَنَّ أَنَاسًا خَارِجِينَ مِنْ عِنْدِنَا أَنْ أَنْاسًا مُوسَ. ٱلّذِينَ خَنْ لَمْ أَنْ عَنْ يَنْوَا وَتَعْفَطُوا ٱلنَّامُوسَ. ٱلَّذِينَ خَنْ لَمْ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٥ وَ١٦

أَمُوهُمْ مَنَ رَجُلِينَ قَدْ مِنَا بِنَفْسِ فَاحِدَةِ أَنْ بَخْنَارَ رَجُلَيْنِ وَنُرسِكُهُمَا إِلَّكُمْ مِعَ حَبِيبِنَا بَرْنَابَا وَوَ وَلَكُسَ مَنَ رَبِنَا بَسُعِ مَنَ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهَ يَهُوذَا اللّهَ وَهُمَا مُخْبِرَانِكُمْ بِنَفْسِ الْأَمُورِ شِغَاهَا هِ مَا لِأَنَّهُ قَدْ رَأَى الرُّوحُ الْقُدُسُ وَعَنْ أَن لَكُمْ وَسِيلاً وَهُمَا اللّهُ عُبْرَائِكُمْ بِنِفْسِ الْأَمُورِ شِغَاهَا هِ مَا لِأَنَّهُ قَدْ رَأَى الرُّوحُ الْقُدُسُ وَعَنْ أَن لا نَضْعَ عَلَيْكُمْ ثِنْهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّ

٢٦ ثُمُ بَعْدَ أَيَّامِ قَالَ بُولُسُ لِبَرْنَابَا لِبَرْجِعْ وَنَفْتَفِدْ إِخْوَنَنَا فِي كُلِّ مَدِينَةِ نَادَيْنَا فِيهَا ٢٦ مِكْلِمَةِ ٱلرَّبِّ كَيْفَ هُمْ ١٣٠ فَأَشَارَ بَرْنَابَا أَنْ يَأْخُذَا مَعْهُمَا أَيْضًا يُوحَنَّا ٱلَّذِبِ يُدْعَى مَرْفُسَ ١٣٠ مِكَلِمَةِ ٱلرَّبِ كَيْفَ فَكَانَ يَسْخُسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَقَهُما مِنْ بَمْفِيلِيَّةَ وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهُمَا اللَّعَمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ ٢٦ مَعَهُمَا وَثَا فَكَانَ يَسْخُسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَقَهُما مِنْ بَمْفِيلِيَّةً وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهُمَ اللَّعَمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ ٢٦ مَعَهُمَا وَالْمَعْمُ اللَّعَمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ الْمَعْمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ مَعْهُمَا وَسَافَرَ وَمَرْنَابَا أَخُذَ مَرْقُسَ وَسَافَرَ فِي مُعْمَلِ اللَّهُ مِنْ الْإِخْوَةِ إِلَى نَعْمَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَلِ لاَ يَعْمَلُونَ الْمَعْمَلِ لاَ يَعْمَلُونَ الْمَعْمَلِ لاَ يَعْمَلُونَ الْمَعْمَلِ لاَ يَعْمَلُونَ الْمَعْمَلِ اللّهُ عَلَى الْمَعْمَلِ لاَ يَعْمَلُونَ الْمَعْمَلُ لاَ يَعْمَلُونَ الْمَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَكُ مَا يُولُسُ فَأَكُونَ الْمَعْمَلُ وَخُرَجَ مُسْتُودُعًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى نِعْمَةِ لِيَا لَيْهِ الْمُؤْلِلِي اللّهُ مِنْ الْفَعَمُ لِ اللّهُ مُلَالُونَ فِي سُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةً يُشَدِّدُ ٱلْكَنَائِسَ الْمُعْمَلِ الْفَصَافِقُولُ الْمَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ لِلْهُ وَلَا مُنَافِسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَلْمُ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللْمُعْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللْمُعَلِيلِي الللّهُ اللّهُ اللْمُعْمَالِمُ اللْمُعْم

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

اثُمُّ وَصَلَ إِلَى دَرْبَةَ وَلِسْنُرَةَ وَإِذَا تِلْمِيذُ كَانَ هُنَاكَ ٱسْهُهُ نِيمُونَاوُسُ ٱبْنُ ٱمْرَأَةَ بَهُودِيَّةِ الْمُومِنَةِ وَلَٰكِنَّ أَبَاهُ يُونَافِيْ. وَكَانَ مَسْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْنُرَةَ وَإِيقُونِيَةَ وَفَأَرَادَ بَوُلِمِنَ أَنْ يَكُنُ إِنَّا أَنْ يُونِ إِنَّا أَكُمُ مِنَ أَجْلِيعَ بُولُسُ أَنْ يَجْرُجَ هٰذَا مَعَهُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ بُولُسُ أَنْ يَجْرُجَ هٰذَا مَعَهُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ كَانُوا يَعْفِينَا أَوْنَ فِي ٱلْهُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْقَضَايَا عَلَيْهُ مِنْ أَبُولُ يَعْفَلِيا يَعْفِينَ أَبُهُ وَاللَّهُ يُونَافِيْ وَ وَ إِذْ كَانُوا يَجْنَازُ ونَ فِي ٱلْهُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْقَضَايَا فَالْمُولُونَ أَبَاهُ أَنَّهُ يُونَافِيْ وَ وَ إِذْ كَانُوا يَجْنَازُ ونَ فِي ٱلْهُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْقَضَايَا عَلَيْ الْمُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونَا أَبَاهُ أَنَّهُ يُونَافِيْ وَ وَ إِذْ كَانُوا يَجْنَازُ ونَ فِي ٱلْهُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونَا أَو اللَّهِ اللَّذِينَ فِي الْهُونِ الْمُؤْمِنَ أَبَاهُ أَنَاقًا عَالَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَا مِنْ إِنْ يَعْفِي اللْهُ أَنَا فِي الْمُؤْمِنَ أَلَادُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ إِلَاقًا عَا عَلَيْ الْمُؤْمِنَ أَنَا الْمُؤْمِنَ أَنَانُ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ أَنَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ أَعْلَامُهُ أَلَالَاقِيْنَ عَلَيْكُ الْمُؤْمَانِ الْمُؤْمِنَ أَنْ إِلَالْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُؤْمِنَ أَنْ إِلَالْهُ إِلَالَاقِيْنَ عَلَيْكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ أَلَاقًا عَلَيْكُوا لَيْنَالِقُ الْمُؤْمِنَ أَنْ إِلَالْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا لَيْنَا عَلَيْلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَهُ إِلَالَهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُولُهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٦

النّي حَكَمَرَ بِهَا ٱلرُسُلُ وَٱلْمَشَائِجُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ لِيَعْفَظُوهَا • فَكَانَتِ ٱلْكَنَائِسُ نَتَسَدُّ فِي ٱلْإِيمَانِ وَتَرْدَادُ فِي ٱلْعَدَدِكُلَّ يَوْمِ • وَبَعْدَ مَا اَجْنَازُوا فِي فِرِيجِيَّةَ وَكُورَةِ غَلَاطِيَّةَ مَنَعَهُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِٱلْكَلِمَةِ فِي أَسِيًا • فَلَمَّا أَنَوْا إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَدْهُبُوا إِلَى بِثِينِيَّةَ فَلَمْ يَدَعْمُ ٱلرُّوحُ • مُ فَمَرُوا عَلَى مِيسِيًّا وَٱنْحَدَرُوا إِلَى تَرُولَسَ • وَظَهَرَتْ يَدُهُبُوا إِلَى بِثِينِيَّةَ فَلَمْ يَدَعْمُ ٱلرُّوحُ • مُ فَمَرُوا عَلَى مِيسِيًّا وَٱنْحَدُرُوا إِلَى تَرُولَ اللّهُ لِ رَجُلْ مَكِدُونِيَ قَائِم \* يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ ٱعْبُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَأَعِنّا • الْمُؤْلِ الْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ غَرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لِنَبْشِرَهُمْ \* الرُّوبَا لِلْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ غَرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لِنَبْشِرَهُمْ \* الرَّوْبَا لِلْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ غَرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لِنَبْشِرَهُمْ \* فِي اللَّهُ لِ الْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ غَرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبَ قَدْ دَعَانَا لِنْبَشِرَهُمْ \* اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا انفَأَقُلُعْنَا مِنْ مَرُوَاسَ وَتَوجَهْنَا بِالْاِسْتِقَامَةِ إِلَى سَامُونُرَاكِي وَفِي الْغَدِ إِلَى نِيابُولِيسَ.
ا اَومِنْ هُنَاكَ إِلَى فِيلِيِّ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ مَدِينَةٍ مِنْ مُقَاطَعَةِ مَكِدُونِيَّةً وَهِي كُولُونِيَّهُ. فَأَ قَهْنَا فِي هذهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَنْدَ اللَّهَ عَنْدَ اللَّهَ عَنْدَ اللَّهَ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا وَحَدَثَ بَيْنَهَا كُنَّا ذَاهِبِينَ إِلَى ٱلصَّلْوةِ أَنَّ جَارِيَةً بِهَا رُوحُ عِرَافَةِ ٱسْتَقْبَلَتْنَا. وَكَانَتْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ا فَلَمَّا رَأَ عُمَوالِيهَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجَا مُكْسَيِمٍ أَمْسَكُوا بُولُسَ وَسِيلاً وَجَرُوهُمَا إِلَى الشُوقِ إِلَى الْمُولِدَةِ قَالُوا هٰذَانِ الرَّجُلانِ يُبَلِيلان مَدِينَتَنَا وَهُمَا السُّوقِ إِلَى الْمُؤلِدَةِ قَالُوا هٰذَانِ الرَّجُلانِ يُبَلِيلان مَدِينَتَنَا وَهُمَا

يَهُودِيَّانِ الوَيْنَادِيَانِ بِعَوَائِدَلاَ يَجُورُ لَنَا أَنْ نَقْبَلُهَا وَلاَ نَعْمَلَ بِهَا إِذْ نَعْنُ رُومَانِيُّونَ. الْفَعَامَ الْجَمْعُ مُعَا عَلَيْهِمَا وَمَزَّقَ الْوُلاَهُ ثِيَابَهُمَا وَأَمْرُوا أَنْ يُضْرَبَا بِا لْعِصِيِّ. الْوَضَعُوا عَلَيْهِمَا ضَرَبَاتِ اللَّهِمْ عَمَا عَلَيْهِمَا وَمَزَّقَ الْوُلاَهُ ثِيَابَهُمَا وَأَمْرُوا أَنْ يُضْرَبَا بِا لْعِصِيِّ واللَّهُمَا فِي السِّعْنِ وَأَوْصَوْا حَافِظَ السِّعْنِ أَنْ يَعْرُسَهُمَا بِضَبْطٍ وَالْوَصَافِ الْذَاخَذَ وَصِيَّةً مِنْ لَا هَا هُمَا فِي السِّعْنِ الدَّاخِلِي وَضَبَطَ أَرْجُلَهُمَا فِي الْمِقْطَرَةِ مِنْ اللَّا عَلَيْ وَضَبَطَ أَرْجُلَهُمَا فِي الْمِقْطَرَةِ

٥٠ وَخُوْ نِصْفِ ٱللَّيْلِ كَانَ بُولُسُ وَسِيلاً يُصَلِّيانِ وَيُسَجِّانِ ٱللَّهَ وَالْمَسْجُونُونَ يَسْمَعُونَهُما ٥٠ الْحُدَثَ بَغْنَةٌ زَلْزَلَةٌ عَظِيمةٌ حَقَّ تَزَعْزَعَتْ أَسَاسَاتُ ٱلسِّعِنِ وَرَأَى أَبْوَابَ ٱلسِّعِنِ مَفْنُوحةٌ ٢٧ كُلُّها وَأَنفَكَتْ فَيُودُ ٱلْجَينِعِ ٩٠ وَلَمَّ السِّيْفَظَ حَافِظُ ٱلسِّعْنِ وَرَأَى أَبُوابَ ٱلسِّعْنِ مَفْنُوحةٌ لَكُلُها وَأَنفَكَتْ فَيُودُ الْجَينِعِ مِهُ وَلَمَّا أَنْ يَقْنُلُ اَشْنَهُ ظَانًا أَنَّ ٱلْمَسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُوا ١٠٠ فَنَادَى بُولُسُ اللَّهُ وَكَانَ مُزْمِعاً أَن يَقْنُلُ اللَّهُ اللَّا الَّذَا ٱللَّهُ وَيَن قَدْ هَرَبُوا ١٠٠ فَعَلَلَبَ صَوْءًا وَأَندُفَع اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا فَاجْنَازَافِي أَمْفِيهُ وِلِسَ قَا بُولُونِيَّة قَا يَنَا إِلَى تَسَا لُونِيكِي حَبْثُ كَانَ عَجْمَعُ ٱلْيَهُ وِدِ افَدَخَلَ الْمُونِ مِنَ ٱلْكُتُبِ الْمُوضِّا وَمُبِينًا أَنَّهُ الْمُوْلِينَ إِلَيْمِ حَسَبَ عَادَتِهِ وَكَاتَ بَحَاجُهُمْ ثَلْتَة سُبُونِ مِنَ ٱلْكُتُبِ الْمُوضِّا وَمُبِينًا أَنَّهُ كَانَ يَبْعِي أَنَّ الْمَسَعِ يَمَا لَّهُ وَيَغُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. وَأَنَّ هٰذَا هُو ٱلْسَعِ يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنَا الْمَسْعِ يَمَا لَّهُ وَيَعُومُ مِنْ ٱلْأَمْوَلِينَ الْمُتَعِيدِينَ الْمُتَعِينَ الْمَتَعْمُ وَمُولَاءَ الْمُتَعْلِقَامِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْلِينَ الْمُتَعِينَ الْمُتَعْمُ وَمُحَكَّامَ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ وَمُولَاءَ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ وَمُحَكِّمَ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعِينَ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ

ا عَلَمًا ٱلْإِخْوَةُ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلُوا بُولُسَ وَسِيلاَ لَيْلاً إِلَى بِيرِيَّةَ وَهُمَا لَمَّا وَصَلاَ مَضَيَا إِلَى مَعْمَعِ ٱلْبِهُودِ • الوَكَانَ هُولُا أَشْرَفَ مِنَ ٱلَّذِينَ فِي تَسَالُونِيكِي فَقَبِلُوا ٱلْكَلِمَةَ بِكُلِّ نَشَاطِ فَاحِصِينَ ٱلْكُنبَ كُلَّ يَوْمٍ هَلْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا • الفَامَنَ مِنْهُمْ كَثِيرُونَ وَمِنَ النِّسَاءَ ٱلْبُونَانِيَّاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَمِنَ ٱلرَّجَالِ عَدَدُ لَيْسَ بِقَلِيلٍ

ا فَلَمَّا عَلِرَ ٱلْمُهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَسَالُونِيكِي أَنَّهُ فِي بِيرِيَّةَ أَيْضًا نَادَى بُولُسُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ جَاء وَا يُفَيِّوُنَ ٱلْجُهُوعَ هُنَاكَ أَيْضًا وَا فَيَنَعَدِ أَرْسَلَ ٱلْإِخْوَةُ بُولُسَ لِلْوَقْتِ لِيَدْهَبَ كَمَا إِلَى الْعِيْرِ. وَأَمَّا سِيلاً وَتِيمُوثَاوُسُ فَبَقِيَا هُنَاكَ وَا وَالَّذِينَ صَاحَبُوا بُولُسَ جَاء وَا بِهِ إِلَى أَثِينَا وَلَمَّا أَخَذُوا وَصِيَّةً إِلَى سِيلاً وَتِيمُوثَاوُسَ أَنْ يَأْتِيا إِلَيْهِ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ مَضَوْا وَلَمَّا أَخَذُوا وَصِيَّةً إِلَى سِيلاً وَتِيمُوثَاوُسَ أَنْ يَأْتِيا إِلَيْهِ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ مَضَوْا

ا وَيَنْهَا بُولُسُ يَنْتَظِرُهُمَا فِي أَثِينَا ٱحْنَدَّتْ رُوحُهُ فِيهِ إِذْ رَأَى ٱلْمَدِينَةَ مَمْلُقَةَ أَصْنَامًا.

٧ فَكَانَ يُكَلِّرُ فِي ٱلْجُهُو الْهُمُودَ ٱلْهُتَعِيِّدِينَ فَالَّذِينَ يُصَادِفُونَهُ فِي ٱلسُّوقِ كُلَّ يَوْمٍ • ١٨ فَقَالَلَهُ قَوْمْ مِنَ ٱلْفَلَاسِفَةِ ٱلْأَبِيكُورِيِّبَنَ وَٱلرِّوَاقِيِّينَ وَقَالَ بَعْضْ ثَرَى مَاذَا بُرِيدُ هٰذَا ٱلْمِهْذَارُ أَنْ يَقُولَ . وَبَعْضْ إِنَّهُ يَظْهَرُ مُنَادِيًّا بِآلِهَةٍ غَرِيبَةٍ . لِأَنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيَسُوعَ وَٱلْقِيَاعَةِ . ١١ فَأَخَذُوهُ وَذَهَبُولَ بِهِ إِلَى أَرِيُوسَ بَاغُوسَ قَائِلِينَ هَلْ يُمْكِينَا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ هٰنَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْجَدِيدُ ٱلَّذِبِ نَنَكَلِّرُ بِهِ . ١٠ لِأَنَّكَ تَأْتِي إِلَى مَسَامِعِنَا بِأُمُورٍ غَرِيبَةٍ فَنُرِيدُ أَنْ نَعْلَرَمَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ • ١٦ أَمَّا ٱلْأَتْبِنَوِيُونَ أَجْعُونَ وَٱلْغُرَبَاءُ ٱلْمُسْتَوْطِنُونَ فَلاَ يَتَفَرَّغُونَ لِشَيْءَ آخَرَ إِلاَّ لِأَنْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَسْمَعُوا شَيْئًا حَدِيثًا ٢٢ فَوَقَفَ بُولُسُ فِي وَسَطِ أَرِيُوسَ بَاغُوسَ وَقَالَ. أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْأَثِينَوِيُّونَ أَرَاكُمْ مِن كُلِّ وَجْهِ كَأَنَّكُمْ مُتَدَيِّنُونَ كَثِيرًا ٢٠٠ لِأَنَّنِي بَيْنَهَا كُنْتُ أَجْنَازُ وَأَنْظُرُ إِلَى مَعْبُودَانِكُمْ وَجَدْثُ أَيْضًا مَذْبَجًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ . لِإِلَٰهِ مَعْهُولٍ · فَٱلَّذِبِ نَتَّفُونَهُ فَأَنْمُ مَعْهُلُونَهُ هٰذَا أَنَا أُنَادِي لَكُمْ بِهِ • ١٩ أَلْإِلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْعَالَمَ وَكُلَّ مَا فِيهِ هٰذَا إِذْ هُوَ رَبُّ ٱلسَّبَاءَ فَٱلْأَرْضِ لاَ يَسْكُنُ فِي هَيَاكِلَ مَصْنُوعَةٍ بِٱلْأَيَادِي. ٥٠ وَلاَ نَخْدَمُ بِأَيَادِي ٱلنَّاسِكَأُنَّهُ مُعْنَاجِ إِلَى شَيْء. إِذْ هُوَ يُعْطِي ٱلْجَمِيعَ حَيْوةً وَنَفْسًا وَكُلَّ شَيْءٍ. ١٦ وَصَنَعَ مِنْ دَم وَاحِدٍ كُلَّ أُمَّةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْكُنُونَ عَلَى كُلِّ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَحَتَمَ بِٱلْأَوْقَاتِ ٱلْمُعَيَّنَةِ وَبِحُدُودِ مَسْكَنِهِمْ. ٢٧ لِكِيْ يَطْلُبُوا ٢٧ ٱللهَ لَعَلَّمْ يَتَلَمَّ وَنَهُ فَعِيدُ وَهُ مَعْ أَنَّهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا لَيْسَ بَعِيدًا • ١٨ لِأَنْنَا بِهِ نَعْبًا وَنَعَرَّكُ اللهَ لَعَلَّمْ يَتَلَمَّسُونَهُ فَعِيدُ وَهُ مَعْ أَنَّهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا لَيْسَ بَعِيدًا • ١٨ لِأَنْنَا بِهِ نَعْبًا وَنَعَرَّكُ اللهَ وَنُوجَدُ لَكُمَا فَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضًا لِأَنَّنَا أَيْضًا ذُرِّيَّتُهُ ١٦٠ فَإِذْ نَعْنُ ذُرِّيَّةُ ٱللهِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ نَظُنَّ أَنَّ ٱللَّاهُوتَ شَبِيهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَجَرٍ نَقْشِ صِنَاعَةِ وَٱخْتِرَاعِ إِنْسَانٍ. ٠٠ فَٱللَّهُ ٱلْآنَ يَأْمُرُ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنْ يَنُوبُوا مُتَغَاضِيًّا عَنْ أَزْمِنَةِ ٱلْجَهْلِ. ١١ لِإَنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِع أَنْ يَدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ بِرَجُلِ فَدْ عَيَّنَهُ مُقَدِّمًا لِلْجَبِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٣ وَلَمَّا سَمِعُوا بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ كَانَ ٱلْبَعْضُ يَسْنَهُ إِثُونَ وَٱلْبَعْضُ يَقُولُونَ سَنَسْمُعُ

أُعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٧ وَ١٨ مِنْكَ عَنْ هٰذَا أَيْضًا ٣٠ وَهٰكَذَا خَرَجَ بُولُسُ مِنْ وَسْطِهِمْ ٢٠ وَلَكِنَّ أَنَاسًا ٱلْتَصَفُوا بِهِ وَآمَنُوا. مِنْهُمْ دِيُونِيسِيُوسُ ٱلْأَرِيُوبَاغِيُّ وَأُمْرَأُهُ ۗ ٱسْهُا دَامَرِسُ وَٱخْرُونَ مَعْهُمَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ · وَبَعْدَ هٰذَا مَضَى بُولُسُ مِنْ أَثِينَا وَجَاءَ إِلَى كُورِنْثُوسَ · ٢ فَوَجَدَ يَهُودِيًّا ٱسْمُهُ أَكْيِلاَ بُنْطِيًّ ٱلْجِنْسِ كَانَ فَدْ جَاءَ حَدِينًا مِنْ إِيطَالِيَةَ وَبِرِيسْكِلاً ٱمْزَأَتَهُ. لِأَنَّ كُلُودِيُوسَ كَانَ فَدْ أَمَرَأَنْ ﴾ يَمْضِيَ جَبِيعُ ٱلْيُهُودِ مِنْ رُومِيَةَ. فَجَاءَ إِلَيْهِمَا. ٢ وَلِكُوٰنِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَرَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ بَعْمَلُ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي صِنَاعَتِهِمَا خِيَامِيَّيْنِ • وَكَانَ نُحَاجُ فِي ٱلْجَمْعَ كُلَّ سَبْتٍ وَيُقْنِعُ بَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ • وَلَمَّا ٱغْدَرَ سِيلاً وَنِيمُونَاوُسُ مِنْ مَكِدُونِيَّةَ كَانَ بُولُسُ مُغْصِراً بِٱلرُّوحِ وَهُنَ يَشْهَدُ لِلْيَهُودِ بِٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ • وَ إِذْ كَانُوا يُقَاوِمُونَ وَيُجَدِّنُونَ نَفَضَ ثِيَابَهُ وَقَالَ أَمُرْ دَمُكُمْ عَلَى رُوُّوسِكُمْ أَنَّا بَرِيْ مِنَ ٱلْآنَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلْأُمَ و اللَّهُ مَن هُنَاكَ وَجَاء إِلَى يَتْ رَجُل أَسْهُ يُوسْنُسُ كَانَ مُتَعَبِّدًا لِلهِ وَكَانَ بَيْنُهُ مُلاَصِقًا لِلْمَجْمَعِ • ﴿ وَكِرِيسْبُسُ رَئِيسُ ٱلْمَجْمَعِ آمَنَ بِٱلرَّبِّ مَعُ جَبِيعٍ يَنْهِ. وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِنْثِيِّنَ إِذْ سَمِعُوا آمَنُوا فَأَعْنَمَدُوا

وَ وَفَقَالَ ٱلرَّبُ لِبُولُسَ بِرُوْيَا فِي ٱللَّيْلِ لاَ خَفَّ بَلْ تَكَلَّمْ وَلاَ تَسْكُتْ. الأَنِي أَنَا مَعَكَ وَلاَ يَقَعُ بِكَ أَحَدٌ لِيُؤْذِيكَ. لِأَنَّ لِي شَعْبًا كَثِيرًا فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ • اا فَأَقَامَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ يُعَلِّرُ بَيْنَهُ وَبِكَلِمَةِ ٱللهِ

الْمُنَدِ وَهُمَّ أَقْبَلَ إِلَى أَفَسُسَ بَهُودِ فِي الشَّهُ ٱللُّوسُ إِسْكَنْدَرِ فِي الْجِنْسِ رَجُلُ فَصِحْ مُفْتَدِرُ فِي الْمُحْبَرِ وَيُعَلِّرُ بِنَدْفِيقِ الْمُكْتَبِ وَ كَانَ هَلَا خَبِيرًا فِي طَرِيقِ ٱلرَّبِّ وَكَانَ وَهُو حَارٌ بِالرَّوحِ يَنكَلَّمُ وَيُعَلِّرُ بِنَدْفِيقِ الْمُحْبَعِ . فَلَمَّا سَمِعَهُ مَا يَخْنَصُ بِالرَّبِّ عِارِفًا مَعْمُودِيَّة بُوحَنَّا فَقَطْ اللَّبَ عَالَيْهُ الْمُعْبَعِ . فَلَمَّا سَمِعَهُ مَا يَكُنْ مُرِيقَ الرَّبِ بِأَحْثَمُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُحْبَعِ . فَلَمَّا سَمِعَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحَدَثَ فِيهَا كَانَ أَبْلُوسُ فِي كُورِنْثُوسَ أَنَّ بُولُسَ بَعْدُ مَا أَجْنَازَ فِي ٱلنَّوَاجِي ٱلْعَالِيَةِ الْحَالَ اللَّهِ الْمَنْ الْمُورُ وَ الْقَالِيَةِ اللَّهِ الْمَنْ أَلَّرُوحَ ٱلْقَدُسَ لَمَّا آمَنْهُ . فَالُوا لَهُ كَا اللَّهُ وَجَدُ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ . فَالُوا لِهَ عَمُودِيَّةِ يُوحَنَّا وَلَا مَعْنَا أَنَّهُ يُوجَدُ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ ، وَفَا لَ لَمُرْ فَيِهَاذَا ٱعْنَمَدْثُمْ . فَقَالُوا بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا وَلَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

ٱلرِّجَالِ نَحْوَ ٱثْنَيْ عَشَرَ

مُمْ ۚ دَخَلَ ٱلْعَجْمَعَ وَكَانَ مُجَاهِرُ مُدَّةَ ثَلْتَهِ أَشْهُرٍ مُحَاجًا وَمُفْنِعًا فِي مَا يَخْنُصُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ قَوْمِ يَنَفَسُّونَ وَلاَ يَقْنَعُونَ شَاتِمِينَ ٱلطَّرِيقَ أَمَامَ ٱلجُهُرُورِ ٱعْنَزَلَ عَنْهُ وَأُفْرُنَىٰ ٱلنَّلَامِيذَ نُحَاجًا كُلَّ يَوْمِرِ فِي مَدْرَسَةِ إِنْسَانِ ٱسْمُهُ تِيرَانْسُ. ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ حَنَّى سَمِعَ كَلِمَةَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ جَمِيعُ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أَسِيًّا مِنْ يَهُودٍ وَيُونَانِيِّينَ ١١ وَكَانَ أَلَّهُ بَصْنَعُ عَلَى يَدَهِ وُلُسَ قُوَّاتٍ غَيْرَ ٱلْمُعْتَادَةِ . ١١ حَتَّى كَانَ يُؤْتِى عَنْ جَسَدِهِ بِمَنَادِيلَ أَوْ مَا زَرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى فَتَرُولُ عَنْهُمُ ٱلْأَمْرَاضُ وَتَغْرُجُ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلشِّرِّيرَةُ مِنْهُمْ

" فَشَرَعَ قُوْمُ مِنَ ٱلْيُهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱلْمُعَزِّمِينَ أَنْ أُسَمُّوا عَلَى ٱلَّذِينَ بِهِمِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلشِّرِّيرَةُ بِأَسْمِ ٱلرُّبِّ يَسُوعَ قَائِلِينَ نُفْسِمُ عَلَيْكَ بِيَسُوعَ ٱلَّذِب يَكْرِنُ بِهِ بُولُسُ الْكَانَ سَبْعَةُ بَنِينَ لِسَكَافَا رَجُلٍ يَهُودِيٍّ رَئِيسٍ كَهَنَةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هٰذَا ٥٠ فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَقَالَ أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ فَأَمَّا أَنْمُ فَمَنْ أَنْمُ الفَوْلَبَ عَلَيْمُ آلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَعَلَبَهُ ۚ وَقَوِتَ عَلَيْهِ حَتَّى هَرَبُوا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ عُرَاةً وَمُجَرَّحِينَ ١٧ وَصَارَ هٰذَا مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيعٍ ٱلْيُهُودِ وَٱلْيُونَانِيِّينَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أَفَسُل. فَوَقَعَ

حَوْثُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَكَانَ ٱسْمُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ يَتَعَظَّرُ ١٠ ۚ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُونَ مُقِرِّينَ وَمُغْبِرِينَ بِأَفْعَا لِهِمْ ١٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ ٱلسَّحِرَ يَجْمَعُونَ ٱلْكُنْبَ وَيُحِرِّقُونَهَا أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ . وَحَسَبُوا أَنْهَانَهَا فَوَجَدُوهَا خَمْسِينَ أَلْفاً مِنَ ٱلْفِضَّةِ • ٠٠ هَكَذَا كَانَتْ كَلِمَهُ ٱلرَّبِّ تَنْمُو وَنَقُوى بِشِدَّةٍ

ا وَلَمَّا كُمِّلَتْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ وَضَعَ بُولُسُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَ مَا يَجِنَّا زُ فِي مَكِدُونِيَّةً وَأَخَائِيةً يَذْهَبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ قَائِلاً إِنِّي بَعْدَ مَا أُصِيرُ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَنْ أَرَى رُومِيَةَ أَيْضًا • "فَأَرْسَلَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٱثْنَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَغْدُمُونَهُ تِبُمُوثَاوُسَ وَأَرَسْطُوسَ وَلَبِتَ هُوَ زَمَانًا فِي أُسِيًّا ٥ ٣ وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ شَغْبُ لَيْسَ بِقَلِيلٍ بِسَبَبِ هٰذَا ٱلطَّرِيقِ ١٠ الرَّنَّ إِنْسَانًا

TI

أَشْهُ دِينْرِيُوسُ صَائِغُ صَانِعُ هَيَا كِلِ فِضَّةِ لِأَرْطَامِيسَكَانَ يُكَيِّبُ ٱلصّْنَاعَ مَكْسَبًا لَيْسَ بِقَلِيلٍ • ٣٠ فَجَمَعَهُمْ وَٱلْفَعَلَةَ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ ٱلْعَمَلِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ سَعِتَنَا ٢٠٥ إِنَّهَا هِيَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ١٦٠ وَأَنْهُمْ تَنْظُرُونَ وَنُسْمَعُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفَسُسَ فَقَطْ بَلْ مِنْ اتَّ جَبِيعٍ أَسِيًّا نَقْرِيبًا ٱسْتَمَالَ وَأَزَاعَ بُولُسُ هٰذَا جَمْعًا كَثِيرًا فَائِلاً إِنَّ ٱلَّتِي تُصْنَعُ بِٱلْأَيَادِي لَيْسَتْ آلِهَةً • ٣٧ فَلَيْسَ نَصِيبُناً هٰذَا وَحْدَهُ فِي خَطَرٍ مِنْ أَنْ يَعْصُلَ فِي إِهَانَةِ بَلْ أَيْضاً هَيْكُلُ ٢٧ . أَرْطَامِيسَ ٱلْإِلْهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَنْ يُجْسَبَ لاَ شَيْءَ وَأَنْ سَوْفَ تُهْدَمُ عَظَمَنُهَا هِيَ ٱلَّنِي يَعْبُدُهَا جَمِيعُ أَسِيًّا وَٱلْمَسْكُونَةُ و ١٨ فَلَمَّا سَمِعُوا ٱمْتَكَلُّوا غَضَبًا وَطَفِقُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ عَظِيمَةٌ ١٨ هِيَ أُرْطَامِيسُ ٱلْأَفَسُسِيِّينَ ١٠ فَأَمْنَكَأَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا أَضْطِرَابًا فَأَنْدَفَعُوا بِنَفْس وَاحِدَةِ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ خَاطِفِينَ مَعَهُمْ غَايُوسَ وَأَرِسْتَرْخُسَ ٱلْمَكِدُونِيَّيْنِ رَفِيقَى بُولُسَ فِي ٱلسَّفَر ٣٠ وَلَمَّا كَانَ بُولُسُ بُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ ٱلشَّعْبِ لَمْ يَدَعْهُ ٱلتَّلَامِيذُ. ١٦ فَأَناسٌ مِنْ وُجُومِ أُسِيًّا كَانُوا أَصْدِقَاءَهُ أَرْسَلُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُسَلِّرَ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ • ٣٠ وَكَانَ | ٢٢ ٱلْبَعْضُ يَصْرُخُونَ بِنِيَ ۚ وَٱلْبَعْضُ بِنِي ۗ ۚ آخَرَ لِأَنَّ ٱلْمَعْفِلَ كَانَ مُضْطَرِبًا وَأَكْثَرُهُم الاَيَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٌ كَانُوا قَدِ أَجْنَهَعُوا ٣٠ فَأَجْنَذَهُوا إِسْكَنْدَرَ مِنَ ٱلْجَمْعِ . وَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَدْفَعُونَهُ . ٢٦ فَأَشَارَ إِسْكَنْدُرُ بِيدِهِ بُرِيدُ أَنْ يَخْجُ لِلشَّعْبِ مِنْ فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهُ بَهُودِيِّ صَارَ صَوْتٌ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجَمِيعِ صَارِخِينَ نَحُو مُدَّةِ سَاعَنَيْنِ عَظِيمَةٌ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفَسُيِيِّنَ ٥٠ ثُمُّ سَكَّنَ ٱلْكَاتِبُ ٱلْجَمْعَ وَقَالَ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْأَفَسُمِيثُونَ مَنْ هُو ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لاَ يَعْلَمُ أَنَّ مَدِينَةَ ٱلْأَفْسُسِيِّينَ مُتَعَبِّدَةٌ لِأَرْطَامِيسَ ٱلْإِلْهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ وَٱلنَّيْمَثَالِٱلَّذِي هَبَّطَ مِنْ زَفْسَ ١٦٠ فَإِذْ كَانَتْ هَٰذِهِ ٱلْأَشْيَا ۗ لاَ نُقَاوَمُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَلاَ تَفْعَلُوا شَيْتًا ٢٦ ٱقْنِحَامًا ٥ ٣ لِأَنَّكُمْ أَنَيْمُ بِهٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ وَهُمَا لَيْسَاسَارِ فَيْ هَيَاكِلَ وَلا مُجَدِّ فَيْنِ عَلَى إِلْهَيَكُمْ • ٢٧ ١٨ فَإِنْ كَانَ دِيمِنْرِ يُوسُ وَالصَّنَّاعُ الَّذِينَ مَعَهُ لَمُرْ دَعْوَى عَلَى أَحَدِ فَإِنَّهُ نُقَامُ أَيَّامْ لِلْفَضَاء وَيُوجَدُ وُلاَةٌ فَلَيْرَافِعُوا بَعْضُمْ بَعْضًا ١٠٠ وَ إِنْ كُنتُمْ تَطْلُبُونَ شَيْءًا مِنْ جِهَةِ أُمُورٍ أُخَرَ فَإِنَّهُ ٢٠١

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٩ وَ ٢٠ يُعْضَى فِي مَعْفِلِ شَرْعِيَّ و ﴿ لِأَنَّنَا فِي خَطَرِ أَنْ نُعَاكُمْ مِنْ أَجْلِ فِينَةِ هٰذَا ٱلْبُؤمِرِ وَلَيْسَ عِلَّهُ يُمكِنُنَا مِنْ أَجْلِهَا أَنْ نُقَدِّمَ حِسَابًا عَنْ هٰذَا ٱلنَّجَمُّعِ • ا ۚ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا صَرَفَ ٱلْحَفْلِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا وَبَعْدَ مَا ٱنْهَى ٱلشَّغَبُ دَعَا بُولُسُ ٱلتَّلاَمِيذَ وَوَدَّعَهُمْ وَخَرَجَ لِيَذْهَبَ إِلَى مَكِدُونِيَّةً . َّ وَلَمَّا كُانَ قَدِ ٱجْنَامَرَ فِي تِلْكَ ٱلنَّوَاحِي وَوَعَظَهُمْ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ جَاءً إِلَى هَلاَّسَ ۚ فَصَرَفَ ثَلْنَهَ أَنْهُرٍ. ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مَكِيدَةٌ مِنَ ٱلْبَهُودِ عَلَيْهِ وَهُو مُزْمِع ۖ أَنْ بَصْعَدَ إِلَى سُورِيَّةَ صَارَ رَأْيُ أَنْ بَرْجِعَ عَلَى طَرِيقِ مَكِدُونِيَّةَ • فَرَافَقَهُ إِلَى أُسِيًّا سُوبَائرُسُ ٱلْبِيرِثِ. وَمِنْ أَهْل نَسَا لُونِيكِي أَرَسْنَرْخُسُ وَسَكُونَدُسُ وَعَايُوسُ ٱلدَّرَبِيُّ وَنِيمُوثَاوُسُ. وَمِنْ أَهْلِ أَسِيَّا نِيخِيكُسُ وَنُرُوفِيمُسُ. · هُولاً \* سَبَقُول كَانْنَظَرُونَا فِي تَرُكَاسَ · ۚ كَأَمَّا نَحْنُ فَسَافَرْنَا فِي ٱلْبَحْر بَعْدَ أَيَّامِرِ ٱلْنَطِيرِ مِنْ فِيلِيِّ وَوَافَيْنَاهُ ۚ فِي خَمْسَةِ أَيَّامِرِ إِلَى تَرُوَاسَ حَيْثُ صَرَفْنَا سَبْعَةَ أَيَّامر ٧ وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ إِذْ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَبِعِينَ لِيَكْسِرُوا خُبْرًا خَاطَبَهُمْ بُولُسُ وَهُنَ مُزْمِعْ ۖ أَنْ يَمْضِيَ فِي ٱلْغَدِ وَأَطَالَ ٱلْكَلاَمَ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيْلِ • ^وَكَانَتْ مَصَا بِيخ كَثِيرَة ۗ فِي

نَفْسَهُ فِيهِ • النَّمُّ صَعِدَ وَكُسَّرَ خُبْرًا فَأَكُلَّ وَتَكَلَّرَ كَثِيرًا إِلَى ٱلْفَجْرِ. وَهُكَذَا خَرَجَ • ال فَأَنَوْا بِٱلْفَتَى حَيَّا وَتَعَرَّوْا تَعْزِيَةً لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ

ا قُلَّمًا خَنُ فَسَبَقْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَأَقَلَعْنَا إِلَى ٱسُّوسَ مُزْمِعِينَ أَنْ نَأْخُذَ بُولُسَ مِنْ هُنَاكَ لِاللَّهُ كَانَ فَدْرَتَّبَ هُكَذَا مُزْمِعًا أَنْ يَمْشِيَ اللَّهَ وَإِفَامَا إِلَى أَسُّوسَ أَخَذْنَاهُ وَأَتَيْنَا إِلَى مَنْ كَانَ فَدْرَتَّبَ هُكَذَا مُزْمِعًا أَنْ يَمْشِيَ اللَّهُ وَالْفَالَ إِلَى أَسُّوسَ أَخُذْنَاهُ وَأَتَيْنَا إِلَى مِنْ الْفَرِ إِلَى مُمَّا يِلِ خِيُوسَ . وَفِي ٱلْبُومِ مِنْ الْفَرِ إِلَى مُمَّا يِلِ خِيُوسَ . وَفِي ٱلْبُومِ الْاَحْرِ وَصَلْنَا إِلَى سَامُوسَ وَأَفَهُنَا فِي ثُرُوجِيلِيُّونَ ثُمَّ فِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِي جِيْنَا إِلَى مِيلِيتُسَ.

١١ لِأَنَّ بُولُسَ عَزَمَ أَنْ يَغَاَوزَ أَفَسُسَ فِي ٱلْجُرِ لِئَلَّا بَعْرِضَ لَهُ أَنْ بَصْرِفَ وَفْنَا فِي أَسِيًّا . لِأَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ حَنَّى إِذَا أَمْكُنَهُ يَكُونُ فِي أُورُشِلِيمَ فِي يَوْمِ ٱلْحُمْسِينَ ٧ وَمِنْ مِيلِيتُسَ أَرْسَلَ إِلَى أَفَسسَ وَأَسْنَدْعَى فُسُوسَ ٱلْكَيبِسَةِ ١٠ فَلَمَّا جَامُ وَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُرْ أَنْهُ نَعْلَمُونَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ دَخَلْتُ أَسِيًّا كَيْفَ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ ٱلزَّمَانِ ١١ أَخْدُمُ ٱلرَّبَّ بِكُلُّ نَوَاضُع وَدُمُوع كَثِيرَةٍ وَنِجَارِبَ أَصَابَنْي بِمَكَايِدِ ٱلْمَهُودِ. ﴿ كَيْفَ لَمُ أَوَّ خِّرْ شَبْئًا مِنَ ٱلْفَوَائِدِ إِلَّا وَأَخْبَرْنُكُمْ وَعَلَّمْنُكُمْ بِهِ جَهْرًا وَفِي كُلِّ يَسْتِ. ١١ شَاهِدًا لِلْيَهُودِ وَٱلْبُونَانِيِّينَ بِٱلنَّوْبَةِ إِلَى ٱللَّهِ وَأَلْإِيمَانِ ٱلَّذِي بِرَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ وَ ١١ وَٱلْآنَ هَا أَنَا أَذْهَبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَيَّدًا بِٱلرُّوحِ لِاَ أَعْلَمُ مَاذَا بُصَادِفَنِي هُنَاكَ . ٣٠ غَيْرَ أَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ بَشْهَدُ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ قَائِلًا إِنَّ وُثْقًا وَشَدَائِدَ تَنْتَظِرُنِي • ٢٠ وَلَكِّنِي لَسْتُ أَحْنَسِبُ لِنَيْ ۚ وَلَا نَفْسِي ثَمِينَهُ عِنْدِي حَنَّى أَتَيِّمَ بِفَرَحٍ سَعْيِي وَأَكْدِدْمَةَ ٱلَّتِي أَخَذْتُهَا مِنَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ لِأَشْهَدَ بِيِشَارَةِ نِعْمَةِ ٱللهِ • ٥٠ وَأَلْآنَ هَا أَنَّا أَعْلَمُ أَنَّكُمُ لَا نَرَوْنَ وَجْهِي أَيْضًا أَنْهُ جَهِيعًا ٱلَّذِينَ مَرَرْثُ يَنْكُمُ كَارِزًا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦ لِذَلِكَ أَشْرِدُكُمُ ٱلْبُومَ هٰذَا أَنِّي بَرِي ﴿ مِنْ دَمِ ٱلْجَمِيعِ • ١٧ لِأَنِّي لَمْ أَوْخُرْ أَنْ أُخبرَكُمْ بِكُلُّ مَشُورَةِ ٱللهِ ١٨ إَخْتَرِزُولَ إِذَا لِأَنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ ٱلرَّعِيَّةِ ٱلَّتِي أَفَامَكُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِفَةً لِتَرْعَوْا كَنِيسَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي ٱقْتَنَاهَا بِدَمِهِ • ١٠ لِأَنِّي أَعْلَمُ هٰذَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيَدْخُلُ بَيْنَكُمْ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ لاَ تُشْفِقُ عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ • ٢٠ وَمِنْكُمْ أَنْمُ سَيَفُومُ رِجَالْ يَتَكَلَّمُونَ بِأُمُومِ مُلْتَوِيَة لِيَحْنَذِبُوا ٱلتَّلَامِيذَ وَرَاءَهُرْ • ١٠ لِذَلِكَ ٱسْهَرُوا مُتَذَكِّرِينَ أَنِي ثَلَاثَ سِنِينَ لَيْلاَ وَهَارًا لَمْ أَفْنُرْ عَنْ أَنْ أَنْذِرَ بِدُمُوعِ كُلَّ وَاحِدٍ • " وَأَلْآنَ أَسْنَوْدِ عُكُمْ ۚ يَا إِخْوَتِي لِلهِ وَلِكَلِمَةِ نِعْمَتِهِ ٱلْفَادِرَةِ أَنْ تَبْنِيكُمْ وَتُعْطِيكُمْ مِيرَاتًا مَعْ جَبِيعِ ٱلْمُقَدَّسِينَ ٣٠ فِضَّةَ أَوْ ذَهَبَ أُو لِبَاسَ أَحَدٍ لَمْ أَشْنَهِ ١٠ أَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَاجَاتِي وَحَاجَاتِ ٱلَّذِينَ مَعِي خَدَمَنْهَا هَاتَانِ ٱلْبِدَانِ • ٢٠ فِي كُلُّ شَيْء أَرَيْنُكُمْ أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنَّكُمْ نَتَعْبُونَ وَتَعْضُدُونَ ٱلضَّعَفَاء مُنَذَ كُرِينَ كَلِمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنَّهُ قَالَ مَغْبُوطٌ هُوَ ٱلْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْآخْذِه ٣٠ وَلَمَّا قَالَ لَمْنَا ٢٦

٢٧ جَنَاعَلَى زُكْبُنَهُ مِعَ جَبِيعِمْ وَصَلَّى ٢٠٠ وَكَانَ بُكَالَاعَظِمْ مِنَ ٱلْجَبِيعِ وَوَفَعُواعَلَى عُنُو بُولُسَ الْمَالِهُ عَظِمْ مِنَ ٱلْجَبِيعِ وَوَفَعُواعَلَى عُنُو بُولُسَ اللهَ اللهُ اللهُ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي فَٱلْعِشْرُونَ

١٦ لاَ يَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِمَ ٥٣ فَأَجَابَ بُولُسُ مَاذَا تَفْعَلُونَ تَبْكُونَ وَتَكْسِرُونَ قَلِي لِأَنِي مُسْتَعِدٌ اللَّهِ مَلْ أَنْ أَمُوتَ أَيْضًا فِي أُورُشَلِمَ لِأَجْلِ ٱسْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ١٠ وَلَمَّا لَمْ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١

يُفْنَعُ سَكَتْنَا قَائِلِينَ لِتَكُنْ مَشْيِئَةُ ٱلرَّبِّ • ﴿ وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تِأَهَّبْنَا وَصَعِدْنَا إِلَى أُورْشَليمَ. ١١ وَجَاء أَيْضًا مَعَنَا مِنْ قَيْصَرِيَّة أَناسٌ مِنَ ٱلتَّلاَمِيذِ ذَاهِبِينَ بِنَا إِلَى مَنَاسُونَ وَهُو رَجُلْ فُبْرُسِيْ تِلْمِيذُ قَدِيمُ لِنَنْزِلَ عِنْدَهُ ٧ وَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ و ١٠ وَفِي ٱلْغَدِ دَخَلَ مُولُسُ مَعَنَا إِلَى يَعْقُوبَ وَحَضَرَ جَمِيعُ ٱلْمَشَايِخِ وِ ١١ فَبَعْدَ مَا سَلَّرَ عَلَيْهِ ۚ طَفِقَ بَجُدَّ ثُهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا بِكُلُّ مَا فَعَلَهُ ٱللهُ بَيْنَ ٱلْأُمَ بِوَاسِطَةِ خِدْمَنِهِ • وَفَلَمَّا سَمِعُوا كَانُوا يُعَيِّدُونَ ٱلرَّبَّ. وَقَالُوا لَهُ أَنْتَ تَرَى أَيُّهَا ٱلْآخُكُرْ بُوجَدُ رَبْقَةً مِنَ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ جَبِيعًا غَيُورُونَ لِلنَّامُوسِ. ١٠ وَقَدْ أَخْبِرُ وَا عَنْكَ أَنَّكَ ثُعَلِّرُ جَمِيعَ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ ٱلْإِرْتِدَادَعَنْ مُوسَى قَائِلاً أَنْ لَا يَخْنِنُوا أُولاَدَهُمْ وَلاَيَسْلُكُوا حَسَبَ ٱلْعَوَائِدِ ١٠٠ فَإِذَا مَاذَا يَكُونُ. لاَ بُدَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنْ يَجْنَعِعَ ٱلْجُهُورُ لِآتُهُمْ سَيَسْمَعُونَ أَنَّكَ قَدْ جِنْتَ ٣٠ فَٱفْعَلْ هٰذَا ٱلَّذِي نَقُولُ لَكَ. عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَلَيْم نَذْرٌ. ا خُذْ هُولًا \* وَتَطَهَّرْ مَعَهُمْ وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ لِيَعْلِقُوا رُوُّوسَهُمْ فَيَعْلَمَ ٱلْجَمِيعُ أَن لَيْسَ شَيْءٍ مِمًّا أُخْبِرُ واعَنْكَ بَلْ تَسْلُكُ أَنْتَ أَيْضًا حَافِظًا لِلنَّامُوسِ • ٢ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْأَمْمِ فَأَرْسَلْنَا نَحْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لَا يَحْفَظُوا شَيْئًا مِثْلَ ذَٰلِكَ سِوَى أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمًّا ذُمِحَ لِلْأَصْنَامِ وَمِنَ ٱلدَّم ِ وَٱلْعَنُّوقِ وَٱلزِّنَا • ٢٦ حِنتَانِه أَخَذَ بُولُسُ ٱلرِّجَالَ فِي ٱلْعَدِ وَتَطَهَّر ٢٦ مَعَهُ وَدَخَلَ ٱلْهَيْكُلِ مُخْبِرًا بِكَمَالِ أَيَّامِ ٱلنَّطْبِيرِ إِلَى أَنْ يُقَرَّبَ عَن كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ٱلْقُرْبَانُ ٣ وَلَمَّا فَارَبَتِ ٱلْأَيَّامُ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَتِمَّ رَآهَ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ أُسِيًّا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَاجُوا ٢٧ كُلُّ ٱلْجَمْعِ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ ٢٨ صَارِخِينَ يَا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُونَ أَعِينُوا. هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِبِ بُعَلِّرُ ٱلْجَمِيعَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ضِدًا لِلشَّعْبِ وَٱلنَّامُوسِ وَهٰذَا ٱلْمَوْضِعِ حَثَى أَدْخَلَ يُونَانِيِّينَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيُّكُلِ وَدَنَّسَ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُقَدَّسَ • ﴿ الَّا أَمْ كَانُوا فَدْ رَأُوا مَعَهُ ١٦٠ فِي ٱلْمَدِينَةِ نُرُوفِيمُسَ ٱلْأَفْسُسِيَّ فَكَانُوا يَظْنُونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَهُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ • ٢ فَهَاجَتِ ٢٠ ٱلْمَدِينَةُ كُلُهَا وَتَرَاكَضَ ٱلشَّعْبُ وَأَمْسَكُوا بُولُسَ وَجُرُوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَفْتِ أَغْلِفَتِ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ وَ٢٢

٢١ ٱلْأَبْوَابُ ١٠ وَيَنْهَا هُمْ بَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ نَهَا خَبَرٌ إِلَى أُمِيرِ ٱلْكَنِيبَةِ أَنَّ أُورُشَلِيمَ كُلَّهَا قَدِ
٢١ أَضْطَرَبَتْ ٣٠ فَلِلْوَقْتِ أَخَذَ عَسُكُرًا وَفُوَّادَ مِئَاتٍ وَرَّكُضَ إِلَيْهِمْ • فَلَمَّا رَأُوا ٱلْآمِيرَ وَٱلْعَسْكُرَ
كَفُوا عَنْ ضَرْبِ بُولُسَ

77

"حِنتَانِ أَقْتَرَبَ ٱلْأَمِيرُ وَأَمْسَكَهُ وَأَمْرَ أَنْ يُقَيِّدَ بِسِلْسِلَتَيْنِ وَطَفِقَ يَسْخَبْرُ تُرَى مَنْ يَكُونُ وَمَاذَا فَعَلَ ﴿ آخَرَ فِي ٱلْجُمْعِ • وَلَمَّا لَمْ يَقْدِرْ وَمَاذَا فَعَلَ ﴿ آخَرَ فِي ٱلْجُمْعِ • وَلَمَّا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْفَعْسَكِرِ • " وَلَمَّا صَارَعَلَى ٱلدَّرَجِ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْفَعَسَكِرِ • " وَلَمَّا صَارَعَلَى ٱلدَّرَجِ الْفَا فَعَلَمَ ٱلْفَعْبِ عَنْفِ ٱلْجُمْعِ • أَلِأَنَّ جُمْهُورَ ٱلشَّعْبِ كَانُوا يَتَبَعُونَهُ صَارِخِينَ خُذْهُ صَارِخِينَ خُذْهُ

٣ فَقَالَ أَنَعْرِفُ ٱلْمُونَانِيَّةَ ١٠ أَنْ الْمُعَسْكُرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَفُولَ لَكَ شَبْئًا . فَقَالَ أَنْعْرِفُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَسْكُرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَنَنَةً الْمُعَلِينَةَ الْمُعَلِينَةَ الْمُعَلِينَةِ مَنْ الْفَتَلَةِ ١٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلْ بَهُودِيْ الرَّجُلِ مِنَ ٱلْفَتَلَةِ ١٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلْ بَهُودِيْ اللَّهُ وَقَعْ اللَّهُ وَقَعْ اللَّهُ مِنْ كَلِلِكِيَّةَ . وَأَلْتَهِسُ مِنْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَكِلِي اللَّهُ وَقَعْ بُولُسُ عَلَى ٱلدَّرَجِ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى ٱلشَّعْبِ . فَصَارَ سُكُوتُ عَظِيمٌ . فَطَارَ سُكُوتُ عَظِيمٌ . فَنَادَى بِاللَّهُ الْعِبْرَانِيَّةِ قَائِلاً عَظِيمٌ . فَنَادَى بِاللَّهُ الْعَبْرَانِيَّةِ قَائِلاً

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

المَّهَا الرِّجَالُ الْإِخْوَةُ وَالْآبَاءِ الشَّعُوا الْخَجَاجِي الْآنَ لَدَيْكُرْ وَ افَلَمَّا سَمِعُوا اللَّهُ يُنَادِي فَمُ الْرَجُلُ بَهُودِيْ وُلِدْتُ فِي طَرْسُوسَ فَمُرْ بِاللَّغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ أَعْطَوْا سُكُونًا أَحْرَى فَعَالَ الْمَارَجُلْ بَهُودِيْ وُلِدْتُ فِي طَرْسُوسَ كِيلِيكِيَّةَ وَلَكِنْ رَبَيْتُ فِي هَذِهِ الْهَدِينَةِ مُؤَدِّبًا عِنْدَ رِجْلَيْ عَمَالاً بِيلَ عَلَى تَعْيِقِ النَّامُوسِ كِيلِيكِيَّةَ وَلَكِنْ رَبَيْتُ فِي هَذِهِ الْهَدِينَةِ مُؤَدِّبًا عِنْدَ رِجْلَيْ عَمَالاً بِيلَ عَلَى تَعْيِقِ النَّامُوسِ كِيلِيكِيَّةَ وَلَكِنْ رَبَيْتُ فَي الْهُوسِ الْهُوسِ وَكُنْ تَعْبُورًا لِللهِ حَمَا أَنْمُ جَهِيعُمُ الْبُومِ وَ وَأَضْطَهَدْتُ هَذَا الطَّرِيقَ حَتَّى الْمُوتِ مُنْدِي وَمُسَلِّمًا إِلَى الشَّهُونِ رِجَالاً وَنِسَاءً . "كَمَا بَشْهَدُ لِي أَيْضًا رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَجَهِيعُ الْمَشْعَةِ الَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَيْضًا مِنْمُ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَةِ إِلَى دِمِشْقَ ذَهَبْتُ لِآتِي وَجَهِيعُ الْمَشْعَةِ الَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَيْضًا مِنْمُ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَةِ إِلَى دِمِشْقَ ذَهَبْتُ لِآتِي

بِٱلَّذِينَ هُنَاكَ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَدِّينَ لِكَيْ يُعَاقَبُوا ٥٠ فَحَدَثَ لِي وَأُنَا ذَاهِبْ وَمُنَقَرَّبْ إِلَى ٦٠ دِمَيْثُقَ أَنَّهُ نَعُو َ نِصْفِ ٱلنَّهَامِ بَغْنَةً أَبْرَقَ حَوْلِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ نُوثُ عَظِيمٌ . ﴿ فَسَقَطْتُ عَلَى الْ ٱلْأَرْضِ وَسَمِعْتُ صَوْنًا قَائِلًا لِي شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي • ^ فَأَجَبْتُ مَنْ أَنْتَ يَا سَيِّدُ. لَم فَقَالَ لِي أَنَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ • وَأَلَّذِينَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا ٱلنُورَ وَأَرْتَعَبُوا ١٠ وَلَٰكِنَّهُ مُرْ يَسْمَعُوا صَوْتَ ٱلَّذِبِ كُلَّمَنِي • ﴿ فَقُلْتُ مَاذَا أَفْعَلُ يَا رَبُّ. فَقَالَ لِي ٱلرَّبُّ فَمْ ﴿ ١٠ وَأَذْهَبْ إِلَى دِمِشْقَ وَهُنَاكَ يُقَالُ لَكَ عَنْ جَبِيعٍ مَا تَرَثَّبَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ١٠ وَإِذْ كُنْتُ لاَ أَبْصِرُ مِنْ أَجْلِ بَهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلنُّورِ ٱفْتَادَنِي بِيَدِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَجِيْتُ إِلَى دِمَشْقَ " ثُمَّ إِنَّ حَنَانِيًّا رَجُلًا نَقِيًّا حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْيَهُودِ ٱلسُّكَّانِ ١١ أَنَّى إِلَيَّ وَوَقَفَ وَقَالَ لِي أَيُّهَا ٱلْآَحُ شَاوُلُ ٱبْصِرْ فَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ١٤ فَقَالَ. ١١ إِلْهُ آبَائِنَا ٱنْخَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشِيئَتَهُ وَنُبْصِرَ ٱلْبَاسَّ وَنَسْمَعَ صَوْنًا مِنْ فَمِهِ. ١٠ لِأَنَّكَ سَتَكُونُ لَهُ ١٠٠ شَاهِدًا لَجِمِيعِ ٱلنَّاسِ بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ • ١١ فَالْآتَ لِمَاذَا نَتَوَانَى. فَمْ وَأَعْنَمِذُ وَأَعْسِلْ ١٦ خَطَايَاكَ دَاعِيًا بِأَسْمُ ٱلرَّبِّ ٧ وَحَدَثَ لِي بَعْدَ مَا رَجَعْتُ إِلَى أُورُشُلِمَ وَكُنْتُ أُصَلِّي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَنِّي حَصَلْتُ فِي ال عَيْبَةِ ١٠ فَرَأْ يَنْهُ فَائِلاً لِي أَسْرِعْ وَأَخْرُجْ عَاجِلاً مِنْ أُورُشَلِيمَ لِأَنَّهُمْ لاَ يَفْبَلُونَ شَهَادَتَكَ عَنِّي. ما

١١ فَقُلْتُ يَا رَبُّ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ أَحْسِلُ وَأَضْرِبُ فِي كُلِّ مَجْمَعِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِكَ. ١٦ ٠٠ وَحِينَ سُفِكَ دَمُ إِسْتِفَانُوسَ شَهِيدِكَ كُنْتُ أَنَا وَاقِفًا وَرَاضِيًا بِفَتْلِهِ وَحَافِظًا ثِيَابَ ٱلَّذِينَ فَتَلُوهُ ١٠ فَقَالَ لِي أَذْهَبْ فَإِنِّي سَأْرْسِلْكَ إِلَى ٱلْأُمَ بَعِيدًا

، فَسَمِعُوا لَهُ حَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ ثُمَّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ قَائِلِينَ خُذْ مِثْلَ هٰذَا مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ • " وَ إِذْ كَانُوا يَصِيعُونَ وَيَطْرَحُونَ ثِيَابَهُمْ وَيَرْمُونَ غُبَارًا إِلَى ٱلْجُوِّ ١٠ أَمَرَ ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسَّكَرِ فَائِلاً أَنْ يُغْصَ بِضَرَبَاتٍ لِيَعْلَمَ لِأَيِّ سَبَبِ كَانُوا يَصْرُخُونَ عَلَيْهِ هُكَذَا

Г١

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢ وَ٢٢

٥٠ فَلَمَّا مَدُوهُ لِلسِّبَاطِ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِئَةِ ٱلْوَاقِفِ أَيَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَجْلِدُ وَإِنْسَانَا رُومَانِيًّا غَيْرَ مَقْضِيًّ عَلَيْهِ ١٠ فَإِذْ سَمِعَ فَائِدُ ٱلْمِئَةِ ذَهَبَ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَأَخْبَرَهُ فَائِلاً ٱنظُرُ مَاذَا أَنْتَ مُزْمِعٌ أَنْ تَفْعَلَ. لِأَنْ هَذَا ٱلرَّجُلَ رُومَانِيٌّ ١٠٠ فَجَاءَ ٱلْأَمِيرُ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِي. مَاذَا أَنْتَ مُزْمِعِينَ أَنْ تَفْعَلَ. لِأَنْ هَذَا ٱلرَّجُلَ رُومَانِيٌّ ١٠٠ فَجَاءَ ٱلْأَمِيرُ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِي. أَنْتَ رُومَانِيٌّ . فَقَالَ نَعَمُ ١٠٠ فَأَجَابَ ٱلْأَمِيرُ أَمَّا أَنَا فَبِمَبْلَغِ كَبِيرٍ ٱقْتَنَفْ هُذِهِ ٱلرَّعَوِيَّة . فَقَالَ نَعَمُ ١٠٠ فَلِهُ ١٠٠ وَلِلْوَقْتِ تَعَى عَنْهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَعْصُوهُ فَقَالَ بُولُسُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ وُلِدْتُ فِيهَا ١٠٠ وَلِلْوَقْتِ تَعَى عَنْهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَعْصُوهُ وَالْحَنْشَ ٱلْأَمِيرُ لَمَّا عَلِمَ ٱنَّهُ رُومَا فِي وَلِآنَهُ قَدْ فَيَدَهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ اللَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَعْصُوهُ وَاخْتَشَى ٱلْأَمِيرُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ رُومَا فِي وَلِآنَهُ قَدْ فَيَدَهُ

وَفِي ٱلْعَدِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ بَعْلَمَ ٱلْيَقِينَ لِمَاذَا يَشْتَكِي ٱلْيَهُودُ عَلَيْهِ حَلَّهُ مِنَ ٱلرِّبَاطِ وَأَمَرَ أَنْ بَعْضُرَ رُوِّسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَكُلُّ مَعْمَعِهِمْ فَأَحْدَرَ بُولُسَ وَأَقَامَهُ لَدَيْمِمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلِنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَتَفَرَّسَ مُولُسُ فِي ٱلْجَهْعِ وَقَالَ أَنْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنِّي بِكُلِّ صَمِيرِ صَالِحٍ قَدْ عِشْتُ لِلهِ إِلَى هٰذَا ٱلْبُومِ وَافَامَرَ حَنَائِيًّا رَئِيسُ ٱلْكَهْنَةِ ٱلْوَاقِفِينَ عِنْدَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ عَلَى فَمِهِ وَعِنَائِدٍ قَالَ لَهُ مُولُسُ سَبَضْرِبُكَ ٱللهُ أَيْهَا ٱلْكَائِطُ ٱلْمُبَيَّضُ. أَفَأَنْتَ جَالِسْ نَحْكُمُ فَمِهِ وَعِينَائِدٍ قَالَ لَهُ مُولُسُ سَبَضْرِبِي مُخَالِفًا اللَّامُوسِ وَأَنْتَ مَا مُر بِضَرْبِي مُخَالِفًا اللَّامُوسِ وَفَقَالَ ٱلْوَاقِنُونَ أَنَشْتُم كُنُوبُ رَئِيسَ كَهَنَةِ اللَّهِ وَ فَقَالَ الْوَاقِنُونَ أَنْهُ مَكْنُوبُ رَئِيسَ كَهَنَةِ اللّهِ وَ فَقَالَ الْوَلِقِنُونَ أَكُنْ أَعْرِفَ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ رَئِيسُ كَهَنَةٍ لِإِنَّهُ مَكْنُوبُ رَئِيسَ كَهَنَةٍ لِإِنَّهُ مَكْنُوبُ رَئِيسُ لَهَا لَا يَقُلُ فِيهِ سُواً

آولمَّا عَلِرَ بُولُسُ أَنَّ فِسْمًا مِنْهُ صَدُّوقِيُّونَ وَالْآخَرَ فَرِّ بِسِبُّونَ صَرَحَ فِي الْجَهُعَ أَبْهَا الرَّجَالُ الْإِخْوَةُ أَنَا فَرِّ بِسِيُّ ابْنُ فَرِّ بِسِيٍّ . عَلَى رَجَا \* فِيَامَةِ الْأَمْوَاتِ أَنَا أُحَاكُمُ • \* وَلَمَّا فَالَ هٰذَا حَدَثَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ الْفَرِّ بِسِيِّينَ وَالْصَّدُوفِيِّينَ وَالْشَفَّتِ الْجَمَاعَةُ • \* لِأَنَّ الصَّدُوفِيِّينَ فَالْفَقَتِ الْجَمَاعَةُ • \* لِأَنَّ الصَّدُوفِيِّينَ فَالْفَوْرِ فِي الْمَعْلَ وَلَا الْفَرْ بِسِيْنَ وَطَفِقُوا الْفَرِّ بِسِيُّونَ فَيُغِرُّونَ بِكُلُّ ذَلِكَ • \* فَحَدَثَ مَيّا حَرِيلَ فَي فَوْلُونَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيامَةٌ وَلَا مَلَاكُ وَلَا رُوحٌ . فَلَمَّا الْفَرِّ بِسِيْونَ فَيُغِرُونَ بَكُلُّ ذَلِكَ • \* فَحَدَثَ صَيَاحٌ عَظِيمٌ وَنَهُ ضَكَتَبَةُ فِيمُ الْفَرِيسِيِّينَ وَطَفِقُوا نَجَاصِمُونَ قَائِلِينَ لَسْنَا نَجِدُ شَيْئًا رَدِيًّا فِي هٰذَا الْإِنْسَانِ. وَإِنْ كَانَ رُوحٌ أَوْ مَلَاكُ قَدْ كُلَّهُ فَلَا نُعَارِبَنَ اللهَ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢

١٠ وَلَمَّا حَدَثَتُ مُنَازَعَةُ كَثِيرَةُ ٱخْنَشَى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَفْسَخُوا بُولُسَ فَأَمَرَ ٱلْعَسْكَرَ أَنْ يَنْزِلُوا وَ يَخْنَطِنُوهُ مِنْ وَسُطِهِمْ وَيَأْنُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكَرِ • " وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيَةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ ال ثِقْ يَا بُولُسُ لِأَنَّكَ كَمَا شَهِدْتَ بِمَا لِي فِي أُورُشَلِيمَ هَٰكَذَا يَنْبُغِي أَنْ نَتْهُدَ فِي رُومِيَةَ أَبْضًا " وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ صَنَعَ بَعْضُ ٱلْبَهُودِ ٱتِّفَاقًا وَحَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ لاَ يَأْكُلُونَ ال وَلاَ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَقْتُلُوا بُولُسَّ • " وَكَانَ ٱلَّذِينَ صَنَعُوا هٰذَا ٱلنَّمَا لُفَّا لُفَ أَكُثْرَ مِنْ أَرْبَعِينَ • ١٦ ا فَتَقَدَّمُوا إِلَى رُوُّسَا الْكَهَنَّةِ وَالشُّيُوخِ وَقَالُوا قَدْ حَرَمْنَا أَنْنُسَنَا حِرْمًا أَنْ لاَ نَذُوقَ شَيْئًا حَنَّى نَفَتْلَ بُولُسَ • ا فَالْآنَ أَعْلِمُوا ٱلْأَمِيرَ أَنْتُمْ مَعَ ٱلْجَمْهَ لِكَيْ يُنْزِلَهُ إِلَيْكُمْ غَلَّا كَأَنَّكُمْ ا ١٠ مُزْمِعُونَ أَنْ تَغْصُوا بِأَكْثَرِ تَدْفِيقِ عَمَّا لَهُ. وَنَحْنُ فَبْلَ أَنْ يَقْتُرِبَ مُسْتَعِدُونَ لِقَتْلِهِ. ١٠ وَلَكِنَّ أَبْنَ أَخْتِ بُولُسَ سَمِعَ بِٱلْكَهِينِ فَجَاءَ وَدَخَلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ وَأَخْبَرَ بُولُسَ • ١٧ فَأَسْتَدْعَى بُولُسُ وَاحِدًا مِنْ فُوَّادِ ٱلْمِيَّاتِ وَقَالَ ٱذْهَبْ بِهِذَا ٱلشَّابِّ إِلَى ٱلْأَمِيرِ لِأَنَّ عِنْدَهُ شَبْئًا نُجْبِرُهُ بِهِ. ١١ فَأَخَذَهُ وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَقَالَ ٱسْتَدْعَانِي ٱلْأَسِيرُ بُولُسُ وَطَلَبَ أَنْ أَحْضِرَ هٰذَا ٱلشَّابُّ الما إِلَيْكَ وَهُوَ عِنْدَهُ شَيْ لِيَقُولَهُ لَكَ ١٠ فَأَخَذَ ٱلْأَمِيرُ بِيَدِهِ وَتَغَفَّى بِهِ مُنْفَرِدًا وَأَسْتَغْبَرَهُ مَا هُوَ ١١ ٱلَّذِي عِنْدَكَ لِغُبْرَنِي بِهِ • ٢٠ فَقَالَ إِنَّ ٱلْهَوْدَ نَعَاهَدُوا أَنْ يَطْلُبُوا مِنْكَ أَنْ تُنْزِلَ بُولُسَ غَلَّا ٢٠ إِلَى ٱلْعَجْبُعَ كَأَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَسْتَغْبِرُوا عَنْهُ بِأَكْثَرِ نَدْفِيقٍ • ١١ فَلَا تَنْقَدْ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ ٢١ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِنْهُ كَامِنُونَ لَهُ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُهُمْ أَنْ لاَ يَأْكُلُوا وَلا يَشْرَبُوا حَنَّى يَعْتُلُوهُ. وَهُمُ ٱلْآنَ مُسْتَعِدُونَ مُنْتَظِرُونَ ٱلْوَعْدَ مِنْكَ ٣٠ فَأَطْلَقَ ٱلْأُمِيرُ ٱلشَّابُّ مُوصِيًّا إِيَّاهُ أَنْ لاَ نَقُلْ لِأَحَدِ إِنَّكَ أَعْلَمْتَنِي بِهِذَا ٢٠٠ ثُمَّ دَعَا ٱثْنَيْنِ مِنْ فُوَّادِ ٱلْمِيَّاتِ وَفَالَ أَعِلًّا مِّنَيَّ عَسْكَرِيٍّ لِيَذْهَبُوا إِلَى فَبْصَرِيَّةَ وَسَبْعِينَ فَارِسًا وَمِئِّتَيْ رَاجِ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّا لِنَةِ مِنَ ٱللَّهْلِ. ٤٠ وَأَنْ يُقَدِّمَا دَوَابٌ لِيُرْكِبَا بُولُسَ وَيُوصِلاَهُ سَالِمًا إِلَى فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي • " وَكُنَبَ رِسَالَةً حَاوِيَةً هٰذِهِ ٱلصُّورَةَ 50 ٣ كُلُودِيُوسُ لِيسِيَاسُ يُهْدِبِ سَلاَمًا إِلَى ٱلْعَزِيزِ فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي ٥٠ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَمَّا ا

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢ وَ ٢٤

أَمْسَكَهُ ٱلْيَهُودُ وَكَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْنُلُوهُ أَقْبَلْتُ مَعَ ٱلْعَسْكَرِ وَأَنْقَذْتُهُ إِذْ أُخْبِرْتُ أَنَهُ رُومَانِيْ.

١٠ وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعَلَرَ ٱلْعِلَّةَ ٱلَّتِي لِأَجْلِهَا كَانُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ فَأَنْزُلْتُهُ إِلَى عَبْمَعِمْ. ١٠ فَوجَدْتُهُ

مَشْكُونًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَسَائِلِ نَامُوسِهِمْ. وَلَكِنَّ شَكُوى نَسْتَحِقْ ٱلْمَوْتَ أَوْ ٱلْقُنُودَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ.

١٠ مُمُ لَمُ اللَّهُ لِلْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا

١ مُمُ لَمَ اللَّهُ لِلْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا

١ الْهُشْتَكِينَ أَيْضًا أَنْ يَقُولُوا لَدَيْكَ مَا عَلَيْهِ . كُنْ مُعَلَقً

ا َ فَا لَعَسْكُرُ أَخَذُوا بُولُسَ كُمَا أُمِرُوا وَذَهَبُوا بِهِ لَبُلاَ إِلَى أَنْتِبِا نُرِيسَ • " وَفِي ٱلْعَدِ تَرَكُوا الْفُرْسَانَ يَذْهَبُونَ مَعَهُ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلْمُعَسِّكَرِ • " وَأُولِئِكَ لَمَّا دَخَلُوا فَيْصَرِيَّةَ وَدَفَعُوا الرُّسَالَةَ إِلَى ٱلْوَالِي أَخْضَرُوا بُولُسَ أَبْضًا إِلَيْهِ • " فَلَمَّا فَرَأَ ٱلْوَالِي ٱلرِّسَالَةَ وَسَأَلَ مِنْ أَيَّةِ وِلاَيةٍ هُو وَوَجَدَأً نَّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةً أَ قَالَ سَأَسْمَعُكَ مَنَى حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمَرَ أَنْ نُجُرُسَ فِي قَصْرِهِ مِيرُودُسَ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٤

١٠ فَأَجَابَ بُولُسُ إِذْ أَوْماً إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَتَكَلَّرَ. إِنِّي إِذْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَإِضِ لِهِذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَخْتَحُ عَمَّا فِي أَمْرِي بِأَكْثِرِ سُرُورٍ. ١١ وَأَنْتَ قَادِرْ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّهُ ١١ لَيْسَ لِي أَكْنُرُ مِنِ آثَنَيْ عَشَرَ يَوْمًا مُنْذُ صَعِدْتُ لِأَسْجُدَ فِي أُورُشَلِمَ. ١١ وَلَمْ بَجِدُونِي فِي ٱلْهَنْكُلِ أُحَاجُ أَحَدًا أَوْ أَصْنَعُ نَجَهُمًا مِنَ ٱلشَّعْبِ وَلاَ فِي ٱلْعَجَامِعِ وَلاَ فِي ٱلْمَدِينَةِ. ١٠ وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُشْبِنُوا مَا يَشْتَكُونَ بِهِ ٱلْآنَ عَلَيَّ • " وَلَكِنِّنِي أُقِرْ لَكَ بِهِ لَا أَنَّنِي حَسَبَ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي يَةُولُونَ لَهُ شِيعَةٌ هَكَذَا أَعْبُدُ إِلٰهَ آبَائِي مُؤْمِنًا بِكُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَسِْيَاءُ. وَلِي رَجَانُ بِأَ للهِ فِي مَا هُمُ أَيْضًا يَنْتَظِرُونَهُ أَنَّهُ سَوْفَ تَكُونُ قِيَامَةٌ لِلْأَمْوَاتِ ٱلْأَبْرَارِ وَٱلْأَثْمَةِ ١١ لِذَٰ لِكَ أَنَا أَيْضًا أَدَرِّبُ نَفْسِي لِيَكُونَ لِي دَائِمًا ضَمِيرٌ بِلاَ عَثْرَةٍ مِنْ نَحْوِاً للهِ فَالنَّاسِ ١٠ وَبَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ جِئْتُ أَصْنَعُ صَدَقَاتٍ لِأُمَّنِي وَفَرَابِينَ ١٨ وَفِي ذَٰلِكَ وَجَدَنِي مُتَطَهِرًا فِي ٱلْهَيْكُلِ لَيْسَ مَعَ جَمْعٍ وَلاَ مَعَ شَغَبٍ قَوْمْ ۖ هُمْ يَهُودْ مِنْ أَسِيًّا ١٠ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرُوا لَدَيْكَ وَيَشْتَكُوا إِنْ كَانَ لَمْ عَلَيَّ شَيْءٍ. ٢٠ أَوْ لِيَقُلْ هُولًا ۚ أَنْفُهُمْ مَاذَا وَجَدُوا فِي مِنَ ٱلذَّنْبِ وَأَنَا قَائِم ۖ أَمَامَ ٱلْجَمْعِ ١١ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ هٰذَا ٱلْقَوْلِ ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِي صَرَخْتُ بِهِ وَاقِفًا بَيْنُمُ أَنِّي مِنْ أَجْلِ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِأْحَاكُمْ مِنْكُمْ ٱلْيُوْمَرَ ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَ هٰذَا فِيلِكُسُ أَمْهَلُمُ ۚ إِذْ كَانَ يَعْلَمُ بِأَكْثَرِ خَفْيِقِ أَمُورَ هٰذَا ٱلطَّرِيقِ قَائِلاً مَنَى ٱغْدَرَ لِيسِيَاسُ ٱلْأَمِيرُ أَفْحَصُ عَنْ أُمُورِكُمْ • ٣٠ وَأَمَرَ قَائِدَ ٱلْمِئَةِ أَنْ بُحْرَسَ بُولُسُ وَنَكُونَ لَهُ رُخْصَةٌ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَخِذُمَهُ أَوْ يَأْ نِيَ إِلَيْهِ ا مُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ جَاء فِيلِكُسُ مَعَ دُرُوسِلاً أَمْرَأَتِهِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَٱسْتَحْضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَنِ ٱلْإِيَمَانِ بِٱلْمَسِيجِ وَ " وَبَيْنَمَا كَانَ يَتَكَلَّرُ عَنِ ٱلْبِرِّ وَٱلنَّعَنُّفِ وَٱلْدَيْنُونَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ ا تَكُونَ أَرْتَعَبَ فِيلِكُسُ وَأَجَابَ أَمَّا ٱلْآنَ فَٱذْهَبْ وَمَتَى حَصَلْتُ عَلَى وَقْتِ أَسْتَدْعِيكَ. " وَكَانَ أَيْضًا يَرْجُو أَنْ يُعْطِيهُ بُولُسُ دَرَاهِرَ لِيُطْلِقَهُ وَلِذَلِكَ كَانَ بَسْتَحْضِرُهُ مِرَارًا أَكْثَرَ وَيَتَكُلُّمُ مَعَهُ ٣٠ وَلَكِنْ لَمَّا كَبِلَتْ سَنَتَانِ قَبِلَ فِيلِكُسُ بُورْكِيُوسَ فَسْتُوسَ خَلِيفَةً لَهُ. وَ إِذْ

# كَانَ فِيلِكُسُ يُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْبَهُودَ مِنَّةً نَرَكَ بُولُسَ مُفَيَّلًا اللهُ وَكَانَ فِيلِكُسُ وَٱلْفِشْرُونَ الْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْفِشْرُونَ

ا فَلَمَّا فَدِمَ فَسْنُوسُ إِلَى ٱلْوِلاَيَةِ صَعِدَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ قَيْصَرِيَّةَ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَا فَعَرَضَ لَهُ رَئِسُ ٱلْكُهَّنَةِ وَوُجُوهُ ٱلْيَهُودِ ضِدَّ بُولُسَ وَٱلْتَهَسُّوا مِنْهُ اطَالِينَ عَلَيْهِ مِنَّةً أَنْ يَسْغَضِرَهُ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَهُمْ صَانِعُونَ كَمِينًا لِيَقْتُلُوهُ فِي ٱلطَّرِيقِ وَفَالَ فَلْنَزْل مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَعْرَسَ بُولُسُ فِي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُو مُزْمِع آنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلاً. وَقَالَ فَلْنَزْل مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَعْرَسَ بُولُسُ فِي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُو مُزْمِع آنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلاً. وَقَالَ فَلْنَزْل مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَعْرَسَ بُولُسُ فِي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُو مُزْمِع آنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلاً. وَقَالَ فَلْنَزْل مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَعْرَسَ بُولُسُ فِي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُو مُزْمِع آنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلاً. وَقَالَ فَلْنَزْل مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَعْرَسَ بُولُسُ فِي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُو مُزْمِع آنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلاً. وَقَالَ فَلْنَزْل مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَعْنَدُرُونَ . وَإِنْ كَانَ فِي هٰذَا ٱلرَّجُلِ شَيْءٌ فَلْيَشْتَكُوا عَلَيْهِ

آوَبَعْدَ مَا صَرَفَ عِنْدَهُمْ أَكُثَرَ مِنْ عَشَرَة أَيَّامِ آنُحَدَر إِلَى قَيْصَرِيَّة . وَفِي ٱلْعَدِ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيُ ٱلْوِلاَيَة وَأَمْرَ أَنْ يُوْنَى بِبُولُسَ وَعَلَمَّا حَضَرَ وَقَفَ حَوْلَهُ ٱلْبَهُودُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فَدِ الْخَدَرُوا مِنْ أُورُشِلِمَ وَقَدَّمُوا عَلَى بُولُسَ دَعَاوِيَ كَثِيرَة وَثَقِيلَة لَمْ يَعْدُرُوا أَنْ يُبرَهِنُوهَا . اإِذْ كَانَ هُو بَخْعُ أَيْ مَا أَخْطَأْتُ بِنِي وَلَى نَامُوسِ ٱلْبَهُودِ وَلا إِلَى ٱلْهَبْكُلِ وَلا إِلَى قَيْصَرَ وَلَكُنِ فَسَنُوسَ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْبَهُودَ مِنَّة أَجَابَ بُولُسَ قَائِلاً أَنْشَاء أَنْ تَصْعَدَ إِلَى وَلَكِنَ فَسَنُوسَ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْبَهُودَ مِنَّة أَجَابَ بُولُسَ قَائِلاً أَنْسَاء أَنْ تَصْعَدَ إِلَى وَلِكَيْ فَسَنُوسَ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْبَهُودَ مِنَّة أَجَابَ بُولُسَ قَائِلاً أَنْشَاء أَنْ تَصْعَدَ إِلَى وَلِكِنَ فَسَنُوسَ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُوبَعِنَ الْمُؤْدِ مِنَّا لَهُ بُولُسَ قَائِلاً أَنْسَاء أَنْ قَالَ اللهُ وَلَا عَلَمُ أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَمُ أَنْ اللهُ عَلَمُ أَنْ اللهُ الْعَلَمُ وَلَا عَلَمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ فَيْ مِنَ الْمُوتِ وَلَكِنْ الْمَالَا اللهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَمْ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَمْ اللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَعَلّا لَهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ الللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللّ

ا وَبَعْدَ مَامَضَتْ أَيَّامُ أَقْبَلَ أَغْرِيبَاسُ ٱلْمَلِكُ وَبَرْنِيكِي إِلَى فَيْصَرِيَّةَ لِيُسَلِّمَا عَلَى فَسْتُوسَ اللهَ وَلَمَّا كَانَا بَصْرِفَانِ هُنَاكَ أَيَّامًا كَثِيرَةً عَرْضَ فَسْتُوسُ عَلَى ٱلْمَلِكِ أَمْرَ بُولُسَ فَائِلاً يُوجَدُ رَجُلْ نَرَكَهُ فِيلِكُسُ أَسِيرًا ا وَعَرَضَ لِب عَنْهُ رُوسًا اللهَ هَنَة وَمَشَائِخُ ٱلْبَهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي رَجُلْ نَرَكَهُ فِيلِكُسُ أَسِيرًا ا وَعَرَضَ لِب عَنْهُ رُوسًا اللهَ الْكُهْنَة وَمَشَائِخُ ٱلْبَهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي

أُورُشِلِيمَ طَالِبِينَ حُكُمًا عَلَيْهِ ١٠٠ فَأَجَبْهُمْ أَنْ لَيْسَ لِلرُّومَانِيِّينَ عَادَةٌ أَنْ يُسَلِّمُوا أَحَدًا لِلْمَوْتِ فَبْلَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَشْكُوْ عَلَيْهِ مُوَاجَهَةً مُعَ ٱلْمُشْنَكِينَ فَيَحْصُلُ عَلَى فُرْصَةِ لِلْإِحْتِجَاجِ عَنِ ٱلشَّكْوَى • ١٧ فَلَمَّا ٱجْنَمَعُوا إِلَى هُنَا جَلَسْتُ مِنْ دُونِ إِنْهَا لِ فِي ٱلْغَدِ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلاَيَةِ ١٧ وَأَمَرْتُ أَنْ يُوْتَى بِٱلرَّجُلِ. ٨ فَلَمَّا وَقَفَ ٱلْمُشْتَكُونَ حَوْلَهُ لَمْ يَأْتُوا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا كُنْتُ أَظُنُّ. ١١ لَكِنْ كَانَ أَمْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ جِهَةِ دِيَانَتِمِ وَعَنْ وَاحِدٍ أَشْهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَكَانَ بُولُسُ يَفُولُ إِنَّهُ حَيَّه ١٠ وَ إِذْ كُنْتُ مُرْنَابًا فِي ٱلْهَسْئَلَةِ عَنْ هٰذَا قُلْتُ ٱلْعَلَّهُ يَشَا ۗ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشِكِمَ وَيُحَاكُمَ هُنَاكَ مِنْ جِهَةِ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ • ١٠ وَلَكِنْ لَمَّا رَفَعَ بُولُسُ دَعْوَاهُ لِكَيْ بُعْنَظَ لِغَصُ أُوغُسُطُمَ أَمَرْتُ بِعِنْظِهِ إِلَى أَنْ أَرْسِلَهُ إِلَى قَيْصَرَ • ٣ فَقًالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْنُوسَ كُنْتُ أُرِيدُ أَنَا أَيْضًا أَنْ أَشْعَ ٱلرَّجُلَ. فَقَالَ غَدَّا نَسْمَعُهُ

٣ فَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا جَاء أُغْرِيبَاسُ وَبَرْنِيكِي فِي أَحْنِفَالِ عَظِيمٍ وَدَخَلًا إِلَى دَارِ ٱلإَسْتِمَاعِ مَعَ ٱلْأَمْرَا ۚ وَرِجَالِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّمِينَ أَمَرَ فَسْتُوسُ فَأَتِيَ بِبُولُسَ ۗ ١٤ فَقَالَ فَسْتُوسُ أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ وَٱلرِّجَالُ ٱلْحَاضِرُونَ مَعَنَا أَجْمَعُونَ أَنْمُ تَنْظُرُونَ هٰذَا ٱلَّذِي تَوَسَّلَ إِلَيَّ مِنْ جِهَنِهِ كُلْ جُهُورِ ٱلْيَهُودِ فِي أُورُشَلِيمَ وَهُنَا صَارِخِينَ إِ أَنَّهُ لاَ يَسْغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُ • " وَأَمَّا الْ أَنَا فَلَمَّا وَجَدْثُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَسْغَيْقُ ٱلْمَوْتَ وَهُوَ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى أُوغُسْطُسَ عَرَمْتُ أَنْ أَرْسِلَهُ ١٠ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ يَغِينٌ مِنْ جِهَتِهِ لِآكُنُبَ إِلَى ٱلسَّيِّدِ. لِنْلِكَ أَنَيْتُ بِهِ ٢٦ لَدَيْكُمْ وَلاَسِيَّمَا لَدَيْكَ أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ حَنَّى إِذَا صَارَ ٱلْفَصُ يَكُونُ لِي شَيْءُ لِآكُنُبَ ١٠٠ لِأَنِّي أَرَى حَمَافَةً أَنْ أَرْسِلَ أَسِيرًا وَلاَ أَشِيرَ إِلَى ٱلدَّعَاوِي ٱلَّتِي عَلَيْهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَالَ أَغْرِيهَا مِنْ لِبُولُسَ مَأْذُونَ لَكَ أَنْ نَتَكَلَّرَ لِأَجْلِ نَفْسِكَ . حِينَيْذِ بَسَطَ بُولُسُ يدَهُ وَجَعَلَ بَحْيَةً ، وإِنِّي أَحْسِبُ نَفْسِي سَعِيدًا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ إِذْ أَنَا مُزْمِع أَنْ أَخْجَ ا ٱلْمُؤْمَرَ لَدَيْكَ عَنْ كُلِّ مَا يُحَاكِمُنِي بِهِ ٱلْبَهُودُ. الآسِيَّمَا وَأَنْتَ عَالِرْ بِجَمِيعِ ٱلْعَوَائِدِ

وَالْهَسَائِلِ ٱلَّتِي بَيْنَ ٱلْبَهُودِ لِذَلِكَ ٱلْنَهِسُ مِنْكَ أَنْ تَسْمَعَنِي بِطُولِ ٱلْآنَاةِ وَ عَالِمِينَ فِي مِنَ الْبَدَاءَةِ كَانَتْ بَيْنَ أَمْنِي فِي أُورُشَلِمَ بَعْرِفُهَا جَبِيعُ ٱلْبَهُودِ وَ عَالِمِينَ فِي مِنَ الْأَوْلِ إِنْ أَرَادُوا أَن يَسْهَدُوا أَنِي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَيْنَا ٱلْأَضَيَقِ عِشْتُ فَرِيسِيًّا وَ الْآوَلُ إِنْ أَرَادُوا أَن يَسْهَدُوا أَنِي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَيْنَا ٱلْأَضَيَقِ عِشْتُ فَرِيسِيًّا وَ الْآوَلُ إِنْ أَرَادُوا أَن يَسْهَدُوا أَنِي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَيْنَا ٱللهِ لِآبَائِيا اللهِ اللهِ الْمَالِكُ اللهُ عَلَي رَجَاءُ الْوَعْدِ ٱلّذِي صَارَ مِنَ ٱللهِ لِآبَائِيا اللهِ اللهَ الْمَالَى اللهُ عَلَي رَجَاءُ الْوَعْدِ اللّذِي صَارَ مِنَ ٱللهِ لِآبَائِيا اللهُ اللهُ الْمَالَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُولُ وَمَن أَجْولُ اللهُ الْمَالَانَ الْمَالُكُ أَعْرِيبَاسُ وَ الْمُولِ كَنْهِمَ اللهُ الْمَالَانَ اللهُ ال

" وَلَمَّا كُنْتُ ذَاهِا فِي ذَلِكَ إِلَى دِمِشْقَ بِسُلْطَانِ وَوَصِدَّةِ مِنْ رُوَّسَا الْكُهَّةِ " رَأَيْثُ في نصف النَّهَ مِن لَمَعَانِ النَّهِ فِي الطَّرِيقِ أَيُّهَا الْمَلِكُ نُورًا مِنَ السَّمَاء أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ النَّمْسِ قَدْ أَبْرَقَ حَوْلِي وَحَوْلَ النَّاهِينِ مَعِي الْفَلَّا سَقَطْنَا جَيِعْنَا عَلَى الْأَرْضِ سَمِعْتُ صَوْنًا يُكُلِّمْنِ وَيَقُولُ بِاللَّغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ نَرْفِس مَنَاخِسَ الْفَيْدُ الْعَبْرَانِيَّةِ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ نَرْفِس مَنَاخِسَ الْفَيْدُ اللَّهِ الْمَعْرَانِيَّةِ شَاوُلُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا عَلَيْكَ أَنْ مَنْ أَنْتَ يَاسَيِّدُ فَعَالَ أَنَا بَسُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَضْطُودُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

ا مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَانِدًا لِلرُّوْيَا ٱلسَّمَاوِيَّةِ ۖ اَبَلْ أَخْبَرْتُ أَوَّلًا

ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ وَفِي أُورُشَلِيمَ حَنَّى جَمِيعً كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ثُمَّ ٱلْأَمْمَ أَنْ يَتُوبُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى ٱللهِ عَامِلِينَ أَعْمَا لَا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ ١٠٠ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمْسَكَنِي ٱلْيَهُودُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتْلَى. ٣٠ فَإِذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعُونَةٍ مِنَ ٱللهِ بَقِيتُ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ شَاهِدًا لِلصَّغِيرِ وَٱلْكَبِيرِ وَأَنَا لَا أَفُولُ شَبًّا غَيْرَ مَا تَكُلُّمُ ٱلْأَنْبِيَا وَمُوسَى أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ ١٠ إِنْ يُؤَلِّم ٱلْمَسِيخُ يَكُنْ هُوَ ٢١ أُوِّلَ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ يُنَادِيَ بِنُورِ لِلشَّعْبِ وَلِلْأَمَمِ ا وَيَنْهَا هُوَ يَخْبُحُ بِهِذَا قَالَ فَسْتُوسُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ أَنْتَ تَهْذِي يَا بُولُسُ. ٱلْكُتُبُ ٱلْكَثِيرَةُ نُعَوِّلُكَ إِلَى ٱلْهَذَيَانِ • ٢٠ فَقَالَ لَسْتُ أَهْذِي أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فَسْتُوسُ بَلْ أَنْطِقُ بِكَلِمَاتِ ٱلصِّدْقِ وَٱلصَّحْوِ. ٣ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَالِمْ ۖ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي أَكُلَّمُهُ جَهَارًا إِذْ أَنَا ٢٦ لَسْتُ أُصَدِّقُ أَنْ يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . لِأَنَّ هٰذَا لَمْ يُفْعَلْ فِي زَاوِيَةِ • ٢٧ أَتُوْمِنُ أَيُّهَا

ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ بِٱلْأَنْبِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُوْمِنُ • ﴿ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِبُولُسَ بِقَلِيلِ نُقْنِعِنِي أَنْ أَصِيرَ مَسِعِيًّا ١٠٠ فَقَالَ بُولُسُ كُنْتُ أَصَلِّي إِلَى ٱللهِ أَنَّهُ بِقَلِيلٍ وَبِكَثِيرٍ لَيْسَ أَنْتَ فَقَطْ بَلْ ٢٦ أَيْضًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَنِي ٱلْيُوْمَ يَصِيرُونَ هٰكَذَا كَمَا أَنَا مَا خَلاَ هٰذِهِ ٱلْقُيُودَ

٠٠ فَلَمَّا قَالَ هٰذَا قَامَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْوَالِي وَبَرْنِيكِي وَٱلْجَالِسُونَ مَعَهُمْ . ٢٠ وَٱنْصَرَفُوا وَهُمْ يُكَلِّمُونَ بَعْضُهُ ۚ بَعْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ لَيْسَ يَفْعَلْ شَيْئًا يَسْتَحِقُ ٱلْمَوْتَ أُو ٱلْقُيُودَ. ٣٠ وَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَوْكُمْ يَكُنْ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ ٢٦ إِلَى فَيْصَرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا ٱسْنَقَرَّ ٱلرَّأْيُ أَنْ نُسَافِرَ فِي ٱلْجَرْ إِلَى إِبطَالِيَا سَلَّمُوا بُولُسَ وَأَسْرَى ٱخَرِينَ إِلَى قَائِدِ مِئَةٍ مِنْ كَتِيبَةِ أُوغُسْطُسَ أَسْمُهُ يُولِيُوسُ وَفَصَعِدْنَا إِلَى سَفِينَةِ أَدْرَامِينِينِيَّةٍ وَأَقْلَعْنَا مُزْمِعِينَ أَنْ نُسَافِرَ مَارِّينَ بِٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِي فِي أُسِيًّا • وَكَانَ مَعَنَا أُرَسْنَرْخُسُ رَجُلْ مَكِدُونِيُّ مِنْ نَسَا لُونِيكِي ٢٠ وَفِي ٱلْمُؤمِرِ ٱلْآخَرِ أَفْبَلْنَا إِلَى صَيْدَا ۗ فَعَامَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ بِٱلرِّفْقِ وَأَذِنَ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٧

أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَصْدِقَائِهِ لِيَحْصُلَ عَلَى عِنَايَةٍ مِنْهُ • نُمُّ أَقَلَعْنَا مِنْ هُنَاكَ وَسَافَوْنَا فِي ٱلْجُوْ مِنْ نَحْتِ فُبْرُسَ لِآنَ ٱلرِّيَاجَ كَانَتْ مُضَادَّةً • وَبَعْدَ مَا عَبَرْنَا ٱلْجُوْرَ ٱلَّذِي بِجَانِب كِلِيكِيَّة وَبَعْفَيْلِيَّة نَوْلُنَا إِلَى مِيرَا لِيكِيَّة • فَإِذْ وَجَدَ قَائِدُ ٱلْبَيِّةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكَنْدَرِيَّةً مُسَافِرةً إِلَى وَبَعْدَ اللَّيَةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكَنْدَرِيَّةً مُسَافِرةً إِلَى إِلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَجَدَ قَائِدُ ٱلْبَيْةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكَنْدَرِيَّةً مُسَافِرةً إِلَى إِلَى مِيرَا لِيكِيَّة • فَإِذْ وَجَدَ قَائِدُ ٱلْبَيْةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكَنْدَرِيَّةً مُسَافِرةً إِلَى اللَّهُ وَبَعْدَ عَلَى اللَّي إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوَانِي ٱلْحُسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُرْبِ سَلْمُونِي. ^ وَلَمَّا نَجَاوَزُنَاهَا بِٱلْجُهْدِ جِيْنَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ ٱلْمَوَانِي ٱلْحُسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُرْبِ سَلْمُونِي. ^ وَلَمَّا نَجَاوَزُنَاهَا بِٱلْجُهْدِ جِيْنَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ ٱلْمَوَانِي ٱلْحُسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُرْبِ سَلْمُونِي . ^ وَلَمَّا نَجَاوَزُنَاهَا بِٱلْجُهُدِ جِيْنَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ ٱلْمَوَانِي ٱلْحُسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُرْبِهِا مَدِينَةُ لَسَائِيَةً

وَ حَلَ الْوَلُسُ يُنْذِرُهُمْ اَ قَائِلاً أَيُّمَا الرِّجَالُ أَنَا أَرَى أَنَّ هٰذَا السَّفَرَ عَنِيدَ أَنْ يَكُونَ بِضَرِرِ اللَّهْ وَحَسَارَةِ كَثِيرَةِ لَيْسَ اللَّهُ فِي قَالِمُ الْمِرَ اللَّهُ فَعَالَ السَّفَرَ عَنِيدَ أَنْ يَكُونَ بِضَرَرِ وَحَسَارَةِ كَثِيرَةِ لَيْسَ اللَّهُ فِن قَالُمُ اللَّهُ فَعَطْ بَلْ لِأَنْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللللَّةُ اللللللللللللللَّا اللللللل

السَّفِينَةُ وَلَمْ يُهُكِيْهَا أَنْ نُقَايِلَ الرِّمِحَ سَلَّهُنَا فَصِرْنَا نُحْهَلُ الْهَا أُورُوكُلِيدُونُ وَا فَلَمَّا خُطِفَتِ السَّفِينَةُ وَلَمْ يُهُكِيْهَا أَنْ نُقايِلَ الرِّمِحَ سَلَّهُنَا فَصِرْنَا نُحْهَلُ وَا خَجَرِيْنَا خَتْ جَزِيرَةً يُقَالُ لَهَا كَلُودِي وَبِالْجَهْدِ قَدَرْنَا أَنْ نَعَالِكَ الْقَارِبِ وَا وَلَمَّا رَفَعُوهُ طَفِقُوا يَسْتَعْمِلُونَ مَعُونَاتِ كَلُودِي وَبِالْجَهْدِ قَدَرْنَا أَنْ نَعْلِكَ الْقَارِبِ وَا وَلَمَّا رَفَعُوهُ طَفِقُوا يَسْتَعْمِلُونَ مَعُونَاتِ كَلُودِي وَبِالْجَهْدِ قَدَرْنَا أَنْ نَعْمِلُ فَا يُقْوِينَ أَنْ يَقَعُوا فِي السِّيرِيْسِ أَنْزَلُوا الْقُلُوعَ وَهَكَذَا كَانُوا خُولِينَ أَنْ يَقَعُوا فِي السِّيرِيْسِ أَنْزَلُوا الْقُلُوعَ وَهَكَذَا كَانُوا بُعْمَلُونَ وَ إِلَّا لَهُ مِعْمَلُونَ وَا لَعْهِرَ اللَّهُونَ فِي الْفَدِ. ١٠ وَفِي الْبُومِ النَّالِثِ رَمَيْنَا أَنُوا خَاتِيفِ جَعَلُوا يُفَرِّعُونَ فِي الْفَدِ. ١٠ وَفِي الْبُومِ النَّالِثِ رَمَيْنَا أَنُوا فَا اللَّهُومِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلِيدُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْكَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٧

١٦ فَلَمَّا حَصَلَ صَوْمِرٌ كَنْيِرْ حِينَئِذٍ وَقَفَ بُولُسُ فِي وَسْطِهِمْ وَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي أَيْهَا ٱلرَّجَالُ أَنْ تُذْعِنُوا لِي وَلاَ نُقلِعُوامِنَ كَرِيتَ فَتَسْلَمُوامِنْ هٰذَا ٱلضَّرَرِ وَٱلْخَسَارَةِ • ١٣ فَٱلْاَنَأَنْذِرُكُمْ ٢٦ أَنْ تُسَرُّوا لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ حَسَارَةُ نَفْسِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ إِلَّا ٱلسَّفِينَةَ • ٣ لِأَنَّهُ وَقَفَ بِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ ٢٦ مَلاَكُ ٱلْإِلْهِ ٱلَّذِي أَنَا لَهُ وَأَلَّذِي أَعْبُدُهُ ؟ قَائِلاً لاَ نَحَفْ يَا بُولُسُ. يَنْبَغِي لَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ فَيْصَرَ. وَهُوَذَا فَدْ وَهَبَكَ ٱللهُ جَهِيعَ ٱلْمُسَافِرِينَ مَعَكَ • ٢٠ لِذَلِكَ سُرُوا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ لِأَنِّي أُومِنُ بِٱللَّهِ أَنَّهُ يَكُونُ هَكَذَا كَمَا قِيلَ لِيهِ ٣٠ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ نَقَعَ عَلَى جَزِيرَةٍ ۲٦ ٧ فَلَمَّا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ ٱلرَّابِعَةُ عَشْرَةَ وَغَنْ نُعْمَلُ تَائِهِينَ فِي جَبْرِ أَدْرِيَا ظَنَّ ٱلنُّوتِيَّةُ نَعْقَ ГΥ نِصْفِ ٱللَّيْلِ أَنَّهُمُ ٱفْتُرَبُوا إِلَى بَرِّ ١٨ فَقَاسُوا وَوَجَدُوا عِشْرِينَ قَامَةً. وَلَمَّا مَضَوْا قَلِيلاً قَاسُوا أَيْضًا فَوَجَدُ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ قَامَةً • " وَ إِذْ كَانُوا يَخَافُونَ أَنْ يَقَعُوا عَلَى مَوَاضِعَ صَعْبَةِ رَمَوْا مِنَ ٱلْمُؤَخِّرِ أَرْبَعَ مَرَاسٍ وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُ • ٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلثُّوتِيَّةُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَأَنْزَلُوا ٱلْقَارِبَ إِلَى ٱلْجَرْ بِعِلَّةِ أَنَّهُ مُزْمِعُونَ أَنْ يَهُدُّوا مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُقَدَّمِرِ ١٠ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِئَةِ وَٱلْعَسْكَرِ إِنْ لَمْ يَبْقَ هُولًا ﴿ فِي ٱلسَّفِينَةِ فَأَنْثُمْ لَا نَقْدِرُونَ ٢١ أَنْ نَغُول ٣٠ حِينَئِدٍ قَطَعَ ٱلْعَسْكَرُ حِبَالَ ٱلْقَارِبِ وَنَرَكُوهُ يَسْقُطُ ٣٠ وَحَتَّى قَارَبَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُكَانَ بُولُسُ يَطْلُبُ إِلَى ٱلْجَهِيعِ أَنْ يَتَنَاوَلُوا طَعَامًا قَائِلًا هٰذَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ وَأَنْهُ مُنْتَظِرُونَ لَا تَزَالُونَ صَائِمِينَ وَلَمْ تَأْخُذُوا شَيْئًا ١٠ لِذَلِكَ أَلْنَمِسُ مِنْكُم أَنْ نَتَنَاوَلُوا طَعَامًا لِأَنَّ هٰذَا يَكُونُ مُفِيدًا لِغَاتِكُمْ لِأَنَّهُ لَا تَسْفُطُ شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِ وَاحِدِ مِنْكُم • " وَلَمَّا قَالَ هٰذَا أَخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ ٱللهَ أَمَامَ ٱلْجُمِيعِ وَكَسَّرَ وَإَبْنَدَأَ يَأْكُلُ ١٠٠ فَصَارَ ٱلْجَمْمِيعُ مَسْرُورِينَ وَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا طَعَامًا . ٣ وَكُنَّا فِي ٱلسَّفِينَةِ جَمِيعُ ٱلْأَنْفُ مِئِتَيْنِ وَسِنَّةً وَسَبْعِينَ ۲7 ٣ وَلَمَّا شَبِعُوا مِنَ ٱلطَّعَامِ طَفِقُوا يُجَفِّفُونَ ٱلسَّفِينَةَ طَارِحِينَ ٱلْحِبْطَةَ فِي ٱلْجُرِ • ٣ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُكُمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ ٱلْأَرْضَ وَلَٰكِنَّهُ ۚ أَبْصَرُوا خَلِيًّا لَهُ شَاطِئ فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكَنَهُمْ • ﴿ فَلَمَّا نَزَعُوا ٱلْمَرَاسِيَ تَارِكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْجُرِ وَحَلُّوا رُبُطَ ٱلدَّفَّةِ ﴿ ﴿

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٧ وَ ٢٨

أَيْضًا رَفَعُوا فِلْعًا لِلرِّبِجِ ٱلْهَابَّةِ وَأَقْبُلُوا إِلَى ٱلشَّاطِّةِ. الْ وَإِذْ وَقَعُوا عَلَى مَوْضِع بَيْنَ بَحُرُيْنِ شَطَّطُوا ٱلسَّفِينَةَ فَأَرْتَكَ رَأَيُ ٱلْمُقَدَّمُ وَلَبِثَ لَا يَعْرَّكُ. وَأَمَّا ٱلْمُؤَخِّرُ فَكَانَ يَعْلُ مِنْ عُنْفِ شَطُطُوا ٱلسَّفِينَة فَأَرْبَ ٱلْمُقَدِّمُ وَلَمِثَ لَا يَعْرَبُ وَلَكِنَّ الْمُؤَخِّرُ فَكَانَ يَعْلُ مِنْ عَنْفِ الْأَمْرَى لِثَلَّا يَسْجَ أَكْدُ مِنْمُ فَيَهُرُبَ وَلَكِنَّ مَا الْمَاكِورِينَ عَلَى قَائِدَ ٱلْمِثَةِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُعَلِّصَ بُولُسَ مَنَعَمُ مِنْ هَذَا ٱلرَّأَي وَأَمَر أَنَّ ٱلْفَادِرِينَ عَلَى قَائِدَ ٱلْمِثَةِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُعَلِّصَ بُولُسَ مَنَعَمُ مِنْ هَذَا ٱلرَّأَي وَأَمَر أَنَّ ٱلْفَادِرِينَ عَلَى قَائِدَ الْمِثَةِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُعَلِّصَ بُولُسَ مَنَعَمُ مِنْ هَذَا ٱلرَّأَي وَأَمَر أَنَّ ٱلْفَادِرِينَ عَلَى السَّبَاحَةِ بَرْمُونَ أَنْفَهُمُ أَوَّلًا فَيَوْرُجُونَ إِلَى ٱلْبَرِّ مِنْ اللَّامِنَ بَعْضُهُمْ عَلَى ٱلْوَاحِ وَبَعْضُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَنْ السَّفِينَةِ . فَهُكُذَا حَدَثَ أَنَّ ٱلْجَمِيعَ فَعُوا إِلَى ٱلْبَرُ

وَلَمَّا خَعُوا وَجَدُوا أَنَّ الْجُزِيرَةَ تُدْعَى مَلِيطَةَ وَ اَفْقَدَّمَ أَهْلُهَا ٱلْبَرَابِرَةُ لَنَا إِحْسَانًا عَيْرَ الْمُعْتَادِ لِأَنَّمُ الْوَقَدُولِ اَلْمَ وَقَبِلُوا جَبِيعَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَطَرِ ٱلَّذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجْلِ ٱلْبَرْدِ الْمُعْتَادِ لِأَنَّهُمْ الْوَقَدُولِ اَلْرَاوَ أَفْعَى وَنَشِبَتْ الْمُعْتَادِ لِأَنَّهُمُ الْوَصْلُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْقُضْبَانِ وَوَضَعَهَا عَلَى ٱلنَّارِ فَحَرَجَتْ مِنَ ٱلْحُرَارَةِ أَفْعَى وَنَشِبَتْ فِي يَدِهِ وَ فَلَمَّا رَأَى ٱلْبَرَائِرَةُ ٱلْوَحْشَ مُعَلِّقًا بِيدِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا بُدَّ أَنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ فَي يَدِهِ وَ فَلَمَا وَلَوْ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا بُدَّ أَنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ فَا تَلْ لَمْ يَدَعْهُ ٱلْعَدْلُ بَعْنَا وَلَوْ بُغَا مِنَ ٱلْهُرْوِ وَقَالَ اللَّهُ وَالْوَحْشَ إِلَى ٱلنَّارِ وَلَمْ يَتَظُرُونَ أَنَّهُ عَلِيدٌ أَنْ يَنْفَخَ أَوْ يَسْقُطَ بَعْنَةً مَيْنًا وَإِذِ ٱنْتَظَرُولَ لَا يَعْفِي اللّهُ اللّهُ وَالْوَحْشَ إِلَى النَّارِ وَلَمْ يَتَعْرَا وَقَالُوا هُو إِلْهُ وَالْمُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِّ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ

ا وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَشْهُرٍ أَقْلَعْنَا فِي سَفِينَةٍ إِسْكُنْدَرِيَّةِ مَوْسُومَة بِعَلَامَةِ ٱلْجُوْزَا ۚ كَانَتْ فَدْ شَنَتْ فِي ٱلْجَزِيرَةِ • " فَتَرَلْنَا إِلَى سِرَاكُوسَا وَمَكَنْنَا ثَلَثَةَ أَيَّامٍ • " ثُمُّ مِنْ هُنَاكَ دُرْنَا وَأَفْبَلْنَا

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٨

إِلَى رِيغِيُونَ . وَبَعْدَ يَوْمٍ وَاحِدٍ حَدَثَتْ رِيخٌ جَنُوبٌ فَجِيْنَا فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّانِي إِلَى بُوطِيُولِي احَيْثُ وَجَدْنَا إِخْوَةً فَطَلَبُوا إِلَيْنَا أَنْ نَمْكُتَ عِنْدَهُمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَهَكَذَا أَنَيْنَا إِلَى رُومِيَةَ ١٠ وَمِنْ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعَ ٱلْإِحْوَةُ بِجَارِنَا خَرَجُوا لِٱسْتِقْبَالِنَا إِلَى فُورُنِ ٱبْيُوسَ وَٱلثَّلَاثَةِ ٱلْحُوَانِيتِ. فَلَمَّا رَآهُرْ بُولُسُ شَكَرَ ٱللهَ وَنَشَجَّعَ ١٠ وَلَمَّا أَتَيْنَا إِلَى رُومِيَةَ سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْأَسْرَے إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُعَسَّكَرِ. فَأَمَّا بُولُسُ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُغِيمَ وَحْدَهُ مَعَ ٱلْعَسْكَرِيُّ ٱلَّذِيكَانَ يَجْرُسُهُ ٧ وَبَعْدَ ثَلْنَةِ أَيَّامِ ٱسْتَدْعَى بُولُسُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وُجُوهَ ٱلْيَهُودِ. فَلَمَّا ٱجْنَمَعُوا قَالَ لَمُرْ اللهِ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ مَعَ أَنِي كَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا ضِدَّ ٱلشَّعْبِ أَوْعَوَائِدِ ٱلْآبَاء أَسْلِمْتُ مُفَيَّدًا مِنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى أَيْدِي ٱلرُّومَانِيِّينَ ٨ ٱلَّذِينَ لَمَّا فَحَصُوا كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يُطْلِقُونِي لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ ١٨ فِيَّ عِلَّةُ وَاحِدَةُ لِلْمَوْتِ • ١٠ وَلَكِنْ لَمَّا قَاوَمَ ٱلْيَهُودُ ٱضْطُرِرْتُ أَنْ أَرْفَعَ دَعْوَايَ إِلَى فَيْصَرَ. ١٩ لَيْسَ كَأَنَّ لِي شَيْنًا لِأَشْتَكِيَ بِهِ عَلَى أُمَّنِي • وَفَلِهِ لَمَا ٱلسَّبَبِ طَلَبْتُكُمْ لِأَرَاكُمْ وَأَكَلِّمَكُمْ لِأَنِّي مِنْ أَجْلِ رَجَاء إِسْرَائِيلَ مَوْنُوقَ بِهِذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ • ١٦ فَقَالُوا لَهُ نَعْنُ لَمْ نَقْبُلْ كِيَابَاتٍ فِيكَ مِنَ ٢١ ٱلْهُودِيَّةِ وَلاَ أَحَدُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ جَالَ فَأَخْبَرَنَا أَوْ تَكَلَّرَ عَنْكَ بِشَيْ ۚ رَدِيِّ ۚ ١٠ وَلَكِنَّنَا نَسْتَحْسِنُ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ مَاذَا تَرَى لِأَنَّهُ مَعْلُومْ عِنْدَنَا مِنْ جِهَةِ هٰذَا ٱلْهَذْهَبِ أَنَّهُ يُقَاوَمُ فِي كُلِّ مَكَانِ ٣ فَعَيَّنُوا لَهُ يَوْمًا فَجَاءً إِلَيْهِ كَثِيرُونَ إِلَى ٱلْمَنْزِلِ فَطَفِقَ يَشْرَحُكُمْ شَاهِدًا بِمَلَكُوتِٱللَّهِ وَمُقَنِعًا إِيَّاهُمْ مِنْ نَامُوسِ مُوسَى وَأَلْأَنْبِياء بِأَمْرِ يَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَسَاء • ١٠ فَٱقْتَنَعَ بَعْضُهُمْ بِهَا قِيلَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا ١٠ فَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ غَيْرُ مُتَّنِقِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضِ لَهَّا قَالَ بُولُسُ كَلِمَةً وَاحِدَةً إِنَّهُ حَسَنًا كُلِّرَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ آبَاءَنَا بِإِشْعْيَاءَ ٱلنِّبِيِّ ١٦ قَائِلاً ٱذْهَبْ إِلَى ٢٦ هَذَا ٱلشَّعْبِ وَقُلْ سَتَسْمُعُونَ سَمْعًا وَلاَ تَفْهَمُونَ وَسَتَنْظُرُونَ نَظَرًا وَلاَ نُبْصِرُونَ ١٠٠ لِأَنَّ قَلْبَ هَٰذَا ٱلشُّعْبِ قَدْ غَلُظَ وَبِٱذَانِهِمْ سَمِعُوا ثَقْيِلاً وَأَعْبَنْهُمْ أَغْمَضُوهَا • لِيَلاَّ يُبْصِرُوا بِأَعْيَنِهِمْ وَيَسْمُعُوا بِأَذَانِهِمْ وَيَفْهُمُوا بِقُلُونِهِمْ وَبَرْجِعُوا فَأَشْفِيهُمْ ١٨٠ فَلَيْكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَنَّ خَلاَصَ ٱللهِ ١٨

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١

قَدْ أُرْسِلَ إِلَى ٱلْأُمْمِ وَهُرْسَيَسْمَعُونَ ١٠٠ وَلَمَّا قَالَ هَذَا مَضَى ٱلْيَهُودُ وَلَمْرْ مُبَاحَثَة كَثِيرَةُ

٢ وَأَقَامَ بُولُسُ سَنَيْنِ كَامِلَتَيْنِ فِي يَبْتِ ٱسْنَأْجَرَهُ لِنَفْسِهِ . وَكَانَ يَقْبُلُ جَبِعَ ٱلَّذِينَ عَرْخُلُونَ إِلَيْهِ الْكَانِ يَقْبُلُ جَبِعَ ٱلَّذِينَ مَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ الْكَارِزَا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَمُعَلِّمًا بِأَمْرِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ بِكُلِّ مُجَاهَرَةِ بلاَ مَانِعِ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ عَبْدُ لِيسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولًا ٱلْمُفْرَرُ لِإِنجِيلِ ٱللهِ اَٱلَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي ٱلْكُتُبِ ٱلْمُفَدَّسَةِ اعْنِ آبنِهِ آلَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلُ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ ٱلْجُسَدِ اللهِ بِأَنْ اللهِ بِفُوقَ مِنْ جِهَةِ رُوحِ ٱلْقَدَاسَةِ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٨ أُوَّلاَ أَشْكُرُ إِلَي بِيسُوعَ الْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَبِيعِكُمْ أَنَّ إِمَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ الْعَاكِرِ وَ فَإِنَّ اللهَ الَّذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي فِي إِنْجِيلِ الْبِنِهِ شَاهِدَ لِي كَيْفَ بِلاَ الْفَطَاعِ أَذْكُرُ وَالْآلِكُمُ وَ الْمَنْ اللهَ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

" أُمْ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّنِي مِرَارًا كَثِيرَةً فَصَدْتُ أَنْ آتِيَ إِلَكُمْ.

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ١

وَمُنِعْتُ حَتَّى ٱلْآنَ. لِيَكُونَ لِي ثَمَرٌ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأُمَ وِ اللَّهِ مَدْيُونَ لِلْمُونَانِيِّينَ وَّالْبَرَابِرَةِ الْمُكْمَاءُ وَأَنْجُهَلَاءً. ١٠ فَهَاكَذَا مَا هُو لِي مُسْتَعَدُّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ فِي رُومِيةَ أَيْضًا ٥٠١ لِأَنِّي لَسْتُ أَسْغَي بِإِغْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ لِأَنَّهُ فُقَّهُ ٱللهِ لِلْفَلَاصِ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ لِلْبَهُودِيِّ أُوَّلاً ثُمَّ اللَّيْوْنَانِيِّ • ٧ لِأَنْ فِيهِ مُعْلَنْ بِرُّ ٱللَّهِ بِإِيَانِ لِإِيَانِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبْ أَمَّا ٱلْبَاسُ فَبِٱلْإِبَانِ بَعِيْاً ٨ لِأَنَّ غَضَبَ ٱللهِ مُعْلَنْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ عَلَى جَمِيعٍ فُجُورِ ٱلنَّاسِ وَ إِنْهِمِ ٱلَّذِينَ يَجْجِزُونَ ٱكْحَقَّ بِٱلْإِثْمِ ِ. ١٠ إِذْ مَعْرِفَةُ ٱللَّهِ ظَاهِرَةٌ فَبِهِمْ لِأَنَّ ٱللَّهَ أَظْهَرَهَا لَهُرْ • ١٠ لِأَنَّ أَمُورَهُ غَيْرَ ٱلْمَنْظُورَةِ ثُرَك مُنْذُ خَلْقِ ٱلْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِٱلْمَصْنُوعَاتِ قُدْرَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ حَنَّى إِنَّهُ بِلاَ عُذْرِ • اللَّانَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا ٱللَّهَ لَمْ يُعَيِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلَهِ بَلْ حَمِفُوا فِي أَفْكَارِهِمْ وَأَظْلَرَ قَلْبُهُمُ ٱلْغَيِيُّ • ٣٠ وَبَيْنَهَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَا و صَارُوا جُهَلَا ٢٠٠ وَأَبْدَلُوا عَجْدَ ٱللهِ ٱلَّذِي لاَ يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَفْنَى وَٱلطَّيُورِ وَٱلدَّوَابِّ وَٱلزَّحَّافَاتِ • ١٠ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُوبِهِمْ إِلَى ٱلْجَاسَةِ لِإِهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِم . ٥٠ ٱلَّذِينَ ٱسْتَبْدَلُوا حَقَّ ٱللهِ بِٱلْكَذِبِ وَٱنَّقُوا وَعَبَدُوا ٱلْعَظْوُقَ دُونَ ٱلْحَالِقِ ٱلَّذِي هُو مُبَارَكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ آمِينَ • الذِلكِ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى أَهْوَا \* ٱلْهُوَانِ . لِأَنَّ إِنَاثَهُمُ ٱسْنَبْدَلْنَ ٱلإُسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيَّ بِٱلَّذِي عَلَى خِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ ٣ وَكَذٰلِكَ ٱلذُّكُورُ أَيْضًا تَارِكِينَ ٱسْنِعْمَالَ ٱلْأُنْنَى ٱلطَّبِيعِيَّ ٱشْتَعَلُوا بِشَهُوتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ فَاعِلِينَ ٱلْفَشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُورٍ وَنائِلِينَ فِي أَنْسُهِمْ جَزَاء ضَلَالِهِمِ ٱلْمُحِنَّ. ٨٠ وَكَمَا لَمْ يَسْتَغْسِنُوا أَنْ يُنْفُوا ٱللهَ فِي مَعْرِفَتِمْ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوضٍ لِيَفْعُلُوا مَا لاَ يَلِيقُ. ١٦ مَمْلُوئِينَ مِنْ كُلِّ إِنْم وَزِيًّا وَشَرٍّ وَطَهَع وَخُبْثِ مَشْعُونِينَ حَسَدًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكُرًا وَسُوا ٢٠ نَمَّامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلهِ ثَالِيِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبْتَدِعِينَ شُرُورًا غَيْرَ طَاتِعِينَ لِلْوَالِدَبْنِ ١٠ بِلاَفَهْ وَلاَ عَهْدِ وَلاَ حُنْوٌ وَلاَ رضَى وَلاَ رَحْمَةِ ٣ ٱلَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكُمْرَ ٱللهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ يَسْتَوْجِبُونَ ٱلْمَوْتَ لاَ يَفْعَلُونَهَا ٢٢

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١ وَ٢

#### فَقَطْ بَلُ أَيْضًا يُسَرُّونَ بِٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

الِذَٰ لِكَ أَنْتَ بِلاَ عُذْرِ أَيْهَا ٱلْإِنْسَانُ كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لِأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرُكَ مَعْمُرُ

الْإَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطاً بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ بَهْلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطاً فِي النَّامُوسِ فَبِالْنَّهُ النَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَمْ أَبْرَارْ عِنْدَاللهِ بَلِ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ فَمْ أَبْرَارْ عِنْدَاللهِ بَلِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِٱلنَّامُوسِ فَمْ يُبَرَّرُونَ عَالَمُ إِلَّا أَهُ ٱلْأَمْ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمُ ٱلنَّامُوسُ مَنَى فَعَلُوا بِٱلطَّبِعَةِ مَا هُو فِي ٱلنَّامُوسِ فَهُ وَلَا إِذْ لَيْسَ هُمُ ٱلنَّامُوسُ فَمْ نَامُوسُ لِأَنْفُسِمِ اللَّذِينَ بُطُهُ رُونَ عَمَلَ النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي فَلُوبِمِ شَاهِلًا أَيْضًا ضَمِيرُهُ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا بَيْنَهَا مُشْتَكِيَةً أَوْ مُحْتَجَةً . ١١ فِي النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي فَلُوبِمِ شَاهِلًا أَيْضًا ضَمِيرُهُ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا بَيْنَهَا مُشْتَكِيَةً أَوْمُحُتَّةً . ١١ فِي النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي يَدِينُ ٱلللهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

اً هُوذَا أَنْتَ نُسَمَّى بَهُودِيًّا وَنَتَكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوسِ وَتَفَخِّرُ بِاللهِ ١٠ وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ وَتُمَيِّرُ اللهُ ١٠ هُوذَا أَنْتَ نُسَعَلِّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٠ وَنَتِقُ أَنَّكَ فَإِيْدٌ لِلْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظَّلْمَةِ

7

0

7

• 1

11

15

12

10

| 17

IY

1 12

rea

## رَسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٢ وَ٢

٠٠ وَمُ ذَيْثُ لِلْأَغْبِيا \* وَمُعَلِّرْ لِلْأَطْفَالِ وَلَكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحُقِّ فِي ٱلنَّامُوسِ. ١٠ فَأَنْتَ إِذَا ٱلَّذِي نَعَلِّرُ غَيْرِكَ أَلَسْتَ نُعَلِّرُ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكْرِزُ أَنْ لاَ يُسْرَقَ أَنَسْرِقُ. ١٣ أَلَّذِي نَعُولُ أَنْ ا٢٣ لاَ يُزْنَى أَتَرْنِي . أَلَّذِهِ تَسْتَكْرِهُ ٱلْأَوْتَانَ أَنَسْرِقُ ٱلْهَيَاكِلَ. ٣٠ ٱلَّذِي تَفْتَكِرُ بِٱلنَّامُوسِ أَبِتَعَدِّي ٱلنَّامُوسِ تُهِينُ ٱللهَ. ٤٠ لِأَنْ ٱسْمَ ٱللهِ بَجَدَّفُ عَلَيْهِ بِسَبَيْكُمْ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ كَمَا هُو مَكْتُوبْ. ٥٠ فَإِنَّ ٱلْخِنَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّامُوسِ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِّيًّا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِنَانُكَ غُرْلَةً • ٦٠ إِذَا إِنْ كَانَ ٱلْأَغْرَلُ يَعْفَظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ أَفَهَا نَحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِنَانًا. ٢٦ ٣ وَتَكُونَ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ وَهِيَ تُكَبِّلُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ أَنْتَ ٱلَّذِب فِي ٱلْكِتَابِ وَأَكْخِنَانِ نَتَعَدَّ النَّامُوسَ. ٨٠ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ بَهُودِيًّا وَلاَ ٱكْخِنَانُ ٱلَّذِي لا فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱللَّمْ خِنَانًا ١٦ بَلِ ٱلْيَهُودِيُّ فِي ٱلْخَفَاءُ هُوَ ٱلْيَهُودِيُّ . وَخِنَانُ ٱلْقَلْبِ بِٱلرُّوحِ ٢٦ لاَ بِٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخِيَانُ. ٱلَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلْ مِنَ ٱللَّهِ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ

ا إِذًا مَا هُوَ فَضْلُ ٱلْيَهُودِكِ أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ ٱلْخِنَانِ • اَكْنِيرْ عَلَى كُلِّ وَجْهِ . أَمَّا أُوَّلًا فَلْإِنَّهُمُ ٱسْتُوْمِنُوا عَلَى أَقُوالِ ٱللهِ وَ فَهَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمْ لَمُ يَكُونُوا أَمَنَاء أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَهِمْ الم يُبْطِلُ أَمَانَهَ ٱللهِ . عَاشَا . بَلْ لِيَكُنِ ٱللهُ صَادِقًا وَكُلُ إِنْسَانِ كَاذِبًا .كَمَا هُو مَكْتُوبُ لِكُنْ اللهُ نَّنَبَرَّرَ فِي كَلَامِكَ وَنَعْلِبَ مَنَى حُوكِمْتَ

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْهُنَا يُبِيِّنُ بِرَّ ٱللَّهِ فَهَاذَا نَفُولُ. أَلَعَلَّ ٱللهَ ٱلَّذِي يَجْلُبُ ٱلْعَضَبَ طَالِمِ". أَتَكُمُ مِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ. وَكَاشَا. فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ إِذْ ذَاكَ و فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ ٱللهِ فَدِ ٱزْدَادَ بِكَذِبِي لِعَجْدِهِ فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ كَفَاطِئ ﴿ . ﴿ أَمَا كَمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا وَكُمَا يَزْعُمُ قَوْمٌ ۚ أَنَّا نَقُولُ لِنَعْعَلِ ٱلسَّيِّاتَ لِكَيْ تَأْتِيَ ٱلْخَيْرَاتُ. ٱلَّذِينَ دَينُونَهُمْ عَادِلَةٌ وْ فَهَاذَا إِذًا . أَنَحْنُ أَفْضَلُ . كَلاَّ ٱلْبِئَّةَ . لاِّنَّا قَدْ شَكَوْنَا أَنَّ ٱلْبَهُودَ وَٱلْبُونَانِيِّينَ أَجْمَعِينَ تَحْتَ ٱلْخَطِيَّةِ اكْمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ لَيْسَ بَارْ وَلاَ وَاحِدْ. اا لَيْسَ مَنْ يَعْهُمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٢ وَ٤

ٱلله . ١١ ٱلْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا لَيْسَ وَلاَ وَاحِدْ ١١ حَجْرَبْهُمْ قَبْرُ مَنْتُوخٍ. بِأَ لْسِنَتِهِمْ قَدْمَكُرُوا. سَمْ ٱلْأَصْلالِ تَعْتَ شِفَاهِمْ. ا وَفَهُمْ مَمْلُومُ لَعْنَةً وَمَرَارَةً. وَالْرَجُلُمُ سَرِيعَة إِلَى سَفْكِ ٱلدَّم يِوَافِي طُرُفِهِم ٱغْتِصَابْ وَشُعْنْ ١٠ وَطَرِيقَ ٱلسَّلَام لَم بعرفُوهُ. ٨ لَيْسَ خَوْفُ ٱللهِ قُدًّامَ عُبُونِهِمْ ١٠٠ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّامُوسُ فَهُو أَيكَلَّمُ بِهِ ا ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّامُوسِ لِكِيْ يَسْتَدَّ كُلُّ هَم وَيَصِيرَ كُلُّ ٱلْعَالَمِر نَحْتَ فِصَاصِ مِنَ ٱللهِ ١٠٠ لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدٍ لاَ يَتَبَرَّرُ أَمَامَهُ لِأَنَّ بِٱلنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ ٱلْخُطِيَّةِ ا كَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بِرُ ٱللهِ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَنْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَٱلْأَنبِيَام. ٣ بِرُ ٱللهِ بِٱلْإِمَانِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ إِلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. لِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ. ١٦ إِذِ الْجَيِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ ٱللهِ. ١٠ مُتَكَرِّرِينَ مَجَّانًا بِنِعْمَتِهِ بِٱلْفِدَاءُ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِجِ ٥٠ أَلَّذِي قَدَّمَهُ ٱللَّهُ كَفَّارَةً بِٱلْإِيَمَانِ بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ بِرِّهِ مِنْ أَجْلِ ٱلصَّغْ عَنِ ٱلْخَطَايَا ٱلسَّالِفَةِ بِإِمْهَالِ ٱللهِ ٣ لِإِظْهَارِ بِرِّهِ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لِيَكُونَ بَارًّا وَيُبَرِّرَ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْإِبَانِ بِيَسُوعَ ١٠٠ فَأَيْنَ ٱلإِّفْتِخَارُ. قَدِ ٱنْتَفَى . بِأَيِّ نَامُوسٍ . أَبِنَامُوسِ ٱلْأَعْمَالِ . كَلاَّ . بَلْ بِنَامُوسِ ٱلْإِيَانِ • ١٠ إِذًا نَحْسِبُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ يَتَبَرَّرُ بِٱلْإِيَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ • ١٠ أَم ِٱللهُ لِلْيَهُودِ فَقَطْ أَلَيْسَ لِلْأُمَ أَيْضًا . بَلَى لِلْأُمَرِ أَيْضًا . ١٠ لِأَنَّ ٱللهَ وَاحِدْ هُوَ ٱلَّذِي سَيْبَرِّرُ ٱكْخِنَانَ بِٱلْإِيمَانِ وَٱلْغُرْلَةَ بِٱلْإِيمَانِ ١٠٠ أَفَنْبُطِلُ ٱلنَّامُوسَ بِٱلْإِيمَانِ. حَاشَا. بَلْ نُثَبِّتُ ٱلنَّامُوسَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ افَهَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرُهِمَ قَدْ وَجَدَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ وَالْأِنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِمُ فَدْ تَبَرَّرَ

افَهَاذَا نَفُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرُهِمِ قَدْ وَجَدَحَسَبَ ٱلْجُسَدِهِ الْأِنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِمُ قَدْ نَبَرَّرَ اللهِ عَلَا لَكُونَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا لَهُ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ. فَامَنَ إِبْرُهِمُ بِاللهِ فَحُسُبَ لَهُ ٱلْأَجْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نِعْمَةِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ فَحُسُبَ لَهُ ٱلْأَجْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نِعْمَةِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ فَعُسَبَ لَهُ بِرًا هَ كَمَا وَلَكِنْ يُوْمِنُ بِٱلَّذِي يُبَرِّرُ ٱلْفَاجِرَ فَإِبَانُهُ مُحْسَبُ لَهُ بِرًا هَ كَمَا وَيُنَا فَهُ بِرًا هَ أَلَا يُعْمِلُ وَلَكِنْ يُوْمِنُ بِٱلَّذِي يُبَرِّرُ ٱلْفَاجِرَ فَإِبَانُهُ مُحْسَبُ لَهُ بِرًا هَ كَمَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ بِرَّا مِدُونِ أَعْالَ اللهُ بِرَّا مِدُونِ أَعْالَ اللهُ عَلَى اللهِ يَعْمَلُ وَلَكِنْ يُوْمِنُ بِٱلَّذِي يَعْسِبُ لَهُ ٱللهُ بِرَّا مِدُونِ أَعْالَ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٤ وَ٥

لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُرْرَتْ خَطَايَاهُمْ . ﴿ طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا يَجْسِبُ لَهُ ٱلرَّبُ خَطِيَّةً • [٨ ا أَفَهَ لَمَا ٱلتَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى ٱلْخِنَانِ فَقَطْ أَمْ عَلَى ٱلْفُرْلَةِ أَيْضًا. لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّهُ حُسِبَ لِإِبْرُهِيمَ ٱلْإِيَمَانُ بِرًّا ١٠ فَكَيْفَ حُسِبَ . أَوَهُوَ فِي ٱلْخِنَانِ أَمْ فِي ٱلْفُرْلَةِ . لَيْسَ فِي ٱلْخِنَانِ بَلْ فِي ٱلْفُرْلَةِ . ا وَأَخَذَ عَلَامَةَ ٱلْخِنَانِ خَنْمًا لِبِرِّ ٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِبُ كَانَ فِي ٱلْغُرْلَةِ لِيَكُونَ أَبَّا لِجِمِيعِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْفُرْلَةِكَيْ يُحْسَبَ هُمْ أَيْضًا ٱلْبِرْ. "وَأَبَّا لِلْإِنانِ لِلَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ ٱلْخِنَانِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَسْلُكُونَ فِي خُطُواتِ إِيمَانِ أَبِينَا إِبْرْهِيمَ ٱلَّذِيكَانَ وَهُوَ فِي ٱلْغُرْلَةِ ١٠٠ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِٱلنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ لِإِبْرُهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلْعَالَمَ بَلْ بِبِرِّ ٱلْإِبَانِ • الْأِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ هُمْ وَرَقَةً فَقَدْ تَعَطَّلَ ٱلْإِيمَانُ وَبَطَلَ ٱلْوَعْدُ. الْأَنَّ ٱلنَّامُوسَ يُنْشِئُ غَضَبًا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسٌ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدُّ و ١١ لِهِٰذَا هُوَ مِنَ ٱلْإِيمَانِكَيْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ ٱلنَّعْمَةِ لِيَكُونَ ٱلْوَعْدُ وَطِيدًا لِجَبِيعِ ٱلنَّسْلِ لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَمِنْ إِبَانِ إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هُوَ أَبْ لِجَمِيعِنَا. ٧ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ إِنّي قَدْ جَعَلْتُكَ أَبّاً لِأَمْ كَثِيرَةٍ . أَمَامَرَ ٱللهِ ٱلَّذِي آمَنَ بِهِ ٱلَّذِي نَجْبِي ٱلْمَوْتَى وَيَدْعُو ٱلْأَشْيَاء غَيْرَ ٱلْمَوْجُودَةِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ . ٨ فَهُوَ عَلَى خِلاَفِ ٱلرَّجَا ُ آمَنَ عَلَى ٱلرَّجَا ُ لِكَيْ يَصِيرَ أَبَّا لِأُمَ كَثِيرَةً كَمَا قِيلَ هَكُنَا يَكُونُ نَسْلُكَ . ١٠ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا فِي ٱلْإِيمَانِ لَمْ يَعْتَبِرْ جَسَدَهُ المَا وَهُوَ قَدْ صَارَ مُهَاتًا إِذْ كَانَ ٱ بْنَ نَحْوِ مِئَةِ سَنَةٍ وَلاَ مُهَانِيَّةً مُسْتَوْدَعِ سَارَةً . ٢ وَلاَ بِعَدَمٍ إِيَمَانِ أَرْتَابَ فِي وَعْدِ ٱللهِ بَلْ نَقَوَّى بِٱلْإِيمَانِ مُعْطِيًا مَجْدًا لِلهِ . ١١ وَنَيَقَّنَ أَنَّ مَا وَعَدّ بِهِ هُوَ قَادِرْ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا ١٠٠٠ لِذَلِكَ أَيْضًا حُسِبَ لَهُ بِرَّا ٢٠٠٠ وَلَكِنْ لَرْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ ٢٠ بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَعِيْسَبُ لَنَا ٱلَّذِينَ نُوْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبِّنَا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٠ ٱلَّذِي أُسْلِرَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لِأَجْلِ نَبْرِيرِنَا To ألأصحائح أنخامس

ا فَإِذْ قَدْ تَبَرَّزْنَا بِٱلْإِيَمَانِ لَنَا سَلَامْ مُمَعَ ٱللهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيخِ ا ٱلَّذِبِ بِهِ أَبْضًا قَدْ

# َ رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٥

صَارَ لَنَا ٱلدُّخُولُ بِٱلْإِيمَانِ إِلَى هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي نَعْنُ فِيهَا مُقْيِمُونَ وَنَفْتَخِرُ عَلَى رَجَاءٌ عَجْدِ ا ٱللهِ ٥٠ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَقَطْ مَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي ٱلضَّيْفَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلضَّيْقَ يُنشِئ صَبْرًا ا \* وَالصَّبْرُ نَزُكِيَّةً وَالنَّزُكِيةُ رَجَاهِ \* وَالرَّجَاءِ لَا يُخْزِبِ لِأَنَّ عَبَّةً ٱللهِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْمُعْطَى لَنَا • الْأِنَّ ٱلْمَسِيحَ إِذْ كُنَا بَعْدُ ضُعَفَاءً مَاتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَيَّنِ لِأَجْلُ ٱلْفِجَّارِ • ﴿ فَإِنَّهُ بِٱلْجُهَدِ يَمُوتُ أَحَدٌ لِأَجْلِ بَارٌ . رُبَّمَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِحِ يَجْسُرُ أَحَدٌ أَيْضًا ۚ أَنْ يَمُوتَ. ^ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ بَيَّنَ عَعَبَّتَهَ لَنَا لِأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِيخُ لِأَجْلِيَا. ا وَهَا لَأُولَى كَثِيرًا وَنَعْنُ مُتَبَرِّرُونَ ٱلْآنَ بِدَمِهِ نَعْلُصُ بِهِ مِنَ ٱلْغَضَبِ • الْأِنَّهُ إِن كُنَا وَنَعْنُ أَعْدَافِ قَدْ صُولِحِنَا مَعَ ٱللهِ بِمَوْتِ ٱبنِهِ فَبَالْأَوْلَى كَثِيرًا وَغَنْ مُصَاكِمُونَ نَخْلُصُ بِحِيَاتِهِ. اللهُ الوَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِٱللهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي نِلْنَا بِهِ ٱلْأَنَ ٱلْمُصَاكِحَةَ "مِنْ أَجْلِ ذَٰ إِكَ كُأَنَّهَا بِإِنْسَانِ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْخَطِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِرِ وَبِٱلْخُطِيَّةِ ٱلْمَوْثُ ١٢ وَهَٰكَذَا ٱجْنَائِمَ ٱلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ ٱلْجَمِيعُ ١٠٠ فَإِنَّهُ حَنَّى ٱلنَّامُوسِ كَانَتِ ٱنْخَطَيَّةُ فِي ٱلْعَالَمِ . عَلَى أَنَّ ٱلْخُطِيَّةَ لَا نُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسْ. ١٠ لَكِنْ فَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْثُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰ لِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمْ يُغْطِئُوا عَلَى شِبْهِ نَعَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُو مِثَالُ ٱلْآتِي. ﴿ وَلَكِنْ لَيْسَ كَٱلْخَطِيَّةِ هَكَنَا أَيْضًا ٱلْهِبَةُ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْكَثِيرُونَ فَبَالْأَوْلَى كَنْيِرًا نِعْمَةُ ٱللهِ وَٱلْعَطِيَّةُ بِٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي بِٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ قَدِ ٱزْدَادَتْ لِلْكَثِيرِينَ ١٠ وَلِيْسَ كَمَا بِوَاحِدٍ قَدْ أَخْطَأَ هٰكَذَا ٱلْعَطِيَّةُ. لِأَنَّ ٱلْحُكْمَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَّيْنُونَةِ. وَأَمَّا ٱلْهَبَةُ فَمِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةِ لِلنَّبْرِيرِ ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ ٱلْوَاحِدِ قَدْمَلَكَ ٱلْمَوْثُ بِٱلْوَاحِدِفَيِٱلْأَوْلَى كَنِيرًا ٱلَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ ٱلنِّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ ٱلْبِرِّسَيَمْلِكُونَ فِي ٱلْحَيْنَةِ بِٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٥ ﴿ فَإِذَّا كَمَا يَخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَّالَمَ ٱلْحُكُرُ إِلَى جَبِيعٍ إِ النَّاسِ لِلدَّيْنُونَةِ هُكَذَا بِيرٌ وَاحِدٍ صَارَتِ ٱلْهِبَةُ إِلَى جَبِيعِ ٱلنَّاسِ لِتَبْرِيرِ ٱلْحَيْوةِ ١٠ لِأَنَّهُ كَمَا بِمَعْصِبَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ جُعِلَ ٱلْكَثِيرُونَ خُطَّاةً هَٰكَذَا أَيْضًا بِإِطَّاعَةِ ٱلْوَاحِدِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٥ وَ٦

سَيْجُعَلُ ٱلْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا. ۚ وَأَمَّا ٱلنَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكِيْ تَكُثُرَ ٱلْخُطِيَّةُ . وَلَكِنْ حَيثُ كَثُرَتِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱزْدَادَتِ ٱلنِّعْمَةُ جِلَّا ١٦ حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فِي ٱلْمَوْتِ هَٰكَذَا نَمْلِكُ ٱلنِّعْمَةُ بِٱلْبِرِّ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّنَا

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا فَمَاذَا نَقُولُ أَنَهُ فِي ٱلْخَطِيَّةِ لِكَيْ تَكْثُرُ ٱلنِّعْمَةُ . وَكَاشَا . نَعْنُ ٱلَّذِينَ مُتْنَا عَن ٱلْخُطِيَّةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا ١٠ أَمْرْ نَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلَّ مَنِ أَعْنَمَدَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَعْنَمَدْنَا لِمَوْتِهِ . وَفَدُفِنَّا مَعَهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ حَتَّى كَمَا أَقِيمَ ٱلْمَسِيحُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِعَدْ ٱلْآبِ ا هَكَذَا نَسْلُكُ نَعْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ ٱلْحَيْوةِ . ولاَّنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّكِدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ ۚ عَالِمِينَ هٰذَا أَنَّ إِنْسَانَنَا ٱلْعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطَلَ جَسَدُ ٱلْخُطِيَّةِ كَيْ لاَ نَعُودَ نُسْتَعْبَدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّةِ • ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِبِ مَاتَ قَدْ تَبَرًّأُ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ • ٨ فَإِنْ كُنَّا قَدْ ٧ مُتنا مَعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنَّنا سَغَيْا أَيْضًا مَعَهُ وَعَالِمِينَ أَنَّ ٱلْمَسِيحِ بَعْدَ مَا أَقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ا لاَ يَمُوتُ أَيْضًا . لاَ يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتُ بَعْدُ • الْأِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي مَاتَهُ قَدْ مَاتَهُ لِلْخَطِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنْحَيْوَهُ ٱلَّتِي يَعِيْاهَا فَيَعْيَاهَا لِلهِ وَالْكَذَلِكَ أَنَّمْ أَيْضًا ٱحْسِبُوا أَنْفُكُمْ أَمُواتًا عَن ٱلْخُطِيَّةِ وَلَكِنْ أَحْيَا وَيِنْهِ بِٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ رَبِّنَا • " إِذَا لاَ تَمْلِكَنَّ ٱلْخُطِيَّةُ فِي جَسَدِكُمُ ٱلْمَائِتِ لِكَيْ تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ . ١٠ وَلاَ نُقَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ ٱلآتِ إِنْم لِلْخَطِيَّةِ بَلْ قَدِّمُوا ذَوَاتِكُمْ ال لِلهِ كَأَحْيَا ﴿ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ ٱلْآتِ بِرِّ لِلهِ وَالْوَاتِ ٱلْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ لِأَنَّكُمْ اللَّهِ عِلْهِ عِلْهِ إِنَّ ٱلْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ لِأَنَّكُمْ اللَّهِ لَسْنُمْ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ نَحْتَ ٱلنِّعْمَةِ

ا فَمَاذَا إِذًا أَنْخُطِئ لِأَنَّنَا لَسْنَا نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لَلْ نَحْتَ ٱلنَّعْمَةِ . حَاشَا ١٠ أَلَسْنُم تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِي نُقَدِّمُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ أَنْمُ عَبِيدٌ لِلَّذِي تُطِيعُونَهُ إِمَّا لِلْحَطِيَّةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِّ ١٧ فَشُكْرًا لِلهِ إِ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ عَبِيدًا الْخَطِيَّةِ وَلَكِنَّكُمْ أَطَعَنُمْ مِنَ ٱلْفَلْبِ إِلا صُورَةَ ٱلتَّعْلِيمِ ٱلَّتِي نَسَلَّمْتُمُوهَا ١٠ وَ إِذْ أَعْنِقْتُمْ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ ١٠٠ أَتَكَلَّمُ اللهِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٦ وَ٧

إِنْسَانِيًّا مِنْ أَجْلِ ضَعْفِ جَسَدِكُمْ وَلَأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنُ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا اللَّجَاسَةِ وَآلَا فُمْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيدًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيدًا اللَّهِ اللَّهُ عَبِيدًا اللَّهُ عَبِيدًا اللَّهُ عَبِيدًا اللَّهُ عَبِيدًا اللَّهُ عَبِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ الْخُطِنَة وَصِرْتُمْ عَبِيدًا اللَّهُ فَلَكُمْ وَمَنَ اللَّهُ مَنَ الْخُطِنَة وَصِرْتُمْ عَبِيدًا اللهِ فَلَكُمْ وَمَرُكُمْ اللَّهُ اللهُ فَهِيَ حَبُوةٌ اللهِ فَهِي حَبُوهُ اللهِ فَهِي حَبُوةٌ اللهِ فَهِي حَبُوةٌ اللهِ فَهِي حَبُولُهُ اللهِ فَهِي حَبُولًا اللهِ فَهِي حَبُولًا اللهُ اللهِ فَهِي حَبُولًا اللهُ اللهِ فَهِي حَبُولًا اللهُ اللهِ فَهِي حَبُولًا اللهُ الل

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

الْمَ مَعْهَلُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ الْآيِّ أَحَيْرُ ٱلْعَارِفِينَ بِالنَّامُوسِ . أَنَّ ٱلنَّامُوسَ بِسُودُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامِرَجَاء آفَإِنَّ ٱلْمَرْآةَ ٱلَّتِي خَنْ رَجُلِ هِيَ مُرْتَبِطَة بِالنَّامُوسِ بِالرَّجُلِ الْحُيِّ . وَلَكُنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلِ آلَكُنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلِ آلَكُنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلِ آلَكُنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلِ آلَكُنْ أَيْفَا فَدُمْتُمْ النَّامُوسِ حَتَّى إِيِّهَا وَلَيْفَ إِنْ صَارَتُ لِرَجُلِ آخَرَ وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَيِي حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى إِيِّهَا لَيْسَتْ زَلِيَهَ إِنْ صَارَتُ لِرَجُلِ آخَرَ وَلَكِنْ إِنَّ مَا الرَّجُلُ آلِحَلِ الْحَرِي الْمَوْسِ حَتَّى الْمَالُوسِ حَتَّى الْمَالُوسِ عَلَيْهَ وَلِيَ النَّهُوسِ عِسَدِ وَلَيْفَ الْمَوْسِ عَلَيْهُ الْمَالُوسِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقِي النَّامُوسِ عَلَيْهَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُوسِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقِي النَّامُوسِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُوسِ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُوسِ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُوسِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللْمُوسِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللْمُوسِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللْمُوسِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُو

ٱلْوَصِيَّةُ ٱلَّذِي لِلْمَوْقِ هِيَ نَنْهُ مَا لِي لِلْمَوْتِ • الرَّكَّ ٱلْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُخْذَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ خَدَعَنْنِي

بِهَا وَقَتَلَنْنِي ١٠٠ إِذَا ٱلنَّامُوسُ مُقَدَّسٌ وَٱلْوَصِيَّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَاكِحَةٌ ١٠٠ فَهَلْ صَارَ لِي

# رَسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٧ وَ ٨

ٱلصَّاكِحُ مُوْتًا. حَاشًا. بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ. لِكَيْ تَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِٱلصَّاكِحِ مَوْتًا لِكِيْ تَصِيرَ ٱلْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِلًّا بِٱلْوَصِيَّةِ

٤ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحِيٌّ فَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيْ مَبِيعْ مَخْتَ ٱلْخَطِيَّةِ • الأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ بَلْ مَا أَبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ١٦٠ فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ ١٦٠ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِنِّي أُصَادِقُ ٱلنَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنْ ١٧٠ فَٱلْآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذٰلِكَ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَةُ فِيَّهُ ١٨ فَإِنِّي أَعْلَرُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنْ فِيَّ أَيْ فِي جَسَدِي شَيْءٌ صَالِح . لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي مَأْمًا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ ١٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي أُرِيدُهُ بَلِ ٱلشَّرُّ ٱلَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ٠٠ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَةُ فِيَّ • الإِذَا أَجِدُ ٱلنَّامُوسَ لِي حِينَهَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱكُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضِرْ عِنْدِي • ٢٠ فَإِنِّي أُسَرُ بِنَامُوسِ ٱللهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ. ٢٠ وَلَكِنِي أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي نُجَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْخَطِيَّةِ ٱلْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي. ١٠ وَيْجِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّنِيُّ. مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هٰذَا ٱلْمَوْتِ. ١٠ أَشْكُرُ ٱللهَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ رَبِّناً وإِذَا أَنا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْذُمُ نَامُوسَ ٱللهِ وَلَكِنْ بِٱلْجَسَدِ نَامُوسَ ٱلْخُطِيَّةِ ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا إِذَا لاَشَيْء مِنَ ٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُوْ فِي ٱلْمَسِيحِ بِسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ وَ الْأَرْتَ نَامُوسَ رُوحِ ٱلْحَيْوةِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطِيَّةِ وَٱلْمَوْتِ • الْأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِٱلْجُسَدِ فَٱللهُ إِذْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْخَطِيَّةِ وَلِأَجْلِ ٱلْخَطِيَّةِ دَانَ ٱلْخَطِيَّةَ فِي ٱلْجَسَدِ الكَيْ يَنِمَّ حُكُمْ ا ٱلنَّامُوسِ فِينَا نَعْنُ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ و · فَإِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَيِمَا لِلْجُسَدِ بَهُنَهُونَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ حَسَبُ ٱلرُّوحِ فَيِمَا لِلرُّوحِ وَالْأَنَّ ٱهْتِمَامَ الْم ٱلْجَسَدِ هُوَمَوْتُ وَلَكِنَّ أَهْتِمَامَ ٱلرُّوحِ هِنُوحَيْوَ وَسَلاَمْ ٥٠ لِأَنَّ آهْتِمَامَ ٱلْجُسِدِ هُو عَلَاقَ لِلهِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٨

إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ ٱللهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا لاَ يَسْتَطِيعُ. مَفَاَّلَذِينَ هُرْ فِي ٱلْجَسَدِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا ٱللهَ ١٠ وَأَمَّا أَنْمُ فَلَسْتُمْ فِي ٱلْجُسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللهِ سَاكِنَا فِيكُمْ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ فَذَٰ لِكَ لَيْسَ لَهُ • اوَ إِنْ كَانَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ فَٱكْجُسَدُ مَيِّتْ بِسَبَبِ ٱلْخَطِيَّةِ فَأَمَّا ٱلرُّوحُ فَحَيْوَةٌ بِسَبَبِ ٱلْبِرِّ • ١١ وَ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَاكِنَّا فِيكُمْ فَٱلَّذِي أَقَامَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَجُهي أَجْسَادَكُمُ ٱلْمَائِيَةَ أَيْضًا بِرُوحِهِ ٱلسَّاكِنِ فِيكُمْ ۚ " فَإِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ نَعْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ الْجُسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ. ١١ لِأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ فَسَنَمُونُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنتُمْ ١٤ ۚ يِٱلرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَعَيْوْنَ ١٠ لِأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَنْفَادُونَ بِرُوحِ ٱللهِ فَأُولَٰئِكَ ٥١ ﴾ هُمْ أَبْنَاءُ ٱللهِ • اإِذْكُمْ تَأْخُذُوا رُوحَ ٱلْعُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْخُوْفِ بَلْ أَخَذْتُمْ رُوحَ ٱلنَّبِيِّي ٱلَّذِي بِهِ ١٦ إِ نَصْرُخُ يَا أَبَا ٱلْآبُ ١٦ الرُّوحُ نَفْهُ أَيْضاً يَشْهَدُ لِأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلاَدُ ٱللهِ ١٠ فَإِنْ كُنَّا أَوْلاَدُا فَإِنَّنَا وَرَثَهُ أَيْضًا وَرَثَهُ ٱللَّهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمَسِجِ . إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَعَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ 
 إِنَّ أَحْسِبُ أَنَّ آلاَمَ ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لاَ نُقاسُ بِٱلْحَدْدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَنَ فِينَاهِ ١١ لِأَنَّ ﴾ ٱنْنِظَارَ ٱلْخَلِيقَةِ يَتَوَفَّعُ ٱسْتِعْلاَنَٱبْنَاءُ ٱللهِ. وإِذْ أُخْضِعَتِ ٱلْخَلِيقَةُ لِلْبُطْل. لَيْسَ طَوْعًا بَلْ مِنْ ١٦٠ أَجْلِ ٱلَّذِي أَخْضَعَهَا. عَلَى ٱلرَّجَاءُ. ١٦ لِأَنَّ ٱلْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتْعَتْقُ مِنْ عُبُودِيَّةِ ٱلْفَسَادِ إِلَى ٢٦ حُرَّيَّةِ مَعْدِ أَوْلاَدِ ٱللهِ ١٠٠ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْخَلِيقَةِ تَئِنُّ وَنَتَعَضَّ مَعَّا إِلَى ٱلْآنَ. ٣٠ وَلَيْسَ هُكَذَا فَقَطْ بَلْ نَحْنُ ٱلَّذِينَ لَنَا بَا كُورَةُ ٱلرُّوحِ يَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا نَيْنٌ فِي أَنْفُسِنَا مُتَوَقِّينَ ٱلنَّبِّي ٢٠ فِدَاءَ أُجْسَادِنَا ١٠٠ لِأَنْنَا بِٱلرَّجَاءُ خَلَصْنَا . وَلَكِنَّ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاء الْإِنَّ مَا يَنْظُرُهُ ٥٠ أَحَدُ كَيْفَ بَرْجُوهُ أَيْضًا ٥٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فِإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّبْرِ ٥٠٠ وَكَذَٰ لِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا. لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لِأَجْلِهِكَمَا يَنْبَغِي وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ ٣٧ فِينَا بِأَنَّاتِ لاَ يُنْطَقُ بِهَا ٢٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَغْصُ ٱلْقُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَآهْنِهَامُ ٱلرُّوحِ . لَأَنَّهُ بِحَسَبِ ٨٦ كَشِيتَةِ ٱللهِ يَشْفَعُ فِي ٱلْقِدِيسِينَ ١٠٠ وَخَنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء تَعْمَلُ مَعَّا لِغُيْرٍ لِلَّذِينَ يُحِيُّونَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٨ وَ ٩

ٱللهَ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُوونَ حَسَبَ قَصْدِهِ ٥٠٠ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّتُهُمْ لِيكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ٱبْنِهِ لِيَكُونَ هُوَ بِكُرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ. ٢٠ كَالَّذِينَ سَبَقَ فَعَيّْنَهُمْ فَهُولًا ۗ ٢٠ دَعَاهُ ۚ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ دَعَاهُ ۚ فَهُ وَلَا ۚ بَرَّرَهُ ۚ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ بَرَّرَهُ ۚ فَهُ وَلَا ۚ عَجَّدَهُ ۚ أَيْضًا ۗ ١٠ فَهَاذَا نَقُولُ لِهِٰذَا. إِنْ كَانَ ٱللهُ مَعَنَا فَهَنْ عَلَيْنَا . ٣٠ أَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱبْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لِآجُلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لَا يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ • ٣٠ مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى هُخْنَارِي ٱللهِ . ٱللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُبَرِّرُ • ٢٣ ٣ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ. ٱلْمَسِيحُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ قَامَ أَيْضًا ٱلَّذِي هُو أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَا • ٥٠ مَنْ سَيَفْصِلُنَا عَنْ مَعَبَّةِ ٱلْمَسِيحِ . أَشِدَّةُ أَمْر ضِيقٌ أُمِّ ٱصْطِهَادْ أَمْرْجُوعْ أَمْرْ عُرْبُ أَمْرْ خَطَرْ أَمْ سَيْفْ. ٢٦ كَمَا هُوَ مَكْتُوبْ إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُهَاتُ كُلُّ ٱلنَّهَارِ. قَدْ حُسِيْنَا مِثْلَ غَنَم لِلذَّبْحِ وَ٣٠ وَلَٰكِنَّنَا فِي هٰذِهِ جَبِيعِ البَعْظُ ٱنْتِصَارُنَا بِٱلَّذِي أُحَبّنا ١٨٠ فَإِنّي مُتَيَقِّنْ ٢٠ أَنَّهُ لاَ مَوْتَ وَلاَحَيْوةَ وَلاَ مَلاَئِكَةَ وَلاَ رُوَّسا وَلاَ قُوّاتِ وَلاَ أَمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقَبِلَةً ٣ وَلاَ عُلُو وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيقَةَ أُخْرَے نَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلَنا عَنْ مَحَبَّةِ ٱللهِ ٱلَّٰنِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً

#### اَلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَقُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْمَسِيجِ . لَا أَكْدِبُ وَضَبِرِ عِشَاهِدٌ لِي بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ الِنَّ لِي حُزْنًا عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلِي لَا يَنْقَطِعُ • وَاللِّي كُنْتُ أُوَّدُ لَوْ أَكُونُ أَنَّا نَفْسِي مَحْرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ ٱلْجَسَدِ اللَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيْورِنَ وَلَهُمُ ٱلنَّبَيِّي وَٱلْعَجْدُ لَا وَٱلْعُهُودُ وَآلِا أَشْتِرَاعُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْمَوَاعِيدُ. وَهُمُ ٱلْآبَاءُ وَمِنْهُمُ ٱلْمَسِيحُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ ٱلْكَائِنُ عَلَى ٱلْكُلِّ إِلْهَا مُبَارِّكًا إِلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ

وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا حَنَّى إِنَّ كَلِمَةَ ٱللهِ قَدْ سَقَطَتْ لِأَنْ لَيْسَ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُرْ إِسْرَائِيلِيُّونَ. ٧ وَلَا لِأَنَّهُمْ مِنْ نَسْلِ إِبْرْهِيمَ هُمْ جَهِيعًا أَوْلَادْ. بَلْ بِإِسْحُقَ يُدْعَى ٧٠ لَكَ نَسْلٌ • ^أَيْ لَيْسَ أَوْلَادُ ٱلْجَسَدِ هُمْ أَوْلَادَٱللَّهِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ نَحْسَبُونَ نَسْلاً • الْأِنَّ بِ٨

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ؟

ا كُلِمةَ ٱلْمَوْعِدِ هِيَ هٰذِهِ . أَنَا آتِي نَحُو هٰذَا ٱلْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ٱبْنُ • اوَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطُ الْرِفْقَةُ ٱبْضًا وَهِيَ حُبْلَى مِنْ وَاحِدٍ وَهُو إِسْخُقُ أَبُونَا . اللَّانَّةُ وَهُمَا لَمْ يُولَدَا بَعْدُ وَلاَ فَعَلاَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا لِكِيْ يَثْبُتَ قَصْدُ ٱللهِ حَسَبَ ٱلإَخْنِيَارِ لَيْسَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ بَلْ مِنَ ٱلَّذِي خَيْرًا أَوْ شَرًّا لِكِيْ يَثْبُتَ قَصْدُ ٱللهِ حَسَبَ ٱلإَخْنِيَارِ لَيْسَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ بَلْ مِنَ ٱلَّذِي يَدْعُو . اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَنْرَاءَ فُ عَلَى مَنْ أَنْرَاءَ فُ ١٦٠ فَإِذًا لَيْسَ لِمَنْ بَشَاءٍ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى بَلْ لِلهِ ٱلَّذِي يَرْحَمُ. ٧ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْكِتَابُ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لِهِذَا بِعَيْبِهِ أَقَمْنُكَ لِكِيْ أَظْرَرَ فِيكَ فُوَّتِي وَلِكِيْ يُنَادَى بِأَسْمِي فِي كُلُّ ٱلْأَرْضِ ٥ ا فَإِذَا هُو يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيْقَسِّي مَنْ يَشَاءُ ١٠ فَسَتَقُولُ لِي لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ. ٢٠ ۚ لِأَنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ • ٢٠ بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُٱلَّذِي نَجَاوِبُٱللَّهَ • أَلْعَلَّ ٱلْجِبْلَةَ نَقُولُ لِجَائِلِهَا لِمَاذَا صَنَعْتَنِي هُكَذَا • ١٦ أَمْ لَيْسَ لِلْخَزَّافِ سُلْطَانْ عَلَى ٱلطِّينِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُنْلَةٍ وَاحِدَةِ إِنَا ۗ لِلْكُرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهُوَانِ • ٣ فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱللهُ وَهُو بُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ فُوَّتَهُ أَحْنَمَلَ بِأَنَاةِ كَنِيرَةِ آنِيَةً غَضَبِ مُهَدَّأَةً لِلْهِلَاكِ. ٣ وَلِكِيْ يُبَيِّنَ غِنَى مَجْدِهِ عَلَى آنيَةِ رَحْمَةِ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدُّهَا لِلْحَدْدِ. ١٠ أَلَّتِي أَيْضًا دَعَانَا نَحْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْيَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأُمَ إِنَّا اللَّهُ مَ أَيْضًا . ٣٠ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا سَأَدْعُو ٱلَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي وَأَلَّنِي لَيْسَتْ ٢٦ عَجْبُوبَةً تَعْبُوبَةً ٢٦ وَيَكُونُ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءٍ ٱللهِ ٱلْحَيِّ و ١٧ وَ إِشَعْيَا ۗ بَصْرُخُ مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ وَإِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَمْلِ ٱلْجُرْ فَالْبَقِيَّةُ سَخَلُصُ . ٨٠ لِأَنَّهُ مُنَيِّمُ أَمْرٍ وَقَاضٍ بِالْبِرِّ. لِأَنَّ ٱلرَّبَّ بَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِينًا بِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٣ وَكَمَا سَبَقَ إِشَعْيَا \* فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَبُّ ٱلْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسْلاً لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهُناً عَمُورَةً

عَ فَمَاذَا نَفُولُ إِنَّ ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرَ ٱلْبِرِّ أَدْرَكُوا ٱلْبِرَّ ٱلْبِرَّ ٱلْذِي بِٱلْإِيَانِ.

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ؟ وَ١٠

ا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ مَسَرَّةَ قَلْبِي وَطَلْبَنِي إِلَى ٱللهِ لِأَجْلِ إِسْرَائِيلَ هِيَ لِلْخَلَاصِ وَالَّأَنِّي ا أَتْهُدُ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ غَيْرَةً لِلهِ وَلَكِنْ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْهَعْرِفَةِ • الْأِنَّهُمْ إِذْ كَانُوا بَجْهَلُونَ بِرَّٱللَّهِ ٢ وَبَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِمُ لَمْ يُخْضَعُوا لِبِرِّ ٱللهِ وَالْأَنَّ عَايَةَ ٱلنَّامُوسِ هِيَ ٱلْمَسِيحُ لِلْبِرِّ لِكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ • الْأِنَّ مُوسَى يَكْتُبُ فِي ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِأَلنَّامُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَجِيْا بِهَا ١٠ وَأَمَّا ٱلْبِرُ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ هَٰكَذَا لاَ نَقُلْ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَيْ لِيُدِرَ ٱلْمَسِيعَ. ٧ أَوْمَنْ يَهْيُطُ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ أَيْ لِيُصْعِدَ ٱلْمَسِيعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٨ لَكِنْ مَاذَا يَنُولُ . اَلْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ أَيْكَلِمَةُ ٱلْإِبَانِ ٱلَّذِي نَكْرِزُ بِهَا . الْأِنَّكَ ا إِنِ أَعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ خَلَصْتَ. ١٠ لِأَنَّ ٱلْقَلْبَ يُوْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ وَٱلْهُرَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ ١٠ لِأَنَّ ٱلْكِنَابَ يَقُولُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُخْزَى • اللِّآنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيَهُودِيِّ وَٱلْيُونَانِيُّ لِأَنَّ رَبًّا وَإِحِدًا لِلْجَبِيعِ غَنيًّا اللهِ لِجَوِيعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ • ١١ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ • ١٤ فَكَيْفَ يَدْعُونَ ١١ بِهَنْ لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ . وَكَيْفَ يُوْمِنُونَ بِهَنْ لَمْ يَسْمَعُوا بِهِ . وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ بِلاَ كَارِزٍ . ١٠ وَكَيْفَ ١٠٠ يَكْرِزُونَ إِنْ لَمْ يُرْسَلُوا . كَمَا هُوَمَكْتُوبْ مَا أَجْهَلَ أَقْدَامَ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلسَّلَامِ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلْخَيْرَاتِ • ١١ لَكِنْ لَيْسَ ٱلْجَيِيعُ قَدْ أَطَاعُوا ٱلْإِنْجِيلَ. لِأَنَّ إِشَعْيَاءً يَقُولُ يَا رَبُ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا ٥٧ إِذًا ٱلْإِيمَانُ بِٱكْخَبَرِ وَٱكْغَبَرُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ ٥٠ لَكِنَّنِي أَفُولُ ٱلْعَلَّهُمْ كَمْ يَسْمَعُوا . بَلَى . إِلَى جَمِيعِ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ صَوْتُهُمْ وَإِلَى أَقَاصِي ٱلْمَسْكُونَةِ أَقْوَالُهُمْ • الْكِنِي أَقُولُ أَلَعَلَ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ . أُوَّلا مُوسَى يَقُولُ أَنَا أُغِيرُكُمْ بِمَا لَيْسَ أُمَّةً . بِأُمَّةٍ غَبِيَّةٍ أُغِيظُكُمْ و ٢٠ ثُمَّ إِشَعْبَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُلّمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

يَعْكَاسَرُ وَيَقُولُ وُجِدْثُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ يَسْأَ لُوا عَنِي. ١٦ أَمَّا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيَّ إِلَى شَعْبِ مُعَانِدٍ وَمُقَاوِمٍ مَنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيَّ إِلَى شَعْبِ مُعَانِدٍ وَمُقَاوِمٍ الْأَصْعَاجُ ٱلْكَادِيَ عَشَرَ اللَّهُ رَفَضَ شَعْبَهُ. حَاشًا. لأَنِّي أَنَا أَنْضًا اسْرَائِيلٌ مِنْ نَسْلِ إِنْ هِمَ مِنْ اللَّهُ رَفَضَ شَعْبَهُ. حَاشًا. لأَنِّي أَنَا أَنْضًا اسْرَائِيلٌ مِنْ نَسْلِ إِنْ هِمَ مِنْ اللَّهُ مَنْ لَسْلِ إِنْ هِمَ مِنْ

ا فَأْقُولُ أَلْعَلَ اللّهَ رَفَضَ شَعْبَهُ . حَاشًا . لِأَنِي أَنَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيْ مِنْ نَسْلِ إِبْرَهِمَ مِنْ اللّهِ سِبْطِ بِنِيامِينَ وَ اللهُ مَنْ اللهُ شَعْبَهُ الَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ وَأَمْ لَسْمُ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اا فَأْفُولُ أَلْعَلَّهُمْ عَنَرُوا لِكِيْ يَسْقُطُوا . حَاشَا . بَلْ بِزَلَّتِهِمْ صَابَ ٱلْخُلاصُ لِلْأَمْ لِإِغَارَتِهِمْ وَالْفَالَمِ وَمُقْصَائِهُمْ غِنَّى لِلْلَامَ فَكَرْ بِالْحُرِيِّ مِلْوُهُمْ . لِإِغَارَتِهِمْ وَاللَّهُمْ أَفَيْدُ خِدْمَنِي الْكُورُ أَنْسِبَائِي الْفَالَمُ وَلَيْ أَنْ رَسُولُ لِلْأُمْ أَعَيِدُ أَنْسِبَائِي الْفَالَمُ وَلَيْ أَنْ اللَّهُمْ أَهُو مُصَاكِحة الْعَالَم فَمَاذَا يَكُونُ اَنْسِبَائِي فَلَحَالُ اللَّهُمُ أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَالَم فَمَاذَا يَكُونُ اَنْسِبَائِي فَلَا اللَّهُمُ أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُل

الْأَصْلُ مُقَدَّسًا فَكَذَٰلِكَ ٱلْأَعْصَانُ. ٧ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَعْصَانِ وَأَنْتَ زَيْنُونَةٌ

بَرِّيَّة ۚ طُعِّمْتَ فِيهَا فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ ٱلزَّيْنُونَةِ وَدَسَمِهَا ١٨ فَلاَ تَفْغَورْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ.

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١١ وَ١٢

وَ إِنِ ٱفْتَخَرْتَ فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ ٱلْأَصْلَ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ يَجْمِلُ ١٠ فَسَتَقُولُ قُطِعَتِ ٱلْأَغْصَانُ لِأَطَعَرَ أَنَاه ٢٠ حَسَنًا. مِنْ أَجْلِ عَدَمِرِ ٱلْإِيَانِ قُطِعَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيَانِ ثَبَتَّ. لاَ تَسْتَكْبِرْ بَلْ خَفْ ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لاَ يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا • ١٦ فَهُوذَا لُطْفُ أَللهِ وَصَرَامَتُهُ. أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَقَطُوا . وَأَمَّا ٱللَّطْفُ فَلَكَ إِنْ ثَبَتَ فِي ٱللَّطْفِ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَيْضًا سَتُقْطَعُ ١٠٠ وَهُمْ إِنْ لَمْ يَثْبُنُوا فِي عَدَمرِ ٱلْإِيَانِ سَيْطَعَّمُونَ. لِأَنَّ ٱللهَ قَادِرْ أَنْ يُطَعِّمَمُ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ ٱلزَّيْنُونَةِ ٱلْبَرِّيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ وَطُعِّمْتَ بِخِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْنُونَةٍ جَيِّدَةٍ فَكَمْرْ بِٱلْحَرِيِّ يُطَعَّرُ الْمُولَاءُ ٱلَّذِينَ أَمُ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْنُونَنِهِمُ ٱلْحُاصَّةِ

٥٠ فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَجْهَلُوا هٰذَا ٱلسِّرَّ. لِلَّا تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمَاء. أَنَّ ٱلْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلَتْ جُزئيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْوُّ ٱلْأُمَرِ ٢٦ وَهُكَلَا سَيَخُلُصُ جَبِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُو مَكْتُوبْ سَيَغْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ ٱلْهُنْقِذُ وَبَرُدُ ٱلْفُحُوسَ عَنْ يَعْتُوبَ. ٧ وَهٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي لَهُمْ مَنَّي نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ • ٨ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِنْجِيلِ هُمْ أَعْدَامِ مِنْ أَجْلِكُمْ . وَأَمَّا مِنْ حِهَةِ ٱلإَّخْنِيَاسِ فَهُمْ أَحِبَّا مِنْ أَجْلِ ٱلْآبَاء ١٠ لِأَنَّ هِبَاتِ ٱللهِ وَدَعْوَتَهُ هِيَ بِلاَ نَدَامَةِ . ﴿ فَإِنَّهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لاَ تُطِيعُونَ ٱللهَ وَلَكِنِ ٱلْآنَ رُحِبْتُمْ بِعِصْيَانِ هُولاً اللهَ "هَكَذَا هُولَا ۚ أَيْضًا ٱلْآنَ لَمْ يُطِيعُوا لِكَيْ يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضًا بِرَحْمَتِكُمْ • " لِأَنَّ ٱللهَ أَغْلَقَ عَلَى | ٱلْجَمِيعِ مَعًا فِي ٱلْعِصْيَانِ لِكَيْ بَرْحَمَ ٱلْجَمِيعَ

٣ يَا لَعُمْق غِنَى ٱللهِ وَحِكْمَنِهِ وَعِلْمِهِ. مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَن ٱلْغُص وَطُرُقَهُ عَنْ ٱلاِّسْتِفْصَاء ٩٠ لِأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبِّ أَوْمَنْ صَامَ لَهُ مُشِيرًا. ١٠ أَوْمَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُكَافَأَ. ١٦ لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءِ. لَهُ ٱلْعَجْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنَّهَا ٱلْإِخْرَةُ بِرَأْفَةِ ٱللَّهِ أَنْ نُقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٢ وَ١٢

مَرْضِيَّةً عِنْدَٱللهِ عِبَادَتَكُمُ ٱلْعَقْلِيَّةَ. ۚ وَلاَ تُشَاكِلُوا هٰذَا ٱلدَّهْرَ. بَلْ نَغَيَّرُوا عَنْ شِكْلِكُمْ بِغَدِيدِ أَذْهَانِكُمْ لِتَعْنَبِرُ مِلْ مَا هِيَ إِرَادَةُ ٱللهِ ٱلصَّاكِحَةُ ٱلْمَرْضِيَّةُ ٱلْكَامِلَةُ ٢٠ فَإِنِّي أَقُولُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِكُلُّ مَنْ هُو يَسْكُمُ أَنْ لا يَرْنَيِّي فَوْقَ مَا يَنْبِغِي أَنْ يَرْنَيِّي بَلْ يَرْنَيِّي إِلَى ٱلتَّعَقْلِ كَمَا قَسَمَ ٱللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ ٱلْإِيمَانِ • فَاإِنَّهُ كَمَا فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَا فَ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ لَهَا عَمَلْ وَاحِدْ وَهُكَذَا نَعْنُ ٱلْكَتِيرِينَ جَسَدٌ وَإِحِدْ فِي ٱلْمَسِيعِ وَأَعْضَانِ بَعْضًا لِبَعْضِ كُلُّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ. ﴿ وَلَكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُعْنَلِفَةٌ بِحَسَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَنَا . أُنْبُوَّةُ فَبِٱلنِّسْبَةِ إِلَى ٱلْإِبَانِ . ٧ أَمْ خِدْمَةْ فَنِي ٱلْخِدْمَةِ . أَم ٱلْمُعَلِّمُ فَفِي ٱلتَّعْلِيمِ . ٨ُ أُمْ ِ ٱلْوَاعِظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْمُعْطِي فَبِسَغَاء. ٱلْمُدَبِّرُ فَبِٱجْنِهَادٍ. ٱلرَّاحِرُ فَبِسُرُورٍ ١٠ ٱلْعَبَّةُ فَلْتُكُنْ بِلاَ رِيَاءً كُونُولَ كَارِهِينَ ٱلشَّرَّ. مُلْتَصِقِينَ بِٱلْخُيْرِ. ١٠ وَإِدِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِٱلْعَجَّةِ ٱلْأَخَوِيَّةِ. مُقَدَّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ. ١١ غَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي ٱلاَّجْهَادِ. حَارَّينَ فِي ٱلرُّوحِ . عَابِدِ بِنَ ٱلرَّبَّ. " فَرِحِينَ فِي ٱلرَّجَاء . صَابِرِينَ فِي ٱلضَّيْقِ . مُوَاظِيِينَ عَلَى ٱلصَّلُوةِ . " مُشْتَرِكِينَ فِي ٱحْنِيَاجَاتِ ٱلْقِدِّيسِينَ. عَاكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ ٱلْفُرَبَاءِ. ١٤ بَارِكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا • " فَرَحَّامَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَا \* مِعَ ٱلْباَكِينَ • ١١ مُهْ بَيِّنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْتِمَامًا وَاحِدًا غَيْرَ مُهْتَمِينَ بِأَ لْأُمُورِ ٱلْعَالِيَةِ بَلْ مُنْفَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَضِعِينَ. لاَ تَكُونُواْ حُكَمَا وَينْدَ أَنْهُ مِكْمُ و ١٧ لَا تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شَرٍّ بِشَرٍّ . مُعْتَنِينَ بِأَمُومِ حَسَنَةِ قُدًّامَ جَبِيعٍ ٱلنَّاسِ ١٠ إِنْ كَانَ مُمْكِيًّا فَحَسَبَ طَافَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ ١٠ لَا تَنْتَفِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّا لِمِنْ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْغَضَبِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ لِيَ ٱلنَّقْمَةُ أَنَا أَجَازِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ. وَ فَإِنْ جَاعَ عَدُولَكَ فَأَطْعِبْهُ. وَ إِنْ عَطِشَ فَأَسْقِهِ. لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هٰذَا نَجْمَعْ جَمْرَ نَارِ عَلَى زُاسِهِ • ١١ لَا يَعْلِبَنُّكَ ٱلشُّرْ بَلِ ٱعْلِبِ ٱلشَّرُّ بِٱلْخَيْرِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّا لِثَ عَشَرَ التَغْضَعُ كُلُّ نَفْسِ لِلسَّلَاطِينِ ٱلْفَائِقَةِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلَّا مِنَ ٱللهِ وَٱلسَّلَاطِين

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٢ وَ١٤

ٱلْكَائِيَةُ هِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ ٱللهِ ١٠ حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ ٱلشَّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ ٱللهِ وَٱلْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِمُ دَيْنُونَةً ١٠ فَإِنَّ ٱلْحُكَّامَ لَيْسُوا خَوْفًا لِلْأَعْمَالِ ٱلصَّاكِحَةِ بَلْ لِلشِّرِّيرَةِ • أُفَتْرِيدُ أَنْ لَا نَخَافَ ٱلسُّلْطَانَ. أَفْعَلِ ٱلصَّلاَحَ فَيَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ. الْأِنَّهُ خَادِمُ ٱللهِ لِلصَّلَاحِ . وَلَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ ٱلشَّرَّ فَخَفْ . لِأَنَّهُ لَا يَعْمِلُ ٱلسَّيْفَ عَبَّنَا إِذْ هُوَ خَادِمُ ٱللهِ مُنْقَرِ ۚ لِلْغَضَبِ مِنَ ٱلَّذِي يَفْعَلُ ٱلشَّرَّهِ ۚ لِذَٰلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُخْضَعَ لَهُ لَيْسَ بِسَبَبِٱلْغَضَبِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِسَبَبِ ٱلضَّمِيرِ • قَاإِنَّكُمْ لِأَجْلِ هَٰنَا تُوفُونَ ٱلْجِزْيَةَ أَيْضًا . إِذْ هُمْ خُدَّامُ ٱللهِ مُوَاظِبُونَ عَلَى ذَٰلِكَ بِعَيْنِهِ • ٧ فَأَعْطُوا ٱلْجَمِيعَ خُفُوفَهُمُ . ٱلْجِرْيَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ . ٱلْجِبَايَةَ ٧ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِبَايَةُ . وَأَكْوُفَ لِمَنْ لَهُ ٱلْحُوْفُ وَٱلْإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ ٱلْإِكْرَامُ

الْ تَكُونُوا مَدْ يُونِينَ لِأَحَدِ بِشَيْ ۚ إِلَّا بِأَنْ يُحِبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ غَيرَهُ فَقَدْ أَكْمَلَ ٱلنَّامُوسَ ١٠ لِأَنَّ لاَ تَرْنِ لاَ نَقْتُلْ لاَ تَسْرِقْ لاَ تَشْهَدْ بِٱلزُّورِ لاَ تَشْتَهِ وَإِنْ كَانَتْ ا وَصِيَّةً أُخْرَى هِيَ مَجْمُوعَةٌ فِي هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ أَنْ نَحِبٌ فَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. اٱلْعَجَبَّةُ لاَ نَصْنَعُ ال شَرًّا لِلْقَرَيبِ . فَٱلْحَبَّةُ هِيَ نَكْمِيلُ ٱلنَّامُوسِ

١١ هٰذَا وَ إِنَّكُمْ عَارِفُونَ ٱلْوَقْتَ أَنَّهَا ٱلْآنَ سَاعَةٌ لِنَسْتَيْقِظَ مِنَ ٱلنَّوْمِ . فَإِنَّ خَلاَصَنَا ٱلْآنَ أَقْرَبُ مِمَّا كَانَ حِينَ آمَنَّا • ١١ قَدْ زَاهَى ٱللَّيْلُ وَنَقَارَبَ ٱلنَّهَامُ فَلَغَنْكُ أَعْمَالَ ١١ ٱلظُّلْمَةِ وَنَلْبَسُ أَسْلِحَةَ ٱلنُّورِ • النِّسْلُكُ بِلِيَافَةٍ كَمَا فِي ٱلنَّهَارِ لاَ بِٱلْبطَرِ وَٱلسُّكْرِ لا بِٱلْمَضَاجِعِ ١٦ وَٱلْعَهَرِ لَا بِٱلْخِصَامِ وَٱلْحُسَدِ. ١٤ بَلِ ٱلْبَسُوا ٱلرَّبَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ وَلاَ تَصْنَعُوا تَدْبِيرًا لِلْجَسَدِ لِأَجْلِ ٱلشَّهَوَاتِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي ٱلْإِيمَانِ فَأَقْبُلُوهُ لَا لِنُحَاكَمَةِ ٱلْأَقْكَارِ • وَاحِدٌ يُوْمِنُ أَنْ يَأْكُلُ كُلُّ شَيْءً وَأُمَّا ٱلضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولًا • الْاَيْزُدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لاَ يَأْكُلُ . وَلا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ. لِأَنَّ ٱللَّهَ قَبِلَهُ • مَنْ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ • هُوَ لِمَوْلاً هُ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٤

يَنْبُتُ أَوْ يَسْقُطُ . وَلَكِنَّهُ سَيْنَبَّتُ لِأَنَّ ٱللهَ قَادِينٌ أَنْ يُثَبِّنَهُ • وَإِحِدْ يَعْنَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ وَ آخَرُ يَعْتَبِرُ كُلُّ يَوْمِ . فَلَيْنَيُّنْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ ١٠ ٱلَّذِب يَهْمُ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّبِّ يَهْمُ . وَٱلَّذِي لَا يَهُمُّ بِٱلْيَوْمِ فَلِلرَّبِّ لَا يَهُمُّ . وَٱلَّذِي يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشْكُرُ ٱللهَ . وَٱلَّذِي لاَ يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لاَ يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱللهَ ١٠ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا بَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلاَ أُحَدُ يَمُونُ لِذَاتِهِ. ﴿ لِأَنَّا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ وَ إِنْ مُتِنَّا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَ إِنْ مُنِناً فَلِلرَّبِّ نَحْنُ ١٠ لِأَنَّهُ لِهِذَا مَاتَ ٱلْمَسِيحُ وَقَامَرَ وَعَاشَ لِكَيْ يَسُودَ عَلَى ٱلْأَحْيَاءُ وَٱلْأَمْوَاتِ • ١ وَأُمَّا أَنْتَ فَلِمَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ. أَوْ أَنْتَ أَيْضًا لِمَاذَا تَزْدَرِي بِأَخِيكَ. لِأَنَّا جَمِيعًا سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمَسِيجِ وِ اللَّانَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَا حَيْ يَقُولُ ٱلرَّبُ إِنَّهُ لِي سَجَنُّو كُلُّ زُكْبَةٍ وَكُلُّ لِسَانِ سَعِمْهُ أَللهَ ١٠ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيْعُطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِلهِ • ا " فَلاَ نُحَاكِرْ أَيْضًا بَعْضُنَا بَعْضًا بَلْ بِٱلْحُرِيِّ ٱحْكُمُوا بِهِذَا أَنْ لاَ يُوضَعَ لِلْأَخ مَصْدَمَةٌ ا أَوْ مَعْثَرَةُ مِنْ إِنِّي عَالِمِ \* وَمُتَيَقِّنْ فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ نَحِسًا بِذَاتِهِ إِلاَّ مَنْ يَحْسِبُ شَيْئًا نَجِسًا فَلَهُ هُوَ نَجِسٌ • ١٠ فَإِنْ كَانَ أُخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ ثَجْزُنُ فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ ٱلْعَبَّةِ • لَا تُهْلِكْ بِطَعَامِكَ ذٰلِكَ ٱلَّذِبِ مَاتَ ٱلْمَسِيحُ لِأَجْلِهِ • ١١ فَلَا يُفْتَرَ عَلَى صَلاَحِكُمْ • ٧١ لِأَنْ لَيْسَ مَلَكُونُ ٱللهِ أَكْلاً وَشِرْبًا . بَلْ هُوَ بِرُ وَسَلاَمْ وَفَرَخ فِي ٱلرُّوحِ ا ٱلْقُدُسِ. ٨ لِأَنَّ مَنْ خَدَمَ ٱلْمَسِيحَ فِي هٰذِهِ فَهُو مَرْضِيٌّ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمُزَكِّف عِنْدَ ٱلنَّاسِ. ا فَلْنَعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُو لِلسَّلاَمِ وَمَا هُو لِلْبُنْيَانِ بَعْضُنَا لِبَعْضِ ١٠ لَا تَنْقُضْ لِأَجْلِ ٱلطَّعَامِ ٢١ عَمَلَ ٱللهِ مَكُلُ ٱلْأَشْيَاءُ طَاهِرَةُ لَكِنَّهُ شَرُّ لِلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَأْكُلُ بِعَنْرَةِ و ١١ حَسَنُ أَنْ لاَ تَأْكُلُ كُمَّا وَلاَ تَشْرَبَ خَمْرًا وَلاَ شَيْئًا يَصْطَدِمْ بِهِ أُخُوكَ أَوْ يَعْثُرُ أَوْ يَضْعُفُ. "أَلَكَ إِيَانْ. فَلْيَكُنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ ٱللهِ وطُوبَى لِمَنْ لاَ يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ ه ٣ وَأَمَّا ٱلَّذِهِ بَرْنَابُ فَإِنْ أَكَلَ يُمَانُ لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ. وَكُلُّ مَا لَيْسَ مِنَ ٱلْإِبَانِ فَهُوَ خَطِيَّةٌ

T75

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَىٰ أَهْلِ رُومِيَةَ ١٥

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا فَيَعِبُ عَلَيْنَا نَعْنُ ٱلْأَقْوِيَاء أَنْ نَعْنَمِلَ أَضْعَافَ ٱلضَّعَفَاء وَلَا نُرْضِي أَنْفُسَنَا و افَلْيُرْضِ كُلُّ وَاحِدِمِنَّا قَرِيهُ لِغُيْرِ لِأَجْلِ ٱلْبُنْيَانِ • الْأِنَّ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا لَمْ يُرْضِ نَفْسَهُ بَلْ كَمَا هُوَ ٢ مَكْتُوبْ تَعْيِيرَاتُ مُعَيِّرٍ يلَ وَقَعَتْ عَلَى ﴿ لِأَنَّ كُلَّ مَا سَبَقَ فَكُتِبَ كُتِبَ لِأَجْلِ تَعْلِمِنَا حَنَّى بِٱلصَّبْرِ وَٱلتَّعْزِيَةِ بِمَا فِي ٱلْكُتُبِ يَكُونُ لَنَا رَجَاءٍ . ۚ وَلَيْعْطِكُمْ إِلَٰهُ ٱلصَّبْرِ وَٱلتَّعْزِيَةِ أَنْ ﴿ مَهْنَهُ وا أَهْتِهَامًا وَاحِدًا فِيمَا بَيْنَكُمْ مِجَسَبِ ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ الِكَيْ نَيْعِيُّدُ وا ٱللهَ أَبَا رَبِّنَا بَسُوعَ ا ٱلْمَسِيعِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفَم وَاحِدٍ • الذلكَ أَقْبُلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَبْضًا قَبِلَنَا ٧ لِعَبْدِ ٱللهِ • مَوَا تُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ ٱلْحِنَانِ مِنْ أَجْلِ صِدْقِ ٱللهِ حَتَّى ا يُنَيِّتَ مَوَاعِبِدَ ٱلْآبَاءِ. • وَأَمَّا ٱلْأَمَمُ فَعَجَّدُوا ٱللَّهَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ مِنْ ا أَجْلِ ذَٰلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي ٱلْأَمَرِ وَأُرَيِّلُ لِأَسْمِكَ • ا وَيَفُولُ أَيْضًا تَهَلَّلُوا أَيُّهَا ٱلْأَمَ مَعَ ١٠ شَعْبِهِ ١٠ وَأَيْضًا سَبِيْحُوا ٱلرَّبَّ يَا جَبِيعَ ٱلْأُمَ وَأَمْدَحُوهُ يَا جَبِيعَ ٱلشُّعُوبِ ١٠ وَأَبْضًا يَفُولُ ١١ إِشَعْيَا ﴿ سَيَكُونُ أَصْلُ يَسَّى وَالْقَاعُمُ لِيَسُودَ عَلَى ٱلْأَمَمِ عَلَيْهِ سَيَكُونُ رَجَاءً ٱلْأَمَ و ١٠ وَلِيمُ لَأْكُمُ ١٢ إِلَّهُ ٱلرَّجَاءِ كُلَّ سُرُورٍ وَسَلاَمٍ فِي ٱلْإِيمَانِ لِنَزْدَادُوا فِي ٱلرَّجَاءِ بِقُوَّةِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ا وَأَنا نَفْسِي أَيْضًا مُتَيَقِّنْ مِنْ جِهَتِكُمْ يَا إِخْوَتِي أَنَّكُمْ أَنْمُ مَشْحُونُونَ صَلاَحًا وَمَمْلُووُونَ كُلَّ عِلْمٍ. قَادِرُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . ١٠ وَلَكِنْ بِأَكْثُرْ جَسَارَةِ كَنَبْتُ إِلَيْكُمْ جُزْئِيًّا ١٥٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَمُذَكِيرٍ لَّكُمْ بِسَبَبِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي وُهِبَتْ لِي مِنَ ٱللهِ ١١ حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا ١٦١ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ ٱلْأُمَ مِمُاشِرًا لِإِنجِيلِ ٱللهِ كَكَاهِنِ لِيَكُونَ قُرْبَانُ ٱلْأُمَ مِقَبُولًا مُقَدَّسًا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ • ٧٠ فَلِي ٱفْنِحَارٌ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ مِنْ جِهَةِ مَا لِلهِ . ١٨ لِأَنِّي لَا أَجْسُرُ أَنْ أَنَكُلُمَ الله عَنْ شَيْءٍ مِمًّا لَمْ يَفْعَلُهُ ٱلْمَسِيحُ بِوَاسِطَتِي لِأَجْلِ إِطَاعَةِ ٱلْأَمَرِ بِٱلْقَوْلِ وَٱلْفِعْلِ ١١ بِقُوَّةِ آيَاتِ وَعَجَائِبَ بِفُقَةِ رُوحِ إِللهِ . حَنَّى إِنِّي مِنْ أُورُشَلِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللَّيْرِ يَكُونَ قَدْ أَكْمَلْتُ ٱلنَّهْفِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِعِ وَ ٢٠ وَلَكِنْ كُنْتُ مُعْتَرِضًا أَنْ أَبَثِيرَ هَكَذَا. لَيْسَ حَبْثُ شَيِّ ٱلْمَسِعِ ٢٠

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٥ وَ١٦

لِئَلاَّ أَبْنِيَ عَلَى أَسَاسِ لِإَخَرَ. ١٦ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْنُوبْ ٱلَّذِينَ لَمْ مُجْبَرُول بِهِ سَبْمُورُونَ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا سَيَفْهُمُونَ • "لِذَالِكَ كُنْتُ أَعَاقُ ٱلْمِرَارَ ٱلْكَثِيرَةَ عَنِ ٱلْعَجِيُّ إِلَيْكُمْ . " فَأَمَّا ٱلْأَنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانْ بَعْدُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَقَالِيمِ وَلِي ٱشْنِيَاقْ إِلَى ٱلْعِيْ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ا وَعَيْدَ مَا أَذْهَبُ إِلَى ٱسْبَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ . لِأَنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِبِ وَتُشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ تَمَلَّا ثُ أُوَّلًا مِنْكُمْ جُزْئِيًّا • " وَلَكِنِ ٱلْآنَ أَنَا ذَاهِبْ إِلَى أُورُ شَلِيمَ لِأَخْدُمَ ٱلْقِدِّيسِينَ • ١٦ لِأَنَّ أَهْلَ مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ ٱسْتَحْسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفُقَرَا ۗ أَلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشِلِيمَ ١٧٠ ٱسْغَسْنُوا ذٰلِكَ وَإِنَّهُمْ لَمْ مَدْيُونُونَ وَلَّانَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأَمَ قَدِ ٱشْتَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ يَعِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْذُمُوهُمْ فِي ٱلْجَسَدِيَّاتِ أَيْضًا ٥ مَ فَهَى أَكْمَلْتُ ذٰلِكَ وَخَنَمْتُ لَمْ هٰذَا ٱلنَّمَرَ فَسَأَمْضِي مَارًّا بِكُمْرُ إِلَى ٱسْبَانِيَا ٥٠٠ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَأَحَيُّ فِي مِلْ عِرَكَة إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيجِ وَ مَفَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ وَبِعَبَةُ ٱلرُّوحِ أَنْ نَجَاهِدُوا مَعِي فِي ٱلصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى ٱللهِ ١٦ لِكِيْ أَنْقَذَ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُوْمِنِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ وَلِكِيْ نَكُونَ خِدْمَنِي لِأَجْلِ أُورُشَلِيمَ مَقْبُولَةً عِنْدَ ٱلْقِدِّبِسِينَ ٣ حَنَّى أَجِيَّ إِلَّكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَةِ ٱللهِ وَأَسْتَرِيجَ مَعَكُمْ ٣٠ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. آمِينَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا أُوصِي إِلَيْكُمْ إِأَخْنِنَا فِيبِي ٱلَّتِي هِيَ خَادِمَةُ ٱلْكَنبِسَةِ ٱلَّتِي فِي كَغْيْرِيَا آكَيْ نَقْبَلُوهَا فِي

اَ أُوصِي إِلَيْكُمْ ْ بِأَخْنِنَا فِيِي ٱلَّتِي هِيَ خَادِمَهُ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي كَغْرَبِا كَيْ نَقْبُلُوهَا فِي ٱلرَّبِّ كَمَا يَجِقُ لِلْقِدِّيسِينَ وَنَقُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءُ ٱحْنَاجَنْهُ مِنْكُمْ . لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِ بِنَ وَلِي أَنَا أَيْضًا

أَسَلِّمُوا عَلَى بِرِ يَسْكِلاً وَأَكِيلاً ٱلْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ. اَللَّذَيْنِ وَضَعَا عُنْفَيهُما مِنْ أَجْلِ حَبَانِي ٱللَّذَيْنِ لَسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَبِيعُ كَنَائِسِ ٱلْأَمْرِ. وَعَلَى مِنْ أَجْلِ حَبَانِي ٱللَّذِي هُو بَا كُورَةُ أَخَائِيةَ لِلْمَسِيحِ. الْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْنِهِمَا وسَلِّمُوا عَلَى أَيَنْنُوسَ حَبِينِي ٱلَّذِي هُو بَا كُورَةُ أَخَائِيةَ لِلْمَسِيحِ. الْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْنِهِمَا وسَلِّمُوا عَلَى أَينْنُوسَ حَبِينِي ٱلَّذِي هُو بَا كُورَةُ أَخَائِيةَ لِلْمَسِيعِ. اللهُ مُوا عَلَى أَنْدُرُ ونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِبِي اللهُ مُوا عَلَى أَنْدُرُ ونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِبِي اللهُ مُوا عَلَى أَنْدُرُ ونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِبِي اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مُوا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ا

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٦

ٱلْمَأْسُورَيْنِ مَعِي ٱللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَانِ بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱلْمَسِيحِ قَبْلِي • مسَلِّمُول ٨ عَلَى أَمْبِلِيَا سَحَبِيبِي فِي ٱلرَّبِّو • سَلِّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ ٱلْعَامِلِ مَعَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ وَعَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيهِ • اسَلَّيْمُوا عَلَى أَبَلِّسَ ٱلْمُزَّكِي فِي ٱلْمَسِيحِ • سَلِّيمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ أَرِسْنُوبُولُوسَ • " سَلِّيمُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَسِيبِي • سَلِّيمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ نَرْكِيشُوسَ ٱلْكَائِنِينَ فِي ٱلرَّبِّ • ١١ سَلِّمُوا عَلَى تَرِيفَيْنَا وَنَرِيفُوسَا ٱلتَّاعِبَيْنِ فِي ٱلرَّبِّ • سَلِّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ ٱلْمَعْبُوبَةِ ٱلَّتِي نَعِبَتْ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبِّ • ٣ سَلِّيمُوا عَلَى رُوفُسَ ٱلْخُنْاَرِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أُمِّهِ أَيِّ • ٤ سَلِّمُوا عَلَى أَسِينَكِرِ يتُسَ فِلِيغُونَ هَرْمَاسَ بَتْرُوبَاسَ وَهَرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ • ١٠ سَلِّيمُوا ١٥٠ عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا وَنِيرِ يُوسَ وَأَخْنِهِ وَأُولُمْبَاسَ وَعَلَى جَمِيعٍ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ. ١١ سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعضِ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ • كَنَائِسُ ٱلْمَسِيحِ تُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ ٧ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تُلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ٱلشَّفَاقَاتِ وَٱلْعَثَرَاتِ خِلاَفًا لِلتَّعْلِيمِ ٱلَّذِي تَعَلَّمْهُمُ وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ١٨٠ لِأَنَّ مِثْلَ هُولُا ۗ لاَ يَغْذِمُونَ رَبَّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيعَ بَلْ بُطُونَهُمْ. وَبِٱلْكَلَامِ ٱلطَّيِّبِ وَٱلْأَقْوَالِ ٱلْحَسَنَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ ٱلسُّلَمَاء. ١٠ لِأَنَّ طَاعَنَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى ٱلْجَمِيعِ . فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ فَأْرِيدُ أَنْ نَكُونُوا حُكَمَاءَ لِلْخَيْرِ وَبُسَطَاء لِلشَّرِّهِ وَ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ سَيَسْحَقُ ٱلشَّيْطَانَ نَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا ونِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ • آمينَ ١١ يُسَايِّرُ عَلَيْكُمْ تِيمُونَاوُسُ ٱلْعَامِلُ مَعِي وَلُوكِيُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَانْرُسُ أَنْسِبَائِهِ ١١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرِّسَالَةِ أُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِّ وَالسَّلِيمُ عَلَيْكُم عَايْكُمْ عَايْسُ مُضَيِّفِي وَمُضَيِّفُ ٱلْكَنِيسَةِ كُلِيَّهَا • يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ أَرَاسْتُسُ خَازِنُ ٱلْمَدِينَةِ وَكَوَارْتُسُ ٱلْأَخُ • ١٠ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَ جَبِيعِكُمْ • آمِينَ "وَلِلْقَادِيرِ أَنْ يُثَبِّكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي قَالْكِرَازَةِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِعِ حَسَبَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِّ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزَلِيَّةِ ٣ وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلْآنَ فَأَعْلِرَ بِهِ جَبِيعُ ٱلْأُمَرِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ا

رِ الْحَنْبِ ٱلنَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ ٱلْإِلْهِ ٱلْأَزَلِيِّ لِإِطَاعَةِ ٱلْإِمَانِ اللهِ ٱلْحَكِيمِ وَحْدَهُ بِيسُوعَ الْمَانِ اللهِ ٱلْحَكِيمِ وَحْدَهُ بِيسُوعَ الْمُسْيِحِ لَهُ ٱلْمَجَدُ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ آمِينَ

كْتِبَتْ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ مِنْ كُورِنِثُوسَ عَلَى يَدِ فِيِي خَادِمَةِ كَنِيسَةِ كَغُرِيَا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولِيَ إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِهَشِيئَةِ ٱللهِ وَسُوسْنَانِسُ ٱلْأَخُ الِلَ كَيِسَةِ اللهِ اللهِ وَسُوسْنَانِسُ ٱلْأَخُ الِلَ كَيِسَةِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَ كُورِنْنُوسَ ٱلْهُ عَلَيْسِينَ مَعَ جَبِيعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ فِي كُورِنْنُوسَ ٱلْهُ عَلَيْسِينَ مَعَ جَبِيعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِأَسْمِ رَبِنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَهُمْ وَلَنَا اللهِ مَنْ اللهِ أَيْنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَهُمْ وَلَنَا اللهِ اللهِ اللهُ وَسَلامَ مِنَ اللهِ أَيْنَا وَلَائِبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

أَشْكُرُ إِلَيْ فِي كُلِّ حِينِ مِنْ جِهَيْكُرْ عَلَى نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لَكُرْ فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ

 أَنَّكُرْ فِي كُلِّ شَيْءُ ٱسْتَغْنَيْنُمْ فِيهِ فِي كُلِّ كَلِيمَةٍ وَكُلِّ عِلْمِ الْكَمَا ثُبِيّتَ فِيكُرْ شَهَادَةُ ٱلْمَسِيعِ

 حَتَّى إِنَّكُرْ لَيْنُمُ نَاقِطِينَ فِي مَوْهِبَةٍ مَّا وَأَنْهُمْ مُنَوَقِّعُونَ ٱسْتِعْلَانَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ مِٱلَّذِي عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا وَلَكِنَّنِي أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِاللهِ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنْ نَقُولُوا جَبِيعُكُمْ فَوْلاً وَاحِدَهِ اللَّهِ وَاحِدَهِ اللَّهِ فَا وَاحْدَهُ اللَّهِ فَا وَاحْدَهُ اللَّهُ فَا أَنَّ كُلُّ اللهِ مَا أَخْبُرْتُ عَنْكُمْ فَصُومَاتِهِ الفَّانَا أَعْنِي هَٰذَا أَنَّ كُلُّ اللهُ اللهُ عَنْكُمْ فَا أَنَا لِلْمُسْتِحِ وَاللهُ اللهُ ا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ا وَ ٢

١٦ فَانْظُرُوا دَعُونَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لَيْسَكَنْيِرُونَ حُكَمَاءُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِلَيْسَكَنْيِرُونَ اللهُ الْفَالَمِ لِيُغْزِيَ ٱلْخُكَمَاءَ . وَأَخْنَارَ ٱللهُ اللهُ جُهَّالَ ٱلْعَالَمِ لِيُغْزِيَ ٱلْخُكَمَاءَ . وَأَخْنَارَ ٱللهُ اللهُ عَنَاءَ ٱلْعَالَمِ لِيُغْزِيَ ٱلْخُكَمَاءَ . وَأَخْنَارَ ٱللهُ أَدْنِيَاءَ ٱلْعَالَمِ لِيُغْزِي ٱلْمُؤْدُودِ اللهُ وَفُودِ اللهُ وَعَنَامَ ٱلْمُؤْدُودَ اللّهِ عَنْمَ ٱلْمُؤْدُودَ اللّهِ عَنْمَ ٱللهُ وَعَنَامَ اللهُ وَعَنَامَ ٱللهُ وَعَنَامَ ٱللهُ وَعَنَامَ ٱللهُ وَعَنَامَ اللهُ وَعَنَامَ ٱللهُ وَعَنَامَ ٱللهُ وَعِنَامَ ٱللهُ وَعِنَامَ اللهُ وَعَنَامَ ٱللهُ وَعَنَامَ ٱللهُ وَعِنَامَ ٱللهُ وَعِنَامَ اللهُ وَعِنَامَ اللهُ وَعَنَامَ اللهُ وَعَنَامَ اللهُ وَعَنَامَ اللهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعِنَامَ اللّهُ وَعِنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعِنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ عَنْمَ اللهُ وَعَنَامَ اللهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَلَامَةً وَقَلَامَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْمُ وَلَامُونَ اللهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَاللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَاللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَاللّهُ وَعَنَامَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ا تَأْنَا لَمَّا أَنَيْتُ إِلَيْمُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَيْتُ لَيْسَ بِسِمُوّ ٱلْكَلَامِ أَوِ ٱلْحِكْمَةِ مُنَادِيًا لَكُرْ الشَّيَا اللَّهُ وَ الْكَلَامِ أَوْ ٱلْحِكْمَةِ مُنَادِيًا لَكُرْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسْمِعَ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا وَ وَأَنَا اللَّهُ وَ الْمَسْمِعَ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا وَ وَأَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُكُمْ فِي وَكِرَازِنِي لَمْ يَكُونَا بِكَلاَمِ ٱلْحُكْمَةِ لَا يَسُوعَ النَّاسِ بَلْ بِعُقَاقِ ٱللهِ اللَّهُ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِيْثُوسَ ٢ وَ ٢

الْكِنَّنَا نَتَكُلُّم بِحِكْمَةِ بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكِنْ بِحِكْمَةِ لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلدَّهْرِ وَلاَ مِنْ عُظَمَاء هٰذَا ٱلدَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُبْطَلُونَ. ٧ بَلْ نَتَكَلَّرُ مِجِكْمَةِ ٱللهِ فِي سِرِّ. ٱلْحَكِمْبَةِ ٱلْمَكْتُومَةِ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱللهُ فَعَيُّنَهَا فَبْلَ ٱلدُّهُورِ لِجَعْدِيَا . ١ أَلِّنِي لَمْ يَعْلَمْهَا أَحَدٌ مِنْ عُظَمَا ۚ هَذَا ٱلدَّهْرِ. لِأَنْ لَوْعَرَفُوا لَمَا صَلَبُوا رَبَّ ٱلْعَجْدِ. ﴿ بَلْ كَمَا هُوَ مَكُنُوبٌ مَا لَمْ نَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنْ وَلَمْ تَجْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانِ مَا أَعَدَّهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ يُحِيُّونَهُ اللهُ اللهُ لَنا أَغَنُ بِرُوحِهِ. لِأَنَّ ٱلرُّوحَ بَغْصُ كُلَّ شَيْء حَنَّى أَعْمَاقَ ٱللهِ • الرِّنْ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعْرِفُ أَمُورَ ٱلْإِنْسَانِ إِلَّا رُوحُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي فِيهِ. هَكَذَا أَيْضًا أَمُورُ ٱللهِ لاَ يَعْرِفُهَا أَحَدْ إِلَّا رُوحَ ٱللهِ • " وَنَعْنُ لَمْ نَأْخُذْ رُوحَ ٱلْعَالَمِر بَلِ ٱلرُّوحَ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ لِنَعْرِفَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلْمَوْهُوبَةَ لَنَامِنَ ٱللَّهِ ١٠ أَلِّنِي نَتَكُلَّمُ بِهَا أَيْضًا لَا بِأَقْوَالِ تُعَلِّمُهَا حِكْمَةُ إِنْسَانِيَّةُ بَلْ بِمَا يُعَلِّمُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ قَارِنِينَ ٱلرُّوحِيَّاتِ بِٱلرُّوحِيَّاتِ ۗ وَلَٰكِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلطَّبِيعِيَّ لاَ يَقْبَلُ مَا لِرُوحِ ٱللهِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ جَهَا لَهُ . وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَهُ لِأَنَّهُ إِنَّهَا كَبُكُرُ فِيهِ رُوحِيًّا • ١٠ فَأَمَّا ٱلرُّوحِيُّ فَيَعْكُرُ فِي كُلُّ شَيْءٌ وَهُولاَ نَجْكُرُ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ • ١١ لِأَنَّهُ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبِّ فَيُعَلِّمَهُ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَنَا فِكْرُ ٱلْمَسِيجِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَأَنَا أَيْهَا ٱلْإِحْنَ أَمُ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكَلِّمَكُمْ كَرُوحِيِّينَ بَلْ كَجَسَدِيِّينَ كَأَطْفَالٍ فِي ٱلْمَسِيعِ اسَتَيْنُكُمْ لَبِنَا لَاطَعَامًا لِأَنَّكُمْ لَمْ تَكُونُوا بَعْدُ تَسْتَطِيعُونَ بَلِ ٱلْآنَ أَيْضًا لا تَسْتَطِيعُونَ الْأَنَّكُمْ بَعْدُ جَسَدِ يُونَ . فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامٌ وَأَنْشِقَاقُ ٱلْسَثْمُ جَسَدِيِّنَ وَتَسْلُكُونَ مِحَسَبِ ٱلْبَشَرِ وَالْإِنَّهُ مَنَى قَالَ وَاحِدْ أَنَا لِبُولُسَ وَآخَرُ أَنَا لِأَبْلُوسَ أَفَلَسْتُمْ جَسَدِيِّينَ

· فَمَنْ هُو بُولُسُ وَمَنْ هُو أَ بُلُوسُ. بَلْ خَادِمَانِ آمَنْمْ بِوَاسِطَنِهِمَا وَكَمَا أَعْطَى ٱلرَّبْ لِكُلِّ وَاحِدٍ • أَنَا غَرَسْتُ وَأَ بُلُوسُ سَقَى لَكِنَّ ٱللهَ كَانَ يُفِي . ﴿ إِذَا لَيْسَ ٱلْغَارِسُ شَيْئًا وَلاَ ٱلسَّاقِي بَلِ ٱللهُ ٱلَّذِي يُغِي • مَوَالْغَارِسُ وَالسَّاقِي هُمَا وَاحِدْ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدِ سَيَأْخُذُ أُجْرَتَهُ لِيَسَبِ نَعَبِهِ ١٠ فَإِنَّنَا نَحْنُ عَامِلَانِ مَعَ ٱللَّهِ وَأَنْهُمْ فَلَاحَهُ ٱللَّهِ. بِنَاءُ ٱللهِ ١ حَسَبَ نِعْمَةِ ٱللهِ آبِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِكُورِنْثُوسَ ٣ وَ ٤

ٱلْمُعْطَاةِ لِي كَبِّنًا و حَكِيمٍ قَدْ وَضَعْتُ أَسَاسًا وَآخَرُ يَشِي عَلَيْهِ. وَلَكِنْ فَلْيَنْظُرُ كُلّ وَاحِدٍ كَيْفَ يَنْي عَلَيْهِ ١٠ فَإِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أُحَدْ أَنْ يَضَعَ أُسَاسًا آخَرَ غَيْرَ ٱلَّذِبِ وُضِعَ ٱلَّذِي هُو يَسُوعُ ١١ ٱلْمَسِيعُ • " وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبِنِي عَلَى هٰذَا ٱلْأَسَاسِ ذَهَبًا فِضَّةً حِجَارَةً كَرِيمةً خَشَبًا عُشْبًا قَشًّا ١٠ وَعَمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ سَيَصِيرُ ظَاهِرًا لِأَنَّ ٱلْيُومَ سَيْبِيُّنُهُ. لِأَنَّهُ بِنَارٍ يُسْتَعْلَنُ وَسَتَمْتَحِنُ ٱلنَّارُ عَمَلَ كُلِّ وَاحِدِ مَا هُوَهِ اللِّن بَقِيَ عَمَلُ أَحَدِ قَدْ بَنَاهُ عَلَيْهِ فَسَيّاْ خُذُأُ جُرَةً ٥٠ إِنِ ٱحْنَرَقَ عَمَلُ أَحَدِ فَسَيَغْسَرُ فَأَمَّا هُوَ فَسَيَخْلُصُ وَلَكِنْ كَمَا بِنَارِ • ١١ أَمَا نَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَيْكُلُ ٱللهِ وَرُوحُ ٱللهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ ١٠٠ إِنْ كَانَ أَحَدُيفْسِدُ هَيْكُلَ ٱللهِ فَسَيْفْسِدُ ۗ ٱللهُ لِأَنَّ هَيْكُلَ ٱللهِ مُقَدَّسْ ٱلَّذِي أَنْتُمْ هُوَ ١ لَا يَخْدَعَنَّ أَحَدْ نَفْسَهُ . إِنْ كَانَ أُحَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ حَكِيمٌ بَيْنَكُمْ فِي هٰذَا ٱلدَّهْرِ فَلْيَصِرْ جَاهِلاً لِكَيْ يَصِيرَ حَكِيمًا ١٠ الْأَنَّ حِكْمَةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ فِي جَهَا لَةٌ عِنْدَ ٱللهِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبُ ٱلْآخِذُ ٱلْحُكَمَاةِ بِمَكْرِهِمْ. ٢٠ قَأَيْضًا ٱلرَّبُ يَعْلَمُ أَفْكَارَ ٱلْحُكَمَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ • ١١ إِذَا لاَ يَفْخِرَنَّ أَحَدٌ بِٱلنَّاسِ. فَإِنَّ كُلُّ شَيْءً لَكُمْ. ٣٠ أَبُولُسُ أَمْ أَبُلُوسُ أَمْ صَفَا أَمْ ِٱلْعَالَمُ أَمْ ٱلْحَيْوةُ أَمْرِ ٱلْمَوْثُ أُم ِ ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلْحَاضِرَةُ أُم ِ ٱلْمُسْتَقْبِلَةُ كُلُ شَيْءً لَكُمْ ٢٠ قَأَمًّا أَنْهُمْ فَلِلْمَسِيحَ قَالْمَسِيحُ لِلَّهِ ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

الْهُكُذَا فَلْيَحْسَبِنَا ٱلْإِنْسَانُ كَغُذَّامِ ٱلْمَسِيحِ وَوُكَلَا ﴿ سَرَائِرِ ٱللهِ • الْمُ يُسْأَلُ فِي ٱلْوُكَلَا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوُكَلَا اللَّهِ الْمُكَذَّا لِكَنْ يُوجَدَ ٱلْإِنْسَانُ أَمِينًا • ٢ وَأَمَّا أَنَا فَأَقَلْ شَيْء عِنْدِي أَنْ يَحْكُمُ فِيٌّ مِنْكُمْ أَوْ مِنْ يَوْم بِشَرٍ. بَلْ لَسْتُ أَحْكُمْ فِي نَفْسِي أَيْضًا. ﴿ فَإِنِّي لَسْتُ أَشْعُرُ بِنِنَيْ ۗ فِي ذَانِي لَكِنَّنِي لَسْتُ بِذَ لِكَ مُبَرَّرًا. وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَعْكُمُ فِيٌّ هُوَ ٱلرَّبُّ ﴿ إِذَا لاَ نَحْكُمُوا فِي شَيْءٌ فَبْلَ ٱلْوَقْتِ حَنَّى يَأْتِي ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي سَيْنِيرُ حَفَايَا ٱلظَّالَم ويُظهِرُ آرَاء ٱلْقُلُوبِ. وَحِينَئِذِ يَكُونُ ٱلْمَدْحُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنَ ٱللهِ وَ فَهُذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ حَوَّلْتُهُ تَشْبِيهًا إِلَى نَفْسِي وَ إِلَى أَبْلُوسَ مِنْ أَجْلِكُمْ لِكَيْ نَتَعَلَّمُوا فِينَا أَنْ لاَ تَفْتَكُرُوا فَوْقَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ كَيْ لاَ يَنْتَغَ أَحَدٌ لِأَجْلِ ٱلْوَاحِدِ عَلَى ٱلْآخَرِ و لأَنَّهُ مَنْ ٧ يُمَيْرُكَ . وَأَيْ شَيْءٌ لَكَ لَمْ تَأْخُذُهُ . وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلِمَاذَا تَفْتَخِرُ كَأَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ.

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِكُورِيْنُوسَ ٤ وَ٥

﴿ إِنَّكُمْ فَدْ شَبِعْتُمْ فَدِ ٱسْتَغْنَيْتُمْ . مَلَّكُمْ بِدُونِنَا . وَلَيْتَكُمْ مَلَكُثُمْ لِنَمْلِكَ نَعْنُ أَبْضًا مَعَكُمْ و ا فَإِنِّي أَرَى أَنَّ ٱللَّهَ أَبْرَزَنَا نَعْنُ ٱلرُّسُلَ آخِرِينَ كَأَنَّنَا مَحْكُومٌ عَلَيْنَا بِٱلْمَوْتِ. لِأَنَّنَا صِرْنَا مَنْظَرًا لِلْعَالَمِ لِلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاسِ • انَحْنُ جُهَّالٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيحِ وَأَمَّا أَنْمُ فَحُكَمَا وفِ ٱلْمَسِعِ . نَحْنُ ضَعَفَا ۗ وَأَمَّا أَنْهُ ۚ فَأَقُو يَا ۗ . أَنْهُ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَحْنُ فَبِلاَ كَرَامَةٍ • ا إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ نَجُوعُ وَنَعْطَشُ وَنَعْرَى وَنُلْكُمْ وَلَيْسَ لَنَا إِقَامَةٌ. ٣ وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ بِأَيْدِينَا . نُشْتُمُ فَنْبَارِكُ. نُضْطَهَدُ فَغَنَّمَلُ ٣٠ يُفْتَرَى عَلَيْنَا فَنَعِظُ. صِرْنَا كَأَقْنَارِ ٱلْعَالَمِ وَوَسِخَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى ٱلْآنَ٠ ١٠ لَيْسَ لِكَيْ أُخَيِّكُمْ أَكْنُبُ بِهِذَا بَلْ كَأُولادِي ٱلْآحِبَّاء أَنْذِرُكُرْ • الأِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَوَاتْ مِنَ ٱلْمُرْشِدِينَ فِي ٱلْمَسِعِ لَكِنْ لَبْسَ آبَا يَكْنِيرُونَ لِأَنِي أَنَا وَلَدْتُكُمْ فِي ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ بِٱلْإِنْجِيلِ. ١١ فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُنَهَيِّلِينَ بِي ١٧ لِذَ لِكَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ تِيهُوثَاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ وَٱلْآمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي يُذَكِّرُكُمْ بِطُرُ فِي فِي ٱلْسَبِحِ كَمَا أُعَلِّمُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي كُلِّ كَنِيسَةِ ٥ ١١ فَأَنْفَخَ قَوْمْ كَأَنِّي لَسْتُ آتِباً إِلَيْكُرْ ١٠ وَلَكِنِّي سَآتِي إِلَيْكُرْ سَرِيعًا إِنْ شَاء ٱلرَّبْ فَسَأَعْرِفُ لَيْسَكَلَامَ ٱلَّذِينَ ٱنْتَغَفُوا بَلْ قُوَّتَهُمْ. ١٠ لِأَنَّ مَلَّكُوتَ ٱللهِ لَيْسَ بِكَلاَم بَلْ بِفُوَّةِ ا مَاذَا نُرِيدُونَ . أَبِعَمَا آنِي إِلَكُمُرْ أَمْ بِٱلْحَبَّةِ وَرُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

الاصحاح الحامِس الْهُمْ عُمُطْلَقاً أَنَّ يَنْكُمْ زِنِّى وَزِنِّى هَكَذَا لاَ يُسَمَّى بَيْنَ ٱلْأَمْ حِنَّى أَنْ تَكُونَ لِلْإِنْسَانِ وَ مَنْ مُطْلَقاً أَنَّ يَنْكُمْ زِنِّى وَزِنِّى هَكَذَا لاَ يُسَمَّى بَيْنَ ٱلْأَمْ حِنَّى أَنْ تَكُونَ لِلْإِنْسَانِ

آمْرَأَةُ أَبِيهِ ١٠ أَفَأَنْهُ مُنْتَغِنُونَ وَبِٱلْحَرِيِّ لَمْ تَنُوحُوا حَنَّى بُرْفَعَ مِنْ وَسْطِكُمُ ٱلَّذِي فَعَلَ هٰذَا الْفِعْلَ ١٠ فَإِنِّي أَنَا كَأَنِّي عَائِبٌ بِٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ حَاضِرٌ بِٱلْرُوحِ قَدْ حَكَمْتُ كَأَنِّي حَاضِرٌ فِي الْفِعْلَ ١٠ فَإِنِّا كَأَنِّي حَاضِرٌ فِي الْفَعْلَ ١٠ فَإِنَّا مَا مُعَ فَوَّةِ رَبِّنَا اللهِ عَلَى هُذَا هُكُذَا ١٠ بِاللهُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِذْ أَنْهُ وَرُوحِي مُجْنَمِعُونَ مَعَ فَقَ قَرَّرِينَا

يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ وَأَنْ يُسَلَّرَمِثْلُ هَٰذَا لِلشَّيْطَانِ لِهَلَاكِ ٱلْجَسَدِ لِكِيْ غَلْصَ ٱلرُّوحُ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ • آلِيْسَ ٱفْخِارُكُمْ حَسَنًا • ٱلسَّمُ ۚ نَعْلَمُونَ أَنَّ خَمِيرَةً صَغِيرَةً ثَخَيِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلَّهُ • ٧ إِذَا

بَسَوِي الْمَيْسُ الْحَرِيرَةُ الْعَتِيقَةَ لِكِيْ تَكُونُوا عَجِينًا جَدِيدًا كَمَا أَنْمُ فَطِيرٌ. لِأَنَّ فِصْنَا أَيْضًا

ٱلْمَسِيحَ قَدْ ذُبِحَ لِأَجْلِنَا ٥٠ إِذَا لِنُعَيِّدُ لَيْسَ بِخَبِيرَةِ عَنِيْقَةٍ وَلاَ بِخَبِيرَةِ ٱلشَّرِ وَٱكْنَبْ مِلْ ٨ بِفَطِيرِ ٱلْإِخْلاَصِ وَأَكْفَ ۗ

وَكَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلرِّسَالَةِ أَنْ لَا نُحَالِطُوا ٱلزُّنَاةَ. اوَلَيْسَ مُطْلَقاً زُنَاةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ أَو ٱلطَّمَّاعِينَ أَوِ ٱلْخَاطِنِينَ أَوْ عَبَدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَ إِلَّا فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا مِنَ ٱلْعَالَمِ. " كَأَمَّا ٱلْآنَ فَكَتَبْتُ إِلَيْكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدْ مَدْعُوْ أَخَا زَانِيَّا أَوْ طَمَّاعًا أَوْ عَابِدَ وَثَنِ أَوْ شَتَّامًا أَوْسِكِيْرًا أَوْخَاطِفًا أَنْ لَا نُخَالِطُوا وَلَا نُوْآكِلُوا مِثْلَ لَهٰذَا • " لِأَنَّهُ مَاذَا لِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ ١٦ مِنْ خَارِجٍ أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ تَدِينُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ دَاخِلِ ١٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ فَٱللهُ يَدِينُهُمْ • ١٢ فَأَعْزِلُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْ يَنْكُرْ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيْعَاسَرُ مِنْكُرْ أَحَدٌ لَهُ دَعْوَ عَلَى آخَرَ أَنْ يُعَاكُمَ عِنْدَ ٱلظَّالِمِينَ وَلَبْسَ عِنْدَ ٱلْقِدِّيسِينَ • أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلْقِدِّيسِينَ سَيَدِينُونَ ٱلْعَالَمَ. فَإِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُكُن إِلَيْ أَفَأَنُّمْ غَيْرُ مُسْتَأْهِلِينَ لِلْعَاكِمِ ٱلصُّغْرَى • أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا سَنَدِينُ مَلَائِكَةً فَبِٱلْأَوْلَى أُمُورَ هٰذِهِ ٱلْحَيَٰوةِ • وَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَعَاكِرُ فِي أُمُورِ هٰذِهِ ٱلْحَيْوةِ فَأَجْلِسُوا ٱلْحُنْقَرِينَ فِي ٱلْكَنبِسَةِ قُضَاةً • الْتَجْيِلِكُمْ أَقُولُ • أَهْكَنَا لَيْسَ بَيْنَكُمْ حَكِمْ وَلاَ وَاحِدْ يَقْدِرُ أَنْ يَقْضِي بَيْنَ إِخْوَتِهِ ١٠ لَكِنَّ ٱلْأَخَ يُحَاكِرُ ٱلْأَخَ وَذَٰلِكَ عِنْدَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ فَٱلْآنَ فِيكُمْ عَيْبُ مُطْلَقاً لِأَنَّ عِنْدَكُمْ مُحَاكَمَاتٍ بَعْضِكُمْ مَعَ بَعْضٍ . لِمَاذَا لاَ تُظْلَمُونَ بِٱلْحَرِيِّ . لِمَاذَا لاَ تُسْلَبُونَ مِٱلْحَرِيُّ • ﴿ لَٰكِنْ أَنْمُ تَظْلِمُونَ وَنَسْلُبُونَ وَذٰلِكَ لِلْإِخْوَةِ • أَمْ لَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلظَّالِمِينَ لاَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ أَنَّهِ • لاَ تَضِلُّوا . لاَزُنَاةٌ وَلاَ عَبَدَهُ أَوْثَانِ وَلاَ فَاسِفُونَ وَلاَ مَأْبُونُونَ وَلاَ مُضَاحِعُوذُ كُورِ ١ وَلاَ سَارِقُونَ وَلاَ طَمَّاعُونَ وَلاَسِكِّيرُ وَنَ وَلاَ شَتَّامُونَ وَلاَ خَاطِفُونَ بَرِثُونَ مَلَكُوتَ ٱللهِ والوَهْكَذَا كَانَ أَنَاسٌ مِنْكُرْ . لَكِنِ ٱغْنَسَلْمُ بَلْ نَقَدَّسُمُ بَلْ نَبَرَّرْتُمْ بِآسُمِ ال ٱلرَّبِّ بَسُوعَ وَبِرُوحٍ إِلْهِنَا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِكُورِنْثُوسَ ٦ وَ٧

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ

^ وَلَكِنْ أَقُولُ لِغَيْرِ ٱلْمُنَزَوِّجِينَ وَلِلْأَرَامِلِ إِنَّهُ حَسَنْ لَهُرْ إِذَا لَبِثُولَكَهَا أَنَا. ﴿ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ ۚ يَضْبُطُوا أَنْفُسَهُمْ فَلَيُنَزَوَّجُوا. لِأَنَّ ٱلنَّزَوُّجَ أَصْكُ مِنَ ٱلتَّكَرُّقِ. ﴿ وَأَمَّا ٱلْمُنَزَوِّجُونَ ٤٧٤

# رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ٧

فَأُوصِيهِمْ لاَ أَنَا بَلِ ٱلرَّبُ أَنْ لاَ تُفَارِقَ ٱلْمَرْأَةُ رَجُلَهَا. ١١ وَ إِنْ فَارَقَتْهُ فَلْتلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوَّجَةٍ أَوْ لِنُصَاكِحْ رَجُلُهَا . وَلاَ يَنْرُكِ ٱلرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ ١٠ وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا لاَٱلرَّبُ إِنْ ١٦١ كَانَ أَخْ لَهُ أَمْرًأَةٌ عَيْرُ مُوْمِنَةِ وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فَلاَ يَنْزُكُمُ اللهَ الْمَرَأَةُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلْ غَيْرُ مُوْمِنِ وَهُو يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلاَ نَنْزُكُهُ • الْأَنْ ٱلرَّجُلَ غَيْرَ ٱلْمُوْمِنِ مُقَدَّسْ فِي ٱلْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ عَيْرُ ٱلْمُوْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي ٱلرَّجُلِ. وَ إِلاَّ فَأَوْلاَكُمُ نَجِسُونَ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. • ﴿ وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ فَلَيْفَارِقْ. لَيْسَ ٱلْأَخُ أَوِ ٱلْأَخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هٰذِهِ ٱلْأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ ٱللهَ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ • ١١ لِأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ | ١٦ أَيَّنُهُا ٱلْمَرْأَةُ هَلْ نُخَلِّصِينَ ٱلرَّجُلَ. أَوْ كَيْفَ تَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلرَّجْلُ هَلْ نُخَلِّصُ ٱلْمَرْأَةَ. ١٧ غَيْرَ ١٧ أَنَّهُ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَمَا دَعَا ٱلرَّبُّ كُلَّ وَاحِدٍ هٰكَذَا لِيَسْلُكْ وَهٰكَذَا أَنَا آمُرُ فِي جَبِيعِ ٱلْكُنَائِسِ • ١١ دُعِيَ أَحَدُ وَهُو عَنْنُونَ فَلاَ يَصِرْ أَعْلَفَ. دُعِيَ أَحَدُ فِي ٱلْغُرْلَةِ فَلاَ يَعْنَنِنْ • ١٠ لَيْسَ ٱلْخِنَانُ شَيْئًا وَلَيْسَتِ ٱلْغُرْلَةُ شَيْئًا بَلْ حِفْظُ وَصَايَا ٱللهِ • ١٠ اَلدَّعْقَ ٱلَّتِي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ فَلْيَلْبَثْ فِيهَا الدُعِيتَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَلاَ يَهُمَّكَ . بَلْ وَإِنِ ٱستَطَعْتَ أَنْ نَصِيرَ حُرًّا فَٱسْتَعْمِلْهَا بِٱلْحَرِيِّ • ٣ لِأَنَّ مَنْ دُعِيَ فِي ٱلرَّبِّ وَهُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَنِينُ ٱلرَّبِّ . كَذَلِكَ أَبْضًا ٱكُورُ ٱلْهَدْعُو هُو عَبْدٌ لِلْمَسِمِ و ٢٠ قَدِ ٱشْنُرِيتُمْ بِنَّهَنِ فَلاَ تَصِيرُ وا عَبِيدًا لِلنَّاسِ ١٠٠ مَا دُعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ فِيهِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلْيَلْبَتْ فِي ذَٰلِكَ مَعَ ٱللهِ

٥٠ فَأَمَّا ٱلْعَذَارَى فَلَيْسَ عِنْدِ هِ أَمْن مِنَ ٱلرَّبِّ فِيهِنَّ وَلَٰكِنِّنِي أَعْطِي رَأْيًا كَمَنْ رَحِمَهُ ٱلرَّبُ أَنْ يَكُونَ أُمِينًا • ١٦ فَأَظُنُ أَنَّ هٰنَا حَسَنْ لِسَبَ ِ ٱلظَّيْقِ ٱلْحَاضِرِ أَنَّهُ حَسَنْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ هٰكَذَا • ٣٠ أَنْتَ مُرْتَبِطْ بِإِمْرَأَةٍ فَلاَ تَطْلُبْ ٱلْإِنْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفُصِلْ عَنِ أَمْرَأَةٍ فَلاَ تَطْلُبِ أَمْرَأَةً . ٨ لَكِنَّكَ وَ إِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ تُغْطِيْ. وَ إِنْ تَزَوَّجَتِ ٱلْعَذْرَا ۗ لَمْ تُخْطِئْ. وَلَكِنَّ مِثْلَ هُولَا ۚ يَكُونُ لَهُم ْ ضَِيْقَ فِي ٱلْجَسَدِ. وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَشْفِقُ عَلَيْكُمْ و ١٠ فَأَقُولُ هٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْوَقْتُ مُنْذُ ٱلْآنَ مُقَصَّرٌ لِكِيْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ نِسَانُ كَأَنْ لَيْسَ لَهُرْ. ٣٠ وَٱلَّذِينَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ٧ وَ ٨

يَكُونَ كَأُنَّهُمْ لَا يَبْكُونَ وَٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْرَحُونَ وَٱلَّذِينَ يَشْنَرُونَ كَأَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ. ١٠ وَٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ هٰذَا ٱلْعَالَمَ كَأَنَّهُمْ لا يَسْتَعْمِلُونَهُ. لِأَنَّ هَيُّنَةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ أَنْرُولُ ٣٠ فَأْرِيدُ أَنْ نَكُونُوا بِلاَ هَمْ . غَيْرُ ٱلْمُتَزَوِّج ِ يَهْمُ فِي مَا لِلرَّبِّ كَيْفَ بُرْضِي ٱلرَّبَّ. ٣ وَأَمَّا ٱلْمُنَزَوِّجُ فَيَهُمُ فِي مَا لِلْعَالَمِ كَيْفَ بُرْضِي أَمْرَأَ نَهُ ١٠ إِنَّ بَيْنَ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلْعَذْرَا ۗ فَرْقًا. غَيْرُ ٱلْمُتَرَوَّجَةِ مَهُمُ فِي مَا لِلرَّبِّ لِتَكُونَ مُفَدَّسَةً جَسَدًا وَرُوحًا. وَأُمَّا ٱلْمُتَرَوِّجَةُ فَتَهُمُ فِي مَا لِلْعَالَمُ كَيْفَ نُرْضِي رَجُلُهَا

وَهُذَا أَقُولُهُ لِخَيْرِكُمْ لَيْسَ لِكِي أَلْفِيَ عَلَيْكُمْ وَهَنَّا بَلْ لِأَجْلِ ٱللِّياَفَةِ وَٱلْمُثَابَرَةِ لِلرَّبِّ مِنْ دُونِ ٱرْنِبَاكِ. ٣٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَظُنُّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِدُونِ لِيَافَةٍ نَعْوَ عَذْرَائِهِ إِذَا تَجَاوَزَتِ ٱلْوَقْتَ وَهٰكَذَا لَزِمَ أَنْ بَصِيرَ فَلْيَغْعَلْ مَا بُرِيدُ. إِنَّهُ لَا يُخْطِئُ. فَلْيَتَزَوَّجَاه ٣٠ وَأَمَّا مَنْ أَقَامَرَ رَاسِخًا فِي قَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَضْطِرَا مِنْ بَلْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى هٰذَا ٢٨ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَجْفَظَ عَذْرَاءَهُ فَحُسَنًا يَفْعَلُ ١٨٠ إِذَا مَنْ زَوَّجَ فَحَسَنًا يَفْعَلُ وَمَنْ لَا يُزَوِّجُ يَفْعَلُ أَحْسَنَ ٣ ٱلْمَرْأَةُ مُرْنَبِطَةُ بِٱلنَّامُوسِ مَا دَامَ رَجُلُهَا حَيًّا . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَهِيَ حُرَّةً لِكَيْ نَتَزَوَّجَ بِمَنْ ثُرِيدُ فِي ٱلرَّبِّ فَفَطْ • ﴿ وَلَكِيَّهَا أَكْثَرُ غِبْطَةً إِنْ لَبِنَتْ هَكَذَا بِحَسَبِ رَاْيِي. وَأَظُنُّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا عِنْدِي رُوحُ ٱللَّهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْمَانِ فَنَعْلَمُ أَنَّ لِجَمِيعِنَا عِلْمًا . ٱلْعِلْمُ يَنْفُخُ وَلَكِنَّ ٱلْعَبَّةَ نَبْنِي . وَ إِنْ كَانَ أَحَد يَظُنُّ أَنَّهُ بَعْرِفُ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا بَعْدُ كَمَا يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ . وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ نُجِيبُ ٱللهَ فَهَٰذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَهُ وَفَعِينَ جِهَةِ أَكْلِ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْنَانِ نَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ وَنَنْ فِي ٱلْعَالَمِ وَأَنْ لَيْسَ إِلْهُ آخَرُ إِلاَّ وَاحِدًا • الْإِنَّهُ وَ إِنْ وُجِدَمَا يُسَى آلِهَةَ سِوَا عُ كَانَ فِي ٱلسَّمَا ۗ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَمَا يُوجَدُ آلِهَةٌ كَنْبِيرُونَ وَأَرْبَابٌ كَثِيرُونَ . الْكِنْ لَنَا إِلَّهُ وَاحِدٌ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنْهُ جَبِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَغَنْ لَهُ. وَرَبُّ وَاحِدٌ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ ٱلَّذِي بِهِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ٨ وَ ٩

جَمِيعُ ٱلْأَشْيَا ۗ وَبَغَنُ بِهِ • ١ وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْعِلْرُ فِي ٱلْجَمِيعِ . بَلْ أَناسٌ بِٱلضَّمِيرِ نَعُو ٱلْوَثَنِ إِلَى ٱلْآتَ يَأْكُلُونَكَأَ نَّهُ مِمَّا ذُبِحَ لِوَنَّنِ . فَضَمِيرُهُمْ إِذْ هُوَ ضَعِيفٌ بَنَجُّسُ • مُوَلَٰكِنَّ ٱلطَّعَامَ ٨ لاَ يُقَدِّمُنَا إِلَى ٱللهِ. لِأَنَّنَا إِنْ أَكَلْنَا لاَ نَزِيدُ وَ إِنْ لَمْ نَأْكُلْ لاَ نَنْقُصُ • وَلَكِنِ ٱنْظُرُوا لِيَلاَّ يَصِيرَ سُلْطَانُكُمْ هٰذَا مَعْثَرَةً لِلضَّعَفَاء ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ رَآكَ أَحَدْ يَا مَنْ لَهُ عِلْمُ مُنَّكِّنًا فِي هَيْكُلِ وَتَنِ أَفَلاَ يَتَفَوَّى ضَمِيرُهُ إِذَهُو ضَعِيفٌ حَتَّى يَأْكُلَ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ " فَيَهْلِكَ بِسَبَبِ عِلْمِكَ ٱلْآخُ ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيحُ مِنْ أَجْلِهِ. " وَهٰكَذَا إِذْ نُخْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَخَرْحُونَ ١٦ ضَمِيرَهُ ۗ ٱلضَّعِيفَ تُخْطِئُونَ إِلَى ٱلْمَسِيحِ • ١١ لِذَٰلِكَ إِنْ كَانَ طَعَامْ 'يُغْثِرُ أَخِي فَلَنْ آكُلَ كُمَّا ١١١ إِلَى ٱلْأَبَدِ لِئَلاَّ أَعْثِرَ أَخِي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

اللَّهُ أَنا رَسُولًا. أَلَسْتُ أَنا حُرًّا. أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ رَبُّناً. أَلَسْنُمْ أَنْمُ عَملي فِي ٱلرَّبِّ وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى آخَرِينَ فَإِنَّهَا أَنَا إِلَيْمٌ رَسُولٌ لِأَنَّكُمْ أَنْمُ خَمْ رِسَالَتِي فِي ٱلرَّبِّ. ٢ هٰذَا هُوَ ٱحْتِجَاجِي عِنْدَ ٱلَّذِينَ يَغْصُونَنِي ١٠ أَلَعَلَّنَا لَيْسَ لَمَا سُلْطَانُ أَنْ نَأْكُلَ ٢ وَنَشْرَبَ. • أَلَعَلَّنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانْ أَنْ نَجُولَ بِأَخْتِ زَوْجَةً كَبَاقِي ٱلرُّسُلِ وَ إِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَصَفَا. ۚ أَمْ أَنَا وَبَرْنَابَا وَحْدَنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانٌ أَنْ لَا نَشْتَغِلَ · vمَنْ نَجَنَّدَ قَطَّ بِنَفَقَةِ نَفْسِهِ. وَمَنْ يَغْرِسُ كُرْمًا وَمِنْ ثَمَرِهِ لاَ يَأْكُلُ. أَوْ مَنْ يَرْعَى رَعِيَّةً وَمِنْ لَبَنِ ٱلرَّعِيَّةِ لاَ يَأْكُلُ. الْعَلِّي أَتَكَلَّرُ بِهِٰذَا كَإِنْسَانٍ أَمْ لَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا يَقُولُ هٰذَا . ا فَإِنَّهُ مَكْتُوبْ فِي نَامُوسِ مُوسَى لَا تَكُرُّ ثَوْرًا دَارِسًا أَلَعَلَّ ٱللهَ تُحِمَّهُ ٱلنَّيِرَانُ. ١٠ أَمْرُ يَقُولُ مُطْلَقاً مِنْ أَجْلِنَا. إِنَّهُ مِنْ أَجْلِنَا مَكْنُوثْ. لِأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحَرَّاثِ أَنْ يَجْرُكَ عَلَى رَجَا ۚ وَلِلدَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَا ۗ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي رَجَائِهِ • ا إِنْ كُنَّا نَحْنُ قَدْ زَرَعْنَا لَكُرُ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَفَعَظِيمُ ۖ إِنْ حَصَدْنَا مِنْكُرُ ٱنْجَسَدِيَّاتِ • الإِنْ كَانَ ٱخْرُونَ شُرِّكَاء فِي ٱلشَّلْطَانِ عَلَيْكُمْ أَفْلَسْنَا نَحْنُ بِٱلْأُولَى لَكِيَّنَا كُرْ نَسْنَعْمِلْ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ بَلْ نَعَمَّلُ كُلَّ شَيْءُ لِيَلاَّ نَجْعَلَ عَائِقًا لِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيجِ و ١١ أَلَسْنُمْ

# رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ٩ وَ٠١

تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْمُقَدَّسَةِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ يَأْكُلُونَ. ٱلَّذِينَ يُلاَزِمُونَ ٱلْمَذْبَحَ يُشَارِكُونَ ٱلْمَذْبَحَ ١٠ هُكَنَا أَيْضًا أَمَرَ ٱلرَّبُّ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ بِٱلْإِنجِيلِ مِنَ ٱلْإِنجِيلِ يَعِيشُونَ • "أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْتَعْمِلْ شَبْئًا مِنْ هٰذَا . وَلاَ كَتَبْتُ هٰذَا لِكَيْ يَصِيرَ فِي هَكَذَا . لأَنَّهُ خَيْر لِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أَحَد فَغُرِب ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَبَشِّرُ فَلَيْسَ لِي فَخُرْ إِذِ ٱلضَّرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَيَّ. فَوَيْلٌ لِي إِنْ كُنْتُ لاَ أُبشِّرُ. ٧ فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هٰذَا طَوْءًا فَلَى أُجْرْ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهَا فَقَدِ ٱسْتُؤْمِنْتُ عَلَى وَكَالَةِ • ٨ فَمَا هُوَأَجْرِي إِذْ وَأَنَا أَبْشِّرُ أَجْعَلُ ١١ إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ بِلِاَ نَفَقَةٍ حَنَّى لَمْ أَسْتَعْمِلْ سُلْطَانِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ. ١٠ فَإِنِّي إِذْ كُنْتُ حُرًّا مِنَ ٢٠ الْجَمِيعِ ٱسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي لِلْجَمِيعِ لِأَرْبَحَ ٱلْأَكْثِرِينَ. ٢٠ فَصِرْتُ لِلْبَهُودِ كَيَهُودِ بِ لِأَرْبَحَ ٢١ | ٱلْبَهُودَ. وَلِلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ كَأَنِّي تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ. ١٠ وَلِلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسٍ . مَعُ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسِ لِلهِ بَلْ تَحْتَ نَامُوسِ لِلْمَسِمِ ٢٢ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسِ . ٢٣ صِرْتُ لِلضَّعَفَاءُ كَضَعِيفٍ لِأَرْبَحَ ٱلضُّعَفَاء . صِرْتُ لِلْكُلُّ كُلُّ ٢٦ أَشَيْءَ لِأَخَلِّصَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَوْمًا ٢٠٠ وَهٰذَا أَنَا أَفْعَلُهُ لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ • ٢٤ ٤ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَرْكُضُونَ فِي ٱلْبَيْدَانِ جَبِيعُهُمْ يَرْكُضُونَ وَلَكِنَّ وَاحِدًا يَأْخُذُ. ٥٠ ۚ ٱلْجِعَالَةَ. هٰكَذَا ٱرْكُضُوا لِكَيْ تَنَا لُوا • ٣٠ وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ شَيْءٌ. أَمَّا أُولَئِكَ ٢٦ فَلَكِيْ يَأْخُذُوا إِكْلِيلاً يَفْنَى وَأَمَّا نَعْنُ فَإِكْلِيلاً لاَ يَفْنَى • ٢٠ إِذَا أَنَا أَرْكُضُ هَكَذَا كَأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ ٢٧ غَيْرِ يَقِينٍ. هٰكَذَا أَضَارِبُ كَأَنِّي لَا أَضْرِبُ ٱلْهَوَاءَ ٢٠ بَلْ أَقْمَعُ جَسَدِي وَأَسْتَعْبِدُهُ حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلْآخَرِينَ لاَ أُصِيرُ أَناَ نَفْسِي مَرْفُوضًا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ إِلَى مِنْ عَلَّ

ا فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَجْهَلُوا أَنَّ اَبَاءِنَا جَبِعَهُمْ كَانُولِ نَحْتَ ٱلسَّعَابَةِ وَجَبِعَهُمُ الْجَنَازُولَ فِي ٱلْجُرِ وَجَبِعَهُمُ أَكْلُوا طَعَامًا وَاجْنَازُولَ فِي ٱلْجُرِ وَجَبِعَهُمْ أَكْلُوا طَعَامًا وَاحِلًا رُوحِيَّةً وَفِي ٱلْجُرِ وَجَبِعَهُمْ شَرِبُولَ شَرَبُولَ مَنْ صَغْرَةً رُوحِيَّةً وَاحِلًا رُوحِيَّةً وَالْمُوسَى فَي السَّعَابَةُ وَفِي ٱلْجُرِ وَجَبِيعَهُمْ شَرِبُولَ شَرَبُولَ شَرَابًا وَاحِلًا رُوحِيَّا. لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَشْرَبُونَ مِنْ صَغْرَةً رُوحِيَّةٍ وَالْمِرَادُولَ مِنْ صَغْرَةً رُوحِيَّةً وَالْمَالَةُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١٠

تَابِعِيَهُمْ وَٱلصَّخْرَةُ كَانَتِ ٱلْمَسِيحَ . وَلَكِنْ بِأَكْثَرِهِمْ لَمْ يُسَرَّ ٱللهُ لِأَنَّهُمْ طُرِحُوا فِي ٱلْقَفْرِ . ٦ وَهَٰذِهِ ٱلْأُمُورُ حَدَثَتَ مِثَالًا لَنَا حَنَّى لاَ نَكُونَ نَحْنُ مُشْتَهِينَ شُرُورًا كَمَا ٱشْتَهَى أُولَٰئِكَ. ٧ فَلَا تَكُونُوا عَبَدَةَ أَوْثَانِ كَمَا كَانَ أَنَاسٌ مِنْهُمْ . كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ جَلَسَ ٱلشَّعْبُ لِلأَكْل وَأَلشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ • ﴿ وَلا نَزْنِ كَمَا زَنَّى أَنَاسٌ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي يَوْم وَاحِدِ ثَلْثَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا • وَلاَ نَجَرَّبِ ٱلْمَسِيحِ كَمَا جَرَّبَ أَيْضًا أَنَاسٌ مِنْهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمُ ٱلْكِيَّاتُ • اوَلاَ نَتَذَمَّرُوا كَمَا تَذَمَّرَ أَيْضًا أَنَاسُ مِنْهُمْ فَأَهْلَكُمْ مُ ٱلْهُلِكُ وَالْهَائِدِهِ ٱلْأُمُومُ جَمِيعُهَا أَصَابَهُمْ مِثَالًا ال وَكُتِبَتْ لِإِنْذَارِنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ ٱنْتَهَتْ إِلَيْنَا أَوَاخِرُ ٱلدُّهُورِ · ا إِذَا مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ قَائِمٍ ۖ فَلْيَنْظُرْ· أَنْ لاَ يَسْفُطَ اللهُ تُصِبُكُمْ نَجْرِبَةُ إِلاَّ بَشَرِيَّةٌ. وَلَكِنَّ ٱللهَ أَمِينْ ٱلَّذِي لاَ يَدَعُكُمْ نُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا نَسْتَطِيعُونَ بَلْ سَيَحُعُلُ مَعَ ٱلتَّحْرِبَةِ أَيْضًا ٱلْمَنْفَذَ لِتَسْتَطِيعُوا أَنْ تَحْنَمِلُوا اللَّهَ لِلْكَ يَا أُحِبَّانِي ٱهْرُبُوا مِنْ عِبَادَةِ ٱلْأَوْتَانِ

وا أَفُولُ كَمَا لِلْحُكَمَاءِ. أَحْكُمُوا أَنْهُمْ فِي مَا أَقُولُ ١٠ كَأْسُ ٱلْبَرَكَةِ ٱلَّتِي نُبَارِكُهَا أَلَيْسَتْ هِيَ شَرِكَةَ دَمِ ٱلْمَسِيحِ . ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِبِ نَكْسِرُهُ أَلَيْسَ هُوَ شَرِكَةَ جَسَدِ ٱلْمَسِيحِ • ١٧ فَإِنَّا نَحْنُ ١٧ ٱلْكَثِيرِينَ خُبْرٌ وَاحِدٌ جَسَدٌ وَاحِدٌ لِأَنَّا جَمِيعَنَا نَشْنَرِكُ فِي ٱلْخُبْرِ ٱلْوَاحِدِ ١٨ ٱنْظُرُوا إِسْرَائِيلَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ . أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلذَّبَائِحَ هُمْ شُرَّكَاءَ ٱلْمَذْبَحِ • ١١ فَمَاذَا ١٩٠ أَقُولُ . أَ إِنَّ ٱلْوَثَنَ شَيْءٍ أَوْ إِنَّ مَا ذُبِحَ لِلْوَتَنِ شَيْءٍ . ١٠ بَلْ إِنَّ مَا يَذْ بَحُهُ ٱلْأُمَمُ فَإِنَّ مَا يَذْ بَحُونَهُ لِلشَّيَاطِينِ لاَ للهِ . فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْهُ شُرِّكَا ۗ ٱلشَّيَاطِينِ ١ الْاَنَقْدِ رُونَ أَنْ تَشْرَبُوا كَأْسَ ٱلرَّبِّ وَكَأْسَ شَيَاطِينَ • لاَنَقْدِرُونَ أَنْ تَشْتَرِكُوا فِي مَائِدَةِ ٱلرَّبِّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ •

الله من الرّب ألرّب ألعلنا أقوى مِنْهُ

الْمُثْنَاء نَعِلْ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تُوافِقُ. كُلُّ ٱلْأَشْيَاء نَعِلْ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلْ ٱلْأَشْيَاء تَبْنَى مَا لَا يَطْلُبُ أَحَدٌ مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ لِلْآخَرِ • اكُلُّ مَا يُبَاعُ فِي ٱلْمَعْمَةِ كُلُوهُ غَيْرَ فَاحِصِينَ عَنْ شَيْ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ. ١٦ لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلْأَرْضَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ ١٠ وَ١١

وَمِلْأُهَا ١٠٠٠ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ عَبْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ يَدْعُوكُمْ وَثُرِيدُونَ أَنْ نَذْهَبُوا فَكُلْ مَا يُقَدِّمُ اللَّمُ كُلُوا مِنْهُ عَيْرُ فَاحِصِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ ١٠٠ وَلَكِنْ إِنْ فَالَ لَكُمْ أَحَدُ هَٰذَا مَذْبُوحٌ لِوَنَنِ فَكُلْ كُلُوا مِنْهُ عَيْرُ فَاحِصِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ ١٠٠ وَلَكِنْ إِنْ فَالَ لَكُمْ أَحَدُ هَٰذَا مَذْبُوحٌ لِوَنَنِ فَا لَكُمْ كُلُوا مِنْ أَجْلِ ذَاكَ ٱلَّذِي أَعْلَمُكُمْ وَالضَّمِيرِ الْآبُ لِلَّ اللَّهُ لِمَاذَا يُحْكُمُ فِي حُرِّيْنِي مِنْ صَمِيرِ آخَرٍ. اللَّهُ لِمَاذَا يُعْكُمُ فِي حُرِّيْنِي مِنْ صَمِيرِ آخَرٍ. اللَّهُ لِمَاذَا يُعْكُمُ فِي حُرِّيْنِي مِنْ صَمِيرِ آخَرٍ. اللَّهُ لِمَاذَا يُعْمَرُ فِي حُرِّيْنِي مِنْ صَمِيرِ آخَر. اللَّهُ لِمَاذَا يُعْمَرُ فِي حُرِينِي مِنْ صَمِيرِ آخَر. اللَّهُ لِمَاذَا يُعْمَرُ فِي عَلَيْ اللَّهُ لِمَا أَشَكُمُ عَلَيْهِ ١٠٠ فَإِذَا كُنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَا أَشَكُمُ عَلَيْهِ ١٠٠ فَإِذَا كُنْهُمْ عَلَوا لَكُونَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالُولُكُولُولُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وال اكُونُوا مُنَهَيُّلِينَ بِي كَهَا أَنَا أَبْضًا بِٱلْسَيعِ ِ الْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ عَلَ

عَنَّمُ مَكُمُ أَيُهَا ٱلْإِخْوَةُ عَلَى أَنَّكُمْ تَذَكُرُونِي فِي كُلِّ شَيْءُ وَخَنْظُونَ ٱلنَّعَالِمِ كَمَا سَلَمْهُمُ الْمَرْأَةِ فَهُو الْمُسَجِهُ. وَأَمْ الْمَرْأَةِ فَهُو الْمُسَجِهُ. وَأَمْ الْمَرْأَةِ فَهُو اللهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ بَشِينُ الرَّجُلُ. وَرَأْسُ الْمَرْأَةُ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ بَشِينُ الرَّجُلُ. وَوَأَمْ اللهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ بَشِينُ رَأْسُهُ اللهُ عَلَى الْمَرْأَةُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١١

يَلِينُ بِٱلْمَرْأَة ِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى ٱللهِ وَهِيَ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ . ١٠ أَمْ لَيْسَتِ ٱلطَّبِيعَةُ نَفْسُهَا تُعَلِّمُكُمْ أَنَّ ١١١ ٱلرَّجُلَ إِنْ كَانَ بُرْخِي شَعْرَهُ فَهُوَ عَيْبُ لَهُ. ١٠ قُأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ نُرْخِي شَعْرَهَا فَهُو مَجْدُ لَهَا لِأَنَّ ٱلشَّعْرَ فَدْ أَعْطِيَ لَهَا عِوضَ بُرْفُعٍ • " وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يُظْهِرُ أَنَّهُ يُحِبُّ ٱلْخِصَامَ ١٦ فَلَيْسَ لَنَا نَعْنُ عَادَةٌ مِثْلُ هٰذِهِ وَلَا لِكُنَائِسِٱللَّهِ ٧ وَلَٰكِنِّنِي إِذْ أُوسِي بِهِٰذَا لَسْتُ أَمْدَحُ كَوْنَكُمْ فَجُنْمِعُونَ لَيْسَ لِلْأَفْضَلِ بَلْ لِلْأَرْدَإِ. ١٧ الْإِنِّي أُوَّلاً حِينَ نَجْنَمِعُونَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ أَسْمَعُ أَنَّ يَنْكُرُ ٱنْشِفَافَاتٍ وَأُصَدِّقُ بَعْضَ ٱلتَّصْدِيقِ • "الْإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ يَنْكُرْ بِدَعْ أَيْضًا لِيَكُونَ ٱلْمُزَكَّوْنَ ظَاهِرِينَ يَنْكُرُو الْحَيِنَ تَعْنَبِعُونَ مَعًا لَيْسَ هُوَ لِأَكْلِ عَشَاء ٱلرَّبِّ اللِّنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَسْبُقُ فَيَأْخُذُ عَشَاء نَفْسِهِ فِي ٱلْأَكْل فَأَلْوَاحِدُ يَجُوعُ فَأَلْآخَرُ يَسْكُرُ ١٠٠ أَفَلَيْسَ لَكُرْ بَيُوتْ لِتَأْكُلُوا فِيهَا وَتَشْرَبُوا . أَمْ نَسْنَهِينُونَ بِكَيِسَةِ ٱللهِ وَتَجْلُونَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمْ. مَاذَا أَقُولُ لَكُمْ. أَأَمْدَ حُكُمْ عَلَى هٰذَا لَسْتُ أَمْدَ حُكُمْ. ٣ لِأَنِّنِي تَسَلَّمْتُ مِنَ ٱلرَّبِّ مَا سَلَّمْتُكُمْ أَيْضًا إِنَّ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّنِي أَسْلِمَ فِيهَا ١٦٦ أَخَذَ خُبْزًا ٤٢ وَشَكَرَ فَكَسَّرَ وَفَالَ خُذُوا كُلُوا هٰلَا هُوَ جَسَدِ بِ ٱلْمَكْسُورُ لِأَجْلِكُمْ. أَصْنَعُوا هٰذَا لِذِكْرِي • وَكَذَٰلِكَ ٱلْكَأْسُ أَيْضًا بَعْدَ مَا تَعَشَّوْا فَائِلًا هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ هِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَمِي. أَصْنَعُوا هٰذَا كُلُّمَا شَرِبْنُمْ لِذِكْرِي ١٠٠ فَإِنَّكُمْ كُلُّمَا أَكُلْنُمْ هٰذَا ٱلْخُبْرَ وَشَرِبْنُمْ هٰذِهِ ٱلْكُأْسَ تُخْيِرُونَ بِمَوْتِ ٱلرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيَّ ١٠٠ إِذَا أَيُّ مَنْ أَكُلُ هٰذَا ٱلْخُبْرُ أُوْشَرِبَكَأْسَ ٱلرَّبِّ ٢٠ بِدُونِ ٱسْخِقَاقٍ يَكُونُ مُجْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٠٠ وَلَكِنْ لِيَسْخِقَاقٍ يَكُونُ مُجْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٠٠ وَلَكِنْ لِيَسْخِقَاقٍ يَكُونُ مُجْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٠٠ وَلَكِنْ لِيَسْخَوَنِ ٱلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَهَكَذَا يَأْكُلُ مِنَ ٱلْخُبْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكَأْسِ. ١٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِدُونِ ٱسْتِغْنَاق يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَيْنُونَةً لِنَفْسِهِ غَيْرَ مُهَيِّر جَسَدَ ٱلرَّبِّ • ٢٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا فِيكُمْ كَثِيرُونَ ضُعَفَا ۗ وَمَرْضَى وَكَذِيرُونَ بَرْقُدُونَ وَاللَّهُ مَا لَوْ كُنَّا حَكَمْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا لَهَا حُكِرَ عَلَيْنًا. " وَلَكِنْ إِذْ قَدْ حُكِرَ عَلَيْنَا نُوَّدَّبُ مِنَ ٱلرَّبِّ لِكَيْ لَا نُمَانَ مَعَ ٱلْعَالَمِ • " إِذَا يَا إِخْوَنِي ا حِينَ تَجْنَيعُونَ لِلْآكُلِ ٱنْتَظِرُوا بَعْضُكُرْ بَعْضًا ١٠٠ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَجُوعُ فَلْيَأْكُلْ فِي

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١١ وَ١٢

# ٱلْبَيْتِ كَيْ لَا نَجْنَمِعُوا لِلدَّيْنُونَةِ . وَأَمَّا ٱلْأُمُورُ ٱلْبَاقِيَةُ فَعِيْدَ مَا أَجِيُّ أُرَيِّبُهَا اللَّمْتُورُ الْبَاقِيَةُ فَعِيْدَ مَا أَجِيًّ أُرَيِّبُهَا اللَّمْتُورُ النَّانِيَ عَشَرَ

وَ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ نَجْهَلُوا وَأَنْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمَمًا مُنْقَادِينَ إِلَى ٱلْأَوْنَانِ ٱلْبُكْمِ كَمَا كُنْتُمْ تُسَاقُونَ • الذلك أُعَرِّفُكُمْ أَنْ لَيْسَ أُحَدُ وَهُو يَتَكُلِّرُ بِرُوحِ ٱللهِ يَقُولُ يَسُوعُ أَنَاثِيمًا . وَلَيْسَ أُحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ يَسُوعُ رَبُّ إِلاَّ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ • ﴿ فَأَنْوَاعُ مَوَاهِبَ مَوْجُودَةٌ ۖ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ وَاحِدٌ. ﴿ وَأَنْوَاعُ خِدَمٍ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱلرَّبِّ وَاحِدٌ. ۚ وَأَنْوَاعُ أَعْمَالٍ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱللهَ وَاحِدْ ٱلَّذِبَ يَعْمَلُ إِ إِلْرُوحِ كَلاَمُ حِكْمَةِ . وَلِآخَرَ كَلاَمُ عِلْم يِحِسَبِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. أَ وَلِآخَرَ إِمَانَ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. وَلِإَخَرَ مَوَاهِبُ شِفَا \* بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ١٠ وَلِآخَرَ عَمَلُ قُوَّاتٍ وَلِآخَرَ نُبُوَّةٌ وَلِآخَرَ نَمْيِيزُ ٱلْأَرْوَاحِ . وَلِآخَرَ أَنْوَاعُ ٱلْسِنَةِ . وَلِآخَرَ نَرْجَمَةُ ٱلْسِنَةِ . ا وَلَكِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا بَعْمَلُهَا ٱلرُّوحُ ٱلْوَاحِدُ بِعَيْنِهِ فَاسِمَّا لِكُلِّ وَاحِدِ بِمُفْرَدِهِ كَمَا يَشَاءُ • " لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْجَسَدَ هُوَ وَاحِدْ وَلَهُ أَعْضَا ثُو كَنِيرَةٌ وَكُلُّ أَعْضَاءً ٱلْجَسَدِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً هِيَ جَسَدْ ١٢ ۚ وَاحِدْ كَذَٰلِكَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْضًا ١٠ لِأَنَّنَا حَمِيعَنَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ ٱبْضًا ٱعْنَمَدْنَا إِلَى جَسَدٍ وَاحِدٍ ١٤ ﴾ يَهُودًا كُنَّا أَمْر يُونَانِيِّنَ عَبِيدًا أَمْر أَحْرَارًا وَجَبِيعُنَا سُفِينَا رُوحًا وَإِحِدًا ١٠ فَإِنَّ ٱلْجَسَدَ أَيْضًا لَيْسَ عُضْوًا وَإِحِدًا بَلْ أَعْضَا ﴿ كَثِيرَةُ ١٠ إِنْ قَالَتِ ٱلرِّجْلُ لِأَنِي لَسْتُ يَدًا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ. أَفَكُرْ تَكُنْ لِذَٰ لِكَ مِنَ ٱلْجَسَدِ. ١١ وَإِنْ قَالَتِ ٱلْأُذُنُ لِأَنِّي لَسْتُ عَيْناً لَسْتُ مِنَ ٱكْجَسَدِ . أَفَكُمْ تَكُنْ لِذَٰ لِكَ مِنَ ٱلْجَسَدِ • ٧ لَوْ كَانَ كُلُّ ٱلْجَسَدِ عَيْناً فَأَيْنَ ٱلسَّمْعُ . لَوْ كَانَ ٱلْكُلُّ سَمْعًا فَأَيْنَ ٱلشَّمْ ٥٠ وَلَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَضَعَ ٱللهُ ٱلْأَعْضَاءَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي ٱلْجَسَدِ كَمَا أَرَادَه " وَلَكِنْ لَوْكَانَ جَمِيعُهَا عُضِوا وَاحِلًا أَنْنَ ٱلْجَسَدُه " فَٱلْآنَ أَعْضَا الْأَكْثِيرَةٌ وَلَكِنْ جَسَدٌ عَاجِدٌ • ١١ لَا نَقْدِيمُ ٱلْعَيْنُ أَن نَقُولَ لِلْبَدِ لاَ حَاجَةَ لِي إِلَيْكِ. أَوِ ٱلرَّأْسُ أَيْضًا لِلرِّجْلَيْنِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١٢ وَ١٢

#### ٱلأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ

ا إِنْ كُنْتُ أَتَكُمَّرُ بِأَلْسِنَةِ ٱلنَّاسِ وَٱلْهَلاَئِكَةِ وَلَكِنْ لَبْسَ لِي عَجَنَّةٌ فَقَدْ صِرْتُ نَحَاسًا الْمِثْنَ أَوْ صَغْاً بَرِنْ وَ وَإِنْ كَانَتْ لِي نَبُوَّةٌ وَأَعْلَمُ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَارِ وَكُلَّ عِلْم وَإِنْ كَانَ لِي اللَّهُ كُلُّ ٱلْإِبَانِ حَتَّى أَنْفُلَ ٱلْحِبَالَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي عَجَنَّةٌ فَلَسْتُ شَيْعًا وَ وَإِنْ أَطْعَمْتُ كُلَّ الْإِبَانِ حَتَّى أَنْفُلَ الْحِبَةُ لَا تَعْبَدُ كُلِّ الْمِعَلِي وَإِنْ النَّعْمَ شَيْعًا وَأَنْ اللَّهُ وَالْمَا الْعَبَنَةُ لَا تَعْبَدُ الْعَجَنَّةُ لَا تَعْبَدُ الْعَجَنَّةُ لَا تَعْبَدُ وَلَا نَتَعْعُ وَلَا نَعْبَ وَلَا نَعْبُ مَا لِيَعْبَقُ وَلَا تَعْبُ وَلَا نَعْبُ وَلَا نَعْبُ وَلَا نَعْبُ وَلَا نَعْبُ وَلَا نَعْبُ وَلَا لَكُو اللَّهُ وَلَا نَعْبُ اللَّهُ وَلَا نَعْبُ وَلَا نَعْبُ وَلَا نَعْبُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

كُنْتُ أَنَّكُمْ وَكَطِنْلِكُنْتُ أَفْطَنُ وَكَطِنْلِكُنْتُ أَفْتُكِرْ. وَلَكِنْ لَمَّا صِرْتُ رَجُلاً أَبْطَلْتُ مَا لِلطِّنْلِ ﴿ وَجُهَّا لِوَجْهِ . ٱلْآنَ فِي مِزَاةٍ فِي لُغْزِ لَكِنْ حِينَئِذٍ وَجْهَّا لِوَجْهِ . ٱلْآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةَ لَكِنْ حِينَئِذٍ سَأَعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ ﴿ ٣ أَمَّا ٱلْآنَ فَيَنْبُثُ ٱلْإِمَانُ وَٱلرَّجَاءُ وَٱلْعَبَّةُ هذه ِ ٱلنَّالَةَ وَلَكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ ٱلْعَبَّةُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا إِنْبَعُوا ٱلْعَعَبَّةَ وَلَكِنْ جِدُولِ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَبِٱلْأَوْلَى أَنْ نَتَنَبَّأُوا الْأَنْ مَنْ يَنَكُمُّرُ بِلِسَانِ لَا يُكُمِّرُ ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللهَ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْمَعُ. وَلَكِنَّهُ بِٱلرُّوحِ يَنَكُمُّرُ بِأَسْرَارٍ. عَ أَمَّا مَنْ يَتَنَبَّأُ فَيُكُلِّرُ ٱلنَّاسَ بِبُنْيَانِ وَوَعْظٍ وَتَسْلِيَةٍ • عَنْ يَنَكُلِّرُ بِلِسَانِ يَبْنِي نَفْسَهُ. وَأَمَّا مَنْ يَنَنَّأُ أَ فَيَبْنِي ٱلْكَنِسَةَ • ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ جَبِعَكُمْ نَتَكَلَّهُ وَنَ بِٱلْسِنَةِ وَلَكِنْ بِٱلْأَوْلَى أَنْ نَتَنَبُّأُولَ . لِأَنَّ مَنْ يَتَنَبُّأُ أَعْظَرُ مِيَّنْ يَتَكَلَّرُ بِأَلْسِنَةِ إِلاَّ إِذَا نَرْجَمَ حَنَّى تَنَالَ ٱلْكَنيِسَةُ بُنيَانًا • ﴿ فَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ جِنْتُ إِلَيْكُمْ مُتَكَلِّمًا بِأَلْسِنَةٍ فَمَاذَا أَنْفَكُمُ إِنْ لَمْ أَكُلِّمُمُ إِمَّا بِإِعْلَانِ أَوْ بِعِلْمٍ أَوْ بِنْهُ قِ أَوْ بِتَعْلِيمٍ • ٧ َ الْأَشْيَا ۗ ٱلْعَادِمَةُ ٱلنَّفُوسِ ٱلَّتِي نَعْطِي صَوْنَا مِزْمَارٌ أَوْ فِيثَارَةٌ مَعَ ذَلِكَ إِنْ لَمْ نُعْطِ فَرْفًا لِلنَّغَمَاتِ فَكَيْفَ بُعْرَفُ مَا زُمِّرَ أَوْ مَا عُزِفَ بِهِ. ﴿ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْطَى ٱلْبُوقُ أَيْضًا صَوْنًا غَيْرَ وَاضِحٍ فَمَنْ يَنَهَيُّ أَ لِلْقِيَالِ • ا هَكَذَا أَنْمُ أَيْضًا إِنْ لَمْ نَعْطُوا بِٱللِّسَانِ كَلاَمًا يُغْهَمُ فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا تُكُلِّرَ بِهِ. فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ نَتَكَلَّمُونَ فِي ٱلْهَوَا • ا رُبَّهَا تَكُونُ أَنْوَاعُ لُغَاتِ هُذَا عَدَدُهَا فِي ٱلْعَالَمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِلاَ مَعْنَى. ١١ فَإِنْ كُنْتُ لا أَعْرِفُ فُونَ اللَّغَةِ أَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُنكَلِّمِ أَعْجَمِيًّا وَٱلْمُنكَلِّمِ أَعْجَمِيًّا عِنْدِي ١٠هَكُذَا أَنْمُ أَيْضًا إِذْ إِنَّكُرْ غَيُورُونَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱطْلُبُوا لِأَجْلِ بُنْيَانِ ٱلْكَيِسَةِ أَنْ تَرْدَادُوا ١٠ الذلك مَنْ يَنَكَلِّرُ بِلِسَانِ فَلْبُصَلِّ لِكَيْ يُنَزْجِرَ • الإِّنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُصَلِّي بِلِسَانِ فَرُوجِي نُصَلِّي فَأَمَّا ذِهْنِي فَهُوَ بِلاَ ثَمَرٍ • ٥٠ فَمَا هُوَ إِذًا . أُصَلِّي بِٱلرُّوحِ وَأُصَلِّي بِٱلَّذِهْنِ ٱبْضًا . أَرَيْلُ بِٱلرُّوحِ عَلَّرَيِّلُ بِٱلدِّهْنِ أَبْضًا ١٠ وَ إِلَّا فَإِنْ بَارَكْتَ بِٱلرُّوحِ فَٱلَّذِي بُشْغِلُ مَكَانَ ٱلْعَاتِيِّ كَيْفَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْنُوسَ ١٤

يَقُولُ آمِينَ عِنْدَ شُكْرِكَ. لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَاذَا نَقُولُ ١٠٠ فَإِنَّكَ أَنْتَ نَشْكُرُ حَسَنًا وَلَكِنَّ ١١ ٱلْآخَرَ لَا يُبنَى • ١١ أَشْكُرُ إِلَي إِنِّي أَنَكُلَّرُ بِٱلْسِنَةِ أَكْثَرَ مِنْ جَبِعِكُمْ . ١١ وَلَكِنْ فِي كَنِيسَةِ ١٨ أَرِيدُ أَنْ أَنَكُلِّرَ خَمْسَ كَلِمَاتٍ بِذِهْنِي لِكَيْ أُعَلِّرَ آخَرِينَ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلاَفِ كَلِمَةِ بِلِسَانٍ. ٢٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْنَةُ لَا تَكُونُوا أَوْلاَدًا فِي أَذْهَانِكُمْ ۚ بَلْ كُونُوا أَوْلاَدًا فِي ٱلشَّرِّ. وَأَمَّا فِي ٱلْأَذْهَانِ فَكُونُوا كَامِلِينَ ١٠ مَكْنُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ إِنِّي بِذَوِي ٱلْسِنَةِ أَخْرَى وَبشِفَاهِ أَخْرَى سَأْكَلِّرُ هٰنَا ٱلشَّعْبَ وَلاَ هٰكَذَا يَسْمَعُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبْ ١٠٠ إِذَا ٱلْأَلْسِنَةُ آيَةٌ لاَ لِلْمُوْمِنِينَ بَلْ لِغَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ . أَمَّا ٱلنَّبُوَّةُ فَلَيْسَتْ لِغَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بَلْ لِلْمُوْمِنِينَ ١٠٠ فَإِنِ ٱجْنَمَعَتِ ٱلْكَنِيسَةُ كُلُّهَا فِي مَكَانِ وَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَةِ فَدَخَلَ عَامَيْونَ أَوْ غَيْرُ مُوْمِنِينَ أَفَلَا يَقُولُونَ إِنَّكُمْ تَهْذُونَ • \* وَلَكِنْ إِنْكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَتَنَبُّ أُونَ فَدَخَلَ أَحَدٌ غَيْرُ مُوْمِنِ أَوْ عَامِّيْ فِإِنَّهُ يُوَبِّحُ مِنَ ٱلْجَمِيعِ . بَحْكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيعِ . ٥٠ وَهٰكَذَا نَصِيرُ خَفَايَا قَلْبِهِ ظَاهِرَةً وَهٰكَذَا يَخِرْ عَلَى وَجْهِهِ وَيَسْعُدُ لِلهِ مُنَادِيًّا أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلْحَقِيقَةِ فِيكُمْ ٣ فَمَا هُوَ إِذًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ . مَنَى ٱجْنَمَعْنُمْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَهُ مَزْمُورٌ لَهُ تَعْلِيمْ لَهُ لِسَانٌ لَهُ إِعْلَانْ لَهُ تَرْجَمَةٌ . فَلَيْكُنْ كُلُّ شَيْءُ لِلْبُنْانِ ٢٠ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَتَكَلِّرُ بِلِسَانِ فَٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ أَوْ عَلَى ٱلْأَكْثَرِ ثَلَنَةً ثَلَثَةً وَبِنَرْتِيبٍ وَلْنُرْجِرْ وَاحِدْ. ٨٠ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَرْجِرْ فَلْيَصْمُتْ فِي ٱلْكَنِيسَةِ وَلَيْكَلِّرْ نَفْسَهُ وَأَلِنَّهَ مَا أَمَّا ٱلْأَنْبِيَاءِ فَلْيَنَكُلَّرِ ٱثْنَانِ أَوْ ثَلَثَةَ وَلْيَكْكُر ٱلْآخَرُونَ. ٠٠ وَلَكِنْ إِنْ أَعْلِنَ لِآخَرَ جَالِسِ فَلْيُسْكُتِ ٱلْأَوَّلُ ١٠ لِأَنَّكُمْ نَقْدِرُونَجَمِيعُكُمْ أَنْ نَتَلَبَّأُ وَا وَاحِدًا وَاحِدًا لِيَنَعَلِّرَ ٱلْجَهِيعُ وَيَنَعَزَّى ٱلْجَهِيعُ. ٣ وَأَرْوَاحُ ٱلْأَنْبِيَاءُ خَاضِعَةُ لِلْأَنْبِيَاءُ. ٣ لِأَنَّ ٱلله كَيْسَ إِلْهَ نَشْوِيشٍ بَلْ إِلْهُ سَلاَمٍ. كَمَا فِي جَمِيعٍ كَنَايْسِ ٱلْقِدِّبسِينَ ١٠ لِتَصْمُتْ نِسَاوُ كُمْ فِي ٱلْكَنَائِسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ ٱلنَّامُوسُ أَبْضًا. ٣٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَنَعَلَّمْنَ شَيْئًا فَلْيَسْأَ لْنَ رِجَالَهُنَّ فِي ٱلْبَيْتِ لِأَنَّهُ فَبِحِ مِ ٱلنِّسَاءُ أَنْ نَتَكَلَّرَ فِي كَنبِسَةٍ • ١٦ أَمْ مِنْكُمْ خَرَجَتْ كَلِيمَهُ ٱللهِ . أَمْرِ إِلَيْكُمْ وَحْدَكُمُ ٱنْنهَتْ • ١٧ إِنْ كَانَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ ١٤ وَ١٥

ا أَحَدْ بَعْسَبُ نَفْسَهُ نَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلْبَعْلَمْ مَا أَكْنُبُهُ إِلَيْكُمْ أَنَّهُ وَصَايَا ٱلرَّبِّ و ١٠ وَلَكِنْ إِنْ يَجْهَلُ أَحَدُ فَلَيْحُهُلُ اللَّهِ الْمَالُونَ إِنْ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ وَلَا تَمْنَعُوا ٱلنَّكُلُّمَ بِأَلْسِنَةٍ . ﴿ وَلَيْكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا فَاعَرِفُكُمْ اَنَّهُا الْإِخْوَهُ بِالْإِخْبِلِ الَّذِي بَشَّرْنَكُمْ بِهِ وَفَبِلْنَهُوهُ وَنَقُومُونَ فِيهِ وَبِهِ أَيْضًا فَكُنُمُ وَلَا إِنْ كُنُمْ اللَّهُ مَا الْإِخْرِلَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

ا وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْمَسِيحُ يُكُورُ بِهِ ٱنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فَكَيْفَ يَقُولُ قَوْمُ بَيْنَكُو إِنْ لَيْ سَكُونُ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ الْمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ فَبَاطِلَةٌ كُرَازَتُنَا وَبَاطِلْ أَيْضًا إِيمَانُكُمْ • اوَنُوجَدُ نَحْنُ أَيْضًا شُهُودَ رُورِ لِلهِ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ فَبَاطِلَةٌ كُرَازَتُنَا وَبَاطِلْ أَيْضًا إِيمَانُكُمْ • اوَنُوجَدُ نَحْنُ أَيْضًا شُهُودَ رُورٍ لِلهِ لِأَنَّا شَهِدْنَا مِنْ جِهَةِ ٱللهِ أَنَّهُ أَقَامَ ٱلْمَسِيحَ وَهُو لَمْ يُقِمْهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْتَى لاَ يَقُومُونَ • اللَّهُ اللّهُ أَنَّا أَلْمَسِعُ وَهُو لَمْ يُقِمْهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْتَى لاَ يَقُومُونَ فَلاَ يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ وَهُو لَمْ يُقِمْهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْتَى لاَ يَقُومُونَ فَلاَ يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ وَهُو لَمْ يَقْومُونَ فَلاَ يَكُونُ الْمَسِيحُ وَهُو لَمْ يَقُومُونَ فَلاَ يَكُونُ الْمَسِيحُ وَهُو لَمْ يَقُومُونَ فَلاَ يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ وَهُو لَمْ يَكُنِ ٱلْمَسِعِ أَيْفًا هَلَكُوا • اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ

77

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِكُورِ نَنُوسَ ٥٠

ٱلْمَسِيخُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّاقِدِينَ • ١٦ فَإِنَّهُ إِذِ ٱلْمَوْثُ بِإِنْسَانِ بِإِنْسَانِ أَبْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ • ٣ لِأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَمُوتُ ٱلْجَبِيعُ هَٰكَذَا فِي ٱلْسَبِحِ سَيْعُنا ٱلْجَبِيعُ • ٣ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدِ فِي رُنْبَتِهِ. ٱلْمَسِيخُ بَاكُورَةُ ثُمُّ ٱلَّذِينَ لِلْمَسِيحِ فِي مَجِيئِهِ. ١٠ وَبَعْدَ ذٰلِكَ ٱلنِّهَاكَةُ مَنَى سَلَّمَ ٱلْمُلْكَ لِلهِ ٱلْآبِ مَنَى أَبْطَلَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَكُلَّ شُلْطَانٍ وَكُلَّ فُوَّةٍ • ١٠ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ حَنَّى بَضَعَ جَبِيعَ ٱلْأَعْدَاء نَعْتَ قَدَمَيْهِ ١٦٠ آخِرُ عَدُوٍّ يُبْطَلُ هُوَ ٱلْمَوْتُ ١٦٠ لِأَنَّهُ ٢٦١ أَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٌ نَحْتَ قَدَمَيْهِ وَلِكِنْ حِينَهَا يَقُولُ إِنَّ كُلَّ شَيْءٌ قَدْ أُخْضِعَ فَوَاضِح ۖ أَنَّهُ غَيْرُ ٱلَّذِي أُخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلُّ ١٨٠ وَمَنَى أَخْضِعَ لَهُ ٱلْكُلُّ فَينتَذِ ٱلاِّبْنُ نَفْسُهُ أَيْضًا سَيَخْضَعُ لِلَّذِي ٢٨ أُخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلَّ كَيْ يَكُونَ ٱللهُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلِّ

وَ إِلاَّ فَمَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ. إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لاَ يَقُومُونَ ٱلْبَنَّةَ فَلِمَاذَا يَعْتَمِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ. ﴿ وَلِمَاذَا نَخَاطِرُ نَحْنُ كُلَّ سَاعَةِ • ا إِنِّي بِٱفْتِخَارِكُمْ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَٱلْمَسِيجِ رَبِّنَا أَمُوتُ كُلَّ يَوْمِ • ٣ إِنْ كُنْتُ كَإِنْسَانٍ فَدْ حَارَبْتُ وُحُوشًا فِي أْفَسُسَ فَهَا ٱلْهَنْفَعَةُ لِي إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لاَ يَقُومُونَ فَلْنَأْكُلْ وَنَشْرَبْ لِأَنَّا غَلَّا نَمُوتُ. ٣٢ لَا نَضِلُوا. فَإِنَّ ٱلْمُعَاشَرَاتِ ٱلرَّدِيَّةَ تَفْسِدُ ٱلْأَخْلاَقَ ٱلْجَيِّدَةَ • ٣ أَصْحُوا لِلْبِرِّ وَلَا نَخْطِئُوا لِأَنَّ قَوْمًا لَيْسَتْ لَمُرْ مَعْرِفَةٌ بِٱللهِ. أَقُولُ ذَٰلِكَ لِتَحْبِيلَكُمْ

٠٠ لَكِنْ يَقُولُ قَائِلْ كَيْفَ يُقَامُ ٱلْأَمْوَاتُ وَيِأَيِّ حِبْمٍ يَأْتُونَ ١٠٠ يَا غَيِيُّ. ٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَا نَجْياً إِنْ لَمْ يَهُتْ. ٣٠ وَأَلَّذِ هِ تَزْرَعُهُ لَسْتَ تَزْرَعُ ٱلْجِسْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ يَصِيرُ بَلْ حَبَّةً مُحَرَّدَةً رُبَّهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْأَحَدِ ٱلْبَوَاقِي. ﴿ وَلَكِنَّ ٱللهَ يُعْطِيهَا جِسْمًا كَمَا أَرَادَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْبُرُورِ جِسْمَهُ ١٠ لَيْسَ كُلُّ جَسَدٍ جَسَدًا وَاحِدًا بَلْ لِلنَّاسِ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَلِلْبَهَامْ جَسَدٌ آخُر. وَلِلسَّمَكِ آخَرُ وَلِلطَّيْرِ آخَرُه ٠٠ وَأَجْسَامْ سَمَوِيَّةٌ وَأَجْسَامْ أَرْضِيَّةٌ. لَكِنَّ مَجْدَ ٱلسَّمْوِيَّاتِ شَيْ وَجَدْ ٱلْأَرْضِيَّاتِ آخَرُ ١٠ عَبْدُ ٱلنَّمْسِ شَيْءٌ وَجَبْدُ ٱلْقَمَرِ آخَرُ وَهَبْدُ ٱلْغُومِ آخَرُ لِأَنَّ ١٠ نَجْمًا يَمْنَازُعَنْ نَجُمْ فِي ٱلْجَدْرِ الْمُكَلَا أَيْضًا فَيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ. بُزْرَعُ فِي فَسَادٍ وَيُقَامُ فِي عَدَمِ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١٥ وَ١٦

٥ هُوذَا سِرٌ أَقُولُهُ لَكُرْ. لاَ مَرْقُدُ كُلُّنا وَلْكِنّا كُلّنا نَتَغَيَّرُ ٥ فِي كَخْطَةٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ عِنْدَ الْبُوقِ الْأَخِيرِ. فَإِنَّهُ سَبُبُوقُ فَيْقَامُ الْأَمْوَاتُ عَدِيعِي فَسَادٍ وَخَنْ نَتَغَيَّرُهُ ٥ لِأَنَّ هَذَا الْفَاسِدُ لاَ بُدَّ أَنْ يَلْبَسَ عَدَمَ فَسَادٍ وَخَنَى لَبِسَ هَذَا الْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ وَخَنَى لَبِسَ هَذَا الْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ وَلَيسَ هَذَا الْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتِ فَي يَتْفِذِ نَصِيرُ الْكُلِمَةُ الْمَكْتُوبَةُ الْمَوْتِ فَي عَدَمَ فَسَادٍ وَلِيسَ هَذَا الْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتِ فَي يَعْفِذِ نَصِيرُ الْكُلِمَةُ الْمَكْتُوبَةُ الْمُوتِ فَي عَدَمَ فَسَادٍ وَلِيسَ هَذَا الْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتِ فَي يَتْفِذ نَصِيرُ الْكُلِمَةُ الْمَكْتُوبَةُ الْمُوتِ فَي عَدَمَ فَسَادٍ وَلِيسَ هَذَا الْمَائِثُ يَا مَوْتُ . أَيْنَ غَلَبْلُكِ يَا هَاوِيَةُ وَ ٥ أَمَّا شَوْكَةُ الْمُوتِ فَي إِلَى غَلَبَةٍ وَهُ أَنْ الْمُوتِ فَي النَّامُوسُ و ٥ وَلَكِنْ شَكْرًا لِلهِ الَّذِي يُعْظِينَا الْغَلَبَةَ بِرَبِنَا بَسُوعَ النَّامُوسُ و ٥ وَلَكِنْ شَكْرًا لِلهِ الَّذِي يُعْظِينَا الْغَلَبَةَ بِرَبِنَا بَسُوعَ النَّامُوسُ و وَلَكِنْ شَكْرًا لِلهِ الَّذِي يُعْظِينَا الْغَلَبَةَ بِرَبِنَا بَسُوعِ وَمَنَ أَنْ الْمُولِ اللهِ فِي الرَّبِينَ غَيْرُ مُنَزَعِينَ مُكْرِينَ فِي عَمَلِ الرَّبِ الْمُولِ وَالْعِينَ غَيْرُ مُنَزَعِينَ مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ الرَّبِ اللهِ فَي الرَّبِي عَالِمِينَ أَنَّ تَعَبَكُمُ لَيْسَ بَاطِلِا فِي الرَّبِي

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١٦

° وَسَأَجِيُّ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ مَنَى ٱجْنَزْتُ بِمَكِدُونِيَّةَ. لِأَنِّي ٱجْنَازُ بِمَكِدُونِيَّةَ . ۚ وَرُبَّمَا أَمْكُثُ عِنْدَكُمْ أَق أُشَىٰ أَيْضًا لِكَيْ تُشَيِّعُونِي إِلَى حَيْثُهَا أَذْهَبُ • الأَنِي لَسْتُ أَرِيدُ ٱلْآنَ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْعُبُورِ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَمْكُكَ عِنْدَكُمْ زَمَانًا إِنْ أَذِنَ ٱلرَّبْ • ^وَلَٰكِنَّنِي أَمْكُكُ فِي أَفَسُسَ إِلَى يَوْمِ ٱلْخَمْسِينَ. الْأِنَّهُ قَدِ ٱنْفَتَحَ لِي بَابْ عَظِيمْ فَكَالْ وَيُوجَدُ مُعَانِدُونَ كَنْيِرُونَ ا ثُمُّ إِنْ أَنَّى تِيمُوثَاوُسُ فَأَنْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكُمْ بِلاَ خَوْفٍ . لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ ٱلرَّبِّ كَمَا أَنَا أَيْضًا. ١١ فَلَا يَحْنَقِرْهُ أَحَدْ بَلْ شَيِّعُوهُ بِسَلَامٍ لِيَأْتِيَ إِلَيَّ لِأَنِّي أَنْتَظِرُهُ مَعَ ١١ ٱلْإِخْوَةِ • " فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ أَبْلُوسَ ٱلْأَحِ فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكُمْ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ ٱلْبَنَّةَ أَنْ يَأْتِيَا ٱلْآنَ. وَلَكِنَّهُ سَيَّأْتِي مَنَى تَوَفَّقَ ٱلْوَقْتُ ا إِسْهُرُولَ . أَثْبُنُوا فِي ٱلْإِمَانِ . كُونُول رِجَالًا . نَقَوَّ وْلَ الْتَصِرْ كُلُّ أَمُورَكُمْ فِي عَجَبَّة ا وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ . أَنْهُ تَعْرِفُونَ يَبْتَ ٱسْتِفَانَاسَ أَنَّهُ ۚ بَا كُورَةُ أَخَائِيةً ۖ وَقَدْ رَتَّبُوا أَنْفُسَهُمْ لِخِدْمَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ. ١٦ كَيْ تَخْضَعُوا أَنْهُ أَيْضًا لِمِثْل هُولاً وَكُلَّ مَنْ يَعْمَلْ مَعَهُمْ وَيَتْعَبُ وَالْثُمَ ۚ إِنِّي أَفْرَحُ بِجِي ۗ أَسْتِفَانَاسَ وَفُرْتُونَاتُوسَ وَأَخَائِيكُوسَ لِأَنَّ نَفْصَانَكُمْ هُولا ﴿ ١٧ قَدْ جَبَرُوهُ ١١ إِذْ أَرَاحُوا رُوحِي وَرُوحَكُمْ ". فَأَعْرِفُوا مِثْلَ هُولًا \* ١٠ تُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ كَنَائِسُ أَسِيًّا • يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِّ كَثِيرًا أَكِيلاً وَبريسْكِلاً مَعَ ٱلْكَنِيسَةِ ١٦ ٱلَّتِي فِي يَيْنِهِمَا • ٢٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ ٱلْإِخْوَةُ أَجْمَعُونَ • سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِقَبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ ١٠٠ ١١ اَلسَّلاَمُ بِيَدِي أَنَا بُولُسَ ١٠٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يُحِبُ ٱلرَّبَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ Г١ فَلْيَكُنْ أَنَاثِيمًا مَارَاتْ أَثَا ١٠٠ نِعْمَةُ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ 77 ٱلْمَسِيعِ مَعَكُمْ وَ ٢٠ مَحَبِّتِي مَعُ حَبِيدِكُمْ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ. آمِينَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ وَنِيمُونَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱللهِ ٱلَّتِي فِي كُورِنْثُوسَ مَعَ ٱلْقِدِّيسِينَ أَجْمَعِينَ ٱلَّذِينَ فِي جَمِيعِ أَخَائِيَةَ انِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ أَيِنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

"الِأَنَّ فَخُرَنَا هُوَ هٰذَاشَهَادَةُ ضَمِيرِنَا أَنَّنَا فِي بَسَاطَةٍ وَإِخْلَاصِ ٱللهِ لَا فِي حِكْمَةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلْ فِي نِعْمَةِ ٱللهِ تَصَرَّفْنَا فِي ٱلْعَالَمِ وَلَاسِيَّهَا مِنْ نَحْوِكُمْ • ١١ فَإِنَّنَا لَا نَكْتُبُ إِلَيْكُمْ بِشَيْ \* آخَرَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ ا وَ ٢

سِوَى مَا نَقْرَأُونَ أَوْ نَعْرِفُونَ. وَأَنَا أَرْجُو أَنَّكُمْ سَتَعْرِفُونَ إِلَى ٱلنِّهَا يَةِ أَيْضًا ١٠ كَمَا عَرَفْتُمُونَا اللهَ أَيْضًا بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ أَنَّنَا فَخُرْكُمْ كَمَا أَنَّكُمْ ۚ أَيْضًا فَخُرُنَا فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٥٠ وَبَهْذِهِ ٱلنَّقَةَ كُنْتُ أَشَاء أَنْ آنِيَ إِلَكُمْ أُوَّلًا لِتَكُونَ لَكُمْ نِعْمَة ثَالَيَةُ ١١ وَأَنْ أَمْرٌ بِكُمْ إِلَى ١٥ مَكِدُونِيَّةَ وَآتِيَ أَيْضًا مِنْ مَكِدُونِيَّةَ إِلَيْكُمْ وَأُشَيَّعَ مِنْكُمْ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ • ١٧ فَإِذْ أَنَا عَازِمْ عَلَى ١٧١ هٰذَا أَلْعَلِي ٱسْتَعْمَلْتُ ٱلْخِنَّةَ أَمْ أَعْزِمُ عَلَى مَا أَعْزِمُ بِجَسَبِ ٱلْجَسَدِكَيْ يَكُونَ عِنْدِي نَعَمْ نَعَمْ وَلا لاَهُ مَا لَكِنْ أَمِينٌ هُوَ ٱللهُ إِنَّ كَلاَمَنَا لَكُمْ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلاَه ١١ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱللهِ مِسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ١٨ ٱلَّذِي كُرِيرَ بِهِ يَنْكُمْ بِوَاسِطَيْنَا أَنَا وَسِلْوَانُسَ وَتِيمُوثَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلا بَلْ قَدْ كَانَ فِيهِ نَعَمْ . ١٠ لِأَنْ مَهْمَا كَانَتْ مَوَاعِيدُ ٱللهِ فَهُو فِيهِ ٱلنَّعَمْ وَفِيهِ ٱلْآمِينُ لِجَدْ ٱللهِ بِوَاسِطَتِنَا • ٢٠ ا وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يُتَبِيِّنَا مَعَكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ وَقَدْ مَسَعَنَا هُوَ ٱللهُ ١١ ٱلَّذِي خَنَمَنَا أَيْضًا وَأَعْطَى عُرَبُونَ ١١ ٱلرُّوحِ فِي قُلُوبِنَا ١٠٠ وَلَكِنِي أَسْنَشْرِدُ ٱللهَ عَلَى نَفْسِي أَنِي إِشْفَاقًا عَلَيْكُمْ لَمْ آتِ إِلَى كُورِنْنُوسَ. ا لَيْسَ أَنَّنَا نَسُودُ عَلَى إِيمَانِكُمْ بَلْ نَحْنُ مُوازِرُونَ لِسُرُورِكُمْ . لِأَنَّكُمْ بِٱلْإِيمَانِ نَتْبُتُونَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي وَلِكِنِّي جَزَمْتُ بِهِٰذَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَ إِلَيْكُمْ أَيْضًا فِي حُزْنِ. وَلَأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُحْزِنَكُمْ أَنَا فَهَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُفَرِّحُنِي إِلَّا ٱلَّذِبِ أَحْزَنْتُهُ ٢٠ وَكَتَبْتُ لَكُمْ ْ هٰذَا عَيْنَهُ حَتَّى إِذَا جَنْتُ

لَا يَكُونُ لِي حُزْنٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ يَجِبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ وَاثِقًا بِجَسِعِكُمْ أَنَّ فَرجِي هُوَ فَرَحُ جَبِيعِكُمْ ۚ • ۚ لِأَنِّي مِنْ حُزْنِ كَثِيرِ وَكَأْبَةِ قَلْبِ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ بِدُمُوعٍ كَثِيرَةِ لَا لِكِيْ نَحْزُنُوا بَلْ لِكَيْ نَعْرَفُوا ٱلْعَبَّةَ ٱلنَّي عِنْدِي وَلاَ سِيَّمَا مِنْ نَعْوِكُمْ

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ قَدْ أَحْزَنَ فَإِنَّهُ لَمْ بُحِيْنِي بَلْ أَحْزَنَ جَبِيعَكُمْ بَعْضَ ٱلْحُزْنِ لِكِيْ لاَ أَتَقِّلَ • مَثِلُ هٰذَا يَكْفِيهِ هٰذَا ٱلْقِصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثِرِينَ ٧ حَنَّى تَكُونُوا بِٱلْعَكْسِ تُسَامِحُونَهُ بِٱلْحَرِيِّ وَتُعَرُّونَهُ لِئَلاَّ يُبْتَلَعَ مِثْلُ هٰذَا مِنَ ٱلْحُزْنِ ٱلْمُفْرِطِ • ^ لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ | ٨ تُمَكِّنُوا لَهُ ٱلْعَمَّةَ . الأَنِّي لِهِ لَا كَتَبْتُ لِكَيْ أَعْرِفَ تَزْكِيَتَكُمْ ۚ هَلْ أَنْهُ طَائِعُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ • ﴿ ا

### رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ٢ وَ٣

ا وَالَّذِي تُسَامِحُونَهُ بِنَيْ \* فَأَنَا أَيْضًا . لِأَنِي أَنَا مَا سَامَعْتُ بِهِ إِنْ كُنْتُ قَدْ سَامَعْتُ بِنَيْ \* فَمِنْ أَجْلِكُمْ مِجَضْرَةِ أَنْسَبِحِ الْكِلَا يَطْمَعَ فِينَا ٱلشَّيْطَانُ لِأَنْنَا لَا يَجْهَلُ أَفْكَارَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَجْلِكُمْ الْمَسْيِحِ وَآنْفَعَ لِي بَابْ فِي ٱلرَّبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللِهُ اللَّه

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا أَفَنَبْنَدِتُ نَهْدَ مُ أَنْهُ اللّهُ لَعَلَنَا أَمْ لَعَلَنَا نَعْنَا مُ كَلّنَا نَعْنَا مُ كَتَلَا مَعْنَا مُ كَتَلَا مَعْنَا مُ كَتَلَا مَعْنَا مُ كَتَلَا مَعْنُوفَةً وَمَقَرُوءَةً مِنْ جَهِيعِ ٱلنَّاسِ اطَاهِرِينَ لَوْصِيَةٍ مِنْكُرْهِ النَّهُ النَّاسِ اطَاهِرِينَ أَنَّكُمْ رِسَالَةُ ٱلْمَسِيحِ عَنْدُومَةً مِنَّا مَكْنُوبَةً لَا يَجِبْرِ بَلْ بِرُوحِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ . لَا فِي ٱلْوَاحِ مَعْدُومَةً مِنَّا مَكْنُوبَةً لَا يَجِبْرِ بَلْ بِرُوحِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ . لَا فِي ٱلْوَاحِ مَعْدُرِيّة مِلْ فِي ٱلْوَاحِ قَلْبِ لَحْبِيّة مِنْ اللّهِ الْحَيْدِ اللّهِ الْحَيْدِ مَنْ جَبِيّة مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

خُولُكِنْ لَنَا ثِقَةٌ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَهْدِهِ بِأَ لَمُسِيحِ لَدَ اللهِ . فَيْسَ أَنْنَا كُفَاةٌ مِنْ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنَ أَنْهُ مِنَ اللهِ مَعْدِ حَمَّلَ مَنْ فِي مَعْدِ حَمَّى اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهِ اللهُ مَنْهُ اللهِ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ الل

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ؟ وَ ٤

كَثِيرًا يَكُونُ ٱلدَّائِمُ فِي مَعْدٍ

" فَإِذْ لَنَا رَجَامُ مِثْلُ هٰذَا نَسْتَعْمِلُ مُجَاهَرَةً كَثِيرَةً . " وَلَيْسَ كَمَا كَانَ مُوسَى بَضَعُ بُرْقُعًا عَلَى وَجْهِهِ لِكَيْ لَا يَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى نِهَايَةِ ٱلزَّائِلِ. ٤ بَلْ أَغْلِظَتْ أَذْهَانُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَّى ٱلْمُوْمِ ذَلِكَ ٱلْبُرْقُعُ نَفْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَهْدِ ٱلْعَتِيقِ بَاقِ غَيْرُ مُنْكَثِفٍ ٱلَّذِي يُبْطَلُ فِي ٱلْمَسِيجِ. ١٠ لَكِنْ حَنَّى ٱلْيُوْمِ حِينَ يُقْرَّأُ مُوسَى ٱلْبُرْفَعُ مَوْضُوغٌ عَلَى قَلْبِهِمْ. ١١ وَلَكِنْ عِنْدَ مَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلرَّبِّ بُرْفَعُ ٱلْبُرْقُعُ • ١٧ وَأَمَّا ٱلرَّبُّ فَهُو ٱلرُّوحُ وَحَيْثُ رُوحُ ٱلرَّبِّ هُنَا كَ جُرِّيَّةٌ • ١٨ وَخَنْ ١٧ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَعْدَ ٱلرَّبِّ بِوَجْهِ مَكْشُوفِ كَمَا فِي مِرْآةِ نَتَغَيّْرُ إِلَى تِلْكَ ٱلصُّورَةِ عَيْنِهَا مِنْ عَجْدٍ إِلَى عَجْدٍكَمَا مِنَ ٱلرَّبِّ ٱلرُّوحِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

امِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ إِذْ لَنَا هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةُ كَمَا رُحِمْنَا لاَنَفْشَلُ ۖ اَبَلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَا يَا ٱلْخِزْيِ غَيْرَسَا لِكِينَ فِي مَكْرٍ وَلاَ غَاشِّينَ كَلِمَةَ ٱللهِ بَلْ بِإِظْهَارِ ٱلْحَقِّ مَادِحِينَ أَنْفُسَنَا لَدَى ضَمِيرِ كُلِّ إِنْسَانِ قُدَّامِ ٱللهِ وَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْجِيلُنَا مَكْتُومًا فَإِنَّهَا هُوَ مَكْتُومٌ فِي ٱلْهَالِكِينَ ۗ ٱلَّذِينَ الْمَ فِيهِمْ إِلَهُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ قَدْأَعْيَ أَذْهَانَ غَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِّللَّا تُضِيَّ لَهُرْ إِمَارَةُ إِنجِيلِ مَجْدِ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي هُو صُورَةُ ٱللهِ • فَإِنَّنَا لَسْنَا نَكْرِزُ بِأَنْفُسِنَا بَلْ بِٱلْمَسِجِ يَسُوعَ رَبًّا وَلَكِنْ بِأَنْفُسِنَا عَبِيدًا لَكُمْ مِنْ أَجْل يَسُوعَ • الْأِنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي قَالَ أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ هُوَ ٱلَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا لِإِنَارَةِ مَعْرِفَةِ مَجْدِ ٱللهِ فِي وَجْهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

﴿ وَلَكِنْ لَنَا هَٰذَا ٱلْكَنْزُ فِي أَوَانٍ خَزَفِيَّةٍ لِيَكُونَ فَضْلُ ٱلْقُوَّةِ لِلهِ لاَمِنَّا . ^ مُكْتَسِينَ فِي كُلِّ شَيْءَ لَكِنْ غَيْرَ مُتَضَا يِقِينَ. مُغَيِّرِينَ لَكِنْ غَيْرَ يَائِسِينَ. أَمُضْطَهَدِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَتْرُوكِينَ. مَطْرُوحِينَ لَكِنْ غَيْرَهَا لِكِينَ. ١٠ حَامِلِينَ فِي ٱلْجُسَدِ كُلَّ حِينٍ إِمَانَةَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ لِكَيْ تُظْهَرَ حَيْنُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا. اللَّ نَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْيَا ۚ نُسَلَّرُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ يَسُوعَ لِكَيْ نَظْهَرَ حَيْنَةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا ٱلْمَائِتِ • الإِذَا ٱلْمَوْتُ يَعْمَلُ فِينَا وَلَكِنِ ٱلْحَيْنَ فِيكُرْ •

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِكُورِنِثُوسَ ٤ وَ٥

١٥ اَفَإِذْ لِنَا رُوحُ ٱلْإِيمَانِ عَيْنُهُ حَسَبَ ٱلْهَكْتُوبِ آمَنْتُ لِذَلِكَ تَكَلَّمْتُ. نَحْنُ أَيْضَا نُومِنُ وَلِذَلِكَ نَتَكَلَّمُ أَيْضًا. ١٤ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلَّذِي أَفَامَ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ سَيْقِيمُنَا نَحْنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ وَلِذَلِكَ نَتَكَلَّمُ أَيْضًا بَعْوَ أَنْضًا بِيَسُوعَ وَلَا لَكُ نَتَكُمْ وَلِا لِكَ نَتَكَمَّرُ الْفِي الْمَانَا الْمُحْرَنَ الْفِي الْمَانَا الْمُحْرَنَ اللهِ عَلَى اللهُ الل

#### ٱلأَصْعَاجُ ٱلْحُامِسُ

الْإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نَقِضَ يَنْ خَيْمْتِنَا ٱلْآرْضِيُّ فَلْنَا فِي ٱلسَّمُوَاتِ بِنَا فِي مِنَ ٱللّٰهِ يَنْ مَ عَيْرُ مَصْنُوع بِيدٍ أَبِدِيْ وَفَهَا مَلْكَنَا كَنِي هُذِهِ أَيْضًا مَلْ مُشْتَاقِيرَ إِلَى أَنْ مَلْبَسَ فَوْقَهَا مَلْكَنَا أَنْ مَلْبَسَ فَوْقَهَا لَكِيْ يُبَتَلَعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْكَيْمَةِ نَبَنْ مَ مُشْتَاقِيرَ إِذْ لَسَنَا نُويدَ أَنْ غَلْعَهَ بَلْ أَنْ مَلْبَسَ فَوْقَهَا لِكِيْ يُبَتَلَعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْكَيْمَةِ وَهُ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ مَنْ الْكَيْمَةِ وَاللّٰهُ الَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عَرْبُونَ الرّوح وَ فَإِذَا خَنُ وَاثِقُونَ كُلَّ وَلَيْنَ مَنْ وَاللّٰهُ الَّذِي أَعْمَا بَلْ أَنْ نَلْبَسَ فَوْقَهَا لِكِيْ يُبَتَلَعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْكُيلُوقِ وَ وَلَكِنَّ اللّٰهِ عَنْ مَنْ وَاللّٰهُ الَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عَرْبُونَ الرّوح وَ فَإِذَا خَنُ وَاثِقُونَ كُلَّ وَلَيْقُونَ كُلَّ عَيْنِهِ هُو ٱلللّٰهُ الَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عَرْبُونَ الرّوح وَ فَإِذَا خَنُ وَاثِقُونَ كُلَّ عَنْ مَنْ وَعَلَيْكُمْ اللّٰهُ مِنْ عَنْ الرّبِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهُ اللّذِي أَعْمَالِهُ وَمَا لِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ وَعَلَيْ الْمَرْ عَنْ الْمَالِ مَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ مَنْ وَاللّٰهُ اللّهُ وَلَى أَنْ نَا عَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مَنْ عَنْ اللّٰهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَالَامً كُونَ مَرْضِيّلِ عَنْدَهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَالِمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

الْ اللهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ فَي ضَمَا فَهُ ٱلرَّبُ نَفْيعُ ٱلنَّاسَ. وَأَمَّا ٱللهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ وَأَرْجُو اللهُ اللهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ وَأَرْجُو النَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِكُورِنْثُوسَ ٥ وَ٦

١٠ لِأَنَّا إِنْ صِرْنَا مُخْلَلِينَ فَلِلَّهِ . أَوْ كُناًّ عَاقِلِينَ فَلَكُمْ ١٠ لِأَنَّ عَجَّةَ ٱلْمَسِيحِ نَحْصُرُنَا . إِذْ نَحْنُ غَسْبَ هٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدْ قَدْ مَاتَ لِأَجْلِ أَنْجَبِيعِ فَٱلْجَبِيعُ إِذَّا مَانُوا. "وَهُو مَاتَ لِأَجْلِ ٱلْجَمِيعِ كَيْ يَعِيشَ ٱلْأَحْيَا وَفِيمَا بَعْدُ لَا لِأَنْفُسِمْ بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِمْ وَقَامَ ١٠ إِذَا ١٦ نَحْنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. وَإِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْمَسِيحَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لَكِنِ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُهُ بَعْدُ ١٧٠ إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدْ فِي ٱلْمَسِيحِ فَهُو خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ . ٱلْأَشْيَاء ١١ ٱلْعَنِيقَةُ قَدْ مَضَتْ. هُوَذَا ٱلْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا ١٠ وَلَكِنَّ ٱلْكُلَّ مِنَ ٱللهِ ٱلَّذِب صَاكَحنا ١١ اِنَفْسِهِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْمُصَاكَةِ ١١ أَبِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ فِي ٱلْمَسِيجِ مُصَاكِمًا ٱلْعَالَمَ لِنَفْسِهِ غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ وَوَاضِعًا فِينَا كَلِمَةَ ٱلْمُصَاكَحَةِ و الْحَالَسَعَى كَشُفَرَا اللهِ عَنِ أَنْمَسِيجٍ كَأَنَّ ٱللَّهَ يَعِظُ بِنَا . نَطْلُبُ عَنِ ٱلْمَسِيجِ نَصَاكُوا مَعَ ٱللهِ وَ الأَنَّهُ جَعَلَ ٱلَّذِي [17 لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً خَطِيَّةً لِأَجْلِنَا لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ ٱللَّهِ فِيهِ

#### اَلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ إِلَى ضَ عَـٰ اَنْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ إِلَى ضَ عَـٰ

ا فَإِذْ نَحْنُ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْلُبُ أَنْ لاَ نَقْبَلُوا نِعْمَةَ ٱللهِ بَاطِلاً. الْأَنَّهُ يَقُولُ. فِي وَقْتِ مَعْبُولٍ سَمِعْتُكَ وَفِي يَوْمٍ خَلاَصٍ أَعَنْتُكَ. هُوذَا ٱلْآنَ وَفْتُ مَعْبُولْ. هُوذَا ٱلْآنَ يَوْمُ خَلاَصٍ . وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِتَلاَّ تُلاَمَ ٱلْخِدْمَةُ . وَبَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ نُظْهِرُ أَنْفُسَنَا كَغُدًّام ٱللهِ فِي صَبْرٍ كَنِيرٍ فِي شَدَائِدَ فِي ضَرُورَاتٍ فِي ضَيْقَاتٍ ۚ فِي ضَرَبَاتٍ فِي سُجُونٍ فِي ٱصْطِرَابَاتِ فِي أَنْعَابٍ فِي أَسْهَارٍ فِي أَصْوَامٍ إَ فِي طَهَارَةٍ فِي عِلْمٍ فِي أَنَاةٍ فِي لُطْف فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فِي مَعَبَّةِ بِلاَ رِيَاءٌ ﴿ فِي كَلاَمِ ٱلْحُقِّ فِي فُقَّةِ ٱللَّهِ بِسِلاَحِ ٱلْبِرِّ لِلْمَمِينِ وَلِلْسَارِ ﴿ بِجَدْدٍ وَهَوَان بِصِيتٍ رَدِي وَصِيتٍ حَسَنٍ . كَمُضِلِّينَ وَغَنْ صَادِقُونَ ١ كَنَجْهُولِينَ وَغَنْ ١٩ مَعْرُوفُونَ . كَمَا تِينَ وَهَا نَحْنُ نَعْيًا . كَمْوَّدَّبِينَ وَنَحْنُ غَيْرُ مَقْتُولِينَ اكْحَزَانَى وَنَحْنُ دَائِمًا ﴿ ١٠ فَرِحُونَ. كَفُقَرَا ۗ وَنَحْنُ نُعْنِي كَثِيرِينَ. كَأَنْ لاَشَيْ ۗ لَناَ وَنَحْنُ نَمْلِكُ كُلُّ شَيْ ۗ اا فَهُنَا مَفْتُوحٌ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُورِ نِثْيُونَ. قَلْبُنَا مُتَّسِعْ "، اللَّهْ مُتَضَيِّقِينَ فِينَا بَلْ مُتَضَيِّقِينَ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِكُورِنْثُوسَ ٦ وَ٧

١١ فِي أَحْشَائِكُمْ ١١ فَجَزَا لِذَلِكَ أَقُولُ كَمَا لِأَوْلَادِي كُونُوا أَنْمُ أَيْضاً مُتَسِعِينَ
١١ الْمَوْمِنِ ١٤ كَوْنُوا نَحْتَ نِيرٍ مَعْ غَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ. لِأَنَّهُ أَيَّهُ خِلْطَةِ لِلْبِرِّ وَٱلْإِثْمَ . وَأَيَّهُ شَرِكَةِ
١١ لِلنُّورِ مَعَ ٱلظُّلْمَةِ. ١٠ وَأَيْ قُلْ اللَّهُ مَعَ الْأَوْنَانِ وَإِنَّهُ أَيَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرِ
١١ اللهُ ومِنِ ١١ وَأَيَّهُ مُوافَقَةِ لِهِيْكُلِ ٱللهِ مَعَ ٱلْأَوْنَانِ وَإِنَّكُمْ أَنْهُ هَيْكُلُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ كَمَا قَالَ
١١ اللهُ ومِن ١١ وَأَيَّهُ مُوافَقَة لِهِيْكُلِ ٱللهِ مَعَ ٱلْأَوْنَانِ وَإِنَّكُمْ أَنْهُ هَيْكُلُ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ الْحَيْرِ اللهَ وَهُمْ إِلْهَا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا ١٠ لِذَلِكَ ٱخْرُجُوا اللهُ إِنِّ سَأَسْكُنُ فَيْهِمْ وَأَعْرَلُوا يَقُولُ ٱلرَّبُ وَلَا تَهُ أَوْ اَعْرَافَا فَأَقْبَلَكُمْ ١١ وَأَكُونَ لَكُمْ أَا وَأَنْمُ

ص فَإِذْ لَنَا هٰذِهِ ٱلْمَوَاعِيدُ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ُ لِنُطَهِّرْ ذَوَاتِنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ ٱلْجَسَدِ

وَالرُّوحِ مُكَبِّلِينَ ٱلْفَكَاسَةَ فِي خَوْفِ ٱللهِ

تَكُونُونَ لِي بَنِينَ وَبَنَاتٍ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ مِنْعَـٰ

ا اِفْلُونَا. لَمْ نَظْلِرْ أَحَلًا. لَمْ نَفْسِدْ أَحَلًا. لَمْ نَفْسِدْ أَحَلًا. لَمْ نَظَمَعْ فِي أَحَدِه الاَ أَفُولُ هٰذَا لِآجُلُ دَيْوَنَةِ.

لِ إَفْخِارْ كَثِيرُ مِنْ جِهَتِكُمْ فِي قُلُوبِنَا لِيَمُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ و بَلِي ثِقَة كَيْرَة أَيكُمْ.

لِي أَفْخِارْ كَثِيرُ مِنْ جِهَتِكُمْ . قَدِ أَمْنَكَلْتُ تَعْزِيةً وَأَزْدَدْتُ فَرَحًا جِلّا فِي جَهِيعِ ضِيفًا تِنَا وَ الْحَيْنَا لَكَا أَنْهَا إِلَى مَكِدُونِيَّةً لَمْ يَكُنْ لِحَسَدِنَا شَيْءٌ مِنَ الرَّاحَةِ بَلْ كُنَا مُكْتَبِينَ فِي كُلِّ شَيْء.

و لِأَنّنَا لَمَا أَنَيْنَا إِلَى مَكِدُونِيَّةً لَمْ يَكُنْ لِحَسَدِنَا شَيْءٌ مِنَ الرَّاحَةِ بَلْ كُنَا مُكْتَبِينَ فِي كُلِّ شَيْء.

و يُوسُسَ ، وَلَيْ مِنْ فَارِج خُصُومَاتْ. مِنْ دَاخِلِ مَنَاوِفُ • الْكِنَّ الله اللّذِي يُعَزِّي الله مَتَعِيبِي فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِالنَّعْزِيَةِ الَّتِي تَعَرَّى بِهَا بِسَبَيكُمْ وَهُو يُجْبُرُنَا بِشُوفِكُمْ وَوَهُو مُكْبِرُنَا بِشُوفِكُمْ وَوَوْرُكُمْ وَهُو يُجْبُرُنَا بِشُوفِكُمْ وَوَوْرُكُمْ وَهُو يَكُمْ وَالْوَيْمَ وَعَلَمْ بِلَ الْيَعْلَمُ وَعَيْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ الْحَدْثُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالُ الْمَالَ الْمَالُ الْعَالَمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ٧ وَ ٨

ٱللهِ كُمْ أَنْشَأَ فِيكُمْرُ مِنْ ٱلإَّجْهِ الدِبَلْ مِنْ ٱلإَّحْتِجَاجِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْظِ بَلْ مِن ٱكْخُوْفِ بَلْ مِنَ ٱلشُّوقِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ بَلْ مِنْ ٱلاِنْتِقَامِ . فِي كُلِّ شَيْءٍ أَظْهَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنَّكُمْ أَبْرِيَا ۗ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ • "إِذَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنِبِ وَلاَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَبِ إِلَيْهِ بَلْ لِكِيْ يَظْهَرَ لَكُمْ أَمَامَ ٱللهِ ٱجْتِهَادُنَا لِأَجْلِكُرْ ١٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا قَدْ تَعَزَّيْنَا بِتَعْزِيتِكُمْ ١٠ وَلَكِنْ فَرِحْنَا أَكْثَرَ جِلًّا بِسَبَبِ فَرَحِ بِيطُسَ لِأَنَّ رُوحَهُ قَدِ أَسْتَرَاحَتْ بِكُمْ جَمِيعًا. ا فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ ٱفْتَخَرَّتُ شَبْئًا لَدَيْهِ مِنْ جِهَتِكُمْ لَمْ أَخْجَلْ بَلْ كَمَا كُلَّمْنَاكُمْ بِكُلِّ شَيْءٌ بِٱلصِّدْقِ كَذَٰ لِكَ ٱفْتُخَارُنَا أَيْضًا لَدَى تِيطُسَ صَارَ صَادِقًا. ١٠ وَأَحْشَاقُ هِيَ نَحُوكُمْ بِٱلزِّيَادَةِ مُتَذَكِّرًا مَا طَاعَةَ جَمِيعِكُمْ كَيْفَ قَبِلْتُمُوهُ بِخَوْفٍ وَرَعْدَةٍ • ١٠ أَنَا أَفْرَحُ إِذًا إِنِّي أَثِقُ بِكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٌ ١٦١ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ

الْمُ أَنْ نُعِرُّفُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْمَةَ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةَ فِي كَنَائِسِ مَكِدُونِيَّةَ. اَ أَنَّهُ فِي ٱخْنِبَارِ ضِيقَةٍ شَدِيدَةِ فَاضَ وُفُومُ فَرَحِمْ وَفَقْرِهِمِ ٱلْعَمِيقِ لِغِنَى سَخَائِمِ مُ الْأِنَّهُمْ أَعْطَوْا حَسَبَ ٱلطَّاقَةِ أَنَا أَشْهَدُ وَفَوْقَ ٱلطَّاقَةِ مِنْ تِلْقَاءَ أَنْفُسِمٍ \* مُلْتَمِسِينَ مِنَّا بِطَلْبَةٍ كَثِيرَةٍ أَنْ نَقْبَلَ ٱلنِّعْمَةَ ﴿ ا وَشَوْكَةَ ٱلْخِدْمَةِ ٱلَّذِي لِلْقِدِّيسِينَ. • وَلِيْسَكَمَا رَجَوْنَا بَلْ أَعْطَوْا أَنْفُهُمْ أُوَّلًا لِلرَّبِّ وَلَنَا | • بِمَشِيئَةِ ٱللهِ . وَنَّنَى إِنَّنَا طَلَبْنَا مِنْ تِيطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَأَبْنَدَأً كَذَٰ لِكَ يُتَمِّمُ لَكُمْ هٰذِهِ إِنَّ ٱلنِّعْمَةَ أَيْضًا • ٧ لَكِنْ كَمَا تَرْدَادُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي ٱلْإِيَمَانِ وَٱلْكَلَامِرِ وَٱلْعِلْمِر وَكُلِّ ٱجْمِهَادٍ ٢٠ وَمَحَبَّتِكُمْ لَنَا لَيْتَكُمُ تَرْدَادُونَ فِي هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ أَيْضًا • السُّثُ أَقُولُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ بَلْ الم بِٱجْبِهَادِ ٱخْرِينَ مُعْنَبِرًا إِخْلاَصَ عَبَّتِكُمْ أَيْضًا . \* فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمُ ٱفْتَقَرَ وَهُو غَنِيٌّ لِكِيْ تَسْتَغْنُوا أَنْثُمْ بِفَقْرِهِ . · الْعَطِي رَأْيَا فِي هٰذَا أَبْضًا • لِأَنَّ ١٠ هٰذَا يَنْفَعُكُمُ ۚ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُمْ ۚ فَٱبْتَكَأْتُمْ مُنْذُ ٱلْعَامِرِ ٱلْمَاضِي لَيْسَ أَتْ تَفْعَلُوا فَقَطْ بَلْ أَنْ نُرِيدُ وا أَيْضًا. ١١ وَلَكِنِ ٱلْآنَ تَمِيُّمُوا ٱلْعَمَلَ أَيْضًا حَتَّى إِنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلنَّشَاطَ لِلْإِرَادَةِ كَذَٰلِكَ ١١ يَكُونُ ٱلتَّنْمِيمُ أَيْضًا حَسَبَ مَا لَكُمْ ، اللَّانَّهُ إِنْ كَانَ ٱلنَّشَاطُ مَوْجُودًا فَهُو مَقْبُولْ عَلَى حَسَبِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ ٨ وَ ٩

مَا لِلْإِنْسَانِ لَا عَلَى حَسَبِ مَا لَيْسَ لَهُ ١٠٠ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكَيْ يَكُونَ لِلْآخَرِينَ رَاحَةٌ وَلَكُرْ ضِيقْ اللهُ عِسَبِ ٱلْمُسَاعَاةِ . لِكَيْ تَكُونَ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ فَضَا لَتُكُمُ لِإِعْوَازِهِمْ كَيْ تَصِيرَ فَضَالَتُهُمْ لِإِعْوَازِكُمْ حَنَّى نَحْصُلَ ٱلْمُسَاوَاةُ. ﴿ كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ ٱلَّذِي جَمَعَ كَثِيرًا لَمْ يُفْضِلْ وَأُلَّذِي جَمَعَ فَلِيلاً لَمْ يُنْفِضُ

" وَلَكِنْ شُكْرًا لِلهِ ٱلَّذِي جَعَلَ هٰذَا ٱلإَّجْمِهَادَ عَبْنَهُ لِآَجْلِكُمْ فِي فَلْبِ بِيطُسَ ١٧ لِأَنَّهُ قَبَلَ ٱلطَّلِّبَةَ وَإِذْ كَانَ أَكْثَرَ ٱجْنِهَادًا مَضَى إِلَيْكُمْ مِنْ تِلْقَاءَ نَفْسِهِ • ١٠ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُ ٱلْأَخَ ا ٱلَّذِي مَدْحُهُ فِي ٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيعٍ ٱلْكَنَائِسِ. ١١ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطْ بَلْ هُوَ مُنْتَخَبُ أَيْضًا مِنَ ٱلْكَنَائِسِ رَفِيقًا لَنَا فِي ٱلسَّفَرِ مَعْ هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْعَعْدُومَةِ مِنَّا لِجَدْدِ ذَاتِ ٱلرَّبِّ ٱلْوَاحِدِ ا وَلِنَشَاطِكُمْ . المُجَنِّبِينَ هٰذَا أَنْ يَلُومَنَا أَحَدُ فِي جَسَامَةِ هٰذِهِ ٱلْمُخْدُومَةِ مِنَّا. المُعْتَنِينَ ٢٦ ٰ بِأُمُورِ حَسَنَةٍ لَيْسَ قُدَّامَ ٱلرَّبِّ فَقَطْ بَلْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَيْضًا ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمَا أَخَانَا ٱلَّذِي أَخْنَبُوْنَا مِرَارًا فِي أَمُورِ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ مُجْتَهَدٌ وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ أَشَدُّ ٱجْنِهَادًا كَنِيرًا بِٱلثِّقَةِ ٱلْكَثِيرَةِ ٢٦ ۚ إِكُمْرْ ٢٠ أَمَّا مِنْ جِهَةِ تِيطُسَ فَهُوَ شَرِيكٌ لِي وَعَامِلٌ مَعِي لِأَجْلِكُمْرْ. وَأَمَّا أَخَوَانَا فَهُمَا ٢٠ رَسُولًا ٱلْكَنَائِسِ وَعَجْدُ ٱلْمَسِيحِ • ٢٠ فَبَيِّنُوا لَهُمْ وَقُدَّامَ ٱلْكَنَائِسِ بَيِّنَةَ مَعَبَّنِكُمْ وَأَفْخَارِنَا مِنْ جهنِکُرُ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَإِنَّهُ مِنْ جِهَةِ ٱلْخِدْمَةِ لِلْقِدِّ بِسِينَ هُو فَضُولٌ مِنَّي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ . ٢ لِأَنَّي أَعْلَمُ نَشَاطُكُمْرُ ٱلَّذِي أَفْتَخِرُ بِهِ مِنْ جِهَيَكُمْ لَدَى ٱلْمَكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيَةَ مُسْتَعِدَّةٌ مُنْذُ ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي. وَغَيْرَنُكُمْ قَدْ حَرَّضَتِ ٱلْأَكْثِرِينَ ٢٠ وَلَكِنْ أَرْسَلْتُ ٱلْإِخْوَةَ لِيَلاَّ يَنَعَطَّلَ. ٱفْغَارُنَا مِنْ جِهَيْكُمْ مِنْ هٰذَا ٱلْقَبِيلِ كَيْ تَكُونُوا مُسْتَعِدِّ بنَ كَمَا قُلْتُ . ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءً مَعِي مَكِدُونِيْدِنَ وَوَجَدُوكُمْ غَيْرَ مُسْتَعِدِّينَ لاَ شَجُّلُ نَحْنُ حَتَّى لاَ أَفُولُ أَنْتُمْ فِي جَسَارَةِ ٱلإَفْخِارِ هٰذهِ • ۚ فَرَأَيْتُ لَازِمًا أَنْ أَطْلُبَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ أَنْ يَسْبِفُوا إِلَيْكُمْ وَيُهَيِّئُوا فَبْلًا بَرَكَتَكُمُ ٱلَّتِي

# رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ٩ وَ١٠

سَبَقَ ٱلنَّخَّيْرُ بِهَا لِتَكُونَ هِيَ مُعَدَّةً هَكَذَا كَأَنَّهَا بَرَكَةٌ لَا كَأَنَّهَا بُخْلُ ١٠ هٰذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِٱلشُّحِ ۗ فَبِٱلشُّحِ ۗ أَيْضًا يَعْصُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ بِٱلْبَرَكَاتِ فَبِٱلْبَرَكَاتِ أَيْضًا يَعْصُدُ • ٧ كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَنْوِي بِقَلْبِهِ لَيْسَ عَنْ حُزْنِ أَوِ ٱضْطِرَارٍ. لِأَنَّ ٱلْمُعْطِيَ ٱلْمَسْرُورَ نُجِيُّهُ ٱللهُ • ﴿ وَٱللهُ فَادِرْ أَنْ يَزِيدَكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ لِكِيْ تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ أَكْتِفَا ۚ كُلَّ حِينٍ فِي كُلِّ شَيْءٌ تَزْدَادُونَ فِي كُلُّ عَمَلِ صَالِحٍ . ﴿ كُمَّا هُوَ مَكْنُوبٌ فَرَّقَ . أَعْطَى ٱلْمَسَاكِينَ . بِرْهُ يَبْقَي إِلَى ٱلْأَبَدِ . ا لَمَ لَّذِي يُقَدِّمُ بِنَارًا لِلزَّارِعِ وَخُبْزًا لِلْأَكْلِ سَيْقَدِّمُ وَيُكَثِّرُ بِذَارَكُمْ وَيُغِي عَلاَّتِ بِرَّكُمْ. ا مُسْتَغْنِينَ فِي كُلِّ شَيْءً لِكُلِّ سَخَاءً يُنْشِئُ بِنَا شُكْرًا لِلهِ . ١١ لِأَنَّ ٱفْتِعَالَ هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ لَيْسَ يَسُدُ إِعْوَازَ ٱلْقِدِّيسِينَ فَقَطْ بَلْ يَزِيدُ بِشُكْرٍكَفِيرٍ للهِ ١٠ إِذْ هُرْ بِٱخْنِبَارِ هٰذهِ ٱلْخِدْمَةِ يُعَجِّدُونَ ٱللهَ عَلَى طَاعَةِ ٱعْنِرَافِكُمْ لِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ وَسَعَاءُٱلتَّوْزِيعِ لَهُمْ وَلِلْجَمِيع . ١٠ وَبِدُعَائِهِمْ لِأَجْلِكُمْ مُشْنَاقِينَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْفَائِقَةِ لَدَيْكُمْ • ١٠ فَشَكْرًا للهِ عَلَى عَطِيَّنِهِ ١٠٠ ٱلَّتِي لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

اثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ وَحِلْمِهِ أَنَا نَفْسِي بُولُسُ ٱلَّذِي فِي ٱلْحَضْرَةِ ذَلِيلْ يَنْكُمْ وَأَمَّا فِي ٱلْغَيْبَةِ فَمُعَامِرٌ عَلَيْكُمْ . وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَنْ لاَ أَنْجَاسَرَ وَأَنَا حَاضِرٌ بِٱلنَّقَةِ ٱلَّتِي بِهَا أَرَى أَنِّي سَأَجْتَرِيٌّ عَلَى قَوْمٍ بَحْسِبُونَنَا كَأَنَّنَا نَسْلُكُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ وَالْأَنَّا وَإِنْ كُنَّا ا نَسْلُكُ فِي ٱلْجُسَدِ لَسْنَا حَسَبَ ٱلْجُسَدِ نُعَارِبُ. ﴿إِذْ أَسْلِحَةُ مُعَارَبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً بَلْ قَادِرَةٌ بِٱللهِ عَلَى هَدْم حُصُونِ. ٥هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلُّ عُلُو يَرْتَفِعُ ضِدَّ مَعْرِفَةِ ٱللهِ وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلُّ فِكْرٍ إِلَى طَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ إِ وَمُسْتَعِدِّ بنَ لِأَنْ نَنْتَهَرَ عَلَى كُلِّ عِصْبَانٍ مَنَى كَمِلَتْ طَاعَكُمْ ٧ أَتَنْظُرُونَ إِلَى مَا هُو حَسَبُ ٱلْحَضْرَةِ . إِنْ وَثِقَ أَحَدٌ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لِلْمَسِيحِ فَلَيْحُسِبَ هٰذَا أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَمَا هُوَ لِلْمَسِيجِ كَذَٰلِكَ غَنْ أَيْضًا لِلْمَسِيجِ و مَ فَإِنِّي وَ إِنِ ٱفْتَخَرْتُ شَيْعًا الْم أَكْثَرَ بِسُلْطَانِنَا ٱلَّذِي أَعْطَانَا إِيَّاهُ ٱلرَّبُّ لِبُنْيَانِكُمْ لَا لِهَدْمِكُمْ لَا أَخْجَلُ . الْخَلَا أَظْهَرَ كَأَنِّي

ا أَخِيفُكُمْ بِالرَّسَائِلِ وَ الْإِنَّهُ يَقُولُ الرَّسَائِلُ ثَقِيلَةٌ وَقُوِيَّةٌ وَأَمَّا حَضُومُ الْجَسَدِ فَضَعِيفٌ وَ الْحَكْلَامُ حَقِيرٌ وَ الْمِشَائِلِ هَلَا فَلْعُسِبُ هَذَا أَنَّنَا كَمَا نَحْنُ فِي الْحَكَلَامِ بِالرَّسَائِلِ وَنَحْنُ حَاضِرُونَ وَ الْإِنَّنَا لَا يَجْتَرِي أَنْ نَعُدَّ أَنْفُسَنَا بَيْنَ الْمَ عَنْرَي أَنْ نَعُدُ الْفَسُونَ أَنْفُسَمُ وَلا أَنْ نَقَائِلَ أَنْفَسَنَا بَهِمْ. بَلْ هُمْ إِذْ يَقِيسُونَ أَنْفُسَمُ وَلا أَنْ نَقَائِلَ أَنْفُسَنَا بَهِمْ. بَلْ هُمْ إِذْ يَقِيسُونَ أَنْفُسَمُ وَلا أَنْ نَقَائِلَ أَنْفُسَنَا بَهِمْ. بَلْ هُمْ إِذْ يَقِيسُونَ أَنْفُسَمُ وَلا أَنْ نَقَائِلُ أَنْفُسَمُ وَلا أَنْفُسَمُ وَلا أَنْ نَقَائِلُ أَنْفُسَلَا بَهِمْ . بَلْ هُمْ إِلْكُونَ إِنْفُسَمُ وَلا أَنْفُسَمُ وَلا أَنْ نَقَائِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْ إِلَيْكُمْ أَيْضًا . \*الْإِنَقَالُ لَا نَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّ

المُنكُرْ لَحَنْهُ لُونَ عَبَاوِنِي قَلِيلاً. بَلْ أَنَّمْ مُحْمَلِيَّ • اَفَا لِيَّا أَعَارُ عَلَيْمُ اللهِ لِآئِي عَنَ خَطَبْنَكُرْ لِرَجُلِ وَاحِدِ لِأُقَدِّمَ عَذَرَاءَ عَفِيفَةً لِلْمَسِجِ • وَلَكِنَّي أَخَافُ أَنَّهُ كَمَا خَدَعَتِ الْحَيَّةُ حَوَّاءً بِمَكْرِهَا هَكُذَا نَفْسَدُ أَدْهَا نَكُرْ وَبِهِ أَوْكُنْمُ عَنِ ٱلْبُسَاطَةِ الَّتِي فِي ٱلْمَسِجِ • فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ الْآتِي بَكْرِنَرُ بِيسُوعِ آخَرَ لَمْ نَكْرُ وْبِهِ أَوْكُنْمُ تَأْخُدُونَ رُوحًا آخَرَ لَمْ تَأْخُدُوهُ أَوْ إِعِيلاً آخَرَ الْآتِي بَكْرِنَرُ بِيسُوعِ آخَرَ لَمْ نَكْرُ وْبِهِ أَوْكُنْمُ تَأْخُدُونَ رُوحًا آخَرَ لَمْ تَأْخُدُوهُ أَوْ إِعِيلاً آخَرَ الْآتِي بَكْرِنَرُ بَيْسُوعِ آخَرَ لَمْ نَكُونُ وَلِآئِي أَخْسِبُ أَيِّ لَمْ أَنْفُصْ شَيْئًا عَنْ فَاتِقِي ٱلرُّسُلِ • وَإِنْ كُنْتُ عَامِيًّا فِي ٱلْكُلامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْعِلْمِ بَلْ غَنْ يَوْعُوا أَنْمُ لِأَنِي بَشَرْنَكُمْ جَانَا بِالْجِيلِ ٱللهِ • مَالْبَتُ كُنْتُ عَامِيًّا فِي ٱلْكُلامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْعِلْمِ بَلْ عَنْ يَوْعُوا أَنْمُ لِأَنِي بَشَرْنَكُمْ جَانَا بِالْجِيلِ ٱللهِ • مَسَلَبتُ عَلَ أَنْ أَخْرَى آخِيلَا عَلِيمَ وَاللّهُ فَلِي مَلْ عَلْمَ وَاللّهُ مِنْ الْعِجْورَةُ اللّهِ فَعَلَ الْمَعَوا اللّهِ فَعَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الْمُؤْمَ وَاللّهُ عَنْ مَنْ الْمُ عَنْ الْمُؤْمِ وَاللّهُ مَا الْمُسْتِي فِي الْمَالِي فَعَارَ لاَ يُسَامِ فَيْ الْمِلْ عَنْ الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمَالِي فَعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ وَسَأَدُمُ اللّهُ الْمَالِحُونُ الْمَالِي فَعَارَ لاَ يُسَلِّمُ عَيْ فِي الْمَلْمِ فِي الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَسَأَحُونُ الْمَالِمِ فَعَلَالُونُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَسَأَوْمُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَسَأَحُوا الْمَعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُمْ وَسَالْمُ اللّهُ الْقَالِمُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُمْ وَسَالًا مِنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِيلُ عَلْمُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُمْ وَسَامُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُمْ وَسَامُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللللّهُ ا

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِكُورِنِثُوسَ ١١

أَفَا لِيم ِ أَخَائِيَةَ • اللِّهَاذَا. أَلَّانِي لاَ أُحِبُّكُمْ . اللهُ يَعْلَمُ • ا وَلَكِنْ مَا أَفْعَلُهُ سَأَفْعَلُهُ لِأَ فَطَعَ فُرْصَةَ ٱلَّذِيرَتَ بُرِيدُونَ فُرْصَةً كَيْ يُوجَدُوا كَمَا كَوْنُ أَيْضًا فِي مَا يَفْتَخِرُونَ بِهِ • ١٠ لِأَنَّ مِثْلَ هُولَاءِهُ وُسُلْ كَذَبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ مُغَيِّرُونَ شَكْلُمُ ۚ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ ٱلْمَسِيعِ وَا وَلاَ عَجَبَ. لِأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِّرُ شِكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلَاكِ نُورٍ. ١٠ فَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُلَّامُهُ أَيْضًا يُغَيِّرُونَ شِكْلُمُ كُغُدُّامٍ لِلْبِرِّ. أَلَّذِينَ بِهَا يَنْهُ ۚ نَكُونُ حَسَبَ أَعْمَا لِمِرْ ١١ أَفُولُ أَيْضًا لاَ يَظُنَّ أَحَدُ أَنِّي غَيِّي. وَ إِلاَّ فَأَقْبُلُونِي وَلَوْ كَغَيِّ لِأَفْغَرَ أَنَا أَيْضًا قَلِيلًا. ٧ ٱلَّذِي أَ تَكَلَّرُ بِهِ لَسْتُ أَ تَكَلَّرُ بِهِ مِحَسَبِ ٱلرَّبِّ بَلْ كَأَنَّهُ فِي غَبَاوَةٍ فِي جَسَارَةِ ٱلْإِفْخِارِ هَٰذِهِ • ٨ بِهَا أَنَّ كَثِيرِينَ يَفْتُخِرُونَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ أَفْتَخِرُ أَنَا أَيْضًا ١٠ فَإِنَّكُمْ بِسُرُورٍ نَحْسَلُونَ ٱلْأَغْبِيَاء إِذْ أَنْتُمْ عُقَلَا ۗ . ١٠ لِأَنَّكُمْ تَحْنَمِلُونَ إِنْ كَانَ أُحَدَّ يَسْتَعْبِذُكُمْ . إِنْ كَانَ أُحَد يَأْكُمُ . إِنْ كَانَ أُحَدُ يَاْ خُذُكُمْ . إِنْ كَانَ أُحَدُ يَرْتَفِعُ. إِنْ كَانَ أُحَدُ يَضْرِبُكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ و ١٠ عَلَى سَبيل ٱلْهَوَانِ أُقُولُ كُيْفَ أَنَّا كُنَّا ضُعَفَاء وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَجْنَرِيُّ فِيهِ أَحَدٌ أُقُولُ فِي غَبَاوَةٍ أَمَا أَيْضًا أَجْنَرِيُّ فِيهِ • ٣٠ أَهُمْ عِبْرَانِيُّونَ فَأَمَا أَيْضًا . أَهُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ فَأَمَا أَيْضًا . أَهُمْ نَسْلُ إِبْرُهِيمَ فَأَمَا أَيْضًا ٢٠٠ أَهُمْ خُدَّامِ ٱلْمَسِيجِ . أَقُولُ كَهُمْلِ ۗ ٱلْعَقْلِ. فَأَنَا أَفْضَلُ فِي ٱلْأَتْعَابِ أَكْثَرُ. فِي ٱلضَّرَبَاتِ أَوْفَرُ. فِي ٱلسُّجُونِ أَكْثَرُ. فِي ٱلْمِينَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً • ١٢ مِنَ ٱلْيَهُودِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَبِلْتُ أَرْبِعِينَ جَلْدَةً إِلَّا وَاحِدَةً. ٥٠ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ضُرِبْتُ بِٱلْعِصِيِّ. مَرَّةً رُجِمْتُ .ثَلْتَ مَرَّاتٍ ٱنْكَسَرَتْ بِيَ ٱلسَّفِينَةُ . لَيْلاً وَهَارا قَضَّيْتُ فِي ٱلْعُهْقِ. ٣ بِأَسْفَارٍ مِرَاراً كَثِيرَةً. بِأَخْطَارٍ سُيُولٍ. بِأَخْطَارِ لُصُوصٍ. بِأَخْطَارٍ مِنْ جِنْسِي. بِأَخْطَارٍ مِنَ ٱلْأُمَرِ. بِأَخْطَارٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ. بِأَخْطَارٍ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ. بِأَخْطَارٍ فِي ٱلْجُرْ. بِأَخْطَارٍ مِنْ إِحْوَةٍ كَذَبَةٍ. ٧٠ فِي نَعَبٍ وَكُدِّ. فِي أَسْهَارٍ مِرَارًا كَثِيرَةً . فِي جُوعٍ وَعَطَشٍ . فِي أَصْوَامٍ مِرَارًا كَثِيرَةً . فِي بَرْدٍ وَعُرْيٍ ١٨ عَدَا مَا هُو دُونَ ذَٰلِكَ. ٱلتَّرَاكُمُ عَلَيَ كُلَّ يَوْمٍ. ٱلإَهْتِمَامُ مِجَمِيعِ ٱلْكَنَائِسِ ١٠٠ مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لاَ أَضْعُفُ. ١٦ مَنْ يَعَثُّرُ وَأَنَا لَا أَلْتَهِبُ . ﴿ إِنْ كَانَ يَجِبُ ٱلْإِفْتِخَارُ فَسَأَ فَغَرِرُ بِأُمُورِ ضَعْفِي . ١١ اللهُ أَبُو رَبِّنَا

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١١ وَ١٢

٣ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ أَكْذِبُ. ٣ فِي دِمَشْقَ وَالِي الْمُعَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَحْرُسُ مَدِينَةَ ٱلدِّمَشْقِيِّنَ بُرِيدُ أَنْ يُمْسِكَنِي ٣ فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةٍ فِي الْمُعَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَحْرُسُ مَدِينَةَ ٱلدِّمَشْقِيِّنَ بُرِيدُ أَنْ يُمْسِكَنِي ٣ فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةٍ فِي الْمُعَارِفِ وَنَجَوْثُ مِنْ يَدَيْدِ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّانِيَ عَشَرَ

المَّهُ لاَ يُوَافِقُنِي أَنْ أَفَخْرَ . فَإِنِي آتِي إِلَى مَنَاظِرِ ٱلرَّبُّ وَ إِعْلاَنَاتِهِ • أَعْرِفُ إِنْسَامًا فِي الْمُسِيحِ فَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَفِي ٱلْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ أَمْ خَارِجَ ٱلْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . أَنْهُ كَالَيْ اللَّهُ الْقَالَةِ وَ • وَأَعْرِفُ هَذَا ٱلْإِنْسَانَ أَفِي ٱلْجَسَدِ أَمْ خَارِجَ الْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . أَلَّهُ ٱخْتُطِفَ إِلَى ٱلْفِرْدُوسِ وَسَمِعَ كَلِمَاتِ لاَ يُنْطَقُ بِهَا الْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . أَلَّهُ ٱخْتُطِفَ إِلَى ٱلْفِرْدُوسِ وَسَمِعَ كَلِمَاتِ لاَ يُنْطَقُ بِهَا وَلاَ يَسْعَنُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ . أَلَّهُ ٱخْتُطِفَ إِلَى ٱلْفِرْدُوسِ وَسَمِعَ كَلِمَاتِ لاَ يُنْطَقُ بِهَا وَلاَ يَشْعَلُ اللَّهُ عَلَى الْفَيْرُ اللَّهُ الْفَيْرُ عَنْ جِهَةَ هَذَا أَفْقِرُ اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْفَيْرُ اللَّهُ الْمُعْفِى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْفَيْسُولِ اللَّهُ الْمُسِعِ وَالْمُلْوَلُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَسْعِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمَلِكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الل

ا فَدْ صِرْتُ عَبِيًّا وَأَنَا أَفْخِرُ. أَنْمُ أَلْزَمْنُمُونِي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَمْدَحَ مِنْكُمْ إِذْ كَمْ أَنْفُصْ شَيْئًا عَنْ فَائِقِي ٱلرُّسُلِ وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَيْئًا وَا إِنَّ عَلاَمَاتِ ٱلرَّسُولِ صُنِعَتْ بَيْنَكُمْ فِي كُلِّ صَبْرِ بِآيَاتِ وَعَجَائِبَ وَفُوّاتِ وَالْأَنَّهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي نَقَصْهُمْ عَنْ سَائِرِ ٱلْكَنَائِسِ بَيْنَكُمْ فِي كُلِّ صَبْرِ بِآيَاتِ وَعَجَائِبَ وَفُوّاتٍ وَالْأَنْهُ مَا هُو ٱلّذِي نَقَصْهُمْ عَنْ سَائِرِ ٱلْكُنَائِسِ إِلاَّ أَنِي أَنَا لَهُ أَنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا هُو آلَمُ اللَّهُ ا

٠.٢

يَذْخَرُونَ لِلْوَالِدِينَ بَلِ ٱلْوَالِدُونَ لِلْأَوْلادِ • ا وَأَمَّا أَنَا فَيِكُلُّ سُرُومِ أَنْفِقُ وَأَنْفَ لِأَجْل أَنْهُ مِنْ وَإِنْ كُنْتُ كُلُّمَا أُحِبُّكُمْ أَكْثَرَ أُحَبُّ أَقَلَّ ١٠٠ فَلَيْكُنْ • أَنَا لَمُ أَثَقِلْ عَلَيْكُمْ لَكِنْ إِذْ ١٦١ كُنْتُ مُحْنَا لَا أَخَذْتُكُمْ بِمَكْرِ ١٠ هَلْ طَمِعْتُ فِيكُمْ بِأَحَدِ مِنَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَنُهُمْ إِلَيْكُمْ ١٠ طَلَبْتُ ١٧ إِلَى تِيطُسَ وَأَرْسَلْتُ مَعَهُ ٱلْأَحَ وهَلْ طَمِعَ فِيكُمْ تِيطُسُ . أَمَا سَلَكْنَا بِذَاتِ ٱلروحِ ٱلْوَاحِدِ. أَمَا بِنَاتِٱلْخُطَوَاتِٱلْوَاحِيَةِ

١٠ أَنَظُنُونَ أَيْضًا أَنَّنَا نَحْجُ لَكُمْ. أَمَامَ أَللهِ فِي ٱلْمَسِيعِ نِنَكُمٌّ . وَلَكِنَّ ٱلْكُلَّ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاهِ ١٦ لِأَجْلِ بُنْيَا نِكُرْ • ۚ الْأَنِّي أَخَافُ إِذَا جِئْتُ أَنْ لاَ أَجِدَّكُمْ كَمَا أُرِيدُ فَأُوجَدَ مِنْكُر كَمَا لاَ تُرِيدُونَ . أَنْ تُوجَدَ خُصُومَاتْ وَمُحَاسَدَاتْ وَسَخَطَاتْ وَنَحَرُبَاتْ وَمَذَمَّاتْ وَنَبِيمَاتْ وَتَكُثِرَاتْ وَتَشْوِيشَاتْ. ١١ أَنْ يُذِلِّنِي إِلَي عِنْدَكُمْ إِدَا جِئْتُ أَيْضًا وَأَنُوحُ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُ وَا مِنْ فَبْلُ وَلَمْ يَتُوبُوا عَنِ ٱلنَّجَاسَةِ وَٱلرِّنَا وَٱلْعَهَارَةِ ٱلَّتِي فَعَلُوهَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا هذهِ ٱلْمَرَّةُ ٱلنَّالِيَّةُ آتِي إِلَيْكُمْ . عَلَى فَم ِ شَاهِدَ بْنِ وَثَلْتَةِ نَقُومُ كُلُّ كَلِمَةٍ • اقَدْ سَبَقْتُ ا فَقُلْتُ كَأْسُنِينُ فَأَقُولُ كَمَا كَأَنَا حَاضِرْ ٱلْمَرَّةَ ٱلنَّانِيَةَ كَأَنَا غَائِبْ ٱلْآنَ أَكْنُبُ لِلَّذِينَ أَخْطَأُ وَإِمِنْ قَبْلُ وَلِجَمِيعِ ٱلْبَاقِينَ إِنَّا إِذَاجِئْتُ أَيْضًا لاَ أَشْفِقُ ٢٠ إِذْ أَنْمُ تَطْلُبُونَ بُرْهَانَ ٢ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمُتَكَلِّرِ فِيَّ ٱلَّذِي لَيْسَ ضَعِبِفَا لَكُمْ ۚ بَلْ قَوِيُّ فِيكُمْ ۚ • ۚ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِبَ ﴿ مِنْ ضَعْفِ لَكِنَّهُ حَيْ بِقُوَّةِ ٱللهِ . فَغَنْ أَيْضًا ضَعَفَا ۚ فِيهِ لَكِنَّا سَغَيَّا مَعَهُ بِقُوَّةِ ٱللهِ مِنْ جِهَتِكُمْ • · جَرِّبُوا أَنْفُسَكُمْ هَلْ أَنْمُ فِي ٱلْإِيمَانِ. ٱمْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ . أَمْ لَسْنُمْ تَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ يَسُوعَ | · ٱلْمَسِيعَ هُوَ فِيكُمْ إِنْ لَمْ تَكُونُوا مَرْفُوضِينَ • ٱلْكِنِّنِي أَرْجُوأَ نَّكُمْ سَنَعْرِفُونَ أَنَّنَا نَحْنُ لَسْنَا ٦ مَرْفُوضِينَ • ٧ فَأُصَلِّي إِلَى ٱللهِ أَنَّكُمُ لاَ نَعْمَلُونَ شَيْئًا رَدِيًّا لَيْسَ لِكَيْ نَظْهَرَ مَعْنُ مُزَكَّيْنَ بَلْ لِكَيْ تَصْنَعُوا أَنْهُ حَسَنًا وَنَكُونَ نَحْنُ كَأَنَّا مَرْفُوضُونَ • الْأِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ شَيْئًا ضِدَّ ٱلْحُقِّ الم بَلْ لِأَجْلِ ٱلْحَقِّ • الْأِنَّنَا نَفْرَحُ حِينَهَا نَكُونُ نَحْنُ ضُعَفَاءً وَأَنْثُمْ تَكُونُونَ أَفْويَاء . وَهٰذَا ايْضًا ﴿ ٩

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطيَّةَ ١

نَطْلُبُهُ كَمَالَكُمْ ١٠ لِذَ لِكَ أَكْتُبُ بِهِذَا وَأَنَا غَائِبُ لِكَيْ لاَ أَسْتَعْمِلَ جَزْمًا وَأَنَا حَاضِرْ حَسَبَ السُّلُطَانِ ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهُ ٱلرَّبُ لِلْبُنْيَانِ لاَ لِلْهُدْمِ

اا أُخِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱفْرَحُوا . إِكْمَلُوا . تَعَزَّوْا . إِهْتَهُوا ٱهْتِمَامًا وَاحِدًا . عِيشُوا بِٱلسَّلَامِ وَ إِلٰهُ ٱلْحَبَّةِ وَٱلسَّلَامِ سَيَكُونُ مَعَكُمْ • السَّلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِقُبْلَةٍ مُتَدَّسَةٍ • الْ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّيسِينَ

الله عَمْ أَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَعَجَّبُّهُ ٱللهِ وَشَرِّكَهُ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ مَعْ جَيِعِكُمْ. آمين

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ عَلاَطِيَّةَ

#### ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ لا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا بِإِنْسَانٍ بَلْ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَٱللهِ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَقَامَةُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَجَمِيعُ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعِي إِلَى كَنَائِسِ غَلاَطِيَّةَ . ؟ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ اللهِ ٱلْآبِ وَمِنْ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ، ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ خَطَايَانَا لِيُنْقِذَنَا مِنَ ٱلْعَالَمِ الْحَاضِرِ ٱلشِّرِيرِ حَسَبَ إِرَادَةِ ٱللهِ وَأَبِينَا ٥ أَلَّذِي لَهُ ٱلْعَجْدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ

الني أَنَعَجُبُ أَنَّكُمْ تَنْقَلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ ٱلْمَسِجِ إِلَى إِنْجِيلِ الْحَرِلِ الْمَسْجِ اللَّهِ الْحَبِلِ الْحَرِلِ اللَّهِ الْمُوَ الْحَرَلِ الْمُسْجِ اللَّهِ الْمُسْجِ اللَّهِ الْمُسْجِ اللَّهُ الْمُسْجِ اللَّهُ الْمُسْجِ اللَّهُ اللَّه

عَبْدًا لِلْمَسِيجِ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطيَّةَ ١ وَ٢

" فَأُعَرِّ فُكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْإِنْجِيلُ ٱلَّذِي بَشَّرْتُ بِهِ إِ أَنَّهُ لَيْسَ مِحَسَبِ إِنْسَانِ. " لِأَنِّي لَمْ أَقْبَلُهُ مِنْ عِنْدِ إِنْسَانِ وَلاَ عُلِّمْنُهُ. بَلْ بِإِعْلاَنِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَ١١ فَإِنَّكُمْ سَمِعْنُمْ بِسِيرَتِي قَبْلًا فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ أَنِّي كُنْتُ أَضْطَهِدُ كَنِيسَةَ ٱللهِ بِإِفْرَاطٍ وَأَتْلِفُهَا ١٠ وَكُنْتُ أَنْقَدَّمُ ١٠١ فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ أَثْرَابِي فِي جِنْسِي إِذْ كُنْتُ أُوْفَرَ غَيْرَةً فِي نَقْلِيدَاتِ آبَائِي. ٥ وَلَكِنْ لَمَّا سَرَّ ٱللهَ ٱلَّذِي أَفَرَزَنِي مِنْ بَطْنِ أَمِّي وَدَعَانِي بِنِعْمَتِهِ ١١ أَنْ يُعْلِنَ ٱبْنَهُ فِيَّ لِأُبَشِّرَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَرِ لِلْوَقْتِ لَمْ أَسْتَشِرْ كَحْمًا وَدَمَّا ٧ وَلاَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ ٧١ فَبْلِي بَلِ ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱلْعَرَبِيَّةِ ثُمُّ رَجَعْتُ أَيْضًا إِلَى دِمَشْقَ ١٨ ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِأَ تَعَرَّفَ بِيُطِرُسَ فَمَكَثْتُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ١٠ وَلَكِنَّنِي لَمْ أَمَ غَيْرَهُ مِنَ ٱلرُّسُلِ إِلَّا يَعْقُوبَ أَخَا ٱلرَّبِّ و وَالَّذِي أَكْتُبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوذَا قُدًّامَ ٱللهِ أَنِّي لَسْتُ أَكْدِبُ فِيهِ • ١١ وَبَعْدَ ذٰلِكَ جِنْتُ إِلَى أَفَا لِيمِ سُورِيَّةَ وَكِلِيكِيَّةَ . ١٣ وَلَكِنِّني كُنْتُ غَيْرَ مَعْرُوفِ إِلَّا لُوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ ٱلْبَهُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ . ٢٠ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ ٱلَّذِي كَانَ يَضْطَهِدُنَا قَبْلاً يُبشِّرُ ٱلْآنَ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلاً يُنْلِيْهُ . ﴿ فَكَانُوا يُعَبِّدُونَ ٱللَّهَ فِيَّ ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّانِي

اثُمَّ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدْتُ أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ مَعْ بَرْنَابَا آخِلًا مَعِي تِيطُسَ أَيْضًا . وَ إِنَّهَا صَعِدْتُ بِمُوجَبِ إِعْلَانٍ وُعَرَضْتُ عَلَيْمٍ ُ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي أَكْرِرُ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ بِٱلِإِنْفِرَادِ عَلَى ٱلْمُعْنَبِرِينَ لِيَلاَّ أَكُونَ أَسْعَى أَوْ قَدْ سَعَيْتُ بَاطِلاً ١٠ لَكِنْ لَمْ ٢ بَضْطَرٌ وَلا يِيطُسُ ٱلَّذِي كَانَ مَعِي وَهُو يُونَانِي أَنْ يَخْنَنِنَ . ﴿ وَلَكِنْ بِسَبَبِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْكَذَبَةِ ٱلْمُدْخَلِينَ خُوْيَةً ٱلَّذِينَ دَخَلُوا ٱخْئِلاَسًا لِتَجَسَّسُوا خُرِّيَّنَا ٱلَّتِي لَنَا فِي ٱلْمَسِيجِ كَيْ يَسْتَعْبِدُونَا . ٥ ٱلَّذِينَ لَمْ نُذْعِنْ لَمْمْ بِٱلْخُضُوعِ وَلاَ سَاعَةً لِيَبْقَى عِنْدَكُمْ حَقُّ ٱلْإِنجِيلِ ١٠ وَأَمَّا ٱلْمُعْنَّبَرُونَ أَنَّهُمْ شَيْءٍ مَهْمَا كَانُوا لاَ فَرْقَ عِنْدِي. اَللهُ لاَ يَأْخُذُ بِوَجْهِ إِنْسَانِ. فَإِنَّ هُؤُلاً ا ٱلْمُعْتَبَرِينَ لَمْ يُشِيرُ وَا عَلَيَّ بِشَيْءٍ . ٧ بَلْ بِٱلْعَكْسِ إِذْ رَأَقًا أَنِّي ٱوْتُمِنْتُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْغُرْلَةِ ٧

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطِيَّةَ ٢ وَ٣

كَمَا بُطْرُسُ عَلَى إِخْيِلِ ٱلْخِيَانِ . ﴿ فَإِنَّ ٱلَّذِي عَمِلَ فِي بُطْرُسَ لِرِسَالَةِ ٱلْخِيَانِ عَمِلَ فِيَّ أَيْضًا لِلْأُمَ . ﴿ فَإِذْ عَلِمَ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي بَعْثُوبُ وَصَفَا وَيُوحَنَّا ٱلْمُعْنَبَرُونَ أَنَّمُ الْعَمْ فَلِخِيَانِ وَبَوْنَابَا يَمِينَ ٱلشَّرْكَةِ لِلْنَكُونَ نَحْنُ لِلْأُمْ وَأَمَّا هُمْ فَلِخِيَانِ . ﴿ غَيْرَ أَنْ لَا عَمْدَ ٱلْفَقَرَاةِ . وَهُذَا عَيْنُهُ كُنْتُ ٱعْنَيْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ

11

" وَلَٰكِنْ لَمَّا أَنَّى بِطُرُسُ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ قَاوَمْتُهُ مُواجَهَةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا • " لِأَنَّهُ قَبْلُمَا أَنَّى قَوْمْ مِنْ عِنْدِ يَعْفُوبَكَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ لَمَّا أَتَوْا كَانَ يُؤَخِّرُ وَيُغْرِزُ نَفْسَهُ خَائِفًا مِنَ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنَ ٱلْخِنَانِ ٣٠ وَرَاءَى مَعَهُ بَاقِي ٱلْبُهُودِ ٱبْضًا حَتَّى إِنَّ بَرْنَابَا أَيْضًا ٱنْقَادَ إِلَى رِيَائِمٍ • الْكِنْ لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهُمْ لاَ يَسْلُكُونَ بِٱسْتِقَامَةِ حَسَبَ حَقّ ٱلْإِنْجِيلِ قُلْتُ لِبُطِرُسَ قُدَّامَ ٱلْجَبِيعِ إِنْ كُنْتَ مَأْنْتَ بَهُودِيٌ نَعِيشُ أُمَيًّا لَا يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا تُلْزِمُر ٱلْأُمَ أَنْ يَنْهُوَّدُوا • انَحْنُ بِٱلطَّبِيعَةِ يَهُودٌ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأُمَ خُطَاةً ١٠ إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لاَ يَتَبَرَّرُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ بَلْ بِإِيمَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ آمَنَّا نَحْنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِنَتَبَرَّرَ بِإِيَمَانِ بَسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ . لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَا يَتَبَرَّرُ جَسَدُ مَا • ٧ فَإِنْ كُنَّا وَخَنْ طَالِبُونَ أَنْ نَتَبَرَّرَ فِي ٱلْمَسِيحِ نُوجَدُ نَعْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً أَفَالْمَسِيحُ خَادِمْ الْخَطَيَّةِ. حَاشًا • ١ فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَبْنِي أَيْضًا هٰذَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَمْتُهُ فَإِنِّي أَظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا • ١١ لِأَنِّي مُتُ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِلهِ • ٢٠ مَعَ ٱلْمَسِيحِ صُلِبْتُ فَأَحْيَا لَا أَنَّا بَلِ ٱلْمَسِيحُ بَعْيَا فِيَّ . فَهَا أَحْيَاهُ ٱلْآنَ فِي ٱلْجَسَدِ فَإِنَّهَا أَحْيَاهُ فِي ٱلَّإِيمَانِ إِيَانِ ٱبْنِ ٱللهِ ٱلَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي • ١٦ لَسْتُ أَبْطِلُ نِعْمَةَ ٱللهِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ بِيْرْ فَٱلْمُسِيحُ إِذًا مَاتَ بِلاَ سَبَبِ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِث

ا أَيْهَا ٱلْغَلَاطِيّْونَ ٱلْأَغْبِيَاء مَنْ رَقَاكُمْ حَنَّى لَا تُذْعِنُوا لِلْحَقِّ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ أَمَامَ عَبُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ بَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا وَأَرِيدُ أَنْ أَنَعَلَّرَ مِنْكُمْ هٰذَا فَقَطْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ قَدْ رُسِمَ بَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا وَأَرِيدُ أَنْ أَنَعَلَّرَ مِنْكُمْ هٰذَا فَقَطْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ

# رِسًا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطيَّةَ ٢

أَخَذْتُمُ ٱلرُّوحَأَمْ بِخِبَرِ ٱلْإِمَانِ • وَأَهْكَلَا أَنْمُ أَغْبِيَا ۗ . أَبَعْدَ مَا ٱبْنَدَأْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُكَمَّلُونَ [٢ ٱلْآنَ بِٱلْجَسَدِ وَ اللَّهِ عَلَا ٱلْمِقِدَارَ ٱحْنَمَلْتُمْ عَبَدًا إِنْ كَانَ عَبَثًا وَ فَٱلَّذِي يَمْعُكُمُ ٱلرُّوحَ وَبَعْمَلُ ا قُوَّاتٍ فِيكُمْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْر بِغِبَرِ ٱلْإِبَانِ . وَكَمَا آمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرَّا • [7 ٧ٱعْلَمُوا إِذًا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنَ ٱلْإِبَانِ أُولَئِكَ هُرْ بَنُو إِبْرُهِيمَ ٨٠ وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى ٧ أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلْإِيمَانِ يُبَرِّرُ ٱلْأَمَ سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَتَبَارَكُ جَبِيعُ ٱلْأُمَ و الذَّا ٱلَّذِينَ ﴿ هُ مِنَ ٱلْإِيَمَانِ يَتَبَارَكُونَ مَعَ ۚ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُؤْمِنِ • الْأِنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ نَحْتَ لَعْنَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ فِي جَبِيعٍ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِ • ١١ وَلَكِنْ أَنْ لَيْسَ أَحَدْ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّامُوسِ عِنْدَ ٱللهِ فَظَاهِرْ لِأَنَّ ٱلْبَارَ بِٱلْإِيَانِ يَعِيْاً. ١١ وَلَكُونَ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَعِيْنَا بِهَا ١٦ ١٦ اَلْمَسِمِ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعْنَةً لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ ١٦١ عَلَى خَشَّبَةٍ . التَصِيرَ بَرَّكَةُ إِبْرُهِيمَ لِلْأُمَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ لِنَنَالَ بِٱلْإِيَانِ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ١٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِحِسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ أَحَدْ يُبْطِلُ عَهْدًا فَدْ تَمَكَّنَ وَلَوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ بَزِيدُ عَلَيْهِ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ . لاَ يَقُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ ١٦ كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيخُ • ٧١ وَإِنَّهَا أَقُولُ هٰذَا ١٧ إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِ مِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ سَبَقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللهِ نَعُوَ ٱلْمَسِيجِ حَتَّى يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ. ٨ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَاثَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَبْضًا مِنْ مَوْعِدٍ. وَلَٰكِنَّ ٱللهَ وَهَبَهَا لِإِبْرُهِيمَ بِمَوْعِدٍ ١١ فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ. قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلتَّعَدِّيَاتِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ

### برِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَىٰ أَهْلِ غَلَاطِيَّةَ ٢ وَ٤

ٱلْمَسِيجِ لِلَّذِينَ يُوْمِنُونَ • ٣٠ وَلَكِنْ فَبْلَهَا جَاءَ ٱلْإِيمَانُ كُنَّا عَرُوسِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ مُغْلَقاً عَلَيْنَا إِلَى ٱلْإِيَانِ ٱلْعَنِيدِ أَنْ يُعْلَنَ • ؟ إِذًا قَدْ كَانَ ٱلنَّامُوسُ مُؤَّدِّبَنَا إِلَى ٱلْمَسِيجِ لِكَيْ نَتَبَرَّرَ بِٱلْإِيَمَانِ • " وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَاءَ ٱلْإِيمَانُ لَسْنَا بَعْدُ نَخْتَ مُؤَدِّبٍ • " لِأَنَّكُمْ جَبِيعاً أَبْنَاءُ ٱللهِ بِٱلْإِيَمَانِ بِٱلْمَسِجِ يَسُوعَ. ٣ لِأَنَّ كُلُّكُم ٱلَّذِينَ أَعْنَمَدْتُمْ بِٱلْمَسِجِ قَدْ لَبِسْتُم ٱلْمَسِجِ مَا لَيْسَ يَهُودِيُّ وَلاَ يُونَانِيُّ . لَيْسَ عَبْدُ وَلاَحْرُ . لَيْسَ ذَكَرُ ۖ وَأَنْنَى لِأَنَّكُمْ جَبِيعًا وَإِحِدُ فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ ١٠٠ فَإِنْ كُنْتُمْ لِلْمَسِيحِ فَأَنْتُمْ إِذَا نَسْلُ إِبْرُهِيمَ وَحَسَبَ ٱلْمَوْعِدِ وَرَثَةٌ اَلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ ا وَ إِنَّهَا أَقُولُ مَا دَامَرَ ٱلْوَارِثُ قَاصِرًا لَا يَفْرُقُ شَيْئًا عَنِ ٱلْعَبْدِ مَعَ كُونِهِ صَاحِبَ ٱلْجَمِيعِ. ١ بَلْ هُوَ نَحْتَ أَوْصِيَا ۚ وَوُكَلاَ ۚ إِلَى ٱلْوَقْتِ ٱلْمُؤَجَّلِ مِنْ أَبِيهِ • الهُكَذَا نَحْنُ أَيْضًا لَمَّا كُنَّا قَاصِرِينَ كُنَّا مُسْتَعْبَدِينَ نَحْتَ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِرِ ، وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْ الزَّمَانِ أَرْسَلَ ٱللهُ ٱبْنَهُ مَوْلُودًا مِنِ ٱمْرَأَةً مَوْلُودًا نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ ۚ لِيَفْتَدِكِ ٱلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لِنَنَالَ ٱلتَّبَيِّيَ • ﴿ ثُمَّ بِمَا أَنَّكُمْ أَبْنَا ۚ وَأَرْسَلَ ٱللهُ رُوحَ ٱبنِهِ إِلَى قُلُوبِكُمْ صَارِخًا يَا أَبَا ٱلْآبُ • ﴿ إِذًا

لَسْتَ بَعْدُ عَبْدًا بَلِ أَبْنًا وَإِنْ كُنْتَ أَبْنًا فَوَارِثْ لِلهِ بِٱلْمَسِيمِ

٨ لَكِنْ حِينَةِذٍ إِذْ كُنْمُ لَا تَعْرِفُونَ ٱللهَ ٱسْتُعْبِدْتُمْ لِلَّذِينَ لَيْسُوا بِٱلطَّبِيعَةِ ٱلِهَةَ. ١ وَأُمَّا ٱلْآنَ إِذْ عَرَفْتُمُ ٱللَّهَ بَلْ بِٱلْحُرِيِّ عُرِفْتُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَكَيْفَ نَرْجِعُونَ أَبْضًا إِلَى ٱلْأَرْكَانِ ٱلضَّعِيفَةِ ٱلْفَقِيرَةِ ٱلَّتِي نُرِيدُونَ أَنْ تُسْتَعْبَدُ وَلَهَا مِنْ جَدِيدٍ • الْتَحْفَظُونَ أَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْقَاتَا وَسِنِينَ • ا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ نَعِبْتُ فِيكُمْ عَبَثًا

"أَنَضَرَّعُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ كُونُولَ كَمَا أَنَا لِأَنِي أَنَا أَيْضًا كَمَا أَنْنُمْ. لَمْ تَظْلِمُونِي شَيْئًا. " وَلَٰكِنَّكُمْ نَعْلَمُونَ أَنِي بِضَعْفِ ٱلْجَسَدِ بَشَّرْتُكُو فِي ٱلْأَوَّلِ. " وَنَجْرِبَنِي ٱلَّذِي فِي جَسَدِ بَهُ تَزْدَرُوا بِهَا وَلاَ كَرِهْنُمُوهَا بَلْ كَمَلاكِ مِنَ ٱللهِ قَبِلْنُمُونِي كَٱلْمَسِيعِ بَسُوعَ • " فَمَاذَا كَانَ إِذًا نَطْوِيبُكُمْ . لِأَنِّي أَشْهَدُ لَكُمْ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ لَقَلَعْنُمْ عُبُونَكُمْ وَأَعْطَيْنُمُونِي ١٠ أَفَقَدْ صِرْتُ إِذًا

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطيَّةَ ٤ وَ ٩

عَدُوًّا لَكُمْ لِأَنِّي أَصْدُقُ لَكُمْ ١٧٠ يَغَارُونَ لَكُمْ لَيْسَ حَسَنًا بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ بَصُدُّوكُم لِكَيْ تَغَارُوا لَمْرْ ١٨ حَسَنَةُ هِيَ ٱلْغَيْرَةُ فِي ٱلْحُسْنَى كُلَّ حِينَ وَلَيْسَ حِينَ حُضُورِي عِنْدَكُمْ فَقَطْ ١٠ يَا أُولادِي ٱلَّذِينَ أَنَكُونَ بِكُرْ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَنَصَوَّرَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُرْ. وَكِلْيِ كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَكُونَ حَاضِرًا عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ فَأَغَيِّرَ صَوْتِي لِأَنِّي مُعَيِّرٌ فِيكُمْ

ا تُولُوا لِي أَنْهُ ٱلَّذِينَ ثُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا غَنْتَ ٱلنَّامُوسِ أَلَسْمُ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ. ٣٠ فَإِنَّهُ مَكْتُوثٌ أَنَّهُ كَانَ لِإِبْرُهِيمَ ٱبْنَانِ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَٱلْآخَرُ مِنَ ٱلْحُرَّةِ • ٣٠ لَكِنَّ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَأَمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْخُرَّةِ فَبِٱلْمَوْءِدِ • ٢٠ وَكُلُ ذَلِكَ ٢٠ رَمْزْ لِأَنَّ هَاتَيْنِ هُمَا ٱلْعَهْدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جَبَلِ سِينَا ۗ ٱلْوَالِدُ لِلْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ. ٥٠ لِأَنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِينَا ۚ فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ . وَلَكِنَّهُ يُقَائِلُ أُورُسُلِيمَ ٱلْحَاضِرَةَ فَإِنَّهَا مُسْتَعْبَدَةٌ مَعَ بَنِيهَا. ١٦ وَأَمَّا أُورُسَالِيمُ ٱلْعُلْيَا ٱلَّتِي هِيَ أُمُّنَا جَهِيعًا فَهِيَ حُرَّةٌ ٢٠ لِأَ نَهُ مَكْنُوبْ ٱفْرَحِياً يَنْهَا ٱلْعَاقِرُ ٱلَّتِي لَمْ تَلِدْ. اِهْتِفِي قَاصْرُ خِي أَيَّنُهَا ٱلَّتِي لَمْ نَتَكَفَّضْ فَإِنَّ أَوْلاَدَ ٱلْمُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّتِي لَهَا زَوْج، ٨٠ وَأُمَّا نَعْنُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَنَظِيرُ إِسْفَقَ أُولاَدُ ٱلْمَوْعِدِ ١٠٠ وَلَكِنْ كَمَا كَانَ حِينَيْذٍ ٱلَّذِي وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ يَضْطَهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَ ٱلرُّوحِ هَكَذَا ٱلْآنَ أَيْضًا • الْكِنْ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِنَابُ. ٱطْرُدِ ٱلْجَارِيَةَ مَا بُنَهَا لِأَنَّهُ لاَ يَرِثُ ٱبْنُ ٱلْجَارِيَةِ مَعَ ٱبْنِ ٱلْحُرَّةِ ١٠٠ إِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ١١١ لَسْنَا أَوْلَادَ جَارِيَةٍ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْحُرَّةِ

#### اَلْأَصْعَاجُ الْخَامِسُ

افَٱثْبَتُوا إِذَا فِي ٱلْحُرِّيَّةِ ٱلَّتِي قَدْ حَرَّرَا ٱلْمَسِيحُ بِهَا وَلاَ تَرْتَبِكُوا أَيْضًا بِنِيرِ عُبُودِيَّةٍ ١٠ هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنِ ٱخْنَتَنَّمُ لَا يَنْفَكُمُ ٱلْمَسِيحُ شَيْعًا ٢٠ لَكِنْ أَثْهَدُ أَيْضًا لِكُلِّ إِنْسَانِ مُخْنَتِنِ أَنَّهُ مُلْتَزِمْ ۚ أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ ٱلنَّامُوسِ • عَدْ تَبَطَّلْتُمْ عَنِ ٱلْمَسِيحِ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ نَتَبَّرُ رُونَ ﴿ ا بِٱلنَّامُوسِ. سَقَطْتُمْ مِنَ ٱلنِّعْمَةِ • فَإِنَّنَا بِٱلرُّوحِ مِنَ ٱلْإِبَانِ نَتَوَفَّعُ رَجَاء برَّ • الْأَنَّهُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لاَ ٱلْخَيْنَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ ٱلْفُرْلَةُ بَلِ ٱلْإِيَانُ ٱلْعَامِلُ بِٱلْحَبَّةِ وَكَنْتُمْ تَسْعَوْنَ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلَاطِيَّةَ ٥ وَ ٦

حَسَنًا . فَهَنْ صَدَّكُمْ حَنَّى لاَ نُطَاوِعُوا لِلْحُقِّ • ^ هٰذِهِ ٱلْهُطَاوَعَةُ لَيْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ . • خَمِيرَةٌ صَغِيرَةٌ نُخَيِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلَّهُ • ١ وَلَكِنَّنِي أَثِقُ بِكُمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ لاَ تَفْتَكُرُونَ شَبْئًا آخَرَ . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي بُرْ عِجُكُمْ سَعِيْمِلُ ٱلدَّيْنُونَةَ أَيَّ مَنْ كَانَ • ١١ وَأَمَّا أَنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ بَعْدُ أَكْثِ ٱلَّذِي بُرْ بِالْحِنَانِ فَلِهَاذَا أَصْطَهَدُ بَعْدُ . إِذَا عَثْرَةُ ٱلصَّلِيبِ قَدْ بَطَلَتْ • ١١ يَا لَيْتَ ٱلَّذِينَ بَعْدُ أَكُونَ مَنْ عَنْ مَعْوُنَ أَيْضًا

" فَإِنَّكُمْ إِنَّهَا دُعِيتُمْ لِلْحُرِّيَّةِ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ . غَيْراً أَنَّهُ لاَ تُصَيِّرُوا ٱلْحُرِّيَّةَ فَرْصَةً لِلْجُسَدِ

بَلْ بِٱلْعَبَّةِ ٱخْدِمُوا بَعْضُ كُمْ بَعْضًا • الْإِنَّ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُكْمَلُ . تُحِبُ

قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ • افَإِذَا كُنْتُمْ تَنْهُ أُونَ وَتَأْكُلُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَٱنْظُرُوا لِتَلاَّ نُفْنُوا

بَعْضُكُمْ بَعْضًا

الرُّوحِ وَالرُّوحِ وَالْمُولِ اللَّهُولِ الرُّوحِ فَلاَ نَكَيْلُوا شَهُوهَ الْجُسَدِ ١٠ لِأَنَّ الْجُسَدَ يَشْنَي ضِدَّ الرُّوحِ وَالرُّوحِ وَالْمُوسِ وَا وَالْحَمْلُ الْاَحْرَ حَقَّ تَنْعَلُونَ مَا لاَ رُبِيدُونَ. الرُّوحِ وَالرُّوحِ فَلَسْنُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ وَا وَاعْمَالُ الْجُسَدِ ظَاهِرَةُ الَّتِي هِيَ الرُّوحِ فَلَسْنُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ وَا وَاعْمَالُ الْجُسَدِ ظَاهِرَةُ الَّتِي هِيَ الرَّوحِ فَلَسْنُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ وَا وَاعْمَالُ الْجُسَدِ ظَاهِرَةُ الَّتِي هِيَ إِلَّهُ وَعَامَ الْعَمْلَةُ وَعَارَةٌ بَعَنَا اللَّهُ وَا وَلَكُمْ عَنْهَا لُهُ الْمَعِيْلِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُ مَا مُؤْمِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ الَّهُمَا ٱلْإِخْوَةُ إِنِ ٱنْسَبَقَ إِنْسَانُ فَأَخِذَ فِي زَلَّةٍ مَا فَأَصْلِحُوا ٱنْتُمُ ٱلرُّوحَانِيِّينَ مِثْلَ لَهُذَا ٢١٠

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلَاطَيَّةَ ٦

برُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ نَاظِرًا إِلَى نَفْسِكَ لِئَلاَّ نُجَرَّبَ أَنْتَ أَبْضًا وَاحْمِلُوا بَعْضُكُمْ أَثْقَالَ بَعْضِ وَهَكَذَا تَمِّيمُوا نَامُوسَ ٱلْمَسِيحِ وَ الْأَنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ شَيْءٌ وَهُو لَيْسَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَغُشُّ نَفْسَهُ . ﴿ وَلَكِنْ لِيَمْغَيِنْ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَحِينَةِذٍ يَكُونُ لَهُ ٱلْغَرْرُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ فَقَطْ لاَ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ. ﴿ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ سَعَمْ مِلْ حِمْلَ نَفْسِهِ · وَلَكِنْ لِيُشَارِكِ ٱلَّذِي يَتَعَلَّمُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمُعَلِّرَ فِي جَمِيعٍ ٱلْخَيْرَاتِ • ٧ لَا تَضِلُّوا . اللهُ لاَ يُشْخُ عَلَيْهِ وَفَإِنَّ ٱلَّذِي يَزْرَعُهُ ٱلْإِنْسَانُ إِيَّاهُ يَعْضُدُ أَيْضًا . الْأِنَّ مَنْ يَزْرَعُ لِجَسَدِهِ فَمِنَ ٨ ٱلْجُسَدِ يَحْصُدُ فَسَادًا. وَمَنْ يَزْرَعُ لِلرُّوحِ فَمِنَ ٱلرُّوحِ بَعْضُدُ حَيْوةً أَبَدِيَّةً • ا فَلاَ نَفْشَلْ ا فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ لِأَنَّنَا سَخَصُدُ فِي وَفْتِهِ إِنْ كُنَّا لَا نَكِلُّ . ا فَإِذًا حَسْبَمَا لِنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ ٱُخۡذِرُ لِلْجَمِيعِ وَلاَ سِيَّمَا لِأَهْلِ ٱلْإِيمَانِ " أَنْظُرُوا مَا أَكْبَرَ ٱلْأَحْرُفَ ٱلَّذِي كَتَبْنُهَا إِلَّكُمْ بِيَدِي • " جَمِيعُ ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ اا أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَنًا فِي ٱلْجَسَدِ هُؤُلَا ۚ يُلْزِمُونَكُمْ ۚ أَنْ نَخْنَتِنُوا لِتَلَأ يُضْطَهَدُوا لِأَجْلِ صَلِيبِ ٱلْمَسِيحِ فَقَطْ ١٠٠ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَغْنَيْنُونَ هُمْ لاَ يَخْفَظُونَ ٱلنَّامُوسَ بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ ١١ تَخْنَتِنُوا أَنْنُمْ لِكَيْ يَفْتَخِرُوا فِي جَسَدِكُمْ • \* وَأَمَّا مِنْ حِهَنِي فَحَاشَا لِي أَنْ أَفْتَحِرَ إِلَّا بِصَلِيبِ ﴿ ١٠ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ ٱلْعَالَمِ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ • الْأِنَّهُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ إِهِ لَيْسَ ٱلْخِيَانُ يَنْفَعُ شَيْتًا وَلاَ ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْخَلِيقَةُ ٱلْجَدِيدَةُ • ١١ فَكُلُّ ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ بِحَسَبِ لِ١١

هٰذَا ٱلْقَانُونِ عَلَيْمٌ سَلَامْ وَرَحْمَة وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللهِ ١٠ فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلُب أَحَد عَلَيَّ ١٧ أَنْعَالَا لِأَنِّي حَامِلُ فِي جَسَدِي سِمَاتِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٨ نِعْمَةُ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعُ رُوحِكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ • آمِينَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوْلُ

اَبُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ إِلَى ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَفَسُسَ وَٱلْمُوْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ انِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ

الذلك أَنَا أَبْضًا إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِ مَانِكُمْ بِٱلرَّبُ يَسُوعَ وَعَبَّيْكُمْ نَعُو جَبِيعِ ٱلْقِدِّبسِينَ الكَأْزَالُ شَاكِرًا لِأَجْلِكُمْ ذَاكِرًا إِيَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِي الكَيْ يُعْطِيكُمْ إِلَٰهُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ أَبُقِ الْعَدْ رُوحَ ٱلْحِكْمَةِ وَالْإِعْلَانِ فِي مَعْرِفَتِهِ المُسْتَنِيرَةً عُيُونَ أَذْهَانِكُمْ لِتَعْلَمُوا مَا هُو رَجَاء دَعُوتِهِ وَمَا هُو غِنَى مَعْدِ مِيرَاثِهِ فِي ٱلْقِدِّ بسِينَ اوَمَا هِيَ عَظَمَةُ فَدْرَتِهِ ٱلْفَائِقَةُ نَحُونَا نَعْنُ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ا وَ ٢

ٱلْمُوْمِنِينَ حَسَبَ عَمَلِ شِدَّةِ فُوَّنِهِ ١ الَّذِي عَمِلَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ١٦ فَوْقَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانِ وَفُوَّةٍ وَسِيَادَةٍ وَكُلُّ اسْم بُسَّى لَيْسَ فِي هٰذَا ٱلدَّهْرِ فَقَطْ بَلْ فِي ٱلْمُسْتَقْبِلَ أَيْضًا ١٦ وَأَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٌ خَنْتَ قَدَمَيْهِ وَ إِيَّاهُ جَعَلَ رَأْسًا فَوْقَ كُلُّ شَيْءٌ لِلْكَنِيسَةِ ١٣ أَلِّي هِيَ جَسَدُهُ مِلِ ٱلَّذِي يَمْلَأُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلِّ

77

ا وَأَنْهُمْ إِذْ كُنْهُ ۚ أَمْوَاتًا بِٱلذُّنُوبِ وَٱلْخَطَايَا اَ أَنِّي سَلَكُهُمْ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْرِ هٰذَا ٱلْعَالَمِ حَسَبَ رَئِيسٍ سُلْطَانِ ٱلْهُوَا ۗ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ ٱلْأَنَّ فِي أَبْنَا ۗ ٱلْمَعْصِيَةِ ٢ أَلَّذِينَ ٢ نَحْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً بَيْنَهُمْ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا عَامِلِينَ مَشْيِئَاتِ ٱلْجُسَدِ وَٱلْأَفْكَارِ وَكُنَّا بِٱلطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ ٱلْغَضَبِ كَٱلْبَاقِينَ أَيْضًا ۚ اللهُ ٱلَّذِي هُوَ غَنِيٌ فِي ٱلرَّحْمَةِ مِنْ أَجْلِ عَجَّنَّهِ ٱلْكُنْيِرَةِ ٱلَّتِي أَحَبَّنَا بِهَا ۚ وَتَعْنُ أَمْوَاتٌ بِٱلْخُطَايَا أَحْيَانَا مَعَ ٱلْمَسِيجِ . يَالنَّعْمَةِ أَنْتُمْ | • مُخَلَّصُونَ . ۚ وَأَقَامَنَا مَعَهُ وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ فِي ٱلسَّهَاوِيَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لِيُظْهِرَ فِي ٱلدُّهُورِ ٱلْآتِيَةِ غَنِي نِعْمَتِهِ ٱلْفَائِقَ بِٱللُّطْفِ عَلَيْنَا فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ • الْأَنَّكُمْ بِٱلنِّعْمَةِ مُخَلِّصُونَ ا بِٱلْإِيمَانِ وَذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ . هُوَ عَطِيَّةُ ٱللهِ . ۚ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ كَيْلاَ يَفْخِرَأَحَدُ • الْإَنَّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ مَخْلُوقِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأَعْمَالِ صَاكِحَةٍ قَدْ سَبَقَ ٱللهُ فَأَعَدُّ هَا لِكِيْ نَسْلُكَ فِيهَا " لِذَٰ لِكَ أَذْكُرُ لِمَا أُنَّكُمْ أَنُّمُ ٱلْأَمَمُ قَبْلاً فِي ٱلْجَسَدِ ٱلْمَدْعُوِّ بِنَ غُرْلَةً مِنَ ٱلْمَدْعُوِّ خِنَانًا مَصْنُوعًا بِٱلْدَدِ فِي ٱلْجُسَدِ "أَنَّكُمْ كُنُّمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ بِدُونِ مَسِيحٍ أَجْنَبِيِّنَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَغُرَبَاء عَنْ عُهُودِ ٱلْمَوْءِدِ لاَ رَجَاء لَكُمْ وَبِلاَ إِلٰهِ فِي ٱلْعَالَمِر ١٠ وَلَكِنِ ٱلْانَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُ ۚ قَبْلًا بَعِيدِينَ صِرْتُمْ قَرِيبِينَ بِدَمِ ٱلْمَسِيحِ و الأِّلَّةُ هُوَ سَلَامُنَا ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّاثْنَيْنِ وَاحِلًا وَنَقَضَ حَائِطَ ٱلسِّيَاجِ ٱلْمُتُوسِّطَ الَّهِ ٱلْعَدَاوَة. ١٠ مُبْطِلاً بِجَسَدِهِ نَامُوسَ ٱلْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ لِكَيْ يَخْلُقَ ٱلْإِثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانَا وَاحِدَا جَدِيدًا صَانِعًا سَلاَمًا ١١ وَيُصَالِحَ ٱلاِثْنَيْنِ فِي جَسَدِ وَاحِدٍ مَعَ ٱللهِ بِٱلصَّلِيبِ فَانِلاً ٱلْعَدَاقَة بِهِ • ١٦

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٢ وَ٣

ا الحَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامِ أَنْثُمُ الْبَعِيدِ بِنَ وَالْقَرِيدِينَ. الأِنَّ بِهِ لَنَا كَلِيْنَا فُدُومًا فِي رُوح وَاحِدِ إِلَى الْآلَبِ وَا فَلَسْنُمْ إِذَّا بَعْدُ غُرِبَاءَ وَنُرُلًا بَلْ رَعِيَّةٌ مَعَ الْقِدِيسِينَ وَأَهْلِ بَيْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ٱلأصحائح ٱلنَّالِث

ا بِسَبَبِ هٰذَا أَنَا بُولُسُ أَسِيرُ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأَجْلِكُمْ أَيْهَا ٱلْأَمُ ۖ وَإِنْ كُنْمُ قَدْ سَمِعْتُمْ بِتَدْبِيرِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِأَجْلِكُمْ . ۚ أَنَّهُ بِإِعْلاَنٍ عَرَّفَنِي بِٱلسِّرِ . كَمَا سَبَقْتُ فَكَتَبْتُ بِٱلْإِيجَازِ. ٤ ٱلَّذِي مِحِسَبِهِ حِينَمَا نَقْرَأُونَهُ نَقْدِرُونَ أَنْ تَفْهَمُوا دِرَايَنِي بِسِرِّ ٱلْمَسِجِ . ٥ ٱلَّذِي فِي أَجْبَالِ أُخَرَكُمْ يُعَرَّفْ بِهِ بَنُو ٱلْبُشَرِكَمَا فَدْ أَعْلِنَ ٱلْآنَ لِرُسُلِهِ ٱلْقِدِّ بسِينَ وَأَنْبِيَا ثِهِ بِٱلرُّوحِ. ا أَنَّ ٱلْأَمَ شُرَّكَا فِي ٱلْمِيرَاثِ وَٱلْجَسَدِ وَنَوَالِ مَوْعِدِهِ فِي ٱلْمَسِيحِ بِٱلْإِنْجِيلِ. ٧ ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهُ حَسَبَ مَوْهِبَةِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي حَسَبَ فِعْلِ قُوَّتِهِ • ^ لِي أَنَا أَصْغَرَ جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ أَعْطِيَتْ هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةُ أَنْ أَبَشِّرَ بَيْنَ ٱلْأُمَ بِغِنِي ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي لاَيْسْتَقْصَى ﴿ كَأْنِيرَ ٱلْجَبِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ ٱلسِّيرِّ ٱلْمَكْتُومِرِمُنْذُ ٱلدُّهُورِ فِيٱللَّهِ خَالِقِٱلْجَبِيعِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . اللَّكَيْ يُعَرَّفَ ٱلْآنَ عِنْدَ ٱلرُّؤْسَاءُ وَٱلسَّلاَطِينِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ ٱلْكَنِيسَةِ بِحِكْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُتَنَوِّعَةِ الحَسَبَ قَصْدِ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً. اللَّذِي بِهِ لَنَا جَرَاءَ أَهُ وَقُدُومِ ٣٠ بِإِ بَمَانِهِ عَنْ ثِقَةٍ ٢٠ لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لاَ تَكِلُّوا فِي شَدَائِدِي لِأَجْلِكُمُ ٱلَّتِي هِيَ عَبْدُكُمْ وَا بِسَبَبِ هٰذَا أُحْنِي زُكُبَّتِيَّ لَدَى أَبِي رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَ ٱلَّذِي مِنْهُ نُسَمَّى كُلْ عَشِيرَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ . ١٠ لِكِيْ يُعْطِيكُمْ مِحَسبِ غِنَى مَجْدِهِ أَن نَمَأ يَّدُوا بِٱلْفَقَّةِ بِرُوحِهِ فِي ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ ١٠ لِيُحِلَّ ٱلْمَسِيحُ بِٱلْإِيَانِ فِي قُلُوبِكُمْ ١٨ كَأْنُمُ مُتَأْصِّلُونَ وَمُنَأْسِّسُونَ فِي ٱلْعَبَّةِ حَنَّى نَسْنَطِيعُوا أَنْ تُدْرِكُوا مَعَ جَبِيعٍ ٱلْفِيَّبِسِينَ مَا هُو ٱلْعَرْضُ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٣ وَ٤

وَٱلطُّولُ وَٱلْعُمْقُ وَٱلْعُلُو ١٠ وَتَعْرِفُوا عَبَّةَ ٱلْمَسِجِ ٱلْفَائِقَةَ ٱلْمَعْرِفَةِ لِكَيْ نَمْنَلِئُوا إِلَى كُلِّ مِلْ ٱللهِ. ﴿ وَٱلْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءً أَكْثَرَ جِدًّا مِمَّا نَطْلُبُ أَوْ نَعْتَكِرُ بِحَسَبِ ٱلْفَقَّةِ ٱلَّتِي نَعْمَلُ فِينَا ١١ لَهُ ٱلْجَدُ فِي ٱلْكَنِيسَةِ فِي ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ إِلَى جَمِيعٍ أَجْيَالِ دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. آمِينَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

وَ فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ ۚ أَنَا ٱلْأَسِيرَ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ نَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ ٱلَّتِي دُعِيمُ بِهَا. وَبِكُلُّ تَوَاضُعٍ وَوَدَاعَةٍ وَبِطُولٍ أَنَاةٍ مُحْنَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْعَبَّةِ. ٢ مُعْبَهِدِينَ أَنْ تَحْنَظُوا وَحْدَانِيَّةَ ٱلرُّوحِ بِرِبَاطِ ٱلسَّلَامِ • جَسَدٌ وَاحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدْ كَمَا دُعِيمُ أَيْضًا فِي رَجَاء دَعْوَيْكُرُ ٱلْوَاحِدِ. ورَبُّ وَاحِدٌ إِيمَانْ وَاحِدْ مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ إِلَٰهُ وَآبُ وَاحِدْ لِلْكُلِّ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْكُلُّ وَبِٱلْكُلُّ وَفِي كُلِّكُمْ • وَلَكِنْ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا أَعْطِبَتِ ٱلنَّعْمَةُ حَسَبَ قِيَاسِ هِبَةِ ٱلْمَسِيحِ . ١ لِذُلِكَ يَقُولُ إِذْ صَعِدَ إِلَى ٱلْعَلَاءِ سَبَى سَبْيًا وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَايَا . \* فَأَمَّا أَنَّهُ صَعِدَ فَهَا هُوَ إِلاَّ إِنَّهُ نَزَلَ أَيْضًا أَوَّلًا إِلَى أَفْسَامِ ٱلْأَرْضِ ٱلشَّفْلَ. ١٠ الَّذِي نَزَلَ هُو ٱلَّذِي صَعِدَ أَيْضًا فَوْقَ جَمِيعِ ٱلسَّمْوَاتِ لِكَيْ يَمْلَأَ ٱلْكُلَّ • اا وَهُو أَعْطَى ٱلْبَعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا وَٱلْبَعْضَ أَنْبِيَا ۗ وَٱلْبَعْضَ مُبَشِّرِينَ وَٱلْبَعْضَ رُءَاةً وَمُعَلِّمِينَ الْأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْقِدِّبِسِينَ لِعَمَلِ ٱلْخِدْمَةِ لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمَسِيجِ الإِلَى أَنْ نَنْتُهِيَ جَمِيعُنَا إِلَى وَحْدَانِيَّةِ ٱلْإِيمَانِ وَمَعْرِفَةِ ٱبْنِ ٱللهِ إِلَى إِنْسَانِ كَامِلٍ إِلَى قِيَاسِ قَامَةِ مِلْ الْمُسِيعِ . ١٠ كَيْ لَا نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْمَالًا مُضْطَرِيِينَ وَمَعْمُولِينَ بِكُلِّ رِبِحِ تَعْلِيمٍ بِجِيلَةِ ٱلنَّاسِ بِمَكْرٍ إِلَى مَكِيدَةِ ٱلضَّلَالِ. " بَلْ صَادِفِينَ فِي ٱلْعَجَّةِ نَنْمُو فِي كُلِّ شَيْءً إِلَى ذَاكَ ٱلَّذِيبِهُ وَٱلرَّأْسُ ٱلْمَسِيخُ ١١ أَلَّذِي مِنْهُ كُلُ ٱلْجَسَدِ مُرَكَّبًا مَعًا وَمُقْتَرِنًا بِمُوَّازَرَةِ كُلِّ مَفْصِلٍ حَسَبَ عَمَلٍ عَلَى فِيَاسِ كُلِّ جُرْ يُحَمِّلُ نُبُوَّ ٱلْجَسَدِ لَبُنْاَنِهِ فِي ٱلْعَبِّةِ

٧ فَأَقُولُ هٰذَا وَأَشْهَدُ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ لاَ تَسْلُكُوا فِي مَا بَعْدُ كَمَا بَسْلُكُ سَائِرُ ٱلْأُمَ أَيْضًا ١٧ بِيُطْلِ ذِهْنِهِمْ ١٨ إِذْ هُرْ مُظْلِمُو ٱلْفِيكْرِ وَمُعَجَّنِبُونَ عَنْ حَيْوةِ ٱللهِ لِسَبَبِ ٱلْجَهْلِ ٱلَّذِي فِيهِمْ الما

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٤ وَ٥

بِسَبَبِ غِلَاظَةِ قُلُوبِهِمُ ١٠ أَلَّذِينَ إِذْ هُرْ فَدْ فَقَدُوا أَخْسَ أَسْلَمُوا نَفُوسَهُمْ لِلدَّعَارَةِ لِيَعْمَلُوا مَنْ حَكُلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الْمُعْ مَا أَنْهُمْ فَلَمْ فَقَدُوا أَخْسَعِ هَكَذَا اللَّهِ فِي ٱلطَّهَعُ مَا قَلْمَ فَلَمْ فَلَمْ فَتَعَلَّمُوا ٱلْمَسِعِ هَكَذَا اللَّهِ فِي ٱلطَّهُ قَدْ سَمِعْتُمُوهُ وَعَلَيْهُمُ فِيهِ كَمَا هُوَ حَقْ فِي يَسُوعَ اللَّهُ فَلَمْ فَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

٥٦ الذلك أطْرَحُوا عَنَكُمُ الْكَذِبَ وَتَكَلَّمُوا بِالصِّدُقِ كُلُّ وَاحِدِمَعُ قَرِيبِهِ لِأَنْنَا بَعْضَنَا الْعَضَاءِ الْبَعْضِ ١٦٠ الْعَضَاءِ الْبَعْضِ ١٦٠ الْعَصْرُ ١٥ الْعَصْرُ ١٥ الْعَصْرُ ١٥ الْعَصْرُ ١٥ الْعَصْرُ ١٥ الْعَصْرُ ١٥ الْعَلَمُ ١٥ وَلَا تُعْطُوا إللِيسَ ١٨ مَكَانًا ٥ ١٨ لاَ يَسْرِقِ السَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ بَلْ بِالْحُرِيِّ يَتْعَبُ عَامِلًا الصَّالِح بِيدَيْهِ لِيَكُونَ لَهُ الْمَا يَعْطِي مَنْ لَهُ الْمَنْ الْمَا عَرْمُ كُلُ مَلْ الْمَاكُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ ا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَكُونُوا مُنَمَةً لِينَ بِٱللهِ كَأَوْلاَدٍ أَحِبًا ۚ ٢٠ وَٱسْلُكُوا فِي ٱلْعَعَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا وَأَسْلَمُوا فِي ٱلْعَجَّةَ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا وَأَسْلَمُوا فِي الْعَجَةَ لِلهِ رَائِحَةً طَبِّبَةً

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٥

ٱسْلُكُوا كَأُولادِ نُورٍ ١٠ لِأَنَّ ثَمَرَ ٱلرُّوحِ فَوَ فِي كُلِّ صَلاَحٍ وَبِرٍّ وَحَقٍّ ١٠ مُعْنَبِرِ بنَ مَا هُوَ مَرْضِيٌ عِنْدَ ٱلرَّبِّ. ١١ وَلاَ نَشْنَرِكُوا فِي أَعْمَالِ ٱلظُّلْمَةِ غَيْرِ ٱلْمُثْمِرَةِ بَلْ بِٱلْحُرِيِّ وَيُخُوهَا • ١١ " لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْحَادِيَّةَ مِنْهُ سِرًّا ذِكْرُهَا أَيْضًا فَيِج " وَلَكِنَّ ٱلْكُلَّ إِذَا نَوَجَّ بَظْهَرُ بِٱلنَّورِ. لِأَنَّ كُلُّ مَا أَظْهِرَ فَهُو نُوشٌ • الذلك يَقُولُ أَسْتَبْقِظُ أَيُّهَا ٱلنَّائِمُ وَقُرْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فَيُضِيَّ لَكَ ٱلْمَسِيمُ ا فَأَ نْظُرُولَ كَيْفَ نَسْلُكُونَ بِأَلْتَدْقِيقِ لاَ كُجُهَلَا ۚ بَلْ كَخْكَمَا ۗ ١١ مُفْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ لِأَنَّ ٱلْأَيَّامَ شِرِّيرَةُ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ لَا تَكُونُوا أَغْبِيَاءَ بَلْ فَاهِمِينَ مَا هِيَ مَشْبِئَةُ ٱلرَّبِّ • ١١ وَلَا ١٧١ تَسْكَرُوا بِٱلْخَمْرِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْخَلَاعَةُ بَلِ ٱمْتَلِئُوا بِٱلرُّوحِ ١١ مُكَلِّمِينَ بَعْضُكُرْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَنَسَابِهِ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ مُنْرَنِّهِينَ وَمُرَيِّلِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ. ٢ شَاكِرِينَ كُلَّ حِينٍ عَلَى كُلِّ ١٠ شَيْء فِي ٱسْمِ رَبِّناً بَسُوعَ ٱلْمَسِجِ لِلهِ قَالْآبِ. ١١ خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ فِي خَوْفِ ٱللهِ ١٦ أَيُّما ٱلنِّسَاءُ ٱخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ. ١٦ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ هُوَرَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ ٱلْكَنِيسَةِ. وَهُوَ مُغَلِّصُ ٱلْجَسَدِ ١٠ وَلَكِنْ كَمَا غَضْعُ ٱلْكَنِسَةُ لِلْمَسِيحِ كَذَٰ لِكَ ٱلنِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ • ١٠ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَحْبُوا نِسَاءً كُمْ كُمَا أَحَبَّ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا ٱلْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِهَا ٢٦ لِكِيْ يُقَدِّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّاهَا بِغَسْلِ ٱلْهَاءُ بِٱلْكَلِمَةِ٧٢ لِكِيْ أَ٢٦ يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَةً لاَ دَنَسَ فِيهَا وَلاَ غَضْنَ أُوْ شَيْءٍ مِنْ مِثْلِ ذٰلِكَ بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبٍ • ٨ كَذٰ لِكَ يَجِبُ عَلَى ٱلرِّجَالِ أَنْ يُحِيُّوا نِسَاءَهُمْ كُأْجْسَادِهِمِ • مَنْ يُحِبُ ١٨ ا أَمْراً نَهُ مُحِبُ نَفْسَهُ . ١٦ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْغِضْ أَحَدْ جَسَدَهُ فَطْ بَلْ يَقُونُهُ وَبُرِيِّهِ كَمَا ٱلرَّبُ أَيْضًا ١٩١ لِلْكَنِيسَةِ • ٢٠ لِأَنَّنَا أَعْضَا لِم جِسْمِهِ مِنْ لَحْمِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ • ٢١ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ | ٢٠ وَأُمُّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأَمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَدًا وَإِحِدًا ١٠٠ هٰذَا ٱلسِّرْ عَظِيمٌ وَلَكِنِّي أَنَا أَقُولُ ٢١ مِنْ نَعْوِ ٱلْمَسِيمِ وَٱلْكَنِيسَةِ ٣٠ وَأُمَّا ٱنْتُمُ ٱلْأَفْرَادُ فَلْعِيبٌ كُلْ وَاحِدِ ٱمْراً ثَهُ هَكَذَا كَنَفْسِهِ وَأُمَّا ٱلْمَرَاٰةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٦

ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

اَ أَخْرِرا يَا إِخْوَتِي نَعَوَّوا فِي الرَّبِّ وَفِي شِدَّةِ فُوَّيِهِ الْبَسُوا سِلاَحَ اللهِ الْكَامِلَ لِكَيْ الْمَعَ الْمَدُولِ اَنْ نَعْبُنُوا ضِدَّ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ الْهَا الْمَالَّ مُصَارَعَنَا لَيْسَتْ مَعْ دَم وَ لَحْم بَلْ مَعَ الرُّوْسَاءُ مَعَ السَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةِ الْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةِ هَذَا الدَّهْ ِ مَعْ أَجْنَادِ الشَّرِ الرُّوحِيَّةِ فِي الرُّوسَاءُ مَعَ السَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةِ الْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةِ هَذَا الدَّهْ ِ مَعْ أَجْنَادِ الشَّرِ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاوِيَاتِ السَّمَاوِيَاتِ الشَّرِ وَبَعْدَ أَنْ نُنَيِّمُوا كُلَّ تَيْءُ أَنْ نَثْبُتُوا وَ اللهِ الْكَامِلَ لِكَيْ نَعْدُولُ أَنْ نُقَاوِمُوا فِي الْمُعْرِقِينِ الْمُعْرِقِ وَبَعْدَ أَنْ نُنَيِّمُوا كُلَّ تَيْءُ أَنْ نَثْبُتُوا وَ اللهِ السَّلَامِ . الْحَامِلِينَ فَوْقَ الْكُلِّ فَي الْمُؤْمِ السَّلَامِ . الحَامِلِينَ فَوْقَ الْكُلِّ مُنْ وَكَلِينِ وَهُولَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلِ السَّلَامِ . الحَامِلِينَ فَوْقَ الْكُلِّ مُنْ الْإِيمَانِ الَّذِي بِهِ نَقْدُرُونَ أَنْ تُطْفِيُوا جَهِيعَ سَهَامِ الشِّرِيرِ الْمُلْتَهِبَةِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمَالِينَ فَوْقَ الْكُلِّ مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمَانِ الَّذِي بِهِ نَقْدُرُونَ أَنْ تُطْفِينُوا جَهِيعَ سَهَامِ الشِّرِيرِ الْمُلْتَهِبَةِ وَلَا اللهَ وَفَى الْكُلِّ مَنْ الْإِيمَانِ الَّذِي بِهِ نَقْدُرُونَ أَنْ تُطْفِينُوا جَهِعَ سَهَامِ الشِرِّيرِ الْمُلْتَهِبَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِقِ وَالْمَالِينَ الْمُؤْمِ وَالْمَالِينَ الْمُؤْمِلُونَ وَطِلْبَةِ لِأَجْلِ جَمِيعِ الْقِدِيسِينَ الْوَلِي لِكُنْ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّذِي لِأَجْلِوا أَنَا سَعْيرَ فِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَيْ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ أَنْ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُولِ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

"وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَمُوا أَنْنُمْ أَيْضًا أَحْوَالِي مَاذَا أَفْعَلْ بُعَرِّفُكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ نِيغِيكُسُ ٱلْأَحُ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي ا

ٱنْحَبِيبُ وَأَنْخَادِمُ ٱلْأَمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٣ ٱلَّذِبِ أَرْسَلْنُهُ إِلَيْكُمْ لِهِٰذَا بِعَيْنِهِ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَحْوَالَنَا وَلِكِيْ يُعَزِّيَ قُلُوبِكُمْ

٣ سَلَامْ عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَعَجَبُّهُ إِيمَانِ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ و ١٠ اَلنِّعْمَةُ مَعُ جَمِيعٍ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ فِي عَدَمٍ فَسَادٍ. آمِينَ كُنبَتْ إِلَىٰ أَهْلِ أَفَسُسَ مِنْ رُومِيَةَ عَلَىٰ يَدِ تِيخِيكُسَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيّ

#### ٱلأصحاخ ٱلأوّل

ا بُولُسُ وَنِيمُونَا وُسُ عَبْدًا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِلَى جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلَّذِينَ فِي فِيلِيِّي مَعُ أَسَاقِفَةٍ وَشَمَامِسَةٍ . ۚ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللَّهِ أَيِنَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ الشُّكُورُ إِلَىٰ عِنْدَكُلِّ ذِكْرِي إِنَّاكُم ادَائِمًا فِي كُلِّ أَدْعِيَنِي مُقَدِّمًا ٱلطَّلْبَةَ لِأَجْلِ جَبِيعِكُم الْ بِفَرَحٍ ۗ لِسَبَبِ مُشَارًكَتِكُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ۚ إِلَى ٱلْآنَ ۚ وَاثِقًا بِهٰذَا عَيْبِهِ أَنَّ ٱلَّذِي ٱبْنَدَأَ فِيكُمْ عَمَلًا صَاكِمًا يُكُمِّلُ إِلَى يَوْمِ بِسُوعَ ٱلْمَسِيجِ. ٧كَمَا يَحِقْ لِي أَنْ أَفْتَكِرَ هٰذَا مِنْجِهَةِ جَمِيعِكُمْ لِأَنِّي حَافِظُكُمْ فِي قَلِي فِي وُثْقِي وَفِي ٱلْعُمَامَاةِ عَن ِ ٱلْإِنْجِيلِ وَتَشْبِينِهِ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ جَبِيعُكُمْ شُرَكَا ئِي فِي ٱلنِّعْمَةِ • مُفَإِنَّ ٱللهَ شَاهِدْ لِي كَيْفَ أَثْنَاقُ إِلَى جَبِيعِكُمْ فِي أَحْشَاءُ بَسُوعَ ٨ ٱلْسَبِعِي وَ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ الزَّدَادَ مَعَبَّنكُمْ أَبْضًا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فِي ٱلْمَعْرِفَةِ وَفِي كُلُّ فَهُمْ ا ١٠ حَتَّى نُمَيِّرُوا ٱلْأُمُورَ ٱلْمُقَالِفَةَ لِكَيْ تَكُونُوا مُخْلِصِينَ وَبِلاَ عَثْرَةٍ إِلَى يَوْمِ ٱلْمَسِيحِ ١١ مَمْلُونِينَ ١٠ مِنْ ثَمَرِ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِهَدِ ٱللهِ وَحَمْدِهِ

النُّمُ أُرِيدُ أَنْ نَعْلَمُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ أَمُورِكِ فَدْ آلَتْ أَكْثَرَ إِلَى نَقَدْم ِ ٱلْإِنْجِيلِ.

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي ا وَ٢

١٢ حَنَّى إِنَّ وُثْقِي صَارَتْ ظَاهِرَةً فِي ٱلْمُسِيحِ فِي كُلِّ دَارِ ٱلْوَلَايَةِ وَفِي بَافِي ٱلْأَمَاكُنِ أَجْمَعَ. ا وَأَكْثَرُ ٱلْإِخْوَةِ وَهُمْ وَاثِقُونَ فِي ٱلرَّبِّ بِوُثْقِي يَجْنَرِئُونَ أَكْثَرَ عَلَى ٱلتَّكَثِّر بِٱلْكَلِمَةِ بِلاّ خَوْفِ • ١٠ أَمَّا قَوْمْ مُ فَعَنْ حَسَدِ وَخِصَامٍ يَكْرِزُونَ بِٱلْمَسِيحِ وَأُمَّا قَوْمْ فَعَنْ مَسَرَّةِ • ١١ فَهُولًا عَ عَنْ نَحَرُّبٍ يُنَادُونَ بِٱلْمَسِيحِ لِا عَنْ إِخْلاَصٍ ظَانِّينَ أَنَّهُمْ يُضِيفُونَ إِلَى وُثُقِيضِيقًا. ١١ ١١ أَولَئِكَ عَنْ مَحَبَّةِ عَالِمِينَ أَنِّي مَوْضُوعٌ لِحِمَايَةِ ٱلْإِنجِيلِ ١٠ فَمَاذَا. غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ وَجْهِ سَوَا ﴿ كَانَ بِعِلَّةِ أَمْرٍ بِحَقِّ يُنَادَى بِٱلْمَسِيحِ وَبِهٰذَا أَمَا أَفْرَحُ. بَلْ سَأَفْرَحُ أَيْضًا اللَّانِيّ أَعْلَمُ أَنَّ هٰنَا يَوُولُ لِي إِلَى خَلَاصٍ بِطَلْبَيْكُمْ وَمُوَّازَرَةِ رُوحٍ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠ حَسَبَ ٱنْتِظَارِي وَرَجَائِي أَنِّي لاَ أُخْرَى فِي شَيْءُ بَلْ بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ كَمَا فِي كُلِّ حِينٍ كَذٰلِكَ ٱلْآنَ يَنَعَظَّرُ ١٦ ٱلْمَسِيحُ فِي جَسَدِي سَوَا ﴿ كَانَ بِعَيْنِ قِي أَمْ بِمَوْتٍ • ١١ لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيْنَ هِيَ ٱلْمَسِيحُ وَٱلْمَوْتُ هُنَ رِجْ ٣٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْحَيْنَ فِي ٱلْجَسَدِ هِيَ لِي ثَمَرُ عَمَلِي فَمَاذَا أَخْنَامُ لَسْتُ أَدْرِي. مَ فَإِنِّي مَحْصُورٌ مِنْ ٱلِاتْنَيْنِ لِيَ ٱشْنِهَا عُ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ ٱلْمَسِيحِ . ذَاكَ أَفْضَلُ جِلًّا. ا وَلَكِنْ أَنْ أَبْنَى فِي ٱلْجَسَدِ أَلْزَمُ مِنْ أَجْلِكُمْ • وَفَإِذْ أَنَا وَاثِقْ بِهِذَا أَعْلَمُ أَنَّي أَمْكُ وَأَبْقَ مَعُ ٦٦ جَبِيعِكُمْ لِأَجْلِ نَقَدُّمِكُمْ وَفَرَحِكُمْ فِي ٱلْإِبَانِ ١٦لِكَيْ بَرْدَادَ ٱفْغَارُكُمْ فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ فِيَّ بِوَاسِطَةِ حُضُورِي أَيْضًا عِنْدَكُمْ ٧ َ فَقَطْ عِيشُولَ كَمَا يَحِيْنُ لِإِنجِيلِ ٱلْمَسِيجِ حَنَّى إِذَا حِنْتُ وَرَأَ يَنْكُمُ أُو كُنْتُ عَائِبًا أَسْمَعُ ١٦ أُمُورَكُمْ أَنَّكُمْ نَتْبَتُونَ فِي رُوحٍ وَلَحِدٍ مُجَاهِدِينَ مَعًا بِنَفْسٍ وَلَحِدَةٍ لِإِيمَانِ ٱلْإِنجِيلِ ١٨ غَيْرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

افَإِنْ كَانَ وَعْظُ مَا فِي ٱلْمَسِيحِ إِنْ كَانَتْ نَسْلِيَةٌ مَا لِلْعَبَّةِ إِنْ كَانَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي ٢

إِنْ كَانَتْ أَحْشَا ﴿ وَرَأْفَهُ ۗ فَتَمِّمُ وَفَرِي حَنَّى تَفْتَكُرُوا فِكُرًّا وَاحِدًا وَلَكُمْ عَبَّهُ وَاحِدَهُ بِنَفْسٍ وَحِدَةٍ مُغْتَكِرِينَ شَيْئًا وَاحِدًا الاَشَيْئًا بِعَرْبِ أَوْ يِغْبِ بَلْ بِتَوَاضُع حَاسِينَ بَعْضُكُرُ ٱلْبَعْض أَفْضَلَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. الْاَ تَنْظُرُوا حَلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِآخَرِينَ أَيْضًا • فَلْيَكُنْ فِيكُمْ لَهٰذَا ٱلْفِكْرُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضًا ۗ ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ ٱللهِ لَمْ بَجْسَب خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلاً للهِ الْكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ صَائِرًا فِي شِبْهِ ٱلنَّاسِ. ﴿ وَ إِذْ وُجِدَ فِي ٱلْهَيَّةِ كَإِنْسَانِ وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَنَّى ٱلْمَوْتَ مَوْتَ ٱلصَّلِيبِ الذلك رَفَّعَهُ ٱللهُ أَيْضًا مَأْعُطَاهُ أَسْمًا فَوْقَ كُلِّ أَسْمِ اللِّي نَجْنُو بِٱسْم ِ يَسُوعَ كُلُّ زُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي ٱلسَّمَا ۗ وَمَنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَنْ نَحْتَ ٱلْأَرْضِ الوَبَعْنَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجَ هُوَ رَبِّ لِعَجْدِاً للهِ ٱلْآب " إِذًا يَا أَحِبًّا بِي كَمَا أَطَعْنُمْ كُلَّ حِينٍ لَيْسَكَمَا فِي حُضُورِي فَقَطْ بَلِ ٱلْأَنْ بِٱلْأَوْلَ جِدًّا فِي غِيَابِي تَمِّمُوا خَلاصَكُمْ بِخَوْفِ وَرَعْدَةِ ١٠ لِأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْعَامِلُ فِيكُمْ أَنْ نُرِيدُوا وَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسَرَّةِ • الفَعْلُوا كُلَّ شَيْء بِلاَ دَمْدَمَةٍ وَلاَ مُجَادَلَةِ الكِي تَكُونُوا بِلاَ لَوْمِ وَبُسَطَاءَ أَوْلاَدًا لِلهِ بِلاَ عَبْبِ فِي وَسَطِ حِيلٍ مُعَوَّجٍ وَمُلْنُو نُضِيئُونَ يَنْهُمْ كَأَنْوارٍ فِي ٱلْعَالَمِ ١١ مُتَمَسِّكِينَ بِكَلِمَةِ ٱلْحَيْوةِ لِإَفْتِحَارِي فِي يَوْمِ ٱلْمَسِيحِ بِأَنِّي لَمْ أَسْعَ بَاطِلاً وَلاَ تَعِيثُ بَاطِلاً. ٧ لَكِنَّنِي وَ إِنْ كُنْتُ أَنْسَكِبُ أَيْضًا عَلَى ذَبِيحَةِ إِيمَانِكُمْ وَخِدْمَتِهِ أَسَرُ وَأَفْرَحُ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. ٨ وَبِهِٰذَا عَيْنِهِ كُونُوا أَنْمُ مَسْرُورِينَ أَيْضًا وَأَفْرَحُوا مَعِي 18 ١٠ عَلَى أَنِّي أَرْجُو فِي ٱلرَّبِّ بَسُوعَ أَنْ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ سَرِيعًا تِيمُوثَاوُسَ لِكَيْ تَطِيبَ نَفْسِي إِذَا عَرَفْتُ أَحْوَالَكُمْ . ٢٠ لِأَنْ لَيْسَ لِي أَحَدُ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسِي بَهْثُمُ مِأْحُوالِكُمْ مِاجِخْلَاصٍ. ١١ إِذِ ٱلْجَهِيعُ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ لِأَنْفُسِمِ لَا مَاهُو لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ و ١١ وَلَمَّا ٱخْنِبَارُهُ فَأَنَّمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ كُولَدِ مَعُ أَبِ خَدَمَ مَعِي لِأَجْلِ ٱلْإِنجِيلِ ٣٠ هٰذَا أَرْجُو أَنْ أُرْسِلَهُ أُوَّلَ مَا أَرَى أَحْوَالِي ٢٦

كَالاً. ١٤ وَأَثِقُ بِٱلرَّبِّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا سَاتِي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا • ٢٠ وَلَكِنِّي حَسِبْتُ مِنَ ٱللَّازِمِ أَنْ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّيَ ۗ وَ٣

آرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَبَفْرُودِنُسَ أَخِي عَالُعَامِلَ مَعِي عَالَمُنَعَبِّدَ مَعِي وَرَسُولَكُمْ وَالْخَادِمَ لِحَاجَتِي ١٦٠ الْأَنْ اللهُ مَرِضَ فَرِيبًا مِنَ اللهُ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى جَبِيعِكُمْ وَمَعْهُومًا لِأَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا • ١٦ فَإِنَّهُ مَرِضَ فَرِيبًا مِنَ اللهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّا بِهَ أَيْضًا لِيَلاَ يَكُونَ لِي حُرْنَ عَلَى حُرْنِ • الْمُوتِ لَكُنَّ اللهُ وَحِمَةُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّا بِهَ أَيْفُ لِيَكُنُ مِنْ أَيْ لَكُونَ لِي حُرْنَ عَلَى حُرْنِ • اللهُ وَحَدَهُ بَلْ أَيْلُ مُونَ أَيْفًا لِيَكُنُ مِنْ أَجُلُ عَلَى حُرْنِ • مَا فَأَوْسِ سُرْعَةِ حَتَّى إِذَا رَأَيْنُهُوهُ تَفْرَحُونَ أَيْضًا وَأَكُونَ لِي حُرْنَ عَلَى حُرْنِ • مِنْ اللهُ مُكَرِّمًا عِنْدَكُمْ . ١٠ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ ٱلْمَسِيعِ اللهُ وَتَ مُخَاطِرًا بِنَفْسِهِ لِكَيْ بَعِبُرَ نَفْصَانَ خِدْمَتِكُمْ لِي قَارَبَ ٱللهُ وْتَ مُخَاطِرًا بِنَفْسِهِ لِكَيْ بَعِبُرَ نَفْصَانَ خِدْمَتِكُمْ لِي

ا أُخِيرًا يَا إِخْوَنِي أُفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ . كِنَابَةُ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ إِلَيْكُمْ لَيْسَتْ عَلَى "ثَقِيلَةً وَأُمَّا لَّكُمْ فَهِيَ مُوَّمِّيَّةٌ ۚ ۚ ٱلْنظُرُولِ ٱلْكِلاَبَٱنْظُرُولِ فَعَلَةَ ٱلشَّرِّ ٱنْظُرُولِ ٱلْفَطْعَ • الْأَنَّا نَحْنُ ٱلْحِنَانُ ٱلَّذِينَ نَعْبُدُ ٱللَّهَ بِٱلرُّوحِ وَنَفْتَخِرُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ وَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى ٱلْجَسَدِ . عَمَعُ أَنَّ لِي أَنْ أُ تَكِلَ عَلَى ٱلْجَسَدِ أَيْضًا وإِنْ ظَنَّ وَاحِدْ آخَرُ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَى ٱلْجَسَدِ فَأَنَا بِٱلْأَوْلَى . • مِنْ جِهَةِ ٱلْخِنَانِ مَخْنُونٌ فِي ٱلْنَوْمِ ٱلثَّامِنِ مِنْ جِنْسٍ إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ عِبْرَانِيٌّ مِنَ ٱلْعِبْرَانِيَّيْنَ. مِنْ جِهَةِ ٱلنَّامُوسِ فَرِّيسِيُّ. ١ مِنْ جِهَةِ ٱلْغَيْرَةِ مُضْطَهِدُ ٱلْكَيْسَةِ . مِنْ جِهَةِ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بِلاَ لَوْمٍ و ٧ لَكِنْ مَا كَانَ لِي رِبْعًا فَهٰذَا قَدْ حَسَيْبَتْهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيجِ خَسَارَةً • ٨ بَلْ إِنِّي أَحْسَبُ كُلُّ شَيْءً أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَصْلِ مَمْرِفَةِ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي ٱلَّذِب مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ وَأَنَا أَحْسِبُهَا نَفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ ٱلْمَسِجَ وَأُوجَدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِي بِرِّي ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّامُوسِ بَلِ ٱلَّذِي بِإِيمَانِ ٱلْمَسِيحِ ٱلْبِرُّ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ بِٱلْإِيمَانِ ١٠ لِأَعْرِفَهُ وَقُوَّةَ قِيَامَتِهِ وَشِرِكَةَ ٱلْاَمِهِ مُتَشَبِّهًا بِمَوْتِهِ. ١١ لَعَلِّي أَبْلُغُ إِلَى قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠ لَيْسَ أَيِّي قَدْ نِلْتُ أَوْصِرْتُ كَامِلاً وَلَٰكِنِّي أَسْعَى لَعَلِّي أَدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَنِي أَبْضاً ٱلْمَسِيخُ بَسُوعُ ١٠٠ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلَٰكِنِّي أَفْعَلُ شَيْتًا وَإِحِلًا إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَاهِ وَأَمْنَدُ إِلَى مَا هُوَ قُدًّا مُرِ ١٠ أَسْعَى نَعْوَ ٱلْغَرَضِ لِأَجْلِ جَِعَا لَةِ دَعْقَ ِ ٱللهِ ٱلْعُلْيَا فِي

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّ ؟ وَ٤

ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ ١٠ فَلْيَفْتَكِرْ هٰنَا جَبِيعُ ٱلْكَامِلِينَ مِنَّا وَإِنِ ٱفْتَكَرْثُمْ شَبْئًا بِخِلَافِهِ فَٱللهُ سَيُعْلِنُ ٱكْثُرْ هٰنَا ٱَبْضًا ١٠ وَأَمَّا مَا قَدْ أَدْرَكْنَاهُ فَلْنَسْلُكْ بِحَسَبِ ذَلِكَ ٱلْقَانُونِ عَبْنِهِ وَنَفْتَكِرْ ذَلِكَ عَيْنَهُ

٧١ كُونُوا مُنَمَنَّايِنَ بِي مَعًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ وَلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ هَكَذَا حَمَا نَعْنُ عِندَكُمْ فَيْدُوَةٌ وَ ١٨ لِأَنَّ كَثِيرِينَ يَسِيرُونَ مِبَّنْ كُنْتُ أَذْكُرُهُمْ لَكُرْ مِرَارًا وَالْآنَ عِندَكُمْ فَيْدُونَ مِ الْأَرْضِيرِينَ يَسِيرُونَ مِبَّنْ كُنْتُ أَذْكُرُهُمْ لَكُرْ مِرَارًا وَالْآنَ الَّذِينَ اللَّهِمُ الْفَالَاكُ ٱلَّذِينَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْفَلاكُ ٱلَّذِينَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُوالِقُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ ال

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا إِذَا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ وَٱلْمُشْنَاقَ إِلَيْهُمْ يَا سُرُورِي وَ إِكْلِيلِي ٱثْبَنُوا هَٰكَذَا فِي ٱلرَّبِّ أَيِّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ

وَ اللَّهُ إِلَى أَفُودِيَةَ وَأَطْلُبُ إِلَى سِنِيْنِي أَنْ تَفْتَكِرَا فِكُرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبُ وَ اَنَعَمُ اللَّهُ إِلَى سِنِيْنِي أَنْ تَفْتَكِرَا فِكُرًا وَاحِدًا فِي ٱلرِّبُ وَ اَنَعَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّالِمُ الللللَّالَةُ الللَّهُ ا

اَفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ كُلَّ حِينَ وَأَقُولُ أَيْضًا آفْرَحُوا • لِيَكُنْ حِلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ • الرَّبُ قَرِيبُ • الاَ تَهْنَهُ وا بِشَيْءُ بَلْ فِي كُلِّ شَيْء بِٱلصَّلُوةِ وَٱلدُّعَاءُ مَعَ الشَّكْرِ لِيُعْكَرُ شَيْء بِٱلصَّلُوةِ وَالدُّعَاءُ مَعَ الشَّكْرِ لِيُعْكَرُ طِلْبِاَتُكُمْ لَدَى ٱللهِ . ٧ وَسَلامُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَنُوقُ كُلَّ عَثْلٍ بَعْفَظُ فَلُوبَكُرْ عَلَيْ اللهِ عَنْطُ فَلُوبَكُرْ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٨ أَخِيرًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ كُلُ مَا هُوَ حَقَّ كُلُ مَا هُوَ جَلِيلٌ كُلُ مَا هُوَ عَادِلٌ كُلُ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِي ٤

مَا هُوَ طَاهِرْ كُلُ مَا هُوَ مُسِرٌ كُلُ مَا صِيتُهُ حَسَنْ إِنْ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحُ فَغِي هٰذِهِ آفَتْكُرُولُ وَ أَنْ كَانَ مَدْحُ فَغِي هٰذِهِ آفَتْكُرُولُ وَ وَمَا نَعَلُوا وَاللهُ اللَّهُ مُنْهُ وَسَعِنْهُ وَ وَكَا يَتْهُوهُ وَرَأَ يَنْهُوهُ فِي فَهٰذَا آفَعُلُوا وَإِللهُ السَّالَامِ يَكُونُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مَعَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ا أُمْ إِنِي فَرِحْتُ بِٱلرَّبِّ جِلَّا لِأَنْكُمُ ٱلْآنَ قَدْ أَنْهَا مَرَّةً أَعْنِنَا وَكُمْ بِي اللَّهِ مَا أَنْ الْمُنْ أَنْ الْمُنْ الْمُرْ فَرْصَةٌ اللَّيْسَ أَنِّي أَفُولُ مِنْ جِهَةِ أَحْنِيَاجِ فَإِنِّي قَدْ تَعَلَّمْتُ أَنْ أَنْهَا عَلَى الْمَنْ الْمُرْ فَرْصَةً اللَّهِ الْمُنْ أَنْ أَنْهَا عَلَى اللَّهُ الْمُنْ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ا بَلْ أَطْلُبُ ٱلنَّمَرَ ٱلْمُتَكَاتِرَ لِحِسَابِكُمْ • ١ وَلَكِنِي قَدِ ٱسْتَوْفَيْتُ كُلَّ شَيْ وَاَسْنَفْضَلْتُ . فَدِ اَمْتَلَاْتُ إِذْ فَبِلْتُ مِنْ أَبَفْرُودِنُسَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي مِنْ عِنْدِكُمْ نَسِيمَ رَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ ذَبِيعَةً مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ ٱللهِ • ١١ فَيَمْلَأُ إِلَي كُلَّ ٱحْنِيَاجِكُمْ مِحَسَبِ غِنَاهُ فِي ٱلْمَعِدِ فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ . مَرْضِيَّةً عِنْدَ ٱللهِ • ١١ فَيَمْلَأُ إِلَي كُلَّ ٱحْنِيَاجِكُمْ مِحَسَبِ غِنَاهُ فِي ٱلْمَعِدِ فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ .

َ وَلِيْهِ وَأَبِينَا ٱلْعَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ الرَّارُ المَاكُمُ قَدْرِ فِي ٱلْمُصِدِرَ مُنَّ مُنَّارًا مُاكُمُ الْمُصَدِدَ مُنَّ مَا مُنْكُمُ

ا َسَلِّمُوا عَلَى كُلِّ قِدِّيسِ فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ • يُسَلِّرُ عَلَيْكُرُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ مَعِي • الْسَلِّرُ عَلَيْكُرْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ مِنْ يَبْتِ قَيْصَرَ • النِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعَ جَمِيعِكُمْ • آمِينَ

٢

كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي مِنْ رُومِيَةَ عَلَى يَدِ أَبَغْرُودِنْسَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولَسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِمِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ وَنِيمُوثَاوُسُ ٱلْأَخُ اللَّهِ ٱلْقِدِّيسِينَ فِي ݣُولُوسِّي وَٱلْإِخْوَةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللَّهِ أَبِينَا وَٱلرَّبَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَ نَشْكُرُ ٱللَّهَ وَأَبَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِمِ كُلَّ حِينٍ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمْ وَإِذْ سَمِعْنَا إِيَانَكُمْ ا بِٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ وَمَعَبَّنَكُمْ لِجَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ لَكُمْ فِي ٱلسَّمُواتِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمْ بِهِ قَبْلًا فِي كَلِمَةِ حَقِّ ٱلْإِنجِيلِ ٱلَّذِبِ قَدْ حَضَرَ إِلَيْكُمْ كَمَا فِي كُلِّ ٱلْعَالَمَ ِ أَيْضًا وَهُو مُثْمِرْ كَمَا فِيكُمْ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْتُمْ وَعَرَفْتُمْ نِعْمَةَ ٱللهِ بِٱلْحَقِيقَةِ. ٧كَمَا نَعَلَّهُمْ ا أَيْضًا مِنْ أَبَفْرَاسَ ٱلْعَبْدِ ٱلْحَبِيبِ مَعَنَا ٱلَّذِي هُوَخَادِمْ أَمِينَ لِلْمَسِيحِ لِآجْلِكُمُ مُٱلَّذِي أَخْبَرَنَا أَيْضًا بِعَبِيْكُمْ فِي ٱلرُّوحِ وَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ نَعْنُ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْنَا لَمْ نَزَل مُصَلِّينَ وَطَا لِبِينَ لِأَجْلِكُمْ أَنْ تَمْتَلِئُوا مِنْ مَعْرِفَةِ مَشِيئَتِهِ فِي كُلِّ حِكْمَةِ وَفَهُمْ رُوحِيٌ التِّسْلُكُولَكُمَا يَعِقُ لِلرَّبِّ فِي كُلِّ رِضَّى مُثْمِرِينَ فِي كُلِّ عَمَلِ صَالِحٍ وَنَامِينَ فِي مَعْرْفَةِ ٱللهِ المُتَقَوِّينَ بِكُلِّ فَقَ مِحِسَبِ قُدْرَةِ مَعِدِهِ لِكُلِّ صَبْرٍ وَطُولِ أَنَاةٍ بِفَرَح يَا شَاكِرِينَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَهْلَنَا الله لِشَرِكَةِ مِيرَاثِ ٱلْقِدِّيسِينَ فِي ٱلنُّورِ " ٱلَّذِي أَنْقَذَنَا مِنْ سُلْطَانِ ٱلظُّلْمَةِ وَنَقَلَنَا إِلَى مَلَكُوتِ أَبْنِ عَبَّتِهِ ١٤ ٱلَّذِبِ لَنَا فِيهِ ٱلْفِياءُ بِدَمِهِ غُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا. ١٠ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ غَيْر ٱلْمَنْظُورِ بِكُرُكُلِّ خَلِيقَةٍ . ١٦ فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرى ١٦ وَمَا لَا بُرَ هِ سَوَا فِي كَانَ عُرُوشًا أَمْرُ سِيَادَاتِ أَمْرُ رِيَاسَاتِ أَمْرُ سَلَاطِينَ. ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ. ١٧ اَلَّذِي هُوَ فَبْلَ كُلِّ شَيْءٌ وَفِيهِ يَقُومُ ٱلْكُلُّ ١٧ وَهُوَ رَأْسُ ٱلْجُسَدِ ٱلْكَبِسَةِ. ٱلَّذِب ١٧

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِيَّ ا وَ٢

هُوَ ٱلْبِدَاءَةُ بِكُرْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِكِيْ يَكُونَ هُوَمُنَقَدِّمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ. ١١ لِأَنَّهُ فِيهِ سُرَّ أَنْ يَجُلُ كُلُّ ٱلْمِلْ مِن مَالِحَ بِهِ ٱلْكُلُّ لِنَفْسِهِ عَامِلاً ٱلصَّحْ بِدَم صَلِيبِهِ بِوَاسِطَنِهِ سَوَانُه كَانَ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمْ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ • ١١ وَأَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُ قَبْلًا أَجْنَبِيِّينَ وَأَعْدَا ۗ فِي ٱلْفِكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشِّرِّيرَةِ فَدْصَاكِكُمُ ٱلْآنَ "فِي جِسْم بِشَرِيَّتِهِ بِٱلْمَوْتِ لِيُحْضِراً مُ قِدِّ بسِينَ وَبِلاَ لَوْمِ وَلاَ شَكُوْكُ أَمَامَهُ ٢٠ إِنْ ثَبَتْمْ عَلَى ٱلْإِبَانِ مُتَأْسِّينَ وَرَاسِخِينَ وَغَيْرَ مُنْتَقِلِينَ عَنْ رَجَاءُ ٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِي سَمِعْنُهُوهُ ٱلْمَكْرُوزِ بِهِ فِي كُلِّ ٱكْخَلِيْفَةِ ٱلَّذِي تَعْتَ ٱلسَّمَاءُ ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ ١٠ أَلَّذِي ٱلْآنَ أَفْرَحُ فِي ٱلآمِي لِأَجْلِكُمْ وَأَكُمِّلُ نَفَائِصَ شَدَائِدِ ٱلْمَسِجِ فِي جِسْمِي لِأَجْلِ جَسَدِهِ ٱلَّذِي هُو ٱلْكَنِيسَةُ ١٠ أَلِّنِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَى لِي لِآجْلِكُمْ لِتَنْهِمِ كَلِمَةِ ٱللهِ ١٠ ٱلسِّيرُ ٱلْمَكْتُومِ مُنْذُ ٱلدُّهُورِ وَمُنْذُ ٱلأَجْيَالِ لَكِيَّهُ ا ٱلْآنَ قَدْ أَطْهِرَ لِقِدِّيسِيهِ ٣ ٱلَّذِينَ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَعْدِ هٰذَا ٱلسِّرِّ فِي ٱلْأُمَمِ ٢٨ ۚ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ ٱلْحَجْدِ٨ ٱلَّذِي نُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِنْسَانٍ وَمُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانِ بِكُلِّ حِكْمَةِ لِكِيْ نُحْضِرَ كُلَّ إِنْسَانِ كَامِلاً فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. ١٦ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَنْعَبُ أَيْضًا مُجَاهِدًا بِحَسَبِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ فِيَّ بِنَوَّةٍ

#### ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّانِي

اَ فَإِنِّ أَرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَيْ جِهَادٍ لِي لِأَجْلِكُمْ وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِيَّةَ وَجَبِيعِ ٱلَّذِينَ فَا لَوْجَبِي فِي الْحَبِي الْفَهُمْ لِمَعْرِفَةِ سِرِّ ٱللهِ ٱلْآبَ فِي اَلْعَلَمْ وَالْفَهُمْ لِمَعْرِفَةِ سِرِّ ٱللهِ ٱلْآبَ وَالْمَسْعِ اللهُ أَفُولُ هٰذَا لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي ٢ وَ٢

أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَسِيحِ . ﴿ فَإِنَّهُ فِيهِ يَحُلُّ كُلُّ مِلْ ۗ ٱللَّاهُوتِ جَسَدِيًّا . ١٠ وَأَنْهُمْ ١٠ مَمْلُورُونَ فِيهِ ٱلَّذِي هُوَ رَأْسُ كُلِّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ. ١١ وَ بِهِ أَيْضًا خُنِيْمٌ خِنَانًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِيَدِ بِخَلْعٍ جِسْمٍ خَطَايًا ٱلْبُشَرِيَّةِ بِخِنَانِ ٱلْمَسِيجِ . ١١ مَدْفُونِينَ مَعَهُ فِي ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَقِيهُمْ أَيْضًا مَعَهُ بِإِيمَانِ عَمَلِ ٱللهِ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٠ وَ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتَا فِي ٱلْخَطَايَا وَعَلَفَ حَسَدَكُمْ أَحْيَاكُمْ مَعَهُ مُسَاعِمًا لَكُمْ بِجَمِيعِ ٱلْخَطَايَا. ١٠ إِذْ مَحَا ٱلصَّكَّ ٱلَّذِي عَلَيْنَا فِي ٱلْفَرَائِضِ ٱلَّذِيكَ كَانَ ضِدًّا لَنَا وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ ٱلْوَسَطِ مُسَمِّرًا إِيَّاهُ بِٱلصَّلِيبِ. ١٠ إِذْ جَرَّدَ ١٠٠ ٱلرَّيَاسَاتِ وَٱلسَّلَاطِينَ أَنْهُرَهُمْ حِهَارًا ظَافِرًا بِمِمْ فِيهِ

١١ فَلاَ يَحْكُمْ عَلَيْكُمْ أَحَد فِي أَكُلِ أَوْ شُرْبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلاَ لِي أَوْسَبْتِ ١٧ أَلَّتِي الما هِيَ ظِلْ ٱلْأُمُورِ ٱلْعَتِيدَةِ وَلَمَّا ٱلْجَسَدُ فَلِلْمَسِيجِ و ١٨ لاَ يُجَسِّرُكُمْ أَحَدٌ ٱلْجِعَالَةَ رَاغِبًا فِي ٱلتَّوَاضُعِ ١٨ وَعِبَادَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ مُتَكَاخِلاً فِي مَا لَمْ يَنْظُرُهُ مُنْتَغِاً بَاطِلاً مِنْ قِبَلِ ذِهْنِهِ ٱلْجَسَدِيُّ ١١ وَغَيْرُ مُنَمَسِّكِ بِٱلرَّأْسِ ٱلَّذِي مِنْهُ كُلُ ٱلْجَسَدِ بِمَفَاصِلَ وَرُبُطٍ مُتَوَازِرًا وَمُقْتَرَبًّا يَنْمُو نُمُوًّا مِنَ ٱللَّهِ

٠٠ إِذَا إِنْ كُنْهُ فَدْ مُنْمُ مَعَ ٱلْمَسِجِ عَنْ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ فَلِمَاذَا كَأَنَّكُمُ عَالِيشُونَ فِي ٱلْعَالَمِ تُعْرَضُ عَلَيْكُمْ فَرَائِضُ ١٦ لَا نَمَسَّ وَلاَ تَذُقْ وَلاَنَجُسَّ. ١٦ أَلَّتِي هِيَ جَمِيعُهَا لِلْفَنَاء فِي ٱلْإَسْتِعْمَالِ. ١٦ حَسَبَ وَصَايَا وَتَعَالِيمِ ٱلنَّاسِ ١٠٠ ٱلَّتِي لَهَا حِكَايَةُ حِكْمَةِ بِعِبَادَةٍ نَافِلَةٍ وَنَوَاضُع وَقَهْرِ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ بِفِيمَةٍ مَا مِنْ جِهَةِ إِشْبَاعٍ ٱلْبُشَرِيَّةِ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّا لِثُ

ا فَإِن كُنتُمْ قَدْ فُهُمْ مَعَ ٱلْمَسِيحِ فَٱطْلُبُوا مَا فَوْقُ حَبْثُ ٱلْمَسِيحُ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ. الهُنتُهُوا بِمَا فَوْقُ لَا بِمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ ، الْأَنَّكُمْ قَدْ مُثْمُ وَحَيَاتُكُمْ مُسْتَنِرَةٌ مَعَ ٱلْمَسِيحِ فِي ٱللهِ. عُمَى أُظْهِرَ ٱلْمَسِيحُ حَيَاتُنَا تَحْيِنَذِ تُظْهَرُونَ أَنَّمُ أَيْضًا مَعَهُ فِي ٱلْعَجْدِ

وْ فَأَمِينُوا أَعْضَاءَكُمُ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلزِّنَا ٱلْعَبَاسَةَ ٱلْهَوَ الشَّهْوَةَ ٱلرَّدِيَّةَ ٱلطَّمَعَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي ٢

آلَّذِي هُو عِبَادَةُ ٱلْأَوْنَانِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّتِي مِنْ أَجْلِهَا يَا نِي عَضَبُ ٱللهِ عَلَى ٱبْنَاءُ ٱلْمَعْصِيةِ الَّذِينَ اللهِ عَلَى أَبْنَاءُ ٱلْمَعْصِيةِ الَّذِينَ اللهِ عَلَى أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُونُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أُنْهُمُ أَنْهُمُ أَنَامُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ

ا لِسَكُنَ فِيكُرْ كَلِمَهُ ٱلْمَسِجِ بِغِنَى وَأَنْمُ بِكُلِّ حِكْمَةِ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُرْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَسَابِعَ وَأَغَافِيَّ رُوحِيَّةِ بِنِعْمَةٍ مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُرْ لِلرَّبِّ ١٠ وَكُلُّ مَا عَمِلْنُمْ بِقَوْلِ الْمَاعْمِلْنُمْ بِقَوْلِ الْوَعِلْ فَأَعْمَلُوا ٱلْكُلُّ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ شَاكِرِينَ ٱللهَ وَٱلْآبَ بِهِ

مَّا أَيْنُهَا ٱلنِّسَاءُ ٱخضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كُهَا يَلِيقُ فِي ٱلرَّبِ ١٠ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَحِبُوا نِسَاءً مُ وَلَا تَكُونُوا فُسَاةً عَلَيْهِنَ الْرَبِّ ١٠ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ ٱطِيعُوا وَالدِيكُرْ فِي كُلِّ شَيْءُ لِأَنَّ هٰذَا مَرْضِي فِي ٱلرَّبِ ١٠ أَيُّهَا ٱلْاَبِدُ ٱلْمَيْدُ ٱطْيِعُوا فِي كُلِّ فَي ٱلرَّبِ ١٠ أَيُّهَا ٱلْعَبِيدُ ٱطْيعُوا فِي كُلِّ شَيْءُ سَادَ تَكُرْ حَسَبَ ٱلجُسَدِ لاَ يَخِدْمَةِ ٱلْعَيْنِ كَمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ بِسِاطَةِ ٱلْقَلْبِ خَاتِفِينَ شَيْءُ سَادَ تَكُرْ حَسَبَ ٱلجُسَدِ لاَ يَخِدْمَةِ ٱلْقَلْبِ كَمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ بِسِاطَةِ ٱلْقُلْبِ خَاتِفِينَ ٱلرَّبِ وَسَادَ تَكُرْ حَسَبَ ٱلجُسَدِ لاَ يَخِدْمَةِ ٱلْقَلْبِ كَمَا لِلرَّبِ لِبْسَ لِلنَّاسِ ١٤ عَالِمِينَ ٱلْكُرْ مِنَ ٱلنَّابِ الرَّبِ لَيْسَ لِلنَّاسِ ١٤ عَالِمِينَ ٱلْكُرْ مِنَ ٱللَّرِبِ اللَّرِبِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّالِمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّالِمِينَ ٱلْكُرْ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ٱللَّالِمِ اللَّالِمِينَ ٱلْكُرْ فَسَينَالُ اللَّالِمِ وَلَيْسَ مُحَالِمَا لِمُ فَعَلَيْمُ اللَّالِمُ لَيْ الْمُؤْمُ وَنَ ٱلرَّبِ ٱلْمُسَيخِ وَاللَّمُ الطَّالِمُ فَسَينَالُ مَا ظَلَمَ لَهِ وَلِيسَ مُحَالًا إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ ٱلرَّبُ ٱلْمُؤْمِنَ اللَّالِمُ الْمُؤْمُونَ وَلَالَ مَا فَعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُولُ فِي اللَّهُ الْمُؤْمُونَ ٱلرَّبُ ٱلْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ ٱلرَّبُ ٱلْمُؤْمِلُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْمُونَ اللَّالِمُ الْمُؤْمُونَ اللَّالِمُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّالِمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُؤْمُونَ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّامُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّامُ الْمُؤْمِنَ اللَّامُ اللَّالِمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّامُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّامُ الْمُؤْمُ اللَّامُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْم

77.

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي ٤

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

الَّيْهَا ٱلسَّادَةُ قَدَّمُوا لِلْعَبِيدِ ٱلْعَدْلَ وَٱلْمُسَاوَاةَ عَالِمِينَ أَنَّ لَكُمْ أَنْمُ أَيْضًا سَيْدًا فِي ٱلسُّمْوَاتِ

وَ وَظِبُوا عَلَى ٱلصَّلُوةِ سَاهِرِينَ فِيهَا بِٱلشُّكُر ومُصَلِّينَ فِي ذَٰلِكَ لِأَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا لِنَفْتَحَ ٱلرَّبُ لَنَا بَابًا لِلْكَلَامِ لِنَتَكَلَّرَ بِسِرِّ ٱلْمَسِجِ ٱلَّذِهِمِنْ أَجْلِهِ أَنَامُوثَقْ أَيْضًا كَيْ أَظْهِرَهُ كَمَا لَا يَجِبُ أَنْ أَتَكُلَّرَ • أَسْلُكُوا بِحِكْمَةِ مِنْ حِهَةِ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنْ خَارِجٍ مُفْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ • لِيَكُنْ ا كَلاَمُكُمْ كُلَّ حِينٍ بِنِعْمَةِ مُصْلَحًا بِطِحْ لِتَعْلَمُوا كَيْفَ يَحِبُ أَنْ نُجَاوِبُوا كُلَّ وَاحِدٍ

٧جَبِيعُ أَحْوَالِي سَيْعَرِّفُكُمْ بِهَا تِيخِيكُسُ ٱلْأَحُ ٱلْحَبِيبُ وَٱلْخَادِمُ ٱلْأَمِينُ وَٱلْعَبْدُ مَعَمَا فِي ٧

ٱلرَّبِّ ٨ ٱلَّذِي أَرْسَلْنُهُ إِلَيْكُمْ لِهٰذَا عَيْنِهِ لِيَعْرِفَ أَحْوَالَّكُمْ وَيُعَزِّيَ قُلُوبَكُمْ ' مَعَ أُنِسِيهُسَ ٨ ٱلْآجِ ٱلْأَمِينِ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِي هُوَ مِنْكُرْ. هُمَا سَيْعَرِّفَانِكُرْ بِكُلِّ مَا هَٰهُنَا. ايُسَلِّيرُ عَلَيْكُرْ أُرْسْتَرْخُسُ ٱلْمَأْسُومُ مَعِي وَمَرْقُسُ ٱبْنُ أَخْتِ بَرْنَابَا ٱلَّذِي أَخَذْتُمْ لِأَجْلِهِ وَصَايَا. إِنْ أَنَى

إِلَيْكُمْ ۚ فَٱقْبَلُوهُ. ١١ وَيَسُوعُ ٱلْمَدْعُقُ يُسْطُسَ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنَ ٱلْخِنَانِ. هَوَٰ لَا ۚ هُرْ وَحْدَهُمُ ١١ ٱلْعَامِلُونَ مَعِي لِمَكَكُونِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ صَارُوا لِي تَسْلِيَةً • " يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ ۚ أَ بَفْرَاسُ ٱلَّذِي هُنَ ١٦

مِنْكُرْ عَبْدُ لِلْمَسِيجِ مُجَاهِدٌ كُلَّ حِينٍ لِأَجْلِكُمْ بِٱلصَّلَوَاتِ لِكِيْ نَثْبُتُواْ كَامِلِينَ وَمُمْتَلَئِينَ فِي

كُلُّ مَشِيئَةِ ٱللهِ ١٠ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِيهِ أَنَّ لَهُ غَيْرَةً كَثِيرَةً لِأَجْلِكُمْ وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لَاوُدِكِيَّةَ ١٦ وَ لَّذِينَ فِي هِيَرَابُولِسَ ١٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ لُوفَا ٱلطَّبِيبُ ٱلْحُبِيبُ وَدِيمَاسُ ٥٠ سَلِّمُوا عَلَى

ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لَاوُدِكِيَّةَ وَعَلَى نِمْغَاسَ وَعَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِيقِ يَبْنِهِ. ١١ وَمَنَى قُرِئَتْ عِنْدَكُمْ الم

هٰذِهِ ٱلرَّسَالَةُ فَأَجْعَلُوهَا نُقْرَأُ أَيْضًا فِي كَنِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ وَأَلَّتِي مِنْ لاَوُدِكِيَّةَ نَقْرَأُونَهَا أَنْهُ

أَيْضًا • ٧٠ وَقُولُوا لِأَرْحِيْسَ أَنْظُرْ إِلَى ٱلْحِدْمَةِ ٱلَّذِي قَبِلْنَهَا فِي ٱلرَّبِّ لِكَيْ نُنَيِّهَا • ١٨ اَلسَّلاَمُرُ ١٧٠ يِدِي أَنَا بُولُسَ . أَذْكُرُوا وُثِقِي . اَلنِّعْمَةُ مَعَكُمْ . آمِينَ

كُنِيَتْ إِلَى أَمْلِ كُولُوسِي مِنْ رُومِيَةَ بِيَدِ نِيْخِيكُسَ وَأَنِسِيهُسَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

### ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ابُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَتِبِمُوثَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلنَّسَالُونِيكِيِّينَ فِي ٱللهِ ٱلْآسِوَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . نِعْمَةُ ٱلْمُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . نِعْمَةُ ٱلْمُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ .

اَنْفِطَاعِ عَمَلَ إِيمَانِكُمْ وَتَعَبَ مَحَيْكُمْ وَصَبْرَ رَجَائِكُمْ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِحَ ٱمَامَ اللهِ وَأَيْنِا النَّفِطَاعِ عَمَلَ إِيمَانِكُمْ وَتَعَبَ مَحَيْكُمْ وَصَبْرَ رَجَائِكُمْ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِحَ ٱمَامَ اللهِ وَأَيْنِنَا اللهِ الْخَيَارَكُمْ. وَإِنَّ إِنْجِلْنَا لَمْ بَصِرْ لَكُمْ إِلْكُلامِ اعْلَامِنَ أَيْهَا الْإِنْوَةُ ٱلمُحْبُوبُونَ مِنَ اللهِ الْخَيَارَكُمْ. وَيَعَنِينَ شَدِيدِ كَمَا تَعْرِفُونَ أَيَّ رِجَالِ كُنَّا يَنْكُمْ فَعَظُ بَلْ بِاللّهُ وَفِي أَيْفُونَ أَيَّ رِجَالٍ كُنَّا يَنْكُمْ مِنْ أَجْلِكُمْ وَلَيْ وَمِنْ أَجْلِكُمْ وَيْفِينِ شَدِيدِ كَمَا تَعْرِفُونَ أَيَّ رِجَالٍ كُنَّا يَنْكُمْ مِنْ أَجْلِكُمْ وَلَيْ وَمِنْ وَعَيْقِ مِنْ أَكُمْ وَيَعْ فَي ضَيْقِ صَيْقِ عَيْنِ عَلَيْ وَمِنْ وَعَيْقِ بِعَرَجِ مِنْ أَجْلِكُمْ وَلَيْ فَي طَيْقُ وَفِي أَخُونَ أَيْ وَعَلِي مِنْ أَكُمْ مِنْ أَوْلَا اللّهُ الْكُلُمْ وَيْ مَكِدُونِيَّةً وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ الْكُلُمُ وَلَيْ وَفَي أَلُونَ اللّهُ الْكُلُمُ وَلَيْ وَعَلَى اللّهُ الْكُلُمُ وَلَيْ وَعَنْ أَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَيْ وَمَعْلُولُ اللّهُ الْكُيْمُ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنَ الللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا مِنَا اللّهُ مُلِكُولُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي الِّاَنَّكُمْ ٱنْنُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعْلَمُونَ دُخُولَنَا إِلَيْكُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَاطِلاً ۚ بَلْ بَعْدَ مَا تَأَلَّمْنَا

قَبُلاَ وَبُغِيَ عَلَيْنَا كَمَا تَعْلَمُونَ فِي فِيلِيِّي جَاهَرْنَا فِي إِلْهِنَا أَنْ نُكَلِّمَكُمْ وَبِإِغِيلِ ٱللهِ فِي جِهَادٍ ٢٢٠

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ نَسَالُونِيكِي ٢

كَثِيرٍ • الآِنَّ وَعْظَنَا لَيْسَ عَنْ ضَلاَلِ وَلاَ عَنْ دَنَسِ وَلاَ بِمَكْرٍ \* بَلْ كَمَا ٱسْخُسِنَّا مِنَ ٱللهِ ٢ أَنْ نُوْتَمَنَ عَلَى ٱلْإِنْجِيل هَكَذَا نَتَكَلَّمُ لَا كَأَنَّنَا نُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللهَ ٱلَّذِب بَخْنَبِرُ فَلُوبَنَا. و فَإِنَّنَا لَمْ نَكُنْ فَطَّ فِي كَلام تَمَلُّق كَمَا تَعْلَمُونَ وَلا فِي عِلَّةِ طَمَع . الله شاهد . و و كا طَلَبْنَا عَدْاً مِنَ ٱلنَّاسِ لاَ مِنْكُرْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ مَعْ أَنَّا فَادِرُونَ أَنْ نَكُونَ فِي وَفَارِ كَرُسُل ٱلْمَسِيجِ. ٧ بَلْ كُنَّا مُنْرَفِقِينَ فِي وَسَطِكُمْ كَمَا نُرَبِّي ٱلْمُرْضِعَةُ أَوْلاَدَهَا ١ هَٰكَذَا إِذْ كُنَّا حَاتِّينَ إِلَيْكُمْ كُنَّا ١٧ نَرْضَى أَنْ نُعْطِيَكُمْ لَا إِنْجِيلَ ٱللهِ فَقَطْ بَلْ أَنْفُسَنَا أَيْضًا لِأَنَّكُمْ صِرْتُمْ مَحْبُوبِينَ إِلَيْنَا • فَإِنَّكُمْ ا تَذْ كُرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعَبَّنَا وَكَدَّنَا. إِذْ كُنَّا نَكْرِزُ لَكُمْ بِإِنْجِيلِٱللّهِ وَغَنْ عَامِلُونَ لَيْلاّ وَنَهَارًا كَيْ لاَ نُتُقَلِّلَ عَلَى أَحَدِ مِنْكُمْ وَ١٠ أَنْمُ شُهُودٌ وَاللهُ كَيْفَ بِطَهَارَةِ وَبِيرٌ وَبِلاَ لَوْمٍ كُنَّا يَنْكُمْ أَنْهُ ٱلْمُوْمِنِينَ. الكَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ كُنَّا نَعِظُ كُلَّ وَاحِدِ مِنْكُو كَٱلْآبِ لِأَوْلَادِهِ وَنَشَعِّعُكُمْ " وَنُشْهِدُكُمْ لِكِيْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقْ لِلهِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى مَلَكُوتِهِ وَحَجْدِهِ

٣ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ نَحْنُ أَيْضًا نَشْكُرُ ٱللَّهَ بِلاَ ٱنْفِطَاعِ لِأَنَّكُمْ إِذْ نَسَلَّمْتُمْ مِنَّا كَلِمَةَ خَبَرٍ مِنَ ٱللهِ فَبِلْنُهُوهَا لاَ كَلَلِمَةِ أَنَاسٍ بَلْ كَمَا هِيَ بِٱلْحُقِيقَةِ كَكَلِمَةِ ٱللهِ ٱلَّذِي نَعْمَلُ أَيْضًا فِيكُمْ أَنْهُ ٱلْمُوْمِنِينَ • \* فَإِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صِرْتُمْ مُتَمَثِّلِينَ بِكَنَائِسِ ٱللهِ ٱلَّذِي هِيَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ لِأَنَّكُمْ نَأَلَّمْهُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ عَشِيرَ نِكُمْ قِلْكَ ٱلْآلَامَرَ عَيْمَاكُمَا هُمْ أَيْضًا مِنَ ٱلْمُهُودِ ١٠ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ٱلرَّبَّ يَسُوعَ وَأُنْبِيَاءَهُمْ وَأَضْطَهَدُونَا يَحْنُ. وَهُمْ غَيْرُ ١٠ مُرْضِينَ لِلهِ وَأَضْدَادٌ لِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ ١٦ يَمْنَعُونَنَا عَنْ أَنْ نُكُلِّرَ ٱلْأَمْمَ لِكِيْ يَخْلُصُوا حَتَّى يُنَيِّمُوا خَطَايَاهُمْ كُلَّ حِينٍ. وَلَكِنْ قَدْ أَدْرَكُهُمُ ٱلْغَضَبُ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ • ٧٠ وَأَمَّا نَعْنُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ١٧ فَإِذْ قَدْ فَقَدْنَا كُمْ ۚ زَمَانَ سَاعَةٍ بِٱلْوَجْهِ لَا بِٱلْقَلْبِ آجْنَهَدْنَا أَكْثَرَ بِٱشْتِهَا ۚ كَثِيرِ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ • ١٠ لِذَلِكَ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ إِلَكُمْ أَنَا بُولُسَ مَرَّةً وَمَرَّ يَنْ . وَإِنَّهَا عَاقَنَا ٱلشَّيْطَانُ • ما " لِأَنْ مَنْ هُوَ رَجَاوُنَا وَفَرَحْنَا وَ إِكْلِيلُ ٱفْتِخَارِنَا. أَمْر لَسْتُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا أَمَامَر رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ فِي مَجِيئِهِ . ﴿ لِأَنَّكُمْ ۚ أَنَّهُ مَجَدُنَا وَفَرَحْنَا

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ تَسَالُونِيكِي ٣ وَ٤

اَلْأَصْعَاجُ النَّالِث

الِذَ لِكَ إِذْ لَمْ نَعْنَمِلْ أَيْضًا ٱسْتَغْسَنَّا أَنْ نُتْرَكَ فِي أَثْنِنَا وَحْدَنَا ا فَأَرْسَلْنَا تِيمُوثَاوُسَ أَخَانَا وَخَادِمَ ٱللهِ وَٱلْعَامِلَ مَعَنَا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيجِ حَنَّى يُنْبِئُكُمْ وَيَعِظَّكُمْ لِأَجْلِ إِيمَانِكُمْ ۖ كَيْ لَا يَنَزَعْزَعَ أَحَدٌ فِي هٰذِهِ ٱلضَّيْقَاتِ فَإِنَّكُمْ أَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا مَوْضُوعُونَ لِهٰنَا. الْأَنَّنَا لَهَّا كُنَّا عِنْدَكُمْ سَبَقْنَا فَقُلْنَا لَكُمْ إِنَّنَا عَنِيدُونَ أَنْ نَتَضَايَقَ كَمَا حَصَلَ أَيْضًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ومِنْ أَجْلِ هٰذَا إِذْ لَمْ أَحْنَمِلْ أَيْضًا أَرْسَلْتُ لِكِيْ أَعْرِفَ إِبَانَكُمْ لَعَلَّ ٱلْمُجَرَّبَ يَكُونُ فَدْ جَرَّبَكُمْ فَيَصِيرَ تَعَبُنَا بَاطِلًا • وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِذْ جَاء إِلَيْنَا تِيمُوثَاوُسُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَبَشَّرَنَا بإِيمَانِكُمْ وَمَحَبَّئِكُمْ وَبِأَتَ عِنْدَكُمْ فِكُرَّا لَنَاحَسَنَّا كُلَّ حِينٍ وَأَنَّمُ مُشْنَاقُونَ أَنْ نَرَوْنَاكُهَا غَنُ أَيْضًا أَنْ نَرَاكُمْ ٧ فَمِنْ أَجْلِ هٰذَا تَعَزَّيْنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَتِكُمْ فِي ضَيْفَتَنِا وَضَرُورَ تِنَا بِإِيمَانِكُمْ . مُلِّأَنَّنَا ٱلْآنَ نَعِيشُ إِنْ تَبَتُّمْ أَنْهُمْ فِي ٱلرَّبِّ و الرِّنَّهُ أَيَّ شُكْرٍ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُعَوِّضَ إِلَى ٱللهِ مِنْ جِهَنِكُمْ عَنْ كُلِّ ٱلْفَرَحِ ٱلَّذِي نَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَجْلِكُمْ فُدَّامَ إِلْهِنَا اطَالِبِينَ لَيْلاً وَنَهَارًا أَوْفَرَ طَلَبِ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ وَنُكَمِّلَ نَقَائِصَ إِيمَانِكُمْ و الْحَالَةُ نَفْ هُ أَبُونَا وَرَبُّنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَهْدِي طَرِيقَنَا إِلَيْكُمْ. ١٠ قَالرَّبْ يُنْمِيكُمْ وَيَزِيذُكُمْ فِي ٱلْعَعَبَّةِ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ وَالْجَبِيعِ كَمَا نَعْنُ أَيْضًا لَكُمْ ٣ لِكِيْ يُنْبِيُّتَ فُلُوبَكُرْ بِلاَ لَوْمٍ فِي ٱلْقَدَاسَةِ أَمَامَرَ ٱللهِ أَبِنَا فِي مَجِيُّ رَبِّناً بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعُ جَبِيعٍ فَدُّ بِسِيهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

افَمِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَسْأَ لَكُمْ وَنَطْلُبُ إِلَكُمْ فِي ٱلرَّبَّ بَسُوعَ أَنَّكُمْ كَمَا تَسَلَّمُهُمْ مِنَّا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ تَعْلَمُونَ أَيَّةً وَصَايَا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ تَعْلَمُونَ أَيَّةً وَصَايَا أَعْطَيْنَاكُمْ بِالرَّبَ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ إِرَادَةُ ٱللهِ قَدَاسَتُكُمْ أَنْ تَمْتَنِعُوا عَنِ ٱلزِّنَا ٤ أَنْ يَعْرِفَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَنِي إِنَاءَهُ بِقَدَاسَةٍ وَكَرَامَةٍ ٢٠ لَا فِي هَوَى شَهْوَةً كَالْأُمَ الَّذِينَ بَعْرِفَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَنَطَاوَلَ أَحَدٌ وَيَطْمَعَ عَلَى أَخِيهِ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُنْتَقِرً لَا يَعْرِفُونَ ٱللهَ ١٠ أَنْ لَا يَنَطَاوَلَ أَحَدٌ وَيَطْمَعَ عَلَى أَخِيهِ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُنْتَقِرً

,

٤

0

٨

,.

15

,,

15

1

r

۲

0

ר ע

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ نَسَالُونِيكِي ٤ وَ٥

لِهِذِهِ كُلُّهَا كُمَا قُلْنَا لَكُمْ قَبْلاً وَشَهِدْنَا و الإِّنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَدْعُنَا لِلنَّجَاسَةِ بَلْ فِي ٱلْقَدَاسَةِ . ٧ ﴿ إِذًا مَنْ يُرْذِلُ لِاَ يُرْذِلُ إِنْسَانًا بَلِ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا رُوحَهُ ٱلْفُدُّوسَ ٠ قُلَّمًا ٱلْعَجَّةُ ٱلْأَحْوِيَّةُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا لِأَنَّكُمْ أَنْسُكُمْ مُنعَلِّمُونَ مِنَ ٱللهِ أَنْ يُجِبُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . افَإِنَّكُمْ تَعْكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا لِجَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي مَكِدُونِيَّةَ كُلِّمَا وَ إِنَّهَا أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْنَةُ أَنْ نَزْدَادُوا أَكْثَرَ الْكَانُ نَحْرَصُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَتُمَارِسُوا أَمُورَكُرُ ٱلْحَاصَّةَ وَنَشْتَغِلُوا بِأَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ ١١ لِكَيْ ١٦١ تَسْلَكُوا بِلِيَاقَةٍ عِنْدَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ وَلاَ نَكُونَ لَكُمْرْ حَاجَةٌ إِلَى أَحَدٍ " ثُمَّ لاَ أَرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلرَّاقِدِينَ لِكَيْ لاَ تَعْزُنُوا كَٱلْباقِينَ ٱلَّذِينَ لَا رَجَاءً لَهُرْ ١٤ لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا نُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَ فَكَذَٰ لِكَ ٱلرَّاقِدُونَ بِيَسُوعَ سَيْضِرُهُرُ ٱللهُ أَيْضًا مَعَهُ • ﴿ فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ ۚ هٰذَا بِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ إِنَّنَا نَعُنُ ٱلْأَحْيَاءُ ٱلْبَاقِينَ إِلَى مَحِيُّ ٱلرَّبِّ لَا نَسْبُقُ ٱلرَّافِدِينَ. ١١ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ نَفْسَهُ بِهُنَافٍ بِصَوْتِ رَئِيسٍ مَلاَئِكَةِ ١٦ وَبُوق اللهِ سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أُوَّلاً . ١١ ثُمَّ تَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَنْ طَفَ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي ٱلشُّحُبِ لِمُلاَقَاةِ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْهَوَاء. وَهُكَلَا أَنكُونُ كُلَّ حِينِ مَعَ ٱلرَّبِّ • ١٠ لِذَٰلِكَ عَزُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِهِٰذَا ٱلْكَلَامِ ٱلْآصْعَاجُ ٱلْحُامِسُ

ا قَأَمَّا ٱلْأَرْمِنَةُ وَٱلْأَوْقَاتُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْإِحْوَةُ أَنْ أَكُوْ أَنْهَا الْإَرْمِنَةُ وَالْدُومِنَ الْقَيْقِقِ أَنْ الْكَلْمِ عَنْهَا الْإَنْهُ حَيِنَهَا الْأَنْمُ تَعْلَمُونَ الْقَقِيقِ أَنْ يَوْمَ ٱلرَّبُ كَلَصَ فِي ٱللَّيْلِ هَكَذَا يَجِعُ وَالْأَنْهُ حَيِنَهَا الْأَنْمُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا يَعْفُونَ وَ فَلَا يَعْفُونَ وَ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الل

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ نَسَا لُونِيكِي ٥

ا الله عَنْ مَهَارٍ فَلْنَصْحُ لَابِسِينَ دِرْعَ الْإِمَانِ وَالْعَبَّةِ وَخُوذَةً هِيَ رَجَاءُ الْخَلَاصِ اللّ الله كَمْ يَعْمَلْنَا لِلْغَضَبِ مَلْ لِاقْتِنَاءُ الْخُلَاصِ بِرَبِّنَا بَسُوعَ الْمَسِيحِ اللَّذِبِ مَاتَ لِأَجْلِنَا حَقَى إِذَا سَهِزِنَا أَوْ نِهْنَا خَيْا جَمِيعًا مَعَهُ وَاللَّكَ عَزُولَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإَبْنُوا أَحَدُكُمْ اللَّهُ وَلَا يَعْضُكُمُ بَعْضًا وَإَبْنُوا أَحَدُكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْضُكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

" أُمْ أَنْكُمْ أَيْما الْإِخْوَهُ أَنْ الْمِخْوَهُ أَنْ الْمِخْوَهُ أَنْ الْمُعْرَةِ مِنْ أَجْلِ عَمَامٍ مِ سَالِمُوا بَعْضُكُمْ فِي الرَّبِ وَيُنْذِرُونَكُمْ " وَأَنْ نَعْنَبُرُ وَهُمْ كَثِيرًا حِلّا فِي الْعَجَّةِ مِنْ أَجْلِ عَمَامٍ مِ سَالِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضا وَيَنْظُلُبُ إِلَيْكُمْ أَيَّهَا الْإِخْوَةُ أَنْذِرُوا الَّذِينَ بِلاَ مَرْتِب . شَجِّعُوا صِغَارَ النَّهُوسِ . أَسْفِدُوا الشَّعْمَاء . تَأَنَّوا عَلَى الْجُمِيعِ وَ" انظُرُوا أَنْ لاَ بَجَازِيَ أَحَدُّ أَحَلَاعَنْ شَرِّ بِشَوِّ بَلْ كُلَّ حِينِ الشَّعْمِ الْخَيْرُ بَعْضُكُم لِبَعْضِ وَلِجْمِيعٍ وَ" الْفَرُول أَنْ لاَ بَجَازِي أَحَدُّ أَحَلَاعَنْ شَرِّ بِشَوِّ بَلْ كُلَّ حِينِ الشَّعْمِ الْمُعْمِيعِ وَالْمُعْمِعِ وَالْمُومِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعِ وَالْمُومِ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى الْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِعِ الْمُومِ وَالْمُعْمِعِ الْمُؤْمِومِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُومِ وَالْمُعْمِعِ الْمُؤْمَةُ وَالْمُعْمِعِ الْمُؤْمُ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمَامُ وَلَوْمُ الْمُعْمِعِ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعِمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

مَعَكُمْ . آمِينَ

# وِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَ بِيمُونَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلنَّسَالُونِيكِيِّنَ فِي ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبَّ بَسُوعَ الْمَسِيعِ مِنِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ مِنِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ مِنْعَمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ مِنْعَمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ بَسُوعَ الْمَسْعِ مِنْ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ بَسُوعَ الْمَسْعِ مِنْ فَي اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ بَسُوعَ الْمَسْعِ مِنْ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ اللهِ أَنْهِ اللهِ أَنْهِ اللهِ أَنِينَا وَالرَّبُ اللهِ أَنْهِ اللهِ أَنْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَينْبِغِي لَنَا أَنْ نَشْكُرَ ٱللهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جِهَيَكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ كَمَا يَحِقُ لِأَنَّ إِيَانَكُمْ يَنْهُو كَثِيرًا وَعَجَّةُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْكُمْ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ تَزْدَادُ وَحَقَّ إِنَّنَا يَخْنُ أَنْفُسَنَا نَعْتَخِرُ بِكُمْ فِي كَنَائِسِ ٱللهِ مِنْ أَجْلِ صَبْرِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ فِي جَمِيع أَضْطِهَا دَانِكُمْ وَٱلضَّيْفَاتِ ٱلَّتِي تَحْنُمِلُونَهَا • بَيِّنَةً عَلَى فَضَاءً ٱللهِ ٱلْعَادِلِ أَنَّكُمْ نُوهَالُونَ لِمَلَكُوتِ ٱللهِ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ نَنَا لَهُونَ أَيْضًا.

آإِذْ هُوَ عَادِلْ عِنْدَاً للهِ أَنَّ الَّذِينَ يُضَايِقُونَكُمْ نُجَازِيهِمْ ضِيْقًا ٧ وَإِيَّا كُمُ الَّذِينَ نَتَضَايَقُونَ رَاحَةً مَعْنَا عِنْدَ اَسْتِعْلَانِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَعْ مَلاَئِكَةِ قُوَّنِهِ ٨ فِي نَارِ لَهِيبِ مُعْطِيّا نَقْمَةً نَّا مِنْ اَعِنْدَ اَسْتِعْلَانِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَعْ مَلاَئِكَةِ قُوَّنِهِ ٨ فِي نَارِ لَهِيب

بِهِالاكِ ابدِي مِن وجهِ الربِ ومِن عجدِ قويهِ الله جاء يِسْعَجد فِي فِدِيسِيهِ وَ عجب مِنهِ اللهِ فَي جَبِهِ ف فِي جَبِيعِ ٱلْمُوْمِنِينَ. لِأَنَّ شَهَادَتَنَا عِنْدَكُمْ صُدِّقَتْ. فِي ذَلِكَ ٱلْبُومِ. الْأَلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ اللهُ عُنَا أَنْ يُوَهِيِّكُمْ أَنْ يُوَهِيِّكُمْ إِلْهُنَا لِلدَّعْوَةِ وَيُكَمِّلُ كُلَّ مَسَرَّةِ ٱلصَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَامِ اللَّهُ عُوةِ وَيُكَمِّلُ كُلَّ مَسَرَّةِ ٱلصَّلَاحِ

وَعَمَلَ ٱلْإِمَانِ بِفُقَّةً اللَّهِ يَتَعَجَّدُ أَسْمُ رَبِنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِيكُمْ وَأَنْمُ فِيهِ بِنِعْمَةِ إِلْهِنَا وَعَمَلَ ٱلْإِمَانِ بِفُقَّةً اللَّهُ عَبِيهِ بِنِعْمَةِ إِلْهِنَا وَعَمَلَ ٱلْإِمَانِ بِقُونَةً اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةِ إِلْهِنَا وَعَمَلَ الْإِمَانَ مِنْ وَيَدِهِ بِنِعْمَةِ إِلْهِنَا مَانِينَا لَهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةِ إِلْهِنَا وَعَمَلَ الْإِمَانِ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةِ إِلْهِنَا وَعَمَلَ اللَّهُ مِنْ وَيَعْمَدُ اللَّهُ مُ وَيِنَا مَانُوعَ الْمَنْ إِلَيْهَا أَنْهُمْ فِيهِ بِنِعْمَةً إِلَيْهَا وَالْمِنَا وَعَلَيْهِ اللَّهِ مُنْ وَيُعْمَلُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَقِ الْهِنَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ا

وَالرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ

ٱلْأَصْاَحُ ٱلنَّانِي

اثُمُّ نَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِحْقَةُ مِنْ جِهَةِ مَجِيَّ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ وَآجْنِمَاعِنَا إِلَيْهِ ٱلَّنْ لَا

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ نَسَالُونِيكِي ٢ وَ٣

نَّرَعْرَعُوا سَرِيعًا عَنْ ذِهِ نَكُرْ وَلاَ نَرْنَاعُوا لاَ بِرُوحِ وَلا بِكَلِمَةٍ وَلا بِرِسَالَةٍ كَأَنَّمَا مَنَّا أَيْ أَنْ الْمَارِيعَةِ مَا لَا يَعْمَ الْمَعْرِةِ الْمَانُ الْمُعْرِةِ الْمَنْ الْمُعْرِةِ الْمَانُ الْمُعْرِقِةِ الْمُنْ الْمُعْلِقِةِ الْمُنْ الْمُعْلِقِةِ اللهُ الْمُعْمِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ا وَأَمَّا عَنْ وَمَا الْمَعْ وَمَنَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُورَ وَتَصْدِيقِ الْحُوَةُ الْحَبُوبُونَ مِنَ الرَّبِ إِنَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُورَ اللَّهُ الْمُعْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

الَّخِيرًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُوا لِآجُلِنَا لِكَيْ تَجْرِيَ كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ وَنَتَجَدَّدَكُمَا عِنْدَكُمْ أَيْضًا. وَلِكَيْ نُنْقَذَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَا ۗ ٱلْأَشْرَارِ. لِأَنَّ ٱلْإِمَانَ لَيْسَ لِلْجَمِيعِ وَالْمَيْنُ هُو ٱلرَّبُ وَلِكَيْ نُنْقَذَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَا ۗ ٱلْأَشْرَيْرِ • وَنَتْقُ بِٱلرَّبُ مِنْ جِهَتِكُمْ أَنَّكُمْ نَفْعَلُونَ مَا نُوصِيكُمْ الَّذِي سَيْنَبَكُمْ وَكَيْفَكُمُ مِنَ ٱلشَّرِيْرِ • وَنَتْقُ بِالرَّبُ مِنْ جِهَتِكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ نَفْعَلُونَ مَا نُوصِيكُمْ بِهِ وَسَتَفْعَلُونَ أَيْضًا • وَالرَّبُ يَهُدِي فَلُوبَكُمْ إِلَى مَعَبَّةِ ٱللهِ وَإِلَى صَبْرِ ٱلْمَسِيحِ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي ٣

الله المسلم الم

السَّلاَمُ بِيدِي أَنَا بُولُسَ ٱلَّذِبِ هُو عَلاَمَةٌ فِي كُلِّ رِسَالَةِ • هُكَلَا اللَّهِ • هُكَلَا أَكُنُبُ • اللَّهِ • هُو عَلاَمَةٌ وَيِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَا أَكُنُبُ • اللَّهِ • هُكَلَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعْ جَبِيعِكُمْ • آمِينَ
 مَعْ جَبِيعِكُمْ • آمِينَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ

ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوْلُ

ابُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ بِحَسَبِ أَمْرِ ٱللهِ مُخَلِّصِنَا وَرَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ رَجَائِنَا اللهَ نِيمُوثَاوُسَ ٱلاِنْبِ ٱلصَّرِيجِ فِي ٱلْإِيمَانِ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَسَلاَمٌ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ رَبِّنَا

وَكُمَا طَلَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَمْكُنَ فِي أَفَسُسَ إِذْ كُنْتُ أَنَا ذَاهِبًا إِلَى مَكِدُونِيَّةَ لِكَيْ تُوصِي قَوْمًا أَنْ لاَ يُعَلِّمُوا تَعْلِيمًا آخَرَ ﴿ وَلاَ يُصغُوا إِلَى خُرَافَاتِ وَأَنْسَابِ لاَحَدَّ لَهَا تُسَبِّبُ مُباَحَنَاتٍ دُونَ بُنْيَانِ ٱللهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيمَانِ • وَأَمَّا عَايَةُ ٱلْوَصِيَّةِ فَهِيَ ٱلْعَجَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ وَضَمِيرٍ صَائِحٍ وَ إِمَانِ بِلا رِيَاء. • ٱلْأُمُورُ ٱلَّذِي إِذْ زَاغَ قَوْمْ وَعَنْهَا ٱنْحَرَفُوا إِلَى كَلاَم بَاطِل ٧ بُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّي ٱلنَّامُوسِ وَهُمْ لاَ يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ وَلاَمَا يُقَرِّرُونَهُ ٩٠ وَلَكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ صَالِح ۚ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ نَامُوسِيًّا ۚ عَالِمًا هٰذَا أَنَّ ٱلنَّامُوسَ لَم ْ يُوضَعُ الْبَارِّ بَلْ لِلْأَثْمَةِ وَأَلْمُنَمَرِّدِينَ الْغُمَّارِ وَأَخْطَاةِ لِلدَّنِسِينَ وَأَنْمُسْنَبِعِينَ لِقَاتِلِي ٱلْآبَاءُ وَقَاتِلِي ٱلْأُمَّهَاتِ لِقَاتِلِي ٱلنَّاسِ اللَّوْنَاةِ لِمُضَاجِعِي ٱلذُّكُورِ لِسَارِ فِي ٱلنَّاسِ لِلْكَذَّابِينَ الْحَانِثِينَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٍ آخَرُ يُفَاوِمُ ٱلتَّعْلِيمَ ٱلصَّحِيجَ الحَسَبَ إِنْجِيلِ مَجْدِ ٱللهِ ٱلْمُبَارَكِ ٱلَّذِي ٱوْنُمِينْتُ أَنَا عَلَيْهِ • ١١ وَأَنَا أَشْكُرُ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ رَبَّنَا ٱلَّذِي قَوَّانِي إِنَّهُ حَسَبَنِي أَمِينًا إِذْ جَعَلَنِي الْخِدْمَةِ "أَنَا ٱلَّذِبِ كُنْتُ قَبْلًا نُجَدِّفًا وَمُضْطَهِدًا وَمُنْتَرِيًّا. وَلَٰكِنَّنِي رُحِبْتُ لِأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلٍ فِي عَدَمِ إِبَانٍ الْوَتَفَاضَلَتْ نِعْمَةُ رَبِّنَا جِلًّا مَعَ ٱلْإِبَانِ وَٱلْعَبَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ. ٥٠ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ وَمُسْخَقِّةٌ كُلَّ فُبُولِ أَنَّ ٱلْمَسِيعَ بَسُوعَ جَاء إِلَى ٱلْعَالَم لِيُخَلِّصَ ٱلْخُطَاةَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى نِيمُوثَاوُسَ ا وَ٢

ٱلَّذِينَ أَوَّلُهُمْ أَنَا ٢٠ لَٰكِنَّنِي لِهِ لَمَا رُحِمْتُ لِيُظْهِرَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ فِيَّ أَنَا أَوَّلًا كُلَّ أَنَاةٍ مِنَا لَا ١٦ لِلْعَنِيدِ بِنَ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ لِلْحُيَوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ • ٧ وَمَلِكُ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي لاَ يَفْنَى وَلاَ بُرَى ٱلْإِلٰهُ ٱلْحَكِيمُ وَحْدَهُ لَهُ ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْعَبْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدهُورِ. آمِينَ

١ هٰذهِ ٱلْوَصِيَّةُ أَيْهَا ٱلاِبْنُ تِيمُوثَاوُسُ أَسْتَوْدِعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ ٱلنَّبُوَّاتِ ٱلِّتِي سَبَقَتْ عَلَيْكَ لِكَنْ نُعَارِبَ فِيهَا ٱلْمُعَارَبَةَ ٱلْحُسَنَةَ ١٠ وَلَكَ إِيمَانٌ وَضَمِيرٌ صَالِحٍ ۗ ٱلَّذِبِ إِذْ رَفَضَهُ ١١ قَوْمْ ٱنْكُسَرَتْ بِهِمُ ٱلسَّفِينَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِيمَانِ أَيْضًا ۖ ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ هِيمِينَايُسُ وَٱلْإِسْكَنْدَسُ ﴿ ٱللَّذَانِ أَسْلَمْنُهُمَا لِلشَّيْطَانِ لِكَيْ يُؤَدَّبَا حَنَّى لَا يُجَدِّفَا

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٌ أَنْ نُقَامَرَ طَلِبَاتْ وَصَلَوَاتْ وَأَيْجَالَاتْ وَنَشَكُّرَاتْ لِأَجْلِ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ الِّأَجْلِ ٱلْمُلُوكِ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبِ لِكَيْ نَقْضِيَ حَيْوةً مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً فِي كُلِّ نَقْوَى وَوَقَارٍ • الْأِنَّ هٰذَا حَسَنْ وَمَقْبُولْ لَدَى مُخَلِّصِنَا ٱللَّهِ ؛ ٱلَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَبِيعَ ٱلنَّاسِ يَخْلُصُونَ وَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحُقِّ يُقْبِلُونَ • لِأَنَّهُ يُوجَدُ إِلَهْ وَاحِدْ وَوَسِيطْ وَاحِدْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَٱلنَّاسِ ٱلْإِنْسَانُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ ۗ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً لِأَجْلِ ٱلْجَبِيعِ ٱلشَّهَادَةُ فِي أَوْقَاتِهَا ٱلْخَاصَّةِ ١ ٱلَّتِي جُعِلْتُ أَنَا لَهَا كَارِزًا وَرَسُولًا. ٱلْحَقَّ أَفُولُ فِي ٱلْمَسِيحِ وَلاَ أَكْذِبُ. مُعَلِّمًا لِلْأَمَ فِي ٱلْإِبَانِ وَٱكْخَقِّ

٨ فَأْرِيدُ أَنْ يُصَلِّي ٱلرِّجَالُ فِي كُلِّ مَكَانٍ رَافِعِينَ أَيَادِبَ طَاهِرَةً بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ جِنَالٍ. ١ وَكُذَٰلِكَ أَنَّ ٱلنِّسَاء بُرِّينَّ ذَوَا تِهِنَّ بِلْبَاسِ ٱلْحِشْمَةِ مَعَ وَرَع وَتَعَقُّلِ لَا بِضَفَائِرَ أُوْ ذَهَبٍ أَوْ لَا لِيَّ أَوْ مَلاَبِسَ كَنِيرَةِ ٱلنَّهَنِ ۚ بَلْ كَهَا يَلِيقُ بِنِسَاءُ مُتَعَاهِدَاتٍ بِنَفُوكَ ٱللَّهِ بِأَعْمَالِ صَاكِحَةِ • اللِّتَعَلِّمِ ٱلْمَرْأَةُ بِسُكُوتِ فِي كُلِّ خُضُوعٍ . " وَلَكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَة أَنْ تُعَلِّرَ وَلاَ نَتَسَلَّطَ عَلَى ٱلرَّجُلِ بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ ١٠ لِأَنَّ آدَمَ جُبِلَ أَوَّلاً ثُمَّ حَوَّا ٥٠ ١ وَادَّمُ لَمْ يُغُوَّ لَكِنَّ ٱلْمَرْأَةَ أُغْرِيَتْ فَحَصَلَتْ فِي ٱلنَّعَدِّي. ١٠ وَلَكِنَّهَا سَعَلُصُ بولِآدَةِ ٱلْأَوْلَادِ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِيمُوْنَاوُسَ ٢ وَ ٣ وَ ٤

إِنْ ثَبَنْنَ فِي ٱلْإِيمَانِ فَالْعَبَّةِ فَالْقَدَاسَةِ مَعَ ٱلتَّعَقُٰلِ الْفَالِثُ الْأَصْاحُ ٱلثَّالِثُ

اصادِقة هِي ٱلْكُلِمَةُ إِنِ ابْتَعَى أَحَدُ الْأَسْفَفِيَّةَ فَيَشْنِي عَمَلًا صَالِحًا و افْتِحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْفَفُ بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ امْرَأَة وَاحِدة صاحِبًا عَاقِلًا مُعْنَشِما مُضِيفًا لِلْغُرَبَا عَصَالِحًا لِلتَعْلِيمِ الْأَسْفُفُ بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ امْرَأَة وَاحِدة صاحبًا عَاقِلاً مُعْنَشِما مُضِيفًا لِلْغُرَبَاء صَالِحًا لِلتَعْلِيمِ الْمُعْتِ بَعْرَ مُدْمِنِ الْخُمْرُ وَلاَ ضَرَّابِ وَلاَ طَامِعِ بِالرِّبِحُ الْفَيْحِ بَلْ حَلِيمًا غَيْرُ مُعْاصِمٍ وَلاَ مُحِبٌ اللهَالِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

مُكَذَٰ لِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّمَامِسَةُ ذَوِي وَقَارٍ لاَ ذَوِ بِ لِسَانَيْنِ غَيْرَ مُولَعِينَ بِٱلْخَبْرِ الْكَثِيرِ وَلاَ طَامِعِينَ بِٱلرِّبِ الْقَبِيحِ وَلَهُمْ سِرُ ٱلْإِيمَانِ بِضَمِيرٍ طَاهِرٍ • اوَ إِنَّهَا هُولاً ا أَيْكُ لِللَّهُ عَبْرُ فَا أَوْلاً أَيْفًا لَهُ وَاتِ وَقَارٍ لِيُغْتَبِرُ فَا أَوْلاَثُمَّ يَتَنَمَّسُوا إِنْ كَانُوا بِلاَ لَوْمٍ • الكَذَٰ لِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ ٱلنِّسَاءُ ذَوَاتِ وَقَارٍ فَيْ الْمِنْ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرُ ثَالِبَاتِ صَاحِياتِ أَمِينَاتٍ فِي كُلُّ شَيْءٍ • اللِيكُنِ ٱلشَّهَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ ٱمْرَأَةً وَاحِدَةً فَيْرُ ثَالِبَاتِ صَاحِياتِ أَمِينَاتٍ فِي كُلُّ شَيْءٍ • اللَّيكُنِ ٱلشَّهَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ ٱمْرَأَةً وَاحِدَةً مَدَيِّرِينَ أَوْلاَدَهُمْ وَيُونَهُمْ حَسَناً • الإِنَّ ٱلَّذِينَ تَشَمَّسُوا حَسَناً يَقْتَنُونَ لِأَنْفُيمِمْ وَرَجَةً حَسَنةً وَثِقَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي بِٱلْمَسِمِ يَسُوعَ وَثِقَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱلّذِي بِٱلْمَسِمِ يَسُوعَ وَثِقَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱلّذِي بِٱلْمَسِمِ يَسُوعَ

ٱلْآَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَلَٰكِنَّ ٱلرُّوحَ يَقُولُ صَرِيحًا إِنَّهُ فِي ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْآخِيرَةِ بَرْنَدُ فَوْمْ عَنِ ٱلْإِيَانِ تَابِعِينَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى نِيمُوثَاوُسَ ٤ وَ٥

أَرْوَاحًا مُضِلَّةً وَتَعَالِيمَ شَيَاطِينَ ، فِي رِيَا ۗ أَفْوَالِ كَاذِبَةِ مَوْسُومَةً ضَمَا يُرهُرْ ، مَانِعِينَ عَن ٱلرِّيَاجِ وَآمِرِينَ أَنْ يُمْتَنَعَ عَنْ أَطْعِمَةٍ قَدْ خَلَقَهَا ٱللهُ لِتُنَاوَلَ بِٱلشُّكْرِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَعَارِ فِي ٱلْحُقِّ • الْأِنَّ كُلَّ خَلِيقَةِ ٱللهِ جَيِّدَهُ وَلاَ يُرْفَضُ شَيْ ۚ إِذَا أُخِذَ مَعَ ٱلشَّكْرِ • لِأَنَّهُ ا يُقَدَّسُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ وَٱلصَّلْوةِ • ٦ إِنْ فَكَرْتَ ٱلْإِخْوَةَ بِهِذَا تَكُونُ خَادِمًا صَالِحًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مُنْرَبِيّاً بِكَلَامِ ٱلْإِبَانِ وَٱلتَّعْلِيمِ ٱلْحَسَنِ ٱلَّذِبِ نَتَبَّعْتَهُ • ﴿ وَأَمَّا ٱلْخُرَافَاتُ ٱلدَّنِسَةُ ٱلْعَجَائِزِيَّةُ فَأَرْفُضْهَا وَرَوّضْ نَفْسَكَ لِلتَّقْوَى . ﴿ لِأَنَّ ٱلرِّيَاضَةَ ٱلْجَسَدِيَّةَ نَافِعَةٌ لِقَلِيلِ وَلَكِنَّ ٱلتَّقْوَى ٨ نَافِعَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذْ لَهَا مَوْعِدُ ٱلْحَيَٰوةِ ٱلْحَاضِرَةِ وَٱلْعَتِيدَةِ • ا صَادِقَةُ هِيَ ٱلْكَلْمَةُ وَمُسْتِحَقَّةُ ا كُلَّ قُبُولِ. ١٠ لِأَنَّا لِهٰذَا نَتْعَبُ وَنُعَيِّرُ لِأَنَّا قَدْ أَلْقَيْنَا رَجَاءَنَا عَلَى ٱللهِ ٱلْحَيّ ٱلَّذِي هُوَ مُخَلِّصُ جَمِيعٍ ٱلنَّاسِ وَلاَ سِيَّهَا ٱلْمُؤْمِنِينَ • اا أَوْصِ بِهِذَا وَعَلِّرْ

الَا يَسْتَهِنْ أَحَدْ بِحَدَاثَتِكَ بَلْ كُنْ قُدْوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْكَلَامِ فِي ٱلتَّصَرُّفِ فِي ٱلْعَجَبَّةِ فِي ٱلرُّوحِ فِي ٱلْإِيمَانِ فِي ٱلطَّهَارَةِ ١٠٠ إِلَى أَنْ أَجِيَّ ٱعْكُفْ عَلَى ٱلْقِرَاءة وَأَلْوَعْظِ وَ النَّهُ وَمَا لَا نُهُمِلِ ٱلْمُوْهِبَةَ ٱلَّتِي فِيكَ ٱلْمُعْطَاةَ لَكَ بِٱلنَّبُوَّةِ مَعَ وَضْعِ ٱيْدِي ٱلْمَشْيَخَةِ • ٥٠ أَهْمَ إِبْمَا . كُنْ فِيهِ لِكِيْ يَكُونَ نَقَدُّمُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ سَيْءٍ ١٠ لَاحِظْ نَفْسَكَ وَأَلتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذَلِكَ. لِأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هٰذَا نَخَلِّصُ نَفْسَكَ مَلْ لَّذِينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضًا ٱلأَصْحَاجُ ٱكْخَامِسُ

الْاَ تَزْجُرْ شَيْعًا بَلْ عِظْهُ كَأَبِ مَا لْأَحْدَاتَ كَإِخْوَةِ ا مَا لْعَجَائِرَ كَأَمَّهَاتٍ فَأَكْدَثَاتِ كَأْخَوَاتٍ بِكُلِّ طَهَارَةٍ

ا أَكْرِمِ ٱلْأَرَامِلَ ٱللَّوَاتِي هُنَّ بِٱلْحُقِيقَةِ أَرَامِلُ ﴿ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهَا أَوْلاَدْ أَقْ حَفَدَةٌ فَلْيَتَعَلَّمُوا أُوَّلًا أَنْ يُوقِّرُوا أَهْلَ بَيْنِهِمْ وَيُوفُوا وَالِدِيهِمُ ٱلْمُكَافَأَةَ . لِأَنَّ هٰذَا صَالِحِ ۖ وَمَقْبُولْ أَمَامَ ٱللهِ • ° وَلَكِنَّ ٱلَّتِي هِيَ بِٱلْحَقِيقَةِ أَرْمَلَةٌ ۖ وَوَحِيدَةٌ ۖ فَقَدْ أَلْقَتْ رَجَاءَهَا عَلَى ٱللهِ ۖ ° وَهِيَ ثُوَاظِبُ ٱلطَّلِبَاتِ وَٱلصَّلَوَاتِ لَيْلاً وَهَارًا . ۚ وَأَمَّا ٱلْمُنَعِّمَةُ فَقَدْ مَانَتْ وَهِيَ حَيَّةٌ • [7

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِبِمُوثَاوُسَ ٥

١٧ ٧١ أُمَّا ٱلشَّيوخُ ٱلْمُدَبِّرُونَ حَسَنَّا فَلْعُسَبُوا أَهْلاً لِكَرَامَةٍ مُضَاعَفَةٍ وَلاَسِيَّمَا ٱلَّذِينَ يَتْعَبُونَ

١٨ فِي ٱلْكَلِمَةِ وَٱلنَّعْلِيمِ . ١٨ لِأَنَّ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ لاَ تَكُمَّرٌ ثَوْرًا دَارِسًا . وَٱلْفَاعِلُ مُسْتَعَقْ أُجْرَنَهُ

١٩ ١٧ نَقْبَلْ شِكَايَةً عَلَى شَغْمِ إِلَّا عَلَى شَاهِدَ بْنِ أَوْ ثَلْثَةِ شُهُودٍ • ٢٠ كَلْذِينَ مُخْطِئُونَ وَيَجْهُمْ

أَمَامَ ٱنْجَبِيعِ لِكِيْ يَكُونَ عِنْدَ ٱلْبَاقِينَ خَوْفْ ١٠ أَنَاشِدُكَ أَمَامَ ٱللهِ وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

٢٦ ۚ وَٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْعُنَّارِينَ أَنْ تَحْفَظَ هَذَا بِدُونِ غَرَضٍ وَلَا تَعْمَلَ شَيْئًا بِعُا بَاةٍ ٢٠ لَا تَضَعْ يَدًا عَلَى الْحَدِيا لْعَجَلَةِ وَلاَ نَشْنَرِكْ فِي خَطَايَا ٱلْآخَرِينَ وإَحْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِرًا

اً الْاَتَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَا ﴿ بَلِ أَسْنَعْ بِلْ خَبْرًا فَلِيلًا مِنْ أَجْلِ مَعِدَ تِكَ وَأَسْقَامِكَ ٱلْكَ: يَرَة

ا خَطَايَا بَعْضِ ٱلنَّاسِ وَاضِحَةُ نَتَقَدَّمُ إِلَى ٱلْقَضَاءُ. وَأَمَّا ٱلْبَعْضُ فَتَنْبَعْمُ • "كَذْلِكَ أَيْضًا ٱلْأَعْمَا لُ ٱلصَّاكِحَةُ وَاضِحَةٌ وَٱلَّتِي هِيَ خِلَافُ ذْلِكَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ نَحْنَى

F٤

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِبِمُوثَاوُسَ ٦

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَبِيدٌ نَحْتَ نِيرٍ فَلْعَسِبُوا سَادَتَهُمْ مُسْتِعَقِيَّنَ كُلَّ إِكْرَامٍ لِتَلاّ يُفْتَرَى عَلَى ٱسْمِ ٱللَّهِ وَتَعْلِيمِهِ • ۚ وَٱلَّذِينَ لَهُمْ سَادَةُ مُؤْمِنُونَ لاَ يَسْتَهِينُوا بِهِمْ لِأَنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَلْ لِيَغْذِمُوهُمْ أَكْثَرَ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَتَشَارَكُونَ فِي ٱلْمَائِدَةِ هُمْ مُوْمِنُونَ وَمَحْبُوبُونَ • عَلِّمْ وَعِظْ بَهٰذَا اإِنْ كَانَ أُحَدُ يُعَلِّرُ نَعْلِيمًا آخَرَ وَلاَ يُوافِقُ كَلِمَاتِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلصَّعِيعَة وَٱلتَّعْلِيمَ ٱلَّذِي هُوَ حَسَبُ ٱلتَّقُوى فَقَدْ تَصَلَّفَ وَهُو لَا يَفْهُمُ شَيْئًا بَلْ هُو مُتَعَلِّلْ بِمُبَاحَثَاتٍ ا وَمُهَاحَكَاتِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّتِي مِنْهَا يَجْصُلُ ٱلْحُسَدُ فَٱلْخِصَامِ وَٱلَّافِيرَا ۗ فَٱلظُّنُونُ ٱلرَّدِيَّةُ · وَمُنَازَعَاتُ أَنَاسٍ فَاسِدِي ٱلذِّهْنِ وَعَادِهِي ٱلْحُقِّ بَظُنُّونَ أَنَّ ٱلنَّقْوَى نِجَارَةُ · نَجَنَّب مِثْلَ هُولَا و ١٠ وَأَمَّا ٱلنَّقُوى مَعَ ٱلْقَنَاعَةِ فَهِيَ نِجَارَةُ عَظِيمَةُ ٥ لِأَنَّا لَمْ نَدْخُلِ ٱلْعَالَمَ بِشَيْ وَوَاضِحُ ٦ أَنَّنَا لَا نَقْدِرُ أَنْ نَخْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ. ﴿ فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتْ وَكُسْوَةٌ فَلَكُنْفِ بِهِمَا ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْم يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَا ۗ فَيَسْفُطُونَ فِي نَجْرِبَةٍ وَفَخَرٌ وَشَهَوَاتِ كَثِيرَةٍ غَبِيَّةٍ وَمُضِرَّةٍ نُغَرِّقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَإِلْهَلَاكِ • الْإِنَّ عَجَبَّةَ ٱلْهَالِ أَصْلُ لِكُلِّ ٱلشُّرُورِ ٱلَّذِي إِذِ ٱبْنَعَاهُ فَوْمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ ضَلُّوا عَنِ ٱلْإِيَمَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعِ كَثِيرَةٍ • اا وَأَمَّا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ ٱللهِ فَأَهْرُبْ مِنْ اللهِ هٰذَا وَأَنْبَعِ ٱلْبِرَّ وَٱلنَّقْوَى وَٱلْإِيمَانَ وَٱلْعَجَبَّةَ وَٱلصَّبْرَ وَٱلْوَدَاعَةَ ١٠٠ جَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِيمَانَ ٱلْحُسَنَ وَأَمْسِكْ بِٱلْكِيْوَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضًا وَاعْتَرَفْتَ ٱلْإَعْثِرَافَ ٱلْحُسَنَ أَمَامَ شُهُودٍ كَثِيرِينَ ٥٠٠ أُوصِيكَ أَمَامَ ٱللهِ ٱلَّذِي يُحِيِّي ٱلْكُلَّ وَٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلَّذِي شَهِدَ لَدَى بيلاَطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ بِٱلْإِعْتِرَافِ ٱلْحَسَنِ الْأَنْ نَحَفَظَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَس وَلاَ لَوْمِ إِلَى ظُهُورِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ١٠ الَّذِي سَيْبَيِّنُهُ فِي أَوْقَاتِهِ ٱلْمُبَارَكُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُّ ٱلْأَرْبَابِ ١١ ٱلَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْمَوْتِ سَاكِنَّا فِي نُورِ لاَ يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ بَرَهُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ ١٦ يَعْدِرُ أَنْ بَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ . آمِينَ

٣ أُوْصِ ٱلْأَغْنِيَا ۚ فِي ٱلدَّهْرِ ٱلْحَاضِرِ أَنْ لاَ يَسْتَكْبِرُ وَا وَلاَ يُلْفُوا رَجَاءِهُمْ عَلَى غَيْرِ يَقِينِيَّهِ ٢٢٠٠

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ا

٨١ الْغِنَى بَلْ عَلَى ٱللهِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِبِ يَمْخُنَا كُلَّ شَيْءٌ بِغِنَّى لِلتَّمَثُع . ١٨ وَأَنْ يَصْنَعُوا صَلاَحًا وَأَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَاء فِي أَعْمَالِ صَاكِحَةٍ وَأَنْ يَكُونُوا أَسْخِيَاء فِي ٱلْعَطَاء كُرَمَاء فِي ٱلتَّوْزِيعِ ١١ الْمُدَّخِرِينَ لِأَنْفُسِمُ أَسَاسًا حَسَنًا لِلْمُسْتَقْبِلِ لِكِيْ يُمْسِكُوا بِٱلْحَيَٰوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ

اَ يَا تِيمُوثَاوُسُ أَحْفَظِ ٱلْوَدِيعَةَ مُعْرِضاً عَنِ ٱلْكَلَامِ ٱلْبَاطِلِ ٱلدَّنِسِ وَمُخَالَفَاتِ ٱلْعِلْ ٱلْكَاذِبِ ٱلْإَسْمِ اللَّذِي إِذْ تَظَاهَرَ بِهِ قَوْمْ وَاغُوامِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ • النَّعْمَةُ مَعَكَ • آمينَ

# رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى تِيمُونَاوُسَ

### ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

٨ فَلَا تَخْفُلُ بِشَهَادَةِ رَبِّنَا وَلَا بِي أَنَا أَسِيرَهُ بَلِ آشْنَرِكُ فِي ٱحْنِمَالِ ٱلْمَشَقَّاتِ لِأَجْلِ الشَّغِيلِ عِسَبِ فُقَةِ ٱللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا وَكَعَانَا دَعْوَةً مُفَدَّسَةً لَا بِمُقْتَضَى أَعْمَا لِنَا بَلْ بَعْنَضَى ٱلْفَصْدِ وَٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِي أَعْطِيَتْ لَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ فَبْلَ ٱلْأَرْمِنَةِ ٱلْأَزَلِيَّةِ اوَإِنَّمَا بَعْضَى ٱلْفَصْدِ وَٱلنَّعِمَةِ ٱلَّذِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ فَبْلَ ٱلْمَوْتَ وَأَنَامَ ٱلْكَنْ وَ إَنَّهَ الْمُؤْمَةِ وَالْمُنْ فَي الْمُسْعِ الَّذِي ٱبْطَلَ ٱلْمَوْتَ وَأَنَامَ ٱلْكُنُوةَ وَآلُكُنُودَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ١ وَ٢

بِوَاسِطَةِ ٱلْإِنْجِيلِ اللَّذِبِ جُعِلْتُ أَنَا لَهُ كَارِزًا وَرَسُولًا وَمُعَلِّمًا لِلْأُمَرِ . " لِهٰذَا ٱلسَّبَ أَخْدَلُ لِأَنَّذِي عَالِمْ مِمَنْ آمَنْتُ وَمُوفِنَ أَنَّهُ فَادِرْأَنْ عَالِمْ مِمَنْ آمَنْتُ وَمُوفِنَ أَنَّهُ فَادِرْأَنْ عَالِمْ مِمَنْ آمَنْتُ وَمُوفِنَ أَنَّهُ فَادِرْأَنْ عَالِمُ مِنْ آمَنْتُ وَمُوفِنَ أَنَّهُ فَادِرْأَنْ عَالِمُ مَا يَعْفِظُ وَدِيعَنِي إِلَى ذَلِكَ ٱلْبُومِ

" اللَّهُ الْعَبَّدُ بِصُورَةِ ٱلْكَلَامُ الصَّحِيمِ ٱلَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِّي فِي ٱلْإِمَانِ فَٱلْعَبَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِمِ بَسُوعَ. اللَّهَ الْحَالِ عَلَا الْحَدِيعَةَ ٱلصَّاكِحَةَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلسَّاكِنِ فِينَا

٥٠ أَنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا أَنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ فِي أَسِيًّا ٱرْتَدُّوا عَنِّي ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ فِيجَلْسُ وَهَرْمُوجَانِسُ٠٥ ١٦ لِيُعْطِ ٱلرَّبُ رَحْمَةً لِبَيْتِ أُنِسِيفُورُسَ لِأَنَّهُ مِرَارًا كَثِيرَةً أَرَاحَنِي وَلَمْ يَجْبُلْ بِسِلْسِلَنِي ١٧ بَلْ ١٦ لَيُعْطِهِ ٱلرَّبُ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِ لَهُ كَانَ فِي رُومِيةَ طَلَبَنِي بِأُوفَرِ ٱجْنِهَا دِ فَوَجَدَنِي ١٨ لِيُعْظِهِ ٱلرَّبُ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِ ١٨ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ . وَكُلْ مَا كَانَ يَعْدُمُ فِي أَفَسُسَ أَنْتَ نَعْرِفُهُ جَيِّدًا

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

مَّ أَمَّا النَّهَ وَالسَّالَيَّةُ فَاهْرُبْ مِنْهَا وَأَنْبَعِ ٱلْبِرَّ وَالْإِيَانَ وَالْحَبَّةَ وَالسَّلامَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ٱلرَّبَّ مِنْ فَلْبِ نَقِي مِنَ وَالْهَبَاحَثَاثِ ٱلْفَيِّةُ وَالسَّخِيفَةُ ٱجْنَيْهَا عَالِمًا أَنَّهَا تُولِّدُ خُصُومَاتِ. اَ وَعَبْدُ ٱلرَّبِ لَا يَجِبُ أَنْ يُخَاصِمَ بَلْ يَكُونُ مُنَرَفِقًا بِٱلجَبِيعِ صَالِحًا لِلتَعْلِيمِ خَصُومَاتِ. اَ وَعَبْدُ ٱلرَّبِ لَا يَجِبُ أَنْ يُخَاصِمَ بَلْ يَكُونُ مُنَرَفِقًا بِٱلجَبِيعِ صَالِحًا لِلتَعْلِيمِ صَبُورًا عَلَى ٱلْمَشَقَّاتِ مَ مُؤَدِّبًا بِالْوَدَاعَةِ ٱلْمُقَاوِمِينَ عَسَى أَن يُعْطِيمُ مُ اللهُ تَوْبَةً لِمَعْرِفَةِ صَبُورًا عَلَى ٱلْمَشَقَّاتِ مَ مُؤَدِّبًا بِالْوَدَاعَةِ ٱلْمُقَاوِمِينَ عَسَى أَن يُعْطِيمُ مُ ٱللهُ تَوْبَةً لِمَعْرِفَةِ لَكُونَ مُنَاصَةً مُ لاَ الْحَدَةِ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَقِهِمُ لا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢ ٱكْتُولِ ١٦ فَيَسْتَفِيقُوا مِنْ فَحَرِّ إِبْلِيسَ إِذْ قَدِ ٱقْتَنَصَهُمْ لِإِرَادَتِهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ

ا وَلَكِنِ ٱعْلَمْ فَا ٱلْهُ فِي ٱلْآيَامِ ٱلْآخِيرَةِ سَتَآفِي أَزْمِنَةٌ صَعْبَةٌ الِآنَ ٱلنَّاسَ يَكُونُونَ

هُعِينَ لِآنَفُسِمُ مُعِينَ لِلْمَالِ مُتَعَظِّمِينَ مُسْتَكْبِرِينَ مُجَدِّفِينَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيمِ غَيْرً

شَاكِرِينَ دَنِسِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّيْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ٣ وَ٤

أَنْ يُقْبِلْنَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحُقِّ أَبَدًا ٥٠ وَكَمَا قَاوَمَ يَنيِّسُ وَيَمْبِرِ بسُ مُوسَى كَذَٰلِكَ هُولَاءَ أَبْضًا ﴿ يُقَاوِمُونَ ٱلْحُقَّ. أَنَاسُ فَاسِدَةُ أَذْهَانُهُمْ وَمِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ مَرْفُوضُونَ • ٱلْكِنَّهُمْ لا يَتَقَدَّمُونَ أَكْثَرَ لِأَنَّ حُمْفَهُمْ سَيَكُونُ وَإِضِحًا لِلْجَمِيعِ كَمَا كَانَ حُمْقُ ذَيْنِكَ أَيْضًا ا وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ تَبِعْتَ تَعْلِمِي وَسِيرَتِي وَفَصْدِهِ وَ إِيَانِي وَمُعَبَّنِي وَصَبْرِي ا وَأَضْطِهَا دَانِي وَ ٱلآمِي مِثْلَ مَا أَصَابَنِي فِي أَنْطَاكِيَةً وَ إِيقُونِيَّةً وَلِسْنِرَةً . أَيَّةَ أَضْطِهَا دَاتِ ٱحْنَمَلْتُ. وَمِنَ ٱلْجَبِيعِ أَنْقَذَنِي ٱلرَّبُّ. " وَجَبِيعُ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعِيشُوا بِٱلتَّقْوَى فِي ٱلْمَسِعِ بِسُوعَ يُضْطَهَدُونَ ١٠ وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُزَوِّرِينَ سَيَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَرْدَأَ ١٦ مُضِلِّينَ وَمُضَلِّينَ وَمُضَلِّينَ وَاللَّهُ مَا أَنْتَ فَأَثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ وَأَيْفَنْتَ عَارِفًا مِبَّنْ نَعَلَّمْتَ. وَ وَأَنَّكَ مُنْذُ ٱلطُّفُولِيَّةِ تَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ نُحَكِّمَكَ لِلْحَلَاصِ بِٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ ١٠ كُلُّ ٱلْكِنَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللَّهِ وَنَافِعُ لِلتَّعْلِيمِ وَٱلتَّوْبِيخِ لِلتَّقْوِيم ِ وَٱلتَّأْدِيبِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبِرِّ ١٠ لِكَيْ يَكُونَ إِنْسَانُ ٱللهِ كَامِلاً مُتَأَهِّباً لِكُلِّ ١٠ عَمَلِ صَائِحٍ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا أَنَا أَنَاشِدُكَ إِذَا أَمَامَرَ ٱللهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَا الْ وَٱلْأَمْوَاتَ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَمَلَّكُونِهِ ۗ أَحْرِرْ بِٱلْكَلِمَةِ ٱعْكُفْ عَلَى ذَٰلِكَ فِي وَقْتِ مُنَاسِبِ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ. وَيِّخ أَنْتَهِرْ عِظْ بِكُلُّ أَنَاةٍ وَنَعْلِيمٍ وَ الْأَنَّهُ سَيَكُونُ وَفْتْ لا يَحْنَيِلُونَ فِيهِ ٱلتَّعْلِيمَ ٱلصَّتِيجَ بَلْ حَسَبَ شَهَوَاتِهِمُ ٱلْخَاصَّةِ يَجْمَعُونَ لَهْرْ مُعَلِّمِينَ مُسْتَحِكَّةً مَسَامِعْهُ ا فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعَهُمْ عَنِ ٱلْحَقِّ وَيَغْرَفُونَ إِلَّى ٱلْخُرَافَاتِ • وَأَمَّا أَنْتَ فَأَصْحُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. أَحْنَمِلِ ٱلْمَشَقَّاتِ. أَعْمَلْ عَمَلَ ٱلْمُبَشِّرِ. تَمِّمْ خِدْمَنَكَ

٢ فَإِنِّي أَنَا ٱلْآنَ أَسْكَبُ سَكِيبًا وَوَقْتُ ٱلْحِلالِي فَدْ حَضَرَ. ٧ فَدْ جَاهَدْتُ ٱلْحِهَادَ | ٦ ٱلْحُسَنَ أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيُ حَفِظْتُ ٱلْإِمَانَ ^ وَأَخِيرًا فَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي | ٨

## رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ٤

ا سَلِّرْ عَلَى فِرِ سُكَا فَأَكِيلاً وَيَنْتِ أَنِيسِيفُورُسَ • الْرَاسْنُسُ بَقِيَ فِي كُورِنْنُوسَ • وَأَرَاسْنُسُ بَقِيَ فِي كُورِنْنُوسَ • وَأَمَّا نُرُوفِيمُسُ فَنَرَكُنُهُ فِي مِيلِينُسَ مَرِيضًا • ا آبادِرْ أَنْ نَجِيَ قَبْلَ ٱلشَّيَا • وَ فَيُمُسُ فَنَرَكُنُهُ فِي مِيلِينُسَ مَرِيضًا • ا آبادِرْ أَنْ نَجِيَ قَبْلَ ٱلشَّيَا • وَ فَيُمُسُ فَنَرَكُنُهُ فِي مِيلِينُسَ مَرِيضًا • ا آبادِرْ أَنْ نَجِيَ قَبْلَ ٱلشَّيَا • وَ فَيُمُسُ فَنَرَكُنُهُ فِي مِيلِينُسَ مَرِيضًا • ا آبادِرْ أَنْ خَبِيَ قَبْلَ ٱلشَّيَا • وَ فَيُمُولُونُ فَي مِيلِينُسُ مَرِيضًا • ا أَنْ فَي مِيلِينُوسَ • ا أَنْ اللهُ فَي مِيلِينُسُ مَرِيضًا • ا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ فَي مِيلِينُوسَ • ا أَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

يُسَلِّرُ عَلَيْكَ أَفْبُولُسُ وَبُودِيسُ وَلِيْسُ وَكَالَفَدِيَّةُ وَلَيْسُ وَكَالَفَدِيَّةُ وَلَيْسُ وَكَالَفَدِيَّةُ وَلَالْمِنْ فَالْمُسْفِحُ وَالْمَسِيحُ وَالْمَسِيحُ الْمَسْفِحُ الْمَسِيحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِيَّالِيَّالِي الللللْمُلِمُ الللللْمُولِيَّالِي الللْمُولِي اللللْمُولِيَّالِي اللللْمُلِمُ الللللْمُولِيَّالِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللللْمُولِيَّالِي اللْمُولِي اللَّهُ اللَّالِمُ الللِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِي اللْمُ

مَعُ رُوحِكِ. اَلنِّعْمَةُ مَعَكُمْر.

آميِنَ

r

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى تِيطُسَ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ عَبْدُ ٱللهِ وَرَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ لِأَجْلِ إِيَّانِ مُعْنَارِبِ ٱللهِ وَمَعْرِفَةِ ٱلْحُقِّ ا الَّذِي هُو حَسَبُ ٱلنَّقُوى عَلَى رَجَاء ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلْتِي وَعَدَ بِهَا ٱللهُ ٱلْهُرَّةُ عَنِ ٱلْكَذِبِ قَبْلَ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَرْمِنَةِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى نِيطُسَ ٱلْإِبْنِ ٱلصَّرِيحِ حَسَبَ ٱلْإِيَمَانِ ٱلْهُ شُتَرَكِ نِعْمَةً عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِنَا اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مَنْ أَجْلِ هَٰذَا تَرَكُنُكَ فَي كَرِيتَ لِكَيْ تَكُولُ تَرْتِبَ الْأَمُورِ النَّافِصةِ وَنُقِيمَ فِي كُلِ مَدِينةِ شُهُوخًا كَمَا أَوْصَبْنُكَ. آوِنْ كَانَ أَحَدُ بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ آمْزَاةِ وَاحِدةِ لَهُ أَوْلاَدُ مُؤْمِنُونَ لَكُسُوا فِي شِكَايَةِ أَكُنلاَعَةِ وَلاَ مُنتَهِرِدِينَ وَلاَ شَكُونَ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْفَفُ بِلاَ لَوْمِ كَوَكِيلِ لِيَسُوا فِي شِكَايَةِ أَكُنلاَ عَقْوب وَلاَ مُدْمِنِ آكُمْ وَلاَ ضَرَّاب وَلاَ طَامِع فِي الرِّبعِ النَّهُ عَنْ مُعْفِ بِينَفْسِهِ وَلاَ عَضُوب وَلاَ مُدْمِنِ آكُمْ وَلاَ ضَرَّاب وَلاَ طَامِع فِي الرِّبعِ النَّهُ عَنْ مُعْفِ بِينَفْسِهِ وَلاَ عَضُوب وَلاَ مُدْمِنِ آكُمْ وَلاَ ضَرَّاب وَلاَ طَامِع فِي الرِّبعِ النَّعْمِ مَنَا لِلْعَلَمِة مَنْ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لِلْعَلَمِة مَنْ الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ الْمُعَلِيقِ الْمُلْونَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْوَلِيلِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ مَا لَا يَعِيمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمُونَ إِلَى خُولَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى فِلْمُونَ

ا بُولُسُ أَسِيرُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَتِيمُونَا وُسُ ٱلْأَخُ إِلَى فِلِيمُونَ ٱلْعَجْبُوبِ وَٱلْعَامِلِ مَعَنَا وَإِلَى فِلِيمُونَ ٱلْعَجْبُوبِ وَٱلْعَامِلِ مَعَنَا وَإِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي يَيْتِكَ انِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللَّهِ الْيَعَا وَإِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي يَيْتِكَ انِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللَّهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ

الذلك وَإِنْ كَانَ لِيهِ الْمَسِيمِ ثِفَةٌ كَثِيرَةٌ أَنْ آمُركَ بِهَا يَلِيقُ ا مِنْ أَجْلِ ٱلْحَبَّةِ الْمُسْمِعِ أَبْضًا الشَّغْ وَالْآنَ أَسِيرُ بَسُوعَ ٱلْمَسْمِعِ أَبْضًا الشَّغْ وَالْآنَ أَسِيرُ بَسُوعَ ٱلْمَسْمِعِ أَبْضًا الشَّغْ وَالْآنَ أَسِيرُ بَسُوعَ ٱلْمَسْمِعِ أَبْضًا اللَّذِي وَلَدْنَهُ فِي فَيُودِي الْآلَذِي كَانَ قَبْلاً غَيْرَ نَافِعِ اللَّهُ وَلَيْهُ الَّذِي هُوَ أَحْشَافِي اللَّهُ عَبْرَ نَافِعِ اللَّهُ عَيْدِي لِكَيْ يَعْدُمُ مَنِي عَوضًا عَنْكَ فِي فَيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ الْوَصْطِورِ وَالْمِكَةُ عِنْدِي لِكَيْ يَعْدُمُ مَنِي عَوضًا عَنْكَ فِي فَيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ الْوَصْطِورِ وَالْمِكَةُ عِنْدِي لِكَيْ يَعْدُمُ مَنِي عَوضًا عَنْكَ فِي فَيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ الْوَصْطِورِ وَالْمِكَةُ عِنْدِي لِكَيْ يَعْدُمُ مَنِ عَرْدُوكَ حَالَّا أَنْهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ صَلَيلِ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى ال

حَنَّى لاَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ مَدْيُونَ لِي بِنَفْسِكَ أَيْضًا • ﴿ نَعَمْ أَيُّهَا ٱلْأَحُ لِكُنْ لِي فَرَحْ بِكَ فِي الرَّبِ • ﴿ إِنْ أَنَا كَاثِقَ بِإِطَاعَنِكَ كَنَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَنَّكَ الرَّبِ • ﴿ إِذْ أَنَا كَاثِقَ بِإِطَاعَنِكَ كَنَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَنَّكَ تَعْمَلُ أَيْضًا أَكْثَرُ مِمَّا أَقُولُ

ا وَمَعَ الْمَا أَعْدِدْ لِي أَيْضًا مَنْزِلًا لِأَنِّي أَرْجُو أَنَّنِي بِصَلَوَاتِكُمْ سَأُوهَبُ لَكُمْ ١٠٠ بُسَلِّمُ عَلَيْكُ الْمَاسِجِ بَسُوعَ ١٠ وَمَرْقُسُ وَأَرِسْنَرْخُسُ وَدِيَاسُ وَلُوفَا عَلَيْكَ أَ بَفْرَاسُ ٱلْهَا مِلُونَ مَعِي ١٠٠ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ رُوحِكُمْ وَآمِينَ الْعَامِلُونَ مَعِي ١٠٠ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ رُوحِكُمْ وَآمِينَ إِلَى فِلِيمُونَ كُتِبَتْ مِنْ رُومِيَةَ عَلَى يَدِ أُنِسِيمُسَ ٱلْخَادِمِ

## ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيَّيِنَ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

اَللهُ بَعْدَ مَا كُلَّمَ الْآبَاءَ بِالْآنبِياءَ قَدِيمًا بِأَنْوَاعِ وَطُرُقٍ كَنْيرَةٍ اكُلَّمَنَا فِي هذهِ الْآبَاءِ بِالْآنبِياءَ قَدِيمًا بِأَنْوَاعِ وَطُرُقٍ كَنْيرَةٍ اكْلَّمَنَا فِي هذهِ الْآبَاءِ الْعَالَمِينَ الْآبَاءِ الْآبَاءِ اللهِ اللهِ الْقَالَمِينَ الْآبَاءِ بَهِ الْآبَاءِ بِهِ الْبَضَاءَ عَبِلَ الْعَالَمِينَ الْآلَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

﴿ لَا تُهُ لِمِنْ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطْ أَنْتَ ٱبنِي أَنَا ٱلْبُوْمَ وَلَدْتُكَ. وَأَيْضًا أَنَا أَكُونُ اللهَ أَلَا وَهُو يَكُونُ لِيَ ٱبْنَا أَنْهُ لَهُ كُلُ مَلاَئِكَةِ لَهُ كُلُ الْمَلاَئِكَةِ لَهُ كُلُ مَلاَئِكَةِ لِللهَ الْعَالَمِ يَقُولُ وَلْسَجُدْ لَهُ كُلُ مَلاَئِكَةِ لِهَا اللهِ وَهُو يَكُونُ لِيَ ٱلْمَلاَئِكَةِ يَقُولُ ٱلصَّانِعُ مَلاَئِكَتَهُ رِبَاحًا وَخُدَّامَهُ لَهِيبَ نَارِهِ مُ وَأَمَّا عَنْ اللهِ وَهُو عَنِ اللهُ اللهُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . قَضِيبُ ٱللهَ اللهُ اللهُ مُلكِكَ . الْحَبنَ اللهُ اللهُ

الْبِرَّ وَأَبْعَضْتَ الْإِنْمُ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ مَسَعَكَ اللهُ إِلَهُكَ بِزَيْتِ الْإِنْبَاجِ أَكُنْرَ مِنْ الْبِرَّ وَأَنْتَ يَا رَبُّ فِي الْبُدُ السَّتَ الْأَرْضَ وَالسَّمُواتُ هِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ الهِي الْبُدُ السَّتَ الْأَرْضَ وَالسَّمُواتُ هِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ الهِي الشَّرَكَائِكَ وَلَكِنْ أَنْتَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُكَنِّ أَنْتَ أَنْتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُلِقُلُولُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

### ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

الذلك بَجِبُ أَنْ نَتَنَبَّهَ أَكْثَرَ إِلَى مَاسَمِعْنَا لِئِلاَ نَفُوتَهُ وَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْكَلِمَةُ اللَّذِي تَكَلَّمَ بِهَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ صَارَتْ ثَابِتَةً وَكُلُّ تَعَدَّ وَمَعْصِيةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً وَكُلُّ نَعَدَّ وَمَعْصِيةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً وَكُلُّ مَعَدُ وَمَعْصِيةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً وَفَيْفَ نَعْمَ فَعُنْ إِنْ أَهْمَلُنَا خَلَاصًا هَذَا مِقْدًارُهُ فَدِ ٱبْتَدَأَ ٱلرَّبُ بِالتَّكُمْ بِهِ ثُمَ اللَّهُ مَعَهُمْ إِلَيْاتٍ وَعَجَائِبَ وَقُوّاتٍ مُنَوِّعَةٍ وَمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِ الْقَدْسِ حَسَبَ إِرَادَتِهِ حَسَبَ إِرَادَتِهِ

وَ فَإِنَّهُ لِمَلاَئِكَةٍ لَمْ يُخْضِعِ الْعَالَمَ الْعَتِيدَ الَّذِي نَتَكُلَّمْ عَنْهُ الْكِنْ شَهِدَ قاحِد فِي مَوْضِعِ قَائِلاً مَا هُو الْإِنْسَانُ حَتَّى تَذَكُرُهُ أَو الْبُنُ الْإِنْسَانِ حَتَّى تَفْتَقِدَهُ ، وَضَعْتُهُ قلِيلاً عَنِ الْمَلائِكَةِ . الْجَهْدِ وَكَرَامَةِ كُلَّاتُهُ فَأَفَمْ الْمَنْهُ عَلَى أَعْمَالِ يَدَيْكَ . الْخَضَعْتَ كُلَّ شَيِّ بَحَثْتَ قَدَمَيْهِ . لِأَنَّهُ إِذْ الْمَكُلُّ اللَّهُ فَا فَمْنَهُ عَلَى أَعْمَالِ يَدَيْكَ . الْخَضَعْتَ كُلَّ شَيِّ بَحْتُ قَدَمَيْهِ . لِأَنَّهُ إِذْ الْمَكُلُّ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْتَ اللَّذِي وَضِعَ قليلاً عَنِ الْمَلائِكَة يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلاً بِالْمَجْدِ وَالْكُرَامَةِ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ الْمُؤْتَ لِأَجْلِ كُلُّ وَاحِدٍ . اللَّهُ لَاقَ بِنَاكَ الَّذِي مِنْ أَجْلِ اللَّهُ الْمُؤْتَ لِأَجْلِ كُلُّ وَاحِدٍ . اللَّهُ لَا قَالْكُرَامَة مِنْ أَجْلِ اللَّ الْمُؤْتَ لِكُنْ وَهُو النِي الْمُؤْتَ لِأَجْلِ كُلُّ وَاحِدٍ . اللَّذَةُ لَاقَ بِنَاكَ الَّذِي مِنْ أَجْلِ اللَّهُ الْمُؤْتَ لِكُنْ وَاحِدٍ . اللَّذَةُ لَاقَ بِنَاكَ الَّذِي مِنْ أَجْلِ اللَّهُ الْمُؤْتَ لِكُنْ وَهُو النِي الْمُؤْتَ لِلْمُؤْتَ الْمُؤْتِ لِكُنْ اللَّذِي مِنْ أَجْلُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ ال

عَانَّضًا هَا أَنَا عَالَاً وَلاَدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَانِهِمُ اللهُ عَافَا فَا فَا نَعْمَ وَالدَّمِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ

#### اَ لأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْقِدِّيسُونَ شُركاءُ ٱلدَّعْوَةِ ٱلسَّمُوِيَّةِ لَاحِظُوا رَسُولَ ٱعْنِرَافِهَا وَرَئِيسَ كَهَنَةِ الْمَسْجَ يَسُوعَ احَالَ كَوْنِهِ أَمِينًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَمَا كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلِّ يَبْدِهِ الْمَيْسَ كَهَنَةِ الْمَسْجَ يَسُوعَ احَالَ كَوْنِهِ أَمِينًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَمَا كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلِّ يَبْدِهِ الْمَيْسَ مِنْ كَرَامَةِ أَكْثَرَ مِنَ مُوسَى بِمِقْدَارِ مَا لِبَانِي ٱلْبَيْتِ مِنْ كَرَامَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُوسَى اللهُ ا

٧ لِذَ النَّ كَمَا يَقُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلْيُومَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْنَهُ ١ فَكَ نَقُوا قُلُوبَكُمْ كَما فِي الْإِسْخَاطِ يَوْمَ الْخَرْبَةِ فِي ٱلْقَفْرِ احَيْثُ جَرَّبَنِي الْبَاؤُكُمُ . اَخْبَرُوبِي فَالْمِصْرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ الْمَاتَةُ وَالْمَاتُ إِنَّهُمْ دَاعًا بَضَلُونَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَكُنِّهُمْ كُمْ يَعْرِفُوا السَّبَةَ وَالْمَالُونَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَكُنَّهُمْ كُمْ يَعْرِفُوا السَّبَقِ وَاللَّهُ الْمُحْوَقُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي السَّبَلِي . الحَقَّى أَقْسَمْتُ فِي عَضِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي . الْمُنظُرُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي السَّبِي . الحَقَّى أَقْسَمْتُ فِي عَضِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي . الْمُنظُرُولِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي السَّبِي . الحَقَّى أَقْسَمْتُ فِي عَضِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي . اللَّهِ ٱلْحُي عَلْمُوا أَنْسَكُمْ كُلَّ يَوْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ عَلَوا أَنْفُكُمْ عُلُولُوا أَنْفَكُمْ عُلُولُوا أَنْفَكُمْ عَلَى اللَّهُ وَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ وَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى. ٧ وَمَنْ مَقَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُوا ٱلَّذِينَ جَثَنُمُ مُ سَقَطَتْ فِي ٱلْقَفْرِ. ١٨ وَلِمَنْ أَقْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا ١٠ فَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَم ِ ٱلْإِبَانِ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ

ا فَلْغَفَ أَنَّهُ مَعَ ٰ بَقَاءُ وَعْدِ بِٱلدُّخُولِ إِلَى رَاحَنِهِ بُرِكَ أَكَدُ مِنْكُمْ أَنَّهُ قَدْ خَابَ مِنْهُ. الْإِنَّنَا كَعْنُ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا كَمَا أُولِئِكَ لَكِنْ لَمْ تَنْفَعْ كَلِمَةُ ٱلْخَبَرِ أُولِئِكَ إِذْ كَمْ تَكُنْ مُمْتَرِجَةً بِٱلْإِيَمَانِ فِي ٱلَّذِينَ سَمِعُولِ وَالْأَنَّنَا نَعْنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَدْخُلُ ٱلرَّاحَةَ كَمَا قَالَ حَنَّى أَقْسَمْتُ فِي غَضِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنِي. مَعَ كُوْنِ ٱلْأَعْمَالِ قَدْ أَكْمِلَتْ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِر. الأَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ عَنِ ٱلسَّابِعِ هُكَذَا وَأَسْتَرَاحَ ٱللهُ فِي ٱلْبُوْمِ ٱلسَّابِعِ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَا لِهِ. وَفِي هٰذَا أَيْضًا لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي ١٠ فَإِذْ بَقِيَ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا وَٱلَّذِينَ بُشِّرُوا أَوَّلاً لَمْ يَدْخُلُوا لِسَبَبِ ٱلْعِصْيَانِ ٧ يُعَيِّنُ أَيْضًا يَوْمًا قَائِلاً فِي دَاوُدَ ٱلْيَوْمَ بَعْدَ زَمَانِ هٰنَا مِقْدَارُهُ كَمَا قِيلَ ٱلْيُوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْنَهُ فَلَا نُقَسُوا فَلُوبَكُمْ • الْأَنَّهُ لَوْكَانَ يَشُوعُ قَدْ أَرَاحَهُمْ لَمَا تَكَلَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ يَوْمِ آخَرَ. ﴿ إِذًا بَقِيتْ رَاحَةُ لِشَعْبِ ٱللهِ • الْأِنَّ ٱلَّذِي دَخَلَ رَاحَنَهُ ٱسْتَرَاحَ هُو أَيْضًا مِنْ أَعْمَا لِهِ كَمَا ٱللهُ مِنْ أَعْمَا لِهِ • الفَلْخَتَمَدِ أَنْ نَدْخُلَ تِلْكَ ٱلرَّاحَةَ لِئَلاَّ يَسْفُطَ أَحَدُ فِي عِبْرَةِ ٱلْعِصْيَانِ هَذِهِ عَيْنِهَا • الزُّنَّ كَلِمَةَ ٱللهِ حَيَّةُ وَفَعَّا لَهُ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ ٱلنَّفْسِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمَفَاصِلِ وَٱلْعِخَاخِ وَمُمَيِّزَةٌ أَفْكَارَ ٱلْقَلْبِ وَنَبَّاتِهِ. " وَلَيْسَتْ خَلِيقَةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ قُلَّامَهُ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْيَانِ وَمَكْشُوفْ لِعَيْنَ ذلكَ ٱلَّذِي مَعَهُ أَمْرُنَا

ا الله عَالَمْ الله عَلَيْهُ عَظِيمَ عَلَيْهُ عَظِيمَ عَدِ أَجْنَازَ ٱلسَّمَوَاتِ يَسُوعُ ٱبْنُ ٱللهِ فَلْنَتَمَسَّكْ بِٱلْإِقْرَارِ.
الْإِنْ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ غَيْرُ قَادِرِ أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا بَلْ مُجَرَّبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُنَا بِلاَ اللهُ عَلَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَخَيِدَ نِعْمَةً عَوْنَا فِي حِينِهِ اللهُ عَرْشِ ٱلنَّعْمَةِ لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَخَيِدَ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِينِهِ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱكْخَامِسُ

الِأَنَّ كُلَّ رَئِيسٍ كُهَنَّةٍ مَأْخُوذٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يُقَامُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِي مَا لِلهِ لِكَيْ يُقَدِّمَ قَرَايِينَ وَذَبَائِحَ عَنِ ٱلْخُطَايَا ۚ قَادِرًا أَنْ يَنَرَفَّقَ بِٱلْجُهَّالِ وَٱلضَّالِّينَ إِذْ هُوَ أَيْضًا مُحَاطُ بِٱلضَّعْفِ. وَ لِهٰذَا ٱلضَّعْفِ يَلْتَزِمُ أَنَّهُ كُمَا يُقَدِّمُ عَنِ ٱلْخَطَايَا لِأَجْلِ ٱلشَّعْبِ هَٰكَذَا أَيْضًا لِأَجْلِ نَفْسِهِ. ْ وَلاَ يَأْخُذُ أَحَدُ هَذِهِ ٱلْوَطِيفَةَ بِنَفْسِهِ بَلِ ٱلْهَدْعُو ۚ مِنَ ٱللهِ كَهَا هٰرُونُ أَيْضًا · كَذَلِكَ ۚ إِ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا لَمْ يُمَعِيِّدُ نَفْسَهُ لِيَصِيرَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ بَلِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيُوْمَ وَلَدْتُكَ. أَكُمَا يَفُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِع لَخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ. "ٱلَّذِي فِي أَيَّام جَسَدهِ إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاح شِديدٍ وَدُمُوع طَلِبَاتٍ وَتَضَرُّءَاتٍ لِلْقَادِرِأَنْ يُجَلِّصَهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ نَقْوَاهُ ^مَعَ كُونِهِ ٱبْنَا تَعَلَّمَ ٱلطَّاعَةَ مِمَّا تَأَلَّمَ بِهِ ۚ وَإِذْ كُمِيِّلَ صَارَ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ سَبَبَ خَلَاصٍ أَبِّدِيٍّ المَدْعُوَّا مِنَ ٱللهِ رَئِيسَ كَهَنَةٍ عَلَى رُبُّةِ مَلْكِي صَادَقَ ا الَّذِي مِنْ حِهَتِهِ ٱلْكَلَامُ كَثِيرٌ عِنْدَنَا وَعَسِرُ ٱلتَّفْسِيرِ لِنَنْطِقَ بِهِ إِذْ قَدْ صِرْتُم مُتَبَاطِيي ٱلْمَسَامِعِ • اللَّانَّكُمْ إِذْ كَانَ يَسْغِي أَنْ تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ لِسَبَبِ طُولِ ٱلزَّمَانِ نَحْنَاجُونَ أَنْ ا يُعَلِّمَكُمْ أَحَدُ مَا هِيَ أَرْكَانُ بَدَاءَةِ أَقْوَالِ ٱللهِ وَصِرْتُمْ مُحْنَاجِينَ إِلَى ٱللَّبَنِ لَا إِلَى طَعَامِ قَوِيٌّ • ١١ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَنَاوَلُ ٱللَّبَنَ هُوَ عَدِيمُ ٱلْخِبْرَةِ فِي كَلاَمِرِ ٱلْبِرِّ لِأَنَّهُ طِفْلُ. ١٠ وَأَمَّا ١٦١ ٱلطَّعَامُ ٱلْقَوِتُ فَلِلْبَالِغِينَ ٱلَّذِينَ بِسَبَبِ ٱلتَّمَرُّنِ قَدْ صَارَتْ لَهُمُ ٱلْحَوَاسُ مُدَرَّبَةً عَلَى ٱلنَّمْيِيزِ بَيْنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ

#### اَلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

الذلك وَعَنْ نَارِكُونَ كَلاَمَ بَدَاءَةِ ٱلْمَسِيعِ لِنَتَقَدَّمْ إِلَى ٱلْكَمَالِ غَيْرَ وَاضِعِينَ أَيْضًا الشَّاسِ النَّوْبَةِ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمَيِّنَةِ وَٱلْإِيَمَانِ بِٱللَّهِ وَتَعْلِيمَ ٱلْمَعْمُودِيَّانِ وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِي السَّاسَ ٱلتَّوْبَةِ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمَيِّنَةِ وَالْإِيمَانِ بِٱللَّهِ وَعَلْيمَ ٱلْمَعْمُودِيَّانِ وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِي اللَّهَ وَاللَّيَانِ وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِي وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِي وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِالُوا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِالُوا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِالُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّه

وَقُوَّاتِ ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي وَسَفَطُوا لَا يُمْكِنُ تَجْدِيدُهُ أَيْضًا لِلتَّوْبَةِ إِذْهُ مُ يَصْلِبُونَ لِأَنْسِيمُ أَبْنَ ٱللَّهِ ثَانِيَةً وَيُشَهِّرُونَهُ • لِأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرِبَتِ ٱلْمَطَرَ ٱلْآتِيَ عَلَيْهَا مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَنْجَتْ عُشْبًا صَاكِمًا لِلَّذِينَ فَلِحِتْ مِنْ أَجْلِمٍ تَنَالُ بَرَكَةً مِنَ ٱللهِ ٨ وَلَكِنْ إِنْ أَخْرَجَتْ شَوْكًا وَحَسَكًا فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ ٱللَّعْنَةِ ٱلَّتِي نِهَايَنُهَا لِلْحَرِيقِ ﴿ وَلَكِنَّا فَدْ تَبَقَّا مِنْ جِهَلِكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّا ۚ أَمُورًا أَفْضَلَ وَمُخْنَصَّةً بِٱلْخَلَاصِ وَإِنْ كُنَّا نَتَكَلَّرُ هَكَذَا الزُّنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَالِم حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُمْ وَتَعَبَ ٱلْعَجَبَّةِ ٱلَّتِي أَظْهُرْنُهُوهَا نَحُو ٱسْمِهِ إِذْ قَدْ خَدَمْتُمْ ٱلْقِدِّيسِينَ وَتَعْدُمُونَهُمْ • اا وَلَكِنَّنَا نَشْنَهِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ١٠ مِنْكُرْ يُظْهِرُ هٰذَا ٱلاِّجْمِهَادَ عَيْنَهُ لِيَقِينِ ٱلرَّجَاءِ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ ١١ لِكِيْ لاَ تَكُونُوا مُتَبَاطِئِينَ بَلْ مُتَمَثِّلِينَ بِأُلَّذِينَ بِأَلْإِيَمَانِ فَأَلْأَنَاةِ يَرِثُونَ ٱلْمَوَاعِيدَ ١٠ فَإِنَّهُ لَمَّا وَعَدَ ٱللهُ إِبْرُهِيمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْظَرُ يُقْسِمُ بِهِ أَقْسَمَ بِنَفْسِهِ ١٠ قَائِلاً إِنِّي

لَأُبَارِكَنَّكَ بَرَّكَةً وَأُكَثِّرَنَّكَ تَكْثِيرًا. ﴿ وَهَكَذَا إِذْ تَأَنَّى نَالَ ٱلْمَوْعِدَ • ١١ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُقْسِمُونَ بِٱلْأَعْظِرِ وَنِهَايَةُ كُلِّ مُشَاجَرَةٍ عِنْدَهُمْ لِأَجْلِ ٱلتَّنْبِيتِ هِيَ ٱلْقَسَمُ. ١٧ فَلِذَٰ لِكَ إِذْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكْثِيرًا لِوَرْنَةِ ٱلْمُوْعِدِ عَدَمَ تَغَيّْرِ قَضَائِهِ تَوَسَّطَ بِقَسَم ١٨ حَتَى بِأَمْرِيْنِ عَدِيَىِ ٱلتَّغَيَّرِ لَا يُمْكِنُ أَنَّ ٱللهَ يَكْذِبُ فِيهِمَا تَكُونُ لَنَا تَعْزِيَةٌ قَوِيَّةٌ نَحْنُ ٱلَّذِينَ ١١ النَّجَأْنَا لِنُمْسِكَ بِٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ١١ ٱلَّذِي هُوَ لَنَا كَمِرْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَةٍ وَثَابِتَةٍ تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاخِلَ ٱلْحُجَابِ ﴿ حَيْثُ دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقٍ لِأَجْلِنَا صَاءِرًا عَلَى رُبْهَةِ مَلْكِي صَادَقَ رَئِيسَ كَهَنَةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

الْأَنَّ مَلْكِي صَادَقَ هٰذَا مَلِكَ سَالِمَ كَاهِنَ ٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلَّذِي ٱسْنَقْبَلَ إِبْرُهِيمَ رَاجِعًا مِنْ كَسْرَةِ ٱلْمُلُوكِ وَبَارَكَهُ ۖ ٱلَّذِي فَسَمَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ٱلْمُنَرْجَرَ أُوَّلاَ مَلِكَ ٱلْبِرِّ ثُمَّ أَيْضًا مَلِكَ سَالِمَ أَيْ مَلِكَ ٱلسَّلاَمِ وبِلاَ أَبِ بِلاَ أُمْ يِلاَنَسَبِ . لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ

وَلاَ بِهَا يَهَ حَيْنِةٍ بَلْ هُوَ مُشَبَّهُ بِأَبْنِ ٱللهِ هٰذَا يَبْقَى كَاهِنَّا إِلَى ٱلْأَبَدِ وَ عُثْمَ ٱنْظُرُوا مَا أَعْظَرَ ا هَٰذَا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِبْرُهِيمُ رَئِيسُ ٱلْآبَاءُ عُشْرًا أَيْضًا مِنْ رَأْسِ ٱلْغَنَائِمِ • وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ ا بَنِي لاَوِي ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلْكَهَنُوتَ فَلَهُمْ وَصِيَّةٌ أَنْ يُعَشِّرُوا ٱلشَّعْبَ بِمُقْتَضَى ٱلنَّامُوسِ أَيْ إِخْوَتَهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ صُلْبِ إِبْرُهِيمَ • آ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبْ مِنْهُمْ قَدْ ٦ عَشَّرَ إِبْرُهِيمَ وَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمَوَاحِبِدُ و بِذُونِ كُلِّ مُشَاجَرَةٍ ٱلْأَصْغَرُ يُبَارَكُ مِنَ ٱلْآكَبِرِ الْ ٨ وَهُنَا أَنَاسٌ مَائِنُونَ يَأْخُذُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ فَٱلْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيْ ١٠ حَنَّى أَقُولُ كَلِمَةً إِنَّ لَاوِي أَيْضًا ٱلْآخِذَ ٱلْأَعْشَارَ قَدْ عُشِّرَ مِإِبْرُهِيمَ. الْأَنَّهُ كَانَ بَعْدُ فِي صُلْبِ أَبِيهِ حِينَ أَسْتَقْبُلَهُ مَلَئِي صَادَقَ اا فَلَوْ كَانَ بِٱلْكُهَنُوتِ ٱللَّاوِيِّ كَمَالٌ. إِذِ ٱلشَّعْبُ أَخَذَ ٱلنَّامُوسَ عَلَيْهِ. مَاذَا كَانَتِ ٱلْحَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنْ آخَرُ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ وَلاَ يُقَالُ عَلَى رُنْبَةِ هُرُونَ. " لِإَنَّهُ إِنْ تَغَيَّرَ ٱلْكُهَنُوتُ فَبِٱلضَّرُورَةِ يَصِيرُ تَغَيُّرْ لِلنَّامُوسِ أَيْضًا • " لِأَنَّ ٱلَّذِي يُقَالُ عَنْهُ هٰذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ يُلاَزِمْ أَحَدْ مِنْهُ ٱلْمَذْ يَجَ. ١٤ فَإِنَّهُ وَاضِحْ أَنَّ رَبَّنَا قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا ٱلَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ عَنْهُ مُوسَى شَيْئًا مِنْ جِهَةِ ٱلْكَهَنُوتِ • اوَذَٰلِكَ أَكْ أُوضُوحًا أَيْضًا إِنْ كَانَ عَلَى شِبْهِ مَلْكِي صَادَقَ يَقُومُ كَاهِنْ آخَرُ ال قَدْ صَامَرَ لَيْسَ بِحَسَبِ نَامُوس وَصِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلْ مِحَسَبِ قُوَّةِ حَيْوةٍ لاَ تَرُولُ. ١٧ لِأَنَّهُ يَشْهَدُأُ أَنَّكَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبُةِ مَلْكِي صَادَقَ ١١ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِبْطَالُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِهَا وَعَدَم نَفْعِهَا ١٠ إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَمْ الله يُكَمِّلْ شَيْئًا . وَلَكِنْ يَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءُ أَفْضَلَ بِهِ نَقْتُرِبُ إِلَى ٱللهِ وَوَعَلَى قَدْرِ مَا إِنَّهُ لَيْسَ بِدُونِ قَسَمٍ. ١١ لِأَنَّ أُولِئِكَ بِدُونِ قَسَمٍ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً وَأَمَّا هٰذَا فَبِقَسَمٍ مِنَ ٱلْقَائِلِ لَهُ أَفْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ يَنْدَمَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ. ٢٠عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَدْ صَارَ يَسُوعُ ضَامِنًا لِعَهْدِ أَفْضَلَ ٢٠٠ وَأُولِئِكَ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْعِيمٍ

### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ٧وَ٨

٢٥ إِلْهَوْتِ عَنِ ٱلْبَقَاءِ ١٠ عَلَّمَا هٰذَا فَمِنْ أَجْلِ ٱنَّهُ يَبَقَى إِلَى ٱلْآبَدِ لَهُ كَهَنُوتُ لَا يَزُولُ. ٢٥ حِينِ لِيَشْفَعَ فِيهِمْ ١٠٠ لِأَنْهُ كَانَ يَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةِ مِثْلُ هٰذَا فَدُّوسٌ بِلاَشَرَّ وَلاَ دَنَسِ مِن لِيَشْفَعَ فِيهِمْ ١٠٠ لِأَنْهُ كَانَ يَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةِ مِثْلُ هٰذَا فَدُّوسٌ بِلاَشَرِّ وَلاَ دَنَسِ مِن لِيَشْفَعَ فِيهِمْ ١٠٠ لِأَنْهُ كَانَ يَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةِ مِثْلُ هٰذَا فَدُّوسٌ بِلاَشَرِّ وَلاَ دَنَسِ مَا فَدَ ٱنفَصَلَ عَنِ ٱلْخُطَاةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمْوَاتِ ١٠١ اللَّذِي لِيْسَ لَهُ ٱضْطِرَالْ كُلَّ يَوْم مِثْلُ اللهَ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمُواتِ ١٠١ اللهِ عَنْ خَطَايَا ٱللهَ عَب لِكَانَةُ فَعَلَ رُوسَاءً الْكَهْبِ لِأَنَّهُ فَعَلَ رُوسَاءً الْكَهْبِ لِأَنَّهُ فَعَلَ رُوسَاءً الْكَهْبِ لِأَنَّهُ مَن اللهُ مِنْ أَنسَا بِمِ ضَعَفْ رُوسَاءً كَهَنَةٍ . وَأَمَّا لَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَنْ خَطَايَا اللهَ عَنْ خَطَايَا اللهَ عَنْ خَطَايَا اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

ا قَأَمًّا رَأْسُ ٱلْكُلامِ فَهُوَ أَنَّ لَنَا رَئِسَ كَهَنَةً مِثْلَ هٰذَا قَدْ جَلَسَ فِي يَهِينِ عَرْشِ الْعُظَمَةِ فِي ٱلشَّمَوَاتِ حَادِمًا لِلْأَقْدَاسِ وَٱلْهَسْكِنِ ٱلْحُقِيقِيِّ ٱلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لَا إِنْسَانَ الْعُظَمَةِ فِي ٱلشَّمَ وَلَا اللَّهُ الْمَسْكِنِ الْحُقِيقِيِّ ٱلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لَا إِنْسَانَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

﴿ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ٱلْأَوْلُ بِلَا عَيْبِ لَهَا طُلِبَ مَوْضِع ۖ لِنَانٍ وَ الْحَاتِ وَ الْحَاتَ الْمُولُ الْمُرْ
لاَئِمًا هُوذَا أَيَّامُ مَا فِي يَقُولُ ٱلرَّبُ حِينَ أَحَمَّلُ مَع شَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَع نَيْتِ بَهُوذَا عَهْدًا حَدِيدًا . الاَكَالْعَهْدِ ٱلَّذِي عَمِلْتُهُ مَع مُ آبَائِهِم يَوْمَ أَمْسَكُتُ بِيَدِهِم لِأُخْرِجَهُم مِنْ أَرْضِ حَدِيدًا . الاَكَالْعَهْدِ ٱلَّذِي عَمِلْتُهُ مَع مُ آبَائِهِم يَقُولُ ٱلرَّبُ وَ الْأَنْ هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلَّذِي مِصْرَ لِأَنَّهُم لَمْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهَ اللَّهُ اللهِ اللهُ الرَّبُ أَنْهُ اللهِ اللهُ الْمُعَلِي فِي الْمُعْلِقِي اللهُ الْمَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَنَا أَكُونُ لَهُمْ إِلَهًا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا ١٠ وَلا بُعَلِّمُونَ كُلْ وَاحِدٍ قَرِينَهُ وَكُلُ وَاحِدٍ أَخَاهُ قَائِلاً أَعْرِفِ ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ سَيَعْرِفُونَنِي مِنْ صَغِيرِهِرْ إِلَى كَبِيرِهِرْ ٣٠ لِأَنِّي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِهِ وَلاَ أَذْ كُرُ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدَّيَاتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ. ٣ فَإِذْ قَالَ جَدِيدًا عَنَّقَ ٱلْأَوَّلَ. فَأَمَّا مَا عَنَقَ وَشَاخَ فَهُو قَرِيبٌ مِنْ ٱلإَّضْعِمْلاَلِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلتَّاسِعُ

اثُمَّ ٱلْعَهَدُ ٱلْأَوَّلُ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةٍ وَٱلْفُدْسُ ٱلْعَالِينُ وَالَّأِنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكِنُ ٱلْأُوَّلُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْقُدْسُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَٱلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلتَّقْدِمَةِ. مُ وَوَرَا ۗ ٱلْحِجَابِ ٱلنَّانِي ٱلْمَسْكِنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ قُدْسُ ٱلْأَقْدَاسِ ۚ فِيهِ مِبْخَرَةُ مِنْ ذَهَبِ وَتَأْبُوتُ ٱلْعَهْدِ مُغَنَّى مِنْ كُلِّ جِهَةِ بِٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي فِيهِ قِسْطْ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ ٱلْهَنْ وَعَصَا هٰرُونَ ٱلَّذِي أَفْرُخَتْ وَلَوْحَا ٱلْعَهْدِ. • وَفَوْقَهُ كَرُوبَا ٱلْعَجْدِ مُظَلِّلَيْنِ ٱلْغِطَاءِ. أَشْيَاءُ لَيْسَ لَنَا ٱلْآنَ أَنْ نَتَكُلُّمَ عَنْهَا بِٱلتَّفْصِيلِ • أَثُمَّ إِذْ صَارَتْ هٰذِهِ مُهَيَّأَةً هَكَذَا يَدْخُلُ ٱلْكُهَنَّةُ ﴿ إِلَى ٱلْمَسْكَنِ ٱلْأَوَّلِ كُلُّ حِينٍ صَانِعِينَ ٱلْخِدْمَةَ . ﴿ وَأَمَّا إِلَى ٱلنَّانِي فَرَئِسُ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطْ مَرَّةَ الْمَ فِي ٱلسَّنَةِ لَيْسَ بِلاَ دَم ِ يُقَدِّمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جَهَا لاَتِ ٱلشَّعْبِ مُعْلِنًا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بِهِٰنَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَا دَامَرَ ٱلْهَسْكَنُ ٱلْأَوَّلُ لَهُ إِقَامَةُ ۚ ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ ۗ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِبِ فِيهِ نُقَدَّمُ قَرَابِينُ وَذَبَائِحُ لَا يُمْكِنُ مِنْ جِهَةِ ٱلضَّمِيرِ أَنْ تُكَيِّلَ ٱلَّذِبِ يَخْذُمُرُ ۚ وَهِيَ قَائِمَهُ ۚ بِأَطْعِبَةٍ وَأَشْرِبَةٍ وَغَسَلَاتٍ مُخْلَلِفَةٍ وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةٍ فَقَطْ مَوْضُوعَةِ إِلَى وَفْتِ ٱلْإِصْلَاحِ • ال قَأَمَّا ٱلْمَسِيخُ وَهُوَ قَدْ جَاءَ رَئِيسَ كَهَنَّةِ لِلْخَيْرَاتِ ٱلْعَنِيدَةِ فَيِٱلْمَسْكَنِ ٱلْأَعْظَمِ فَٱلْأَحْمَلِ غَيْرِ ٱلْمَصْنُوعِ بِيَدٍ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْخَلِيقَةِ " وَلَيْسَ بِدَم تُنُوسٍ وَعُجُولٍ بَلْ بِدَم نَفْسِهِ دَخَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ فَوَجَدَ فِلَا ۚ أَبَدِيًّا ١٠٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَمْ ثِيرَانٍ وَثُيُوسٍ وَرَمَادُ عِبْلَةٍ مَرْشُوشٌ عَلَي ٱلْمُغَسِينَ يُقَدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْجَسَدِ ١٤ فَكُمْ بِٱلْحُرِبُ يَكُونُ دَمُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بِرُوحٍ أَزَلِيَّ قَدَّمَ

نَفْسَهُ لِلَّهِ بِلاَ عَبْبٍ بُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالِ مَيِّنَةٍ لِتَخْذُمُوا ٱللهَ ٱلْحَيّ ٥ وَلِأَجْلِ هٰذَا هُوَ وَسِيطُ عَهْدٍ جَدِيدٍ لِكَيْ يَكُونَ ٱلْمَدْعُوْونَ إِذْ صَارَ مَوْتُ لِنِدَاء ٱلتَّعَدِّيَاتِ ٱلَّتِي فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأَوَّلِ يَنَا لُونَ وَعْدَ ٱلْمِيرَاثِ ٱلْأَبَدِيُّ • ١١ لِأَنَّهُ حَيْثُ تُوجَدُ وَصِيَّةُ يَلْزَمُرُ بَيَانُ مَوْتِ ٱلْمُوصِي. ٧ لِأَنَّ ٱلْوَصِيَّةَ ثَابِيَةٌ كَلَى ٱلْمَوْتَى إِذْ لَا قُوَّةَ لَهَا ٱلْبَنَّةَ مَا دَامَرَ ٨١ ۚ ٱلْمُوصِي حَيًّا ٩٨ فَمِنْ ثُمَّ ٱلْأَوَّلُ أَيْضًا لَمْ يُكَرَّسْ بِلاَ دَمِرٍ ١١ لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَ مَا كَلَّرَ جَمِيعَ ٱلشَّعْبِ بِكُلِّ وَصِيَّةٍ بِحِسَبِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذَ دَمَ ٱلْعُجُولِ وَٱلنَّيُوسِ مَعْ مَا ۚ وَصُوفًا فِرْمِزِيًّا ٢٠ وَزُوفَا وَرَثُنَّ ٱلْكِتَابَ نَفْسَهُ وَجَمِيعَ ٱلشَّعْبِ ۖ قَائِلًا هٰذَا هُو دَمُ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي أُوصَاكُمُ ٱللهُ ١٦ ٰ بِهِ ١٠ وَأَلْمَسْكَرِنَ أَيْضًا وَجَمِيعَ آنِيَةِ ٱلْخِدْمَةِ رَشَّهَا كَذَٰلِكَ بِٱلدَّم ِ. ٣ وَكُلُّ شَيْءٌ نَقْرِيبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ بِٱلدَّم ِ وَبِدُونِ سَفْكِ دَم ٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ ٣٠ فَكَانَ يَلْزَمُ أَنَّ أَمْثِلَةَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ نُطَهَّرُ بِهٰذِهِ وَأَمَّا ٱلسَّمُويَّاتُ عَيْنُهَا فَبِذَبَائِحَ أَفْضَلَ مِنْ هٰذِهِ • ١٠ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ لَمْ يَدْخُلْ إِلَى أَفْلَاسٍ مَصْنُوعَةٍ بِيدٍ أَشْبَاءِ ٱلْحَقِيقِيَّةِ ٥٠ كَلْ إِلَى ٱلسَّمَاءُ عَيْنِهَا لِيَظْهَرَ ٱلْآنَ أَمَامَ وَجْهِ ٱللَّهِ لِأَجْلِيَا. ٥٠ وَلَا لِيُقَدِّمَ نَفْسَهُ مِرَارًا كَثِيرَةً ٢٦ كَمَا يَدْخُلُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ كُلَّ سَنَةٍ بِدَمِ آخَرَ ١٦ فَإِذْ ذَاكَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَنَأَ لَّرَ مِرَارًا كَثِيرَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أَظْهِرَ مَرَّةً عِنْدَ ٱنْقِضَاءُ ٱلدُّهُوسِ ٣ لِيُبْطِلَ ٱلْخَطِيَّةَ بِذَبِيِحَةِ نَفْسِهِ ٢٠ وَكُمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُونُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلدَّينُونَةُ ٨ هٰكَذَا ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا بَعْدَ مَا قُدِّمَ مَرَّةً لِكَيْ يَحْمِلَ خَطَايَا كَثِيرِينَ سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِلاَ خَطِيَّةٍ لِخُلَاصِ لِلَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

الأَنَّ النَّامُوسَ إِذْ لَهُ ظِلْ ٱلْخَيْرَاتِ ٱلْعَتِيدَةِ لَا نَفْسُ صُورَةِ ٱلْأَشْيَاءُ لَا يَقْدِمُ أَبَدًا بِنَفْسِ ٱلذَّبَائِحِ كُلَّ سَنَةِ ٱلَّذِي يُقَدِّمُونَ وَهَا الدَّوَامِ أَنْ يُكَبِّلَ ٱلَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ وَ وَ إِلاَّأَفَهَا بِنَفْسِ ٱلذَّبَائِحِ كُلَّ سَنَةِ ٱلَّذِي يُقَدِّمُونَ وَهُمْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَهُمْ أَبْضًا ضَمِيرُ خَطَايَاهُ وَالْمَدَ مُنْ أَجْلِ أَنَّ ٱلْخَادِمِينَ وَهُمْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَهُمْ أَبْضًا ضَمِيرُ خَطَايَاهُ

### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ ١٠

الْكِرِثْ فِيهَا كُلَّ سَنَةٍ ذِكْرُخَطَايَا • الْإِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنَّ دَمَرَ ثِيرَان وَيُنُوسِ بَرْفَعُ خَطَايَا • الْ ولِذَ الكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمِ يَقُولُ ذَبِيعَةً وَقُرْبَانًا لَمْ نُرِدْ وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا. المُعْرَبَانَ إِن وَذَبَائِحَ الْخُطِيَّةِ لَمْ تُسَرَّ. ٧ ثُمَّ قُلْتُ هٰنَذَا أَجِيًّ فِي دَرْجِ ٱلْكِنَابِ مَكْنُوبٌ عَنِي لِأَفْعَلَ ٧ مَشِيئَتَكَ يَا أَللهُ • ﴿إِذْ يَقُولُ آنِفًا إِنَّكَ ذَهِيَةً وَقُرْبَانًا وَمُحْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْنَطِيَّةِ كَمْ نُرِدْ وَلاَ ﴿ سُرِرْتَ بِهَا . ٱلَّذِي نُقَدَّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ. • ثُمَّ قَالَ هٰنَذَا أُجِيُّ لِأَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا أَللهُ . [ • يَنْرِعُ ٱلْأَوَّلَ لِكَيْ يُثَبِّتَ ٱلنَّانِيَ • ١ فَبِهٰذِهِ ٱلْمَشِيئَةِ نَحْنُ مُقَدَّسُونَ بِتَقْدِيم حَسَدِ يَسُوعَ ﴿ ١ ٱلْمَسِيحِ مَرَّةً وَاحِدَةً " وَكُلُّ كَاهِنِ يَقُومُ كُلَّ يَوْمٍ يَخْذِمُ وَيُقَدِّمُ مِرَارًا كَثِيرَةَ تِلْكَ ٱلذَّبَائِحَ عَيْمَا ٱلَّذِي لَا ال تَسْتَطِيعُ ٱلْبَنَّةَ أَنْ تَنْزِعَ ٱلْخَطِيَّةَ. " فَأَمَّا هٰذَا فَبَعْدَ مَا قَدَّمَرَ عَنِ ٱلْخَطَايَا ذَبِيَةً وَاحِدَةً جَلَسَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ ١٠ مُنتَظِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تُوضَعَ أَعْدَاقُهُ مَوْطِعًا لِقَدَمَيْهِ • ١٢ ﴿ لِأَنَّهُ بِقُرْبَانِ وَاحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٱلْمُقَدَّسِينَ • ﴿ وَيَشْهَدُ لَمَا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضًا. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا قَالَ سَابِقًا ١٦ هٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلَّذِي أَعْهَدُهُ مَعَهُمْ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ | ١٦ أَجْعَلُ نَوَامِيسِي فِي قُلُوبِهِمْ وَأَكْنُهُما فِي أَذْهَانِهِمْ ١٧ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدّيَاتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٠٠ وَ إِنَّهَا حَيْثُ تَكُونُ مَعْفِرَةٌ لِهَذِهِ لَا يَكُونُ بَعْدُ قُرْبَانٌ عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ 11 ١٠ فَإِذْ لَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ثِقَةٌ بِٱلدُّخُولِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِدَم ِيَسُوعَ ٢ طَرِيقًا كَرَّسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَيًّا بِٱلْحِجَابِ أَيْ جَسَدِهِ الوَّكَاهِنْ عَظِيمْ عَلَى بَيْتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ مُ بِقَلْبٍ صَادِقٍ فِي يَقِينِ ٱلْإِيمَانِ مَرْشُوشَةً قُلُوبُنَا مِنْ ضَمِيرٍ شِرِّيرٍ وَمُغْنَسِلَةً أَجْسَادُنَا بِمَاءَ نَقِيِّ ١٦ لِنَتَمَسَّكُ بِإِقْرَارِ ٱلرَّجَاء رَاسِخًا لِأَنَّ ٱلَّذِي وَعَدَ هُو أَمِينٌ . ٤٠ وَلْنُلَاحِظْ بَعْضُنَا بَعْضًا لِلتَّعْرِيضِ عَلَى ٱلْمُعَبَّةِ وَأَلْأَعْمَا لِٱلْحُسَنَةِ ٥٠ غَيْرَ تَارِكِينَ ٱجْنِمَاعَنَا كَمَا لِقَوْمٍ عَادَةٌ بَلْ وَاعِظِينَ بَعْضَنَا بَعْضًا وَبِٱلْآَكُ ثَبَرِ عَلَى قَدْسِ مَا تَرَوْنَ ٱلْيَوْمَرَ يَقُرُبُ ٣ فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْنِيَارِنَا بَعْدَ مَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحُقِّ لَا تَبْقَى بَعَدُ ذَبِيجَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا ٣٠ بَلْ قُبُولُ دَيْنُونَةٍ مُحْيِفٌ وَغَيْرَةُ نَارٍ عَنِيدَةٌ

٢٦ أَنْ تَأْكُلُ الْمُضَادِّينَ ١٩ مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَ بْنِ أَوْ ثَلَقَة شُهُودِ يَمُوثُ ٢٠ مِدُونِ رَأْفَةِ ١٠ فَكُمْ عِقَابًا أَشَرَّ تَطُنُّونَ أَنَّهُ مُحْسَبُ مُسْخَقًا مَنْ دَاسَ أَبْنَ اللهِ وَحَسِبَ دَمَ الْعَهْدِ الَّذِي قَالَ لِيَ الْإِنْتِقَامُ ٢٠ الْعَهْدِ الَّذِي قَدُلُ الرَّبُ وَلَيْسَا وَازْدَرَى بِرُوحِ النِّعْمَةُ ١٠ عَلِيفَ هُو الْوُفُوعُ فِي يَدَي اللهِ الْكُيُّ ١٦ أَنَا أُجَازِي يَقُولُ الرَّبُ وَلَيْنَا الرَّبُ يَدِينُ شَعْبَهُ ١٠ مُخْيِفَ هُو الْوُفُوعُ فِي يَدَي اللهِ الْكُيُّ ١٦ أَنَا أُجَازِي يَقُولُ الرَّبُ وَلَيْنَا الرَّبُ يَدِينُ شَعْبَهُ ١١ مَنْ عَلَيْ مَا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ٱلَّذِي كَانَ عَنبِدًا أَنْ يَأْخُذَهُ مِيرَاثًا فَخَرَجَ وَهُولَا يَعْلَمُ إِلَى أَنْنَ يَأْنِي ١٠ بِٱلْإِيمَانِ تَعَرَّبَ فِي

أَرْضِ ٱلْمَوْعِدِ كَأَنَّهَا عَرِيبَةُ سَاكِنًا فِي خِيام مَعُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ٱلْوَارِثَيْنِ مَعَهُ لِهِذَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْنِهِ. الْإِنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلْهَدِينَةَ ٱلَّتِي لَهَا ٱلْأَسَاسَاتُ ٱلَّتِي صَانِعُهَا وَبَارِعُهَا ٱللهُ اللهُ ا

ا فِي ٱلْإِمَانِ مَاتَ هُوَّلَا أَجْمَعُونَ وَهُمْ لَمْ يَنَالُوا ٱلْمَوَاعِيدَ بَلْ مِنْ بَعِيدٍ نَظَرُوهَا وَصَدَّقُوهَا وَحَدَّوْهَا وَأَقَرُوا بِأَنَّهُمْ غُرَبَا وَنُزَلَا عَلَى ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَكُونَ مِثْلَ هُوَ وَطَنَا أَنْ الْفَوْ ذَكَرُ وا ذَلِكَ ٱلَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَمْ فُوْصَة اللَّهُ وَكُونَ أَنَّهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ يَبْعُمُ إِلَيْكَ أَلْهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَعَدَ اللهُ أَعَدَ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ ال

٧١ بِأَ لَإِبَانِ قَدَّمَ إِبْرُهِيمُ إِسْحَقَ وَهُو مُجَرَّبُ. قَدَّمَ الَّذِبِ قَبَلَ ٱلْمُوَاعِدَ وَحِيدَهُ
١١ الَّذِي قِبِلَ لَهُ إِنَّهُ بِإِسْحَقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ ١٠ إِذْ حَسِبَ أَنَّ الله قَادِرُ عَلَى ٱلْإِقَامَةِ مِنَ
١١ الْآمْوَاتِ أَيْضًا ٱلَّذِينَ مِنْمُ أَخَذَهُ أَيْضًا فِي مِنْالِ • ٢ بِالْإِيمَانِ إِسْحَقُ بَارِكَ يَعْفُوبَ وَعِيسُ الْآمْوَاتِ أَيْضًا وَاحِدٍ مِنِ الْبَيْ يُوسُفَ مِنْ جِهَةِ أُمُورِ عَنِيدَةً • ١١ بِالْإِيمَانِ يَعْفُوبُ عِنْدَ مَوْنِهِ بَارِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ الْبَيْ يُوسُفَ مِنْ جِهَةِ عَلَى رَأْسِ عَصَاهُ • ١١ بِالْإِيمَانِ يَعْفُوبُ عِنْدَ مَوْنِهِ بَارِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ الْبَيْ يُوسُفَ مِنْ جَهَةِ عِظَامِهِ • ١٢ بِالْإِيمَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَبُواهُ ثَافَةَ أَنْهُمْ لِلَّ بَهُمَا رَأَيَا ٱلصَّيَّ مِنْ جَهَةِ عِظَامِهِ • ٢٢ بِالْإِيمَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَبُواهُ ثَافَةَ أَنْهُمْ لِلَّ بَهُمَا رَأَيَا ٱلصَّيَّ مِنْ جَهِةِ عِظَامِهِ • ٢٢ بِالْإِيمَانِ مُوسَى لَمَّا كَبِرَأَ بَى أَنْ يُدْعَى ٱبْنَ ٱبْنَةَ فِرْعَوْنَ مَنْ جَهِ عَظَامِهِ • ٢٢ بِالْإِيمَانِ مُوسَى لَمَّا كَبِرَأَ بَى أَنْ يُدُعَى ٱبْنَ ٱبْنَقَ فِرْعَوْنَ مَمْ مُنْعَلِلًا فِلْ لَكَ مَنْ لَا يُرْعَى لَكُ مَنْ لَا يُرَى مَنْ لَكُ الْإِيمَانِ مَنْ عَضَ اللهِ عَلَى أَنْ يَنْظُرُ إِلَى ٱلْجُعَازَاةِ ١٧٠ بِالْإِيمَانِ مَنْ عَضَ أَلْوَى اللهُ يَعْلَى اللهِ عَلَى أَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْفَعَى الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ مِنْ عَضَ اللهُ عِنْ الْمُعَلِيقِ مَنْ لَا يُرْمَى مَنْ لَا يُرَى مَنْ لَا يُومِ الْمِكَ لِلَّ لَا يُعْمَلُ اللهُ إِي الْفَعَلَ وَلَا اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَانِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَى الْمُؤْتِ فَي الْمُعْلَى الْمُعَلِي وَلَوْمَ عَيْرُ خَاتُولُ فَي الْمُعْلِي الْمُعْلِي فَلِي الْمُؤْلِقُ فَى الْمُؤْلِقُ فَي الْمُعْلِقُ لَلْهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ عَيْرُ وَالْمَالِ الْمُؤْلِقُ فَي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ وَلَا لَكُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَا لَهُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَهُ الْمُؤْمُ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَال

71

١٤

18

77

17

Го

۲٦

۲۸

**F**1

### اَلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيَّيِنَ ١١ وَ١٢

مَ الْأَحْمَرِ كَمَا فِي الْيَاسِةِ الْأَمْرُ الَّذِي لَمَّا شَرَعَ فِيهِ الْمِصْرِيُّونَ غَرِفُوا • ٢٠ بِالْإِيمَانِ سَقَطَتْ الْمُوارُ أَرِيجَا بَعْدَ مَا طِيفَ حَوْلَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ • ٢١ بِالْإِيمَانِ رَاحَابُ الزَّانِيةُ لَمْ يَهْلِكْ مَعَ الْعُصَاةِ إِذْ قَبِلَتِ الْجَاسُوسَيْنِ بِسَلَامِ اللَّهُ الْوَقْتُ إِنْ أَخْبَرْتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَسَمْشُونَ الْعُصَاةِ إِذْ قَبِلَتِ الْجُاسُوسَيْنِ بِسَلَامِ اللَّهُ الْوَقْتُ إِنْ أَخْبَرْتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَسَمْشُونَ مَا لَكُ مَا فَوْلَ الْفَالِمَ اللَّهُ الْمُعَامِقِيلَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ وَسَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ا

ا فِي ٱلْحَرْبِ هَزَمُوا جَيُوشَ غُرِبَاء • ٥٠ أَخَذَتْ نِسَاعِ أَمْوَاتُهُنَّ بِقِيامَةٍ. وَٱخْرُونَ عُذِّبُوا وَلَمْ يَقْبُلُوا

ٱلنَّجَاةَ لِكَيْ بَنَا لُوا فِيَامَةً أَفْضَلَ. ١٦ وَآخَرُونَ نَجَرَّ بُوا فِي هُزُ ۗ وَجَلْدٍ ثُمَّ فِي قُنُودٍ أَيْضًا وَحَبْسٍ.

٢ ٧٠ رُجِمُوا نُشِرُوا جُرِّبُوا مَانُوا فَتْلاً بِٱلسَّيْفِ طَافُوا فِي جُلُودِ عَنَم وَجُلُودِ مِعْزَ مَعْتَازِينَ

ا مَكْرُويِينَ مُذَلِّينَ. ٨٠ وَهُمْ لَمْ يَكُنِ ٱلْعَالَمْ مُسْتَحِقًا هُمْ. تَاعِيِنَ فِي بَرَارِيَّ وَجِبَالٍ وَمَعَايِرَ وَشُقُوقِ

َ ٱلْأَرْضِ • ٣ فَهَوُّلاَ ۚ كُلَّهُمْ مَسْهُودًا لَهُرْ بِٱلْإِبَانِ لَمْ يَنَالُوا ٱلْهَوْعِدَ ﴿إِذْ سَبَقَٱللّٰهُ فَنَظَرَ لَلَا شَيْئًا أَفْضَلَ لِكَيْ لاَ يُكْمِلُوا بِدُونِنَا

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِيَ عَشَرَ

الذلك عَن أَيْضًا إِذْ لَمَا سَعَابَةُ مِنَ الشَّهُودِ مِقْدَارُ هَذِهِ مُعِيطَةٌ بِنَا لِنَطْرَحْ كُلَّ ثِقْلٍ وَالْخَطِبَّةَ الْمُوضُوعِ أَمَامَنَا الطَرِينَ إِلَى وَالْخَطِبَّةَ الْمُوضُوعِ أَمَامَنَا الطَرِينَ إِلَى رَئِيسِ الْإِبَانِ وَمُكَبِّلِهِ يَسُوعَ الَّذِي مِنْ أَجْلِ الشَّرُومِ الْمُوضُوعِ أَمَامَهُ اَحْنَمَلَ الصَّالِبَ رَئِيسِ الْإِبَانِ وَمُكَبِّلِهِ يَسُوعَ الَّذِي مِنْ أَجْلِ الشَّرُومِ الْمُوضُوعِ أَمَامَهُ اَحْنَمَلَ الصَّالِبِ مَسْتَهِينًا بِالْحِرْي فَهُلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ اللهِ وَاقَتَقَرُوا فِي اللَّذِي احْنَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوِمَةً مَسْتَهِينًا بِالْحَرْي فَهُلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ اللهِ وَاقَتَقَرُوا فِي اللَّذِي احْنَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوِمَةً لِيعْمِي اللهِ مِنْ لَهُ اللهِ وَاقْتَهُورُ وَا فِي نَفُوسِكُمْ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِولَ وَخُورُ وَا فِي نَفُوسِكُمْ

﴿ لَمُ نَفَاوِمُوا بَعْدُ حَتَّى ٱلدَّمِ مُجَاهِدِينَ ضِدَّ ٱلْخَطِيَّةِ ﴿ وَفَدْ نَسِيثُمُ ٱلْوَعْظَ ٱلَّذِي يُخَاطِبُمُ ۗ كَبَيِنَ يَا ٱنْي لاَ تَعْفَوْ تَأْدِيبَ ٱلرَّبِّ وَلاَ تَخُرْ إِذَا وَتَجْكَ • آلِأَنَّ ٱلَّذِي يُحِيِّهُ ٱلرَّبُ يُوَدِّبُهُ وَجُلِدُ كُلَّ ٱبْنِ يَقَبَلُهُ • ﴿ إِن كُنْمُ فَعْنَمِلُونَ ٱلتَّادِيبَ يُعَامِلُكُمُ ٱللهُ كَالْبَيَنَ. فَأَيْ ٱبْنِ لاَ

### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ ١٢

يُوَدِّبُهُ أَبُوهُ ٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنْمُ بِلاَ تَأْدِيبٍ قَدْ صَارَ ٱلْجَبِيعُ شُرَكَا ۗ فِيهِ فَأَنْمُ نُغُولَ لاَ بَنُونَ. الْمُمَّ قَدْكَانَ لَنَا آبَا الْمُحْدِّنِينَ أَكُنَا نَهَا مُهُمْ . أَفَلاَ نَخْضَعُ بِٱلْأُوْلَى جِلَّا لِأَبِي ٱلْأَرْوَاح فَغَيْاً . ﴿ لِأَنَّ أُولَٰءِكَ أَدَّبُونَا أَيَّامًا قَلِيلَةً حَسَبَ ٱسْتِعْسَانِهِمْ. وَأَمَّا هٰذَا فَلِأَجْلِ ٱلْمَنْعَةِ لِكَيْ نَشْنَرِكَ فِي قَدَاسَتِهِ • ١١ وَلَكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي ٱلْحَاضِرِ لاَ يُرَى أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحُزَنِ. فَأَمَّا ١١١ أَخِيرًا فَيُعْطِي ٱلَّذِينَ يَتَدَرَّبُونَ بِهِ تَمَرَ بِرِّ لِلسَّلَامِ • ١١ لِذَلِكَ قَوِّمُوا ٱلْأَيَادِيَ ٱلْمُسْتَرْخِيَةَ وَّالرُّكَبَ ٱلْمُخَلَّعَةَ ١٠ وَأَصْنَعُوا لِأَرْجُلِكُمْ مَسَا لِكَ مُسْتَقِيمَةً لِكِي لاَ يَعْتَسِفَ ٱلْأَعْرَجُ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ بِشْنَى • التَّبَعُول ٱلسَّلاَمَرَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا اَنْ بَرَى أَحَدُ ٱلرَّبَّ ٥ مُلاَحِظِينَ لِئَلاَ يَخِيبَ أَحَدُ مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ . لِئَلاَّ يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ وَيَصْنَعَ ٱنْزِعَاجًا فَيَتَغَسَّ بِهِ كَثِيرُونَ. ١١ لِّللَّ يَكُونَ أَحَدُ زَانِيًا أَوْ مُسْتَبِعًا كَعِيسُو ٱلَّذِي لِأَجْلِ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُورِيَّتَهُ • ٧١ فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْضًا بَعْدَ ذَالِكَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرِثَ ٱلْبَرَكَةَ رُفِضَ إِذْكُمْ ١٧١ يَجِدْ لِلنَّوْبَةِ مَكَانًا مَعْ أَنَّهُ طَلَبَهَا بِدُمُوعِ ٨ لِأَنَّكُمْ لَمْ تَأْنُوا إِلَى جَبَلِ مَلْمُوسٍ مُضْطَرِمٍ بِٱلنَّاسِ وَ إِلَى ضَبَابٍ وَظَلَامٍ وَزَوْبَعَةِ ا وَهُمَافِ بُوقٍ وَصَوْتِ كَلِمَاتِ أَسْتَعْنَى ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ مِنْ أَنْ تُزَادَ هُمْ كَلِمَةٌ. الْأَنَّهُمْ الله كَرْ يَحْنَمِلُوا مَا أُمِرَ بِهِ وَإِنْ مَسَّتِ ٱلْجَبَلَ بَهِيمَةُ نُرْجَمُ أَوْ نُرْهَى بِسَهْمٍ. ١١ وَكَانَ ٱلْمَنْظَرُ ١١ هَكَذَا مُخْيِفًا حَتَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبْ وَمُرْتَعِدْ . ١٦ بَلْ قَدْ أَيَثُمْ إِلَى جَبَلِ صِهْبُوْنَ وَ إِلَى ١٢٦ مَدِينَةِ ٱللهِ ٱلْحُيِّ أُورُشَلِيمَ ٱلسَّمَاوِيَّةِ وَ إِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ عَفْلُ مَلاَئِكَةِ ٣ وَكَنيِسَةُ أَبْكَاسٍ مَكْتُوبِينَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَ إِلَى ٱللهِ دَيَّانِ ٱلْجَمِيعِ وَ إِلَى أَرْوَاحِ أَبْرَارٍ مُكَمَّلِينَ ١٠ وَإِلَى وسِيطِ ٱلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ بَسُوعَ وَ إِلَى دَم ِ رَشٍّ يَتَكَلَّمُ ٱفْضَلَ مِنْ هَاسِلَ

وَ انْظُرُوا أَنْ لاَ تَسْتَعْفُوا مِنَ ٱلْمُنَكَلِّمِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أُولِئِكَ لَمْ يَغُوا إِذِ ٱسْتَعْفُوا مِنَ الْمُنَكَلِّمِ عَلَى الْمُوْتَدِّينَ عَنِ ٱلْمُرْتَدِّينَ عَنِ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءَ ٢٦ ٱلَّذِي صَوْنُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضِ فَبِاللَّهِ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَءَدَ تَائِلًا إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أُزَلْزِلُ لاَ ٱلْآرْضَ صَوْنُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضَ حِينَئِذِ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَءَدَ تَائِلًا إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أُزَلْزِلُ لاَ ٱلْآرْضَ

### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ ١٢ وَ١٣

٢٧ فَفَطْ بَلِ ٱلسَّمَاءَ أَيْضًا • ٢٧ فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا يَدُلُ عَلَى تَغْيِيرِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْمُتَزَعْزِعَهِ كَمَصْنُوعَةِ
٢٨ لِكَيْ تَبْفَى ٱلَّتِي لاَ نَتَزَعْزَعُ • ٢٨ لِذَ لِكَ وَنَحْنُ قَابِلُونَ مَلَكُونًا لاَ يَتَزَعْزَعُ لِبَكُنْ عِنْدَنَا شُكُرْ بِهِ
٢٦ خَدْمُ ٱللهَ خِدْمَةً مَرْضِيَّةً بِخُشُوعٍ وَنَقْوَى . ٢٦ لِأَنَّ إِلْهَنَا نَارُ آكِلَةٌ

الْأَصْعَاجُ ٱلثَّا لِكَ عَشَرَ

التَثْبُتِ ٱلْعَبَةُ ٱلْأَحَوِيَّةُ الْأَحَوِيَّةُ الْأَحَوِيَّةُ الْأَنْ الْمَاكَةُ الْغُرَبَاءُ لِأَنْ إِمَا أَضَافَ أَنَاسُ مَلاَئِكَةً وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ وَالْمُدَلِّينَ كَأَنَّمُ الْمُقَيِّدِينَ كَأَنَّمُ الْمُقَيِّدِينَ كَأَنَّمُ الْمُقَيِّدِينَ كَأَنَّمُ الْمُقَيِّدِينَ كَأَنَّمُ الْمُفَا وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ وَالْمَضَعَ عَيْرَ نَعِسٍ. وَأَمَّا ٱلْعَاهِرُونَ فِي الْجُسَدِ وَ الْمَكُن الزِّوَاجُ مُكَرَّمًا عِنْدَكُلِّ وَاحِدٍ وَالْمَضَعَ عَيْرَ نَعِسٍ. وَأَمَّا ٱلْعَاهِرُونَ وَالْزَنَاةُ فَسَيدِ مِنْ مُنْ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلاَ أَنْهُ لَا أَخَافَ. لاَ نَهُولُ وَاتِقِينَ ٱلرَّبُ مُعِينَ لِي فَلاَ أَخَافُ. مَاذَا بَصْنَعُ بِي إِنْسَانٌ مَا اللهُ الل

٧ أَطِيعُوا مُرْشِدِيكُمْ وَأَحْضَعُوا لِأَنَّهُمْ يَسْهَرُونَ لِأَجْلِ نُفُوسِكُمْ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَابًا لِكِيْ يَفْعَلُوا ذَٰلِكَ بِفَرَحٍ لِلاَ أَنِينَ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ نَافِعٍ لِكُمْرُ

 $\nu\gamma$ 

١٩ صَلُوا لِأَجْلِناً. لِأَنَّنَا نَتْقُ أَنَّ لَنَا صَمِيرًا صَالِحًا رَاغِيِنَ أَنْ نَنَصَرَّفَ حَسَنَا فِي كُلِّ شَيْء. ١٩ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَحُوْرُ أَطْلُبُ أَحُورُ أَنْ تَفْعَلُوا هٰذَا لِكَيْ أُرَدَّ إِلَيْكُمْ بِأَحْثَرُ سُرْعَةٍ وَ ١٠ وَ إِلَهُ ٱلسَّلَامِ ١٩ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَحْدِنَ أَلْاَبُوعَ بِدَم الْعَهْدِ ٱلْأَبْدِيِ ١١ لِيُكَمِّلُكُمْ ١١ اللَّهِي أَفَامَ مِنَ ٱلْأَبْدِي ١١ لِيكَمِّلُكُمْ ١١ اللَّهِي أَفَامَ مِنَ ٱلْأَمْواتِ رَاعِيَ ٱلْخُرَافِ ٱلْعَظِيمَ رَبَّنَا يَسُوعَ بِدَم الْعَهْدِ ٱلْأَبْدِي ١١ لِيكَمِّلُكُمْ ١٦ يُرْضِي أَمَامَهُ بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي لَهُ الْعَجْدُ إِلَى أَبْدِ ٱلْأَبِدِينَ. آمِينَ الْعَجْدُ إِلَى أَبْدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ

ا وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَحْنَمِلُوا كَلِمَةَ ٱلْوَعْظِ لِأَنِي بِكَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ كَتَبْتُ الْآلَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالُ

إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّنَ كُتِبَتْ مِنْ إِيطَا لِيَا عَلَى يَدِ تِيمُوثَاوُسَ

### رِسَالَةُ يَعْقُوبَ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا يَعْقُوبُ عَبْدُ ٱللهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ بَهُدِ هِ ٱلسَّلَامَ إِلَى ٱلِاثْنَيُّ عَشَرَ سِبْطًا ٱلَّذِينَ فِي ٱلشَّنَاتِ

الحسِبُوهُ كُلَّ فَرَح يَا إِخُونِي حِينَهَا نَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ مُتَنَوَّعَةً ؟ عَالِمِينَ أَنَّ آمْنِجَانَ إِيَانِكُمْ يُسْفِئُ صَبْرًا • عَلَّ الصَّبْرُ فَلْيكُنْ لَهُ عَمَلَ تَامْرُ لِكِيْ تَكُونُوا تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ اللهِ إِيَّا الصَّبْرُ فَلْيكُنْ لَهُ عَمَلَ تَامْرُ لِكِيْ تَكُونُوا تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ اللهِ اللهِ

٧ يُشْبِهُ مَوْجًا مِنَ ٱلْجُرْ تَخْبِطُهُ ٱلرِّبِحُ وَتَدْفَعُهُ ٧ فَلاَ يَظُنَّ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَنَالُ شَيْئًا مِنْ
٨ عِنْدِ ٱلرَّبِ ٥ ٨ رَجُلُ ذُو رَأْيَبْنِ هُو مُتَقَلَّقِلَ فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ ٥ وَلَيَفْخِرِ ٱلْأَحُ ٱلْمُتَّضِعُ
١ إِبَّرْتِفَاعِهِ ١ وَأَمَّا ٱلْغَنِيُ فَبِالرِّضَاعِهِ لِأَنَّهُ كَرَهْرِ ٱلْعُشْبِ يَرُولُ ١ الِأَنَّ ٱلشَّمْسَ أَشْرَقَتْ
١ إِنْ وَفَا عَهِ ١ وَأَمَّا ٱلْغَنِيُ فَبِالرِّضَاعِهِ لِأَنَّهُ كَرَهْرِ ٱلْعُشْبِ يَرُولُ ١ الِأَنَّ ٱلْغَنِيُ ٱلشَّمْسَ أَشْرَقَتُ إِنَّا مُؤْمِدِهُ وَفَنِيَ جَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكَذَا يَذُ بُلُ ٱلْغَنِيُ ٱيْضًا فِي طُرُقِهِ . إِنَّ عُرِقُهُ وَفَنِيَ جَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكَذَا يَذُ بُلُ ٱلْغَنِيُ ٱلْشَعْبُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَا إِنْكُولُ الْغَنِيُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ إِنَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِنَّا لَا إِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ا

﴿ لَا يَفُلْ أَحَدُ إِذَا جُرَّبَ إِنِّي أُجَرَّبُ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ . لِأَنَّ ٱللهَ غَيْرُ مُجَرَّبٍ بِٱلشُّرُورِ ا وَهُوَ لاَ يُجِرِّبُ أَحَدًا . ١٠ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُجَرَّبُ إِذَا ٱنْجُذَبَ وَٱنْخُدَعَ مِنْ شَهُوتِهِ . عِنْمُ ۗ ٱلشَّهْوَةُ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ خَطِيَّةً وَٱلْخَطِيَّةُ إِذَا كَمِلَتْ ثُنْيَحُ مَوْتًا ١٠١ لَا تَضِلُوا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاء وَاكُلُ عَطِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَكُلُ مَوْهِبَةِ نَامَّةٍ هِيَمِنْ فَوْقُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي ٱلْأَنْوَارِ ٱلَّذِي ، إِنْسَ عِنْدَهُ تَغْيِيرُ وَلاَ ظِلُّ دَوَرَانِ ١٠ شَاءَ فَوَلَدَنَا بِكَلِمَةِ ٱلْحُقِّ لِكَيْ نَكُونَ بَاكُورَةَ مِنْ خَلاَئِقِهِ ١٠ إِذًا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاء لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَان مُسْرِعًا فِي ٱللَّهْتِهَاعِ مُبْطِئًا فِي ٱلتَّكَلُّمر م مُبْطِئًا فِي ٱلْغَضَبِ. ٢٠ لِأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ لاَ يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ ١٠ لِذَٰ لِكَ ٱطْرَحُوا كُلَّ نَجَاسَةِ ٢٦ وَكُنْرَةَ شَرٌّ فَأَقْبَلُوا بِوَدَاعَةٍ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمَغْرُوسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ تَخَلِّصَ نَفُوسَكُمْ • ٣٠ وَلَكِنْ كُونُوا ٢٦ عَاملِينَ بِٱلْكَلِهَةِ لَا سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نُفُوسَكُمْ • ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِهَةِ ٢٠ وَلَيْسَ عَامِلًا فَذَاكَ يُشْبِهُ رَجُلًا نَاظِرًا وَجْهَ خِلْقَتِهِ فِي مِرْآةً مِنَافًا نَظَرَ ذَاتَهُ وَمَضَى ٥٠ ۚ وَلِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ • ١٠ وَلَكِنْ مَنِ أَطَّلَعَ عَلَى ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ نَامُوسِ ٱلْحُرُّيَّةِ وَتَبَتَ ٢٦ ۗ وَصَارَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً بِٱلْكَلِمَةِ فَهٰذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِي عَمَلِهِ • ٦٦ إِنْ كَانَ أَحَدُ ٢٧ فِيكُمْ ۚ يَظُنُّ أَنَّهُ دَيِّنْ وَهُوَ لَيْسَ يُلْتِمُ لِسَانَهُ بَلْ يَخْدَعُ قَلْبُهُ فَدِيَانَةُ هَذَا بَاطِلَةٌ • ٢٧ اَلدِّيَانَةُ ٱلطَّاهِرَةُ ٱلنَّقِيَّةُ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْآبِ هِيَ هٰذِهِ ٱفْتِقَادُ ٱلْبِتَامَى وَٱلْأَرَامِلِ فِي ضِيقَتِهِمْ وَحِفْظُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِلاَ دَنَسٍ مِنَ ٱلْمَالَمِرِ

#### اَ لْأَصْحَاجُ ٱلثَّانِي

ا يَا إِخْوَتِي لَا يَكُنْ لَكُمْ إِبَانُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّ ٱلْعَجْدِ فِي ٱلْمُحَابَاةِ ١٠ فَإِنَّهُ إِنْ الْ دَخَلَ إِلَى مَعْمَعِكُمْ رَجُلْ مِخَوَاتِم ِ ذَهَبٍ فِي لِبَاسٍ بَهِيٍّ وَدَخَلَ أَيْضًا فَقيرْ بِلِبَاسٍ وَسِخ ٍ إ وَ فَنَظَرْثُمْ إِلَى ٱللَّابِسِ ٱللِّبَاسَ ٱلْبَهِيَّ وَقُلْتُمْ لَهُ ٱجْلِسْ أَنْتَ هُنَا حَسَنًا وَقُلْتُمْ لِلْفَقِيرِ قِفْ ٢٠ أَنْتَ هُنَاكَ أَوْ ٱجْلِسْ هُنَا تَحْتَ مَوْطِئ تَدَعَيَّ ۚ فَهَلْ لَا تَرْتَابُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَصِيرُونَ ﴿ قُضَاةَ أَفْكَارٍ شِرِّيرَةٍ. • ٱسْمَعُول يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ أَمَا ٱخْنَارَ ٱللهُ فُقَرَاءَ هٰذَا ٱلْعَالَم أَغْنِياء • فِي ٱلْإِيَمَانِ وَوَرَثَةَ ٱلْمَلَكُوتِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ نَجُبُونَهُ ١٠ وَأَمَّا أَنْمُ فَأَهَنتُمُ ٱلْفَقِيرَ.أَ لَيْسَ ٦ ٱلْأَغْنِيَا ۗ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُرْ يَجُرُّونَكُمْ إِلَى ٱلْعَكَاكِم ِ. ٧ أَمَا هُمْ يُجَدِّفُونَ عَلَى ٱلاِّسْمِ ٧ ٱلْحَسَنِ ٱلَّذِي دُعِيَ مِهِ عَلَيْكُمْ • مُ فَإِنْ كُنْمُ تُكَمِّلُونَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْمُلُوكِيَّ حَسَبَ ٱلْكِتَابِ. نُحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. فَحَسَنَا تَعْعَلُونَ. ﴿ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ نَحَابُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً مُوكِيِّينَ ﴿ هُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ كَمْتَعَدِّينَ • الْأِنَّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ وَ إِنَّهَا عَنَرَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ إِ صَارَ مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلِّ • اللِّأَنَّ ٱلَّذِي قَالَ لاَ تَرْنِ قَالَ أَيْضَا لاَ نَقْتُلْ. فَإِنْ لَمْ تَرْنِ وَلٰكِنْ ال قَتَلْتَ فَقَدْ صِرْتَ مُتَعَدِّيا ٱلنَّامُوسَ • اهْكَلَا تَكلُّمُوا وَهْكَلَا ٱفْعَلُوا كَعَتِيدِينَ أَنْ نُحَاكَمُول اللهِ بِنَامُوسِ ٱلْحُرِيَّةِ وَ١٠ لِأَنَّ ٱلْحُكُمْ هُوَ بِلاَ رَحْمَةٍ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ رَحْمَةً . وَٱلرَّحْمَةُ تَفْتِحَرُ عَلَى ٱلْحُكُمْ لِا ا مَا ٱلْمَنْفَعَةُ يَا إِحْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنَّ لَهُ إِيمَانَا وَلَكِنْ لَبْسَ لَهُ أَعْمَالٌ. هَلْ يَقْدِرُ اللهِ ٱلْإِيَمَانُ أَنْ يُخِلِّصَهُ • ا إِنْ كَارَ أَخْ وَأَخْتُ عُرْيَانَيْنِ وَمُعْتَازَيْنِ لِلْقُوتِ ٱلْيَوْمِيّ ١١ فَقَالَ لَهُمَا مِن أَحَدُكُمُ ٱمْضِيَا بِسَلَامٍ ٱسْتَدْفِيًا وَٱشْبَعَا وَلَكِنْ لَمْ تُعْطُوهُهَا حَاجَاتِ ٱلْجَسَدِ فَهَا ٱلْدَسْعَةُ. ٧ هَكُذَا ٱلْإِيَانُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ مَيِّتْ فِي ذَاتِهِ ١٠ لَكِنْ يَقُولُ فَائِلْ أَت ب١١ لَكَ إِيَانٌ وَأَنَا لِي أَعْمَالٌ. أَرِنِي إِيمَانَكَ بِدُونِ أَعْمَا لِكَ وَأَنا أُرِيكَ مِأَعْمَا لِي إِيمَانِي. ١١ أَنْتَ تُوْمِنُ أَنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ. حَسَنَا تَعْعَلْ. وَٱلشَّيَاطِينُ يُوْمِنُونَ وَيَقْشَعَرُّونَ • وَلَكِنْ هَلْ ١٩ نْرِيدُ أَنْ نَعْلَمَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلْبَاطِلُ أَنَّ ٱلْإِبَانَ يِدُونِ أَعْبَالٍ مَيِّتْ • ١١ أَكُرْ يَتَبَرَّرْ ١١ مُرِيدُ أَنْ نَعْلَمَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلْبَاطِلُ أَنَّ ٱلْإِبَانَ يِدُونِ أَعْبَالٍ مَيِّتْ • ١١ أَكُرْ يَتَبَرَّرْ ١١

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّا لِثُ

لَا تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ كَثِيرِينَ يَا إِخْوَتِي عَالِمِينَ أَنَّا نَأْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَرَ • الْأَنَّنَا فِي أَشْيَا ۚ كَثِيرَةٍ نَعْثُرُ جَمِيعُناً. إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يَعْثُرُ فِي ٱلْكَلاَمِ فَذَاكَ رَجُلُ كَامِلْ قَادِرْ أَنْ يُغِرِ كُلَّ ٱنْجُسَدِ أَيْضًا وَهُوذَا ٱنْخَيْلُ نَضَعُ ٱللُّمِ ۚ فِي أَفْوَاهِهَا لِكِيْ تُطَاوِعَنَا فَنُدِيرَ جِسْمَهَا كُلَّهُ • ٤ هُوذَا ٱلسُّفْنُ أَيْضًا وَهِيَ عَظِيمَةٌ بِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ وَتَسُوقُهَا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُدِيرُهَا دَفَّةٌ صَغِيرَةٌ جدًّا إِلَى حَيْثُهَا شَاءَ قَصْدُ ٱلْهُدِيرِ • هَكَذَا ٱللِّسَانُ أَيْضًا هُوَ عُضْوْ صَغِيرْ وَيَفْتَخُرُ مُتَعَظِّمًا. هُوذَا نَارْ قَلِيلَة أَيَّ وُقُودٍ تُحْرَق وَ فَاللِّسَانُ نَارْ عَالَمُ ٱلْإِثْمِ مَكَذَا جُعِلَ فِي أَعْضَائِنَا ٱللِّسَانُ ٱلَّذِي يُدَنِّسُ ٱلْحِسْمَ كُلَّهُ وَيُضْرِمُ دَائِرَةَ ٱلْكُوْنِ وَيُضْرَمُ مِنْ جَهَنَّمَ • الَّإِنَّ كُلَّ طَبْعِ لِلْوُحُوشِ وَٱلطُّهُورِ وَٱلرَّحَّافَاتِ وَٱلْبُعْرِيَّاتِ يُذَلَّلُ وَقَدْ تَذَلَّلَ لِلطَّبْعِ ٱلْبَشَرِيِّ • ^ فَأَمَّا ٱللِّسَانُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُذَلِّلَهُ. هُوَ شَرٌّ لَا يُضْبَطُ مَمْلُو سَيًّا مُمِيتًا. ١ بِهِ نُبَارِكُ ٱللهَ ٱلْآبَ وَبِهِ نَلْعَنُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدْ تَكَوَّنُوا عَلَى شِبْهِ ٱللهِ . ١٠ مِنَ ٱلْهُمَ ٱلْوَاحِدِ تَخْرُجُ بَرَكَةٌ وَلَعْنَةُ لَا يَصْلُحُ يَا إِخْوَتِي أَنْ تَكُونَ هذهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا وَالْلَعَلَ يَنْبُوعًا يُنبِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنٍ وَاحِدَةِ ٱلْعَذْبَ وَٱلْمُرَّهُ " هَلْ نَقْدِرُ يَا إِخْوَنِي تِينَةُ أَنْ نَصْنَعَ زَيْنُونًا أَوْ كَرْمَةُ تِينًا. وَلا كَذَٰ لِكَ يَنْبُوغُ يَصْنَعُ مَا ﴿ مَا كِمَّا وَعَذْبًا

"ا مَنْ هُوَحَكِيمْ وَعَالِمْ يَنْكُمْ فَلْيُرِ أَعْمَالُهُ بِٱلتَّصَرُّفِ ٱلْحُسَنِ فِي وَدَاعَةِ ٱلْحُكْمَةِ.

15

\* وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لَكُمْ غَيْرَةٌ مُرَّةٌ وَخَزَّبُ فِي قُلُوبِكُمْ فَلَا نَفْخَرُوا وَتَكْذِبُوا عَلَى ٱلْحَقّ. الله ٥٠ لَيْسَتْ هٰذِهِ ٱلْحُكِمْمَةُ نَازِلَةً مِنْ فَوْقُ مِلْ هِيَ أَرْضِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ١٠ لِأَنَّهُ حَيْثُ ١٠ ٱلْغَيْرَةُ كَالْغَرْبُ هُنَاكَ ٱلنَّشْوِيشُ وَكُلُّ أَمْرِ رَدِي ﴿ ١٧ كَأَمَّا ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي مِنْ فَوْقُ فَهِيَ أَوَّلًا ١٧٠ طَاهِرَة أَمْ مُسَالِمَة مُنْرَفِقَة مُذْعِنَة مَمْلُقَة رَحْمَةً وَأَثْمَارًا صَاكِحَةً عَدِيمَةُ ٱلرَّيْبِ وَٱلرِّيَاء. ٨ وَتُمَرُ ٱلْبِرِّ يُزْرَعُ فِي ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ ٱلسَّلَامَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

امِنْ أَيْنَ ٱلْحُرُوبُ وَأَلْخُصُومَاتُ يَنْكُمْ أَلَيْسَتْ مِنْ هُنَا مِنْ لَذَّا تِكُمُ ٱلْحُارِبَةِ فِي أَعْضَائِكُمْ • ا اتَشْتَهُونَ وَلَسْنُمْ تَمْتَلِكُونَ. نَقْتُلُونَ وَتَحْسِدُونَ وَلَسْنُمْ نَقْدِرُونَ أَنْ تَنَا لُوا. تُحَاصِمُونَ وَتُحَارِبُونَ ا وَلَسْنُمْ تَمْتَلِكُونَ لِأَنَّكُمْ لَا تَطْلُبُونَ . ﴿ تَطْلُبُونَ وَلَسْنُمْ تَأْخُذُونَ لِأَنَّكُمْ تَطْلُبُونَ رَدِيًّا لِكَيْ رُوْوُ فِي لَذَّاتَكُمْ · تُنفِقُوا فِي لَذَّاتَكُمْ ·

ا أَيْهَا ٱلزُّنَاةُ وَٱلزَّوَانِي أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ عَجَبَّةَ ٱلْعَالَمِرِ عَلَاوَةٌ لِلهِ. فَهَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ ﴿ ١ مُحِبًّا لِلْعَالَمِ فَقَدْ صَارَ عَدُمًّا لِلهِ • أَمْ تَظُنُّونَ أَنَّ ٱلْكِتَابَ يَفُولُ بَاطِلاً . ٱلرُّوحُ ٱلَّذِي حَلَّ ه فِينَا يَشْتَاقُ إِلَى ٱلْحَسَدِ • وَلَكِنَّهُ يُعْطِي نِعْمَةً أَعْظَرَ. لِذَٰ لِكَ يَقُولُ يُقَاوِمُ ٱللهُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٦ وَأَمَّا ٱلْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمٍ نِعْمَةً • ﴿ فَٱخْضَعُوا لِلَّهِ . قَاوِمُوا إِبْلِيسَ فَيَهْرُبَ مِنْكُرْ . ١ إِقْتَرَبُوا ﴿ ٧ إِلَى ٱللهِ فَيَقْتَرَبَ إِلَيْكُمْ . نَقُوا أَيْدِيَكُمْ أَيُّهَا ٱلْخُطَاةُ وَطَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ يَا ذَوِي ٱلرَّأْ يَبْنِ. ا أَكْتَابُوا وَنُوحُوا وَأَبْكُوا . لِيَغَوَّلْ ضَحِكُكُمْ إِلَى نَوْحٍ وَفَرَحُكُمْ إِلَى غَمِّهِ ا أَتَضِعُوا قُدَّامَ

الْ يَذُمَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ. ٱلَّذِي يَذُمُّ أَخَاهُ وَيَدِينُ أَخَاهُ يَذُمُّ ٱلنَّامُوسَ وَيَدِينُ ٱلنَّامُوسَ. وَإِنْ كُنْتَ تَدِينُ ٱلنَّامُوسَ فَلَسْتَ عَامِلاً بِٱلنَّامُوسِ بَلْ دَيَّانًا لَهُ. " وَلِحِدْ هُوَ وَاضِعُ ٱلنَّامُوسِ ٱلْقَادِرُ أَنْ يُخَلِّصَ وَيُهْلِكَ. فَهَنْ أَنْتَ يَا مَنْ تَدِينُ غَيْرَكَ ١٠ هَلُمُّ ٱلْأَنَ أَيُّهَا ٱلْقَائِلُونَ نَذْهَبُ ٱلْيُؤْمِرَ أَوْغَدًا إِلَى هٰذِهِ ٱلْهَدِينَةِ أَوْ تِلْكَ وَهُنَاكَ ١٠١

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحُامِسُ

ا اَ وَلَكِنْ فَبْلُ كُلِّ شَيْءً مَا إِخْوَتِي لَا نَعْلِفُوا لَا بِٱلسَّمَاءُ وَلَا بِٱلْأَرْضِ وَلَا بِقَسَم آخَر. بَلْ التَكُنْ نَعَمْكُمْ نَعَمْ وَلَا بِقَلَ لَا يَعْلُونُ فَعَ كَيْنُونَةٍ إِلَيْكُنْ نَعَمْكُمْ لَا لِئِلاً لَقَعُوا نَحْتَ دَيْنُونَةٍ

اً أَعَلَى أُحَدِ بَيْنَكُرْ مَشَقَّاتْ فَلَيْصَلِّ أَمَسْرُ وَمِنْ أَحَدْ فَلْيُرَيِّلْ عَالَّمَ بِضَ أَحَدْ بَيْنَكُمْ فَلْيَدْعُ شُيُوخَ الْكَيْسِةِ فَيُصَلُّوا عَلَيْهِ وَيَدْهَنُوهُ بِزَيْتِ بِآسْمِ ٱلرَّبِّ اوَصَلُوهُ الْإِيَانِ تَشْفِي فَلْيَدْعُ شُيُوخَ الْكَيْسِةِ فَيُصَلُّوهُ الْإِيَانِ تَشْفِي الْمَرِيضَ وَالرَّبُ يُفِيمُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّةً نَعْفَرُ لَهُ ١٠ إِعْنَرِفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ

15

بِٱلزَّلَاتِ وَصَلُّوا بَعْضُكُمْ لِأَجْلِ بَعْضِ لِكِي تُشْفَوا . طَلِبَةُ ٱلْبَارِّ نَقْتَدِرُ كَتِيرًا فِي فِعْلَهَا • ١٧ كَانَ ١٧٠ إِيليًّا إِنْسَانًا نَحْتَ ٱلْآلَامِ مِثْلَناً وَصَلَّى صَلْوةً أَنْ لَا تُمْطِرَ فَلَمْ تُمْطِرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ثَلاَتَ سِنِينَ وَسِنَّةَ أَشْهُرٍ . ١٨ ثُمَّ صَلَّى أَيْضًا فَأَعْطَتِ ٱلسَّمَا ٤ مَطَرًا وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ ثَمَرَهَا ب ١١ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ صَلَّ أَحَدْ بَيْنَكُمْ عَنِ ٱلْحَقِّ فَرَدَّهُ أَحَدْ وَفَلْعَكُمْ أَنَّ مَنْ رَدَّ خَاطِئًا عَنْ ضَلَالِ طَرِيقِهِ يُخِلِّصُ نَفْسًا مِنَ ٱلْمَوْتِ وَيَسْنُرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخَطَايَا

# رِسَا لَهُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

الْبِطْرُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِلَى ٱلْمُتَغَرِّينَ مِنْ شَتَاتِ بُنْسَ وَعَلاَطِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَأُسِيًّا وَبِيثِينِيَّةَ ٱلْمُغْنَارِينَ ، بِمُقْتَضَى عِلْمِ ٱللهِ ٱلْآبِ ٱلسَّانِقِ فِي نَقْدِيسِ ٱلرُّوحِ لِلطَّاعَةِ ٢٠ وَرَشِّ دَم يَسُوعَ ٱلْمُسِيجِ . لِتَكْثَرُ لَكُمْ ٱلنِّعْبَةُ وَٱلسَّلَامُ مُمَارَكُ ٱللهُ أَبُورَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي حَسَبَ رَحْمَتِهِ ٱلْكَثِيرَةِ وَلَدَّنَا ثَانِيَةً لِرَجَاء حَيِّ بِقِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ؛ لِمِيرَاثِ لاَ يَفْنَى وَلاَ يَتَدَنَّسُ وَلاَ يَضْعَفِلُ عَفْنُوطْ ﴿ فِي ٱلسَّمْوَاتِ لِأَجْلِكُمْ ۚ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِقُوَّةِ ٱللهِ مَحْرُوسُونَ بِإِيمَانِ لِخَلاَصٍ مُسْتَعَدٍّ أَنْ يُعْلَنَ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ . ٱلَّذِي بِهِ تَبْتَهِجُونَ مَعَ أَنَّكُمُ ٱلْأَنَ إِنْ كَانَ يَجِبُ نَحْزُنُونَ يَسِيرًا بِبَجَارِب ت مُتَنَوِّعَةً ٢ لِكِيْ تَكُونَ تَزُكِيَةُ إِمَانِكُمْ وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْفَانِي مَعَ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِٱلْنَارِ تُوجَدُ ٢ لِلْمَدْحِ فِلْ لَكُرَامَةِ فَالْمَجْدِ عِنْدَ أَسْتِعْلَانِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ مِ ٱلَّذِي وَ إِنْ لَمْ مَرَقُ نُحْبُونَهُ. ذَلِكَ لِم وَإِنْ كُنْمُ لاَ تَرَوْنَهُ ٱلْآنَ لَكِنْ تُوْمِنُونَ بِهِ فَتَبَتْهِجُونَ بِفَرَح لِاَيْنْطَقُ بِهِ وَعَجِيدِ ا نَائِلِينَ غَايَةَ إِيَمَا نِكُمْ خَلاَصَ ٱلنَّهُ وسِ • الْكُلاَصَ ٱلَّذِي فَتَشَ وَبَعَثَ عَنْهُ أَنْبِيَاءٍ . ٱلَّذِينَ تَنَبَّأُوا عَنِ ٱلنِّعْمَةِ اللَّهِ عَنْهُ أَنْبِيَاءٍ . ٱلَّذِينَ تَنَبَّأُوا عَنِ ٱلنَّعِمَةِ اللَّهِ

### رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ١ وَ٢

ا اللَّهِي لِأَجْلِكُمْ اللَّهَ اللَّهِ عَنْدٍ أَوْ مَا ٱلْوَقْتُ ٱلَّذِي كَانَ يَدَلُّ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي ، فيهمْ إِذْ سَبَقَ فَشَهِدَ بِٱلْاَلَامِ ٱلَّتِي لِلْمَسِيحِ وَٱلْأَهْجَادِ ٱلَّتِي بَعْدَهَا. ١١ ٱلَّذِينَ أَعْلِنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِمِ ۚ بَلْ لَنَا كَانُوا يَعْدُمُونَ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي أَخْبِرْتُمْ بِهَا ٱثْمُ ٱلْآنَ بِوَاسِطَةِ ٱلَّذِينَ ، بَشَّرُوكُمْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْمُرْسَلِ مِنَ ٱلسَّهَاءِ. ٱلَّتِي نَشْهَى ٱلْهَلاَئِكَةُ أَنْ نَطَّلِعَ عَلَيْهَا ا لِذَلِكَ مَنْطِقُوا أَحْقَاء ذِهْنِكُمْ صَاحِينَ فَأَلْقُوا رَجَاءَكُمْ بِٱلنَّمَامِ عَلَى ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي يُوْتَى ١٤ بِهَا إِلَيْكُمْ عِنْدَ أَسْتِعِلْاَنِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • ١٠ كَأُولاَدِ ٱلطَّاعَةِ لاَ تُشَاكِلُوا شَهَوَاتِكُمُ ٱلسَّابِقَةَ ٥١ ﴿ فِي جَهَا لَتِكُمْ ١٠ بَلْ نَظِيرَ ٱلْقُدُوسِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ كُونُوا أَنْهُ أَيْضًا قِدِّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ. ١٦ اللَّانَّهُ مَكْتُوبْ كُونُوا قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسْ ١٠ وَ إِنْ كُنْمُ تَدْعُونَ أَبًا ٱلَّذِب يَحْكُرُ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ حَسَبَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ فَسِيرُوا زَمَانَ غُرْبَتِكُمْ بِغَوْفِ ١ عَالِمِينَ أَنْكُمُ أَفْتُدِيثُمْ ١٠ لَا بِأَشْيَاءَ تَفْنَى بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ مِنْ سِيرَتِكُمْ ٱلْبَاطِلَةِ ٱلَّتِي نَقَلَّدْ تُمُوهَا مِنَ ٱلْآبَاءِ ١١ بَلْ بِدَمر كَرِيمٍ كُمَّا مِنْ حَمَلٍ بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دَنَسٍ دَمِ ٱلْمَسِيحِ ٢٠ مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيس ٱلْعَالَم ١١ وَلَكِنْ فَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِيَةِ ٱلْآخِيرَةِ مِنْ أَجْلِكُمْ ١١ أَنْهُ ٱلَّذِينَ بِهِ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ٱلَّذِي ٢٦ أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْطَاهُ مَعِدًا حَتَّى إِنَّ إِيمَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ هُمَا فِي ٱللهِ ١٠ طَرِّرُولَ نُفُوسَكُمْ فِي طَاعَةِ ٱلْحُقِّ بِٱلرُّوحِ لِلْعَبَّةِ ٱلْأَحَوِيَّةِ ٱلْعَدِيمَةِ ٱلرِّيَاءَ فَأَحِبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ قَلْبٍ ٢٦ طَاهِرٍ بِشِدَّةٍ. ٢٢مَوْلُودِ بنَ ثَانِيَةً لَا مِنْ زَرْعٍ يَفْنَى بَلْ مِمَّا لَا يَفْنَى بِكَلِمَةِ ٱللهِ ٱلْحَيَّةِ ٱلْبَاقِيَةِ ا إِلَى ٱلْأَبْدِ مِ الْأِنَّ كُلَّ جَسَدٍ كَفُشْبٍ وَكُلَّ مَجْدِ إِنْسَانِ كَزَهْرِ عُشْبٍ . ٱلْعُشْبُ بَيِسَ وَزَهْرُهُ سَفَطَ. ١٠ فَأَمَّا كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ فَتَنْبُثُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. وَهذهِ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِي بُشِّرْتُمْ بِهَا اَلْأَصْحَاجُ ٱلثَّانِي

ا فَأَطْرَحُوا كُلَّ خُبْثِ وَكُلَّ مَكْرٍ وَٱلرِّيَاءَ وَٱكْصَدَ وَكُلَّ مَذَمَّةِ وَكَأَطْفَالِ مَوْلُودِينَ الْلاَنَ أَشْنَهُوا ٱللَّبَنَ ٱلْعَقْلِيَّ ٱلْعَدِيمَ ٱلْغِشِّ لِكَيْ تَنْهُوا بِهِ اإِنْ كُنْمُ قَدْ ذُقْتُم أَنَّ ٱللَّهَ صَالِحٍ مَ الْلاَنَ أَشْنَهُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللهِ كَرِيمَ مَكُونُوا أَنْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ كَرِيمَ مَكُونُوا أَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ كَرِيمَ اللهِ كَرِيمَ اللهُ كَرِيمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ كَرِيمَ اللهُ كَرِيمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٢

أَيْضًا مَبْنِيِّينَ كَخِجَارَةٍ حَيَّةٍ بَيْنًا رُوحِيًّا كَهَنُوتًا مُقَدَّسًا لِتَقْدِيمٍ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ أَللهِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وِ الذَٰلِكَ يُنظَمَّنُ أَيْضًا فِي ٱلْكِنَابِ هٰنَذَا أَضَعُ فِي صِهْبُونَ حَجَرَ زَاوِيَةٍ · ٦ مُخْنَارًا كَرِيًا وَٱلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لَنْ يُجْزِّى · ﴿ فَلَكُمْ ۚ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ تُوْمِنُونَ ٱلْكَرَامَةُ وَأَمَّا لِلَّذِينَ ﴿ v لاَ يُطِيعُونَ فَأَكْجَرُ ٱلَّذِبِ رَفَضَهُ ٱلْبِنَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ ^وَحَجَرَ صَدْمَةٍ له وَصَغْرَةَ عَثْرَةٍ . ٱلَّذِينَ يَعْثُرُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْكَلِمَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي جُعِلُوا لَهُ • ۚ وَأَمَّا أَنْهُمْ ۗ ﴾ فَجِنْسٌ مُخْنَارٌ وَكَهَنُوتُ مُلُوكِي أُمَّةً مُقَدَّسَةٌ شَعْبُ أَقْتِيَا ۚ لِكَيْ نَخْبِرُ وَا مِفَضَائِلِ ٱلَّذِب دَعَاكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ ٱلْعَجِيبِ. ١٠ ٱلَّذِينَ قَبْلاً لَمْ تَكُونُوا شَعْبًا وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنْتُمْ شَعْبُ ٱللهِ . ٱلَّذِينَ كُنْمُ عَيْرَ مَرْحُومِينَ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَمَرْحُومُونَ اا أَيْهَا ٱلْأَحِبَّاءِ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ كَغُرَبَاءَ وُرَلَاءَ أَنْ تَمْتَنِعُوا عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْجَسَدِيَّةِ ال ٱلَّتِي نَحَارِبُ ٱلنَّفْسَ ٣ وَأَنْ نَكُونَ سِيرَنَكُمْ ۚ مَيْنَ ٱلْأَمَمَ حَسَنَةً لِكَىٰ يَكُونُوا فِي مَا يَفْتَرُونَ ۗ ١٢ عَلَيْكُمْرْ كَفَاعِلِي شَرٌّ يُعَجِّدُونَ ٱللَّهَ فِي يَوْمِ ٱلاَّفْتِقَادِ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالِكُمُرُ ٱلْحُسَنَةِ ٱلَّتِي يُلاَحِظُونَهَا ١٠ ا فَأَحْضَعُوا لِكُلِّ مَرْتِيبٍ بَشَرِيٌ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّبِّ. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ المَا هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلِّ ١٠ أَوْ لِلْوُلَاةِ فَكَمُرْسَلِينَ مِنْهُ لِلاِّنْتِقَامِ مِنْ فَاعِلِي ٱلشَّرِّ وَلِلْمَدْحِ لِعَاعِلِي ١٤١ ٱلْخَيْرِ • ١٠ لِأَنَّ هَكَذَا هِيَ مَشِيئَةُ ٱللَّهِ أَنْ تَفْعَلُوا ٱلْحَيْرَ فَتُسَكِّبُوا جَهَا لَةَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَغْبِيَاءِ. ١٥ ا ١٦ كَأَحْرَارٍ وَلَيْسَ كَأَلَّذِينَ ٱلْحُرِّيَّةُ عِنْدَهُمْ شُنَرَةٌ لِلشَّرِّ بَلْ كَعَبِيدِ ٱللهِ ١٧٠ أَكْرِمُوا ٱلْجَبِيعَ. ١٦١ أُحِبُوا ٱلْإِخْوَةَ . خَافُوا ٱللهَ . أَكْرِمُوا ٱلْمَلِكَ ٨ أَيُّهَا ٱلْخُذَّامُ كُونُول خَاضِعِينَ بِكُلِّ هَيْبَةِ لِلسَّادَةِ لَيْسَ لِلصَّاكِيِنَ ٱلْمُتَرَفِّقِينَ فَقَطْ بَلْ لِلْعُنَفَاءُ أَيْضًا • اللِّنَّ هٰذَا فَضْلُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَجْلِ ضَمِيرٍ نَحْوَ ٱللهِ بَجْنَمِلُ أَحْزَانًا مُتَأَلِّمًا بِٱلظُّلْمِ • ٢٠ لِأَنَّهُ أَتِ تَجْدِ هُوَ إِنْ كُنْهُ ثُلْطَهُونَ مُعْطِئِينَ فَتَصْبِرُونَ . بَلْ إِنْ كُنْمُ نَتَأَلَّمُونَ عَامِلِينَ ٱلْخَيْرَ فَتَصْبِرُونَ فَهَٰذَا فَضْلٌ عِنْدَ ٱللهِ ١١ لِأَنْكُمْ لِهٰذَا دُعيِتُمْ. ٢١ فَإِنَّ ٱلْمُسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمَ لِأَجْلِنَا تَارِكًا لَنَا مِثَالًا لِكَيْ نَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ. ١١ ٱلْذِب لَمْ يَفْعَلْ

### رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٢ وَ٣

٢٦ خَطِيَّةً وَلاَ وُجِدَ فِي فَهِهِ مَكُرْ ١٦ أَلَّذِي إِذْ شُنِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْنُمُ عِوضًا وَإِذْ تَأَلَّر لَمْ يَكُنْ مَكُوْ ١٦ أَلَّذِي حَهَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدهِ عَلَى ١٦ يُهَدِّدُ بَلُ كَانَ يُسَلِّرُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْلِ ٤٠ أَلَّذِي حَهَلَ هُو نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدهِ عَلَى ١٠ أَخْشَبَة لِكِيْ نَهُوتَ عَنِ ٱلْخَطَايَا فَنَعْيَا لِلْبِرِّ . ٱلَّذِي بِجَلْدَتِهِ شُفِينُمْ • ١٠ لِأَنَّمُ كُرَافٍ ٢٠ ضَالَّة لِكِيْ نَهُوتَ عَنِ ٱلْخَطَايَا فَنَعْيَا لِلْبِرِّ . ٱلَّذِي بِجَلْدَتِهِ شُفِينُمْ • ١٠ لِأَنَّمُ كُرَافٍ ضَالَة لِكَنَّكُمْ رَجَعْنُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ وَأَسْفَنِهَا فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا لَنَا لِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَكُنَّكُمْ رَجَعْنُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ وَأَسْفَنِهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لِلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّكُمْ وَجَعْنُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ وَأَسْفَنِهَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اللَّهُ الْكُلِمَةَ الْكُلِكُنَّ أَيَّهُمَا ٱلنِّسَاءُ كُنَّ خَاضِعَاتِ لِرِجَالِكُنَّ حَنَّى وَ إِنْ كَانَ ٱلْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ الْكُلِمَةَ الْلَّهُ وَلَيْكُنَّ النِّيابَ النِّيابَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

ا كَذَٰ لِكُمْ أَيُّما ٱلرِّجَالُ كُونُوا سَاكَنِينَ عِحْسَبِ ٱلْفِطْنَةِ مَعَ ٱلْإِنَا ۗ ٱلنِّسَائِيِّ كَالْأَضْعَفِ مَعْطِينَ إِيَّاهُنَ كَرَامَةً كَالْوَارِقَاتِ أَيْضًا مَعَكُمْ نِعْمَةَ ٱلْحُيُوةِ لِكَيْ لَا تُعَاقَ صَلَوَا تُكُمْ وَ وَالْتِهَا يَهُ كُونُوا جَمِيعًا مُتَعَدِي ٱلرَّأِي بِحِسِّ وَاحِدٍ ذَوِي بَعَبَّةٍ أَخُويَّةٍ مُشْفِقِينَ لُطَفَاء اعَيْرَ اللَّهَ الْمَهُ وَيَى عَبَّةٍ أَخُويَةٍ مُشْفِقِينَ لُطَفَاء اعَيْرَ اللَّهُ عَنْ مُعْرَينَ عَلْ إِلَيْ عَلْمِ مِبَارَكِينَ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ لِهِذَا دُعِيمُ اللَّهُ عَنِ مُعْرَينَ عَلْ اللَّهُ عَنْ شَرِّ إِلَيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّ ٱلْحُيْوةَ وَيَرَى أَيَّامًا صَالِحَةً فَلَيْكُفُفْ لِسَانَة عَنِ اللَّيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّ ٱلْحُيْوةَ وَيَرَى أَيَّامًا صَالِحَةً فَلَيْكُفُفْ لِسَانَة عَنِ اللَّيْ وَشَعْ وَيَوى أَيَّامً صَالِحَةً فَلَيْكُفُفْ لِسَانَة عَنِ اللَّيْ وَشَعْ وَيَرَى أَيَّامً اللَّهُ وَيَعَنْ اللَّهُ وَيَعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعَلِي اللَّهُ وَالْحَيْقِ وَمَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا عَلَيْهِ إِلَى طَلِينَهُمْ وَلَكُنَّ وَجُهُ ٱلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّلَامِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ وَلِي اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْفَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللْعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ اللْعَلَيْ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِ اللْعُلِي اللْمُعُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّ

الْفَهَنْ يُؤْذِيكُمْ إِنْ كُنْهُمْ مُنَهَيِّلِينَ بِٱكْثِيرِ الْوَلْكِنْ وَإِنْ تَأَلَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ فَطُوبَاكُمْ.

15

### رِسَالَهُ بُطُرُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى ٣ وَ٤

وَأَمَّا خَوْفَهُمْ فَلاَ تَغَافُوهُ وَلاَ تَضْطَرِبُوا ١٠ بَلْ قَدِّسُوا ٱلرَّبَّ ٱلْإِلٰهَ فِي قُلُوبِكُمْ مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِهُجَاوَبَةِ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ ٱلرَّجَاءُ ٱلَّذِي فِيكُمْ بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفِ ١١ وَلَكُمْ ضَمِيرٌ ١٦١ صَالِحِ لَكِنْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ يَشْتُهُونَ سِيرَنَكُمْ ٱلصَّاكِحَةَ فِي ٱلْمَسِيعِ بِيُزَّوْنَ فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَا عِلِي شَرِّ ١٧ لِأَنَّ تَأَلُّمُكُمْ إِنْ شَاءَتْ مَشِيئَةُ ٱللهِ وَأَنْهُمْ صَانِعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَنْهُمْ اللهِ صَانِعُونَ شَرًّا • إِن فَإِنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّرَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِ ٱلْخَطَايَا ٱلْبَارُ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ ٱلْأَثْمَةِ لِكَيْ يُقَرِّبَنَا إِلَى ٱللهِ مُمَاتًا فِي ٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ مُحْيَّ فِي ٱلرُّوحِ ١١ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا ذَهَبَ ١٩ فَكَرَزَ لِلْأَرْوَاحِ ٱلَّذِي فِي ٱلسِّجْنِ وَإِذْ عَصَتْ قَدِيمًا حِينَ كَانَتْ أَنَاهُ ٱللَّهِ تَنْتَظِرُ مَرَّةً فِي أَيَّامِ ٢٠ نُوح إِذْ كَانَ ٱلْمُلْكُ يَبْنَى ٱلَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ أَيْ تَمَانِي أَنْفُسِ بِٱلْمَاءِ. ١١ أَلَّذِي مِنَا لَهُ ١٦ يُخَلِّصْنَا نَحْنُ ٱلْآنَ أَيِ ٱلْمَعْمُودِيَّةُ. لَا إِزَالَةُ وَسَخَ ٱلْجَسَدِ بَلْ سُوَّالُ ضَمِيرٍ صَالِح عَنِ ٱللهِ بِقِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٦ ٱلَّذِي هُو فِي يَمِينِ ٱللهِ إِذْ قَدْ مَضَى إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَمَلاَ ثِكَةُ ٢٢ وَسَلَاطِينُ وَقُوَّاتُ مُخْضَعَةٌ لَهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَإِذْ قَدْ تَأَلَّرَ ٱلْمَسِيحُ لِأَجْلِنَا بِٱلْجَسَدِ تَسَلَّحُوا أَنْهُ أَيْضًا بِهٰذِهِ ٱلنِّنَّةِ. فَإِنَّ مَنْ تَأَلَّرَ فِي ال ٱلْجُسَدِ كُفَّ عَنِ ٱلْخُطِيَّةِ الْكِي لَا يَعِيشَ أَيْضًا ٱلرَّمَانَ ٱلْبَاقِيَ فِي ٱلْجَسَدِ لِشْهَوَاتِ ٱلنَّاسِ بَلْ لِإِرَادَةِ ٱللهِ وَالْأَنَّ زَمَانَ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّذِي مَضَى يَكْفِينَا لِنَكُونَ قَدْعَمِلْنَا إِرَادَةَ ٱلْأَمَمِ سَالِكِينَ ٢٠ فِي ٱلدِّعَارَةِ وَٱلشَّهَوَاتِ وَ إِدْمَانِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْبَطَرِ وَٱلْمُنَادَمَاتِ وَعِبَادَةِ ٱلْأَوْتَانِ ٱلْحُرَّمَةِ اَ الْأَمْرُ ٱلَّذِهِ فِيهِ يَسْتَغْرِبُونَ أَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَرْكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هَذهِ ٱلْخُلَاعَةِ عَيْنِها هُجَدِّ فِينَ اللَّذِينَ سَوْفَ بُعْطُونَ حِسَابًا لِلَّذِي هُوعَلَى ٱسْتِعْدَادٍ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَاءَ وَٱلْأَمْوَاتَ. ا فَإِنَّهُ لِأَجْلِ هٰذَا بُشِّرَ ٱلْمَوْتَى أَيْضًا لِكَيْ يُكَانُوا حَسَبَ ٱلنَّاسِ بِٱلْجَسَدِ وَلَكِنْ لِيَعْيَوْا حَسَبَ

٧ وَ إِنَّمَا نِهَا يَهُ كُلِّ شَيْءٌ قَدِ ٱقْنَرَبَتْ . فَتَعَقَّلُوا وَأَصْحُوا لِلصَّلَوَاتِ • ﴿ وَلَكِنْ فَبْلَ كُلِّ

### رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٤ وَ٥

وَ الْعَيْءُ لِتَكُنْ عَجَبُّكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ شَدِيدةً لِأَنْ ٱلْحَبَّةَ تَسْنُرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخُطَايَا وَأَكُونُوا مَضِيفِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلاَ دَمْدَمَةِ وَ الْبِكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ بِحِسَبِ مَا أَخَذَ مَوْهِبَةً بَعْدُمُ بِهَا مَضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضَكُمْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا كُوكُلاَ صَالِحِينَ عَلَى نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُنتَوِّعَةِ وَالْإِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ فَكَأَقُوالِ بَعْضُكُمْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا كُوكُلاَ عَالِحِينَ عَلَى نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُنتَوِّعَةِ وَالْإِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ فَكَأَنَّهُ مِنْ قُوقَ يَمْتَعُهَا ٱللهُ لِكِيْ يَتَعَجَّدَ ٱللهُ فِي كُلِّ شَيْءُ بِيسُوعَ اللهُ لِكِيْ يَتَعَجَدَ ٱللهُ فِي كُلِّ شَيْءُ بِيسُوعَ النّهِ الْمُسْجِ ٱلّذِي لَهُ ٱلْمُعِدُ وَالسَّلُطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ الْمَنتَ عَلَى مَا مَنْ فَوْ وَ مَعْمَ وَاللّهِ اللهُ لِكِيْ يَتَعَجَّدَ ٱللهُ فِي كُلِّ شَيْءً بِيسُوعَ اللّهُ لِكِيْ يَتَعَجِّدَ ٱللهُ فِي كُلِّ شَيْءً بِيسُوعَ اللّهُ لِكِيْ يَتَعَجِّدَ ٱللهُ فِي كُلِّ شَيْءً بِيسُوعَ اللّهُ لِكِيْ يَتَعَجِّدَ اللهُ فِي كُلّ شَيْءً فِي اللهُ اللّهُ لِكَنْ يَتَعَجِّدَ اللهُ فِي كُلّ شَيْءً فِي اللّهُ لِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ فِي اللّهُ لِكُنْ يَتَعَجِدُ اللهُ فِي كُلّ شَيْءً وَهِ مِنْ فَوْقُ مِنْ فَوْ وَلَا لِللهُ اللهُ لِكُنْ يَتَعَجِدًا لَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

اَ اَ أَيْهَا الْأَحِبَّاء لاَ تَسْتَغُرِبُوا الْبَلْوَى الْعُرْفَة الَّتِي يَسَكُمْ حَادِثَة لَاَ جُلِ الْمُخَانِكُمْ كَأَنَّهُ عَلَيْ الْمَسْجِ الْوْرَحُوا لِكَيْ تَفْرُحُوا فِي اَسْتِعْلَانِ مَعْدِهِ أَيْضًا مُبْتَهِينَ اللهِ عَيْرِهُمْ بِاللهِ الْمَسِجِ فَطُوبِي لَكُمْ لِأَنَّ رُوحَ الْهَعْدِ وَاللهِ يَمُلُ عَعْدِهِ أَيْضًا مُبْتَهِينَ اللهِ عَيْرَة عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ الْمَسِجِ فَطُوبِي لَكُمْ لِأَنَّ رُوحَ الْهَعْدِ وَاللهِ يَمُلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ الْمَسِجِ فَطُوبِي لَكُمْ لِأَنَّ رُوحَ الْهَعْدِ وَاللهِ يَهُلُ عَمْدِهِ عَيْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَأَمَّا مِنْ حِيهَمُ فَيُحَدَّدُ وَا فَلاَ يَمَا لَلَّ اللهِ عَلَيْهُ كَفَاتِلِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ فَلْمَامُ وَعُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ فَلْمَامُ عَلَيْهُ اللهِ فَلَيْسَتُودِعُوا أَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ فَلْمَامُ وَعَلَيْهُ اللهِ فَلْمَامُونَ الْمَامِي عَلَيْهُ اللهِ فَلْمَامُ وَعَلَى اللهِ فَلْمَامُ عَلَى اللهِ فَلْمَامُ وَعَلَى اللهِ فَلْمُسْتُودِعُوا أَنْهُ اللهُ فَلَيْسَامُ وَعَلَى اللهِ فَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ فَلْمَامُ عَلَيْهُ اللهِ فَلْمَامُ عَلَيْهُ اللهِ فَلْمُ الْمُؤْمِ عَلَى اللهِ فَلْمُ الْمَامُ عَلَى اللهُ اللهِ فَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

#### ٱلْآصْعَاحُ ٱلْحَامِسُ

اَطْلُبُ إِلَى ٱلشَّيُوحِ ٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ أَنَا ٱلشَّجْ رَفِيقَهُمْ وَٱلشَّاهِدَ لِآلَامِ ٱلْمَسِجِ وَشَرِيكَ الْعَبْدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ الرَّعَوْ رَعِيَّةَ ٱللهِ ٱلَّتِي يَنْكُمْ نُظَارًا لاَ عَنِ ٱضْطِرَارِ بَلْ بِٱلاِحْنِيَارِ وَلاَ يَعْبَدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ الْرَعِيَّةَ اللهِ اللهِ عَنِيَارِ وَلاَ يَعْبَدُ اللهِ عَنِ اَضْطِرَارِ بَلْ بِالإَحْنِيَارِ وَلاَ يَعْبَدُ اللهِ عَنِيَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الل

٤ ا وَمَنَّى ظُمَّرَ رَئِيسُ ٱلرُّعَاةِ تَنَا لُونَ إِكْلِلَ ٱلْعَجْدِ ٱلَّذِي لاَ يَلْلَى

٥ُكَذَٰ لِكَ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاثُ ٱخْضَعُوا لِلشَّيُوخِ وَكُونُوا جَبِيعًا خَاضِعِينَ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ وَسَرْبَكُوا بِٱلنَّوَاضُعِ لِأَنَّ ٱللهَ يُقَاوِمُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ وَأَمَّا ٱلْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمٍ نِعْمَةً .

### رِسَا لَهُ أُبِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ 1

٦ فَتَوَاضَعُوا غَنْتَ يَدِ ٱللهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ يَرْفَعَكُمْ فِي حِينِهِ ٧ مُلْقِينَ كُلَّ هَمِّكُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُنَ

ا أُصْحُوا وَأَسْهَرُوا لِأَنَّ إِبْلِيسَ خَصْمُكُمْ كَأَسَدٍ زَائِرٍ يَجُولُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُو. وْ فَقَاوِمُوهُ رَاسِخِينَ فِي ٱلْإِيمَانِ عَالِمِينَ أَنَّ نَفْسَ هذهِ ٱلْآلَامِرِ نُحْرَّ عَلَى إِخْوَتِكُمُ ٱلَّذِينَ

ا وَ إِلَّهُ كُلِّ نِعْمَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا إِلَى مَجْدِهِ ٱلْأَبَدِيِّ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ بَعْدَمَا تَأَلَّهُمْ بَسِيرًا هُوَ يُكَمِّلُكُمْ وَيُنَيِّنُكُمْ وَيُفَوِّيكُمْ وَيُمَكِّنُكُمْ اللَّهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمَينَ اللهَ "بِيدِ سِلْوَانُسَ ٱلْأَخِ ٱلْأَمِينِ كَمَا أَظُنُّ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ بِكَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ وَاعِظًا وَشَاهِدًا أَنَّ هٰذهِ هِيَ نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلْحَقِيقِيَّةُ ٱلَّتِي فِيهَا نَقُومُونَ • ١١ تُسَكِّرُ عَلَيْكُرُ ٱلَّتِي فِي بَابِلَ ٱلْمُخْنَارَةُ ١٦ مَعَكُمْ وَمَرْفُسُ ٱبْنِي ١٠ سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقُبْلَةِ ٱلْحَجَبَّةِ • سَلاَمْ ۖ لَكُمْ جَبِيعِكُمْ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ . آمِينَ

# رِسَالَةُ بُطُرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلتَّانِيَةُ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا سِمْعَانُ بُطْرُسُ عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ وَرَسُولُهُ إِلَى ٱلَّذِينَ نَا لُوا مَعَنَا إِيمَانًا تَهينًا مُسَاوِيًا لَنَا بِبِرِّ إِلْهِنَا وَٱلْمُحَلِّصِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٢٠ لِتَكْثُرُ لَكُمْرُ ٱلنِّعْبَةُ وَٱلسَّلاَمُر بِبَعْرِفَةِ ٱللهِ وَيَسُوعَ رَبِّنَا

عَكَمَا أَنَّ قُدْرَنَهُ ٱلْإِلْهِيَّةَ قَدْ وَهَبَتْ لَنَا كُلُّ مَا هُوَ الْحِيَوةِ وَٱلتَّقُوى بِمَعْرِفَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا بِٱلْمَجْدِ وَٱلْفَضِيلَةِ \* ٱللَّذَيْنِ بِهِمَا قَدْ وَهَبَ لَنَا ٱلْمَوَاعِيدَ ٱلْعُظْيَ وَٱلثَّمِينَةَ لِكَيْ ا

تَصِيرُوا بِهَا شُرَكَاءَ ٱلطَّبِيعَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ هَارِبِينَ مِنَ ٱلْفَسَادِ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ بِٱلشَّهْوَةِ. · وَلِهِٰذَا عَيْبِهِ وَأَنْهُ ۚ بَاذِلُونَ كُلَّ ٱجْهِادٍ قَدِّمُوا فِي إِيمَانِكُمْ فَضِيلَةً وَفِي ٱلْفَضِيلَةِ مَعْرِفَةً ۚ وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ نَعَفْفاً وَفِي ٱلنَّعَنْفِ صَبْرًا وَفِي ٱلصَّبْرِ نَقْوَى ٧ وَفِي ٱلنَّقْوَى مَوَدَّةً أَخَوِيَّةً وَفِي ٱلْمُودَّةِ ٱلْأَحَوِيَّةِ مَعَبَّةً . ﴿ لِأَنَّ هٰذِهِ إِذَا كَانَتْ فِيكُمْ وَكَثْرَتْ نُصَيِّرُكُمْ لَا مُتَكَاسِلِينَ وَلَا غَيْرَ مُثْمِرِينَ لِمَعْرِفَةِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ • الْأَنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ هٰذِهِ هُوَ أَعْىَ قَصِيرُ ٱلْبُصَر ١١ فَدْ نَسِيَ تَطْهِيرَ خَطَايَاهُ ٱلسَّالِفَةِ • ١٠ لِذَلِكَ بِٱلْأَكْثَرِ ٱجْتَهِدُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا اللهِ وَعُونَكُمْ وَأَخْلِيَارَكُمْ ثَابِتَيْنِ . لِأَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْمُ ذَلِكَ لَنْ تَزِلُوا أَبَدًا • الرَّأَنَّهُ هَكَذَا يُقَدَّمُ لَكُمْ بِسَعَةٍ دُخُولْ إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّنَا وَمُغَلِّصِنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْأَبَدِيِّ الذلك لا أُهْوِلُ أَنْ أُذَكِّرَكُمْ دَاعًا بِهذِهِ ٱلْأُمُورِ وَإِنْ كُنْتُمْ عَالِمِينَ وَمُشْتِينَ فِي أَيْحَقِّ ٱلْحَاضِرِ • " وَلَكِنِّي أَحْسِبُهُ حَقًّا مَا دُمْتُ فِي هَذَا ٱلْمَسْكَنِ أَنْ أَنْهِضَكُمْ إِٱلتَّذْكِرَةِ " عَالِمًا أَنَّ خَلْعَ مَسْكِنِي قَرِيبْ كَمَا أَعْلَنَ لِي رَبُّنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا • " فَأَجْتَهِدُ أَيْضًا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ خُرُوجِي نَتَذَكَّرُونَ كُلَّ حِينٍ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ • ١١ لِأَنَّا كُرْ نَتْبَعْ خُرَافَاتِ مُصَنَّعَةً إِذْ عَرَّفْنَا كُمْ بِقَقَّةِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَهَبِيئِهِ بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَايِنِينَ عَظَمَتُهُ • ٧١ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنَ , ٱللهِ ٱلْآبِكَرَامَةَ وَعَجْدًا إِذْ أَتْبَلَ عَلَيْهِ صَوْتَ كَهٰذَا مِنَ ٱلْعَجْدِ ٱلْأَسْنَى هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ١١١ ٱلَّذِي أَنَا شُرِرْتُ بِهِ ١٠ وَنَحْنُ سَمِعْنَا هَذَا ٱلصَّوْتَ مُقْبِلاً مِنَ ٱلسَّمَاء إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي ٱلْجَبَل ٱلْهُقَدَّسِ • " وَعِنْدَنَا ٱلْكَامِهَ ٱلنَّبَوِيَّةُ وَهِيَ أَثْبَتُ ٱلَّتِي تَفْعَلُونَ حَسَنًا إِنِ ٱنْتَبَهُمْ إِلَيْهَا كَمَا إِلَى سِرَاجٍ مُنِيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ إِلَى أَنْ يَنْغِرَ ٱلنَّهَارُ وَيَطْلَعَ كُوْكُ ٱلْصُّعْ فِي قُلُو بِكُمْ ، عَالِمِينَ ١٦ هٰذَا أُوَّلَا أَنَّ كُلَّ نُبُوَّةِ ٱلْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ تَفْسِيرٍ خَاصٍ. ١١ لِأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نَبُوَّةٌ قَطْ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانِ بَلْ تَكَلَّرَ أَنَاسُ ٱللهِ ٱلْقِدِيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي ا وَلَكِنْ كَانَ أَيْضًا فِي ٱلشَّعْبِ أَنْبِيَا ۗ كَذَّبَة ۚ كَمَا سَيَكُونُ فِيكُمْ ۚ أَيْضًا مُعَلِّمُونَ كَذَبَة ۗ

ٱلَّذِينَ يَدُسُّونَ بِدَعَ هَلَاكِ وَإِذْ هُمْ يُنْكِرُونَ ٱلرَّبَّ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ ۚ بَجُلْبُونَ عَلَى أَنْسُمِ هَلاَ كَاسَرِيعًا. وَسَيَتْبَعُ كَثِيرُ ونَ مَهْ لَكَاتِمٍ أَلَّذِينَ بِسَبِيمٍ مُجَدَّفَ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحَقّ ، وَهُمْ فِي ا ٱلطَّمَعِ يَغَّرُونَ بِكُمْرٌ يَأْفُوالٍ مُصَنَّعَةٍ ٱلَّذِينَ دَيْنُونَهُمْ مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لَا نَتَوَانَى وَهَلَا كُهُمْ لَا يَنْعَسُ • لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ بُشْفِقْ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُ وَا بَلْ فِي سَلاَسِلِ ٱلظَّلَامِ ﴿ طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَسَلَّمَهُمْ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَاءِ ۚ وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْعَالَمَ ٱلْقَدِيم ِبَلْ إِنَّمَا حَفِظَ ﴿ ه نُوحًا ثَامِيًا كَارِزَا لِلْبِرِّ إِذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَمِ ٱلْفُجَّارِ. ٦ وَ إِذْ رَمَّدَ مَدِينَنيْ سَدُومَ وَعَهُورَةَ ٦٠ حَكَمَ عَلَيْهُمَا بِٱلْإِنْقِلَابِ وَاضِعًا عِبْرَةَ لِلْعَتِيدِينَ أَنْ يَغْجُرُوا ۚ وَأَنْقَذَ لُوطًا ٱلْبَاشَ مَعْلُونًا مِنْ ٢ سِيرَةِ ٱلْأَرْدِيَا ﴿ فِي ٱلدِّعَارَةِ . ﴿ إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱلنَّظَرِ وَٱلسَّمْ وَهُوَ سَاكِنْ يَنْهُمُ يُعَدِّبُ يَوْمًا لَم فَيُوْمَا نَفْسَهُ ٱلْبَارَّةَ بِٱلْأَفْعَالِ ٱلْأَثْبِمَةِ . ﴿ يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْقِذَ ٱلْأَنْقِيَاءَ مِنَ ٱلنَّجْرِبَةِ وَيَعْفَظَ ﴿ ٱلْأَتْمَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ مُعَاقَبِينَ ۚ وَلَاسِيَّمَا ٱلَّذِينَ يَذْهَبُونَ وَرَاءَ ٱلْجَسَدِ فِي شَهْوَةِ ٱلنَّجَاسَةِ ﴿ ١ وَيَسْنَهِينُونَ بِأَ لسِّيادَةِ • جَسُورُونَ مُعْجِبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا بَرْتَعِبُونَ أَنْ يَفْتَرُ وا عَلَى ذَوِي ٱلْأَعْجَادِ الحَيْثُ مَلاَئِكَةٌ وَهُمْ أَعْظَمُ قُوَّةً وَقُدْرَةً لاَ يُقَدِّمُونَ عَلَيْمٍ لَدَى ٱلرَّبِّ حَكُم ٱفْتِرَا \* ١٠ أَمَّا ١١ هُولًا ۚ فَكُمِّيَ وَانَاتِ غَيْرِ نَاطِقَةٍ طَبِيعيَّةٍ مَوْلُودَةِ لِلصَّيْدِ وَٱلْهَلَاكِ يَفْتُرُونَ عَلَى مَا يَجْهَلُونَ ﴿ فَسَيهُلِكُونَ فِي فَسَادِهِمْ ١٣ آخِذِينَ أُجْرَةَ ٱلْإِنْمِ . ٱلَّذِينَ يَجْسِبُونَ سَعْمَرَ يَوْمٍ لَذَّةً . أَذْنَاسُ ١٦ وَعُيُوبٌ يَتَنَعَّمُونَ فِي غُرُورِهِم صَانِعِينَ وَلاَئِمَ مَعَكُم . ١٠ لَهُم عُيُونٌ مَمْلُوَّةٌ فِسْقًا لاَ تَكُنتُ عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ خَادِعُونَ ٱلنُّهُوسَ غَيْرَ ٱلنَّابِيَةِ . لَهُمْ قَلْبُ مُتَدَرِّبٌ فِي ٱلطَّمَعِ . أَوْلاَدُ ٱللَّعْنَةِ . إ ٥٠ قَدْ تَرَكُوا ٱلطَّرِيقَ ٱلْمُسْتَقِيمَ فَضَلُّوا تَابِعِينَ طَرِيقَ بَلْعَامِرَ بْنِ بَصُومَ ٱلَّذِي أَحَبَّ أَجْرَةَ ١٥٠ ٱلْإِثْمِ. ١١ وَلَٰكِنَّهُ حَصَلَ عَلَى تَوْبِيخِ تَعَدِّيهِ إِذْ مَنَعَ حَمَاقَةَ ٱلنَّبِيِّ حِمَاشُ أَعْجَرُ نَاطِقًا بِصَوْتِ ١٦١ إِنْسَانِ ١٧ هُوَّلَاءِ هُمْ آبَارٌ بِلاَ مَاءَ غُيُومْ يَسُوقُهَا ٱلنَّوْ . ٱلَّذِينَ قَدْ حُفِظَ لَهُمْ قَتَامُ ٱلظَّلاَمِ ١١ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٨ لِأَنَّهُمْ إِذْ يَنْطِقُونَ بِعَظَامِمِ ٱلْبُطْلِ يَجْدَعُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجُسَدِ فِي ٱلدَّعَارَةِ مَنْ الله هَرَبَ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلَالِ ١٠ وَاعِدِينَ إِيَّاهُمْ وَٱلْخُرِّيَّةِ وَهُمْ أَنْفُسُهُمْ عَبِيدُ ١٠١

### رِسَا لَهُ بُوطُرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ ٢ وَ٢

اهذه آكُنبُهُ الْآنَ إِلَكُمُ رِسَالَة ثَانِيَةً أَيْهَا الْآخِيَاء فِيهِمَا أَنهِضُ بِالنَّذَكِرَةِ فَمْ فَكُمُ النَّفِيَّ وَلَيْ الْآنْبِيَاء الْآنْبِيَاء اَلْقِدُ بِسُونَ وَوَصِيِّنَا خَنُ الْرُسُلَ وَصِيَّة الرَّبِ فَالْخَيْصِ عَالِمِينَ هَلَا أَوْلاً أَنَّهُ سَيَأْنِي فِي آخِرِ الْآيَّام قَوْمُ الْرُسُلَ وَصِيَّة الرَّبِ فَالْخَيْصِ عَالِمِينَ هَلَا أَوْلاً أَنَّهُ سَيَأْنِي فِي آخِرِ الْآيَّام قَوْمُ مُمْ وَمَوْدُ مَجِينِهِ لِآنَّهُ مِنْ حِينَ مُسْمَهُ رُفُونَ سَالِكِينَ بِحِسَ شَهَوَاتِ أَنْسُهُم وَقَائِلِينَ أَبْنَ هُو مَوْعِدُ مَجِينِهِ لِآنَهُ مِنْ حِينَ مُ مُسْمَمُ رُفُونَ سَالِكِينَ بِحَسَب شَهَوَاتِ أَنْسُهُم وَقَائِلِينَ أَبْنَ هُوَ مَوْعِدُ مَجِينِهِ لِآنَهُ مِنْ حِينَ وَقَدَ الْآبَاء كُلُّ شَعْمَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهَ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

انَيْهَا أَنَّ هٰذِهِ كُلَّهَا نَعْلُ أَيَّ أَنَاسٌ يَعِبُ أَنْ تَكُونُوا أَنْمُ فِي سِيرَةٍ مُفَدَّسَةٍ وَنَقْوَى الْفَيْهَا أَنْ هُونُوا أَنْمُ فِي سِيرَةٍ مُفَدَّسَةٍ وَنَقْوَى الْمَنْظِرِينَ وَطَالِينِ شُرْعَةً عَجِي مُومِ ٱلرَّبِّ أَلَّذِي بِهِ تَعْلُ ٱلسَّمْوَاتُ مُلْنَهِبَةً وَٱلْعَنَاصِرُ

### رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى ا

مُعْتَرِقَةً تَذُوبُ ١٠ وَلْكِنَّنَا مِحَسَبِ وَعْدِهِ نَنْتَظِرُ سَمْوَاتٍ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً يَسْكُنُ فِيهِــاً ٱلْبِرُ

اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ الْأَحِبَّا ﴿ إِذْ أَنَّهُ مُنتَظِرُونَ هَذِهِ آجْتَهِدُ وَالْتُوجَدُوا عِندَهُ بِلا دَنَس وَلاَ عَيْبٍ فِي سَلاَمٍ . ١٠ وَأَحْسِبُوا أَناَةَ رَبِّناً خَلاَصًا . كَمَا كَنَبَ إِلَيْكُمْ أُخُونَا ١٥ ٱلْحَبِيبُ بُولُسُ أَيْضًا بِحَسَبِ ٱلْحُِكْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَهُ ١٠كَمَا فِي ٱلرَّسَائِلِ كُلُهُمَا أَيْضًا مُتَكَلِّمًا ١٦ فِيهَا عَنْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ . ٱلَّتِي فِيهَا أَشْيَاءُ عَسِرَةُ ٱلْفَهْمِ يُجَرِّفُهَا غَيْرُ ٱلْفُلَهَاءُ وَغَيْرُ ٱلنَّابِينَ كَبَافِي ٱلْكُنُبِ أَيْضًا لِهَلَاكِ أَنْشُهِمْ

٧ فَأَنْهُ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّا ٤ إِذْ قَدْ سَبَقْتُمْ فَعَرَفْتُمُ ٱحْتَرِسُوا مِنْ أَنْ تَنْقَادُوا بِضَلَالِ ٱلْأَرْدِيَا ٩ ١٧ فَتَسْفُطُوا مِنْ ثَبَاتِكُمْ . ١٠ وَلَكِنِ أَنْهُوا فِي ٱلنِّعْمَةِ وَفِي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . لَهُ ٱلْعَبْدُ مِا ٱلْآنَ وَإِلَى يَوْمِ ٱلدَّهْرِ. آمِينَ

# رسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوَّلُ

ا ٱلَّذِي كَانَ مِنَ ٱلْبَدْ اللَّذِي سَمِعْنَاهُ ٱلَّذِي رَأْيْنَاهُ بِعِنْوِنِنَا ٱلَّذِي شَاهَدْنَاهُ وَلَمَسَنَّهُ أَيْدِينَا مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ ٱلْحَيْوةِ. وَفَإِنَّ ٱلْحَيْوةَ أَظْهِرَتْ وَقَدْ رَأَيْنَا وَنَشْهَدُ وَنَحْبُرُكُمْ بِٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْآبِ وَأَظْهِرَتْ لَنَا ٢٠ ٱلَّذِبِ رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ نَحْبُرُكُمْ بِهِ لِكَيْ ٢٠ يَكُونَ لَكُمْ أَيْضًا شَرِكَةٌ مَعَنَا. وَأَمَّا شَرِكَتْنَا نَحْنُ فَهِيَ مَعَ ٱلْآبِ وَمَعَ ٱبْنِهِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ \*وَنَكْتُبُ إِلَيْكُمْ هٰذَا لِكِنْ يَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً

· وَهٰذَا هُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِهِ نَاهُ مِنْهُ وَنُحْبِرُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ نُورٌ وَلِنْسَ فِيهِ ظُلْمَةُ ٱلْبَعْمَ. أَه

اإِنْ قُلْنَا إِنَّ لَنَا شَرِكَةً مَعَهُ وَسَلَكُنَا فِي ٱلظُّلْهَةِ نَكْذِبُ وَلَسْنَا نَعْهَلُ ٱلْحُقَّ. ﴿ وَلَكِنْ إِنْ سَلَكُنَا فِي ٱلنُّورِ فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضِ وَدَمُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِهِ بُطَهِرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ وَ النَّورِ فَلَنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ ٱلْحُقُّ فِينَا وَإِن ٱعْتَرَفْنَا بِخَطَّا يَانَا فَهُو أَمِينَ وَعَادِلْ حَقَّ يَعْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْمٍ وَالْ قُلْنَا إِنَّنَا كُلُو اللَّهُ لَيْسَ فَينَا فَيُعْرَلَنَا وَيُطَهِرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْمٍ وَا إِنْ قُلْنَا إِنَّنَا كُولُونَا فَيُعْوَلُنَا وَيُطَهِرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْمُ وَاللَّهُ لَيْسَتُ فِينَا اللَّهُ عُلْمَا أَنْهُ لَكُولُ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا أُولَادِي أَكُنُ مُ إِلَيْكُمْ هَذَا لِكَيْ لا نُعْطِعُوا . وَ إِنْ أَخْطَأَ أَحَدُ فَلَنَا شَفِع عَنْدَ ٱلْآبِ مَوْعُ ٱلْسَحِ ٱلْبَارُ وَهُو كَفَّارَةٌ لِخَطَايَانَا . لَيْسَ لِخَطَايَانَا فَقَطْ بَلْ لِحَطَايَاكُلِّ ٱلْعَالَمِ أَيْضًا وَمَعْ وَالْعَرْفَ الْبَالَمُ وَهُو لاَ يَعْفَظُ وَعَلَى اللّهُ عَرَفْتُهُ وَهُو لاَ يَعْفَظُ وَصَايَاهُ فَهُو كَاذِبٌ وَلَيْسَ ٱلْكُنُّ فِيهِ . \* وَلَّ مَّا مَنْ حَفِظَ كَلِمَنَهُ فَعَقًا فِي هٰذَا قَدْ تَكَمَّلَا يَسلُكُ وَصَايَاهُ فَهُو كَاذِبٌ وَلِيْسَ الْكُنُّ فِيهِ . \* وَلَّ مَّا مَنْ حَفِظَ كَلِمِنَهُ فَعَقًا فِي هٰذَا قَدْ تَكَمَّلَا يَسلُكُ وَصَايَاهُ فَهُو كَاذِبٌ وَلَيْسَ ٱلْكُونَ قَالَ إِنَّهُ ثَايِتْ فِيهِ يَسْبَغِي أَنَّهُ كَمَا سَلَكَ ذَاكَ هَكُمَا يَسلُكُ هُوا أَنْفَا وَسِيَّةً وَلِيهَ أَنْهُ كَمَا سَلَكَ ذَاكَ هَكُمَا يَسلُكُ هُوا أَنْفَا وَصِيَّةً وَلِيهَ كَانَتْ عِنْدُكُمْ مَنْ اللّهُ وَالْمَالِحُونَ أَنْنَا فِيهِ وَفِيكُمْ أَنَّ الظَّلْمَةَ وَقِي ٱلنُولِ وَهُو يُغِمُ أَنَّ الظَّلْمَةَ وَلَيْ الظَّلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةَ وَعَيْ الْقُلْمَةُ وَالْمَالُكُ وَلَا يَعْلَى الْفَلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةِ وَلَيْ الْكُولِ وَلَا يَعْلَى الْمُا مُولِ وَلَى الْكُلْمَةُ وَقِي الظَّلْمَةِ وَفِي ٱلظَّلْمَةِ وَلَيْ الْفَلْمَةُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى الْعُلْمَةُ وَلَا الْمَالَامَةِ وَلَيْكُوا الطَّلْمَةُ وَقِي ٱلظَّلْمَةُ وَقِي ٱلظَّلْمَةُ وَلَا الطَّلْمَةُ وَلَا الطَّلْمَةُ وَلَيْ الْعَلْمَةُ وَلَا الْعَلْمَةُ وَلَا الْعَلْمَةُ وَلَا الْعَلْمَةُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْمَالِمُ الْمَالَةُ وَلَا الْعَلْمَةُ وَلَا الْعَلْمُ الْمَالُولُولُولِهُ الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ الْمَالَامُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالَالُهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْم

"اَ أَكْنُهُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأُولَادُ لِأَنَّهُ قَدْ عَفِرَتْ لَكُمُ ٱلْخُطَايَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ ،" أَكْنُهُ اللَّمُ الْمُعْدَ أَيْهُ الْكُورُ أَيْهَا ٱلْأَحْلَاكُ لِأَنَّكُمْ الْمَا الْأَحْلَاكُ لِأَنَّكُمْ الْمَا الْأَحْلَاكُ لِأَنَّكُمْ الْمَا الْأَحْلَاكُ لِأَنَّكُمْ الْمَا الْأَحْلَاكُ لِأَنَّكُمْ اللَّهُ الل

### رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى ٢ وَ٣

وَكَلِمَةُ ٱللهِ ثَابِيَةٌ فِيكُمْ وَقَدْ غَلَبْتُمُ ٱلشِّرِّيرَ. ١٠ لَا نُحِبُّوا ٱلْعَالَمَ وَلاَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي فِي ٱلْعَالَم . ١٥٠ إِنْ أَحَبُّ أَحَدُ ٱلْعَالَمَ فَلِيسَتْ فِيهِ عَجَّةٌ ٱلْآبِ. ١١ لِأَنَّ كُلُّ مَا فِي ٱلْعَالَمِ شَهْوَةَ ٱلجُسَدِ ١٦ وَشَهُواَةُ ٱلْعُيُّونِ وَتَعَظَّمَ ٱلْمَعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآبِ بَلْ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَ١٧ وَٱلْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهُونَهُ ١٧ عَلَّمًا ٱلَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ ٱللهِ نَيَنْبُتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ المَّهُمَا ٱلْأُولادُ هِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ . وَكَمَا سَمِعْتُمْ أَنَّ ضِدَّ ٱلْمَسِيحِ يَأْتِي قَدْ صَارَ ٱلْآنَ أَضْدَادُ لِلْمَسِيحِ كَتْبِيرُونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ • ١١ مِنَّا خَرَجُوا لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا ١٩ مِنَّا لِأَنَّهُمْ لَوْكَانُوا مِنَّا لَبَقُول مَعَنَا لَكِنْ لِيُظْهَرُولَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا جَمِيعُهُمْ مِنَّا. وَأَمَّا أَنْهُمْ فَلَكُمْ ٦ مَسْعَةٌ مِنَ ٱلْقُدُّوسِ وَتَعْلَمُونَ كُلُّ شَيْءً ١٠ لَمْ أَكْنُبْ إِلَيْكُمْ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ ١١ بَلْ لِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَهُ وَأَنَّ كُلَّ كَذِبِ لِيسَ مِنَ ٱلْحُقِّ • "مَنْ هُوَ ٱلْكَذَّابُ إِلاَّ ٱلَّذِي يُنكِرُ أَنَّ إِنَّا يَسُوعَ هُوَ ٱلْمُسِيخُ وهٰذَا هُو صِدُّ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي يَنْكِرُ ٱلْآبَ وَٱلْإِبْنَ ١٦ كُلُّ مَنْ يَنْكِرُ ٱلإَّبْنَ ٢٦ لَيْسَ لَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا وَمَنْ يَعْنَرِفْ بِٱلْإِبْنِ فَلَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا المَّمَّا أَنْمُ فَمَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ فَلُمْنُتْ إِذًا فِيكُمْ وإِنْ ثَبَتَ فِيكُمْ مَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ إِذَا ٱلبُدْعِ فَأَنْهُمْ أَيْضًا نَشْبُونَ فِي ٱلإَبْنِ وَفِي ٱلْآبِ وَ وَهِ ٱلْآبِ وَهَا الْمَاهُو الْوَعْدُ ٱلَّذِي وَعَدَنَا هُو بِهِ ٱلْحُبُوةُ ١٥٠ ٱلْأَبْدِيَّةُ ١٠٠ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ ۚ هٰذَا عَنِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَكُمْ • ٣٠ وَأَمَّا أَنَّمْ فَٱلْوَسَحَةُ ٱلَّتِي أَخَذْتُهُوهَا ٢٦ مِنْهُ ثَانِيَةٌ فِيكُمْ وَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمَكُمْ أَحَدْ بَلْ كَمَا تُعَلِّمُكُمْ هٰذِهِ ٱلْمَسْعَةُ عَينُهَا عَنْ كُلُّ شَيْءُ وَهِيَ حَقْ وَلَيْسَتْ كَذِبَا . كَمَا عَلَّمَتُكُمْ نَتْبَتُونَ فيهِ ٨ وَأُلْآنَ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ ٱثْبُنُوا فِيهِ حَتَّى إِدَا أَظْهِرَ يَكُونُ لَنَا ثِقَةٌ وَلَا يَجُعُلُ مِنْهُ فِي عَجِيّهِ • ٢٨ ﴿ إِنْ عَلِيهُمْ أَنَّهُ بَارٌ هُوَ فَأَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْإِرَّ مَوْلُودٌ مِنْهُ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ الْنظُرُوا أَيَّةَ عَجَبَّةٍ أَعْطَانَا ٱلْآبُ حَتَّى نُدْعَى أَوْلاَدَ ٱللهِ مِنْ أَجْلِ هٰذَا لاَ يَعْرِفُنَا ٱلْعَالَمُ ا لِأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُهُ وَأَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ۗ ٱلْآنَ فَيْنُ أَوْلاَدُ ٱللَّهِ وَلَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا سَنَكُونُ. وَلَكِنْ نَعْلُمْ إِ

أَنَّهُ إِذَا أَظْهِرَ نَكُونُ مِثْلَهُ لِأَنَّنَا سَنَرَاهُ كَمَا هُوَ • وَكُلُّ مَنْ عِنْدَهُ هٰذَا ٱلرَّجَا يِهِ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ كَمَا هُوَ طَاهِرْهُ ۚ ۚ كُلُّ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطِيَّةَ يَفْعَلُ ٱلنَّعَدِّ بِيَ أَيْضًا . وَٱلْخَطِيَّةُ هِيَ ٱلتَّعَدِّي. · وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَطْهِرَ لِكِيْ بَرْفَعَ خَطَايَانَا وَلَيْسَ فِيهِ خَطِيَّةٌ • اكُلُّ مَنْ يَثْبُتُ فِيهِ لَا يُخْطِئِ . كُلُّ مَنْ بُخْطِئِ لَمْ يُبْصِرْهُ وَلاَ عَرَفَهُ

ا أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لَا يُضِلِّكُمُ أَحَدٌ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْبِرَّ فَهُوَ بَازْكَهَا أَنَّ ذَاكَ بَارْ. ^مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطِيَّةَ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ مِنَ ٱلْبَدْ عَجُوطِي وَلَأَجْلِ هَٰذَا أَظْهِرَ ٱبْنُ ٱللهِ لِكَيْ يَنْفُضَ أَعْمَالَ إِبْلِسَ • أَكُلُّ مَنْ هُو مَوْلُودْ مِنَ ٱللهِ لاَ يَفْعَلُ خَطِيَّةً لِأَنَّ زَرْعَهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ ا أَنْ يُخْطِئَ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهِ • ١٠ بَهٰذَا أُولاَدُ ٱللهِ ظَاهِرُونَ وَأُولاَدُ إِبْلِيسَ كُلُ مَنْ لاَ يَفْعَلُ ١١ | ٱلْبِرَّ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لَا يُجِبُّ أَخَاهُ • اللَِّنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْء أَنْ مُجِبٌّ بَعْضُنَا بَعْضًا. " لَيْسَ كَمَا كَانَ فَايِبِنُ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ وَذَبَحَ أَخَاهُ . وَلِمَاذَا ذَبَحَهُ . لِأَنَّ أَعْمَا لَهُ كَانَتْ شِرِّ بَرَةً وَأَعْمَالُ أَخِيهِ مَارَّةٌ

"لَا نَتَعَجُّبُوا يَا إِخُونِي إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ وَالْعَكُمُ لَا نَعْلَمُ أَنَّنَا قَدِ أَنْتَقَلْنَا مِنَ ٱلْمَوْتِ ٥١ ﴿ إِلَى ٱلْحَيْوةِ لِأَنَّنَا نَجِبُ ٱلْإِخْوَةَ • مَنْ لَا يُجِبُّ أَخَاهُ يَبْقَ فِي ٱلْمَوْتِ • " كُلُّ مَنْ يُبغِضُ أَخَاهُ ١٦ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ. وَأَنْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ قَاتِلِ نَفْسٍ لَيْسَ لَهُ حَيْوة أَبَدِيَّة ثَابِعَة فِيهِ ١٠٠ بهذَا قَدْ ا عَرَفْنَا ٱلْحَجَّةَ أَنَّ ذَاكَ وَضَعَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا فَحَنْ يَسْبِغِي لَنَا أَنْ نَضَعَ نُفُوسَنَا لِأَجْلِ ٱلْإِخْوَةِ • ٧ وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَةُ ٱلْعَالَمِرِ وَنَظَرَ أَخَاهُ مُحْنَاجًا وَأَغْلَقَ أَحْشَاءُهُ عَنْهُ فَكَيْفَ نَتْبُتُ لَّ هَعَبَّةُ ٱللهِ فِيهِ ١٠٠ يَا أَوْلاَدِي لاَ نَحِبَّ بِٱلْكَلاَمِ وَلاَ بِٱللَّسَانِ بَلْ بِٱلْعَمَلِ وَٱكْخَقِّ ١٠٠ وَبِهِذَا ٢٠ ۚ نَعْرِفُ أَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنُسَكِّنُ قُلُوبَنَا قُدَّامَهُ . ﴿ لِأَنَّهُ إِنْ لَاَمَتْنَا قُلُوبُنَا فَٱللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ قُلُوبِنَا وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْء

ا ۚ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ۗ إِنْ لَمْ تَلُمْنَا قُلُوبُنَا فَلَنَا ثِقَةٌ مِنْ نَحْوِ ٱللهِ ٣ وَمَهْمَا سَأَلْنَا نَنَالُ مِنْهُ لِأَنَّا إِ نَحَنَيْنَا وَصَايَاهُ وَفَعَهُ لَ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْهَرْضِيَّةَ أَمَامَهُ ٢٠٠ وَهٰذِهِ هِيَ وَصِيَّنَهُ أَنْ نُوْمِنَ بِأَسْمِ ٱبْنِهِ

### رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى ٣ وَ٤

يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَنَحُبِ بَعْضُنَا بَعْضًا كَمَا أَعْطَانَا وَصِيَّةً • ١٠ وَمَنْ يَحْفَظْ وَصَايَاهُ يَثْبُتْ فِيهِ وَهُوَ فِيهِ. وَجِهٰنَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِينَا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ الْمُهَا ٱلْأَحِبَّا لِا نُصَدِّ فُوا كُلَّ رُوحٍ بِلِ ٱمْتَعِنُوا ٱلْأَرْوَاحَ هَلْ هِيَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّ أَسِيَاء كَذَبَةً كَتِيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ ٢٠ بِهِذَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللهِ . كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٢ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاء فِي ٱلْجَسَدِ فَهُو مِنَ ٱللهِ ٢ وَكُلُّ رُوحٍ لِاَ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ ٢ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْجَسَدِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهَذَا هُو رُوحُ ضِدِّ ٱلْمَسِيحِ ٱلْذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ يَأْنِي فَٱلْآنَ هُوَ فِي ٱلْعَالَمِ مِنَ أَنَّهُ مِنَ ٱللَّهِ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ وَقَدْ عَلَبْتُمُوهُ ۚ لِأَنَّ ٱلَّذِي فِيكُمْ أَعْظَرُ مِنَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ و هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ . مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَٱلْعَالَمُ يَسْمَعُ لَهُمْ و انحَنْ مِنَ ٱللهِ فَهَنْ يَعْرِفُ ٱللهَ يَسْمَعُ لَمَا وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لاَ يَسْمَعُ لَمَا. مِنْ هَذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحَقّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ · ٧أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا لِنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا لِأَنَّ ٱلْحَعَّبَةَ هِيَ مِنَ ٱللهِ وَكُلْ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ وَبَعْرِفُ ٱللهَ ٠٠ وَمَنْ لَا يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ ٱللَّهَ لِأَنَّ ٱللهَ مَحَبَّةُ ١٠ بِهِٰذَا أَظْهِرَتْ عَجَّةُ ٱللَّهِ فِينَا أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمَ لِكَيْ نَحْياً بِهِ. • فِي هٰذَا هِيَ ٱلْعَكَبَّةُ لَيْسَ أَنَّا نَحْنُ أَحْبَبُنَا ٱللَّهَ بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَبَّا وَأُرْسَلَ ٱبْنَهُ كَفَّارَةً لِحَطَايَانَا "أَيْمَا ٱلْأَحِبَّاء إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أُحَبَّا هَكَذَا يَنْبَغِي لَمَا أَيْضًا أَنْ بُجِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا. " الله كر يَ ظُرْهُ أَحَد قَط ف إِن أَحَبَّ بَعْضًا بَعْضًا فَالله يَثْبُتُ فِينَا وَحَبَّتُهُ قَدْ نَكَمَّلَت فِينَا ١٠ بَهِٰذَا نَعْرِفُ أَنَّا نَشْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِيهَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانَا مِنْ رُوحِهِ • ا وَحَنْ قَدْ نَظَرْنَا وَنَشْهَدُ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلْإِبْنَ مُخَلِّصًا لِلْعَالَمِ • "مَنِ ٱعْتَرَفَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ فَٱللهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِي ٱللهِ • ١١ وَنَعْنُ قَدْ عَرَفْاً وَصَدَّقْاً ٱلْعَجَبَّةَ ٱلَّتِي لِلهِ فِيهَا • ٱللهُ عَبُّهُ وَمَنْ يَثْبُتْ فِي ٱلْعَبَّةِ يَثْبُتْ فِي ٱللَّهِ وَٱللَّهُ فِيهِ ١٠٠ بِهٰذَا نَكَمَّلَتِ ٱلْعَبَّةُ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هٰذَا ٱلْعَالَمِ هٰكَدَا عَنْ أَيْضًا ١٨ لَا خَوْفَ فِي ٱلْعَبَّةِ ١٨

# رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٤ وَ٥

بَلِ ٱلْعَبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ تَطْرَحُ ٱلْخُوْفَ إِلَى خَارِجٍ لِأَنَّ ٱلْخُوْفَ لَهُ عَذَابٌ وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَكُمْ يَنَكُمُّ فِي ٱلْعَبَةِ وَ ١١ عَنْ نَجُبُهُ لِأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أَوَّلاً ١٠ إِنْ قَالَ أَحَدٌ إِنِّي أُحِبُ ٱللهَ وَأَبْغَضَ أَخَاهُ فَهُو كَاذِبْ . لِأَنَّ مَنْ لا يُجِبُّ أَخَاهُ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُجِبُّ ٱللهَ ٱلَّذِي لَمْ يُبْصِرْهُ ١٠ وَلَنَا هَذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يُحِبُّ ٱللَّهَ يُحِبُّ أَخَاهُ أَيْضًا

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

اَكُلُّ مَنْ يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ. وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ ٱلْوَالِدَ مُحِبُ ٱلْمَوْلُودَ مِنْهُ أَيْضًا مَ بِهٰذَا نَعْرْفُ أَنَّنَا نُحِبُ أَوْلَادَ ٱللهِ إِذَا أَحْبَبْنَا ٱللهَ وَحَفِظْنَا وَصَايَاهُ ٢٠ فَإِنَّ هٰذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ أَلَّهِ أَنْ نَعْفَظَ وَصَايَاهُ . وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً ١٠ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ يَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ . وَهَذِهِ هِيَ ٱلْغَلَّبَةُ ٱلَّتِي تَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ إِيهَانْنَا . • مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ إِلاَّ ٱلَّذِي يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱبْنُ ٱللَّهِ

الْهَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا مِلْ اللَّهُ عَلَا مُعَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ وَٱلرُّوحُ هُوَ ٱلَّذِي يَشْهَدُ لِأَنَّ ٱلرُّوحَ هُوَ ٱلْحَقُ. ﴿ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي ٱلسَّهَاءِ هُمْ ثَلَثْةُ ٱلْآَثُ وَٱلْكَلِمَةُ وَٱلْرُوحُ ٱلْقَدْسُ وَهُو لَا ۚ ٱلنَّالَةُ هُمْ وَاحِدْ • ﴿ وَآلَا بِنَ يَشْهَدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ هُمْ ثَلَثَةً ٱلرُّوحُ وَٱلْمَا وَٱلدَّمْ وَٱلتَّلْثَةُ هُمْ فِي ٱلْوَاحِدِ • ﴿ إِنْ كُنَّا نَقْبُلُ شَهَادَةَ ا لَنَّاسِ فَشَهَادَهُ ٱللهِ أَعْظَمُ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ شَهَادَهُ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ شَهِدَ بِهَا عَنِ ٱبنِهِ • ا مَنْ يُوْمِنُ بِأَبْنِ ٱللهِ فَعِنْدَهُ ٱلشَّهَادَةُ فِي نَفْسِهِ . مَنْ لاَ يُصَدِّقُ ٱللهَ فَقَدْ جَعَلَهُ كَاذِبًا لِأَنَّهُ لَرْ يُوْمِنْ بِأَلْشَّهَادَةِ ٱلَّتِي قَدْشَهِدَ بِهَا ٱللهُ عَن ٱبنِهِ ١٠ وَهَٰذِهِ هِيَ ٱلشَّهَادَةُ أَنَّ ٱللهَ أَعْطَانَا حَيْنَةً أَبَدِيَّةً وَهٰذِهِ ٱلْحَيْنَةُ هِيَ فِي أَبْنِهِ • "مَنْ لَهُ ٱلْإِبْنُ فَلَهُ ٱلْحَيْنَةُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ٱبْنُ ٱللهِ ا فَلَيْسَتْ لَهُ أَكْمَيْهِ إِ

اَكْتَبْتُ هٰذَا إِلَيْكُمْ أَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِٱسْمِ ٱبْنِ ٱللهِ لِكِيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ حَيْوَةً أَبَدِيَّةً وَلِكِنْ تُوْمِنُوا بِٱسْمِ ٱبْنِ ٱللهِ ١٠ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلنِّيَّةُ ٱلَّذِي لَنَا عِنْدَهُ أَنَّهُ إِنْ طَلَبْنَا شَبْنًا حَسَبَ مَشِبِنَيهِ بَسْمَعُ لَنَا ٥٠ وَ إِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْما طَلَبْنا يَسْمَعُ لَنَا نَعْلَمُ أَنَّ لَنَا الْمَوْتِ يَطْلُبُ اللَّهُوتِ يَطْلُبُ وَلَى أَحَدُ أَخَاهُ يُعْلِمُ خَطِيّةٌ لَيْسَتْ لِلْمَوْتِ يَطْلُبُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ خَطِيّةٌ لَيْسَتْ لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِأَمُو فِي اللَّهُ وَيَعْلَمُ خَطِيّةٌ لِيْسَتْ لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِأَجْلِ هَذِهِ فَيُعْطَيَهُ حَيْوةً لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِأَمُو لَهُ فَيْ وَخُطِيّةٌ لَيْسَتْ لِلْمَوْتِ . المَسْكِرُ أَنَّ كُلَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَلَوْدُ مِنَ اللهِ يَعْفَلُ نَفْسَهُ وَالشَّرِّيْرِ وَ وَخُلِيّةٌ اللهِ عَفْظُ اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ الل

### رسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ

الشَّيْخُ إِلَى كِيرِيَّةَ ٱلْمُخْنَارَةِ وَ إِلَى أَوْلَادِهَا ٱلَّذِينَ أَنَا أُحِبُّمُ بِالْحُقِّ وَلَسْتُ أَنَا الْمَخْنَارَةِ وَ إِلَى أَوْلَادِهَا ٱلَّذِينَ أَنَا أُحِبُّمُ بِالْحُقِّ وَلَسْتُ أَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنَ ٱلرَّبَّ بَسُوعَ مَعَنَا إِلَى ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبَّ بَسُوعَ مَعَنَا إِلَى ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِ بَسُوعَ الْمَسِيحِ إَنْنِ ٱللهِ الْآبِ بِالْحُقِّ وَٱلْعَبَةِ

٨ أَنْظُرُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ لِلَّا نُضَيِّعَ مَا عَمِلْنَاهُ بَلْ نَنَالَ أَجْرًا تَامًّا • أَكُلُ مَنْ تَعَدَّى وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَلَيْسَ لَهُ ٱللهُ. وَمَنْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَهِذَا لَهُ ٱلْآبُ فَٱلِأَبْنُ جَبِيعًا. ﴿ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْنِيكُمْ وَلا يَجِيُّ بِهٰذَا ٱلتَّعْلِيمِ فَلاَ نَقْبُلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَلاَ نَقُولُوا لَهُ سَلاَمْ. اللَّآنَ مَنْ يُسَلِّرُ عَلَيْهِ يَشْنَرِكُ فِي أَعْمَا لِهِ ٱلشِّرِّيرَةِ

ا إِذْ كَانَ لِي كَثِيرٌ لِأَ كُنْبَ إِلَيْكُمْ لَمْ أُرِدْأَنْ يَكُونَ بِوَرَقِ وَحِبْرٍ لِأَنِّي أَرْجُوأَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ وَأَنْكُلُّرَ فَمَّا لِفَمِ لِكَيْ يَكُونَ فَرَحْنَا كَامِلاً • " يُسَلِّيرُ عَلَيْكِ أَوْلاَدُ أَخْيِكِ ٱلْعُنْاَرَةِ. آمِينَ

### رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّالِيَةُ

اَ الشَّيْ إِلَى عَالِسَ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِي أَنَا أُحِبُّهُ بِٱلْحُقِّ

وَأَيْهَا ٱلْحَبِيبُ فِي كُلِّ شَيْءٌ أَرُومُ أَنْ تَكُونَ نَاحِجًا وَصَحَجًا كَمَا أَنَّ نَفْسَكَ نَاجِجَةٌ و الْأَتْي فَرِحْتُ جِدًّا إِذْ حَضَرَ إِخْوَةٌ وَشَهِدُوا بِٱكْتَقِ ٱلَّذِي فِيكَ كَمَا أَنَّكَ نَسْلُكُ بِٱكْتَقَ. ﴿ لَيْسَ لِي فَرَخُ أَعْظَرُ مِنْ هٰذَا أَنْ أَشْمَعَ عَنْ أَوْلَادِي أُنَّهُمْ يَسْلُكُونَ بِٱلْحُقَّ ا

وَأَيْهَا ٱلْحَبِيبُ أَنْتَ نَفْعَلُ بِٱلْأَمَانَةِ كُلَّمَا نَصْنَعُهُ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَإِلَى ٱلْغُرَبَاء ٱلَّذِينَ شَهِدُوا بِعَبَّيْكَ أَمَامَ ٱلْكَنِيسَةِ. ٱلَّذِينَ تَغْعَلُ حَسَنًا إِذَا شَيَّعْتُهُمْ كَمَا يَحِقُ لِلهِ الْأِنَّهُمْ مِنْ ٱُجْلِ ٱَسْمِهِ خَرَجُوا وَهُمْ لاَ يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأَمَ وِ مُفَعَنْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْبَلَ أَمْثَالَ هَوُلاَ ۗ لِكَيْ نَكُونَ عَامِلِينَ مَعَهُمْ بِٱلْحَقَّ

وَكَتَبْتُ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ وَلَكِنَّ دِيُونُرِيفِسَ ٱلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَوَّلَ يَنْهُمْ لاَ يَقْبُلُناً. امِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذَا جِنْتُ فَسَأَدَكِّرُهُ بِأَعْمَا لِهِ ٱلَّتِي بَعْمَلُهَا هَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَقْوَالْ حَبِيثَةِ.

وَ إِذْ هُوَ غَيْرُ مُكْتَفِ بِهٰذِهِ لَا يَقْبُلُ ٱلْإِخْوَةَ وَيَمْنَعُ ٱيْضًا ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَيَطْرُدُهُمْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ • اا أَيُّهَا ٱلْحَبِيبُ لَا نَتَمَثَّلْ بِٱلشَّرِّ بَلْ بِٱلْخَيْرِ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْخَيْرَ هُوَ مِنَ ٱللَّهِ | ١١ وَمَنْ يَصْنَعُ ٱلشَّرَّ فَكُرْ يُبْصِرِ ٱللَّهَ

ا دِيمِتْرِيُوسُ مَشْهُودٌ لَهُ مِنَ ٱلْجَبِيعِ وَمِنَ ٱلْحُقِّ نَفْسِهِ وَنَحْنُ أَيْضًا نَشْهَدُ فَأَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ شَهَادَتَنَا هِيَ صَادِقَةٌ ١١ وَكَانَ لِي كَثِيرٌ لِأَكْنَبُهُ لَكِنَّنِي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ | ١٦ إِلَيْكَ بِحِبْرِ وَقَلَمَ

ا وَلَكِنِّنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَنَتَكُلِّرَ فَمَّا لِفَرِهِ اسكَامْرُ لَكَ . يُسَلِّرُ عَلَيْكَ ا ٱلْأَحِبَّاءِ وسَلِّيرٌ عَلَى ٱلْأَحِبَّاء بِأَسْهَاتُهُمْ

### رسَالَهُ يَهُوذَا

ا يَهُوذَا عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَأُخُو يَعَفُوبَ إِلَى ٱلْمَدْعُوِّينَ ٱلْمُقَدَّسِينَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْعَفْوظِينَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ، لِتَكْثُرُ لَكُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلسَّلَامُ وَٱلْعَبَّةُ

اللُّهُمَا ٱلْأَحِبَّا اللُّهِ الْأَحْبَاءُ إِذْ كُنْتُ أَصْنَعُ كُلَّ ٱلْجُهَدِ لِأَكْتُبَ إِلَيْكُمُ عَنِ ٱلْخُلَاصِ ٱلْمُشْتَرَكِ ٱَضْطَرَرْتُ أَنْ أَكْنُبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ نَجْنَهِدُوا لِأَجْلِ ٱلْإِيَمَانِ ٱلْمُسَلِّرِ مَرَّةً لِلْقِدِّبسِينَ. الْحِنَّةُ دَخَلَ خُلْسَةً أَنَاسٌ قَدْ كُتِبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهِذِهِ ٱلدَّيْنُونَةِ فَجَّارٌ بُحَوِّلُونَ نِعْمَةَ إِلْهِنَا إِلَى ٱلدَّعَارَةِ وَيُنكُرُونَ ٱلسَّيِّدَ ٱلْوَحِيدَ ٱللهَ وَرَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجَ

· فَأَرِيدُ أَنْ أَذَكِرِ كُمْ وَلَوْ عَلِمْهُ ﴿ هَٰذَا مَرَّةً أَنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَ مَا خَلَّصَ ٱلشَّعْبَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ أَهْلَكَ أَيْضًا ٱلَّذِينَ لَمْ يُوْمِنُوا ٢٠ وَٱلْمَلاَئِكَةُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَخْفَظُوا رِيَاسَنَهُمْ بَلْ ٦٠ نَرَكُوا مَسْكَنِهُمْ حَفِظُهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ ٱلْبُومِ ٱلْعَظِيمِ بِقِيُّودٍ أَبَدِيَّةٍ نَحْتَ ٱلظَّلَامِ . ٧كَمَا أَنَّ ٧

سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأَلْمُدُنَ ٱلَّذِي حَوْلُهُمَا إِذْ زَنَتْ عَلَى طَرِيقٍ مِثْلِهِمَا وَمَضَتْ وَرَاء جَسَدٍ آخَرَ جُعِلَتْ عِبْرَةً مُكَابِدَةً عِفَابَ نَارِ أَبَدِيَّةٍ • ^ وَلَكِنْ كَذَٰلِكَ هٰؤُلَا ۚ أَيْضًا ٱلْمُعْنَلِمُونَ يُغِيِّسُونَ ٱلْجَسَدَ وَيَنَهَا وَنُونَ بِٱلسِّيَادَةِ وَيَفْتَرُونَ عَلَى ذَوِي ٱلْأَهْجَادِ • ا وَأَمَّا مِخَائِيلُ رَئِيسُ ٱلْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا خَاصَمَ إِنْلِيسَ مُحَاجًّا عَنْ جَسَدِ مُوسَى لَمْ يَجْسُرْ أَنْ يُورِدَ حُكْمَرَ أَفْتِرَا ۖ بَلْ قَالَ لِيَنتَهِرْكَ ٱلرَّبُ • اوَلَٰكِنَّ هُولًا \* يَفْتُرُونَ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ. وَأَمَّا مَا يَفْهَمُونَهُ بِٱلطَّبِيعَةِ كَٱلْحَيْوَانَاتِ غَيْرِ ٱلنَّاطِقَةِ فَفِي ذَٰلِكَ يَفْسُدُونَ • " وَيْلْ لَمُرْ لِأَنَّهُمْ سَلَكُوا طَريقَ قَايبِنَ وَأَنْصَبُوا إِلَى ضَلاَلَةِ بَلْعَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَهَلَكُوا فِي مُشَاجَرَةِ فُورَحَ • اا هُؤُلَا مُخُورٌ فِي رَلَائِمِكُمْرُ ٱلْعَجَبِّنَةِ صَانِعِينَ وَلَائِمَ مَعًا بِلاَ خَوْفٍ رَاعِينَ أَنْفُهُمْ . غُيُومْرُ بِلاَ مَا ْ نَحْمِلُهَا ١٢ ۚ ٱلرِّيَاحُ أَشْجَارُ خَرِيفِيَّةُ بِلاَ ثَمَرِ مَيِّنَةُ مُضَاعَقًا مُفْتَلَعَةٌ . ١٣ أَمْوَاجُ بَجْرِ هَائِجَةٌ مُرْبِدَةٌ بِخِرْبهمْ . نُجُومْ تَائِهَةٌ مَحْفُوظٌ لَهَا قَتَامُ ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ مِ اوَتَنَبَّأَ عَنْ هُولَا ۚ أَيْضًا أَخْنُوخُ ٱلسَّايعُ مِنْ آدَمَ قَائِلاً هُوذَا قَدْ جَاءَ ٱلرَّبْ فِي رَبَوَاتِ قِدِّيسِيهِ اليَصْنَعَ دَيْنُونَةً عَلَى ٱلْجَمِيعِ وَيُعَاقِبَ رُجِيعَ فَجُّارِهِرْ عَلَى جَبِيعِ أَعْمَالِ فَجُورِهِمْ ٱلَّنِي فَجَرُوا بِهَا وَعَلَى جَبِيعِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلصَّعْبَةِ ١٦ ٱلَّنِي تَكُلَّرَ بِهَا عَلَيْهِ خُطَاةٌ فَجَّارُهُ ١١ هُؤُلَا هُمْ مُدَمْدِمُونَ مُتَشَكُّونَ سَا لِكُونَ بِحَسَبِ شَهَوَاتِهِمْ فَأَذْكُرُوا ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّتِي فَالَهَا سَابِقًا رُسُلُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . ٨ فَإِنَّهُ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ سَيَكُونُ قَوْمُ مُسْمَ إِنُّونَ سَالِكِينَ بِحَسَبِ شَهَوَاتِ فَجُورِهِمِ ١٠ هُولَا عُمُر ٱلْمُعْتَزِلُونَ بِأَنْفُسِمِ ْ نَفْسَانِيُّونَ لَا رُوحَ لَهُرْ ۗ

٠٠ وَأَمَّا أَنْهُمْ أَنُهُا ٱلْأَحِبَّا عَ فَابْنُوا أَنْهُسَكُمْ عَلَى إِيمَانِكُمْ ٱلْأَفْدَسِ مُصَلِّينَ فِي الرُّوحِ الْقُدُسِ
١٠ وَأَحْفَظُوا أَنْهُ كُمْ فِي عَجَبَّةِ ٱللهِ مُنْتَظِرِينَ رَحْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ وَاللهِ مُنْتَظِرِينَ رَحْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَ وَأَنْفَادِرُ أَنْ يَحْفَظُكُمْ غَيْرَ عَانِرِينَ وَيُوقِفَكُمْ أَمَامَ مَجْدِهِ بِالْاَعَيْبِ فِي ٱلْإِبْهَاجِ مَ ٱلْإِلْهُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْوَحِيدُ مُعَلِّصْنَا لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلْعَظَمَةُ وَٱلْقُدْرَةُ وَٱلشَّلْطَانُ ٱلْآنَوَ إِلَى كُلِّ ٱللَّهُ هُورِ. آمِينَ

# رُوْياً يُوحَنَّا ٱللَّاهُوتيُّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا إِعْلَانُ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللهُ لِيُرِي عَبِيدَهُ مَا لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ قَرِيبٍ وَبِيَّنَهُ مُرْسِلًا بِيَدِ مَلاَّ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٱلَّذِيبِ شَهِدَ بِكَلِمَةِ ٱللهِ وَسَهَادَةِ يَسُوعَ ٢ ٱلْمَسِيجِ بِكُلِّ مَا رَآهُ ٢٠ هُوبَي لِلَّذِي يَقْرَأُ وَلِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَقْوَالَ ٱلنُّبُوَّةِ وَيَعْفَظُونَ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِيهَا لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبٌ

ا يُوحَنَّا إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسِبَّا نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱلْكَائِن وَٱلَّذِي كَانَ ا وَأُلَّذِي أَلْنِي وَمِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّتِي أَمَامَ عَرْشِهِ وَمِنْ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلشَّاهِدِ ٱلْأَمِينِ ٱلْبِكْرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَرَئِيسِ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ • ٱلَّذِي أَحَبَّنَا وَقَدْ غَسَّلَنَا مِنْ حَطَايَانَا بِدَمِهِ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً لِلهِ أَلِيهِ لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلشَّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ

٧ هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّعَابِ وَسَنَظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ وَيَنُوحُ عَلَيْهِ حَمِيعُ قَبَائِل ٱلْأَرْضِ. نَعَمْ آمَيِنَ 1 أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْأَلِفُ وَٱللَّهِ ٱلْبِيَايَةُ وَٱلنِّمِايَةُ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءُ

اللَّهُ اللَّهُ وَمَّا أَخُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلظَّيْقَةِ وَفِي مَلَّكُوتِ بَسُوعَ ٱلْمَسِجِ وَصَبْرِهِ كُنْتُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى بَطْمُسَ مِن أَجْلِ كَلِمَةِ ٱللهِ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . آكُنْتُ ا فِي ٱلرُّوحِ ِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبُّ وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمًا كَصَوْتِ بُوقِ اا فَائِلاً أَنَا هُوَ اا

ٱلْأَلِفُ وَٱلْمَاءِ .ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ . وَٱلَّذِي تَرَاهُ ٱكْنُبْ فِي كِتَابِ وَأَرْسِلْ إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسِيًّا إِلَى أَفَسُسَ وَ إِلَى سِمِيرْنَا وَ إِلَى بَرْغَامُسَ وَ إِلَى ثَيَاتِيرَا وَ إِلَى سَارْدِسَ وَ إِلَى فِيلَا دَلْفِيَا وَ إِلَى لَاوُدِكِيَّةَ

ا فَالْنَهُ مَنْ لِأَنْهُ وَالْمَاكِرِ شِبْهُ أَبْنِ إِنْسَانِ مُنَسَرْ بِلاَ بِثُوبِ إِلَى الرِّجْلَيْنِ وَمُنَهَ عُلِقًا عِنْدَ الْمَنْ فَي وَسُطِ السَّبْعِ الْلَمَاكِرِ شِبْهُ أَبْنِ إِنْسَانِ مُنَسَرْ بِلاَ بِثُوبِ إِلَى الرِّجْلَيْنِ وَمُنَهَ عُلِقًا عِنْدَ الْمَنْ فَي وَسُطِ السَّبْعِ الْمَنَاكِرِ شِبْهُ الْحَاسِ النَّقِيُّ كَانَهُم الْحَبِينَانِ فِي أَنُونِ وَصَوْنُهُ كَصَوْتِ مِياهِ النَّقِيرَةِ الْمَنْ فَي يَدِهِ الْلُهُ مَنْ فَي اللَّهِ الْمَاكِرِ وَسَيْفَ مَا صَلْفَ عَنْدَ وِجُلَيْهُ كَصَوْتِ مِياهِ النَّقِيرَةِ الْمَنْ فَي يَدِهِ اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّانِي

اُكْنُبُ إِلَى مَلَاكِ كَنِسَةِ أَفَسُسَ. هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْمُمْسِكُ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْكُوَاكِبَ فِي يَمِينِهِ ٱلْمَاشِي فِي وَسَّطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ ٱلذَّهَيِّةِ اَ أَنَا عَارِفَ أَعْمَالَكَ وَتَعَبَكَ وَصَبْرَكَ وَلَا نَكُ لاَ نَقْدِرُ أَنْ تَحْنَمِلَ ٱلْأَشْرَارَ وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ رُسُلَ وَلَيْسُوا رُسُلاً وَوَجَدْتَهُمْ كَاذِبِينَ ا وَقَدِ أَحْنَمَلْتَ وَلَكَ صَبْرٌ وَتَعِبْتَ مِنْ أَجْلِ آسْيِ وَلَمْ تَكُلُ وَلَيْسُوا رُسُلاً فَوَجَدْتَهُمْ كَاذِبِينَ ا وَقَدِ أَحْنَمَلْتَ وَلَكَ صَبْرٌ وَتَعِبْتَ مِنْ أَجْلِ آسْيِ وَلَمْ تَكُلُ وَلَكُ وَلَكُ عَبْنُ وَلَعَبْتَ مِنْ أَجْلِ آسْيِ وَلَمْ تَكُلُ وَلَكَ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نَتُ • وَلَكِنْ عِنْدَكَ هَذَا أَنَّكَ تُبغِضُ أَعْمَالَ ٱلنّْفُولاَوِيِّبِنَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهَا أَنَا أَيْضًا • ٧ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْبَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ. مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَجَرَةِ ٱكْحَبِٰوْقِ ٱلَّٰتِي فِي وَسَطِ فِرْدَوْسِ ٱللَّهِ ٨ وَأَكْنُبْ إِلَى مَلاَكِ كَنِيسَةِ سِمِيرْنَا . هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ٱلَّذِي كَانَ مَيْنَا فَعَاشَ. ﴿ أَنَا أَعْرِفُ أَعْمَا لَكَ وَضِيفَتَكَ وَفَقْرَكَ . مَعْ أَنَّكَ غَنِيْ . وَنَجْدِيفَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُ يَهُودٌ وَلَيْسُوا يَهُودًا بَلْ هُمْ عَجْمَعُ ٱلشَّيْطَانِ • ﴿ لَا نَحَفِ ٱلْبَنَّةَ مِمَّا أَنْتَ عَتِيدٌ أَنْ نَتَأَ لَمَ بِهِ • هُوَذَا إِبْلِيسُ مُزْمِعٌ ۚ أَنْ يُلْقِيَ بَعْضًا مِنْكُمْ ۚ فِي ٱلسِّجْنِ لِكِيْ نُجَرَّبُوا وَيَكُونَ لَكُمْ ۗ ضَيْقٌ عَشَرَةً أَيَّام مَكُن أُمِينًا إِلَى ٱلْمَوْتِ فَسَأَعْطِيكَ إِكْلِيلَ ٱلْحَيْوةِ • اا مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْسَمْعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَائِسِ. مَنْ يَغْلِبُ فَلَا يُوْذِيهِ ٱلْمَوْتُ ٱلثَّانِي " وَأَكْنُبْ إِلَى مَلاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَرْعَامُسَ. هٰذَا يَقُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّيْفُ ٱلْمَاضِي ذُو ٱلْحَدَّيْنِ ١٦٠ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ وَأَيْنَ تَسْكُنُ حَيْثُ كُرْسِيْ ٱلشَّيْطَانِ وَأَنْتَ مُتَمَسِّكُ بِٱسْمِي وَلَمْ تُنْكِرْ إِيمَانِي حَنَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ أَنْتِيبَاسُ شَهِيدِي ٱلْأَمينُ ٱلَّذِي فُتِلَ عِنْدَكُمْ حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ يَسْكُنُ • ا وَلَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيلٌ. أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ قَوْمًا مُتَمَسِّكِينَ بِتَعْلِيمٍ بَلْعَامَرَ ٱلَّذِي كَانَ يُعَلِّرُ بَالاَقَ أَنْ يُلْقِيَ مَعْنَرَةً أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ الْلَّوْتَانِ وَيَزْنُوا • ' هَكَذَا عِنْدَكَ أَنْتَ أَيْضًا قَوْمْ مُنَهَسِّكُونَ بِتَعَالِمِ ٱلْنُقُولَاوِيِّبِنَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهُ • ١١ فَتُبْ وَ إِلاَّ فَإِنِّي آتِيكَ سَرِيعًا وَأَحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فَيي • ١٧ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَائِسِ. مَنْ يَغْلِبُ فَسَأْعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْهَنَّ ٱلْمُعْيَ وَأُعْطِيهِ حَصَاةً يَيْضَاءً وَعَلَى ٱلْحُصَاةِ ٱسْمْ حَدِيدٌ مَكْتُوبٌ لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرُ ٱلَّذِي يَأْخُذُ ٨ وَأَكْتُبْ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي ثِيَاتِيرًا. هٰذَا يَقُولُهُ ٱبْنُ ٱللهِ ٱلَّذِبَ لَهُ عَيْنَانِ كَلَهِيبِ نَارٍ وَرِجْلاَهُ مِثْلُ ٱلْخَاسِ ٱلنَّقِيِّ . ١١ أَنَا عَارِفْ أَعْمَا لَكَ وَعَبَّنَكَ وَخِدْمَتَكَ وَ إِيَانَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّ أَعْمَا لَكَ ٱلْأَخِيرَةَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأُولَى. وَلَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ ا

فَلِيلٌ أَنَّكَ تُسَيِّبُ ٱلْمَزَاةَ إِيزَابَلَ ٱلَّتِي نَقُولُ إِنَّهَا نَبِيَّةٌ حَنَّى تُعَلِّرَ وَتُغْوِيَ عَبِيدِي أَنْ يَزُنُوا وَيَأْكُلُوا مَا ذُيْحَ لِلْأَوْتَانِ • ١٦ وَأَعْطَيْنُهُمَا زَمَانًا لِكَيْ نَتُوبَ عَنْ زِنَاهَا وَلَمْ نَتُب • ١٦ هَا أَنَا أَلْقِيهَا فِي فِرَاشٍ وَٱلَّذِينَ يَزْنُونَ مَعَهَا فِي ضَيْقَةٍ عَظِيمَةٍ إِنْ كَانُوا لَا يَتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ. ٣ وَأُوْلاَدُهَا أَقْتُلُهُ ۚ بِٱلْمَوْتِ فَسَتَعْرِفُ جَمِيعُ ٱلْكَنَائِسِ أَنِّي أَنَا هُوَ ٱلْفَاحِصُ ٱلْكُلَى وَٱلْقُلُوبَ وَسَأَعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِحَسَبِ أَعْمَا لِهِ • ١٠ وَلَكِنَّنِي أَفُولُ لَكُمْ وَلِلْبَاقِينَ في ثَيَاتِهِرَا كُلِّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا أَعْمَاقَ ٱلشَّيْطَانِ كَمَا يَقُولُونَ إِنِّي لَا ٱلْقِي عَلَيْكُمْ ثِقَالًا آخَرَ. ٣٠ وَ إِنَّمَا ٱلَّذِي عِنْدَكُمْ نَمَسَّكُوا بِهِ إِلَى أَنْ أَحِيَّ ١٦٠ وَمَنْ يَغْلُبُ وَيَحْفَظُ ۗ أَعْمَالِي إِلَى ٱلنِّهَايَةِ فَسَأَعْطِيهِ سُلْطَانَا عَلَى ٱلْأَمْمِ ٢٢ فَيَرْعَاهُمْ بِقَضِيبٍ مِنْ حَدِيدٍ كَمَا تُكْسَرُ آنِيَةٌ مِنْ حَرَفِكَمَا أَخَذْتُ أَنَا أَيْضًا مِنْ عِنْدِ أَبِي ١٠ وَأَعْطِيدِ كَوْكَبَ ٱلصُّغِ وَمَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَائِسِ اَلْأَصْعَاجِ ٱلثَّالِثُ ا وَأَكْنُبْ إِلَى مَلاَكِ ٱلْكَيِسَةِ ٱلَّتِي فِي سَارْدِسَ. هٰذَا يَفُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ سَبْعَةُ أَرْوَاحٍ

ٱللهِ وَأَلسَّبُعَةُ ٱلْكُوَاكِبُ . أَنا عَارِفَ أَعْمَا لَكَ أَنَّ لَكَ ٱسْمَا أَنَّكَ حَيْ وَأَنْتَ مَيثَ • أَكُنْ سَاهِرًا وَشَدِّدْمَا بَقِيَ ٱلَّذِي هُوعَ نِيدْ أَنْ يَهُوتَ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ أَعْمَا لَكَ كَامِلَةً أَمَامَ ٱللهِ ٢٠ فَٱدْكُرْ كَيْفَ أَخَذْتَ وَسَمِعْتَ وَأَحْفَظْ وَتُبْ فَإِنِّي إِنْ لَمْ تَسْهَرْ أُقْدِمْ عَلَىْكَ كَأْصٌ وَلا تَعْلَمُ أَيَّةَ سَاعَةِ أُقْدِمُ عَلَيْكَ • عَيْدَكَ أَسْمَا لَا قَلِيلَةٌ فِي سَارْدِسَ لَمْ يُغِيُّسُوا ثِيَابَهُمْ فَسَيَمْشُونَ مَعِي فِي ثِيَابٍ بِيضٍ لِأَيُّهُ مُسْتَحِقُّونَ • مَنْ يَغْلُبُ فَذَلِكَ سَيَلْبَسُ ثِيَابًا بِيضًا وَلَنْ أَعْمُو أَسْمُهُ مِنْ سَفِر ٱنْحَيٰوة وَسَأَعْتَرِفُ بِأَسْمِهِ أَمَامَ أَبِي وَأَمَامَ مَلاَئِكَتِهِ ١٠ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ

﴿ وَأَكْنُبْ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِي فِي فِيلَادَلْفِيَا . هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلْحُقُ ٱلَّذِي لَهُ مِفْنَاجُ دَاوُدَ ٱلَّذِي يَفْتُحُ وَلَا أَحَدْ يُعْلِقُ وَيُعْلِقُ وَلَا أَحَدْ يَفْتُحُ . ١ أَنَا عَارِفْ أَعْمَا لَكَ . هَنَذَا

قَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفْتُوحًا وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدْ أَنْ يُعْلِقَهُ لِأَنَّ لَكَ قُوَّةً يَسِيرَةً وَقَدْ حَفِظْتَ كَلِمَنِي وَلَمْ تُنكِرِ ٱسْمِي. ﴿ هٰنَذَا أَجْعَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ مَجْمَعِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودُ وَلَيْسُوا يَهُودًا بَلْ يَكْذِبُونَ هَنَذَا أُصَيِّرُهُمْ يَا ثُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَ رِجْلَيْكَ وَيَعْزِفُونَ أَنَّا أَحْبَبْنُكَ. الْأِنَّكَ حَفِظْتَ كَلِمَةَ صَبْرِي أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلْغَبْرِبَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَأْنِيَ عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ لِنُجُرِّبَ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ١١ هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا. تَمَسَّكْ بِمَا ١١ عِنْدَكَ لِلَّا يَأْخُذَ أَحَدْ إِكْلِيلَكَ • " مَنْ يَعْلُبُ فَسَأَجْعَلُهُ عَمُودًا فِي هَيْكُلِ إِلْمِي وَلاَ يَعُودُ | ١٢ يَخْرُجُ إِلَى خَارِجٍ وَأَكْنُبُ عَلَيْهِ أَسْمَ إِلْمِي وَأَسْمَ مَدِينَةِ إِلْمِي أُورُشَلِيمَ ٱلْجَدِيدَةِ ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَا ومِنْ عِنْدِ إِلْمِي مَاسْمِي ٱلْجَدِيدَ ١٠ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِس ا وَأَكْتُبْ إِلَى مَلَاكِ كَنِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ. هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْآمِينُ ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ بَدَاءَهُ خَلِيفَةِ ٱللهِ . ﴿ أَنَا عَارِفْ أَعْمَا لَكَ أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًا . لَيْنَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا • ١١ هَكَذَا لِأَنَّكَ فَاتِرْ وَلَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًا أَنَا مُزْمِعْ ۖ أَنْ أَنَقَيَّا أَكَ مِنْ فَيى • ٧ لِأَنَّكَ نَقُولُ إِنِّي أَنَّا عَنِيٌّ وَقَدِ ٱسْتَغْنَيْتُ وَلاَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٌ وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلشَّقَى وَٱلْبَيْسُ وَفَقِيرٌ وَأَعْمَى وَعُرْيَانٌ . ١١ أُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْنَرِيَ مِنِيَّ ذَهَباً مُصَفَّى بِٱلنَّارِ لِكَيْ تَسْتَغْنِيَ . وَثِيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَلْبَسَ فَلاَ يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِكَ . وَكَفِّلْ عَيْنَيْكَ بِخُلِ لِكَيْ تُبْصِرَ. ١١ إِنِّي كُلُّ مَنْ أُحِبُّهُ أُوَجِّنُهُ وَأُوَّدِّبُهُ. فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ • اهْنَذَا وَاقِفْ عَلَى ٱلْباَبِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدْ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْباَبَ أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَنْعَشَّى مَعَهُ وَهُو مَعِي • ١١ مَنْ يَعْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَعْلِسَ مَعِي فِي عَرْشِي كَمَا عَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعَ أَبِي فِي عَرْشِهِ • ١٦ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ

15

ٱلْأَصَّاحُ ٱلرَّابِعُ

ا بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَ إِذَا بَابُ مَغْتُوحٌ فِي ٱلسَّهَا ۚ وَٱلصَّوْتُ ٱلْأَرَّلُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوق يَتَكُلَّمُرُ مَعِي قَائِلًا ٱصْعَدْ إِلَىٰ هُنَا فَأْرِيَكَ مَا لَا بُدَّا أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هٰذَا • ۚ وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ وَإِذَا عَرْشُ مَوْضُوعٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِسٌ. وَكَانَ ٱلْجَالِسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبْهَ حَجَرِ ٱلْبَشْبِ وَٱلْعَقِيقِ وَقَوْسُ قُرْحَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبْهُ ٱلرُّمُرُدِ. عَوَحُولَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَة وعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْعُرُوشِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَيْعًا جَالِسِينَ مُنَسَرْبِلِينَ بِثِيَابِ بِيضٍ وَعَلَى رُوُّوسِهِمْ أَكَالِيلُ مِنْ ذَهَبٍ • وَمِنَ ٱلْعَرْشِ يَخْرُجُ بُرُوقْ وَرُعُودٌ وَأَصْوَاتٌ. وَأَمَامَ ٱلْعَرْشِ سَبْعَةُ مَصَابِعٍ نَارٍ مُتَّقِدَةٌ هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحٍ ٱللهِ ٢٠ وَقُدًّامَ ٱلْعَرْشِ بَحْرُ زُجَاجٍ شِبْهُ ٱلْبُلُورِ. وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَةُ حَبَوَانَاتٍ مَمْلُوَّةُ عُمُونًا مِنْ فَذَّام وَمِنْ وَرَاح وَ وَأَحْمَوانُ ٱلْأَوَّلُ شِبْهُ أَسَدٍ وَأَخْمَوانُ ٱلنَّانِي شِبْهُ عِبْلِ وَأَخْمَوانُ ٱلتَّا لِثُ لَهُ وَجْهُ مِثْلُ وَجْهِ إِنْسَانٍ وَأَحْبَوَانُ ٱلرَّابِعُ شِبْهُ نَسْرِ طَائِرٍ • ﴿ وَٱلْأَرْبَعَهُ ٱلْحَبَوَامَاتُ كِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِنَّهُ أَجْنِيَةٍ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِلِ مَمْلُوَّةٌ عُبُونًا وَلاَ نَزَالُ نَهَارًا وَلَيْلاً قَائِلَةً قَدُّوسٌ قَدُّوسٌ قَدُّوسٌ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ ٱلَّذِي كَانَ فَٱلْكَائِنُ فَٱلَّذِي اً يَأْتِي • ۚ وَحِينَهَا نُعْطِي ٱلْحُيَوَانَاتُ مَجْدًا وَكَرَامَةً وَشُكْرًا لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلْحُيّ إِلَى أَبَدِ ١١ أَلْآبِدِينَ ١ يَخِرُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْعًا قُدَّامَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَبَسْجُدُونَ لِلْيَّ إِلَى اً أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ وَيَطْرَحُونَ أَكَالِيلَمُ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ فَاتِلِينَ ١١ أَنْتَ مُسْتَحِقٌ أَيْهَا ٱلرَّبُ أَنْ تَأْخُذَ ٱلْجُدْ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْقُدْرَةَ لِأَنَّكَ أَنْتَ خَلَفْتَ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِيَةٌ وَخُلِقَتْ ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

اَ وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ وَرَاء عَنْهُومًا بِسَبْعَة خُنُوم وَ وَرَأَيْتُ مَلاَ كَا قَوِيًا يُنَادِي بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَنْ هُو مُسْغَقِّ أَنْ يَفْحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفْكَ خُنُومة وَ وَلَا غَتْ ٱلْأَرْضِ أَلْ يَفْعَ ٱلسِّفْرَ وَلَا نَحْتَ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَفْعَ ٱلسِّفْرَ وَلَا أَنْ يَنْفَعَ ٱلسِّفْرَ وَلَا أَنْ يَنْفُ آلَ اللَّهُ وَيَقُلُ اللَّهُ وَلَا أَنْ يَنْفُرَ إِلَيْهِ وَفَصِرْتُ أَنَا أَبْكِي كَثِيرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ أَحَدٌ مُسْتَعِقًا أَنْ يَفْعَ ٱلسِّفْرَ وَيَقُلُ أَنْ يَنْفُرَ اللهِ وَفَصِرْتُ أَنَا أَبْكِي كَثِيرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ أَحَدٌ مُسْتَعِقًا أَنْ يَفْغَ ٱلسِّفْرَ وَيَقُلُ أَنْ يَعْفَى اللَّهُ وَلَا أَنْ يَنْفُرَ إِلَيْهِ وَنَقَالَ لِي وَاحِدٌ مِنَ ٱلشَّيُوخِ لَا تَبْكِ. هُوذَا قَدْ غَلَبَ ٱلْأَسَدُ اللَّهُ عَلَى مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا أَصْلُ دَاوُدَ لِغَنْعَ ٱلسِّفْرَ وَيَقُلَ خُنُومَهُ ٱلسَّبْعَة اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا أَصْلُ دَاوُدَ لِغَنْعَ ٱلسِّفْرَ وَيَقُلُكُ خُنُومَهُ ٱلسَّبْعَة

٠ وَرَأَيْثُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَأَكْيَوَ إِنَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱلشُّيوخِ خَرُوفَ قَاعِمَ ا كَأُنَّهُ مَذْبُوخٌ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونِ وَسَبْعُ أَعْيُنِ هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٱلْمُرْسَلَةُ إِلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ. ٧فَأَنَّى وَأَخَذَ ٱلسِّفْرَ مِنْ يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٩٠وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّفْرَ خَرَّتِ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيَى الْأَنْ عَالَا اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ شَيْخًا أَمَامَ ٱلْخُرُوفِ وَلَمْ كُلِّ وَاحِدٍ قِينَا رَاتْ وَجَامَاتْ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُقَ ۚ جُنُورًا هِيَ صَلَوَاتُ ٱلْقِدِّ بِسِينَ • وَهُمْ يَتَرَنَّهُونَ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً فَأَثِلِينَ مُسْتَحِقْ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلسِّفْرَ وَتَفْتَحَ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ ذُبِعْتَ وَأَشْتَرَ يْتَنَا لِلَّهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبٍ وَأَمَّةٍ ١ وَجَعَلْتَنَا لِإِلْهِنَا مُلُوكًا وَكَهَّنَةً فَسَنَمْلِكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٠ وَنَظَرْتُ ١٠٠ وَسَمِعْتُ صَوْتَ مَلاَئِكَةٍ كَثِيرِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ وَٱلْحَيَوَانَاتِ وَٱلشُّيُوخِ وَكَانَ عَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ وَأَلُوفَ أَلُوفٍ ١ قَائِلِينَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مُسْتَحِقُّ هُوَ ٱلْخَرُوفُ ٱلْمَذْ بُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْفُدْرَةَ وَٱلْغِنَى وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْفُوَّةَ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْحَجْدَ وَٱلْبَرَكَةَ ١٠٠ وَكُلُّ خَلِيقَةٍ مِمَّا فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَنَحْتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا عَلَى ٱلْجُرِ كُلُّ مَا فِيهَا سَمِونَهُما فَائِلَةً . الْجِالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَلِغْرُوفِ ٱلْبَرَكَةُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ١٠ وَكَانَتِ ٱلْحَيْوَانَاتُ ١١ ٱلْأَرْبَعَةُ نَقُولُ آمِينَ. وَٱلشَّيُوخُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ خَرُوا وَسَجَدُوا لِلْيَ ۖ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ اَلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَحَ ٱلْخُرُوفُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُنُومِ ٱلسَّبْعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ا ٱلْحَيَوَانَاتِ قَائِلاً كَصَوْتِ رَعْدٍ هَلُمَّ وَٱنْظُرْ • افَنَظَرْتُ وَ إِذَا فَرَسْ ٱبْيَضُ وَٱلْجَالِسُ عَلَيْهِ الْحَيَوَ الْحَيْ اللَّهِ وَكَنْ اللَّهُ وَخَرَجَ غَالِبًا وَلَكَيْ يَغْلُبَ

َ وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَمْ ٱلنَّانِيَ سَمِعْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلنَّانِيَ فَائِلاً هَلُرَّ وَٱنْظُرْ • ﴿ فَخَرَجَ فَرَسُ آخَرُ الْحَمْرُ وَلِلْمَا الْفَرْسِ وَأَنْ يَقْنُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَمْرُ وَلِلْمَا لِسِ عَلَيْهِ أَعْطِيَ أَنْ يَنْزُعَ ٱلسَّلاَمَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ يَقْنُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَعْطِيَ سَيْفًا عَظِيمًا

\* وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَتْمَ ٱلنَّالِثَ سَمِعْتُ ٱلْحَبَوَانَ ٱلنَّالِثَ قَائِلاً هَلُمَّ وَٱنْظُرْ. فَنَظَرْتُ وَ إِذَا

فَرَسْ أَسُودُ وَأَنجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ مِيزَانَ فِي يَدِهِ • وَسَمِعْتُ صَوْنَا فِي وَسُطِ ٱلْأَرْبِعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ
قَائِلاً ثُمْنِيَّةُ فَحْ بِدِبنَارٍ وَثَلَثُ ثَمَانِيِّ شَعِيرٍ بِدِينَارٍ وَأَمَّا ٱلرَّيْتُ وَالْخَمْرُ فَلاَ تَضَرَّهُما

٧ وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَمْ الرَّالِعَ سَمِعْتُ صَوْتَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلرَّالِعِ قَائِلاً هَلُرَّ وَانْظُرُ • ٨ فَنظَرْتُ
وَإِذَا فَرَسْ أَخْضُرُ وَآنُجَالِسُ عَلَيْهِ ٱسْمُهُ ٱلْمَوْتُ وَإِنْهَا فَالْمَالُهُ وَأَعْطِيا سُلْطَانًا عَلَى رُبعِ
الْأَرْضِ أَنْ يَقَنْلاً بِٱلسَّفِ وَآنَجُوعٍ وَالْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ ٱلْأَرْضِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَبَعْدَ هٰذَا رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مَلاَئِكَةٍ وَاقِفِينَ عَلَى أَرْبَعِ زَوَايَا ٱلْأَرْضِ مُمْسِكِينَ أَرْبَعَ رِيَاجِ الْأَرْضِ لِكِيْ لاَ يَهُ مَلاَ أَلْ أَرْضِ وَلاَ عَلَى أَلْجُو وَلاَ عَلَى شَجَرَةٍ مَا وَرَأَيْثُ مَلاَ كَا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلنَّمْسِ مَعَهُ خَنْمُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ فَنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ طَالِعًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلنَّمْسِ مَعَهُ خَنْمُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ فَنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ طَالِعًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلنَّمْسِ مَعَهُ خَنْمُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ فَنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ

الذين أعطوا أن بَضُرُوا الْأَرْضَ وَالْهُوْ وَ قَائِلاً لاَ تَضُرُوا الْأَرْضَ وَلاَ الْهُوْ وَلاَ الْكُوْ وَلاَ الْكَاشَعُارَ وَقَى خَنْمَ عَيِدَ إِلْهِنَا عَلَى جِاهِمٍ • وَسَمِعْتُ عَدَدَ الْعَنْومِينَ مِنْ قَلْ وَأَلْفَ عَنْومِ . مِنْ الله عَنْومِ بَنِ عَيْدَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ الله عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ جَادَ النّا عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ أَلْيَ مَ الله عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ أَلْيَ مَثْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ أَلْيَ عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ أَلْيَ مَثْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ مَنْ عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ مَنْ عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ مَنْ عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ لَوي الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ لَوي الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مِنْ سِبْطِ لَوي الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْومٍ . مِنْ سِبْطِ لِيوسُفَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْومٍ . مِنْ سِبْطِ بِيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مَنْ سِبْطِ بِيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْومِ . مَنْ سِبْطِ بِيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بِيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بِيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بَيْامِينَ الْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بَعْنَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بِيْنَا عَسْرَا الْفَالَعُولُ الْفَالْمَ الْفَالَعُولُ الْفَا عَشَرَ اللَّفَ عَنْوهِ مِنْ اللَّهِ الْمَا عَلَالَالَ الْمَالَعُلُولُ الْمَا عَلَا الْمَالَعُولُ الْمَالَعُ الْمَالَعُولُ ال

أَيْدُمْ وَالْأَنْ الْفَرْتُ وَ إِذَا جَمْعُ كَثِيرٌ لَرْ يَسْتَطِعْ أَحَدُانْ يَعُدَّهُ مِنْ كُلِّ الْأَمْ وَالْقَبَائِلِ وَالْمَشْعُوبِ وَالْأَلْسِنَةِ وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعُرْشِ وَأَمَامَ الْخُرُوفِ مُسَرْمِلِينَ بِثِيابِ بِيضٍ وَفِي الْمَدْيَمُ سَعَفَ النَّوْلِ الْهِنَا الْجُرْفِ وَالْحَرْمُ سَعَفَ النَّوْلِ الْهَالْكُوكَةِ كَانُوا وَافِنِينَ حَوْلَ الْعُرْشِ وَالْفَرْفِ وَالْحَيْمَ الْمُلاَئِكَةِ كَانُوا وَافِنِينَ حَوْلَ الْعُرْشِ وَالْشَيْوِ وَالْحَيْمَةُ وَالْمُلاَئِكَةُ كَانُوا وَافِنِينَ حَوْلَ الْعُرْشِ وَالشَّكُونَ وَالْمَامَ الْعُرْشِ عَلَى وُجُوهِم وَسَعَدُ واللهِ الْمُلاَتِكَةُ وَالْمُولِ الْمُلاَئِكَةُ وَالْمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَمْ ٱلسَّابِعَ حَدَثَ سُكُوتُ فِي ٱلسَّمَاءُ نَحُو نِصْفِ سَاعَةِ وَوَرَأَيْتُ ٱلسَّبْعَةَ الْمَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ بَقِنُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبْوَاقٍ وَ وَجَاءَ مَلاَكُ آخَرُ وَوَقَفَ الْمَلاَئِكَةِ ٱلْذِينَ بَقِنُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبْوَاقٍ وَ وَجَاءَ مَلاَكُ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ ٱلْمَلاَئِكَ يُقَدِّمَهُ مَعْ صَلَوَاتِ ٱلْقِدِيسِينَ عِنْدَ ٱلْمَلَاكِ اللهِ عَلَى مَذْ يَى مَذْ يَجَ الذَّهَبِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱللهِ وَ ثُمَّ أَخَذَ ٱلْمَلاكُ ٱلْمِجْوَةَ وَمَلاَهَا مِنْ نَارِ ٱلْمَذْ يَ وَالْقَاهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَثَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ وَزَلْزَلَةٌ

اَ أَمُّ إِنَّ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْهَلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْأَبْوَاقُ مَّيَّ أُوا لِكَيْ يُبَوِّقُوا • ا فَبَوَّقَ الْمَلَاكُ ٱلْأَوْنِ إِنَّ ٱلْمَلَاكُ ٱلْأَرْضِ فَٱحْنَرَقَ ثُلُثُ ٱلْأَشْعَارِ وَعُنَرَقَ كُلُ عُشْبِ أَحْضَرَ

﴿ ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّانِي فَكَأَنَّ جَبَلًا عَظِيمًا مُنَّقِدًا بِٱلنَّارِ أُلْفِيَ إِلَى ٱلْجُرِ فَصَارَ ثُلْثُ ٱلْجُرِ دَمًا . ﴿ وَمَاتَ ثُلْثُ ٱلشَّفُنِ قِي ٱلْجُرِ ٱلَّتِي لَهَا حَيْوَ ۖ فَأُهْلِكَ ثُلْثُ ٱلسُّفُنِ

البحرِ دماً . • وَمَاتَ ثلثَ الحَلائِقِ النِي فِي البحرِ النِي لها حيوة وَاهلِك ثلثَ السفنِ البحرِ النِي البحر الْمُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّالِثُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَوْكُبْ عَظِيمٍ مُتَّقِدٌ كَمِصْبَاحٍ وَوَقَعَ

ا عَلَى ثُلُثِ ٱلْأَنْهَارِ وَعَلَى يَنَايِعَ ٱلْمِيَاهِ • القَاسَمُ ٱلْكُوْكِ يُدْعَى ٱلْأَفْسَنَيْنَ فَصَارَ ثُلُثُ ٱلْمِيَاهِ

أَفْسَنْتِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً - يُنَّ سَارَ الْمُنْ الْمَارِدِ أَلَّا وَ مَنْ مِنَ ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً وَ الْمُنْ مَا أَنْ

ا ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ فَرَأَيْتُ كُوْكِبًا قَدْ سَفَطَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَأَعْطِي

مِفْتَاحَ بِيْرِ ٱلْهَاوِيَةِ • افْفَعَ بِيْرَ ٱلْهَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانَ مِنَ ٱلْبِيْرِكَدُخَانِ أُنُونِ عَظِيمٍ فَأَظْلَمَتِ ٱلشَّمْسُ وَأَجُوْمِنْ دُخَانِ ٱلْبِيْرِ • وَمِنَ ٱلله خَانِ خَرَجَ حَرَادْ عَلَى ٱلأَرْضِ فَأَعْطِيَ سُلْطَانًا كَمَا لِعَقَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَانٌ • ۚ وَقِيلَ لَهُ أَنْ لاَ يَضُرَّ عُشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ شَيْئًا أَخْضَرَ وَلاَ شَجَرَةً مَا إِلاَّ ٱلنَّاسَ فَقَطِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ خَنْمُ ٱللَّهِ عَلَى جِبَاهِمْ • وَأَعْطِيَ أَنْ لاَ يَقْتُلُمْ بَلْ أَنْ يَتَعَذَّبُوا خَمْسَةَ أَنْهُرِ . وَعَذَابُهُ كَعَذَابِ عَقْرَبٍ إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا • [وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ سَيَطْلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلاَ يَجِدُونَهُ وَيَرْغَبُونَ أَنْ يَمُونُوا فَيَهُرُبُ ٱلْمَوْتُ مِنْهُمْ ٧ وَشَكُلُ ٱلْجُرَادِ شِبْهُ خَيْلٍ مُهَيَّا أَةِ لِلْحَرْبِ وَعَلَى رُولُوسِهَا كَأْكَ لِيلَ شِبْهِ ٱلذَّهَبِ وَوُجُوهُهَا ٧ كُوْجُوهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَكَانَ لَهَا شَعْرُ كَشَعْرِ ٱلنِّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانُهَا كَأَسْنَانِ ٱلْأُسُودِ. • وَكَانَ ٨ لَهَا ذُرُوغٌ كَذُرُوعٍ مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أُجْنِيَهَا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْلٍ كَثِيرَةٍ نَجْرِي إِلَى قِتَالِ • اللَّهَا أَذْنَابٌ شِبْهُ ٱلْعَقَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهَا حُمَاتٌ وَسُلْطَانُهَا أَنْ تُؤذِي ٱلنَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. ١١ وَلَهَامَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱسْمُهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ أَبَدُونُ وَلَهُ بِٱلْيُومَانِيَّةِ ٱسْمُ أَبُولِيُّونَ. ١٠ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَاحِدُ مَضَى هُوَذَا يَأْتِي وَيْلاَنِ أَيْضاً بَعْدَ هٰذَا 11 ا أُمُّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْنًا وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةِ قُرُونِ مَذْ بَجَ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱللهِ ١٠ قَائِلاً لِلْمَلاكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ ٱلْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلاَئِكَةَ ٱلْمُقَيَّدِينَ عِنْدَ ٱلنَّهِرَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْفُرَاتِ • ﴿ فَٱنْفَكَّ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَٱلْيُومِ وَٱلشَّهْرِ وَٱلسَّنَةِ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُثَ ٱلنَّاسِ • ١١ وَعَدَدُ جُبُوشِ ٱلْفُرْسَانِ مِئَنَا أَلْفِ أَلْفٍ.

وَأَنَا سَمَعْتُ عَدَدَهُمْ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلرُّوْيَا وَٱلْجُالِسِينَ عَلَيْهَا . لَمُ دُرُوعَ نَارِيَّةُ وَأَسْمَا غُونِيَّةُ وَكِبْرِينِيَّةُ وَرُوسُ ٱلْخُيْلِ كَرُوسِ ٱلْأَسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِمَا يَخْرُجُ نَارٌ وَدُخَانَ وَأَسْمَا غُونِيَّةٌ وَكِبْرِينِيَّةٌ وَرُوسُ ٱلْخُيْلِ كَرُوسِ ٱلْأَسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِمَا يَخْرُجُ نَارٌ وَدُخَانَ وَكَارِجَةِ وَكِبْرِيتُ وَاللَّهُ فَتُولَ اللَّهُ فَتُلِ اللَّهُ النَّاسِ مِنَ ٱلنَّارِ وَٱلدُّخَانِ وَٱلْكِبْرِيتِ ٱلْخَارِجَةِ وَكُبْرِيتُ الْخَارِجَةِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

مِنْ أَفْنَاهِمَا • ١١ فَإِنَّ سُلْطَانَهَا هُوَ فِي أَفْوَاهِمَا وَفِي أَذْنَابِهَا لِأَنَّ أَذْنَابَهَا شِبْهُ أَكْمَاتُ وَلَهَا ١٩ مُنْ أَفْنَاهِمَا وَفِي أَذْنَاهِمَا لِأَنَّ أَذْنَا مِنَا شَبْهُ أَكْمَاتُ وَلَهَا ١٩ مُنْ المَا مُنْ أَنْ أَلَا مِنْ المَا مُنْ أَنْ أَلَا مِنْ المَا مُنْ المَا مُنْ المَا مُنْ المَالِمُ المُنْ المَا مُنْ المَالمُ المُنْ المُنا المُنْ المُنا المُنا المُناسُ المُناسَلُونُ المُناسِقِيمَ المُناسِمُ المُناسِمُ المُناسِمُ المُناسِمُ المُنْ المُناسِمُ المُناس

رُوُّوسْ وَبِهَا نَضُرُّهُ ۚ وَأَمَّا بَقِيَّةُ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا بِهِذِهِ ٱلضَّرَبَاتِ فَلَمْ يَتُوبُوا عَنْ

أَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ حَنَّى لاَ يَسْجُدُوا لِلشَّيَاطِينِ وَأَصْنَامِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْمُحَاسِ وَٱلْجُجَرِ وَٱلْخَشَبِٱلَّذِي لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبْصِرَ وَلاَ نَسْمَعَ وَلاَ نَمْشِيَ الوَلاَ تَابُوا عَنْ فَتْلِمْ وَلاَ عَنْ سِحِرِهِمْ وَلاَ عَنْ زِنَاهُمْ وَلاَ عَنْ سَرِفَتِهِمْ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا ثُمُّ رَأَيْتُ مَلاً كَا آخَرَ قَوِيًّا نَازِلاً مِنَ ٱلسَّمَا \* مُنسَرْبِلاً بِسَحَابَةٍ وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ فَزُحَ وَوَجْهُ كُا لَنَّمْ سَ وَرِجْلَا هُوَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ كَمَا يُرْجِرُ ٱلْأَسَدُ. وَبَعْدَ مَا ٱلْيُمْنَى عَلَى ٱلْمُورَى عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ كَمَا يُرْجِرُ ٱلْأَسَدُ. وَبَعْدَ مَا اللَّهُ عَلَى ٱلْجُورُ وَاللَّسْعَةُ بِأَصْوَا عَمَا وَبَعْدَ مَا تَكَلَّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَا عَمَا وَبَعْدَ مَا تَكَلَّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَا عَمَا مَن السَّمَا عَلَيْكَ لَيْ الْرُعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَا عَمَا أَنْ ٱلْحَوْدُ السَّبْعَةُ بِأَصْوَا عَمَا أَنْ ٱلسَّمَا عَلَيْكَ الْمَرْضِ وَعَلَى الْمُورُ وَعَلَى ٱلْمُورُ وَعَلَى ٱلْمُورُ وَعَلَى ٱلْمُورُ وَعَلَى ٱلسَّمَاءُ وَمَا فِيهَا وَٱلْأَرْضِ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَمَا فِيهَا وَٱلْأَرْضِ وَعَا يَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَمَا فِيهَا وَٱلْأَرْضِ وَعَا يَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَمَا فِيهَا وَٱلْأَرْضَ وَمَا فِيهَا وَٱلْكُرُ السَّمَاءُ وَمَا فِيهِ أَنْ لَكُورُ وَمَا فِيهَا وَٱلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِيهِ أَنْ لَكُولُ وَمَا فِيهَا وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُولُ وَمَا فِيهَا وَالْمُرْفُ وَمَا فِيهِ أَنْ لَكُولُ وَمَا فِيهَا وَالْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُولُ وَمَا فَيهَ الْأَنْ يُهِ وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُولُ وَمَا فَيهَ الْأَنْ يُولِعَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكِ ٱلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُهَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ السَّاهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْذِي كُنْ فَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السَّمَا عَكَلَّهُ وَعَلَى الْبُعْلَ وَقَالَ اَذْهَبْ فُذِ السِّفْرِ السَّهَا عَلَى الْجُرْ وَعَلَى الْأَرْضِ وَ فَذَهَبْثُ إِلَى الْهَلاكِ الْوَافِفِ عَلَى الْجُرْ وَعَلَى الْأَرْضِ وَ فَذَهَبْثُ إِلَى الْهَلاكِ قَائِلاً لَهُ أَعْطِنِي السِّفْرُ الصَّغِيرَ . فَقَالَ لِي خُذْهُ وَكُلْهُ فَسَيَعْعَلُ جَوْفَكَ مُرَّا وَلَكِنَّهُ فِي فَمِكَ قَائِلاً لَهُ أَعْطِنِي السِّفْرُ الصَّغِيرَ مِنْ يَدِ الْهَلاكِ وَالكَّلْنَهُ فَكَانَ فِي فَي خُلُوا يَكُونُ حُلُوا كَالْهُ فَكَانَ فِي فِي حُلُوا يَكُونُ حُلُوا كَالْهُ فَكَانَ فِي فِي حُلُوا كَالْعَسَلِ وَبَعْدَ مَا أَكُلْنَهُ صَارَ جَوْفِي مُرَّا وَالْفَقَالَ لِي يَجِبُ النَّكَ نَتَنَبَّ أَ أَبْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأَكُمْ وَالْسِنَةِ وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلاكِ عَلَيْسُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شُعُوبٍ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ لَي يَجِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

الْمُ أَعْطِيتُ فَصَبَةً شِبْهَ عَصاً وَوَقَفَ ٱلْهَلَاكُ فَاثِلاً لِي ثُمْ وَفِسْ هَيْكُلَ ٱللهِ وَٱلْهَذْ يَجَ

وَالسَّاجِدِينَ فِيهِ ٢٠ وَأَمَّا ٱلدَّارُ ٱلَّتِي هِيَ خَارِجَ ٱلْهَنْكُلِ فَٱطْرَحْهَا خَارِجًا وَلاَ نَقِسْهَا لِأَنَّهَا قَدْ ٢ أُعْطِيَتْ لِلْأَمَ وَسَيَدُوسُونَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا ٥٠ وَسَأَعْطِي لِشَاهِدَيَّ ٢٠ فَيَتَنَبُّ آنِ أَلْفاً وَمِئَتَيْنِ وَسِتِّينَ يَوْمًا لاَبِسَيْنِ مُسُوحًا • ﴿هٰذَانِ هُمَا ٱلزَّيْنُونَتَانِ وَٱلْمَنَارَبَانِ ﴿ ﴿ ٱلْقَائِمَانِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْأَرْضِ • وَ إِنْ كَانَ أَحَدْ يُرِيدُ أَنْ يُؤذِيَّهُمَا خَرْجُ نَارٌ مِنْ فَهِمِمَا ا وَتَأْكُلُ أَعْلَاءُهُمَا وَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيَّهُمَا فَهْكَذَا لَا بُدَّ أَنَّهُ يُفتَلُ ١ هٰذَانِ لَهُمَا ٦ ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يُعْلِقَا ٱلسَّمَاءَ حَنَّى لاَ تُمْطِرَ مَطَرًا فِي أَيَّامٍ نُبُوَّتِهِمِا وَلَهُمَا سُلْطَانٌ عَلَى ٱلْمِياهِ أَنْ بُحُوَّ لِاَهَا إِلَى دَم ٍ وَأَنْ يَضْرِبَا ٱلْأَرْضَ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ كُلُّمَا أَرَادَا • 'وَمَنَى نَمَّهَا شَهَادَتَهُمَا ٧ فَٱلْوَحْشُ ٱلصَّاعِدُ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعَهُمَا حَرْبًا وَيَغْلُبُهُمَا وَيَقْتُلُهُمَا • ﴿ وَنَكُونُ جُنَّنَاهُمَا ا عَلَى شَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرَ حَيْثُ صُلِبَ رَبُّنَا أَبْضًا. ﴿ وَيَنْظُرُ أَنَاسٌ مِنَ ٱلشُّعُوبِ وَٱلْقَبَائِلِ وَٱلْأَلْسِنَةِ وَٱلْأُمَرِ جُنَّتَهُمِهَا ثَلَثَهَ أَيَّام وَنِصْفًا وَلاَ يَدَعُونَ جُثْتَيْهِمَا تُوضَعَانِ فِي قُبُورٍ • ١٠ وَيَشْمَتُ بِهِمَا ٱلسَّاكِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَتَهَلَّلُونَ ١٠٠ وَبُرْسِلُونَ هَدَايَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِأَنَّ هٰذَيْنِ ٱلنَّبِيَّيْنِ كَانَا قَدْ عَذَّ بَا ٱلسَّا كِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ا أَثُمَّ بَعْدَ ٱلنَّلْنَةِ ٱلْأَيَّامِ وَٱلنِّصْفِ دَخَلَ فِيهِمِا رُوحُ حَيْوةٍ مِنَ ٱللَّهِ فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلِهِمِا ﴿١١ وَوَقَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهُهَا ١٠٠ وَسَمِعُوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا ١٦ لَهُمَا ٱصْعَدَا إِلَى هُمْنَا فَصَعِدًا إِلَى ٱلسَّمَاء فِي ٱلسَّحَابَةِ وَنَظَرَهُمَا أَعْدَاؤُهُمَا •١٣ وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ حَدَثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ فَسَقَطَ عُشْرُ ٱلْمَدِينَةِ وَقُتِلَ بِٱلزَّلْزَلَةِ أَسْمَا عَمِنَ ٱلنَّاسِ سَبْعَةُ ٱلآفِ وَصَارَ ٱلْبَاقُونَ فِي رَعْبَةٍ وَأَعْطَوْا عَجِدًا لِإِلٰهِ ٱلسَّمَاءُ ۗ ١٠ ٱلْوَيْلُ ٱلنَّانِي مَضَى اللهِ وَهُوَذَا ٱلْوَيْلُ ٱلثَّالِثُ أَلْيَّا لِثُ أَلْيَ سَرِيعًا

ا ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ فَحَدَثَتْ أَصْوَاتُ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَا وَائِلَةً قَدْ صَارَتْ اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللللْمُلُلُلُلُولُولُولُولُولُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللّهُ الل

ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي لِأَنَّكَ أَخَذْتَ فَدْرَنَكَ ٱلْعَظِيمَةَ وَمَلَكْتَ . ١٠ وَعَضِبَتِ ٱلْأَمْمُ فَأَنَى غَضَبُكَ وَزَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيُكَانُوا وَلِنَعْظَى الْعَظِيمَةَ وَمَلَكْ الْأَمْوَاتِ لِيُكَانُوا وَلِنَعْظَى الْأَجْرَةُ لِعَبِيدِكَ ٱلْأَنْبِياءَ وَالْقِدِّ بِسِينَ وَآخَائِفِينَ ٱسْمَكَ ٱلصِّعَارِ وَٱلْكِبَارِ وَلِيمُلكَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُهْلِكُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَظَهَرَ تَابُوتُ عَهْدُهِ فِي هَيْكُلِهِ كَانُوا يُهْلِكُونَ ٱلْأَرْضَ ١٠ وَأَنْفَعَ هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَظَهرَ تَابُوتُ عَهْدُهِ فِي هَيْكُلِهِ وَحَدَثَتْ بُرُوقٌ وَأَصْوَاتْ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدٌ عَظِيمٌ اللهِ فِي السَّمَاءَ وَاللهُ اللهُ فِي السَّمَاءُ وَاللهُ اللهُ فِي السَّمَاءُ وَاللهُ اللهُ فَي السَّهُ وَاللهُ اللهُ فَيْ وَالْمَاتُ وَرُعُودٌ وَرُلْزَلَةٌ وَبَرَدٌ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ فَي السَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ وَاللهُ اللهُ وَيَصَافَعُ اللهُ اللهُ فِي السَّهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالِيمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ المُولَالَةُ اللهُ ا

٧ۅَحَدَثَتْ حُرْبُ فِي ٱلسَّمَاء. مِيَخَائِلُ وَمَلاَئِكَنُهُ حَارَبُوا ٱلنَّيْنِ وَحَارَبَ ٱلنَّيْنِ وَحَارَبَ ٱلنَّيْنِ وَمَلاَئِكَنُهُ وَلَا يَكُنُهُ وَلَا يَقُوفًا فَكَرْ يُوجَدْ مَكَانُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلسَّمَاء وَ فَطُرِحَ ٱلتَّيِّنِ ٱلْعَظِيمُ ٱلْحَيَّةُ الْفَدْعِةُ ٱلْمَدْعُوْ إِبْلِسَ وَٱلشَّيْطَانَ ٱلَّذِي يُضِلُ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ طُرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَتُهُ وَ وَسَمِعْتُ صَوْنًا عَظِيمًا قَائِلاً فِي ٱلسَّمَاء ٱلْآنَ صَارَ خَلاصُ إِلَهِنَا وَقُدْرَتُهُ وَمُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ فَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمُ أَمُامَ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ فَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمُ أَمَامَ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ فَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمُ أَمْامَ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ فَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمٍ أَمُامَ إِلَيْنَا نَهَارًا وَلِيْلاً وَلَيْكُ وَلَهُ مَا أَلْهُ وَلِيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ وَلِيَلاً وَلَيْلاً وَلَيْكُ وَلَا الْفَرْحِي ٱلْهُ السَّمُونَ وَمِكْلِمَةُ شَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يُعَنِّى الْمَامِي ٱلْأَرْضِ الْمَامِي ٱلْأَوْلِي الْمَامِي ٱلْأَرْضِ وَمِكْلِمَة شَهَادَتِهِمْ وَلَلْ لِسَاكِمِي ٱلْأَرْضِ اللْمَامِي الْمُنْ الْمُونِ وَلَى اللْمُونِ وَلِي الْمَامِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْتِ وَلَى الْمَالِي الْمَامِي الْمُؤْلِقُ وَالْمَاكِيُونَ فِيهَا . وَيْلُ لِلْمَاكِمُ الْمُؤْلِثُ وَلَى الْمَعْ وَالْمَامُ وَلَا الْمَوْتِ وَمُنَا الْمَامِ وَلَيْكُولِ الْمُؤْلِقُ وَالْمَاكِمُ وَلَا الْمَامِلَ مُنَا أَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمَامِي الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِي وَلَا الْمَامِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمَامِ الْمُؤَالِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعَلِي الْمَالِمُ وَالْمُؤَالَ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُولِ وَالْمُؤَالِقُولِ وَالْمُؤَالُولُ وَالْمُؤَالُولُ وَلَا الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ

وَٱلْجَرِ لِأَنَّ إِبْلِيسَ نَزَلَ إِلَيْكُمْ وَبِهِ غَضَبْ عَظِيمْ عَالِمًا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِيلًا ٣ وَلَمَّا رَأَى ٱلتِّنِّينُ أَنَّهُ طُرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَضْطَهَدَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّذِي وَلَدَتْ ٱلإَبْنَ ٱلذَّكَرَ. ا فَأَعْطِيَتِ ٱلْمَرْأَةُ كَنَاكِي ٱلنَّسْرِ ٱلْعَظِيمِ لِكَيْ تَطِيرَ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ نُعَالُ زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَانٍ مِنْ وَجْهِ ٱلْحَيَّةِ • ١٠ فَأَلْقَتِ ٱلْحُيَّةُ مِنْ فَهِمَا وَرَا ۗ ٱلْمَرْأَةِ مَا ١٠ الْمَ كَنَهِرٍ لِنَجْعَلَهَا نُحْمَلُ بِٱلنَّهِرَ • ١٠ فَأَعَانَتِ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَرْأَةَ وَفَتَحَتِ ٱلْأَرْضُ فَمَهَا وَإَبْلَعَتِ الْ ٱلنَّهَرَ ٱلَّذِي أَلْقَاهُ ٱلتِّنِّينُ مِنْ فَهِهِ • ٧ فَغَضِبَ ٱلتِّنِّينُ عَلَى ٱلْمَوْأَةِ وَذَهَبَ لِيَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ بَاقِي نَسْلِهَا ٱلَّذِينَ يَحِفْظُونَ وَصَايَا ٱللهِ وَعِنْدَهُرْ شَهَادَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

اثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى رَمْلِ ٱلْجَرْ. فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ ٱلْجَرْ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسِ وَعَشَرَةُ قُرُونِ وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ تِيجَانِ وَعَلَى رُوُّوسِهِ ٱسْمُ تَجْدِيفٍ • ا وَٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي رَأَيْنَهُ كَانَ شِبْهَ نَمِر وَقَوَائِمُهُ كَفَوَائِمِ دُبٍّ وَفَهُ كَفَمِ أُسَدِ وَأَعْطَاهُ ٱلتِّنِّينُ فَدْرَتَهُ وَعَرْشَهُ وَسُلْطَانًا عَظيمًا. وَرَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْ رُوُّوسِهِ كَأَنَّهُ مَذْ بُوخ لِلْمَوْتِ وَجُرْحُهُ ٱلْمُسِتُ قَدْ شُفِي وَنَعَجَّبَتُ كُلُ ٱلْأَرْضِ وَرَاءَ ٱلْوَحْشِ ؛ وَسَجَدُ وَاللِّيِّينِ ٱلَّذِيكِ أَعْطَى ٱلسُّلْطَانَ لِلْوَحْشِ وَسَجَدُ وَاللَّوَحْشِ قَائِلِينَ مَنْ هُوَ مِثْلُ ٱلْوَحْشِ.مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَارِبَهُ • وَأَعْطِيَ فَمَّا يَتَكَلَّمُ بِعَظَائِمَ وَتَجَادِيفَ مَأْعْطِيَ سُلْطَانًا أَنْ يَفْعَلَ أَثْنَيْنِ مَأْرْبَعِينَ شَهْرًا ١٠ فَفَعَ فَهَهُ بِٱلْتَجْدِيفِ عَلَى ٱللهِ لِلْجَدِّفَ عَلَى ٦ ٱسْمِهِ وَعَلَى مَسْكَنِهِ وَعَلَى ٱلسَّاكِنِينَ فِي ٱلسَّمَاءُ ﴿ وَأَعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ ٱلْقِدِّ يسِينَ وَيَعْلُبُهُمْ ﴿ مَّأُعْطِيَ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَأُمَّةٍ • ﴿ فَسَيَسْجُدُ لَهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَا وَهُمْ مَكْنُوبَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ فِي سِفْرِ حَيْوةِ ٱلْخَرُوفِ ٱلَّذِي ذُبِحَ. ٠ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ • اإِنْ كَانَ أَحَدْ بَجْمَعُ سَبْياً فَإِلَى ٱلسَّبْيِ يَذْهَبُ . وَإِنْ كَانَ أَحَدْ يَقْتُلُ بِٱلسَّنْفِ فَيَنْبِغِي أَنْ يُقْتَلَ بِٱلسَّنْفِ. هُنَا صَبْرُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَإِيَانُهُمْ

ا ثُمُّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَنَكَلّم

ا كَتَيِّنِ الْوَحْشِ الْوَعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْشِ الْأَوْلِ أَمَامَهُ وَيَعْمَلُ الْأَرْضَ وَالسَّاكِينَ فِيهَا السَّهُ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

# ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ

اَثُمُّ رَأَيْتُ مَلاَكًا آخَرَ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءُ مَعَهُ بِشَارَةُ أَبَدِيَّةُ لِبُبَشِّرَ ٱلسَّاكِيِنَ عَلَى الْأَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ ٧ قَائِلًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ خَافُوا ٱللهَ وَأَعْطُوهُ مَعِدًا

لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ سَاعَةُ دَيْنُونَتِهِ وَأَسْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجُرِ وَيَنَابِعِ ٱلْبِيَادِ. ٨ ثُمَّ تَبِعَهُ مَلَاكُ آخَرُ قَائِلاً سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ لِأَنَّهَا سَقَتْ جَبِيعَ ٱلْأَمَمِ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زِنَاهَا وَ ثُمَّ تَبِعَهُمَا مَلَاكُ ثَالِثَ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَسْجُدُ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَيَقْبُلُ سِمَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ ﴿ فَهُو ٓ أَيْضًا سَيَشْرَبُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ آللهِ ٱلْمَصْبُوبِ صِرْفًا فِي كَأْسِ غَضَبِهِ وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتِ أَمَامَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ وَأَمَامَ ٱلْخُرُوفِ. " وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَذَاهِمْ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ وَلاَ تَكُونُ رَاحَةٌ نَهَارًا وَلَيْلاً لِلَّذِينَ بَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلُّ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ أَسْمِهِ • ٢٠ هُنَا صَبْرُ ٱلْقِدِّيسِينَ هُنَا ٱلَّذِينَ يَخْفُونَ | ١٢ وَصَايَا ٱللَّهِ وَ إِيمَانَ يَسُوعَ ١٠ وَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَائِلاً لِي ٱكْتُبْ طُوبَى لِلْأَمْوَاتِ ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ فِي ١٢ ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلْآنَ. نَعَمْ يَفُولُ ٱلرُّوحُ لِكَيْ يَسْتَرِيجُوا مِنْ أَنْعَابِهِمْ. وَأَعْمَا لُهُ نَتْبَعَهُمْ ﴾ ثُمُّ نَظَرْتُ وَ إِذَا سَحَابَةٌ . يُضَا ۗ وَعَلَى ٱلسَّحَابَةِ جَالِسٌ شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانِ لَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي يَدِهِ مِغْجَلٌ حَادٌّ • ﴿ وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ يَصْرُخُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِغْلَكَ وَأَحْصُدْ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتِ ٱلسَّاعَةُ لِلْحُصَادِ إِذْ قَدْيَسَ حَصِيدُٱلْأَرْضِ • افَأَ لْقَى ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ مِغْجَلَةُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَحُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ المَا ٧ ثُمُّ خَرَجَ مَلاَكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا ۗ مَعَهُ أَيْضًا مِغْلَ حَالْدٌ. ١٨ وَخَرَجَ ١٧١ مَلاَكُ آخَرُ مِنَ ٱلْمَذْبَحِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلنَّارِ وَصَرَخَ صُرَاخًا عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْمِغْلُ ٱكْحَادُ قَائِلاً أَرْسِلْ مِغْلَكَ ٱلْحَادَّ وَأَفْطِفْ عَنَاقِيدَكُرْمِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عِنَبَهَا قَدْ نَضِجَ ١٠ فَأَلْقَى ١٠ ٱلْمَلَاكُ مِجْلَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَقَطَفَ كَرْمَ ٱلْأَرْضِ فَأَلْقَاهُ إِلَى مَعْصَرَةِ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمَةِ وَدِيسَتِ ٱلْمَعْصَرَةُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ فَخَرَجَدَمْ مِنَ ٱلْمَعْصَرَةِ حَنَّى إِلَى كُهُم ٱلْخَبْلِ مَسَافَةَ

أُلْفِ وَسِيِّبِئَةِ غَلْوَةٍ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

الْمُ وَأَيْتُ آيَةً أُخْرَى فِي ٱلسَّمَا عَظِيمةً وَعَجِيبةً . سَبْعَةُ مَلاَئِكَةِ مَعَمُ ٱلسَّعُ ٱلضَّرَبَاثِ الْأَخْيِرَةُ لِأَنْ بِهَا أَكْمِلَ عَضَبُ ٱللهِ وَوَرَأَيْثُ كَبَعْرٍ مِنْ زُجَاجٍ مُخْلَطٍ بِنَارٍ وَٱلْغَالِينَ عَلَى ٱلْخِيرَةُ لِأَنْ بِهَا أَكْمِلَ عَضَبُ ٱللهِ وَعَدَدِ ٱسْمِهِ وَاقِفِينَ عَلَى ٱلْجُرْ ٱلزُّجَاجِيُّ مَعَمُ فِينَارَاتُ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدِ ٱسْمِهِ وَاقِفِينَ عَلَى ٱلْجُرْ الزُّجَاجِيُّ مَعَمُ فِينَارَاتُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَنَرْنِيمَةَ ٱلْخُرُوفِ فَا لِلْيِنَ عَظِيمَةٌ وَعَيِبَةٌ هِي اللهِ وَنَرْنِيمَةَ ٱلْخُرُوفِ فَا لِلْيِنَ عَظِيمَةٌ وَعَيِبَةٌ هِي اللهِ وَمَا لَكَ أَنْهُ وَمَا لَكَ أَنْهُ وَعَلَى مُوسَى عَبْدِ ٱللهِ وَنَرْنِيمَةَ ٱلْخُرُوفِ فَا لِلْيِنَ عَظِيمَةٌ وَعَيْبَةٌ هِي اللهِ وَمَا لِللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَا لَكَ أَلْهُ وَمَا لَكَ أَنْهُ وَمَا لَكَ أَنْهُ وَمَا لَكَ أَنْهُ وَمَا لَكَ أَنْهُ وَمُوسَى عَبْدِ اللهِ وَمَا لِلْكَ أَنْهُ وَمُونَ وَعَلَيمَ وَعَلَيمَ وَعَلَى اللهِ وَمَا لَكُ أَنْهُ وَمُونَ وَعَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُعَلِّمَ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وَثُمَّ بَعْدَ هَٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا قَدِ آنْفَحَ هَيْكُلُ خَيْمَةِ ٱلشَّهَادَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَخَرَجَتِ السَّبْعَةُ ٱلْمُلَائِكَةُ وَمَعَمُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرَبَاثِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ وَهُرْ مُنَسَرْ بِلُونَ بِكُنَّانِ نَقِيَّ وَبَهِدِ وَمُنْمَنْ طِقُونَ عِنْدَ صُدُورِهِرْ بِمَناطِقَ مِنْ ذَهَبِ وَوَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْخَيُوانَاتِ وَمُنْمَنْ طِقُونَ عِنْدَ صُدُورِهِرْ بِمَناطِقَ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُقَةً مِنْ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ إِلَى أَبَدِ أَعْفَى ٱلسَّبْعَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ سَبْعَةَ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُقَةً مِنْ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ إِلَى أَبَدِ أَنْ الْاَبِدِينَ وَ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْهَيْكُلُ حَقَى كَمِلَتْ سَبْعُ ضَرَبَاتِ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلائِكَةِ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَسَمِعْتُ صَوْنًا عَظِمًا مِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَائِلاً لِلسَّبْعَةِ ٱلْهَلاَئِكَةِ ٱمْضُوا وَأَسْكُبُوا جَامَاتِ غَضَبِ ٱللهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ • وَهَمَضَى ٱلْأَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَثَتْ دَمَامِلُ خَيِنْةَ وَرَدِيَّة عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ بِهِمْ سِمَةُ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ بَسْجُدُونَ لِصُورَتِهِ

﴿ أُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّانِي جَامَهُ عَلَى ٱلْجَرْ فَصَارَ دَمَّا كَدَم مَيِّت . وَكُلْ نَفْسٍ حَيَّةٍ مَاتَتْ فِي ٱلْجَرْ وَعَلَى بَنَابِيعِ ٱلْبِيَاهِ مَاتَتْ فِي ٱلْجَرْ وَعَلَى بَنَابِيعِ ٱلْبِيَاهِ فَصَارَتْ دَمًا • وَسَمِعْتُ مَلَاكَ ٱلْبِيَاهِ يَقُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْكَائِثُ وَالَّذِي كَانَ فَصَارَتْ دَمًا • وَسَمِعْتُ مَلَاكَ ٱلْبِيَاهِ يَقُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْكَائِثُ وَالَّذِي كَانَ

,

7

,

Y

ı

,

0

211

وَ الَّذِي يَكُونُ لِأَنَّكَ حَكَمْتَ هَكَذَا ١٠ لِأَنَّهُ سَفَكُوا دَمَرَ قِدِّ بسِينَ وَأَنْبِيَاءَ فَأَعْطَبْهُ دَمَّا ٢٠ لِيَشْرَبُوا . لِأَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ • ﴿ وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْمَذْ يَجِ قَائِلاً نَعَرْ أَيُّهَا ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ حَقٌّ وَعَادِلَةٌ هِيَ أَحْكَامُكَ ٨ أُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلرَّالِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلشَّمْسِ فَأَعْطِيَتْ أَنْ نَخْرِقَ ٱلنَّاسَ بِنَارِ. ٨ ﴿ فَأَحْتَرَقَ ٱلنَّاسُ ٱحْتِرَاقًا عَظِيمًا وَجَدَّفُوا عَلَى ٱسْمِ ٱللَّهِ ٱلَّذِبِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى هٰذِهِ ٱلضَّرَبَاتِ وَلَرْ يَنُوبُوا لِيُعْطُوهُ مَجْدًا ا ثُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْشِ ٱلْوَحْشِ فَصَارَتْ مَمْلَكَتْهُ مُطْلِمَةً وَكَانُوا يَعَضُّونَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنَ ٱلْوَجَعِ الوَجَدَّفُوا عَلَى إِلَٰهِ ٱلسَّمَاءُ مِنْ أَوْجَاعِهِمْ وَمِنْ ال فُرُوحِهِمْ وَلَمْ يَنُوبُوا عَنْ أَعْمَالِمِرْ اللهُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ جَامَهُ عَلَى ٱلنَّهْرِ ٱلْكَبِيرِ ٱلْفُرَاتِ فَنَشِفَ مَا فَي لِكِيْ يُعَدُّ الله طَرِيقُ ٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ • ١١ وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ ٱلتِّيِّينِ وَمِنْ فَم ِ ٱلْوَحْشِ وَمِنْ فَمِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْكَلَّابِ ثَلْتَهَ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ شِبْهَ ضَفَادِعَ. ١٤ فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحُ شَيَاطِينَ صَانِعَةُ آيَاتٍ نَخْرُجُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْعَالَمِرِ وَكُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ لِغَيْمَعَهُ ۚ لِقِتَالِ ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ ٱلْعَظِيمِ يَوْمِ ٱللهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. ١٠ هَا أَنَا آتِي كَلُصٍّ . طُوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَحْفَظُ ثِيَابَهُ ١٠ لِتَلَاَّ يَمْشِي عُرْيَانًا فَيَرَوْ عُرْيَتُهُ ١٠ فَجَمَعَهُمْ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِبِ يُدْعَى بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ ١٦ هَرْمُجَدُّونَ ١١ أُمُّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلسَّابِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلْهَوَاء فَخَرَجَ صَوْتٌ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكُلِ ٱلسَّمَاء مِنَ ٱلْعَرْشِ قَائِلاً قَدْ تَمَّ • ١١ فَحَدَثَتْ أَصْوَاتْ وَرُعُودْ وَبُرُوقْ . وَحَدَثُتْ زَلْزَلَة عَظِيمَة ١٨ لَمْ بَعْدُثْ مِثْلُهَا مُنْذُ صَارَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ زَلْزَلَةٌ بِمِقْدَارِهَا عَظِيمَةٌ هَكَذَا ١٠٠ وَصَارَتِ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ثَلْنَهَ أَفْسَامٍ وَمُذُنُ ٱلْأَمْ سَفَطَتْ وَبَالِلُ ٱلْعَظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَ ٱللهِ لِمُعْطِيهَا كَأْسَ خَمْرِ سَخَطِ غَضَبِهِ • ٢٠ وَكُلُ جَزِيرَةِ هَرَبَتْ وَجِبَالٌ لَمْ تُوجَدْ • ١١ وَبَرَدْ

عَظِيم ﴿ نَعْوُ ثِقَلِ وَزْنَةِ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ فَجَدَّفَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَهُ ۚ جِدًّا

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

المُ عَمَّمُ السَّبْعَةُ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ السَّبْعَةِ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ مَعَمُ السَّبْعَةُ الْجَامَاتُ وَتَكَلَّمَ مَعِي قَائِلاَ لِي هَلُمْ فَأُرِيكَ دَيْنُونَةَ الزَّانِيَةِ الْعَظِيمَةِ الْجَالِسَةِ عَلَى الْبِيَاهِ الْكَيْبِرَةِ الْكَيْرَةِ اللّهُ الْمُوافِّةُ وَلُولُو اللّهُ الْمُؤْةُ كَانَتْ مُنْسَرُيلَةً بِأَرْجُوانِ وَقِرْمِزِ وَمُعَلِّيلَةً بِذَهِب وَحِجَارَةِ كَرِيمَة وَلُولُو اللّهُ وَمَعَالَا اللّهُ الْمُؤْةُ اللّهُ الْمُولَةُ اللّهُ الْمُؤْةُ اللّهُ الْمُؤْةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا

لِأَنَّهُ رَبُّ ٱلْأَرْبَابِ وَمَلِكُ ٱلْمُلُوكِ فَٱلَّذِينَ مَعَهُ مَدْ عُوْونَ وَهُوْنَارُونَ وَمُوْمِنُونَ و اثْمُ قَالَ ١٥٠ لِيَ ٱلْمِيَاهُ ٱلَّذِي رَأَيْتَ حَيْثُ ٱلزَّانِيَةُ جَالِسَةٌ هِيَ شُعُوبٌ وَجُمُوعٌ وَأَمْ ۖ وَأَلْسِنَةُ ١٠٠ زَأَمًا ١٦١ ٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونُ ِٱلَّذِي رَأَيْتِ عَلَى ٱلْوَحْشِ فَهَوْلاَ عَسَبْغِضُونَ ٱلزَّانِيَةَ وَسَجِعْلُونَ اَخربَةً وَعُرْيَانَةً وَيَأْكُلُونَ لَحُهُمَا وَمُحْرِفُونَهَا بِٱلنَّارِ. ٧ لِأَنَّ ٱللهَ وَضَعَ فِي قُلُو بِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا رَأْيَهُ ١٧ وَأَنْ يَصْنَعُوا رَأْيًا وَاحِدًا وَيُعْطُوا ٱلْوَحْشَ مُلْكُمْ حَنَّى تُكْمَلَ أَقْوَالُ ٱللهِ ١٠٠ وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّذِي ١٨١ رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي لَهَا مُلْكٌ عَلَى مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ

اَ لْأَصْحَاجُ النَّامِنُ عَشَرَ

اثُمُّ بَعْدَ هٰذَا رَأَيْتُ مَلَا كَا آخَرَ نَازِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ لَهُ شُلْطَانِ عَظِيمٌ وَأَسْتَنَارَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَهَائِهِ • 'وَصَرَخَ بِشِدَّةٍ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ ٱلْعَظِيمَةُ وَصَارَتْ مَسْكِمًا لِشَيَاطِينَ وَعَرْسًا لِكُلِّ رُوحٍ نَجِسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِسٍ وَمَمْثُوتٍ الْحَنَّهُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زِنَاهَا قَدْ شَرِبَ جَمِيعُ ٱلْأَمْ وَمْلُوكُ ٱلْأَرْضِ زَنَوْا مَعَهَا وَثُجَّارُ ٱلْأَرْضِ أَسْتَغْنَوا مِنْ وَفْرَةِ نَعِيمِهَا

اللهُمْ اللهُ عَنْ عَوْتًا آخَرَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا ٱخْرُجُوا مِنْهَا يَا شَعْبِي لِئَلَّا نَشْتَرِكُوا فِي خَطَايَاهَا وَلِيَلا تَأْخُذُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا . لِأَنَّ خَطَايَاهَالْحِقَتِ ٱلسَّمَاءَ وَتَذَكَّرَ ٱللهُ آثَامَا. ٦ جَازُوهَا كَمَا هِيَ أَبْضًا جَازَنْكُمْ وَضَاعِفُوا لَهَا ضِعْفًا نَظِيرَ أَعْمَا لِهَا . فِي ٱلْكُأْسِ ٱلَّتِي مَزَجَتْ فِيهَا ٱمْزُجُوا لَهَا ضِعْفًا . ٧ بِقَدْرِ مَا حَجَّدَتْ نَفْسَهَا وَتَنَعَّمَتْ بِقَدْرِ ذَٰلِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا. ٧ لِأَنَّهَا نَقُولُ فِي قَلْبِهَا أَنَا جَالِسَةٌ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرْمَلَةً وَلَنْ أَرَى حَرَنًا . ممِنْ أَحْلِ ذَلِكَ فِي ١٨ يَوْمٍ وَاحِدٍ سَتَأْتِي ضَرَبَاتُهَا مَوْتُ وَحُزْنُ وَجُوعٌ وَتَعْتَرِقُ بِٱلنَّارِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلْهَ ٱلَّذِي

١ وَسَيَبُكِي وَيَنُوحُ عَلَيْهَا مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ زَنَوْا وَتَنَعَّمُوا مَعَهَا حِينَمَا يَنْظُرُونَ دُخَانَ حَرِيقِهَا ١٠ وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ لِأَجْلِ خَوْفِ عَذَابِهَا قَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ. ٱلْمَدِينَةُٱلْعَظِيمَةُ بَابِلُ

ٱلْهَدِينَةُ ٱلْقَوِيَّةُ. لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ جَاءَتْ دَيْنُونَتُكِ • اا وَيَبْكِي نُجَّارُ ٱلْأَرْضِ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَضَائِعِهُمْ لاَ يَشْنَرِيهَا أَحَدُ فِي مَا بَعْدُ البَضَائِعَ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحُجَرِ ٱلْكَرِيمِ وَٱلْلُوْلُو ۚ وَٱلْأَرْجُوانِ وَٱلْحَرِيرِ وَٱلْفِرْمِزِ وَكُلَّ عُودٍ ثِينِيٍّ وَكُلَّ إِنَا ۚ مِنَ ٱلْعَاجِ وَكُلَّ إِنَا ﴿ مِنْ أَنْهَنِ ٱلْخُشَبِ وَٱلْغُاسِ وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْهَرْمَرِ ۗ وَقِرْفَةً وَجُنُورًا وَطِيبًا وَلُبَانًا وَخَبْرًا وَزَيْنًا وَسَمِينًا وَحِنْطَةً وَبَهَائِمَ وَعَنَمًا وَخَيْلًا وَمَرْكَبَاتٍ وَأَجْسَادًا وَنُفُوسَ ٱلنَّاسِ ١٠٠ وَذَهَبَ عَنْكِ جَنَّى شَهْوَةِ نَفْسِكِ وَذَهَبَ عَنْكِ كُلُّ مَا هُو مُشْجِرٌ وَبَقْي وَلَنْ نَجِدِيهِ فِي مَا بَعْدُ. وانْجَّارُ هَذِهِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَغْنَوْا مِنْهَا سَيَقِفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ أَجْلِ خَوْفِ عَذَاجِهَا يَبْكُونَ ﴾ وَيَنُوحُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ وَيْلٌ وَيْلٌ وَيْلٌ. ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلْمُتَسَرْبِلَةُ بِبَرِّ وَأَرْجُوانِ وَقِرْمِزِ ١١ كَالْمُعَلِّيَةُ بِذَهَبٍ وَحَجَرٍ كَرِيمٍ وَلُوْلُو ١٠ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرِبَ غِنَى مِثْلُ هٰذَا . وَكُلُّ ١١ رُبَّانٍ وَكُلُ ٱلْجَمَاعَةِ فِي ٱلسُّفْنِ فَٱلْمَلَّاحُونَ وَجَبِعُ عُمَّالِ ٱلْجَرْ وَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ ١١ وَصَرَخُوا ١١﴾ إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيقِهَا قَائِلِينَ أَيَّةُ مَدِينَةٍ مِثْلُ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ. ١٠ وَأَلْقُوا نُرَابًا عَلَى رُوُّوسِهِمْ وَصَرَخُوا بَاكِينَ وَنَائِعِينَ قَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ وَيْلٌ . ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي فِيهَا ٱسْتَغْنَى جَبِيعُ ٦ ٱلَّذِينَ لَهُرْ سُفُنْ فِي ٱلْجُرِ مِنْ نَفَائِسِهَا لِأَنَّهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرِبَتْ و الفرَحِي لَهَا أَيَّنْهَا ٱلسَّمَا \* وَٱلرُّسُلُ ٱلْقِدِّيسُونَ وَٱلْأَنْبِيَا \* لِأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَانَهَا دَيْنُونَتَكُمْ ١١ وَرَفَعَ مَلَاكُ وَاحِدٌ قَوِيٌّ حَجَراً كَرَحَى عَظِيمَةٍ وَرَمَاهُ فِي ٱلْجَرْ ِ قَائِلاً هٰكَذَا بِدَفْع ٢٦ ﴾ سَنُرْمَى بَابِلُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ وَلَنْ تُوجَدَ فِي مَا بَعْدُ ١٠٠ وَصَوْتُ ٱلضَّارِبِينَ بِٱلْقِيثَارَةِ وَٱلْمُغَنِّينَ ، وَٱلْمُزُومِّ بِنَ وَٱلنَّا فِينَ بِٱلْمُوقِ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَكُلُّ صَانِعٍ صِنَاعَةً لَنْ يُوجَدَّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ رَحَّى لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. ٣٠ وَنُورُ سِرَاجٍ لَنْ يُضِيَّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ عَرِيسٍ وَعَرُوسٍ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لِأَنَّ نُجَّارَكِ كَانُوا عُظَمَاء ٱلْأَرْضِ. ٢٤ ۚ إِذْ بِسِحْرِكِ صَلَّتْ جَمِيعُ ٱلْأُمَ . ٢٠ وَفِيهَا وُجِدَ دَمرُ أَنْبِيَاءَ وَقِدِّ بِسِينَ وَجَمِيعُ مَنْ فُتِلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا وَبَعْدُ هٰذَا سَمِعْتُ صَوْنًا عَظِيمًا مِنْ جَمْعِ كَثِيرِ فِي ٱلسَّمَاءُ قَائِلاً هَلِّلُويَا. ٱلْحُلاَصُ وَالْجَدُولَ لَكَرَامَةُ وَالْقَدْرَةُ لِلرَّبِ إِلْهَا الْإِنَّ أَحْكَامَةُ حَقِّى وَعَادِلَةَ إِذْ فَدْدَانَ الزَّانِيَةَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي أَفْسَدَتِ ٱلْأَرْضَ بِزِنَاهَا وَانْتَهَرَ لِدَم عَبِيدِهِ مِنْ يَدِهَا وَقَالُوا ثَانِيَةً هَلِّلُويَا. وَدُخَانُهَا يَضْعَدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِ بِنَ وَخَرَّ ٱلْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَيْعًا وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيُوانَاتُ وَسَجَدُوا لِلْهِ يَضْعَدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِ بِنَ وَخَرَ ٱلْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَيْعًا وَالْأَرْبَعَةُ الْحَيْوِلِ لِلْهِنَا الْحَالِسِ عَلَى ٱلْعُرْشِ قَائِلِينَ آمِينَ. هَلِلُّويَا وَ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْعُرْشِ صَوْتُ قَائِلاً سَجِّدُوا لِلْهِنَا بَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ ٱلْحُدْثِ وَائِلَةً هَلِلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَائِلَةً هَلِلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَائِلَةً هَلِلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءً وَائِلَةً هَلِلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْقُادِرُ عَلَى كُلُونِهِ وَالْعَالَةُ هَاللَّهُ وَلَيْ وَعَرْمَ وَائِلَةً هَلِلْوَيَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءً وَلَا مَعْ الْمَا الْمَالَةُ هَاللَّهُ وَلَالْعَالَةُ الْقَدْ بِسِينَ وَمُعْلِمُ الْمَدُ الْمَا الْمَالَا الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَةُ الْفَالِيَا الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلْكَ الْمَالَةُ الْمَلْكَ الْمَلْكَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُولِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَلِي الْمَالَةُ الْمَالِقُولُولُولُولَ

٧ وَرَأَيْتُ مَلاً كُمَّا وَاحِدًا وَإِفِيَّا فِي ٱلشَّمْسِ فَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَائِلاً لِجَمِيعِ ٱلطُّبُورِ

١١ الطَّائِرَةِ فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءَ هَلُمَّ اُجْنَمِعِي إِلَى عَشَاءً ٱلْإِلَهِ ٱلْعَظِيمِ ١١ لِكَيْ تَأْكُلِ خُومَ مُلُوكِ الطَّائِرَةِ فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءَ هَلُمَرَّ اَجْنَمِعِي إِلَى عَشَاءً ٱلْإِلَهِ ٱلْعَظِيمِ ١١ لَكُنُ تَأْكُلُ حُرَّا وَعَبْدًا صَغِيرًا وَكُومَ قُولًا حُومَ الْكُلُّ حُرَّا وَعَبْدًا صَغِيرًا وَكَبِيرًا

ا وَرَأَيْتُ ٱلْوَحْشَ وَمُلُوكَ ٱلْأَرْضِ وَأَجْنَادَهُمْ مُجْنَبِعِينَ لِيَصْنَعُوا حَرْبًا مَعَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَالنَّبِيِّ ٱلْكَذَّابِ مَعَهُ ٱلصَّانِعُ قُدَّامَهُ ٱلْآيَاتِ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَالنَّبِيِّ ٱلْكَذَّابِ مَعَهُ ٱلصَّانِعُ قُدَّامَهُ ٱلْآيَاتِ النَّتِي عِمَا أَضَلَ ٱلَّذِينَ قَبِلُوا سِمَةَ ٱلْوَحْشِ وَالَّذِينَ سَبَدُوا لِصُورَتِهِ وَطُرِحَ ٱلْإِثْنَانِ حَيَّنِ إِلَى النَّيْ عِمَا أَضَلَ ٱلَّذِينَ قَبِلُوا سِمَةَ ٱلْوَحْشِ وَالَّذِينَ سَبَدُوا لِصُورَتِهِ وَطُرِحَ ٱلْإِثْنَانِ وَلَيْرَانِ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَ مُنْ الْفَرَسِ ٱلْخُارِجِ مِنْ اللَّهُ وَمَعْ وَجَمِيعُ ٱلْفُرَسِ ٱلْخُارِجِ مِنْ فَوْ وَجَمِيعُ ٱلْفُرُسِ شَبِعَتْ مِنْ كُومِمْ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَرَأَيْثُ مَلَاكًا نَازِلاً مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَعَهُ مِنْنَاحُ ٱلْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى يَدِهِ وَ وَفَقَبَضَ عَلَى ٱلنَّيْطِانُ وَقَيَّدَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَطَرَحَهُ وَقَبَضَ عَلَى ٱلنَّيْطِانُ وَقَيَّدَهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَطَرَحَهُ فِي اللَّهَ وَلَا يُعِلَّ اللَّافَ ٱلسَّنَةِ فِي اللَّهَ وَلَا يُعِلَّ اللَّهُ اللَّهَ فِي مَا بَعْدُ حَتَّى نَمَّ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ لا بُدَّ أَنْ بُحِلَّ زَمَانًا يَسِيرًا

٧ُمُ مَنَى نَمَّتِ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنَةِ مُحَلُّ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ سِجْنِهِ ٨ وَيَخْرُجُ لِيُضِلَّ ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا ٱلْأَرْضِ جُوجَ وَمَاجُوجَ لِيَجْبَعَهُمْ لِخُرْبِ ٱلَّذِينَ عَدَدُهُمْ مِثْلُ رَمْلِ ٱلْجُرِ.

﴿ فَصَعِدُ وَا عَلَى عَرْضِ ٱلْأَرْضِ وَأَحَاطُوا بِمُعَسَّكَرِ ٱلْقِدِّيسِينَ وَبِٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُعَبُوبَةِ فَتَرَلَتْ ١٠ نَارٌ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَكْلَنْهُمْ . ١ وَإِبْلِيسُ ٱلَّذِي كَانَ بُضِلَّهُمْ طُرِحَ فِي مُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ عَٱلْكِبْرِيتِ حَيْثُ ٱلْوَحْشُ وَٱلنَّبِيُّ ٱلْكَذَّابُ وَسَيْعَذَّبُونَ بَهَارًا وَلَيْلًا إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ا ثُمُّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَيْضَ وَأَكْجَالِسَ عَلَيْهِ ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَا ۗ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مَوْضِعْ ۗ ١٠ وَرَأَيْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَاقِفِينَ أَمَامَ ٱللهِ وَأَنْفَعَتُ أَسْفَامِ وَأَنْفَعَ سِفِرْ آخَرُ هُوَ سِفِرُ ٱلْحَيْوةِ وَدِينَ ٱلْأَمْوَاتُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱ لْأَسْفَارِ عِجَسَبِ أَعْمَا لِمِرْ ١٠ وَسَلَّرَ ٱلْغُرُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَوْثَ وَٱلْهَاوِيَةُ ١٦ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِمَا وَدِينُوا كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ أَعْمَا لِهِ وَالْوَصْرَحَ ٱلْمَوْثُ وَٱلْهَاوِيَةُ فِي بُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ . هٰذَا هُوَ ٱلْمَوْتُ ٱلنَّانِي • ٥٠ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُوجَدْ مَكْنُوبًا فِي سِفْرِ ٱلْحَبُوةِ طُرِحَ ١٥٠ فِي مُحَيَّرُةِ ٱلنَّارِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

اثُمَّ رَأَيْتُ سَمَا وَجَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ ٱلْأُولَى وَٱلْأَرْضَ ٱلْأُولَى مَضَنَا وَٱلْجُورُ لَا يُوجَدُ فِي مَا بَعْدُ ١٠ وَأَنَا يُوحَنَّا رَأَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِيمَ ٱلْجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُمِنْ عِنْدِ ٱللهِ مُهَيَّأَةً كَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا ١٠ وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ قَائِلًا هُوَذَا مَسْكَنُ ٱللهِ مَعَ ٱلنَّاسِ وَهُو سَيَسْكُنُ مَعَهُمْ وَهُرْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَٱللهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلَهًا لَهُرْ . ﴿ وَسَيَمْسَحُ ٱللهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ غُيُونِهِمْ وَٱلْمَوْثُ لَا يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلَا يَكُونُ حُزْنٌ وَلَا صُرَاخٌ وَلَا وَجَعْ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأَمُورَ ٱلْأُولَى قَدْ مَضَتْ. وَقَالَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٌ جَدِيدًا وَفَالَ لِيَ أَكْنُبْ فَإِنَّ هذهِ ٱلْأَقْوَالَ صَادِقَةُ ۚ وَأَمِينَةُ ٦٠ ثُمَّ قَالَ لِي قَدْتَمَّ . أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ ٱلْدِِدَايَةُ وَٱلنَّهَايَةُ . ٦ أَنَا أَعْطِي ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوعِ مَا ۚ ٱلْحَيَافِةِ عَجَّانًا • ٧ مَنْ يَغْلِبْ بَرِثُ كُلُّ شَيْءٌ وَأَكُونُ ٧ لَهُ إِلْهَا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ٱبْنَا ١٠ مَأْمًا ٱلْخَائِفُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلرَّحِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ ٨

وَ الزُّنَاهُ وَالسَّحَرَةُ وَعَبَدَهُ الْأَوْنَانِ وَجَمِيعُ الْكُذَبَةِ فَنَصِيبُمْ فِي ٱلْجُيرَةِ الْلُهَّقِدَةِ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ اللَّهِ عَلَا لَكُذَبَةِ فَنَصِيبُمْ فِي ٱلْجُيرَةِ الْلُهَّقِدَةِ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ اللَّهِ عَوْ اللَّهُوتُ النَّانِي

وَثُمُ جَاءٍ إِلَيَّ وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ ٱلْمَمْلُوَّةُ مِنَ ٱلسَّبْعِ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْأَخِيرَةِ وَنَكُلَّرَ مَعِي قَائِلاً هَلْرٌ فَأَرِيكَ ٱلْعُرُوسَ ٱمْرَأَةَ ٱلْخُرُوفِ. ا وَذَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى حَبَلٍ عَظِيمٍ عَالِ وَأَرَانِي ٱلْهَدِينَةَ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُسَلِيمَ ٱلْمُقَدَّسَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ اللَّهَا مَعْدُ ٱللهِ وَلَمَعَانُهَا شِبْهُ أَكْرَمٍ حَجَرِ مُجَرِّ بَشْبِ بَلُورِيِّ. " وَكَانَ لَهَا سُورٌ عَظِيمٌ وَعَالِ وَكَانَ لَهَا أَثْنَا عَشَرَ بَابًا وَعَلَى ٱلْأَبْوَابِ أَثْنَا عَشَرَ مَلاً كَا وَأَسْمَا لَا مَكْتُوبَةٌ هِيَ أَسْمَاءُ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ ١٠ مِنَ ٱلشَّرْق ثَلْنَهُ أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلشِّمَالِ ثَلْنَهُ أَبُوابٍ وَمِنَ ٱلْحَنُوبِ ثَلْتُهُ أَبُوابٍ وَمِنَ ٱلْغَرْبِ ثَلْنَهُ أَبُوابٍ والور ۚ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ ٱثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْهَا أَسْمَا ۚ رُسُلِ ٱلْخُرُوفِ ٱلْإِثْنَيَ عَشَرَ • ١ وَٱلَّذِي كَانَ يَتَكُلَّرُ مَعِيكَانَ مَعَهُ قَصَبَةٌ مِنْ ذَهَبٍ لِكَيْ يَقِيسَ ٱلْمَدِينَةَ وَأَبْوَا بَهَا وَسُورَهَا. ١٦ ١٦ وَٱلْمَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مُرَبَّعَةً طُولُهَا بِقَدْرِ ٱلْعَرْضِ. فَقَاسَ ٱلْمَدينَةَ بِٱلْقَصَبَةِ ١٧ مَسَافَةَ ٱتْنَى عَشَرَ أَلْفَ عَلْوَةٍ . ٱلطُّولُ وَٱلْعَرْضُ وَٱلِاّرْ تِفَاعُ مُنَسَاوِيَةُ ١٠٠ وَقَاسَ سُورَهَا مِئَةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعَ إِنْسَانِ . أَبِ ٱلْمَلَاكُ ١٠ وَكَانَ بِنَا ٤ سُورِهَا مِنْ يَشْبِ وَٱلْهَدِينَةُ ذَهَبُ أَنِيْ شِبْهُ زُجَاجِ نَقِيِّ ١٠ وَأَسَاسَكُ سُورِ ٱلْهَدِينَةِ مُزَيَّنَةٌ بِكُلِّ حَجَرِكُرِيمٍ. ٱلْأَسَاسُ ٱلْأَوَّلُ يَشْبُ . ٱلنَّانِي يَافُوتْ أَزْرَقُ . ٱلنَّالِثُ عَفِيقٌ أَبْيَضُ . ٱلرَّالِعُ زُمْرُدْ ُ ذُبَا بِيْ ١٠ أَكْمَامِسُ جَزَعْ عَقِيقِيْ أَلسَّادِسُ عَقِيقْ أَحْمَرُ أَلسَّابِعُ زَبَرْجَدْ أَلتَّامِنُ زُمْرُ دُسِلْقِيْ. ٱلتَّاسِعُ يَاقُونُ أَصْفَرُ . ٱلْعَاشِرُ عَقِيقٌ أَخْضَرُ . ٱلْحَادِبِ عَشَرَ أَسْمَانُجُونِيٌّ . ٱلنَّانِي عَشَرَ جَمَشْتْ ١٠ وَأُلِا ثَنَا عَشَرَ بَابًا ٱثْنَتَا عَشَرَةً لُوْلُقَةً كُلُ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَبْوَابِكَانَ مِنْ لُوْلُقَة وَاحِدَةِ وَسُوقُ ٱلْمَدِينَةِ ذَهَبُ نَقِيُ كُرُجَاجٍ شَفَّافٍ ٣٠ وَلَرْ أَرَ فِيهَا هَيْكُلاً لِأَنَّ ٱلرَّبّ ٱللَّهَ ٱلْفَادِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ هُوَ وَأَكْثَرُوفُ هَيْكُلُهَا ٣٠ وَٱلْهَدِينَةُ لَا نَحْنَاجُ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَلَا إِلَى

ٱلْقَهَرِ لِيُضِيِّنَا فِيهَا لِأَنَّ هَجْدَ ٱللهِ قَدْ أَنَارَهَا وَأَكْثَرُوفُ سِرَاجُهَا • ١٠ وَنَهْ شِي شُعُوبُ ٱلْفُخَلَّصِينَ بِنُورِهَا وَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ يَجِيِئُونَ بِحَجْدِهِرْ وَكَرَاهَنِهِمْ إِلَيْهَا . ٣٠ وَأَبْوَانُهَا لَنْ تُعْلَقَ نَهَارًا لِأَنَّ 🕝 لَيْلًا لَا يَكُونُ هُنَاكَ . ٣ وَيَجِيئُونَ بِعَدْ أَلْأَمَ وَكَرَامَنِمْ إِلَيْهَا . ٣ وَلَنْ يَدْخُلَهَا شَيْءٌ دَنِسْ ٢٦ وَلاَ مَا يَصْنَعُ رَجِسًا وَكَذِبًا إِلاَّ ٱلْمَكْنُوبِينَ فِي سِفْرِ حَيْوةِ ٱلْخُرُوفِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَأَرَانِي مَهَرًا صَافِيًا مِنْ مَاء حَيْوة لِلَمِعًا كَبُلُودٍ خَارِجًا مِنْ عَرْشِ ٱللهِ وَٱلْحُرُوفِ وَفِي وَسَطِ سُوفِهَا وَعَلَى ٱلنَّهَرِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ شَجَرَةُ حَيْوةٍ نَصْنَعُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَمَرَةً وَتُعْطِي كُلَّ شَهْر تَمَرَهَا . وَوَرَقُ ٱلشَّجَرَةِ لِشِفَاءَ ٱلْأَمَمِ وَوَلاَ تَكُونُ لَعْنَةٌ مَا فِي مَا بَعْدُ . وَعَرْشُ ٱللهِ وَأَنْحُرُوفِ يَكُونُ فِيهَا وَعَبِيدُهُ يَخْذُمُونَهُ . ﴿ وَهُمْ سَيَنْظُرُونَ وَجْهَهُ وَأَسْمُهُ عَلَى جِبَاهِمٍ • وَلا ا يَكُونُ لَيْلٌ هُنَاكَ وَلاَ بَحِنْاَجُونَ إِلَى سِرَاجٍ أَوْ نُورِ شَمْسٍ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلٰهَ يُبِيرُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ سَيَهُ لِكُونَ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ

٦ أُمَّ قَالَ لِي هَذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمِينَةُ وَصَادِقَةٌ. وَٱلرَّبُ إِلَٰهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقِدِّ بسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ لِيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا • ٧هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا • طُوبَى لِمَنْ يَحْفَظُ ٧ أُقْوَالَ نُبُوَّةٍ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ

^ وَأَنَا يُوحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ هٰذَا . وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْجُدَ أَمَامَ رِجْلِي ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ بُرِينِي هٰذَا • فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لَا تَفْعَلْ. لِأَنِّي عَبْدٌ مَعَكَ وَمَعُ ۗ ا إِخْوَتِكَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلَّذِينَ يَجْفُظُونَ أَقُوالَ هَذَا ٱلْكِيَابِ.ٱسْجُدْ لِلهِ • اوَقَالَ لِي لاَ خَيْمُ عَلَى ا أَقْوَالِ نُبُوَّةِ هِلَاا ٱلْكِنَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبْ ١٠ مَنْ يَظْلِمْ فَلْنَظْلِمْ بَعْدُ. وَمَنْ هُوَ نَجِسْ فَلْيَتَغِسَ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ بَارٌ فَلْيَتَبَرَّ رْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ مُقَدَّسْ فَلْيَتَقَدَّسْ بَعْدُ

" وَهَا أَنَا آتِي سَرِيعًا وَأُجْرَتِي مَعِي لِأُجَازِيَ كُلَّ وَاحِدٍ كَمَا يَكُونُ عَمَلُهُ • "أَنَا ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءِ. ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ. ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ • الطُوبَى لِلَّذِينَ بَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ لِكَيْ يَكُونَ

ا سُلْطَانُهُمْ عَلَى شَعِّرَةِ ٱلْحَيْوةِ وَيَدْخُلُوا مِنَ ٱلْأَبْوَابِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ • اللِّنَّ خَارِجًا ٱلْكِلاَبَ وَٱلسَّعَرَةَ وَٱلزُّنَاةَ وَٱلْقَنَلَةَ وَعَبَدَةَ ٱلْأَوْثَانِ وَكُلَّ مَنْ يُحِبُّ وَيَصْنَعُ كَذِبًا

اَ اَلَا يَسُوعُ أَرْسَلْتُ مَلاً كِي لِأَشْهَدَ لَكُمْ بِهِذِهِ الْأَمُورِ عَنِ الْكَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرِّيَّةُ دَاوُدَ. كَوْكَبُ الشَّجُ الْمُنِيرُ • ٧ وَالرُّوحُ وَالْعُرُوسُ يَقُولانِ نَعَالَ. وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ نَعَالَ. وَمَنْ يَعْطَشْ فَلْيَأْتِ. وَمَنْ بُرِدْ فَلْيَأْخُذْ مَا يَحَيْوِةٍ عَجَّانًا

٨١ ﴿ لِأَنِّي أَشَهُ لَكُلِّ مَنْ يَسْمُعُ أَقْوَالَ نَبُوَّةِ هَٰنَا ٱلْكِتَابِ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَزِيدُ عَلَى هٰنَا الْكِتَابِ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَزِيدُ عَلَى هٰنَا اللهِ عَلَيْهِ ٱلفَّرَبَاتِ ٱلْهَكْنُوبَةَ فِي هٰنَا ٱلْكِنَابِ. ١٠ وَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَعْذِفُ مِنْ أَقُوال كَتَابِ هٰذِهِ ٱلنَّهُ وَمَنَ اللهُ يَعَدُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

عَيْفُولُ ٱلشَّاهِدُ بِهِذَا نَعَرْ أَنَا آنِي سَرِيعًا . آمِينَ . نَعَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبُ بَسُوعُ الْمَسِجِ مَعْ جَبِيعِكُرْ. النِعْمَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ جَبِيعِكُرْ. آمِينَ

وَكَانَ ٱلْفَرَاغُ مِنِ ٱصْطِنَاعِ صَفَاتِّحِهِ فِي شَهْرِ آبَ مِنْ أَشْهُرِ سَنَةِ سَبْعَةَ وَسِنَيْنَ وَتَمَانِ مِئَةِ عَلَى الْفَرَاغُ مِنِ أَصْطِنَاعِ صَفَاتِّحِهِ فِي شَهْرِ آبَ مِنْ أَشْهُرِ سَنَةِ سَبْعَةَ وَسِنَيْنَ وَتَمَانِ مِئَةِ عَلَى مَدِينَةِ نِيُويُورُكَ بَعْدَ ٱلْأَلْفِ مَسِيِيَّةٍ فِي مَدِينَةِ نِيُويُورُكَ

وقد طُمع في مطبعه المدرسة من مدينة اوكسفورد في سنة ١٨٧١ مستعية

17

مزامير

#### طبع يتقفه

الحمعمة المربطامة والاجمعمة لاجل المشار الكمات المقدسة في مطبعة المدرسة من مدينة اوكسفورد في سنة ١٨٧١ مستحمدة

### اَلْمَزْمُورُ الْأَوَّلُ

ا طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَمْ يَسْلُكُ فِي مَشُورَةِ ٱلْأَشْرَارِ وَفِي طَرِيقِ ٱلْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ وَفِي مَعُورَةِ الْأَشْرَارِ وَفِي طَرِيقِ ٱلْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ وَفِي مَعُلِسٍ الْمُسْتَمَرْ ثِينَ لَمْ يَعْلِسِ. الْمُسْتَمَرْ ثِينَ لَمْ يَعْلِسِ. الْكِنْ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ مَسَرَّتُهُ وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهُحُ مَهَارًا وَلَيْلاً. وَقَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي ٱلْمِيَاهِ. الَّتِي تُعْظِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ. وَوَرَفَهُا لَا يَذْبُلُ. وَكُلْ مَا يَصْنَعُهُ يَنْحُمُ وَا لَا يَذْبُلُ. وَكُلْ مَا يَصْنَعُهُ يَنْحُمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِقُ مَا يَصْنَعُهُ يَنْحُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

﴿ لَيْسَ كَذَٰ لِكَ ٱلْأَشْرَارُ لَكِيَّهُمْ ۚ كَأَلْعُصَافَةِ ٱلَّتِي تُذَرِّبِهَا ٱلرِّبِحُ ۗ ﴿ لِذَٰ لِكَ لَا نَقُومُ ٱلْأَشْرَارُ ﴿ فَيَ الدِّبِنِ وَلَا ٱلْخُطَاةُ فِي جَهَاعَةِ ٱلْأَبْرَارِ • آلِآنَ ٱلرَّبَّ يَعْلَمُ طَرِيقَ ٱلْأَبْرَارِ . أَمَّا طَرِيقُ الْأَشْرَارِ فَنَهْ لِكُ اللَّهُ مُلِكُ الْمُسْرَارِ فَنَهْ لِكُ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي

الِهَاذَا أَرْنَجْتِ ٱلْأُمْرُ وَتَفَكَّرَ ٱلشَّعُوبُ فِي ٱلْبَاطِلِ وَقَامَرَ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَتَآمَرَ الْ الرُّوْسَاءِ مَعًا عَلَى ٱلرَّبُّ وَعَلَى مَسِيعِهِ قَائِلِينَ الْمَقْطَعْ قَيُودَهُمَا وَلِنَظْرَحْ عَنَّا رُبُطُهُمَا الرُّوْسَاءِ مَعًا عَلَى ٱلرَّبُ وَعَلَى مَسِيعِهِ قَائِلِينَ الْمَقْطَعْ قَيُودَهُمَا وَلِنَظْرَحْ عَنَّا رُبُطُهُمَا الرُّوْسَاءِ مَهُمْ وَحِينَذِ يَتَكُمَّرُ عَلَيْمِ الْعَصَلَى الرَّبُ يَسْمَ إِنَّ عَلَيْمِ وَحِينَذِ يَتَكُمَّرُ عَلَيْمِ الْعَضِيهِ فَيُ السَّمُونَ جَبَلِ قَدْسِي وَيَرْجُنُهُمْ الْعَيْظِهِ وَالْمَا أَنَا فَقَدْ مَسَعْتُ مَلِي عَلَى صَهْونَ جَبَلِ قَدْسِي

٧ إِنِي أُخْبِرُ مِنْ جِهَةِ قَضَاءُ ٱلرَّبِّ. قَالَ لِي أَنْتَ ٱبْنِي . أَنَا ٱلْبُوْمَ وَلَدْنُكَ • اَسْأَلْنِي فَأَعْطِيكَ ٱلْأُمْمَ مِيرَاتًا لَكَ وَأَقَاصِيَ ٱلْأَرْضِ مَلْكًا لَكَ • أَنَحَطِّهُمُ مُ يِقَضِيبٍ مِنْ حَدِيدٍ. مِثْلَ إِنَاءُ خَزَافٍ تُكَسِّرُهُمْ

ا فَأَلْانَ يَا أَيُّهَا ٱلْمُلُوكُ تَعَمَّلُول . تَأَدُّبُوا يَا فَضَاهَ ٱلْأَرْضِ ١١٠ عُبُدُوا ٱلرَّبَّ بِخَوْفِ

ا وَآهْنِفُوا بِرَعْدَةِ • " فَبِلُوا ٱلِا بْنَ لِللَّا يَعْضَبَ فَتَبِيدُ وَا مِنَ ٱلطَّرِيْقِ لِأَنَّهُ عَنْ قَلِيلٍ يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيع ٱلْمُتَكِلِينَ عَلَيْهِ

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ

مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ حِينَمَا هَرَبَ مِنْ وَجْهِ أَبْشَا لُومَ أَبْنِهِ

اَيَا رَبُّ مَا أَكْثَرَ مُضَايِقِيَّ .كَثِيرُونَ فَائِمُونَ عَلَيَّ • كَثِيرُونَ يَقُولُونَ لِنَفْسِي لَيْسَ لَهُ خَلَاصٌ بِإِلْهِهِ • سِلاَهْ

اَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَنُرْسُ لِي . مَجْدِي وَرَافِعُ رَأْسِ . بِصَوْنِي إِلَى ٱلرَّبِّ أَصْرُخُ فَيَجِيبني مِنْ جَبَلِ قُدْسِهِ . سِلاَهْ

وأَنَا أَضْطَعَعْتُ وَنِهْتُ. أَسْنَهْ فَطْتُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يَعْضُدُنِي وَ الْاَ أَخَافُ مِنْ رِبْوَاتِ الشَّعُوبِ ٱلْمُصْطَعِيْنَ عَلَيَّ مِنْ حَوْلِي وَ ثُمْ يَا رَبِّ. خَلِّصْنِي يَا إِلْمِي. لِأَنَّكَ ضَرَبْتَ كُلَّ أَعْدَائِي عَلَى ٱلْمُصْطَعِيْنَ عَلَيَّ مِنْ حَوْلِي وَ ثُمْ يَا رَبِّ. خَلِّصْنِي يَا إِلْمِي. لِأَنَّكَ ضَرَبْتَ كُلَّ أَعْدَائِي عَلَى ٱلْمُكِّ. هَنَّمْتَ أَسْنَانَ ٱلْأَشْرَارِ وَ اللِرَّبِّ ٱلْخُلَاصُ. عَلَى شَعْبِكَ بَرَكَنْكَ وسِلاَهُ أَعْدَائِي عَلَى ٱلْفَكِّ. هَنَّمْتَ أَسْنَانَ ٱلْأَشْرَارِ وَ اللِرَّبِ ٱلْخُلَاصُ. عَلَى شَعْبِكَ بَرَكَنْكَ وسِلاَهُ

#### اَلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. مَزْمُور لِلَاوُدَ

ا عِنْدَ دُعَائِيَ ٱسْتَجِبْ لِي يَا إِلْهَ بِرِّي. فِي ٱلضِّيقِ رَحَّبْتَ لِي. نَرَاءَ فْ عَلَيَّ وَٱسْعُ صَلاَتِي عَنْدَ دُعَائِي ٱلْبُشَرِ حَتَّى مَنَى يَكُونُ مَجْدِي عَارًا. حَتَّى مَنَى نُحْبُونَ ٱلْبَاطِلَ وَنَبْنَعُونَ ٱلْكَذِبَ.

سِلِاهْ ٢٠ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْمَيَّزَ نَقِيَّهُ . ٱلرَّبُ يَسْمَعُ عِنْدَ مَا أَدْعُوهُ ١٠ إِرْتَعِدُول وَلاَ نُخْطِئُول.

تَكَلَّمُوا فِي ثُلُوكِكُرْ عَلَى مَضَاجِعِكُمْ وَأَسْكُنُوا • سَلِاً • • اِذْ بَجُوا ذَبَائِحَ ٱلْبِرِّ وَنَوَكَلُوا عَلَى
 ٱلدَّتُ

آكَنِيرُونَ يَقُولُونَ مَنْ يُرِينَا خَيْرًا . أَرْفَعْ عَلَيْنَا نُورَوَجْهِكَ يَا رَبُّ . ٧ جَعَلْتَ سُرُورًا فِي قَلِي أَعْظَرَ مِنْ سُرُورِهِمْ إِذْ كَثْرَتْ حِنْطَنَهُمْ وَخَمْرُهُمْ . ٨ بِسَلَامَةِ أَضْطَجِعُ بَلْ أَيْضًا أَنَامُ. لِأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُ مُنْفَرِدًا فِي طُمَأْنِينَةٍ نُسَكِّنُنِي

#### اَ لُمَزْمُورُ الْخَامِسُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلنَّفْخِ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

الكَلِمَانِي أَصْغِ يَا رَبُّ . تَأَمَّلْ صُرَاخِي • السَّنَعِعْ لِصَوْتِ دُعَائِي يَا مَلِكِي وَ إِلَيْ لِأَنِّي إِلَيْكَ أُصَلِّي • مَا رَبُّ بِٱلْغَدَاةِ نَسَمَعُ صَوْنِي. بِٱلْغَدَاةِ أُوجِّةُ صَلَانِي خَوْكَ مَأَنْظِرُ

المَّنَّكُ أَنْتَ لَسْتَ إِلَهَا يُسَرُّ بِأَلشَّرِ لَا يُسَاكِنُكَ ٱلشَّرِّ يَرْه الْاَيقِفُ ٱلْمُفْتَخُرُونَ الْمُفَتَخُرُونَ الْمُنْكَلِّمِينَ بِٱلْكَذِبِ. رَجُلُ ٱلدِّمَاءِ وَثُلَّامَ عَيْنَيْكَ. أَبْخَدُ فِي هَيْكُلِ فَدُسِكَ لَا يُعْرَفُهُ ٱلرَّبُ وَأَمَّا أَنَا فَبِكَثْرَةً رَحْمَتِكَ أَدْخُلُ بَيْنَكَ. أَسْجُدُ فِي هَيْكُلِ فَدُسِكَ عَوْفِكَ الْفَيْسُ يَكُرُهُهُ ٱلرَّبُ وَأَمَّا أَنَا فَبِكَثْرَةً رَحْمَتِكَ أَدْخُلُ بَيْنَكَ. أَسْجُدُ فِي هَيْكُلِ فَدُسِكَ عَوْفِكَ عَوْفِكَ

^ يَا رَبُ أَهْدِنِي إِلَى بِرِّكَ بِسَبَبِ أَعْدَائِي. سَهِّلْ قُدَّامِي طَرِيقَكَ • الْأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَفْوَاهِمِ اللهِ مَنْ وَخُرُهُ مُوَّةً مُ لَيْسَ فَعُلُوا مِنْ صَدَّقُ. جَوْفُهُمْ هُوَّةً . كَيْسَفُطُوا مِنْ مُوَّامَرَانِهِمْ بِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ طَوِّحْ بِهِمْ الْأَنَّهُمْ تَهَرَّدُوا عَلَيْكَ مُقَامِرًا بِهِمْ بِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ طَوِّحْ بِهِمْ الْأَنَّهُمْ تَهَرَّدُوا عَلَيْكَ

اا وَيَفْرَحُ جَيِعُ ٱلْمُتَكِيِنَ عَلَيْكَ. إِلَى ٱلْأَبَدِ يَهْتِفُونَ وَتُظَلِّلُهُمْ. وَيَنْتَجُحُ بِكَ مُحِبُّوا سُمِكَ. اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُمُ وَيَنْتَجُحُ بِكَ مُحِبُّوا سُمِكَ. اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

11

### ٱلْهَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ عَلَى ٱلْقَرَارِ . مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

ا يَا رَبُ لَا نُوجِّنِي بِعَضَيِكَ وَلاَ نُودِّبِنِي بِعَيْظِكَ وَالْرَحَبْنِي يَا رَبُ لِأَنِي ضَعِيفٌ. ا اَشْفِنِي يَا رَبُ لِأَنَّ عِظَامِي قَدْ رَجَفَتْ وَنَفْسِي قَدِ اَرْنَاعَتْ جِلَّا. وَأَنْتَ يَا رَبُ فَحَقَّ مَنَى الْشَفِي يَا رَبُ فَعَيْمَ مَنَ الْمُوتِ ذَكُرُكَ. اللهَ عُدْ يَا رَبُ بَجُ نَفْسِي . خَلِّصْنِي مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ • لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ٱلْمُوتِ ذَكُرُكَ. اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يِ الهَاوِيهِ مَنْ جَهَدُكُ ۚ الْعَبِثُ فِي لَمُهِدِي ۚ الْحَوِمِ فِي لَلِ لِللَّهِ فِرَاشِي ۚ ٧ سَاخَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِ عَيْنِي . شَاخَتْ مِنْ كُلِّ مُضّايِقِيَّ

المُنْدُلِ عَنِّي يَاجَبِيعَ فَأُعِلِي ٱلْإِثْمِ لِلَّاتَّ ٱلرَّبُّ قَدْ سَمِعَ صَوْتَ بُكَائِي . اسَمِعَ

ٱلرَّبُ تَضَرُّعِي. ٱلرَّبُ يَقْبَلُ صَلاَتِي • اجَمِيعُ أَعْلَائِي يُخْزَوْنَ وَيَرْتَاعُونَ جِلَّا. يَعُودُونَ وَيُخْزَوْنَ وَيَرْتَاعُونَ جِلَّا. يَعُودُونَ وَيُخْزَوْنَ بَغْنَةً

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ

مَ يَا رَبُّ إِلَى إِنْ كُنْتُ قَدْ فَعَلْتُ هَذَا إِنْ وُجِدَ ظُلْمُ ۖ فِي يَدَيَّ اِنْ كَافَأْتُ مُسَالِي الشَّرَّا وَسَلَبْتُ مُضَايِقِي بِلاَ سَبَبِ وَلَيْطَارِدْ عَدُوْ نَفْسِي وَلْيُدُرِكُهَا وَلْيَدُسْ إِلَى ٱلْأَرْضِ حَبَانِي وَلْيُخُطَّ إِلَى ٱلنُّرَابِ مَجْدِي. سِلاَهُ

اً أَمْ يَا رَبْ بِغَضَبِكَ أَرْتَفِعْ عَلَى سَخَطِ مُضَايِقِيَّ وَأَنْتَبِهْ لِي . بِالْحُقِّ أَوْصَيْتَ . ٧ وَمَجْمَعُ الْفَائِلِ مُحِيطُ بِكَ فَعُدْ فَوْقَهَا إِلَى ٱلْهُلَى . ٱلرَّبُ يَدِينُ ٱلشَّعُوبَ. ٱقْضِ لِي يَا رَبُ كَفِيِّ وَالْفَهَا إِلَى ٱلْهُلَى . ٱلرَّبُ يَدِينُ ٱلشَّعُوبَ. أَقْضِ لِي يَا رَبُ كَفِيِّ وَمِثْلُ كَمَا لِي ٱلَّذِي فِيَّ . الْيَنْعَو شَرُ ٱلْأَشْرَارِ وَثَبِّتِ ٱلصِّدِّيقَ. فَإِنَّ فَاحِصَ ٱلْقُلُوبِ وَٱلْمُلَى وَمَثْلُ اللهُ عَلَيْصِ مُسْتَقِيمِي ٱلْقُلُوبِ فَاللهُ اللهُ الله

ا الله عَاضِ عَادِلْ وَ إِله يَسْخَطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ • اإِنْ لَمْ يَرْحِعْ نَجَدِّدْ سَيْفَهُ. مَدَّ قَوْسَهُ
 ا وَهَيَّأَهَا ١٠ وَسَدَّدَ نَحْقُ اللهَ الْمَوْتِ. يَجْعَلُ سِهَامَهُ مُلْتَهَبَةً

ا هُوذَا يَهْخُنُ بِٱلْإِنْمِ . حَمَلَ نَعَبًا وَوَلَدَ كَذِبًا • "كَرَا جُبًا . حَفَرَهُ فَسَقَطَ فِي ٱلْهُوَّةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْجَنِيَّةِ. مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

الَّيْهَا ٱلرَّبْ سَيِّدُنَامَا أَعَجِدَ أَشَمَكَ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ حَيْثُ جَعَلْتَ جَلَالَكَ فَوْقَ ٱلشَّمُواتِ.

عَنْ أَفْوَاهِ ٱلْأَطْفَالِ وَٱلرُّضَّعِ ٱلسَّمْتَ حَمْلًا بِسَبَبِ أَصْدَادِكَ لِتَسْكِيتِ عَدُوِ وَمُنتَغِير عَإِذَا أَرَى سَمُوَاتِكَ عَمَلَ أَصَابِعِكَ ٱلْقَمَرَ وَٱلْجُومَ ٱلَّتِي كُوَّ نَهَا عَمَنْ هُو ٱلْإِنسَانُ حَنَّى تَذْكُرَهُ وَأَبْنُ آدَمَ حَنَّى تَفْتَقِدَهُ. • وَتَنْفُصَهُ قَلِيلًا عَنِ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَبِعَدْدٍ وَبَهَا \* تُكَلِّلُهُ. ا تُسَلِّطُهُ مَ تَذْكُرَهُ وَأَبْنَ آدَمَ حَنَّى تَفْتَقِدَهُ. • وَتَنْفُصَهُ قَلِيلًا عَنِ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَبِعَدْدٍ وَبَهَا \* تُكَلِّلُهُ. ا تُسَلِّطُهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَ

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى مَوْتِ ٱلاِّبْنِ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

اَحْمَدُ ٱلرَّبَّ بِكُلِّ فَلِي اَحَدِّثَ بِجَمِيعٍ عَجَائِبِكَ وَاقْرَحُ وَأَبْنَهُ بِكَ اَرَبُمُ لِاسْمِكَ ا أَيُّمَا ٱلْعَلِيُّ . 'عَنِدَ رُجُوعِ أَعْدَائِي إِلَى خَلْفِ بَسْفُطُونَ وَيَهْلِكُونَ مِنْ قُدَّامٍ وَجْعِكَ وَلَأَنَّكَ وَأَيْمَا ٱلْعَلَيُ . ' اَنْتَهَرْتَ ٱلْأَمَرَ . أَهْلَكُتَ وَأَقَمْتَ حَقِي وَدَعْوَاتِ . جَلَسْتَ عَلَى ٱلْكُرْسِيِّ قَاضِيَا عَادِلاَ وَ أَنْتَهَرْتَ ٱلْأَمَرَ . أَهْلَكُتَ الشَّرِّيرَ . مَعَوْتَ ٱسْمَهُمْ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبْدِ وَ الْعَدُو تَمَّ خَرَابُهُ إِلَى ٱلْبَدِ . وَهَدَمْتَ مُدُناً . بَادَ الشِّرِيرَ . مَعَوْتَ ٱسْمَهُمْ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَالْأَبْدِ وَ الْعَدُو تَمَّ خَرَابُهُ إِلَى ٱلْأَبْدِ . وَهَدَمْتَ مُدُناً . بَادَ الشِّرِيرَ . مَعَوْتَ ٱسْمَهُمْ إِلَى ٱلدَّهْرِ عَلِيلُ مَا الْعَدُو تَمَّ خَرَابُهُ إِلَى ٱلْأَبْدِ . وَهَدَمْتَ مُدُناً . بَادَ وَكُونَ ٱسْكُونَة بِالْمَسْكُونَةِ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ وَالْمَا الرَّبُ مَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْمَا أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١١ رَيِّمُوا لِلرَّبِّ ٱلسَّاكِنِ فِي صِهْوَنَ. أَخْبِرُوا بَيْنَ ٱلشُّعُوبِ بِأَفْعَا لِهِ ١٠ لِأَ نَهُ مُطَالِبٌ مِ بِٱلدِّمَاءِ. ذَكَرَهُمْ. لَمْ بَنْسَ صُرَاحَ ٱلْمَسَاكِينِ

١١ اِرْحَمْنِي يَا رَبُّ. ٱنْظُرْ مَذَلِّتِي مِنْ مُبْغِضِيَّ يَا رَافِعِي مِنْ أَبُوابِ ٱلْمَوْتِ. ١٤ لِكَيْ أَحَدِّثَ اللهِ الرَّحَمْنِي يَا رَبُّ اللهِ اللهُ أَحَدِّثَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ا تَورَّطَتِ ٱلْأُمُ فِي ٱلْحُفْرَةِ ٱلَّتِي عَمِلُوهَا فِي ٱلشَّبَكَةِ ٱلَّتِي أَخْفَوْهَا ٱنْتُسَبَّتُ أَرْجُلُهُ • ١٦ مَعْرُوفَ هُوَ ٱلرَّبُ قَضَاء أَمْضَى . ٱلشِّرِّيرُ يَعْلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ ٱلْأَوْتَارِ • سِلاَ • ١٦ مَعْرُوفَ هُوَ ٱلرَّبُ الْأَوْتَارِ • سِلاَ • ١٦ مَعْرُوفَ هُوَ ٱلرَّبُ اللَّوْتَارِ • سِلاَ • ١٦ مَعْرُوفَ هُوَ ٱلرَّبُ اللَّوْتَارِ • سِلاَ • وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْفُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

٧ اَلْأَشْرَارُ يَرْجِعُونَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ . كُلُّ ٱلْأُمَ ٱلنَّاسِينَ ٱللهَ ١٠ لِأَنَّهُ لاَيْسْ ٱلْمِسْكِينُ إِلَى ١١ الْأَبَدِ. رَجَاءُ ٱلْبَائِسِينَ لَا يَخِيبُ إِلَى ٱلدَّهْرِهِ ١١ فَمْ يَا رَبُّ. لَا يَعْنَزَّ ٱلْإِنْسَانُ ولِنُحَاكُمُ ٱلْأُمَمُ قُدَّامَكَ • ٢٠ يَا رَبُّ أَجْعَلْ عَلَيْهِمْ رُعْبًا . لِيَعْلَمِ ٱلْأُمَ أُنَّهُمْ بَشَرْ • سِلاَهْ اَلْمَزْمُورُ ٱلْعَاشِرُ ا يَا رَبُّ لِمَاذَا نَقِفُ بَعِيدًا. لِمَاذَا تَخْفِي فِي أَزْمِنَةِ ٱلضِّيقِ • افِي كَبْرِيَا ۗ ٱلشِّرِّيرِ بَحْنْرَقُ ٱلْمِسْكِينُ. يُؤْخَذُونَ بِٱلْمُؤَامَرَةِ ٱلَّتِي فَكَرُول بِهَا • الْأِنَّ ٱلشِّرِّيرَ يَفْغَيَرُ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ. وَأَخْاطِفُ يُجَدِّفُ بِهُينُ ٱلرَّبِّ • ﴿ ٱلشِّرِّيرُ حَسَبَ تَشَاحُخِ أَنْفِهِ يَقُولُ لاَ يُطَالِبُ كُلْ أَفْكَارِهِ ا أَنَّهُ لَا إِلْهَ • نَشْبُتُ سُبْلُهُ فِي كُلِّ حِينٍ . عَالِيَةٌ أَحْكَامُكَ فَوْقَهُ . كُلُّ أَعْدَائِهِ يَنْفُثُ فَبِهِمْ • وَ قَالَ فِي قَلْبِهِ لاَ أَتَزَعْزَعُ. مِنْ دَوْرٍ إِلَى دَوْرٍ بِلاَ سُوعٍ • ٧ فَهُهُ مَهْلُومٌ لَعْنَةً وَغِشًّا وَظُلْمًا. ٨ ، نَحْتَ لِسَانِهِ مَشَقَّةٌ وَ إِنْمُ ٥ مَجُلِسُ فِي مَكْمَنِ ٱلدِّيَاسِ فِي ٱلْفَخْنَفَيَاتِ يَقْتُلُ ٱلْبَرِيَّ . عَيْنَاهُ ١ ﴿ نُرَاقِبَانِ ٱلْمِسْكِينَ ١٠ يَكُمُنُ فِي ٱلْمُخْنَى كَأْسَدٍ فِي عِرِّيسِهِ . يَكْمُنُ لِيَخْطَفَ ٱلْمِسْكِينَ . يَخْطَفُ

١٠ ۚ ٱلْمِسْكِينَ بِجَذْبِهِ فِي شَبَّكَتِهِ. ١ فَتَسْعَقِ وَنَعْنِي وَتَسْقُطُ ٱلْمَسَاكِينُ بِبَرَاثِنِهِ • ١١ قَالَ فِي قَلْبِهِ إِنَّ ٱللهَ قَدْ نَسِيَ . حَجَبَ وَجْهَهُ . لاَ يَرَى إِلَى ٱلْأَبَد

" أَمُ يَا رَبُّ . يَا اللهُ أَرْفَعُ يَدَكَ . لَا تَنْسَ ٱلْهَسَّاكِينَ • " لِهَاذَا أَهَانَ ٱلشَّرِّيرُ ٱللهَ . 11 ا لِمَاذَا قَالَ فِي قَلْبِهِ لاَ نُحَالِبُ وَاقَدْ رَأَيْتَ . لِأَنَّكَ تُبْصِرُ ٱلْمَشَقَّةَ وَٱلْغَرَّ لِنَجَازِيَ بِيَدِكَ. إِلَيْكَ يُسَلِّرُ ٱلْمِسْكِينُ أَمْرُهُ أَنْتَ صِرْتَ مُعِينَ ٱلْيَتِمِ • الحَطِرْ ذِرَاعَ ٱلْفَاجِرِ. فَالشِّرِّيْرُ ا نَطْلُبُ شَرَّهُ وَلاَ نَعِدُهُ ١١٠ ٱلرَّبُ مَلِكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ. بَادَتِ ٱلْأَمَمُ مِنْ أَرْضِهِ ١٠٠ تَأْقُهَ ٱلْوُدَعَاء فَدْ سَمِعْتَ يَا رَبُّ • نُتَبِّتُ قُلُوبَهُمْ . تُمِيلُ أَذُنَكَ ١١ لِجَقِّ ٱلْبَيْمِ وَٱلْمُنْسَعِقِ لِكَيْ لاَ يَعُودَ أَيْضًا يَرْعَبُهُ ۚ إِنسَانٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ

> اَلْمَزْمُورُ أَكْادِي عَشَرَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِدَاوُدَ

ا عَلَى ٱلرَّبِّ تَوَكَّلْتُ.كَنْ تَقُولُونَ لِنَعْسِي ٱهْرُبُوا إِلَى جِبَالِكُمْ كَعُصْفُورٍ • الْأَنَّهُ هُوذَا ا ٱلْأَشْرَائُرَ يَهُدُّونَ ٱلْقَوْسَ. فَوَّقُوا ٱلسَّهُمَ فِي ٱلْوَتَرِ لِيَرْمُوا فِي ٱلدُّجَى مُسْتَقِيمِ ٱلْقُلُوبِ • اَإِذَا ٱنْقَلَبَتِ ٱلْأَعْمِدَةُ فَٱلصِّدِيقُ مَاذَا يَفْعَلُ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّانِي عَشَرَ لإمَام ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْفَرَارِ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ومِنِ أَغْنِصَابِ ٱلْمَسَاكِينِ مِنْ صَرْخَةِ ٱلْبَائِسِينَ ٱلْآنَ أَقُومُ يَقُولُ ٱلرَّبُ. أَجْعَلُ فِي وَمُع آلَّذِي يُنْفَثُ فِيهِ

 آنت يَا رَبُ خَفْظُهُمْ . نَعْيُ كَفِظَةٍ مُصَفَّاةٍ فِي بُوطَةٍ فِي ٱلْآرْضِ مَعْمُوصَةٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ •

 آنت يَا رَبُ خَفْظُهُمْ . نَعْرُسُهُمْ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيلِ إِلَى ٱلدَّهْرِ • ٱلْأَشْرَارُ يَنَمَشَّوْنَ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عِنْدَ ٱرْتِفَاعِ الْأَرْذَالِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

 نَاحِيةٍ عِنْدَ ٱرْتِفَاعِ الْأَرْذَالِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

ٱلْهَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ لِإِمَامِ ٱلْهُغَنِّيْنَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا إِلَى مَنَى يَا رَبُّ نَسْانِي كُلُّ ٱلنِّسْيَانِ. إِلَى مَنَى تَحَجُّبُ وَجْهَكَ عَنِّي وَ إِلَى مَنَى أَجْعَلُ

هُهُومًا فِي نَفْسِي وَحُزْنًا فِي قَلْبِي كُلَّ يَوْمٍ ﴿ إِلَى مَنَى يَرْتَفِعُ عَدُوِّي عَلَيَّ ١٠ أَنْظُرُ وَٱسْنَجِبْ لِي يَا رَبُ إِلْمِي. أَنْرُ عَيْنِيَّ لِئِلاَ أَنَامَ نَوْمَ ٱلْهَوْتِ . ﴿ لِئِلاَّ يَقُولَ عَدُوِّيكِ قَدْ قَوِيتُ عَلَيْهِ . لِئِلاَّ يَهْنِفَ مُضَا يِقِيَّ بِأَنِّي تَزَعْزَعْتُ

ُ ﴿ أَمَّا أَنَا ۚ فَعَلَىٰ رَحْمَتِكَ تَوَكَّلْتُ . يَسْتَهِ ُ قَلْبِي بِخَلاَصِكَ • أَغَنِّي لِلرَّبِّ لِأَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ قَالِمِي بِخَلاَصِكَ • أَغَنِّي لِلرَّبِّ لِأَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ لِإِمَامِ ٱلْمُعَنِّينَ. لِدَاوُدَ

ا قَالَ ٱلْجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ لَيْسَ إِلَٰهُ • فَسَدُوا وَرَجِسُوا بِأَفْعَاهِمْ . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا • وَالرَّبُ مِنَ السَّمَاءُ أَشُرَفَ عَلَى بَنِي ٱلْبَشَرِ لِيَنْظُرَ هَلْ مِنْ فَاهِمْ طَالِبِ اللهِ • ٢ ٱلْكُلُّ قَدْ زَاغُوا مَعًا فَسَدُوا . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا لَيْسَ وَلا وَاحِدْ

اَ أَكُرْ يَعْلَمُ كُلُّ فَاعِلِي ٱلْإِنْمِ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ شَعْبِي كَمَا يَأْكُلُونَ ٱلْخُبْرُ وَٱلرَّبَ لَمْ يَدْعُوا وَهُنَاكَ خَافُوا خَوْفًا لِأَنَّ ٱللهَ فِي ٱلْجِيلِ ٱلْبَارِّ وَأَيَ ٱلْمَسْكِينِ نَاقَضْتُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبَ مَنْ كَوْفًا لِأَنَّ ٱللهَ فِي ٱلْجِيلِ ٱلْبَارِّ وَ رَأْيَ ٱلْمَسْكِينِ نَاقَضْتُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبَ مَنْ صَهْبُو يَهْتُونُ عَلَاصَ إِسْرَائِيلَ. عِنْدَ رَدِّ ٱلرَّبِّ سَبْيَ شَعْبِهِ يَهْتِفُ يَعْفُوبُ وَعَنْ خَلاصَ إِسْرَائِيلَ. عِنْدَ رَدِّ ٱلرَّبِّ سَبْيَ شَعْبِهِ يَهْتِفُ يَعْفُوبُ وَيَغْرُحُ إِسْرَائِيلُ

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا يَا رَبُّ مَنْ يَنْزِلُ فِي مَسْكَنِكَ. مَنْ يَسْكُنُ فِي جَبَلِ قُدْسِكَ وَالسَّالِكُ بِالْكَهَالِ وَلَا يَضَعُ شَرَّا بِصَاحِبِهِ وَلَا عَلْمَ وَلَا يَضِي بِلِسَانِهِ وَلَا يَضْعُ شَرَّا بِصَاحِبِهِ وَلَا يَخْبِلُ اَعْنِيرًا عَلَى قَرِيبِهِ وَ وَلَا يَكُونُ لِلْ عَنْنَهِ وَيُكُرِمُ خَائِنِي الرَّبُ. يَجْلِفُ لِلضَّرَرِ وَلَا يَخْبِلُ اَعْنِيرًا عَلَى قَرِيبِهِ وَ وَلَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ عَلَى الْبَرِبِ عَلَيْهِ وَيَكُرِمُ خَائِنِي الرَّبُ. يَجْلِفُ لِلضَّرَرِ وَلَا يَعْنِيرُ وَلَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ عَلَى الْبَرِبِ عَلَيْهِ اللَّهُ فِي يَصْنَعُ هَلَا يَعْنِيرُ وَلَا يَعْنِي الرَّبُو وَلَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ عَلَى الْبَرِبِ عَلَى اللَّهِ يَعْنَعُ هَلَا اللهِ يَعْنَعُ هَلَا اللهِ يَعْفِيهِ اللهِ اللهِ يَعْفِيهِ اللهِ يَا خُذُ الرَّيْشُونَةَ عَلَى الْبَرِبِ عَالَى اللّهُ عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ مُذَهَّبَة لِلاَوْدَ

الحُنْظَنِي يَا اللهُ لِأَنِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَقُلْتُ اللَّبِّ أَنْتَ سَيِّدِي. خَيْرِي لاَ شَيْء غَيْرُكَ وَ الْقِدِيسُونَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْأَفَاضِلُ كُلُّ مَسَرَّنِي بِمِ ۚ • تَكُثْرُ أَوْجَاءُهُمُ ٱلَّذِينَ أَسْرَعُوا وَرَاءَ آخَرَ. لاَ أَسْكُبُ سَكَائِبَهُمْ مِنْ دَمٍ. وَلاَ أَذْ كُرُ أَسْمَاءَهُمْ بِشَفَقَيْ. ·ٱلرَّبُ نَصِيبُ فِسْمَنِي وَكُأْسِي . أَنْتَ قَابِضُ فَوْعَنِي • تحبَالٌ وَقَعَتْ لِي فِي ٱلنُّعَمَاءِ. فَأَلْمِيرَاتُ حَسَنٌ عِنْدِي

ۗ ﴿ أَبَارِكُ ٱلرَّبَّ ٱلَّذِي نَصَعَنِي. وَأَيْضًا بِٱللَّهْلِ نُنْذِرُنِي كُلْيَتَايَ ﴿ جَعَلْتُ ٱلرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلُّ حِينٍ. لِأَنَّهُ عَنْ يَمِينِي فَلاَ أَنَزَعْزَعُ • الذللَّ فَرِحَ قَلِْي قَانْنَهَجَتْ رُوحِي. جَسَدِي أَيْضًا بَسْكُنُ مُطْمَئِنًا • الْإِنَّكَ لَنْ نَتْرُكَ نَفْسِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ . لَنْ تَدَعَ نَقيَّكَ بَرَى فَسَادًا • ا ا لُعَرِّ فَي سَبِيلَ ٱكْحَيْرة ِ أَمَامَكَ شِبَعُ سُرُورٍ • فِي يَمِينِكَ نِعَمْرُ إِلَى ٱلْأَبَدِ

ٱلْهَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

صَلْوة لَكَاوُدَ

الِسْمَعُ يَارَبُ لِلْحُقِّ. أَنْصِتْ إِلَى صُرَاخِي. أَصْغِ إِلَى صَلَا نِي مِنْ شَيَفْتَيْنِ بِلاَ غِشِّ. عمِنْ قُلَّامِكَ يَخْرُجُ قَضَائِي عَيْنَاكَ تَنْظُرُانِ ٱلْهُسْتَقِيمَاتِ وَ حَرَّبْتَ قَلْبِي نَعَمَّدْنَهُ لَيْلاً. عَصّْتَنِي. لَا نَجِدُ فِيَّ ذُمُومًا ولا يَتَعَدَّى فَي وَ مِن جِهَةِ أَعْمَالِ ٱلنَّاسِ فَبِكَلاَم ِ شَفَتَيْكَ أَنَا نَحَفَّظْتُ مِنْ طُرُقِ ٱلْمُعْتَنِفِ • " نَمَسَّكَتْ خُطُواتِي بِآثَارِكَ فَمَا زَلَّتْ قَدَمَايَ

ا أَنَا دَعَوْتُكَ لِأَنَّكَ نَسْخَيِبُ لِي يَا اللهُ . أَمِلْ أَذُنَيْكَ إِلَيَّ. أَسْمَعُ كَلاَّمِي ، مَيْزْ مَرَاحِمَكَ يَا مُخَلِّصَ ٱلْمُتَّكِلِينَ عَلَيْكَ بِيَمِينِكَ مِنَ ٱلْمُقَاوِمِينَ • ٱحْفَظِنِي مِثْلَ حَدَفَةِ ٱلْعَيْنِ. بِظِلِّ جَنَاحَيْكَ ٱسْنُرْنِي ۚ مِنْ وَجْهِ ٱلْأَشْرَارِ ٱلَّذِينَ مُخْرِبُونَنِي أَعْدَائِي بِٱلنَّفْسِ ٱلَّذِينَ يَكْتَنِفُونَنِي. ١٠ قَلْبُهُمُ ٱلسَّمِينَ قَدْأَعْلَقُوا. بِأَفْوَاهِمِمْ قَدَتَكَلَّمُوا بِٱلْكِبْرِيَاء ١٠ فِي خُطُواتِنَا ٱلْآنَ قَدْأَحَاطُوا

ا إِنَا . نَصَبُوا أَعْيُنَهُمْ لِيُزْلِقُونَا إِلَى ٱلْأَرْضِ • المَثْلُهُ مَثَلُ ٱلْأَسَدِ ٱلْقَرِم ِ إِلَى ٱلِاَفْتِرَاسِ وَكَالشَّبْلِ اللَّهْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِى اللْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللْمُولِقُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

اَ أَوْمُ يَا رَّبُ . نَقَدَّمُهُ . أَصْرَعُهُ . خَرِّ نَفْسِي مِنَ ٱلشَّرِّيرِ بِسَيْفِكَ امِنَ ٱلنَّاسِ بِيَدِكَ يَا رَبُ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا . نَصِيبُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ . بِذَخَائِرِكَ تَمْلَا بُطُونَهُمْ . يَشْبُعُونَ أَوْلاَدًا وَيَنْزُكُونَ فَضَا لَهُمُ لِأَطْفَا لِهِمْ وَالْمَا أَنَا فَبِٱلْبِرِّ أَنْظُرُ وَجْهَكَ . أَشْبَعُ إِذَا ٱسْتَيْقَظْتُ بِشَبَهِكَ

ٱلْهَزْمُورُ ٱلنَّامِنَ عَشَرَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ لِعَبْدِ ٱلرَّبِّ دَاوُدَ ٱلَّذِي كُلِّمَ ٱلرَّبَّ بِكَلَامِ هٰذَا ٱلنَّشِيدِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي لِإِمَامِ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ اللّهُ عَنَالُ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنِي اللّهُ عَنْهُ عَنِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَالُ اللّهُ عَنْهُ عَنَالُ اللّهُ عَنْهُ عَنَالُ اللّهُ عَنْهُ عَنَالُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنَالُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنَالُولُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الل

الْحِبْكَ يَا رَبُّ يَا فَوَّنِي وَ الْرَبُّ صَخْرِنِي وَحِصْنِي وَمُنْفِذِي . إِلَيْ صَخْرْتِي بِهِ أَحْتِي . اِلَّيْ صَخْرْتِي وَمُنْفِذِي . إِلَيْ صَخْرْتِي بِهِ أَحْتِي . اللَّهْ وَلَكُوبَ الْمُنْتُنْ حَبَالُ الْهَاوِيَةِ حَافَتْ بِي . أَشْرُاكُ الْمُؤتِ اَنْشَبَتْ الْمُوْتِ اَنْشَبَتْ الْمُؤتِ . وَسَيُولُ الْهُلاكِ أَفْرَعَنِي وَ حَبَالُ الْهَاوِيَةِ حَافَتْ بِي . أَشْرُاكُ الْمُؤتِ اَنْشَبَتْ الْمُؤتِ الْمَشْبَتْ اللَّهُ وَ إِلَى إِلَيْ صَرَحْتُ . فَسَمِعَ مِنْ هَيْكُلِهِ صَوْقِي وَصُرَاخِي قَدْلَمَةُ لَكُ اللَّهُ وَ الْمَرْتِ وَلَا لَكَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

مِنِّي ١٠ أَصَابُونِي فِي يَوْمِ ِ بَلِيَّتِي وَكَانَ ٱلرَّبُ سَندِي ١٠ أَخْرَجَنِي إِلَى ٱلرُّحْبِ . خَلَّصَنِي

لِأَنَّهُ سُرَّ بِي • ٢ يُكَافِئُنِي ٱلرَّبْ حَسَبَ بِرِّي . حَسَبَ طَهَارَةِ يَدَيَّ بَرُدُ لِي • ١١ لِأَنِّي حَفِظْتُ طُرُقَ ٱلرَّبِّ وَلَمْ أَعْصِ إِلْمِي ٣٠ لِأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ أَمَامِي وَفَرَائِضَهُ لَمْ أَبْعِدْهَا عَنْ نَفْسِي. ٣ كَأَكُونُ كَامِلًا مَعَهُ وَأَتَحَفَّظُ مِنْ إِنِّي ١٠ فَيَرُدُ ٱلرَّبْ لِي كَبِرِّي وَكَطَهَارَةِ يدَيَّ أَمَامَ عَينَيْهِ "مَعَ ٱلرَّحِيمِ تَكُونُ رَحِيمًا. مَعَ ٱلرَّجُلِ ٱلْكَامِلِ تَكُونُ كَامِلًا. ١٦ مَعَ ٱلطَّاهِرِ تَكُونُ طَاهِرًا وَمَعَ ٱلْأَعْوجِ تَكُونُ مُلْتُويًا • ٧٦ لِأَنَّكَ أَنْتَ نَحَلِّصُ ٱلشَّعْبَ ٱلْبَائِسَ وَٱلْأَعْيَن ٱلْمُرْتَفِعَةُ تَضَعُهُا • ١٨ لِأَنَّكَ أَنْتَ تُضِي \* سِرَاجِي . ٱلرَّبُ إِلَى يُنِيرُ ظُلْمَنِي • ١٦ لِأَنِّي بِكَ ٱقْتُحَمْتُ جَيْشًا وَبِا هِي نَسَوَّرْتُ أَسُوَارًا ١٠٠ اَللهُ طَرِيقُهُ كَامِلْ. قَوْلُ ٱلرَّبِّ نَقِيْ. تُرْسُ هُوَ لِجَهِيعِ ٱلْمُخْنَمِينَ بِهِ ١٠ الْأِنَّهُ مَنْ هُوَ إِلَهُ غَيْرُ ٱلرَّبِّ. وَمَنْ هُوَ صَغَرَّةٌ سِوَى إِلْهِنَا ١٣ أَلْإِلَهُ ٱلَّذِبِ يُمنْطِقُنِي بِٱلْقُوَّةِ وَيُصَيِّرُ طَرِيقِي كَامِلًا. ٣٠ ٱلَّذِبِ بَجْعَلُ رِجْلَيَّ كَٱلْإِيَّلِ وَعَلَى مُرْتَفِعَاتِي يُقِيمِنِي . ١٤ لَّذِي يُعَلِّرُ يَدَيَّ ٱلْقِتَالَ فَتَعْنَى بِذِرَاعَيَّ فَوْسٌ مِنْ نَحَاسٍ • ٢٠ وَتَجْعَلُ لِي نُرْسَ خَلاَصِكَ وَيَمِينُكَ تَعْضُدُ نِي وَلُطْفُكَ يُعَظِّمُنِي • ٢٦ تُوسِّعُ خُطُواتِي تَحْتِي فَلَمْ نَتَقَلْقُلْ عَقبِايَ. ٣٠ أَتْبَعُ أَعْدَائِي فَأَدْرِكُمْ وَلا أَرْجِعُ حَتَّى أَفْنِيهُمْ • ١٨ أَسْحَقُهُمْ فَلاَ يَسْتَطيِعُونَ ٱلْقِيَامَ. يَسْفُطُونَ نَحْتَ رِجْلِيَّ ٢٠ تُمَنْطِفُنِي بِقُوَّةٍ لِلْقِتَالِ. تَصْرَعُ نَحْتِي ٱلْقَائِمِينَ عَلَيَّ • وَتُعْطِينِي أَقْفِيَةَ أَعْدَائِي وَمُبْغِضِيَّ أَفْنِيهِمْ • ا ْ يَصْرُخُونَ وَلاَ شَخَلِّصَ . إِلَى ٱلرَّبِّ فَلاَ يَسْغِيبُ لَمُرْ • ا الْ عَالَمُ عَالَمُ مُكَالَّفُهُ الرِّهِ فَدَّامَ ٱلرِّهِ مِنْلَ طِينِ ٱلْأَسْوَاقِ أَطْرَحُهُمْ • المُتنقِذُ فِي مِنْ مُخَاصَمَاتِ الْمَا عَلَا الْمُعْتَهُمْ وَاللَّهُ عَلَى مِنْ مُخَاصَمَاتِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى مِنْ مُخَاصَمَاتِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّ عَلَى اللّ ٱلشُّعْبِ فَجَعَلُنِي رَأْسًا لِلْأُمْمِ . شَعْبُ لَمْ أَعْرِقْهُ يَتَعَبَّدُ لِي . المِنْ سَمَاعِ ٱلْأَذُنِ يَسْمَعُونَ اللهُ لِي. بَنُو ٱلْغُرِبَاء يَتَذَلَّلُونَ لِي. ﴿ بَنُو ٱلْغُرَبَاء يَبْلُونَ وَيَزْحَفُونَ مِنْ حُصُونِهِمْ • ٢١ حَيْ هُو ٱلرَّبُ وَمُبَارَكُ صَخْرَتِي وَمُرْتَفِع ۖ إِلَّهُ خَلَاصِي ١٠ ٱلْإِلَّهُ ٱلْمُنْتَقِرُ لِي وَٱلَّذِبِ مُخْضِعُ ٱلشُّعُوبَ نَحْنِي الإ ٨ مُغَيًّ مِنْ أَعْدَائِي. رَافِعِي أَيْضًا فَوْقَ ٱلْقَائِمِينَ عَلَيَّ. مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلظَّالِمِ تَنْقِذُنِي ١٠ لِذَ الكَ أَحْمَدُكَ يَا رَبُّ فِي ٱلْأُمَ وَأُرَيِّمُ لِأَسْمِكَ. ﴿ بُرْجَ خِلَاصٍ لِمَلِكِهِ وَٱلصَّانِعَ رَحْمَةَ لِمَسِيعِهِ لِكَاوُدَ وَنَسْلِهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ

# ٱلْهَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ عَشَرَ لِإِمَامِ ٱلْهُغَنِّينَ. مَزْمُورْ لِدَاوُدَ

اَلسَّمُواتُ نُحَدِّتُ بِحَدِ اللَّهِ. وَالْفَلَكُ بُغِيرُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ وَ يَوْمِ إِلَى يَوْمِ يُذِيعُ كَلَامًا وَلَا كَلاَمَ. لاَ يُسْمَعُ صَوْتُهُمْ وَ فِي كُلِّ الْأَرْضِ خَرَجَ وَلِيْلُ إِلَى لَيْلِ يُبْدِي عِلْمًا وَالاَ فَوْلَ وَلاَ كَلاَمَ. لاَ يُسْمَعُ صَوْتُهُمْ وَ فِي كُلِّ الْأَرْضِ خَرَجَ وَلَيْلُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا وَلَا كَلُومِ مَنْ حَبَّلَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَا وَلَا تَعْمَى اللَّهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُولِيقِ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَلاَ شَيْعَ مِنْ حَرِّهَا لِللَّهُ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ وَالْمَا وَلاَ شَيْءً وَمِنْ وَرَا وَلا اللَّهُ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ وَالْمَا إِلْمَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ وَالْمِ مِنْ حَرِّهُ اللَّهُ وَالْمَا إِلَى الْمَالِمُ وَلاَ شَيْءً بَعَنْفِي مِنْ حَرِّهَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَمُ مَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَا إِلَى الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا مُنْ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٧ نامُوسُ ٱلرّبُ كَامِلْ بَرُدُ ٱلنّفْسَ. شَهَادَاتُ ٱلرّبُ صَادِفَةُ نُصَيِّرُ ٱلْجَاهِلَ حَكِيماً ٥ مُوصَايَا ٱلرّبُ مُسْتَقِيمَةُ نُفَرِّ وَ ٱلْقَلْبَ. أَمْرُ ٱلرّبُ طَاهِرُ يُنِيرُ ٱلْعَبْنَيْنِ وَ خَوْفُ ٱلرّبُ نَقِي اللّهَ الْمَرْ يَنِيرُ ٱلْعَبْنِينِ الْكَثِيرِ الْعَسَلِ وَقَطْرِ ٱلشَّهَادِ وَالْأَيْفَا عَبْدُكَ يُعَذَّرُ بِهَا وَفِي حِفْظَهَا ثَوَابُ عَظِيمٌ وَاللّهُ مَن الْعَسَلِ وَقَطْرِ ٱلشَّهَادِ وَالْأَيْفَا عَبْدُكَ يُعَذَّرُ بِهَا وَفِي حِفْظَهَا ثَوَابُ عَظِيمٌ وَاللّهُ مَن الْعَسَلِ وَقَطْرِ ٱلشَّهَادِ وَالْمُسْتَعِرَةِ أَبْرِئْنِي الْمُسْتَعِرَةِ أَبْرِئْنِي اللّهُ مَن الْمُسَلِّ وَقَطْرِ ٱلشَّهَا الْمُسْتَعِرَةِ أَبْرِئْنِي الْفَعْلَ مِنَ الْمُتَكِيرِ مِنَ الْعُطَايَا ٱلْمُسْتَعِرَةِ أَبْرِئْنِي اللّهُ مِنَ الْمُتَكِيرِ مِنَ الْمُعْلَمِ مَنْ يَشْعُرُ مِي الْمُسْتَعِرَةِ أَبْرِئْنِي الْمُسْتَعِرَةِ أَبْرِئْنِي الْمُسْتَعِرَةِ أَبْرِئُنِي اللّهُ مَنْ الْمُسْتَعِرِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ يَسَلّمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ يَقَوْلُ اللّهُ مَنْ عَلْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَالَعُ مَا رَبّ صَعْرَاقِي وَوَلِيْ وَوَلِي مَرْضِيّةً أَمَامَكَ بَا رَبّ صَعْرُقِ وَوَلِيّ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْعِشْرُونَ

# لِإِمَامِ ٱلْمُغَيِّينَ. مَزْمُورْ إِلَا وُدَ

السِسْتَجِبُ لَكَ ٱلرَّبُ فِي يَوْمِ ٱلضِّيقِ. لِيَرْفَعْكَ ٱسْمُ إِلَٰهِ يَعْقُوبَ. الْيُرْسِلُ لَكَ عَوْنَا مِنْ قُدْسِهِ وَمِنْ صِيْمَوْنَ لِيَعْضُدُكَ. الِيَدْكُرُ كُلَّ نَقْدِمَاتِكَ وَيَسْنَسْمِنْ مُحُرْقَاتِكَ. سِلاهُ. الْيُعْطِكَ حَسَبَ قَلْبِكَ وَيُتَمِيَّمُ كُلَّ رَلْبِكَ. وَنَتَرَنَّمُ بِخَلاصِكَ وَبِاسْم إِلْهَا مَرْفَعُ رَايَتَا. لِيُكَمِّلِ ٱلرَّبُ كُلَّ سُؤْلِكَ

اَ ٱلْآنَ عَرَفْتُ أَنَّ ٱلرَّبَّ مُعَلِّصُ مَسِيعِهِ بَسْتَجِيبُهُ مِنْ سَمَاءٌ قُدْسِهِ بِجَبَّرُوتِ خَلاَّصِ

يَمِينِهِ • الْمُؤَلِاءُ بِٱلْمُزَكَبَاتِ وَلْمُؤُلاءً بِٱلْخَيْلِ . أَمَّا نَحْنُ فَأَسْمَ ٱلرَّبِّ إِلْمِنَا نَذْكُرُ • الْمُ جَنَوْل اللهِ وَسَفَطُوا أَمَّا نَعْنُ فَقُهُنَا وَأَنتُصَبْناً ١٠ يَا رَبُّ خَلِّصْ . لِيَسْتَجِبْ لَنَا ٱلْمَلِكُ فِي يَوْم دُعَائِنَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّيْنَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا يَا رَبُّ بِفُوَّتِكَ يَفْرُحُ ٱلْمَلِكُ وَبِخَلاَصِكَ كَيْفَ لاَ يَنْهِجُ جِدًّا وَاشْهُوا قَلْبُهِ أَعْطَيْتُهُ وَمُلْتَهُسَ شَفَتَيْهِ لَمْ تَمْنَعُهُ وسِلاَهُ وَالْأَنَّكَ نَتَقَدُّمُهُ بِبَرَّكَاتِ خَيْرٍ. وَضَعْتَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجًا مِنْ إِبْرِينٍ • عَيْوةً سَأَلُكَ فَأَعْطَيْتَهُ. طُولَ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ • عَظِيمٍ عَجْدُهُ إِ عِجَلَاصِكَ جَلَالًا وَبَهَا ۚ تَضَعُ عَلَيْهِ • الْإِنَّاكَ جَعَلْتُهُ بَرَكَاتٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ. تُفَرِّحُهُ أَبْنِهَاجًا ٦ أَمَامَكَ • ٧ لِأَنَّ ٱلْمَلِكَ يَتُوكَّلُ عَلَى ٱلرَّبِّ. وَبِنِعْمَةِ ٱلْعَلِيِّ لاَ يَتَزَعْزَعُ

٩ تُصِيبُ يَدُكَ جَمِيعَ أَعْدَائِكَ . يَبِينُكَ تُصِيبُ كُلَّ مُبْغِضِيكَ • انْجُعْلَمُ مِثْلَ تَنُورِ نَارٍ فِي زَمَانِ حُضُورِكَ . ٱلرَّبُ بِسَعَطِهِ يَسْلَعُهُمْ وَتَأْكُهُمُ ٱلنَّارُ • انْبِيدُ تَمَرَهُمْ مِنَ ٱلْأَرْض وَذُرِّيَّنَّهُمْ مِنْ يَيْنِ بَنِي آدَمَ وَ اللِّأَنَّمُ نَصَبُوا عَلَيْكَ شَرًّا. تَفَكَّرُوا بِمَكِيدَة . لَمْ يَسْتَطِيعُوهَا و ال " لِإِنَّكَ تَجْعَلُهُمْ يَتُولُّونَ. تُفَوِّقُ ٱلسِّهَامَ عَلَى أَوْنَارِكَ تِلْقَاءَ وُجُوهِمْ الْأَرْتَفِعْ يَا رَبُّ بِفُوَّتِكَ. الآ نرَيِّم وَنُنغِير بِجَبَرُوتِكَ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى أَيِّلَةِ ٱلصُّبْحِ. مَزْمُورْ لِلَاوُد

ا إِلْيِ إِلْيِي لِمَاذَا تَرَكْنَنِي بَعِيدًا عَنْ خَلاصِي عَنْ كَلاَم زَفِيرِي. وَإِلْي فِي ٱلنَّهَار أَدْعُو ا فَلاَ تَسْتَجِيبُ فِي ٱللَّيْلِ أَدْعُوفَلاَ هُدُو لِي ٢٠ وَأَنْتَ ٱلْقُدُّوسُ ٱلْجَالِسُ بَيْنَ تَسْبِيجَاتِ إِسْرَائِيلَ. عَكَيْكَ ٱتَّكُلَ آبَاوْنَا • ٱتَّكَلُوا فَغَيَّنَهُمْ • ﴿ لِيلْكَ صَرَخُوا فَنَجُواْ . عَلَيْكَ ٱتَّكُلُوا فَكُرْ بَخْزَوا • اَ أَمَّا أَمَّا فَدُودَةُ لَا إِنْسَانٌ. عَارٌ عِنْدَ ٱلْبَشَرِ وَمُعْنَقُرُ ٱلشَّعْبِ وَكُلُ ٱلَّذِينَ بَرَوْ نَنِي يَسْتَهُ زِنُونَ بِي • يَهْغَرُونَ ٱلشِّفَاهَ وَيُنْغِضُونَ ٱلرَّأْسَ قَائِلِينَ ٥ ٱنَّكَلَ عَلَى ٱلرَّبِّ فَلَبْغِيِّهِ . لِيُنْقِذْهُ لِأَنَّهُ سُرَّ ٨

γ

بِهِ • الْأِنَّكَ أَنْتَ جَذَبْنِيَ مِنَ ٱلْبَطْنِ . جَعَلْتِنَى مُطْمَئِنَّا عَلَى تَدْيَيْ أَمِّي • ا عَلَيْكَ أَلْقِيتُ مِنَ ٱلرَّحِ . مِنْ بَطْن أُمِّي أَنْتَ إِلَى الْاَنْتَاعَدْ عَنِي لِأَنَّ ٱلضِّيقَ قَرِيبْ. لِأَنَّهُ لاَ مُعِينَ " أَحَاطَتْ بِي ثِيرَانُ كَثِيرَةٌ . أَقُوِيَا ۗ بَاشَانَ ٱكْنَنَتْنِي • ١٢ فَغَرُوا عَلَيَّ أَفْوَاهَمُ كُأْسَدٍ مُنْتَرِسِ مُزَمْجِرِه الكَأْلُهَاء أَنْسَكَبْتُ • أَنْفَصَلَتْ كُلّْ عِظَامِي . صَارَ قَلْبِي كَأَ لَشَّمَعٍ . قَدْ ذَابَ فِي وَسَطِ أَمْعَائِيهِ • البَيسَتْ مِثْلَ شَقْفَةِ قُوَّنِي وَلَصِقَ لِسَانِبِ مِحَنَكِي وَ إِلَى نُرَابِ ٱلْمَوْتِ تَضَعُنِي ١٠ لِأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِي كِلاَبْ. جَمَاعَة مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ٱكْتَنَفَّتْنِي. ثَقَبُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ • ٧ أُحْصِي كُلَّ عِظَامِي. وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَيَتَفَرَّسُونَ فِي ٥٠ يَقْسِمُونَ ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي يقترعون ا أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَلَا تَبَعْدُ. يَا قُوَّتِي أَسْرِعْ إِلَى نُصْرَتِي. اَأْنْقِذْ مِنَ ٱلسَّفْ نَفْسِي. مِنْ يَدِ ٱلْكُلْبِ وَحِيدَتِي • الخَلِّصْنِي مِنْ فَمِ ٱلْأَسَدِ وَمِنْ قُرُونِ بَقَرِ ٱلْوَحْشِ ٱسْتَجِبْ لِي اَ أَخْبِرْ بِٱسْمِكَ إِخْوَتِي. فِي وَسَطِ ٱلْجَمَاعَةِ أُسِيِّكُكَ ١٠ يَا خَائِفِي ٱلرَّبِّ سَجُّوهُ . مَجَّدُوهُ يَا مَعْشَرَ ذُرِّيَّةِ يَعْقُوبَ. وَأَخْشَوْهُ يَا زَرْعَ إِسْرَائِيلَ جَمِيعًا مِ الْأَنَّهُ لَمْ بَحِنْقَرْ وَلَمْ يُرْذِلْ مَسْكَنَةَ ٱلْمِسْكِينِ وَلَرْ بَجُجُبْ وَجْهَةُ عَنْهُ بَلْ عِنْدَ صُرَاخِهِ إِلَيْهِٱسْتَمَعَ. "مِنْ قبِلِكَ تَسْبِعِي فِي ٱلْجَمَاعَةِ ٱلْعَظِيمَةِ . أُوفِي بِنُذُورِبِ قُدَّامَ خَائِفِيهِ ٢٠٠ يَأْكُلُ ٱلْوُدَعَا ۗ وَيَشْبَعُونَ . يُسَجُّ اً ٱلرَّبَّ طَا لِبُوهُ. نَحْياً قُلُوبُكُمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٢٠ تَذْكُرُ وَنَرْجِعُ إِلَى ٱلرَّبِّ كُلُّ أَقاصِي ٱلْأَرْضِ. وَنَسْجُدُ قُدَّامَكَ كُلُ قَبَائِلِ ٱلْأُمَ وِ ١٨ لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلْمُلْكَ وَهُوَ ٱلْمُنْسَلِّطُ عَلَى ٱلْأُمَ و ١١ أَكُلَ وَسَجَدَ كُلْ سَمِينِي ٱلْأَرْضِ. قُدَّامَهُ بَجِثُو كُلْ مَنْ يَغْدِرُ إِلَى ٱلْتُرَابِ وَمَنْ لَمْ نُجِي نَفْسَهُ • \* ٱلذُّرِّيَّةُ نَتَعَبَّدُ لَهُ . يُخَبَّرُ عَنِ ٱلرَّبِّ ٱلْحِيلُ ٱلْآتِي ١٠ يَأْ تُونَ وَيُخْبِرُونَ بِبِرِّهِ شَعْبًا سَيُولَدُ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ مَزْمُورٌ لِلْأُودَ

الَرَّبُ رَاعِيَّ فَلاَ بُعْوِزُنِي شَيْءٍ • افِي مَرَاع خُضْرٍ بُرْ بِضُنِي . إِلَى مِيَاهِ ٱلرَّاحَةِ يُورِدُنِي •

 
 آرُدُ نَفْسِ، يَهْدِينِي إِلَى سُبُلِ ٱلْبِرِّ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ وَ الْمُؤْتِ إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ ٱلْمُؤْتِ لَا أَخَافُ شَرًّا لِأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي. عَصَاكَ وَعُكَّازُكَ هُمَا يُعَزِّيَانِنِي • ° نُرَيِّبُ قُدًّا هِي مَائِدَةً نُجَاهَ مُضَا بِقِيَّ • مَسَعْتَ بِٱلدُّهْنِ رَأْسِي . كَأْسِي رَيًّا • آ إِنَّهَا خَيْرٌ وَرَحْمَةٌ يَتْبَعَانِنِي كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِي وَأَسْكُنُ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ إِلَى مَدَى ٱلْأَيَّامِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ لِدَاوُدَ. مَزْمُورٌ

الِلرَّبِّ ٱلْأَرْضُ وَمِلْؤُهَا. ٱلْمَسْكُونَةُ وَكُلُّ ٱلسَّاكِنِينَ فِيهَا • الْأَنَّهُ عَلَى ٱلْجِعَارِ أَسَّسَهَا وَعَلَى ٱلْأَنْهَارِ تُبُّنَّهَا

عَمَنْ يَصْعَدُ إِلَى حَبَلِ ٱلرَّبِّ وَمَنْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ قُدْسِهِ • الطَّاهِرُ ٱلْيُدَيْنِ وَٱلنَّقِيُّ ٱلْقَلْبِ ٱلَّذِي لَمْ يَعْمِلْ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْبَاطِلِ وَلاَ حَلَفَ كَذِبًا . • يَعْمِلُ بَرَكَةً مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ وَبِرًّا مِنْ إِلْهِ خَلاصِهِ • أَهْذَا هُوَ ٱلْجِيلُ ٱلطَّالِبُهُ ٱلْمُلْتَمِسُونَ وَجْهَكَ يَا يَعْفُوبُ • سِلاَهْ • ٧ إِرْفَعْنَ أَيَّنُهَا ٱلْأَرْتَاجُ رُؤُوسَكُنَّ كَارْتَفِعْنَ أَيُّنُهَا ٱلْأَبْوَابُٱلدَّهْرِيَّاتُ فَيَدْخُلَ مَلِكُ ٱلْجَدْدِ . ٨ مَنْ هُوَ هٰذَا مَلِكُ ٱلْجَدْدِ. ٱلرَّبُّ ٱلْفَدِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلرَّبُّ ٱلْجُبَّارُ فِي ٱلْفِتَالِ • ﴿ٱرْفَعْنَ ٨ أَيَّنَهَا ٱلْأَرْنَاجُ رُوُّوسَكُنَّ وَأَرْفَعْنَهَا أَيَّنُهَا ٱلْأَبْوَابُ ٱلدَّهْرِيَّاتُ فَيَدْخُلَ مَلِكُ ٱلْجَدِ. ١٠ مَنْ

ٱلْمَرْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

هُوَ هٰذَا مَلِكُ ٱلْعَبْدِ. رَبُّ ٱلْجُنُودِ هُوَ مَلِكُ ٱلْعَبْدِ • سِلاَهُ

#### لداود

ا إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَرْفَعُ نَفْسِي ١ يَا إِلْجِي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. فَلاَ تَدَعْنِي أُخْزَى. لاَ تَشْمَتْ بِي أَعْدَائِيهِ وَ أَبْضًا كُلُّ مُنْتَظِرِيكَ لاَ يَخْزَ طْ. لِيَغْزَ ٱلْغَادِرُونَ بِلاَ سَبَبِ وَ طُرُفَكَ يَا رَبُّ عَرِّ فْنِي. ٢ سُبُلَكَ عَلِّمْنِي • وَرِّبْنِي فِي حَقِّكَ وَعَلِّمْنِي • لِأَنَّكَ أَنْتَ إِلَّهُ خَلَاصِي. إِيَّاكَ أَنْتَظُرْتُ ٱلْمُوْمَ كُلَّهُ ١٠ أَذْكُرْ مَرَاحِمَكَ يَا رَبُّ وَإِحْسَانَاتِكَ لِأَنَّهَا مُنْذُ ٱلْأَزَلِ هِيَ ١٠ لَا تَذْكُرْ خَطَايَا

٦

صِبَايَ وَلاَ مَعَاصِيٌّ • كَرَحْ مَتِكَ أَذَكُرْ نِي أَنْتَ مِنْ أَجْلِ جُودِكَ يَا رَبُّ

٨ اَلرَّبُ صَالِحُ وَمُسْتَقِيم مُ لِذَلِكَ بُعَلِّرُ ٱلْخُطَاةَ ٱلطَّرِيقَ • أَيُدرِّبُ ٱلْوُدَعَاء فِي ٱلْحُقِّ وَيُعَلِّرُ ٱلْوُدَعَاء طُرُفَة • اكُلُّ سُبُلِ ٱلرَّبُّ رَحْمَة وَحَقْ لِحَافِظِي عَهْدِهِ وَشَهَادَاتِهِ • المِنْ أَدُولَ الْمِنْ الْوُدَعَاء طُرُفَة • اكُلُّ سُبُلِ ٱلرَّبُّ رَحْمَة وَحَقْ لِحَافِظِي عَهْدِهِ وَشَهَادَاتِهِ • المِنْ أَجْلِ ٱللهِ الرَّبُ الْفُورُ إِنْ يُكُلُّهُ عَظِيمٌ • المَنْ هُو ٱلْإِنْسَانُ ٱلْحُنِيدِ . يُعَلِّمُهُ طَرِيقًا الْجَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمْ • عَلَيْهُ أَرُهُ • اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمْ • عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمْ • اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا عَيْنَايَ دَائِمًا إِلَى ٱلرَّبِّ. لِأَنَّهُ هُوَ يُخْرِجُ رِجْلَيَّ مِنَ ٱلشَّبَكَةِ اللَّهَ وَلَيَّ مِنْ شَدَائِدِي اللَّنَافُرُجُ ضِيْفَاتِ قَلْبِي. مِنْ شَدَائِدِي اللَّهَ عَلْقَتْ إِلَيَّ فَأَرْحَمْنِي لِأَنِّي وَحْدٌ وَمِسْكِينَ أَنَاهُ اللَّهُ وَهُ ضَيْفَاتِ قَلْبِي. مِنْ شَدَائِدِي

أُخْرِجْنِي ١٠٠ أَنْظُرْ إِلَى ذُكِّ وَتَعَبِي وَأَغْفِرْ جَمِيعَ خَطَايَايَ ١١ أَنْظُرْ إِلَى أَعْدَائِي لِأَنَّهُمْ قَدْ كَثُرُوا. وَبُغْضًا ظُلْمًا أَبْغَضُونِي ١٠ أَحْفَظْ نَفْسِي وَأَنْفِذْنِي. لَا أَخْزَى لِأَنِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ١٠ يَعْفَظُنِي

ٱلْكَمَالُ وَٱلِاسْتِقَامَةُ لِأَنِيِّ ٱنْتَظَرْتُكَ ٢٠٠ يَا اللهُ ٱفْدِ إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ ضَيقاَتِهِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ لِدَاهُدَ

القَضِ لِي يَا رَبُ لِأَنِّي بِكَمَالِي سَلَكُنُ وَعَلَى ٱلرَّبِ تَوَكَّلْتُ بِلاَ نَقَلْقُل وَجَرِّبْنِي عَا رَبُ وَقَدْ سَلَكُنُ مِحَقِّكَ وَعَلَى الرَّبُ وَأَمْخَنِي . وَقَدْ سَلَكُنُ مِحَقِّكَ . عَا رَبُ وَأَمْخَنِي . وَقَدْ سَلَكُنُ مُحَقِّكَ . عَا رَبُ وَلَا شَكُونُ مِعَاعَةَ ٱلْأَنْهَةِ عَلَى اللهِ وَمَعَ ٱلْمَاكِرِينَ لاَ أَدْخُلُ وَ ٱبْغَضْتُ جَمَاعَةَ ٱلْأَنْهَةِ عَلَى اللهِ وَمَعَ ٱلْأَشْرَارِ لاَ أَجْلِسُ مَعْ أَنَاسِ ٱلسَّوِع . وَمَعَ ٱلْمَاكِرِينَ لاَ أَدْخُلُ وَ ٱبْغَضْتُ جَمَاعَةَ ٱلْأَنْهَةِ وَمَعَ ٱلنَّقَاوَةِ فَأَطُوفُ بِمَذْ بَكِكَ يَا رَبُ اللَّسَمِّعَ وَمَعَ ٱلنَّقَاوَةِ فَأَطُوفُ بِمَذْ بَكِكَ يَا رَبُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْ وَمَعَ ٱلنَّقَاوَةِ فَأَطُوفُ بِمَذْ بَكِكَ يَا رَبُ اللَّهُ الْمَعْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعِ الْمُحَمِّدِ وَأَحَدِّثَ بِجَمِيعٍ عَجَائِبِكَ • ^ يَا رَبُّ أَحْبَبْتُ مَحَلَّ يَنْلِكَ وَمَوْضِعَ مَسْكَنِ عِجْدِكَ عَجْدِكَ

الْ تَجْمَعُ مَعَ ٱلْخُطَاةِ نَفْسِي وَلَا مَعُ رِجَالِ ٱلدِّمَاءِ حَيَاتِي. الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ رَذِيلَةُ وَيَمِينُهُمْ مَلْاَنَةُ رَشِوَةً واللَّا أَنَا فَيِكَمَالِي أَسْلُكُ. أَفْدِنِي وَأَرْحَمْنِي وَالرِجْلِي وَاقْفِنَةُ عَلَى سَهْلِ. فِي ٱلْجَمَاعَاتِ أَبَارِكُ ٱلرَّبَّ

۱۸

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا ٱلرَّبُ نُورِي وَخَلاَّصِي مِمَّنْ أَخَافُ. ٱلرَّبُ حِصْنُ حَيَانِي مِمَّنْ أَرْنَعِبُ وَعِنْدَ مَا ٱقْنَرَبَ إِلَيَّ ٱلْأَشْرَارُ لِيَأْكُلُوا لَحْمِي مُضَايِقِيَّ وَأَعْدَائِي عَنْرُوا وَسَقَطُوا • ۚ إِنْ نَزَلَ عَلَيَّ ا جَيْشْ لَا يَجَافُ قَلْبِي. إِنْ قَامَتْ عَلَيَّ حَرْبٌ فَفِي ذَٰلِكَ أَنَا مُطْمَئِنٌ • ۚ وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الْ ٱلرَّبِّ وَ إِيَّاهَا أَلْنَمِسُ. أَنْ أَسْكُنَ فِي يَنْتِ ٱلرَّبِّ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَانِي لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى جَهَال ٱلرَّبِّ وَأَ تَفَرَّسَ فِي هَيْكُلِهِ • ۚ لِأَنَّهُ نُحَبِّنِي فِي مَظَلَّتِهِ فِي يَوْمِ ٱلشَّرِّ. بَسْنُرُنِي بِسِتْرِ خَيْمَتِهِ . ٱلرَّبِّ وَأَنْقَرَّ بَسْنُرُنِي بِسِتْرِ خَيْمَتِهِ . عَلَى صَغْرَةٍ يَرْفَعُنِي • آقَالُانَ يَرْتَفِعُ رَأْسِي عَلَى أَعْدَائِي حَوْلِي فَأَذْبَحُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ ٱلْهْنَافِ. أُغَنِي وَأَرَنِّهُ لِلرَّبِّ

السُّتَمِعْ يَا رَبُّ • بِصَوْتِي أَدْعُو فَٱرْحَمْنِي وَٱسْتَجِبْ لِي • الكَ قَالَ قَلْبِي قُلْتَ ٱطْلْبُول وَجْهِ . وَجْهَكَ يَا رَبُّ أَطْلُبُ • الْانْحَجْبْ وَجْهَكَ عَنِّي . لَا نَحْيِّبْ بِسُخْطٍ عَبْدَكَ . قَدْ كُنْتَ عَوْنِي. فَلَا نَرْفُضْنِي وَلاَ نَتْزُكْنِي يَا إِلٰهَ خَلاَصِي • ا إِنَّ أَبِي وَأُمِّي قَدْ نَرَكَانِي وَأُلرَّبُ يَضُمُّنِي ١٠٠ عَلِّمْنِي يَا رَبُّ طَرِيقَكَ • وَأَهْدِنِي فِي سَبِيلٍ مُسْتَقِيمٍ بِسَبَبِ أَعْدَا ئِي ١٠٠ لَا تُسَلِّمْنِي إِلَى مَرَامٍ مُضَايِقِيَ . لَأَنَّهُ قَدْ قَامَ عَلَيَّ شُهُودُ زُورٍ وَنَافِثُ ظُلْمٌ ۚ ۚ ۚ الَوْلاَ أَنَّنِي آمَنْتُ بِأَنْ أَرَى جُودَ ٱلرَّبِّ فِي أَرْضِ ٱلْأَحْيَاءِ \_ الْمُنْظِرِ ٱلرَّبَّ. لِيَتَشَدَّدُ وَلِيَنَشَعَّعُ قَلْبُكَ وَأَنْتَظِرِ ٱلرَّبَّ لِلَا ٱلْهَزْمُورُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

#### لداود

ا إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَصْرُخُ. يَاصَغْرَنِي لَا نَتَصَامَ مِنْ جِهَنِي لِئَلَّا تَسْكُتَ عَنِّي فَأَشْبِهُ ا ٱلْهَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِّ وَالسَّمِعْ صَوْتَ تَضَرُّعِي إِذْ أَسْتَغِيثُ بِكَ وَأَرْفَعُ يَدَكَ إِلَى مِحْرَابِ قُدْسِكَ ٢٠ لَا نَجْذِ بْنِي مَعَ ٱلْأَشْرَارِ وَمَعَ فَعَلَةِ ٱلْإِثْمِ ٱلْكُفَاطِيِينَ أَصْحَابَهُمْ بِٱلسَّلَامِ وَٱلشَّرُ فِي قُلُوبِهِمْ وَ الْعُطِهِ حَسَبَ فِعِلْهِمْ وَحَسَبَ شَرِّ أَعْهَا لِمِرْ. حَسَبَ صُعْ أَيْدِيهِمْ أَعْطِهِمْ. رُدَّ ا

عَلَيْهِ مُعَامَلَتُهُمْ • وَلِأَنَّهُمْ لَمَرْ يَنْتَبِهُوا إِلَى أَفْعَالِ ٱلرَّبِّ وَلاَ إِلَى أَعْمَالِ يَدَيْهِ يَهْدِبُهُمْ وَلاَ يَنْتَبِهُوا إِلَى أَفْعَالِ ٱلرَّبِّ وَلاَ إِلَى أَعْمَالِ يَدَيْهِ يَهْدِبُهُمْ وَلاَ يَنْتِهِمْ

آ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ لِأَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ نَضَرُّعِي • الرَّبُ عِزِّي وَنُرْسِي عَلَيْهِ الْكَلَ قَلِي فَا نَتَصَرْتُ . وَيَنْهِجُ قَلِي وَ بِأَعْنِينِي أَحْمَدُهُ • الرَّبُ عِزْ لَهُرْ وَحِصْنُ خَلاَصٍ مَسِيجِهِ هُو • خَلِّصْ شَعْبَكَ وَبَارِكُ مِيرَاثُكَ فَأَرْعَمُ وَأَحْمِلُهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ خَلِّصْ شَعْبَكَ وَبَارِكُ مِيرَاثُكَ فَأَرْعَمُ وَأَحْمِلُهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ الْمَارِكُ مِيرَاثُكَ فَارْعَمُ وَأَحْمِلُهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ

برر مسیح ن میسرر مَزْمُورْ لِدَاوُدَ

ا قَدِّمُوا لِلرَّبِّ يَا أَبْنَاءَ ٱللهِ قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْدًا وَعِزَّا ١٠ قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْدَ أَسْمِهِ. أَسْجُدُ وَ لِلرَّبِّ فِي زِينَةٍ مُقَدَّسَةٍ

٢

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّلَاثُونَ مَزْمُورٌ أَغْنِيَّةُ تَدْشِينِ ٱلْبَيْتِ ِ. لِدَاوُدَ

ا أُعَظِّهُكَ يَا رَبُّ لِأَنَّكَ نَشَلْتَنِي وَكُرْ ثُنْمِتْ بِي أَعْلَائِي وَ مَا رَبُ إِلِي ٱسْتَغَثْثُ بِكَ فَشَفَيْتَنِي وَ مَا رَبُّ أَصْعَدْتَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ نَفْسِي أَحْيَتَنِي مِنْ بَيْنِ ٱلْهَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِّ و وَرَبِّهُ إِللِّ بَ يَا أَنْقِيَا مُ وَأَحْمَدُ وَا ذِكْرَ قُدْسِهِ. لِأَنَّ لِعُظَةٍ غَضَبَهُ. حَيْوةٌ فِي رِضَاهُ. عِنْدَ

ٱلْمَسَاءَيَيِيتُٱلْبُكَاءِ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ِ تَرْثُمْ ٦ وَأَنَا قُلْتُ فِي طُمَأْنِينَتِي لِاَ أَتَزَعْزَعُ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٢٠ يَا رَبُ بِرِضاكَ ثَبَّتَ لِجَبَلِي عِزًّا . حَجَبْتَ ١٦ وَجْهَكَ فَصِرْتُ مُرْتَاءًا • ٨ إِلَيْكَ يَا رَبُ أَصْرَخُ وَ إِلَى ٱلسَّيِّدِ أَنْضَرَّعُ • ٢ مَا ٱلْفَائِدَةُ مِنْ دَمِي إِذَا نَزَلْتُ إِلَى ٱلْخُفْرَةِ . هَلْ يَحْمَدُكَ ٱلنَّرَابُ . هَلْ يُخْبِرُ مِحَقَّلْكَ . السَّنَوع يَا رَبُّ وَأَرْحَمْنِي يَا رَبُّ كُنْ مُعِينًا لِي ١٠ حَوَّلْتَ نَوْجِي إِلَى رَقْصٍ لِي. حَلَلْتَ مِسْجِي وَمَنْطَقْتَنِي فَرَحًا الكِكَيْ نَتَرَنَّمَ ١١ لَكَ رُوحِي وَلاَ نَسْكُتَ . يَا رَبُ إِلَىي إِلَى ٱلْأَبَدِ أَحْمَدُكَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلثَّلاَثُونَ لإمَام ٱلْمُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

ا عَلَيْكَ يَا رَبُّ تَوَكَّلْتُ . لَا تَدَعْنِي أَخْزَى مَدَى ٱلدَّهْرِ . بِعَدْ لِكَ نَجِّنِّي . ٢ أُمِلْ إِلَيَّ أَذْنَكَ . سَرِيعَا أَنْقِذْنِي . كُنْ لِي صَغْرَةَ حِصْنِ بَيْتَ مَلْجَإِ لِغَلْيصِي • الأَنَّ صَغْرَتِي وَمَعْقِلِي أَنْتَ . مِنْ أَجْلِ ٱسْمِلْتَ تَهْدِينِي وَنَقُودُ نِي • ۚ أُخْرِجْنِي مِنَ ٱلشَّبَكَةِ ٱلَّتِي حَبَأُوهَا لِي . لِإَنَّكَ أَنْتَ حِصْنِي • فِي يَدِكَ أَسْتَوْدِغُ رُوحِي. فَدَيْنِي يَا رَبِّ إِلٰهَ ٱلْحَقِّ • ا أَبْغَضْتُ ٱلَّذِينَ بُراعُونَ | • أَبَاطِيلَ كَاذِبَةً . أَمَّا أَنَا فَعَلَى ٱلرَّبِّ تَوَكَّلْتُ • ٧ أَشْهِحُ وَأَفْرَحُ بِرَحْمَتِكَ لِأَنَّكَ نَظَرْتَ إِلَى ٧ أَشْهِحُ مَذَلَّتِي وَعَرَفْتَ فِي ٱلشَّدَاءِدِ نَفْسِي . ﴿ وَلَمْ نَحْبِسْنِي فِي يَدِ ٱلْعَدُوِّ بَلْ أَقَمْتَ فِي ٱلرُّحْبِ رِجْلِي الْم ﴿ إِرْحَمْنِي يَا رَبُّ لِأَنِّي فِي ضَيْقٍ . خَسَفَتْ مِنَ ٱلْغَمِّ عَيْنِي . نَفْسِي وَبَطْنِي . الْأَنَّ حَيَاتِي قَدْ فَنَيَتْ بِٱلْخُزْنِ وَسِنِينِي بِٱلتَّنَهُدِ. ضَعُفَتْ بِشَقَاوَتِي قُوّتِي وَبَابِيتْ عِظَاهِي. العِنْدَ كُلِّ ال أَعْدَائِي صِرْتُ عَارًا وَعِيْدَ جِيرَانِي بِٱلْكُلِيَّةِ وَرُعْبًا لِمَعَارِفِي . ٱلَّذِينَ رَأُونِي خَارِجًا هَرَبُوا عَنِيّ. " نُسِيتُ مِنَ ٱلْقَلْبِ مِثْلَ ٱلْهَيْتِ . صِرْتُ مِثْلَ إِنَاءُ مُثْلَفِ • ١٢ لِأَيِّي سَمِعْتُ مَذَمَّةً مِنْ كَثِيرِينَ • ٱلْخَوْفُ مُسْتَدِيرٌ بِي بِمُوَّامَرِتِهِمْ مَعًا عَلَيَّ . تَفَكَّرُوا فِي أَخْذِ نَفْسِي

ا أَمَّا أَمَّا فَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ يَا رَبُّ. قُلْتُ إِلْيِي أَنْتَ • ا فِي يَدِكَ آجَالِي. نَجِيِّني مِنْ يَدِ أَعْدَائِي وَمِنَ ٱلَّذِينَ يَطْرُدُونَنِي • ١٦ أَضِي لِيَوجْهِكَ عَلَى عَبْدِكَ . خَلِّصْنِي بِرَحْمَتِكَ • ١٧ يَا رَبُّ

٨١ لَا تَدَعْنِي أَخْرَى لِأَنِّي دَعَوْنُكَ. لِهِخْرَ ٱلْأَشْرَارُ. لِيَسْكُتُوا فِي ٱلْهَاوِيَةِ. ١٠ لِتُبْكُرْ شِفَاهُ ٱلْكَذِبِ الْمُتَكَلِّمَةُ عَلَى ٱلصِّدِّيقِ بِوَقِاحَةِ بِكِبْرِيَاء كَاسْنِهَانَةٍ

11

ا مَا أَعْظَرَ جُودَكَ ٱلَّذِي ذَخَرْتَهُ لَخَاعْفِكَ. وَفَعَلْنَهُ لِلْمُتَكَلِينَ عَلَيْكَ نَجَاهَ بَنِي ٱلْبَشَرِ.

وَفَعَلْنَهُ لِلْمُتَكِلِينَ عَلَيْكَ بَوْ مَكَايِدِ ٱلنَّاسِ. نَعْفِيمِ فِي مَظَلَّةٍ مِنْ مُخَاصَمَةِ ٱلْأَلْسُنِ.

ا مُبَارَكُ ٱلرَّبُ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَبَاً رَحْمَتَهُ لِي فِي مَدِينَةٍ مُحَصَّنَةٍ. ١ وَأَنَا قُلْتُ فِي حَيْرَتِي الْمُبَارِكُ ٱلرَّبُ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَبَاً رَحْمَتَهُ لِي فِي مَدِينَةٍ مُحَصَّنَةٍ. ١ وَأَنَا قُلْتُ فِي حَيْرَتِي إِذْ صَرَحْتُ إِلَيْكَ إِلِيْكَ إِلِيِّ قَدِ ٱلْقَطَعْتُ مِنْ قُدَّامِ عَيْنَيْكَ. وَلَكَنَّكَ سَمِعْتَ صَوْتَ تَضَرُّعِي إِذْ صَرَحْتُ إِلَيْكَ إِلَيْ قَدِ ٱلْقَامِلَ الرَّبُ عَالَمُ مَنْ قُلُومُهُمْ وَلَكَنَاهُ وَلَاللَّهُ وَمُجَازٍ بِكَ أَلْعَامِلَ الرَّبُ عَالَمِ اللَّهُ وَمُجَازٍ بِكَ أَنْهُ الْمُنْ الرَّبُ عَامِلَ الرَّبُ عَالَمُ اللَّهُ الْكَامِلَ الرَّبُ عَامِلَ الرَّبُ عَالَمُ اللَّهُ الْمُنْظِينَ ٱلرَّبُ اللَّهُ الْمُنْ الرَّبُ عَالَمُ اللَّهُ الْكَامِلَ الْمُنْ وَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِينَ ٱلرَّبُ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّانِي وَٱلنَّالاَثُونَ سَاءِ جَبَيْهِ

لِدَاوُدَ . قَصِيدَةٌ

اطُوبَى لِلَّذِي غُفِرَ إِنْهُ وَسُنِرَتْ خَطِيَّتُهُ وَطُوبَى لِرَجُلِ لاَ يَجْسِبُ لَهُ ٱلرَّبُ خَطِيَّةً وَلاَ فِي رُوحِهِ غِثْنَ

مَلَّا سَكَتْ بَلِيَتْ عِظَاهِي مِنْ زَفِيرِي ٱلْبُوْمَ كُلَّهُ • الْأَنَّ يَدَكَ ثَفَلَتْ عَلَيَّ بَهَارًا وَلِيْلًا.

ا خَوَّلَتْ رُطُوسِي إِلَى يَبُوسَةِ ٱلْقَيْظِ • سِلَاهْ • أَعْنَرِفُ لَكَ يَخَطِينِي وَلَا أَكْثُرُ إِنْي. فَلْتُ

ا أَعْنَرِفُ لِلرَّبِّ بِذَنِي وَأَنْتَ رَفَعْتَ أَثَامَرَ خَطِينِي • سِلاهْ • الهِذَا بُصِلِّي لَكَ حُلُ نَقِي فِي

وقْت يَجِدُكَ فِيهِ . عِنْدَ عَمَارَةِ ٱلْمِياهِ ٱلْكَثِيرَةِ إِيَّاهُ لَا تُصِيبُ • الْمُنْ سِنْ لَا يُعِيدُ . مِنَ

الضَّيْق تَعَفَظُني . بِنَرَنْم ٱلْخَاة تَكْتَنِفُني . سِلاهُ

اَّ عَلَيْهُكَ وَأَرْشِدُكَ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّتِي نَسْلُكُهَا. أَنْصَعُكَ. عَنْيِ عَلَيْكَ • الاَ تَكُونُوا كَفَرَسِ أَوْ بَعْلِ بِلاَ فَهُمْ . بِلِجَام وَزِمَام زِينَتَهُ يُكُرُ لِئَلاَ يَدْنُو إِلَيْكَ • اكَثِيرَةُ هِيَ نَكَبَاثُ ٱلشِّرِّيرِ. أَوْ بَعْلِ بِلاَ فَهُمْ عَلَى ٱلرَّبِّ فَٱلرَّحْمَةُ تَحْيِطُ بِهِ • الْأَفْرَحُوا بِٱلرَّبِّ وَٱبْتَهِجُوا يَا أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُونَ وَأَهْنَهُوا يَا جَمِيعَ ٱلْهُسْنَقِي ٱلْقُلُوبِ

#### ٱلْهَزْمُورُٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

اِهْتَهُوا أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُونَ بِٱلرَّبِ بِٱلْهُ سَتَقِيمِينَ يَلِينَ ٱلنَّسْجُ مَ ٱحْمَدُ وَاٱلرَّبَ بِٱلْعُودِ. الْمَرْبَابَةِ ذَاتِ عَشَرَةِ أَوْنَارٍ رَنِّهُ وَالَهُ مَ غَنُوا لَهُ أَغْنِيةً جَدِيدَةً . أَحْسِنُوا ٱلْعَرْفَ بِهُ تَافٍ الْأَمْانَةِ وَ الْعَنْ الْبِرَّ وَالْعَدْلَ. ٱمْتَلَاّتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ وَكُلُّ صُنْعِهِ بِٱلْأَمَانَةِ وَ الْعَبْ ٱلْبِرَّ وَالْعَدْلَ. ٱمْتَلَاّتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ وَحُمْهُ ٱللَّهِ وَالْمَدَةِ ٱلرَّبِ صُنِعِتِ ٱلسَّمُ وَاتُ وَبِنَسَمَة فِيهِ كُلُّ جُنُودِهَا وَ الْمَرْضُ مِنْ وَمِنْهُ لِيَعْفُ كُلُّ جُنُودِهَا وَ الْمَحْمَةُ كُلُّ مَنْ وَالْمَرَةُ اللَّهِ عَنِي أَهْرَاءً وَالرَّبِ صُنِعَتِ ٱلسَّمُ وَاتُ وَبِنَسَمَة فِيهِ كُلُّ جُنُودِهَا وَهُ عَلَيْ الْمَرْضُ وَمِنْهُ لِيَعْفُ كُلُّ سَكَانِ ٱلْمَسْكُونَةِ وَالْمَرَةَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَرَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا طُوبِي لِلْأُمَّةِ ٱلَّتِي ٱلرَّبُ إِلَهُا ٱلشَّعْبِ ٱلَّذِبِ ٱخْنَارَهُ مِيرَاثَا لِنَفْسِهِ ١٠ مِنَ ١٠ السَّمُواتِ نَظَرَ ٱلرَّبُ رَأَى جَبِعَ بَنِي ٱلْبَشَرِ ١٠ مِنْ مَكَانِ سُكْنَاهُ نَطَلَّعَ إِلَى جَبِيعِ سُكَّانِ ١٠ السَّمُواتِ نَظَرَ ٱلرَّبُ وَلَى جَبِيعِ الْهُنْدَيَةِ إِلَى كُلِّ أَعْمَالِهِ وْ١٠ النَّ يَخْلُصَ ٱلْمَلِكُ بِكِنْرَةِ ١٠ الْأَرْضِ ١٠ الْمُكَوِّرُ قُلُوبَهُ جَبِيعًا ٱلْمُنْدَةِ إِلَى كُلِّ أَعْمَالِهِ وْ١٠ النَّ يَخْلُصَ ٱلْمَلِكُ بِكِنْرَةِ ١٠ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ ال

مَّ أَنْهُ مُنَا ٱنْتَظَرَتِ ٱلرَّبَّ. مَعُونَتُنَا وَتُرْسُنَا هُوَ • اللِّنَّهُ بِهِ تَفْرَحُ قُلُوبُنَا لِآنَنَا عَلَى ٱسْمِهِ ٱلْقُدُّوسِ ٱتَّكَلْنَا • اللِّكُنْ يَا رَبُّ رَحْمَتُكَ عَلَيْنَا حَسْبَهَا ٱنْتَظَرْنَا كَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ وَٱلنَّلَاثُونَ

لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا غَيَّرَ عَقْلَهُ قُدًّامَ أَبِيهَا لِكَ فَطَرَدَهُ فَأَ نُطَلَقَ

ا أُبَارِكُ ٱلرَّبَّ فِي كُلِّ حِينٍ. دَائِمًا نَسْبِيعُهُ فِي فِي وَ بِالرَّبِّ تَفْغَرُ نَفْسِي. يَسْمَعُ ٱلْوُدَعَا ﴿ الْوَلَا اللَّبَ اللهُ اللهُ

٤ طَلَبْتُ إِلَى ٱلرَّبِّ فَٱسْتَعَابَ لِي وَمِنْ كُلِّ مَخَاوِ فِي أَنْفَذَنِي • نَظَرُوا إِلَيْهِ فَٱسْتَنَارُوا

وَوُجُوهُهُمْ لَمُ يَخْجَلُ • ۚ هٰذَا ٱلْمَسْكِينُ صَرَحَ وَٱلرَّبُّ ٱسْتَمَعَهُ وَمِنْ كُلِّ ضَيْقَاتِهِ خَلَّصَهُ • ملاكُ ٱلرَّبَّ ِ حَالٌ حَوْلَ خَاتِفِيهِ وَبُغِيِّهِمْ • ‹ ذُوقُول وَٱنْظُرُول مَا أَطْيَبَ ٱلرَّبَّ. طُوبَى لِلرَّجُل ٱلْمَتُوكِلِ عَلَيْهِ • أَنَّقُوا ٱلرَّبَّ يَا قِدِّيسِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَوَزْ لِمُتَّقِيهِ • ١٠ أَلْأَشْبَالُ ٱحْنَاجَتْ وَجَاعَتْ وَأُمَّا طَالِبُو ٱلرَّبِّ فَلاَ يُعْوِزُهُمْ شَيْءٌ مِنَ ٱلْخَيْرِ

11

١١ هَلُمْ ۗ أَيُّهَا ٱلْبَنُونَ ٱسْتَمِعُوا إِلَيَّ فَأَعَلِّهَكُمْ ۚ فَخَافَةَ ٱلرَّبِّ • ١٢ مَنْ هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَهُوَى أَنْحُيُوهَ وَنُجِبُ كُنْرَةَ ٱلْأَيَّامِ لِيَرَى خَيْرًا. ١٢ صُنْ لِسَانَكَ عَنِ ٱلشَّرِّ وَشَفَتَيْكَ عَنِ ٱلتَكَلِّيرِ بِٱلْفِشِ. ٤٠ حِدْ عَنِ ٱلشَّرِّ وَأَصْنَعِ ٱلْخَيْرَ. ٱطْلُبِ ٱلسَّلَامَةَ وَٱسْعَ وَرَاءَهَا • ١٠ عَيْنَا ٱلرَّبِّ بَعُو ٱلصِّدِّيقِينَ وَأَذْنَاهُ إِلَى صُرَاخِمِ ١٠٠ وَجُهُ ٱلرَّبِّ ضِدُّ عَامِلِي ٱلشَّرّ لِيَقْطَعَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذِكْرَهُمْوْ ۚ أُولِئِكَ صَرَخُوا وَٱلرَّبُّ سَمِعَ وَمِنْ كُلِّ شَدَائِدِهِمْ أَنْقَذَهُمْ • ١٨ قَرِيبْ هُوَ ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلْمُنْكَسِرِي ٱلْقُلُوبِ وَيُخَلِّصُ ٱلْمُنْسَجِقِي ٱلرُّوحِ وِ ١٠ كَنِيرَةٌ هِيَ بَلاَيَا ٱلصِّدِّيقِ وَمِنْ جَمِيعِهَا نُعَجِيهِ ٱلرَّبُّ وَ الْمَعْظُ جَمِيعَ عِظَامِهِ . وَاحِدْ مِنْهَا لَا يَنْكَسِرُ و اا ٱلشَّرُ يُمِيتُ ٢٢ ۚ ٱلشِّرِّيرَ وَمُبْغِضُو ٱلصِّدِّيقِ يُعَاقَبُونَ • ١٦ ٱلرَّبُّ فَادِي نُفُوسِ عَبِيدِهِ وَكُلُّ مَنِ ٱتُّكَلَ عَلَيْهِ لأنعاقب

#### ٱلْهَزْمُورُ ٱنْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ الكاؤد

اخَاصِمْ يَا رَبُّ مُخَاصِيَّ. قَانِلْ مُقَانِلِيَّ وَأَمْسِكْ هِجَنَّا وَنُرْسًا وَأَنْهُضْ إِلَى مَعُونَتِي وَأَشْرِعْ رُهُمَّا وَصُدَّ تِلْقَاءَ مُطَارِدِيَّ. قُلْ لِنَفْسِي خَلَاصُكِ أَنَا • ۚ لِيَخْرَ وَلِيُجْجَلُ ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَ نَفْسِي . لِيَرْنَدَّ إِلَى ٱلْوَرَا ۚ وَتَخْعَلِ ٱلْمُتَفَكِّرُونَ بِإِسَاءَ تِي • لِيَكُونُوا مِثْلَ ٱلْعُصَافَةِ قُدَّامَ ٱلرِّبِحِ وَمَلَاكُ ٱلرَّبِّ دَاحِرُهُرْ • لِيَكُنْ طَرِيقُهُمْ ظَلَامًا وَزَلَقًا وَمَلاَكُ ٱلرَّبِّ طَارِدُهُمْ • الْأَنَّهُمْ بِلاَ سَبَبٍ ا أَخْفَوْا لِي هُوَّةَ شَبَكَتِهِمْ . بِلاَ سَبَبٍ حَفَرُوا لِنَفْسِي • ^ لِتَأْتِهِ ٱلتَّهُلِّكَةُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ وَلْتَنْشَبْ بِهِ ٱلشَّبِكَةُ ٱلَّتِي أَخْفَاهَا وَفِي ٱلنَّهَائِكَةِ نَفْسِهَا لِيَقَعْ ﴿ أَمَّا نَفْسِي فَتَفْرَحُ بِأَلرَّبِّ وَتَبْتَهِ ۚ كَيَاكُمهِ

١٠ جَمِيعُ عِظَامِي نَقُولُ يَا رَبُّ مَنْ مِثْلُكَ ٱلْمُنْقِذُ ٱلْمِسْكِينَ مِمَّنْ هُوَأَتْوَى مِنْهُ وَٱلْفَقِيرَ مَالْبَائِسَ مِنْ سَالِبِهِ الشُّهُودُ زُورَ يَقُومُونَ وَعَمَّا لَمْ أَعْلَمْ يَسْأَ لُونَنِي الْجَارُ ونِنِي عَنِ ٱلْحَيْرِ شَرًّا تَكَلًا ال لِنَفْسِي ١٠٠ أُمَّا أَنَا فَفِي مَرَضِهِمْ كَانَ لِبَاسِي مِسْعَا . أَدْلَلْتُ بِٱلصَّوْمِ نِنْسِي . وَصَلَاتِي إِلَى حِضْنِي اللهُ نَرْجِعُ • اَكُأَنَّهُ قَرِيبٌ كَأَنَّهُ أَخِي كُنْتُ أَنَهَشَى .كَهَنْ يَنُوحُ عَلَى أَمِّهِ ٱلْحَنَيْثُ حَزِيبا • ١٤ ٥ وَلَٰكِنَّهُمْ فِي ظَلْعِي فَرِحُوا وَٱجْنَهَعُوا . ٱجْنَهَعُوا عَلَيَّ شَاتِهِينَ وَلَمَأَعْلَمْ. مَزَّقُوا وَلَمْ يَكُفُّوا • | ١٥ ١٦ بَيْنَ ٱلْفُجُّارِ ٱلْفُجَّانِ لِأَجْلِ كَعْكَةٍ حَرَّقُوا عَلَيَّ أَسْاَنَهُمْ ١٧ يَا رَبُ إِلَى مَنَى تَنْظُرُ. ٱسْتَرِدَ نَفْسِي مِنْ مَهْلِكَاتِهِمْ وَحِيدَنِي مِنَ ٱلْأَشْبَالِ ١٠ أَحْمَدُكَ ١٧ فِي ٱلْجَمَاءَةِ ٱلْكَثِيرَةِ فِي شَعْبٍ عَظِيمٍ أُسَيُّكُ وَالْا يَشْمَتْ بِي ٱلَّذِينَ هُرْ أَعْدَائِي بَاطِلاً وَلا ﴿ ١١ يَتَعَامَزْ مِا لَعَيْنِ ٱلَّذِينَ يُبْغِضُونَنِي بِلاَ سَبَبِ • ١٠ لِأَنَّهُمْ لاَ يَتَكَلَّمُونَ با لسَّلاَم وَعَلَى ٱلْهَادِئِينَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَفَكَّرُونَ بِكَلاَمٍ مَكْرٍ • ١٦ فَغَرُوا عَلَى ۖ أَفْوَاهَمُ . قَا لُواهَهُ هَهُ قَدْ رَأَتْ أَعْيُنْنَا • ١٦ قَدْ ، ١٦ رَأَيْتَ يَا رَبُّ. لَا تَسْكُتْ يَا سَيِّدُ لَا تَبْتَعَدْ عَنِي • ١٣ أُسْتَيْفِظْ وَأُنْتِهُ إِلَى حُمْيِ يَا إِلْمِي وَسَيِّدِي إِ٢٢ إِلَى دَعْوَايَ. ١٠٠ أَقْضِ لِي حَسَبَ عَدْلِكَ يَا رَبُّ إِلْيِ فَلاَ يَشْمَتُوا بِي. ١٠٠ يَقُولُوا فِي قُلُوبِهِمْ إنا هَهْ شَهُوَ نُنَا . لاَ يَقُولُوا قَدِ ٱبْنَكَعْنَاهُ • ٦٦ لِيَحْرَ وَلِيْجَلْ مَعًا ٱلْفَرِحُونَ بِمُصِيبَتِي . لِيَلْبَسِٱلْخِزْيَ ٦٦ ـ وَأَنْجَكَلُ ٱلْمُتَعَظِّمُونَ عَلَيَّ ١٧ لِيَهْنِفْ وَيَفْرَحِ ٱلْمُبْتَغُونَ حَقِّي وَلْيِقُولُوا دَائِبَا لِيَتَعَظَّمِ ٱلرَّبُ ٱلْمَسْرُورُ بِسَلَامَةِ عَبْدِهِ • ﴿ وَلِسَانِي يَنْهَجُ بِعَدْلِكَ . ٱلْبُوْمَ كُلَّهُ مِحَمْدِكَ  $\Gamma \Lambda$ ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَيِّينَ. لِعَبْدِ ٱلرَّبِّ دَاوُدَ ا نَاْمَةُ مَعْصِيَةِ ٱلشِّرِّيرِ فِي دَاخِلِ قَلْبِي أَنْ لَيْسَ خَوْفُ ٱللهِ أَمَامَ عَيْنَيْهِ • الْأَنَّهُ مَلَّقَ نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ جِهَةِ وِجْكَانِ إِثْمِهِ وَبُغْضِهِ • وَكَلَامُ فَمِهِ إِثْمُ وَغِشْ . كَفَّ عَنِ ٱلتَّعَثُّلِ عَنْ عَمَلِ ٱلْخَيْرِ • \* يَتَفَكَّرُ بِٱلْإِنْمُ عَلَى مَضْعَعِهِ . يَقِفُ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ صَالِحٍ . لاَ يَرْفُضُ ٱلشَّرّ

رمور السابع في اِدَاوُدَ

الاَنَغَرْ مِنَ ٱلْأَشْرَامِ وَلاَ نَعْسُدُ عُمَّالَ ٱلْإِثْمِ اَفَإِنَّهُمْ مِثْلَ ٱلْحُشِيشِ سَرِيعًا يُفَطَعُونَ وَعِثْلَ ٱلْعَشْبِ ٱلْأَخْصَرِ يَذْبُلُونَ وَالْتَكُلْ عَلَى ٱلرَّبِّ وَافْعَلِ ٱلْخَيْرَ . ٱسْكُنِ ٱلْأَرْضَ وَأَرْعَ الْأَمَانَةَ . وَتَلَدَّذُ بِٱلرَّبِ فَيعُطِيكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ . " سَلِّرْ لِلرَّبِ طَرِيقَكَ وَأَنْكِلْ عَلَيْهِ وَهُو الْأَمَانَةَ . وَتَلَدَّذُ بِالرَّبِ فَيعُطِيكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ . " سَلِّرْ لِلرَّبِ طَرِيقَكَ وَأَنْكُلْ عَلَيْهِ وَهُو الْأَمَانَةَ . وَتَلَدَّذُ بِالرَّبِ فَيعُولِ النَّورِ بِرَّكَ وَحَقَّكَ مِنْلَ ٱلظَّهِرَةِ وَ النَّيْرِ الرَّبَ وَأَصْبِرْ لَهُ وَلاَ تَعَرْ النَّكِرِ بَعْدَ فَي طَرِيقِهِ مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلْمُعْرِي مَكَايِدَ وَكَانَعُونَ وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ ٱلرَّبُ هُمْ يَرِثُونَ اللَّيْرِ وَلَا تَعَرْ لِغَعْلِ ٱلشَّرِ وَ اللَّيْرِ وَلَا الشَّرِيمُ وَتَعَلِيمُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ الشَّرِ وَ السَّكُمَةِ فَي مَكَانِهِ فَلاَ يَكُونُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ الشَّرِ عَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ وَالْمَا ٱلْوُدَعَا الْمَالِمُ وَيَ الْمُؤْرِقُ وَلَا يَكُونُ السَّرِيمُ وَتَطَعُونَ وَالَّذِينَ يَنْظُورُونَ ٱلرَّبَّ هُمْ يَرَثُونَ اللَّرْضَ وَيَتَلَادُ وَنَ فِي كُنْرَةِ ٱلسَّلَامَةِ فَي مَكَانِهِ فَلاَ يَكُونُ وَالْمَا ٱلْوُدَعَا السَّلَامَةِ فَلَا يَكُونُ وَاللَّهُ وَي كُنْرَةِ ٱلسَّلَامَةِ فَي مَكَانِهِ فَلاَ يَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّيْرِ الْمَالَمَةِ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللْفَالِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَعُولُ اللْفَرَاقُ الْمُؤْمِلُ الْفَالِعُ اللْهُ وَلَا لَهُ مِنْ الْمُولِ الْمُعَلِيمُ اللْفَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ وَلَا لِي اللْمُؤْمِ اللْفَالِقُولُ اللْفَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ اللْفَالِيمُ اللْفَالِقُولُ اللْفَالِقُولُ اللْفَالِقُولُ اللْفَالِيمُ الْمُؤْمِلُ اللْفَلَا لَكُونُ اللْفَالِقُولُ اللْفَالِيمُ اللْفَالَةُ اللْفَالِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِيمُ الْفَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْفَالِيمُ اللَّهُ

١٦ ١١ اَلشِّرِّيرُ يَنَفَكَّرُ ضِدَّ ٱلصِّدِّيقِ وَمُحَرِّقُ عَلَيْهِ أَسْنَانَهُ ١٠ اَلرَّبُ يَضْعَكُ بِهِ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ يَا لَكُوْمَ اللَّيْفَ وَمَدُّوا قَوْسَهُمْ لِرَحْيِ ٱلْمَسْكِينِ وَٱلْفَقِيرِ لِقَتْلِ ٱلْمُسْتَقِيمِ لِيَعْ الْمُسْتَقِيمِ لِيَعْ لَهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا طَرِيقُهُمْ • ١٠ سَيْفُهُمْ يَدْخُلُ فِي قَلْبِهِمْ وَقِسِيمُ مُ تَنْكَسِرُ

تَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ نَرْوَةِ أَشْرَارِ كَثِيرِينَ ١٠ لِأَنَّ سَوَاعِدَ الْأَشْرَارِ مَنْ نَرْوَةِ أَشْرَارِ كَثِيرِينَ ١٠ لِأَنَّ سَوَاعِدَ الْأَشْرَارِ مَنْ نَرْوَةِ أَشْرَارٍ كَثِيرِينَ ١٠ لِأَنْ سَوَاعِدَ الْأَبْدِ يَكُونُ ١٠ لاَ وَعَاضِدُ الصِّدِيقِينَ الرَّبْ ١٠ الرَّبْ عَارِفْ أَيَّامَ الْكَمَلَةِ وَمِيرَاثُهُمْ إِلَى الْأَبْدِ يَكُونُ ١٠ الاَ

يُخْزُوْنَ فِي زَمَنِ ٱلشُّوطُ وَفِي أَيَّامِ ٱلْجُوعِ يَشْبَعُونَ • الأَنَّ ٱلْأَشْرَارَ بَهْلِكُونَ وَأَعْدَاءِ ٱلرَّبِّ مَّا كُبُهُ وَنَى فَيْوَا وَاللَّهِ مِنْ الشَّرِيْرُ يَسْتَقْرِضَ وَلاَ يَفِي أَمَّا ٱلصِّدِّيقُ فَيَتَرَأَّفُ ٢١ وَيُعْطِي • اللَّرَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ ال

٣٠ مِنْ قَبَلِ ٱلرَّبِّ نَتُلَبَّتُ خَطَوَاتُ ٱلْإِنْسَانِ وَفِي طَرِيقِهِ يُسُرُ ١٠ إِذَا سَفَطَ لَا يَنْطَرِحُ ٢٢ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مَسْنِدَ يَدَهُ وَ١٠ أَيْفًا كُنْتُ فَتَى وَقَدْ شَخْتُ وَلَمْ أَرَ صِدِّيقَا ثُخُلِيَ عَنْهُ وَلَا ذُرِّيَّةً لَهُ ٢٠ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُسْنِدَ يَعَا مُعُولًا فَرِيَّةً لَهُ مِنَا اللَّهُ لِلْبَرَكَةِ مَا اللَّهُ مَا كُلَّهُ يَارَأَفُ وَيُقْرِضُ وَنَسْلُهُ لِلْبَرَكَةِ

٥٠ قَدْ رَأَيْتُ ٱلشِّرِّيرَ عَاتِيًا وَارِفًا مِثْلَ شَجَرَةٍ شَارِقَةٍ نَاضِرَةٍ ١٠٠ عَبَرَ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ ٢٠ بِمَوْجُودٍ وَٱلْتَمَسْتُهُ فَلَمْ يُوجَدْ ١٠٠ لَاحِظِ ٱلْكَامِلَ وَٱنْظُرِ ٱلْمُسْتَقِيمَ فَإِنَّ ٱلْعَقِبَ لِإِنْسَانِ ١٠٠ السَّكَرَمَةِ ٥٠٠ أَمَّا ٱلْأَشْرَارُ فَيُبَادُونَ جَمِيعًا . عَقِبُ ٱلْأَشْرَارِ يَنْقَطِعُ ٥٠٠ أَمَّا خَلَاصُ ١١ السَّكَرَمَةِ ٥٠٠ أَمَّا الْأَشْرَارِ وَيُعِينَ فَمِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ حِصْنُهُمْ فِي زَمَانِ ٱلضِّيقِ . ٤٠ وَيُعِينُهُمُ ٱلرَّبُ وَيُغِيمِمْ . يُنْقِذُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ وَيُخِلِّصُهُمْ لِلَّآمُ ٱحْنَمُول بِهِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّامِنُ مَٱلتَّلَاثُونَ مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ لِلتَّذَّكِيرِ

ا يَا رَبُ لَا تُوجِّنِي بِسَخَطِكَ وَلَا تُؤَدِّنِي بِغَيْظِكَ الْأَنَّ سِمَامَكَ قَدِ ٱنْشَبَتْ فِي وَنَزَلَتْ ا عَلَيَّ يَدُكَ الْمُسَتْ فِي جَسَدِي صِحَّةٌ مِنْ جِهَةِ غَضَبِكَ . لَبْسَتْ فِي عِظَامِي سَلاَمَةٌ مِنْ الْمَ جِهةِ خَطِيَّنِي ﴿ لِأَنَّ آثَامِي فَدْ طَهَتْ فَوْقَ رَأْسِي . كَحِبْلِ ثَقِيلِ أَثْقَلَ مِمَّا أَحْنَبِلُ • قَدْ أَنْنَتَ قَاحَتْ خُبُرُ ضَرْبِي مِنْ جِهةِ حَهَا قَنِي • آلَوِيتُ أَنْحَنَتُ إِلَى ٱلْفَالَةِ . ٱلْمُؤْمَ كُلَّهُ ذَهَبْتُ عَزِينًا • لِأَنَّ خَاصِرَتَيَّ فَدِ أَمْنَا كُأْنَا ٱحْتِرَاقًا وَلَيْسَتْ فِي جَسَدِي عِحَّةٌ • ٨ خَدِرْتُ وَلَيْسِ قَلْبِي

ا يَا رَبُ أَمَامَكَ كُلُ نَأُوهِ وَنَهَ دِي لَيْسَ بِهَسْنُورِ عَنْكَ وَا قَلِي خَافِقْ. قُوتِي فَوْ فَوْ . فَوَقِي فَارَقَتْنِي وَنُورُ عَنِي أَبْضًا لَيْسَ مَعِي وَا أَحِبَّائِي وَأَصْحَابِي يَقْنُونَ نَجَاهَ ضَرْبَنِي وَأَقَارِبِي وَقَفُوا بَارَفَتْنِي وَنُورُ عَنِي أَبْضًا لَيْسَ مَعِي وَا أَحِبَّائِي وَأَصْحَابِي يَقْنُونَ نَجَاهَ ضَرْبَتِي وَقَفُوا بَعِيدًا وَا وَطَالِبُو نَفْسِي نَصَبُوا شَرَكًا وَالْهُلْتَمِسُونَ لِيَ ٱلشَّرَّ تَكَلَّمُوا بِٱلْهَفَاسِدِ وَالْيُومَ كُلَّهُ يَعِيدًا وَالْعِشِ مَالْعِشِ فَصَبُوا شَرَكًا وَالْهُلْتَمِسُونَ لِيَ ٱلشَّرَّ تَكَلَّمُوا بِٱلْهَفَاسِدِ وَالْيُومَ كُلَّهُ يَعْمُونَ بِالْعِشِ

ا وَأَيْسَ فِي فَدِهِ حُجَّةٌ ١٠ لِأَنِّي لَكَ يَا رَبُ صَبَرْتُ أَنْتَ تَسْتَجِيبُ يَا رَبُ إِلَيْ اللَّهِ الْكَنِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ٱلْهَزْمُورُ ٱلتّاسِعُ وَٱلثَّلاَثُونَ لِإِمَامِ ٱلْهُغَيِّينَ. لِيَدُوثُونَ. مَزْمُورٌ لِدَّاوُدَ

ا قُلْتُ أَخَوَّظُ لِسَبِيلِ مِنَ ٱلْخَطَأَ بِلِسَانِي . أَحْفَظُ لِغِي كِمَامَةً فِيمَا ٱلشَّرِّيرُ مُقَابِلِي وَصَمَتُ صَمْناً سَكَتُ عَنِ ٱلْخَيْرِ فَتَحَرَّكَ وَجَعِي . احَمِيَ قَلْبِي فِي جَوْفِي . عِنْدَ لَهِي ٱشْتَعَلَتِ النَّارُ. نَكُلَّمْتُ بِلِسَانِي . فَحَرِّفِي يَا رَبُ نِهَا يَنِي وَمِقْدَارَ أَيَّامِي كُرْ هِيَ فَأَعْلَمَ كَيْفَ أَنَا وَائِلْ . النَّارُ. نَكُلَّمْتُ بِلِسَانِي . فَحُرِّنِي يَا رَبُ نِهَا يَنِي وَمِقْدَارَ أَيَّامِي كُرْ هِيَ فَأَعْلَمَ كَيْفَ أَنَا وَائِلْ . فَهُوذَا جَعَلْتَ أَيَّامِي أَشْبَارًا وَعُمْرِي كَلَا شَيْءَ قُدَّامَكَ . إِنَّمَا نَفْخَةً كُلُ إِنْسَانِ قَدْ جُعِلَ . هُوذَا جَعَلْتَ أَيَّامِي الْمِنْ الْإِنْسَانِ قَدْ جُعِلَ . اللهَ هَوْقِي . يَذْخَرُ ذَخَائِرَ وَلَا يَدْرِي مَنْ بَضُمُهُا اللهِ اللهُ الْمَعْتُونَ . يَذْخَرُ ذَخَائِرَ وَلَا يَدْرِي مَنْ بَضُمُهُا

٧ وَأُلْآنَ مَاذَا ٱنْتَظَرْتُ يَا رَبُّ. رَجَائِي فِيكَ هُوَ ١٠ مِنْ كُلِّ مَعَاصِيٌّ نَجِّني. لاَ نَجْعَلْني عَارًا عِنْدَ ٱلْجَاهِلِ ١٠ صَمَتْ . لاَ أَفْتَحُ فِي لِأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ . ١ أَرْفَعْ عَنِّي ضَرْبَكَ . مِنْ مُهَاجَهَةِ يَدِكَأُنَا قَدْ فَنيِتُ البِتَأْدِيبَاتِ إِنْ أُدَّبْتَ ٱلْإِنْسَانَمِنْ أَجْلِ إِثْمِهِ أَفْنَيْتَ مِثْلَ ٱلْعُثِّ مُشْنَهَاهُ. إِنَّهَا كُلُّ إِنْسَانِ نَفْحُهُ وسِلِاهُ وَالسَّنَوعِ صَلاَّتِي يَا رَبُّ وَأَصْغَ إِلَى صُرَاخِي. اللهُ لاَ نَسْكُتْ عَنْ دُمُوعِي . لِأَنِّي أَنَا عَرِيبْ عِنْدَكَ . نَزِيلْ مِثْلُ جَمِيع ِ آبَائِي • ١١ أَقْنَصِرْ عَنِّي ١٢ فَأَنَكُمُ قَبْلَ أَنْ أَذْهَبَ فَلاَ أُوجَدَ

# ٱلْمَرْمُورُ ٱلْأَرْبَعُونَ لإِمَام ٱلْمُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا إِنْنِظَارًا ٱنْنَظَرْتُ ٱلرَّبَّ فَمَالَ إِلَيَّ وَسَمِعَ صُرَاخِي ۖ وَأَصْعَدَنِي مِنْ جُبِّ ٱلْهَلَاكِ مِنْ طِينِ ٱلْحُمْأَةِ وَأَقَامَرَ عَلَى صَخْرَةٍ رِجْلَيَّ. ثَبَّتَ خُطُوانِي ۚ وَجَعَلَ فِي فَي نَرْنِيمَةَ جَدِيدَةً تَسْبِيَةً لِإِلْمِناً . كَثِيرُونَ بَرَوْنَ وَيَخَافُونَ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى ٱلرَّبِّ

٤ طُوبِي لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلرَّبَّ مُتَّكَلَهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ٱلْغَطَارِيسِ فَٱلْمُعَرِفِينَ إِلَى ٱلْكَذِبِ • كَثِيرًا مَا جَعَلْتَ أَنْتَ أَيْهَا ٱلرَّبْ إِلَيْ عَجَائِبِكَ وَأَفْكَارَكَ مِنْ جِهَتِنَا . لاَ نُقَوَّمُ ا لَدَيْكَ. لَأُخْبِرَنَّ فَأَنكَلَّهَنَّ بِهَا. زَادَتْ عَنْ أَنْ نُعَدَّ • إِذَ بِيحَةٍ وَنَقْدِمَةٍ لَمْ تُسَرَّ أَذْنيَّ فَتَعْتَ . مُحْرَقَةً وَذَبِيَةَ خَطِيَّةٍ لَمْ تَطْلُبْ • ٧ حِينَةِذٍ قُلْتُ هٰنَذَا جِنْتُ. بِدَرْجٍ ٱلْكِتَابِ مَكْتُوبْ عَنِي ١ أَنْ ٧ أَفْعَلَ مَشْيِئَتَكَ يَا إِلْمِي سُرِرْتُ. وَشَرِيعَتُكَ فِي وَسَطِ أَحْشَائِي • أَبَشَّرْتُ بِبِرِّ فِي جَمَاعَةِ عَظِيمَةٍ . هُوَذَا شَفَتَايَ لَمْ أَمْنَعُهَا . أَنْتَ يَا رَبُّ عَلِمْتَ . الَمْ أَكْتُمْ عَدْلَكَ فِي وَسَطِ قَلْبِي . تَكُلُّمْتُ بِأَمَانَتِكَ وَخَلاَصِكَ . لَمْ أُخْفِ رَحْمَتَكَ وَحَقَّكَ عَنِ ٱلْجَمَاعَةِ ٱلْعَظِيمَةِ "أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَلَا تَمْنَعُ رَأْفَتَكَ عَنِّي. تَنْصُرُنِي رَحْمَتُكَ وَحَقُّكَ دَائِمًا • " لِأَنّ شُرُورًا لَا نَحْصَى قَدِ أَكْنَنَتَنِي . حَافَتْ بِي آثَامِي وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْصِرَ . كَثْرَتْ أَكْثَرَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِي وَقَالِمِي قَدْ تَرَكَنِي • ١١ إِرْتَضِ يَا رَبُّ بِأَنْ تُعَيِّنِيَ . يَا رَبُّ إِلَى مَعُونَقِي أَسْرِعْ • ﴿ ١١

ا النَّخْرَ وَلِيْجُلْ مَعَا ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَ نَفْسِي لا هِلْآكِهَا. لِيَرْتَدَّ إِلَى ٱلْوَرَاءُ وَلَيْخْرَ ٱلْمَسْرُورُونَ الْمَا الْفَائِلُونَ لِي هَهْ هَهْ ١١ لِيَبْنَهُمْ وَيَفْرَحْ بِكَ جَمِيعُ الْفَائِلُونَ لِي هَهْ هَهْ ١١ لِيَبْنَهُمْ وَيَفْرَحْ بِكَ جَمِيعُ اللَّهِ الْفَائِلُونَ لِي هَهْ هَهْ ١١ لِيَبْنَهُمْ وَيَفْرَحْ بِكَ جَمِيعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱكْادِي وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا طُوبِي لِلَّذِي يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْكِينِ. فِي يَوْمِ الشَّرِّ يُغَيِّهِ ٱلرَّبُ وَالرَّبُ بَعْفَظُهُ وَيُعْفِهِ وَيُعْفِيهِ . يَعْتَبِطُ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُسَلِّمُهُ إِلَى مَرَامٍ أَعْدَائِهِ وَ الرَّبُ يَعْضُدُهُ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِ الشَّعْفِ. مَهَّدِتَ مَضْعَعَهُ كُلَّهُ فِي مَرَضِهِ

عَلَى آبِشَرْ. مَنَى بَمُوثُ وَبِيدُ ٱسْمُهُ ﴿ وَإِنْ دَخَلَ لِيَرَانِي يَنَكَلَّمُ بِٱلْكُوبِ قَلْهُ يَجْمَعُ لِنَفْسِهِ عَلَى آبِشَا فَيْ يَعَلَّمُ بِالْكُذِبِ. قَلْهُ يَجْمَعُ لِنَفْسِهِ عَلَى آبِشَا مَنَى بَمُوثُ وَبِيدُ ٱسْمُهُ ﴿ وَإِنْ دَخَلَ لِيَرَانِي يَنَكَلَّمُ بِالْكُذِبِ. قَلْهُ يَجْمَعُ لِنَفْسِهِ إِنْهَا. بَعَوْرُخِ. فِي أَخَارِج يَنَكَلَّمُ ﴿ ٧ كُلُّ مُبْغِضِيَّ يَتَنَاجَوْنَ مَعًا عَلَى ّ. عَلَيَّ تَفَكَّرُوا بِأَذِيّتِي ﴿ إِنْ مَنْ رَدِي مِ قَدِ ٱنْسَكَبَ عَلَيْهِ . حَيْثُ ٱصْطَحِعَ لَا يَعُودُ يَقُومُ ﴿ أَيْضًا رَجُلُ سَلاَمَنِي ﴾ يَقُولُونَ أَمْنُ رَدِي مِ قَدِ ٱنْسَكَبَ عَلَيْهِ . حَيْثُ ٱصْطَحِعَ لَا يَعُودُ يَقُومُ ﴿ الْ يَضُومُ لَا يَعُودُ لَيَقُومُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ وَقِيمُ اللَّهُ وَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهِ الْكُونُ الْمَنْ رَدِي مِ آكِلُ خُبْرِي رَفَعَ عَلَى عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ وَلَا يَعْهُ وَلَهُ عَلَهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ مُ الْمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبُهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهِ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَقِبُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَقِيلًا لَهُ عَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

َ ﴿ أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُ فَٱرْحَمْنِي وَأَقِهْنِي فَأَجَازِيَهُمْ ﴿ البِهٰذَا عَلِمْتُ أَنَّكَ سُرِرْتَ بِي أَنَّهُ لَرَ يَهْ اللَّهُ عَلَيْ عَدُوِي ﴿ اللَّهُ الْأَبَدِ ﴿ الْمَبَارَكَ لَمَ يَعَنِي فَلَّامَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ﴿ الْمَبَارَكَ الرَّبُ إِلْهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْأَزَلِ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ فَآمِينَ فَآمِينَ اللَّرَبُ إِلٰهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْأَزَلِ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ فَآمِينَ اللَّرَبُ إِلَٰهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْأَزَلِ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ فَآمِينَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللْمُؤْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُؤْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُؤْمُ الللللْمُ اللْمُؤْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللل

لِإِمَامُ ِٱلْمُغَنَّيِنَ ۗ. قَصِيدَةُ لَبِنِي قُورَحَ

اَكُمَا بَشْنَاقُ ٱلْإِلَى إِلَى جَدَاولِ ٱلْمِيَاهِ هَكَذَا تَشْنَاقُ نَفْسِي إِلَيْكَ يَا ٱللهُ وَعَطِشَتْ نَفْسِي إِلَى ٱللهِ وَاللهِ وَمَكَنَا مَشَى إِلَى ٱللهِ وَالْمَيَّةِ وَمَنَى أَجِيءً كَأَنَرَاسِي قُلْامَ ٱللهِ وَعَصَارَتْ لِي دُمُوعِي خُبْزًا وَنُسِي إِلَى ٱللهِ إِلَى ٱللهِ الْمُحَيِّرِ وَمَنَى أَجِيءً كَأَنْرَاسِي قُلْامَ ٱللهِ وَعَصَارَتْ لِي دُمُوعِي خُبْزًا وَمُنْسِي إِلَى ٱللهِ إِلَى ٱللهِ اللهِ الْمُحَيِّرِ وَمَنَى أَجِيءً كَأَنْرَاسِي قُلْامَ ٱللهِ وَعَارَتْ لِي دُمُوعِي خُبْزًا اللهِ اللهُ اللهِ ا

نَهَارًا وَلَيْلًا إِذْ قِيلَ لِي كُلَّ يَوْمٍ أَيْنَ إِلَهُكَ • هٰذِهِ أَذْكُرُهَا فَأَسْكُبُ نَفْسِي عَلَى ٓ. لِأَنِّي كُنْتُ أَمْرٌ مَعَ ٱلْجُمَّاعِ أَتَدَرَّجُ مَعَهُمْ إِلَى بَيْتِ ٱللهِ بِصَوْتِ تَرَثُّم وَحَمْدٍ جُمْورٍ مُعَيِّدٍ. وَلِمَاذَا أَنْتِ مُغْنِيَةٌ يَا نَفْسِي وَلِمَاذَا نَتْنِيْنَ فِيَّ . ٱرْنَجِي ٱللَّهَ لِأَنِّي بَعْدُ أَحْمَدُهُ لِأَجْلِ خَلاَصِ وَجْهِهِ

ا يَا إِلْهِي نَفْسِي مُغْنِيَةُ فِيَّ. لِذَلِكَ أَذْكُرُكَ مِنْ أَرْضِ ٱلْأُرْدُنِّ وَجِبَالٍ حَرْمُونَ مِنْ جَبَلِ مِصْعَرَ وَ ﴿ غَمْرٌ يُنَادِ بِ غَمْرًا عِنْدَ صَوْتِ مَيَازِيبِكَ . كُلُّ تَيَّارَاتِكَ وَلَجَعِكَ طَمَتْ ﴿ عَلَيَّ٠ ^ بِٱلنَّهَارِ يُوصِي ٱلرَّبُّ رَحْمَتَهُ وَبِٱللَّيْلِ تَسْبِيعُهُ عِنْدِي صَلْوَةٌ لِإِلْهِ حَيَاتِي ١٠ أَقُولُ ١٨ لِلهِ صَخْرَتِي لِمَاذَا نَسِيتَنِي. لِمَاذَا أَذْهَبُ حَزِينًا مِنْ مُضَايَقَةِ ٱلْعَدُوِّ. السِّعْنِ فِي عِظَامِي ا عَيَّرَنِي مُضَايِقِيَّ بِقَوْلِهِ ﴿ لِيَ كُلَّ يَوْمٍ أَيْنَ إِلْهُكَ • اللِّهَاذَا أَنْتِ مُغْنَيَةٌ يَا نَفْسِي وَلِمَاذَا نَتَنْيِنَ ١١١ فِيَّ. نَرَحِّي ٱللهَ لِأَنِّي بَعْدُ أَحْمَدُهُ خَلاَصَ وَجْهِي وَ إِلْهِي

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا إِقْضِ لِي يَا ٱللهُ وَخَاصِمْ مُخَاصَمِنِي مَعُ أَمَّةٍ غَيْرِ رَاحِمَةٍ وَمِنْ إِنْسَانِ غِشِّ وَظُلْمٍ نِجِّنِي. الْ نَكَ أَنْتَ إِلٰهُ حِصْنِي. لِمَاذَا رَفَضْنَنِي. لِمَاذَا أَتَمَشَّى حَزِينًا مِنْ مُضَايَقَةِ ٱلْعَدُوّ الرَّسِلْ نُورَكَ وَحَقَّكَ هُمَا يَهْدِيَانِنِي وَيَأْتِيَانِ بِي إِلَى جَبَلِ قُدْسِكَ وَ إِلَى مَسْأَكِنِكَ . ﴿ فَاتَّقِي إِلَى الْ مَذْبَحِ ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ بَهْجَةِ فَرَحِي وَأَحْمَدُكَ بِٱلغُودِ يَا ٱللهُ إِلْمِي. ﴿ لِمَاذَا أَنْتِ مُغْنِيَةٌ يَا نَفْسِي ، ﴿ وَلِمَاذَا نَئِنِّينَ فِيَّ. تَرَجَّي ٱللهَ لِأَنِّي بَعْدُ أَحْمَدُهُ خَلاَصَ وَجْمِي وَ إِلْمِي

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لإمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِيَنِي قُورَحَ. قَصِيدَةٌ

ا ٱللَّهُمَّ بِالْذَانِنَا قَدْ سَمِعْنَا . آبَاؤُنَا أَخْبَرُونَا بِعَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي أَيَّامِمْ فِي أَيَّامِ ٱلْقِدَمِ . اَأَنْتَ بِيَدِكَ أَسْنَأْصَلْتَ ٱلْأُمْ وَغَرَسْتُمْ . حَطَّمْتَ شُعُوبًا وَمَدَدْتُهُمْ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَيْفِهِمُ ٱمْتَكُواٱلْأَرْضَ وَلاَذِرَاعُهُمْ خَلْصَمْهُمْ لُكِنْ بِيَنْكَ وَذِرَاعُكَ وَنُورُ وَجْهِكَ لِأَنَّكَ رَضِيتَ عَنْهُمْ

ا أَنْتَ هُوَ مَلَكِي يَا اللهُ. فَأَمْرُ بِخَلاَصِ يَعْقُوبَ • وبِكَ نَنْطَحُ مُضَا يِقِينَا. بِأَسْمِكَ نَدُوسُ ٱلْقَائِمِينَ عَلَيْنَا. آلِأَنِّي عَلَى قَوْسِي لاَ أَتَّكِلُ وَسَيْفِي لاَ نُخَلِّصُنِي. الْأِنَّكَ أَنْتَ خَلَّصْنَنَا مِنْ مُضَا يِقِينَا وَأُخْزَيْتَ مُبْغِضِينَا • ^ بِٱللَّهِ نَفْتِكُرُ ٱلْيُوْمَ كُلَّهُ وَٱسْمَكَ نَحْمَدُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. سِلاَهُ ا لَكِنَّكَ قَدْ رَفَضْنَنَا وَأَخْلُتْنَا وَلاَ نَخْرُجُ مَعَ جُنُودِنَا. انْرْجِعُنَا إِلَى ٱلْوَرَاءِ عَنِ ٱلْعَدُوِّ ٩ وَمُبْغِضُونَا نَهُبُوا لِأَنْفُسِهِ • ال جَعَلْتَنَاكَا لَضَّأْنِ أَكْلًا. ذَرَّيْنَا بَيْنَ ٱلْأَمَ . البِعْتَ ١٢ أَشَعْبَكَ بِغَيْرِ مَالِ وَمَا رَبِحِتَ بِتَهَنِيمٌ ١٠ تَجْعَلُنَا عَارًاعِيْدَ جِيرَانِنَا. هُزْأَةً وَسُخْرَةً لِلَّذِينَ حَوْلَنَا. ١١ ٤ اَ تَجْعَلْنَا مَثَلًا بَيْنَ ٱلشُّعُوبِ. لِإِنْعَاضِ ٱلرَّأْسِ بَيْنَ ٱلْأُمَ و١٠ ٱلْيَوْمَ كُلَّهُ حَجِلَي أَمَامِي وَخِزْيُ وَجْهِي قَدْ غَطَّانِي ١١ مِنْ صَوْتِ ٱلْمُعَيِّرِ وَٱلشَّاتِمِ . مِنْ وَجْهِ عَدُوَّ وَمُنْتَقِمٍ ٧ هٰذَا كُلُّهُ جَاءً عَلَيْنَا وَمَا نَسِينَاكَ وَلاَ خُنَّا فِي عَهْدِكَ ١٨٠ لَمْ بَرْتَدَّ قَلْبُناً إِلَى وَرَاء وَلاَ مَا لَتْ خَطْوَتُنَا عَنْ طَرِيقِكَ ١٠ حَتَّى سَحَفْتَنَا فِي مَكَانِ ٱلتَّنَانِينِ وَغَطَّيْنَنَا بِطِلّ ٱلْمَوْتِ. َ ۚ إِنْ نَسِينَا أَسْمَ إِلْهِنَا أُوْبَسَطْنَا أَيْدِينَا إِلَى إِلَٰهٍ غَرِيبٍ ا ٓ أَفَلاَ يَغْصُ ٱللهُ عَنْ هٰذَا لِأَنَّهُ هُوَ ٢٢ لِعَرْفُ خَفِيَّاتِ ٱلْفَلْبِ ٢٠٠ لِأَنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُهَاتُ ٱلْيُوْمِرَ كُلَّهُ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمَ ٣ إِسْنَيْقِظْ. لِمَاذَا نَتَعَافَى يَا رَبُّ. أُنْتَهِ لَا تَرْفُضْ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٠ لِمَاذَا تَحْجُبُ وَجْهَكَ ٥٥ أُ وَتَنْسَى مَذَلَّتَنَا وَضِينْقَنَا. ٥٠ لِأَنَّ أَنْفُسَنَا مُغْتِيَةٌ إِلَى ٱلثَّرَابِ. لَصِقَتْ فِي ٱلْأَرْضِ بُطُونُنَا ٥٠٠ فَمْرْ عَوْنًا لَناَ وَأَفْدِنَا مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ ٱلْمَزْمُورُ أَنْخَامِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى ٱلسُّوسَنِّ. لِبَنِي قُورَحَ. قَصِيدَةٌ. تَرْنِيَةُ عَبَّةٍ ا فَاضَ قَلِْي بِكَلَامٍ صَالِحٍ ومُنَكَلِّرُ ۚ أَنَا بِإِنْشَائِي لِلْمَلِكِ . لِسَانِي قَلَمُ كَاتِب مَاهِر وَأَنْتَ أَبْرَعُ جَمَالًا مِنْ بَنِي ٱلْبَشَرِ. ٱنْسَكَبَتِ ٱلنِّعْمَةُ عَلَى شَفَتَنْكَ لِذَلِكَ بَارَكَكَ ٱللهَ

إِلَى ٱلْأَبَدِ • اَنْقَلَّا سَيْفَكَ عَلَى نَخْذِكَ أَيُّهَا ٱلْجَبَّارُ جَلَالَكَ وَبَهَاءَكَ . وَ يَجَلَالِكَ ٱفْتَحْمِ . ٱرْكَبْ.

مِنْ أَجْلِ ٱلْحُقِّ وَٱلدَّعَةِ وَٱلْبِرِّ فَنُرِيكَ يَمِينُكَ هَاوِفَ • فَبَالْكَ ٱلْمَسْنُونَةُ فِي قَلْبِ أَعْدَاء ٱلْمَلِكِ. شُعُوبُ تَحْنَكَ يَسْقُطُونَ آكُرْسِيْكَ يَا ٱللهُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. قَضِيبُ ٱسْتِقَامَةِ قَضِيبُ مُلْكِكَ. ٧أُحْبَبْتَ ٱلْبرَّ وَأَبْغَضْتَ ٱلْإِثْمُ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ مَسَعَكَ ٱللهُ إِلْهُكَ بِدُهْنِ ٱلْإِبْهَاجِ ٱكْثَرَ مِنْ رُفَقَائِكَ. مَكُلُّ ثِيَابِكَ مُرْ وَعُودٌ وَسَلِيِخَةٌ. مِنْ قُصُورِ ٱلْعَاجِ سَرَّتْكَ ٱلْأَوْنَارُ • بَنَاتُ مُلُوكِ بَيْنَ حَظِيَّاتِكَ. جُعِلَتِ ٱلْمَلِكَةُ عَنْ يَمِينِكَ بِذَهَبِ أُوفِيرٍ ١٠ السَّعِي يَا بِنْتُ وَأَنْظُرِي وَأَمِيلِي أُذُنكِ وَأَنْسَيْ شَعْبُكِ وَيَنْتَ أَبِيكِ ١١ فَيَشْنَرِي ٱلْمَلِكُ حُسْنَكِ لِأَنَّهُ هُوَ سَيِّدُكِ فَأَسْجُدِي لَهُ ١٠ وَبِنْتُ صُورَ أَغْنَى ٱلشُّعُوبِ نَتَرَضَّى وَجْهَكِ بِهِدِيَّةٍ الْكُلُهَا مَجْدُ أَبْنَهُ ٱلْمَلِكِ فِي خِدْرِهَا . مَنْسُوجَةُ بِذَهَبِ مَلاَيِسُهَا • ١٤ بِمَلاَيِسَ مُطَرَّزَةٍ نَحْضُرُ إِلَى ٱلْمَلِكِ. فِي إِنْرِهَا عَذَارَى صَاحِبَاتُهَا. مُقَدَّمَاتُ إِلَبْكَ ١٠ يُحْضُرْنَ بِفَرَحٍ وَأَبْهَاجٍ يَدْخُلْنَ إِلَى قَصْرِ ٱلْمَلِكِ ١٠عِوَضًا عَنْ آبَائِكَ يَكُونُ بَنُوكَ نُقِبَهُمْ رُؤَسَاء فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ ٧١ أَذْكُرُ ٱسْمَكَ فِي كُلِّ دَوْر فَدَوْرٍ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ غَيْمَدُكَ ٱلشُّعُوبُ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبدِ ٱلْهَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِبَنِي قُورَحَ. عَلَى ٱلْجُوَابِ. تَرْنِيمَةُ ` الله كَنا مَكْمًا وَقُوَّةً . عَوْنًا فِي ٱلضَّيْقَاتِ وُجِدَ شَدِيدًا وَلِذَلِكَ لاَ عَنْنَى وَلَوْ تَزَحْزَحَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَوِ ٱنْقَلَبَتِ ٱلْحِيَالُ إِلَى قَلْبِ ٱلْجِعَارِ ٢٠ نَعَجُ وَخَعِشُ مِيَاهُهَا. نَتَزَعْزَعُ ٱلْحِيَالُ بِطُمُوِّهَا • سِلاَهُ عُنَهُوْ سَوَاقِيهِ تُفَرِّحُ مَدِينَةَ ٱللهِ مَقْدَسِ مَسَاكِينِ ٱلْعَلِيِّ. ﴿ ٱللهُ فِي وَسَطِهَا فَكَنْ نَتَزَعْزَعَ. يُعِينُهَا ٱللهُ عِنْدَ إِقْبَالِ ٱلصُّبْحِ وَ عَجَّتِ ٱلْأَمَ لَ نَزَعْزَعَتِ ٱلْهَمَا لِكُ. أَعْطَى صَوْنَهُ ذَابَتِ ٱلْأَرْضُ • ٧ رَبُ ٱلْجُنُودِ مَعَنَا. مَكْمًا أَنَا إِلَهُ يَعْقُوبَ. سِلاَهْ ٨ هَلُمُوا ٱنْظُرُوا أَعْمَالَ ٱللهِ كَيْفَ جَعَلَ خِرَبًا فِي ٱلْأَرْضِ ٢٠ مُسَكِّنُ ٱلْحُرُوبِ إِلَى

١٠ أَقْصَى ٱلْأَرْضِ. يَكْسِرُ ٱلْقَوْسَ وَيَقْطَعُ ٱلرُّمْ َ. ٱلْمَرْكَبَاثِ بَعْرِفُهَا بِٱلنَّارِهِ اكْفُوا وَأَعْلَمُوا اللَّهُ أَنَا ٱللهُ . أَنَعَالَى بَيْنَ ٱلْأُمْ ِأَتَعَالَى فِي ٱلْأَرْضِ • الرَّبُ ٱلْجُنُودِ مَعَنَا. مَجْمَأُنَا إِللهُ يَعْفُوبَ. سِلِاهُ عَفُوبَ. سِلِاهُ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّيْنَ. لِبِنِي قُورَحَ. مَزْمُورْ

ا يَا جَهِيعَ ٱلْأَمْمِ صَفِّقُوا بِٱلْآيَادِي. أَهْتِفُوا بِلهِ بِصَوْتِ ٱلِأَبْهَاجِ وَالْآنَ ٱلرَّبَّ عَلِيْ عُنُوفْ مَلِكُ كَبِيرٌ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ وَ يُخْضِعُ ٱلشَّعُوبَ غَنْنَا قَالْأَمَ نَحْتَ أَقْدَامِنَا • عَيْنَارُ لَنَا نَصِيبَنَا فَخْرَ بَعْفُوبَ ٱلَّذِي أَحَبَّهُ . سِلاَهْ

• صَعِدَ ٱللهُ بِهُنَافِ ٱلرَّبُ بِصَوْتِ ٱلصُّورِ ، وَنِّهُوا لِلهِ وَنِّهُوا وَلَيْهُ مِنَافِ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

ٱلْهَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْأَرْبَعُونَ تَسْمِعَة . مَزْمُورْ لِبَنِي قُورَحَ

ا عَظِيمُ هُوَ ٱلرَّبُ وَحَسِدٌ جِدًا فِي مَدِينَةِ إِلْهَنَا جَبَلِ قُدْسِهِ وَاجَبِيلُ ٱلْإِرْ تِفَاعِ فَرَحُ كُلِّ ٱلْأَرْضِ جَبَلُ صِهْبَوْنَ. فَرَحُ أَقَاصِ ٱلشَّيمَالِ مَدِينَةُ ٱلْمَلِكِ ٱلْعَظِيمِ وَ اللهُ فِي قُصُورِهَا يُعْرَفُ مَلْجًاً

﴿ اَلرَّعْدَةُ هُنَاكَ. وَٱلْمُلُوكُ ٱجْنَهَعُوا. مَضَوْا جَمِيعًا ﴿ لَهَّا رَأَوْا بُهِنُوا ٱرْتَاعُوا فَرُوا ﴿ أَخَذَتْهُمُ اللَّهِ عَدَةُ هُنَاكَ. وَٱلْحَنَاضُ كَوَالِدَةٍ ﴿ بِرِيحٍ شَرْقِيَّةٍ تَكْسِرُ سُفُنَ تَرْشِيشَ ﴿ كَمَا سَمِعْنَا هَكَنَا كَالْرَعْدُ فَيَ مَدِينَةِ إِلْهِنَّا . ٱللهُ يُثَبِّنُهَا إِلَى ٱلْأَبَدِ • سِلاَهْ لَا مُعَنَا هَكَنَا كُلُهُ مُذَا فَي مَدِينَةِ إِلْهِنَا . ٱللهُ يُثَبِّنُهَا إِلَى ٱلْأَبَدِ • سِلاَهُ

و ذَكَرْنَا يَا أَلَيْهُ رَحْمَتَكَ فِي وَسَطِ هَيْكَلِكَ وَ ا نَظِيرُ أَسْلِكَ يَا أَلَيْهُ تَسْبِيجُكَ إِلَى

أَقَاصِيٱلْأَرْضِ.بَمِينُكَ مَلْاَنَةُ بِرَّا ١٠ يَفْرَحُ جَبَلُ صِهْيَوْنَ نَبْنَهِ مُ بَنَاتُ يَهُوذَا مِنْ أَجْلِأَحْكَامِكَ ١١ طُوفُوا بِصِيْنُونَ وَدُورُوا حَوْلَهَا . عُدُول أَبْرَاجَهَا . ١١ ضَعُوا قُلُوبَكُمْ عَلَى مَنَارِسِهَا . تَأَمَّلُوا قُصُورَهَا لِكِيْ نَحَدِّثُوا بِهَا جِيلاً آخَرَ • الرِّنَّ ٱللَّهَ هٰذَا هُوَ إِلْهُنَا إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ. هُوَ يَهْدِينَا حَنَّى إِلَى ٱلْمَوْتِ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورْ مُ

الِسْمَعُوا هٰذَا يَا جَمِيعَ ٱلشُّعُوبِ أَصْغُول يَا جَمِيعَ سُكَّانِ ٱلدُّنْيَا عَالِ وَدُونِ أَغْنِيَا ا وَفُقَرَاء سَوَاء ١٠ فَي يَنَكُلُّرُ بِٱلْحِكُمْ وَلَهَحُ قَلْبِي فَهُ ٥٠٠ أُمِيلُ أَذُنِي إِلَى مَنَلٍ وَأُوضَى بِعُودٍ لُغْزِي ٢ • لِمَاذَا أَخَافُ فِي أَيَّامِ ٱلشَّرِّ عِنْدَ مَا يُحِيطُ بِي إِثْمُ مُنَعَقِّيَّ. ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى | • • نَرُوَتِهِمْ وَبِكَثْرَةِ غِنَاهُمْ يَفْغَرُونَ . ٧ ٱلْأَخُ لَنْ يَفْدِيَ ٱلْإِنْسَانَ فِدَا ۗ وَلاَ يُعْطِيَ ٱللَّهَ كَفَّارَةً ٧ عَنْهُ. ^ وَكَرِيمَة هِيَ فِدْيَةُ نَفُوسِمٍ فَغَلِقَتْ إِلَى ٱلدَّهْرِ. ﴿ حَنَّى بَحِياً إِلَى ٱلْأَبَدِ فَلاَ يَرَى ٱلْقَبْرَ. لَم ١٠ بَلْ يَرَاهُ . ٱلْحُكَمَاء يَمُونُونَ . كَذَٰ لِكَ ٱلْجَاهِلُ وَٱلْبَلِيدُ يَهْلِكَانِ وَيَنْزُكَانِ نَرْوَيَهُمَا لِآخَرِينَ. ١١ بَاطِنْهُمْ أَنَّ بُنُونَهُمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ مَسَا كَنِهُمْ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ. يُنَادُونَ بِأَسْمَائِهِمْ فِي ٱلْأَرَاضِي. ١١ " وَأَلْإِنْسَانُ فِي كَرَامَةِ لاَ يَبِيتُ. يُشْبِهُ ٱلْبَهَاعِمَ ٱلَّتِي تُبَادُ • " هٰذَا طَرِيقُهُمُ أَعْنِمَادُهُمْ وَخُلَفَاوُهُمْ اللهَ يَرْتَضُونَ بِأَقْنَالِهِرْ • سِلاَهْ • المِثْلُ ٱلْغَنَم لِلْهَاوِيَةِ بُسَاقُونَ . ٱلْمَوْثُ يَرْعَاهُمْ وَيَسُودُهُمُ اللهَ ٱلْهُ "تَقِيمُونَ. غَلَاةً وَصُورَتُهُمْ تَبْلَى. ٱلْهَاوِيَةُ مَسْكَنْ لَهُرْ • ا إِنَّمَا ٱللهُ يَقْدِي نَقْسِي مِنْ يَدِ ا ١٠ ٱلْهَاوِيَةِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُنِي • سِلاَهُ

١١ لَا تَخْشَ إِذَا ٱسْتَغْنَى إِنْسَانَ إِذَا زَادَ مَعِدُ بَيْهِ ١٧٠ لِأَنَّهُ عِندَ مَوْتِهِ كُلُّهُ لاَ يَأْخُذُ. ١٦١ لاَ يَنْرِلُ وَرَاءَهُ مَجْدُهُ • ٨ لِأَنَّهُ فِي حَيَاتِهِ يُبَارِكُ نَفْسَهُ. وَيَجْمَدُونَكَ إِذَا أَحْسَنْتَ إِلَى نَفْسِكَ. ١٨ ١٠ تَدْخُلُ إِلَى حِيلِ آبَائِهِ ٱلَّذِينَ لاَ يُعَايِنُونَ ٱلنُّورَ إِلَى ٱلْأَبِدِ ١٠ إِنْسَانٌ فِي كَرَامَةِ وَلاَ يَفْهُمُ ١٠ يُشْبِهُ ٱلْبَهَائِمَ ٱلَّنِي تُبَادُ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَبَسُونَ مَزْمُورٌ لِلسَّافَ

ا إِلٰهُ ٱلْآلِهِ الرَّبُ تَكُلَّمَ وَدَعَا ٱلْآرْضَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا • مِنْ صِهْبُونَ
كَمَالِ ٱلْجُمَالِ ٱللهُ ٱللهُ أَشْرَقَ • كَأْتِي إِلْهُنَا وَلاَ يَصْمُتُ . نَارْ قُدَّامَهُ تَأْكُلُ وَحَوْلَهُ عَاصِفْ حِدًّا • يَدْعُو ٱلسَّمْوَاتِ مِنْ فَوْقُ وَٱلْأَرْضَ إِلَى مُدَايَنَةِ شَعْبِهِ . • ٱجْمَعُوا إِلَى أَنْقِائِي حِدًّا • يَدْعُو ٱلسَّمْوَاتِ مِنْ فَوْقُ وَٱلْأَرْضَ إِلَى مُدَايَنَةِ شَعْبِهِ . • ٱجْمَعُوا إِلَى أَنْقِائِي الْفَاطِعِينَ عَهْدِي عَلَى ذَبِيعَةٍ • آوَنُحْبُرُ ٱلسَّمْوَاتُ بِعَدْلِهِ لِأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلدَّيَّانُ • سِلاَهُ الْفَاطِعِينَ عَهْدِي عَلَى ذَبِيعَةٍ • آوَنُحْبُرُ ٱلسَّمْوَاتُ بِعَدْلِهِ لِأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلدَّيَّانُ • سِلاَهُ

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلْخَمْسُونَ

لإِمَامِ ٱلْهُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا جَاءٍ إِلَيْهِ نَاثَانُ ٱلنَّيْ بَعْدَ مَا دَخَلَ إِلَى بَنْشَبَعَ الرَّحَمْنِي يَا اللهُ حَسَبَ رَحْمَنِكَ. حَسَبَ كَثْرُةِ زَاْفَتِكَ أَمْحُ مَعَاصِيَّ. اَعْسِلْنِي كَثِيرًا

مِنْ إِنْي وَمِنْ خَطِيِّنِي طَهِّرْنِي • الأَّنِّي عَارِفْ بِمَعَاصِيَّ وَخَطِيَّنِي أَمَامِي دَائِمًا • إِلَيْكَ وَحْدَكَ أَخْطَأْتُ وَٱلشَّرَّ قُدًّامَ عَيْنَيْكَ صَنَعْتُ لِكَيْ نَتَبَرَّرَ فِي أَقْوَالِكَ وَنَزْكُو فِي قَضَائِكَ. ﴿ هَأَنَذَا بِٱلْإِثْمَ صُوِّرْتُ وَبِٱلْخُطِيَّةِ حَبِلَتْ بِي أَمِّي ٦َ هَا قَدْ سُرِرْتَ بِٱلْحُقِّ فِي ٱلْبَاطِنِ فَنِي ٱلسَّرِيرَةِ تُعَرَّفُنِي حَكْمَةً ٢٠طَهِّرْنِي بِٱلزُّوفَا فَأَطْهُرَ. أَغْسِلْنِي فَأَيْنَصَّ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّهْ ِ مِ أَشْمِعْنِي سُرُورًا وَفَرَحًا. فَتَبْنَهِجَ عِظَامْ سَعَقْنَهَا. ا السُنْرُ وَجْهَكَ عَنْ خَطَايَايَ وَأَهُمُ كُلَّ آثَامِي ١٠ قَلْبًا نَقِيًّا ٱخْلُقْ فِيَّ يَا ٱللهُ وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي ١٠ لاَ تَطْرَحْنِي مِنْ قُدًّامٍ وَجْهِكَ وَرُوحَكَ ٱلْمُنْدُوسَ لاَ تَنْزِعْهُ مِنِّي ١٠٠ رُدَّ لِي بَهْجَةَ خَلاَصِكَ وَبِرُوحٍ مُنتَدِبَةٍ ٱعْضُدْني : ١٣ فَأُعَلِّرَ ٱلْأَثَمَةَ طُرُقَكَ وَٱلْخُطَاةُ إِلَيْكَ بَرْجِعُونَ 11 الْخِينِي مِنَ ٱلدِّمَاءِ يَا ٱللهُ إِلٰهَ خَلاصِي. فَيُسَبِحَ لِسَانِي بِرَّكَ. ١٠ يَا رَبُّ ٱفْتُحْ شَفَيَ فَيُعْبِرَ فِي بِتَسْبِعِكَ ١٦٠ لِأَنَّكَ لَا نُسَرُّ بِذَبِيَةٍ وَ إِلَّا فَكُنْتُ أَقَدُّمُا. بِمُعْرَقَةٍ لَا تَرْضَ ١٧ ذَبَائِحُ ٢٦ ٱللهِ هِيَ رُوخَ مُنْكَسِرَةً . ٱلْقَلْبُ ٱلْمُنْكَسِرُ وَٱلْمُنْسَحِقُ يَا اَللهُ لاَ خَنْقَرْهُ ١١ أُحْسِنْ بِرِضَاكَ إِلَى صِيْبُونَ. أَبْنِ أَسْوَارَ أُورُشَلِيمَ ١٠ حِينَئِذٍ نُسَرُّ بِذَبَائِحِ ٱلْبِرِّ مُعْرَقَةِ وَنَقْدِمَةٍ نَامَّةٍ . حِبنَئِذٍ يُصْعِدُونَ عَلَى مَذْ بَجِكَ عُجُولًا . ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلْخَمْسُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيْنَ. قَصِيدَةُ لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا جَاء دُوَاغُ ٱلْأَدُومِيُ وَأَخْبَرَ شَاوُلَ وَقَالَ لَهُ جَاء دَاوُدُ إِلَى بَيْتِ أَخِيمَا لِكَ الِمَاذَا تَفْقَرَرُ بِٱلشَّرِّ أَيُّهَا ٱلْجُبَّارُ. رَحْمَةُ ٱللهِ هِيَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لِسَانُكَ يَخْتَرِعُ مَفَاسِدَ ا كَمُوسَى مَسْنُونَةٍ يَعْمَلُ بِٱلْغِشِّ • أَحْبَبْتَ ٱلشَّرَّ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْخَيْرِ. ٱلْكَذِبَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلتَّكُثِر بِٱلصِّدْقِ • سِلاَهْ • ﴿ أَحْبَبْتَ كُلَّ كَلاَمٍ مُهْلِكٍ وَلِسَانِ غِشِّ • ﴿ أَيْضًا بَهْدِمُكَ ا ٱللهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. يَخْطَفُكَ وَيَقْلَعُكَ مِنْ مَسْكَنِكَ وَيَسْتَأْصِلُكَ مِنْ أَرْضِ ٱلْأَحْيَاء. سِلاَهْ. ﴿ فَيَرَى ٱلصِّدِّ يَقُونَ وَيَخَافُونَ وَعَلَيْهِ بَضْعَكُونَ. ﴿ هُوَذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لَمْ يَجْعَلِ ٱللهَ حِصْنَهُ بَلِ ٱتَّكَلَ عَلَى كَثِرَةِ غِنَاهُ وَأَعْنَزَ بِفَسَادِهِ

مُ أَمَّا أَنَا فَمِثْلُ زَيْنُونَةٍ خَضْرَاء فِي بَيْتِ ٱللهِ. تَوَكَّلْتُ عَلَى رَحْمَةِ ٱللهِ إِلَى الدَّهْرِ وَأَلْاً مَاكَ فَإِنَّهُ صَالِحٌ قُدَّامَ الدَّهْرِ وَأَلْأَبَدِهِ اللهِ عَلَىٰتَ وَأَنْتَظِرُ ٱسْمَكَ فَإِنَّهُ صَالِحٌ قُدَّامَ أَنْقِيائِكَ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْخَمْسُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ عَلَى ٱلْعُودِ. قَصِيدَةٌ لِدَاوُدَ

ا قَالَ ٱلْجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ لَيْسَ إِلَهُ وَسَدُوا وَرَجُسُوا رَجَاسَةً. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا وَ اَللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَشْرَفَ عَلَى بَنِي ٱلْبُشَرِ لِيَنْظُرَ هَلْ مِنْ فَاهِمِ طَالِبِ ٱللهِ وَكُلُهُمْ قَدِ آزَنَّهُ وا مَعًا فَسَدُوا لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا لَيْسَ وَلاَ وَاحِدْ

أَلَمْ يَعْلَمْ فَاعِلُو ٱلْإِثْمِ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ شَعْبِي كَمَا يَأْكُلُونَ ٱلْخُبْزَ وَٱللّٰهَ لَمْ يَدْعُوا •

 هُنَاكَ خَافُوا خَوْفًا وَلَمْ يَكُنْ خَوْفْ لِأَنَّ ٱللهَ قَدْ بَدَّدَ عِظَامَ مُحَاصِرِكَ . أَخْرَيْنَهُمْ لِأَنَّ ٱللهَ قَدْ رَفَضَهُمْ • لَيْتَ مِنْ صِهْبُونَ خَلاصَ إِسْرَائِيلَ . عِنْدَ رَدِّ ٱللهِ سَبِي شَعْبِهِ يَهْنِفُ يَعْقُوبُ وَيَفْرَحُ إِسْرَائِيلُ

# ٱلْهَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ كَٱلْخَمْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. قَصِيدَةٌ لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا أَنَى ٱلزِّيفِيُّونَ وَقَالُوا لِشَاوُلَ ٱلْيُسَ دَاوُدُ مُغْتَبِئًا عِنْدَنَا

اَ اللّٰهُمَّ بِٱسْمِكَ خَلِّصْنِي و بِقُوَّتِكَ أَحْكُمْ لِي اَسْمَعْ يَا اَللهُ صَلَاتِي ٱصْغَ إِلَى كَلاَم فِي ا الرَّنَ غُرَبَاء قَدْ قَامُوا عَلَيَّ وَعُنَاةً طَلَبُوا نَفْسِي لَمْ يَجْعَلُوا ٱللهَ أَمَامَهُ وسِلاَهُ وَهُوذَا ٱللهُ مُعِينَ لِي . ٱلرَّبُ بَيْنَ عَاضِدِ بَ نَفْسِي وَ يَرْجِعُ ٱلشَّرْعَلَى أَعْلَائِي . جَقِبِّكَ أَفْنِهِ وَ الْأَنْهُ لَكَ مُنْ لَكِ اللهَ اللهَ الْعَالَى وَبِأَعْدَائِي رَأَتْ عَبْنِي مُنْتَدِبًا . أَحْمَدُ أَسْمَكَ يَا رَبُ لِأَنَّهُ صَالِحُ وَ اللَّنَهُ مِنْ كُلِّ ضِيثِ خَبَّانِي وَبِأَعْدَائِي رَأَتْ عَبْنِي

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْخَمْسُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. قَصِيدَةٌ لِدَاوُدَ

الصغ كَا الله إلى صَلاَ فِي وَلاَ نَعَاضَ عَنْ نَضَرُعِي وَالْسَعْ فِي فَاسَعِبْ فِي فَاسَعِبْ فِي اَ الله إِنْ وَبِعَضَب مَرْبَقِي وَأَصْطَرِبُ مَنْ صَوْتِ الْعَدُوّ مِنْ قِبِلِ ظُلْ الشِّرِيرِ لِأَنَّهُمْ يُحِيلُونَ عَلَى اَ إِنْهَا وَبِعَضَب مَعْ مُحْدُونَ وَرَعْدَ أَ أَيَا عَلَي وَعَشِينِي رُعْبَ وَ فَقُلْتُ لَيْتَ فِي جَاحًا كَالْحُهَامَةِ فَأَطِيرَ وَأَسْتَرِعَ . لاها لَذَا كُنْتُ أَبَعْدُ وَمِعَةُ أَنِياً عَلَى وَعَشِينِي رُعْبَ وَ فَقُلْتُ لَيْتَ فِي جَنَاحًا كَالْحُهَامَةِ فَأَطِيرَ وَأَسْتَرِعَ . لاها لَذَا كُنْتُ أَبْعُدُ وَمِنَ النَّوْ عَلَي وَعَشِينِي رُعْبَ وَ الْبَرِيَّةِ وسِلاَهُ و مُكُنْتُ أُسْرِعُ فِي نَجَاقِي مِنَ الرَّبِحِ الْعَاصِفَةِ وَمِنَ النَّوْ الْعَدُ الْمَوْتُ وَمِنَ النَّوْ الْمَوْتُ وَمِنَ اللَّهُ وَصَعْبَ وَمَلَا وَلاَ يَرْبُ مِنْ اللهَ وَخِصَامًا فِي الْهَدِينَةِ وَاللهُ اللهُ وَلَيْلًا اللهُ اللهُ وَعَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعَلَي اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلِي الْعَشْرَةُ وَالْمَاكِمَ مِنْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ مَوْتُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَيَهِ الْمَوْلُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

١٦ أَمَّا أَنَا فَإِلَى ٱللهِ أَصْرُخُ وَٱلرَّبُ يُحَلِّصِنِي ١٨ مَسَاءَ وَصَبَاحًا وَظُهْرَا أَشْكُو وَأَنُوحُ فَيَسْمَعُ ١٦ صَوْنِي ١٠ فَدَى بِسِلاَم نَفْسِي مِنْ قِتَالِ عَلَى ۖ لِأَنَّهُمْ بِكِثْرَةَ كَانُوا حَوْلِي ١٠ يَسْمَعُ ٱللهُ فَيُذِلُمُ ١١ وَوَلِي ١٠ يَسْمَعُ ٱللهُ فَيُذِلُمُ ١١ وَأَجْالِسُ مُنْذُ ٱلْقِدَم . سِلاَه . اللّه مَا لَيْسَ لَهُمْ تَغَيَّرُ وَلاَ يَخَافُونَ ٱللهُ مَا لَقَى يَدَيْهِ عَلَى مَا لَيْسَ هُمْ وَقَلْبُهُ قِتَالْ. أَلْيَنُ مِنَ ٱلزَّيْتُ كَلِمَانَهُ وَهِي المَا لِمِيهِ . نَقَضَ عَهْدَهُ ١١ أَنْعَرُ مِنَ ٱلزَّبْدَةِ فَمُهُ وَقَلْبُهُ قِتَالْ. أَلْيَنُ مِنَ ٱلزَّيْتُ كَلِمَانَهُ وَهِي اللهَ مَنْ وَقَلْهُ وَقَلْبُهُ قِتَالْ. أَلْيَنُ مِنَ ٱلزَّيْتُ كَلِمَانَهُ وَهِي اللهِ فَيَهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ مِنَ الزَّيْتُ مِنَ ٱلزَّيْتُ وَهِي اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٢٦ أَنْقِ عَلَى ٱلرَّبِّ هَمَّكَ فَهُو يَعُولُكَ. لَا يَدَعُ ٱلصِّدِّينَ يَنَزَعْزَعُ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٢٠ وَأَنْتَ يَا اللهِ عَلَى ٱلرَّعْرَةُ إِلَى ٱلرَّبَهُ مَا اللهِ مَا وَالْغِشِّ لَا يَنْصُفُونَ أَيَّامَهُمْ . أَمَّا أَنَا فَأَتَكُلُ عَلَيْكَ فَعَلَاكِ . رِجَالُ ٱلدِّمَا وَٱلْغِشِّ لَا يَنْصُفُونَ أَيَّامَهُمْ . أَمَّا أَنَا فَأَتَكُلُ عَلَيْكَ

#### اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْخَمْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْحَمَامَةِ ٱلْبَكْمَاءَ بَيْنَ ٱلْغُرَبَاء . مُذَهَّبَة لِدَاوُدَ عِنْدَمَا أَخَذَهُ ٱلْفِلِسْطِينِيُّونَ فِي جَتَّ

الرْحَمْنِي يَا اللهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَنَهَمَّهُ فِي وَالْيُوْمَ كُلَّهُ مُحَارِبًا بُضَايِقَنِي وَ مَهَمَّمَ أَعْدَائِي الْيُوْمَ كُلَّهُ لِأَنَّ كَنِيرِينَ يُقَاوِمُ وَنَنِي بِكِيْرِيَاءَ وَ فِي يَوْمِ خَوْفِي أَنَا عَلَيْكَ أَنَّكِلُ وَ اللهُ أَفْتَخِرُ اللهُ أَفْتَخِرُ اللهُ ا

َ حَيِنَةِ تَرْنَدُ أَعْدَائِي إِلَى ٱلْوَرَاءِ فِي يَوْمِ أَدْعُوكَ فِيهِ. هٰذَا قَدْ عَلِمْنُهُ لِأَنَّ ٱلله فِي وَالْمَالُهُ أَفْغَرُ بِكَلاَمِهِ وَالْعَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا أَخَافُ. مَاذَا بَصْنَعُهُ بِي اللهُ أَفْغَرُ بِكَلاَمِهِ وَالْعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا أَخَافُ. مَاذَا بَصْنَعُهُ بِي اللهُ أَفْغَرُ بِكَلاَمِهِ وَالْعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا أَخَافُ. مَاذَا بَصْنَعُهُ بِي اللهُ وَفِي ذَبَاعُ اللهُ وَفِي ذَبَاعُ اللهُ وَفِي ذَبَاعً اللهُ وَفِي نُورِ ٱلْأَحْبَاءُ فَي مِنَ ٱلزَّلْقِ لِكَيْ أَسِيرَ قُدًّامَ ٱللهِ فِي نُورِ ٱلْأَحْبَاءُ فَي مَنَ ٱلزَّلْقِ لِكَيْ أَسِيرَ قُدًّامَ ٱللهِ فِي نُورِ ٱلْأَحْبَاءُ

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْخَمْسُونَ

لإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى لاَ بَهْكِ مُذَهَّبَة لِلَاوُدَ عِنْدَ مَا هَرَبَ مِنْ قُدَّامِ شَاوُلَ فِي ٱلْمُغَارَةِ الْرَحَنِي يَا اللهُ ٱرْحَنِي لِآنَهُ بِكَ ٱحْنَمَتْ نَفْسِي وَبِظِلِّ جَنَاحَيْكَ أَحْنَمِي إِلَى أَنْ فَيْرَ اللهُ الْحَامِي عَنِي وَبِظِلِّ جَنَاحَيْكَ أَحْنَمِي إِلَى أَنْهُ الْعَلِيِّ إِلَى اللهِ ٱلْحُامِي عَنِي وَ بُرْسِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَبُحُلِّصِنِي الْمُ مَنَ ٱلسَّمَاءُ وَبُحُلِّصِنِي . عَيَّرَ ٱلَّذِي يَنَهَمَّهُ فِي مَسِلَهُ . بُرْسِلُ آللهُ رَحْمَتَهُ وَحَقَّهُ وَعَقَّهُ وَعَقَّهُ وَعَقَّهُ وَعَقَّهُ وَعَقَّهُ وَعَقَّهُ وَعَقَّهُ وَعَقَلُولَ فَي اللهُمَّ عَلَى ٱلسَّمَاءُ وَبُحُلُونِ . اللهُ اللهُ مَا أَسَلَمُ اللهُ مَا أَلَامُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٧ ثَابِتْ قَلْمِي يَا اللهُ ثَابِتْ قَلْبِي. أُغَيِّن فَأْرَنَّمُ ١٠ أَسْتَيْفِظ يَا مَجْدِي. أَسْتَيْفِظ يَا رَبَابُ وَيَاغُودُ أَنَا أَسْتَيْقِظُ سَحَرًا • أَحْمَدُكَ بَيْنَ ٱلشَّعُوبِ يَا رَبُّ أَرَنِّهُ لَكَ بَيْنَ ٱلْأُمَ . ا لِأَنَّ رَحْمَتُكَ قَدْ عَظُمَتْ إِلَى ٱلسَّمْوَاتِ وَإِلَى ٱلْغَمَامِ حَقَّكَ • ا ٱرْتَفِعِ ٱللَّهُمَّ عَلَى ٱلسَّمْ وَإِنِ لِيَرْتَفِعْ عَلَى كُلُّ ٱلْأَرْضِ مَجْدُكَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْخَبْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ . عَلَى لاَ تُهْلِكْ. لِدَاوُدَ. مُذَهَّبَةٌ

الْحَقَّا بِٱلْحُقِّ ٱلْأَخْرَسِ نَتَكَلَّمُونَ بِٱلْمُسْتَقِيمَاتِ نَقْضُونَ يَا بَنِي ٱدَّمَ وَ بَلْ بِٱلْقُلْبِ تَعْمَلُونَ شُرُورًا فِي ٱلْأَرْضِ ظُلْمِ أَيْدِيكُمْ نَزِنُونَ • ۚ زَاغَ ٱلْأَشْرَارُ مِنَ ٱلرَّحِمِ ضَلُوا مِنَ ٱلْبَطْنِ مُنْكَلِّمِينَ كَذِبًا مِ ۚ هُمْ حُمَةٌ مِثْلُ حُمَةِ ٱلْحَيَّةِ . مِثْلُ ٱلصِّلِّ ٱلْأَصَمِّ يَسُدُ أَذُنَهُ ۗ ٱلَّذِي لَا إِ يَسْنَمِعُ إِلَى صَوْتِ ٱلْحُوَاةِ ٱلرَّاقِينَ رُقَى حَكِيمٍ

١ اَللَّهُمَّ كُسِّرْ أَسْنَانَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمِ . أَهْشِمْ أَضْرَاسَ ٱلْأَشْبَالِ يَا رَبُّ • الْلِذُوبُوا كَٱلْهَاء لِيَذْهَبُول. إِذَا فَوَّقَ سِهَامَهُ فَلْتَنْبُ • ^كَهَا يَذُوبُ ٱلْحَلَرُونُ مَاشِيَا. مِثْلَ سِقْطِ ٱلْهَرْأَةِ لَا يْعَايِنُوا ٱلشَّمْسَ • قَبْلَ أَنْ تَشْعُرَ قُدُورُكُمْ بِٱلشَّوْكِ نِيئًا أَوْ مَعْرُوقًا يَعْرُفُهُمْ • ١٠ يَفْرَ حُ ٱلصِّدِّيقُ إِذَا رَأْتِ ٱلنَّقْمَةَ. يَغْسِلُ خُطُوَاتِهِ بِدَمِ ٱلشُّرِّيرِ. ١١ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ إِنَّ لِلصِّدِّيقِ ثَمَرًا. ال إِنَّهُ يُوجَدُ إِلٰهُ قَاضٍ فِي ٱلْأَرْضِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْخَمْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى لَا مُهْلِكْ. مُذَهَّبَهُ لِيَاوُدَ لَمَّا أَرْسَلَ شَاوُلُ وَرَاقَبُوا ٱلْبَيْتَ لِيَقْتُلُوهُ ا أَنْقِدْنِي مِنْ أَعْدَائِي يَا إِلْمِي. مِنْ مُقَاوِمِيَّ ٱحْمِنِي • انْجِنِّنِي مِنْ فَاعِلِي ٱلْإِنْم وَمِنْ رِجَالِ ٱلدِّمَاءِ خَلِّصْنِي • الْأَنَّهُمْ يَكُونُونَ لِنَفْسِي . ٱلْأَقْوِيَاءِ يَجْنَمِعُونَ عَلَيَّ لَالِإِنِي وَلَا لِخَطِيَّنِي يَا رَبُّ عَ بِلاَ إِنْمُ مِنِّي يَجُرُونَ وَيُعِدُّونَ أَنْفُسَمُ . أَسْتَيْقِظْ إِلَى لِقَائِي وَأَنْظُرُ • وَأَنْتَ يَارَبُ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ إِلَّهَ إِسْرَائِيلَ أَنْتِيهُ لِتُطَالِبَ كُلَّ ٱلْأُمَرِ. كُلُّ عَادِرٍ أَثِيمٍ لِاَتَرْحَمْ وسِلاَهْ و بَعُودُونَ عِنْدَ

ٱلْمَسَاء يَهِرُّونَ مِثْلَ ٱلْكَلْبِ وَيَدُورُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ • ٧هُوذَا يُبِقُونَ بِأَفْوَاهِمْ. سيُوفْ فِي شِفَاهِمٍ . لِأَنَّهُ مْ يَقُولُونَ مَنْ سَامِعُ ٥٠ مُأَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَتَضْعَكُ بِهِمْ . تَسْتَهْزِئُ بَجِيبِعِ ٱلْأَمَمِ أَمِنْ قُوَّتِهِ إِلَيْكَ أَلْغَيُّ لِأَنَّ ٱللَّهَ مَلْجَابِي ا إِلْي رَحْمَنُهُ نَتَقَدَّ مُنِي أَللهُ بُرِينِي بِأَعْلَائِي وَ الْاَنَقْتُلْمُ لِلَّا يَسْمَ شَعْبِي . تَبِّهُمْ بِقُوَّتِكَ وَأَهْبِطْهُمْ يَا رَبُّ نُرْسَنَا • ١١ خَطِيَّةُ أَفْوَاهِمِمْ هِيَ كَلَامُر شِفَاهِمِمْ. وَلْيُؤْخَذُوا بِكِبْرِيَاتِمِمْ وَمِنَ ٱللَّعْنَةِ وَمْنَ ٱلْكَذِبِ ٱلَّذِي مُحَدَّرُنُونَ بِهِ • ١٠ أَفْنِ جِنَقٍ أَفْنِ وَلاَ يَكُونُوا وَلْيَعَلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مُنَسَلِّطْ فِي يَعْثُوبَ إِلَى أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ • سِلاَهْ • ا وَيَعُودُونَ عِنْدَ ٱلْمَسَاءَ يَهِرُّونَ مِثْلَ ٱلْكَلْبِ وَيَدُورُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ • ١٠ هُمْ يَتِيهُونَ لِلْأَكْلِ. إِنْ لَمْ يَشْبَعُوا وَيَبِينُوا ١١ أَمَّا أَنَا فَأَغَنِّي بِقُوَّ تِكَ فَأْرَيَّمُ بِٱلْغَدَاةِ بِرَحْمَتِكَ لِأَنَّكَ كُنْتَ مَجْمًا لِي وَمَنَاصًا فِي

يَوْمٍ ضَيْفِي • ١٧ يَا قُوَّنِي لَكَ أَرَيِّمُ لِأَنَّ ٱللهَ مَلْجَإِي إِلٰهُ رَحْمَتَى

# اَلْهَزْمُهُرُ السَّدُنَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ عَلَى ٱلشُّوسَنِّ . شَهَادَةْ مُذَهَّبَةْ لِدَاوُدَ لِلنَّعْلِيمِ . عِنْدَ مُحَارَبَتِهِ أَرَامَ ٱلنَّهُرَيْنِ وَأَرَامَ صُوبَةَ فَرَجَعَ يُوآبُ وَضَرَبَ مِنْ أَدُومَ فِي وَادِي ٱلْمِحْ ِٱثْنَى عَشَرَ أَلْفًا

ا يَا اَللَّهُ رَفَضْنَنَا ٱقْتُحَمَّتْنَا سَخِطْتَ . أَرْجِعْنَا . وَزَلْزَلْتَ ٱلْأَرْضَ فَصَمْتُهَا . أُجْبُر كُسْرَهَا لِأَنَّهَا مُنْزَعْزِعَةً ۚ ۚ أَرَيْتَ شَعْبَكَ عُسْرًا . سَقَيْنَنَا خَمْرَ ٱلنَّرَخْجِ ۚ ۚ أَعْطَيْتَ خَائِفِيكَ رَايَةَ نُرْفَعُ

لِأَجْلِ ٱنْحُقّ • سِلاَهْ • وَلِكَىْ يَغُبُو أَحِبَّا وَٰكَ. خَلِّصْ بِيَمِينِكَ وَٱسْتَعِبْ لِي

اَ اللهُ قَدْ تَكُلَّرَ بِقُدْسِهِ . أَبْنَهِمُ أَقْسِمُ شَكِيمَ وَأَقِيسُ وَادِيتَ سُكُوتَ . ٧ لِي جِلْعَادُ وَلِي مَنَّى وَ إِفْرَامِمُ خُوذَةُ رَأْسِي بَهُوذَا صَوْلِجَانِي. ٨مُوآبُ مِرْحَضَنِي. عَلَى أَدُومَ أَطْرَحُ نَعْلِي. يَا فَلَسْطِينُ أَهْتِنِي عَلَيَّ

وَمَنْ يَقُودُنِي إِلَى ٱلْهَدِينَةِ ٱلْمُحَصَّنَةِ . مَنْ يَهْدِينِي إِلَى أَدُومَ وَ الْكَيْسَ أَنْتَ يَا اللهُ ٱلَّذِي رَفَضْنَنَا وَلاَ نَخْرُجُ يَا اللهُ مَعَ جُيُوشِنَا وَالْأَعْطِيَا عَوْنًا فِي ٱلضَّيْقِ فَبَاطِلْ هُوَ خَلاصُ ٱلْإِنسَانِ

" بِأَللهِ نَصْنَعُ بِبَأْسِ وَهُوَ يَدُوسُ أَعْدَاءَنَا

ٱلْهَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلسِّتُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ . لِلَاوُدّ

ا إِسْمَعْ يَا أَللَّهُ صُرَاخِي وَأَصْغَ إِلَى صَلاَّتِي وَ مِنْ أَنْصَى ٱلْأَرْضِ أَدْعُوكَ إِذَا غُشِيَ عَلَى قَلْبِي. إِلَى صَغْرَةٍ أَرْفَعَ مِنِّي مَهْدِينِي • الْإَنَّلَكَ كُنْتَ مَلْجُأَ لِي. بُرْجَ قُوَّةٍ مِنْ وَجْهِ ٱلْعَدُوِّ • ٢ ۚ لَأَسْكُنَنَّ فِي مَسْكَنِكَ إِلَى ٱلدُّهُورِ . أَحْنَمِي بِسِنْرِ جَنَاحَيْكَ · سِلَاهْ · الْأَنْكَ أَنْتَ يَا اَللهُ ا أَسْتَمَعْتَ نُذُورِي. أَعْطَيْتَ مِيرَاتَ خَائِفِي ٱسْمِكَ • إِلَى أَيَّامِ ٱلْمَلِكِ تُضِيفُ أَيَّامًا سِنِينَهُ كَدَوْرِ فَدَوْرِ • ٧ يَجْلِسُ فُدَّامَ ٱللهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ. ٱجْعَلْ رَحْمَةً وَحَقًّا يَخْطَانِهِ • ٨ هَكَذَا أُرَنِّمُ ٧ لِأُسْمِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ لِوَفَاءُ نُذُورِي يَوْمًا فَيَوْمًا

ٱلْهَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلسِّتُونَ

لِإِمَامِ ٱلْهُغَنِينَ عَلَى يَدُوثُونَ. مَزْمُورِ إِذَا وُدَّ

ا إِنَّهَا للَّهِ ٱنْتَظَرَتْ نَفْسِي. مِنْ قِبَلِهِ خَلاَصِي. ۚ إِنَّهَا هُوَ صَحْرَ تِي وَخَلاَصِي مَلْجَآ ِي. لاَ أَنزَعْزَغُ كَثِيرًا

ا إِلَى مَنَى نَهُ مُونَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ. تَهْدِمُونَهُ كُلُّكُمْ كَعَائِطٍ مُنْقَضٍّ كَجِدَارٍ وَافِعٍ • إِنَّمَا ا يَنَا مَرُونَ لِيَدْفَعُوهُ عَنْ شَرَفِهِ . يَرْصَوْنَ بِٱلْكَذِبِ . بِأَفْوَاهِمْ يُبَارِكُونَ وَبِقْلُوبِمِ ْ يُلْعَنُونَ • سِلاَهُ

﴿إِنَّهَا لِلهِ ٱنْتَظِرِي يَا نَفْسِي لِأَنَّ مِنْ قِبَلِهِ رَحَائِيهِ ﴿ إِنَّهَا هُوَ صَغْرَتِي وَخَلَاصِي مَعْمَإِي ﴿ ﴿ فَلاَ أَنزَعْزَعُ • ٧عَلَى ٱللهِ خَلاصِي وَمَعِدِي صَغْرَةُ قُوَّتِي مُعْنَمَا ہِےَ فِي ٱللهِ • ٨ نَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي ٧ كُلَّ حِينِ يَا قَوْمُ ٱسْكُبُوا قُدًّامَهُ قُلُوبَكُرْ . اللهُ مَلْحًا لَنا . سِلاَهْ

ا إِنَّهَا بَاطِلْ بَنُو آدَمَ . كَذِبْ بَنُو ٱلْبَشَرِ . فِي ٱلْمَوَازِينِ هُرْ إِلَى فَوْقُ . هُمْ مِنْ بَاطِلٍ أَجْمَعُونَ. الْاَنْتَكِلُوا عَلَى ٱلظُّلْمِ وَلَا تَصِيرُوا بَاطِلًا فِي ٱلْخَطْفِ. إِنْ زَادَ ٱلْغِنَى فَلَا تَضَعُوا ﴿ ا

عَلَيْهِ فَلْبًا ﴿ ١١ مَرَّةً وَاحِدَةً نَكُمَّ ٱلرَّبُ وَهَاتَيْنِ ٱلْإِثْنَتَيْنِ سَمِعْتُ أَنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ ١٠ وَلَكَ يَا رَبُ ٱلرَّحْمَةُ لِأَنَّكَ أَنْتَ نُجَازِي ٱلْإِنْسَانَ كَعَمَلِهِ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلسَّنُّونَ مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ لَمَّا كَانَ فِي بَرِّيَّةِ بَهُوذَا

اِيَا ٱللهُ إِلَيْ أَنْتَ الِيَكَ أَبَكِرُ عَطِشَتْ إِلَيْكَ نَفْسِي يَشْتَاقُ إِلَيْكَ جَسَدِي فِي الْرَضِ نَاشِفَة وَيَابِسَة بِلاَ مَا عَلَيْ أَبْصِرَ قُوَّ اَكَ وَمَعِدَكَ كَمَا قَدْ رَأَيْنُكَ فِي حَمَاتِي الْمُلِكَ وَ الْمُدْسِكَ الْمُعْلَىٰ الْمَارِكُكَ فِي حَمَاتِي الْمُلِكَ الْمُعْلَىٰ الْمَارِكُكَ فِي حَمَاتِي الْمُلِكَ الْمُعْلَىٰ الْمَارِكُكَ فِي حَمَاتِي الْمُلِكَ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ وَٱلسِّنُّونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

السُتَمِعُ يَا اللهُ صَوْتِي فِي شَكُواْيَ. مِن خَوْفِ الْعَدُوِّ اَحْفَظْ حَيَاتِي اَسْتُرْفِي مِنْ مُوَّامَرَةِ الْأَشْرَارِ مِنْ جُمْهُورِ فَاعِلِي الْإِثْمِ اللَّذِينَ صَقَلُوا أَلْسِنَتَهُمُ كَالسَّيْفِ. فَوَّقُوا سَهُمَهُمُ مُ كَالمَا مُرَّا لَيْرُمُوا الْكَامِلَ فِي الْفُخْنَى بَغْنَةً يَرْمُونَهُ وَلاَ يَخْشُونَ • يُشَدِّدُونَ أَنْفُسَهُمُ لِأَمْرٍ كَلاَمَا مُرَّا اللهُ ال

٧ فَيَرْمِيمِ إِلَّلَهُ بِسَهُم بِغْنَةً كَانَتْ ضَرْبَهُمْ ٥٠ وَيُوقِعُونَ أَلْسِنَهُمْ عَلَى أَنْفُسِمِ . يُنْغِضُ

ٱلرَّأْسَ كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ • وَيَخْشَى كُلُّ إِنْسَانٍ وَيُخْبِرُ بِفِعْلِ ٱللَّهِ وَبِعَمَلِهِ يَفْطُنُونَ • ا يَفْرَحُ ٱلصِّدِّيقُ بِٱلرَّبِّ وَيَحْتَمِي بِهِ وَيَنْفَجُحُ كُلُّ ٱلْمُسْتَقِيمِي ٱلْقُلُوبِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلسِّنُّونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّيْنَ. مَزْمُورْ لِلَاوُدَ. نَسْبِيحَةْ

الَكَ يَنْبِغِي ٱلتَّسْبِيحُ يَا اللهُ فِي صِهْنَوْنَ وَلَكَ يُوفَى ٱلنَّذْرُ وَ يَا سَامِعَ ٱلصَّلْوةِ إِلَيْكَ يَأْتِي كُلْ بَشَرٍ • اَ آثَامُ مُ قَدْ قَوِيَتْ عَلَيَّ. مَعَاصِينَا أَنْتَ تُكَفِّرُ عَنْهَا • وَهُو بَى لِلَّذِبِ نَخْنَارُهُ ا وَنُقِرِّبُهُ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ. لَنَشْبَعَنَّ مِنْ خَيْرِ بَيْتِكَ قُدْسِ هَيْكَلِكَ

· بِعَنَاوِفَ فِي ٱلْعَدْلِ تَسْتَجِيبُنَا يَا إِلٰهَ خَلاَصِنَا يَا مُنَّكَلَ جَيعٍ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْبَعِيدَةِ. ٥-

١ ٱلْهُ ثَبِيتُ ٱلْحِبَالَ بِقُوَّتِهِ ٱلْهُنَطِّقُ بِٱلْقُدْرَةِ ١ ٱلْهُ دِئَ عَجِيجَ ٱلْجَعَارِ عَجِيجَ أَمْوَاجِهَا وَضَعِيجَ ٱلْأُمَ وَ١٠ · وَتَخَافُ شُكَّانُ ٱلْأَفَاصِي مِنْ آيَاتِكَ . تَجْعَلُ مَطَالِعَ ٱلصَّبَاحِ وَٱلْمَسَاءِ تَبْنَهُجُ . · تَعَهَّدْتَ ١٠

ٱلْأَرْضَ وَجَعَلْنَهَا تَفْيِضُ. ثُغْنِيهَا جِلًّا. سَوَافِي ٱللَّهِ مَالْاَنَّةُ مَا ۚ. ثُهِيًّ طَعَامَهُ لِأَنَّكَ هَكَذَا

تُعِدُّهَا • الرَّوِ أَنْلاَمَهَا مَهِ دُ أَخَادِيدَهَا . بِٱلْغُيُوثِ تُحَلِّلُهَا . تُبَارِكُ عَلَّنَهَا . ا كَلَّتَ ٱلسَّنَةَ ال

بِجُودِكَ وَآثَارُكَ نَقْطُرُ دَسَمًا ١٠٠ نَقْطُرُ مَرَاعِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَنَتَنَطَّقُ ٱلْآكَامُ بِٱلْبَعْجَةِ ١٠٠ أَكْنَسَتِ ١٦١ ٱلْمُرُوجُ غَنَمًا وَٱلْأَوْدِيَةُ نَتَعَطَّفُ بُرًّا. تَهْتِفُ وَأَيْضًا تُعَنِّي

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلسِّتُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَيَّدِينَ. تَسْبِيحَةٌ مَزْمُورٍ

الْهْتِفِي لِلَّهِ يَاكُلُّ ٱلْأَرْضِ. وَرَبِّمُوا بِعَدِ ٱسْمِهِ. ٱجْعَلُوا تَسْبِيعَهُ مُعَجَّدًا و فُولُوا للهِ مَا ال أَهْيَبَ أَعْمَا لَكَ. مِنْ عِظِرِ قُوَّتِكَ نَتَمَلَّقُ لَكَ أَعْلَاقُكَ • ۚ كُلُّ ٱلْأَرْضِ نَسْجُدُ لَكَ وَنُرَيِّمُ ا ٤ لَكَ. ثُرَنَّمُ لِأَسْمِكَ • سِلاَهُ

· هَلُمْ اَنْظُرُوا أَعْمَالَ ٱللهِ . فِعْلَهُ ٱلْمُرْهِبَ نَعْوَ بَنِي آدَمَ • حَوَّلَ ٱلْهَرْ إِلَى يَبَسٍ وَفِي ٱلنَّهْرِ عَبَرُوا بِٱلرِّجْلِ. هُنَاكَ فَرِحْنَا بِهِ • ٧مُتَسَلِّطْ ۚ بِقُوَّتِهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ. عَيْنَاهُ تُرَاقِبَانِ ٱلْأَمَمَ. ٧

ٱلْمِنْمَرِّدُونَ لاَ يَرْفَعُنَّ أَنْفُهُمْ وسِلاَهُ

15

مَبَارِكُوا إِلْهَنَا يَا أَيْهَا ٱلشَّعُوبُ وَسَيِّعُوا صَوْتَ تَسْبِيهِ. الْجَاعِلَ أَنْهُسَنَا فِي ٱلْحَيْوةِ وَلَمْ يُسَلِّرُ أَرْجُلْنَا إِلَى ٱلزَّلِ وَ الْأَنْكَ جَرَّبْنَا يَا اللهُ. مَعَصْنَنَا كَعُصِ ٱلْفِضَّةِ. الأَدْخَلْنَا إِلَى ٱللهُ عَلَى الزَّلُ وَ الأَنْكَ جَرَّبْنَا يَا اللهُ عَصَيْنَا كَعُصِ ٱلْفِضَّةِ. الأَدْخَلُنَا فِي ٱلنَّامِ إِلَى ٱلشَّبَكَةِ . جَعَلْتَ ضَغُطًا عَلَى مُتُونِنَا وَ الرَّكَبْتَ أَنَاسًا عَلَى رُوُّوسِنَا . دَخَلْنَا فِي ٱلنَّامِ وَٱلْهَاءِ ثُمَّ أَخْرَجْنَنَا إِلَى ٱلْخِصْبِ

الْأَدْخُلُ إِلَى بَيْنِكَ بِمُعْرَقَاتِ أُوفِيكَ نُذُورِي الْآلِي نَطَقَتْ بِهَا شَفَتَايَ وَتَكَلَّرَ بِهَا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

أَ أَهُمُ اللَّهُ الْمُعُولِ فَأُخْبِرَكُمْ يَاكُلُّ الْخُائِفِينَ أَلَّهُ بِهَا صَنَعَ لِيَفْسِي ١٠ صَرَخْتُ إِلَيْهِ بِغِي وَتَجْبِلْ عَلَى لِسَانِي ١٠ إِنْ رَاعَيْتُ إِثْمًا فِي قَلِي لاَ يَسْتَمِعُ لِيَ ٱلرَّبُ ١٠ لَكِنْ قَدْ سَمِعَ ٱللهُ. أَصْغَى إِلَى صَوْتِ صَلاَتِي ١٠ مُبَارَكُ ٱللهُ ٱلَّذِي لَمْ يُبعِدْ صَلاَتِي وَلاَ رَحْبَتَهُ عَنِيْ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلسِّتُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. مَزْمُورْ. تَسْبِعَةْ

ٱلْمَرْمُورُ ٱلثَّامِنُ وَٱلسِّنُّونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِلَاوُدَ. مَزْمُورْ . تَسْبِيَةٌ

ا يَقُومُ ٱللهُ. يَتَبَدَّدُ أَعْدَاقُهُ وَيَهُرُبُ مُبْغِضُوهُ مِنْ أَمَامٍ وَجْهِهِ وَآكَمَا يُذْرَى ٱلدُّخَانُ تَذْرِيهِمْ. كَمَا يَذُوبُ ٱلشَّمَعُ قُدًّامَ ٱلنَّارِ يَبِيدُ ٱلْأَشْرَارُ قُدًّامَ ٱللهِ وَ وَٱلصِّدِّ يَقُونَ يَفْرَحُونَ.

يَنْتَهِجُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَيَطْفِرُونَ فَرَحًا

ُّ عَنُّوا لِلَّهِ رَنِّيْمُوا لِآسْمِهِ . أَعِدُّوا طَرِيقًا لِلرَّاكِبِ فِي ٱلْفِفَارِ بِٱسْمِهِ يَاهُ وَأَهْنِفُوا أَمَامَهُ وَأَبُواْلْيْنَامَى وَقَاضِي ٱلْأَرَامِلِ اللهُ فِي مَسْكَنِ قُدْسِهِ ١٠اللهُ مُسْكِنُ ٱلْمُتَوَحَّدِينَ فِي بَيْتٍ. مُغْرِجُ ٱلْأَسْرَى إِلَى فَلاَحٍ . إِنَّهَا ٱلْمُتَمَرِّدُونَ يَسْكُنُونَ ٱلرَّمْضَاتِ

ا ٱللَّهُ عِنْدَ خُرُوجِكَ أَمَامَ شَعْبِكَ عِنْدَ صُعُودِكَ فِي ٱلْقَفْرِ. سِلاَهْ. ١ ٱلْأَرْضُ أَرْتَعَدَتِ ٱلسَّهْ وَإِنْ أَيْضًا قَطَرَتْ أَمَامَ وَجْهِ ٱللهِ سِينَا نَفْسُهُ مِنْ وَجْهِ ٱللهِ إِلٰهِ إِسْرَائِيلَ • مَطَرًا ﴿ غَزِيرًا نَضَعْتَ يَا اللهُ. مِيرَاثُكَ وَهُوَ مُعِي أَنْتَ أَصْكَنْهُ وَاقَطِيعُكَ سَكَنَ فِيهِ .هَيَّأْتَ مِجُودِكَ لِلْمَسَاكِينِ يَا اللهُ وَالْ الرَّبُّ يُعْطِي كَلِمَةً . ٱلْمُبَشِّرَاتُ بِهَا جُنْدُ كَثِيرٌ وَالمُلُوكُ جُيُوشِ بَهُرُبُونَ يَهُرُبُونَ. ٱلْمُلَازِمَةُ ٱلْبَيْتَ نَقْسِمُ ٱلْغَنَائِمَ ١٠٠ إِذَا ٱضْطَجَعْثُمْ بَيْنَ ٱلْحُظَائِرِ فَأَخْبِحَةُ حَمَامَةٍ مُغَشَّاةٌ بِفِضَّةٍ وَرِيشُهَا بِصُفْرَةِ ٱلذَّهَبِ وَا عِنْدَمَا شَنَّتَ ٱلْقَدِيرُ مُلُوكًا فِيهَا أَنْلِجَتْ فِي صَلْمُونَ

٥٠ جَبَلُ ٱللهِ جَبَلُ بَاشَانَ. جَبَلُ أَسْنِمَةٍ جَبَلُ بَاشَانَ ١٠٠ لِمَاذَا أَيَّنُهَٱ ٱلْحِبَالُ ٱلْمُسَنَّمَةُ نَرْصُدْنَ ٱلْجُبَلَ ٱلَّذِي ٱشْنَهَاهُ ٱللهُ لِسَكَنِهِ. بَلِ ٱلرَّبُّ يَسْكُنُ فِيهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ١٧ مَرْكَبَاتُ ٱللهِ رِبْوَاتْ أَلُوفْ مُكَرَّرَةٌ . ٱلرَّبُّ فِيهَا . سِينَا فِي ٱلْقُدْسِ ١٠ صَعِدْتَ إِلَى ٱلْعَلَا ع . سَينت سَبْياً. فَبِلْتَ عَطَايَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَأَيْضًا ٱلْمُنَكَرِّ دِينَ لِلسِّكَنِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ

١١ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ يَوْمًا فَيَوْمًا • يُحَيِّلُنا إِلْهُ خَلاصِنا • سِلاهْ • ١٠ اللهُ لَنا إِلهُ خَلاصٍ وَعِنْدَ ٱلرَّبِّ ٱلسَّيِّدِ لِلْمَوْتِ عَارِجُ ١٠ وَلَكِنَّ ٱللهَ يَسْعَقُ رُوُّوسَ أَعْدَائِهِ ٱلْهَامَةَ ٱلشَّعْرَاء لِلسَّالِكِ فِي ذُنُوبِهِ • " قَالَ ٱلرَّبُّ مِنْ بَاشَانَ أُرْجِعُ . أُرْجِعُ مِنْ أَعْمَاقِ ٱلْبَحْرِ " لَكِيْ تَصْبُغَ رِجْلَكَ بِٱلدُّم ِ. ٱلْسُنُ كِلاَيِكَ مِنَ ٱلْأَعْدَاء نَصِيبُهُمْ • "َرَأَوْا طُرُقَكَ يَا اَللهُ طُرُقَ إِلَي مَلِكِي فِي ٱلْقُدْسِ • ٢٠ مِنْ قُدًّام ٱلْمُغَنُّونَ مِنْ وَرَاء ضَارِبُو ٱلْأَوْنَارِ فِي ٱلْوَسَطِ فَتَيَأَثُ ضَارِ بَاث ٱلدُّفُوفِ وَ٦٠ فِي ٱكْجَمَاعَاتِ بَارِكُوا ٱللهَ ٱلرَّبَّ أَيْهَا ٱلْخَارِجُونَ مِنْ عَيْنِ إِسْرَائِيلَ و ٢٠هُنَاكَ بِنْيَامِينُ ٱلصَّغِيرُ مُتَسَلِّطُهُمْ رُوَسَاءً يَهُوذَا جُلَّهُ رُوَسَاءٌ زَبُولُونَ رُوَسَاءٌ نَفْتَالِي ١٠٠ قَدْ أَمَرَ

12

ا إِلَهُكَ بِعِزِّكَ. أَيِّدْ يَا اللهُ هَذَا ٱلَّذِي فَعَلْنَهُ لَنَا المِنْ هَيْكُلِكَ فَوْقَ أُورُشِلِيمَ لَكَ نُقَدِّمُ مُلُوكَ اللهُ عَرَايَا وَ النَّهُو وَحْشَ ٱلْفَصَبِ صِوَارَ ٱلثَّيْرَانِ مَعْ عَجُولِ ٱلشَّعُوبِ ٱلْمُنَرَامِينَ بِقُطَعِ فِضَةٍ. الشَّعُوبَ ٱلنَّهُ وَحْشَ ٱلْفَصَبِ صِوَارَ ٱلثَّيْرَانِ مَعْ عَجُولِ ٱلشَّعُوبِ ٱلْمُنَرَامِينَ بِقُطَع فِضَةٍ. الشَّعُوبَ ٱلنَّهُ وَحْشَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٢٦ الْقَدِيمَةِ. هُوذَا يُعْطِي صَوْنَهُ صَوْتَ فُوَّةٍ • ٤٦ أَعْطُوا عِزَّا يِلْهِ. عَلَى إِسْرَائِيلَ جَلَالُهُ وَفُوَّنُهُ الْقَدِيمَةِ. هُوذَا يُعْطِي صَوْنَهُ صَوْتَ فُوَّةٍ • ٤٢ أَعْطُوا عِزَّا يِلْهِ. عَلَى إِسْرَائِيلَ جَلَالُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّ أَلْهُ عَلِي اللهُ عَلَى إِسْرَائِيلَ هُو ٱلْمُعْطِي فُوَّةً وَشِيَّةً وَشِيَّةً لِلشَّعْبِ. مُبَارَكُ ٱللهُ

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّاسِعُ وَٱلسِّنُّونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ عَلَى ٱلسُّوسَٰنِّ. لِتَاوُدَ

ا خَلِّصْنِي يَا اللهُ لِأِنَّ ٱلْمِيَاهَ قَدْ دَخَلَتْ إِلَى نَفْسِيَ اغَرِقْتُ فِي حَمْأَةٍ عَمِيقَةِ وَلَيْسَ مَقَرٌ. دَخَلْتُ إِلَى أَعْمَاقِ ٱلْمِيَاهِ وَٱلسَّيْلُ عَمَرَنِي الْعَبْتُ مِنْ صُرَاخِي. يَسِسَ حَلْقِي . كَلَّتْ عَبْنَا ہے مِنِ ٱنْتِظَارِ إِلْمِي الْمَيَامِ وَالسَّيْلُ عَمْرَنِي الَّذِينَ يُبْغِضُونَنِي بِلاَ سَبَبِ . أعْتَزَّ مُسْتَمَلِكِيَّ أَعْدَائِي ظُلْمًا . حِينَتِذِ رَدَدْتُ ٱلَّذِي لَمْ أَخْطَفَهُ

وَ يَا اللهُ أَنْتَ عَرَفْتَ حَمَافَتِي وَذُنُو بِي عَنْكَ لَمْ نَخْفَ الْاَ بَخْرُ بِي مُنتَظِرُوكَ يَا سَيْدُ رَبَّ ٱلْجُنُودِ لَا يَجْجُلُ بِي مُلْتَمِسُوكَ يَا إِلٰهَ إِسْرَائِيلَ الْإِنِّي مِنْ أَجْلِكَ ٱحْنَمَلْتُ ٱلْعَارَ عَطَّى ٱحْجَلُ وَجْبِ وَمِورْتُ أَجْنَبِيًّا عِنْدَ إِخْوَتِي وَعَرِيبًا عِنْدَ بَنِي أُمِي الْأَنْ غَيْرَةَ يَيْكَ عَمْرَةَ يَيْنِكَ عَلَى وَنَعْ يِمَا عِنْدَ بَنِي أُمِي وَعَارِيكَ وَقَعَتْ عَلَيْ وَا عَلَيْ وَعَورِيبًا عِنْدَ بَنِي أُمِي فَصَارَ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْ الْمَسْكِرِ الْحَيْنِ وَتَعْيِيرَاتُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعَتْ عَلَيْ وَا وَلَيْكَمْ فِي ٱلْبَابِ وَأَعَانِي شَرَائِي ٱلْمُسْكِرِ الْحَيْنِ مِنْ الْمَاكِقِ يَا رَبُّ فِي وَقْتِ رِضَى يَا اللهُ بِكِثْرَةٍ رَحْمَتِكَ ٱسْتَجِبُ لِي جَقَّ الْمَاعِينِ فَلَا أَنَا فَلَكَ صَلَاقِ يَا رَبُ فِي وَقْتِ رِضَى يَا اللهُ بِكِثْرُةٍ رَحْمَتِكَ ٱسْتَجِبُ لِي بِحَقِّ خَلَاصِكَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل ١٦ لِتَصِرْ مَائِدَنُهُمْ قُدَّامَهُمْ فَحَا وَلِلْآمِنِينَ شَرَكا. ١٢ لِيَظْلِمْ عُبُونُهُمْ عَنِ ٱلْبَصَرِ وَقَلْقِلْ ١٦ مَنُونَهُمْ دَائِكًا ١٤ مَا يَتَصِرْ دَارُهُمْ خَرَابًا ٢٤ مَنُونَهُمْ دَائِكًا ١٤٠ مَا لِتَصِرْ دَارُهُمْ خَرَابًا ٢٤ مَنُونَهُمْ دَائِكًا ١٤٠ مَا لِتَصِرْ دَارُهُمْ خَرَابًا ٢٦ وَفِي خِيَامِهُمْ لَا يَكُنْ سَاكُنْ ١٦٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي ضَرَبْتَهُ أَنْتَ هُمْ طَرَدُوهُ وَبِوَجَعِ ٱلَّذِينَ ٢٦ جَرَحْنَهُمْ بَعَدَّنُونَ ١٤٠ إِثْمَا عَلَى إِثْمِهُمْ وَلاَ بَدْخُلُوا فِي بِرِّكِ ١٨٠ لِيُعُوا مِنْ سِفْرِ ٱلْأَحْبَاء ٢٧ وَمَعَ ٱلصِّدِيقِينَ لاَ يُكُنْ سِفْرِ ٱلْأَحْبَاء ٢٥ وَمَعَ ٱلصِّدِيقِينَ لاَ يُكُنْ مَا وَلاَ يَعْنِي اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى إِثْمِهُمْ وَلاَ بَدْخُلُوا فِي بِرِّكِ ١٨٠ لِيُعْمَوْا مِنْ سِفْرِ ٱلْأَحْبَاء ٢٧ وَمَعَ ٱلصِّدِيقِينَ لاَ يُكُنْبُول

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّبَعُونَ لِإِمَام ِٱلْمُغَنِّينَ .لِدَاوُدَ لِلنَّذْكِيرِ

 ه كُلُّ طَالِبِيكَ وَلِيُقُلْ دَائِمًا مُحِبُّو خَلاَصِكَ لِيَتَعَظَّرِ ٱلرَّبُ • أَمَّا أَنَا فَمِسْكِينَ وَفَقِيرٌ. اللَّهُمُّ أَسْرِعْ إِلَيَّ مُعِينِي وَمُنْفِذِي أَنْتَ. يَا رَبُّ لاَ تَبْطُوْ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلسَّبْعُونَ

ا ابِكَ يَا رَبُ أَحْنَهَ مَعُ إِلَّ الدَّهْرِهِ وَبِعَدْ لِكَ يَعِيْ وَأَنْفِذْ نِي . أَمِلْ إِلَيَّ أَذُنكَ عَرَقِي وَحَصْنِي . كَنْ لِي صَغْرَةَ مَعُ إِلَّا ذُخُلُهُ دَائِيًا . أَمَرْتَ عِلَاصِي لِأَنْكَ صَغْرَقِي وَحِصْنِي . كَا إِلِي عَزَقَ مَعُ إِلَّا فَاعِلِ الشَّرِّ وَالظَّالِمِ . لِأَنْكَ أَنْتَ رَجَائِي يَا سَيِّدِي الرَّبَّ وَ فَعَيْنِ مِنْ يَدِ الشِّرِّيرِ مِنْ كَفِّ فَاعِلِ الشَّرِّ وَالظَّالِمِ . لِأَنْكَ أَنْتَ رَجَائِي يَا سَيِّدِي الرَّبَّ بَ مَنْ يَكِي مِنْ يَدِ الشِّرِيرِ مِنْ كَفِّ فَاعِلِ الشَّرِّ وَالظَّالِمِ . لِأَنْكَ أَنْتَ مَعْرِجِي مِنْ أَحْشَاء أُمِّي بِكَ تَسْبِي وَ الشَّرِينِ مِنْ الْبَطْنِ وَأَنْتَ مُعْرِجِي مِنْ أَحْشَاء أُمِي بِكَ تَسْبِي فَ اللَّهُ مِنْ مَعْرِجِي مِنْ أَحْشَاء أُمِي بِكَ السَّبِيكِ اللَّهُ مَنْ مَعْدِكَ اللَّهُ مِنْ مَعْدِكَ الْمَوْمَ وَ مَعْ اللَّهُ مِنْ مَعْدِكَ الْمُومَ لَكُنْ مِنْ عَبْدِكَ اللَّهُ مِنْ مَعْدِكَ الْمُؤْمَ مَنْ مَعْدِكَ اللَّهُ مِنْ مَعْدُلُكَ اللَّهُ مِنْ مَعْدِكَ الْمَالِقُولُ مُنْ مَعْدِلُكَ الْمَلْعُلِيقِ مَا مِنْ مَعْدِكَ اللَّهُ مِنْ مَعْدِلُولُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مَا اللَّهُ مِنْ مَعْدِلُكَ اللَّهُ مِنْ مَعْدِلُكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْدِلُكُولُ مَلْ مَا مَنْ مَعْدُلُكُ مَنْ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَالَعُ مَنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَقُ مَنْ مَا عَلَيْكُولُ مَا الْمَالَعُولُ مَا مَنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مَنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ مَا مِلْكُولُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللْمَالُولُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُولُ

ا وَالَّذِينَ بَرْصُدُونَ نَفْسِي تَآمَرُ وَا مَعَا الْ قَائِلِينَ إِنَّ اللهَ قَدْ تَرَكَهُ . الْأَقْ أَعْلَا فَا وَالْمَا عَلَى الْقَائِلِينَ إِنَّ اللهَ قَدْ تَرَكَهُ . الْحَقُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ اللهَ قَدْ تَرَكَهُ . الْحَقُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

لِأَنَّهُ قَدْ خَزِيَ لِأَنَّهُ قَدْ خَجِلَ ٱلْمُلْتَكِسُونَ لِي شَرَّا ٱلْمُزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلسَّبْعُونَ لِيُلَيْمَانَ

اللّهُمُّ أَعْطِأُحْكَامَكَ لِلْمَلِكِ وَبِرَّكَ لِأَبْنِ الْمَلِكِ وَ يَدِينُ شَعْبَكَ بِالْعَدْلِ وَمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكَامُ بِالْبِرِ وَ يَغْضِي لِمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكَامُ بِالْبِرِ وَ يَغْضِي لِمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكَامُ بِالْبِرِ وَ يَغْضِي لِمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكِلُو بَيْ الْبَائِسِينَ وَيَسْحَقُ الظَّالِرَ وَ يَغْشَوْنَكَ مَا دَامَتِ الشَّهْسُ وَقُدَّامَ الْقَمَرِ إِلَى دَوْرٍ فَيُلِّكُمْ بَغِي الْبَائِسِينَ وَيَسْحَقُ الظَّالِرَ وَمِثْلَ الْغُنُوثِ النَّارِفَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَ مِنْلَ الْمُطَرِعَلَى الْمُطَرِعَلَى الْمُعْرِقِ فَي اللَّامِ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِقِ فَي اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِقِ اللَّهُ مِنَ الْجَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنَ اللَّهُ مِنَ الْجَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنَ اللَّهُ مِنَ الْجَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنَ الْمَعْرِقِ اللَّهُ مِنَ الْجَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ اللَّهُ مِنَ الْجَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنَ الْمَعْرِقِ اللَّهُ وَالْمَعْرِقُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ مِنَ الْجَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنَ الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنَ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَعْرِقِ الْمَعْمِلُ الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللّهُ مِنْ الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلُ اللّهُ مُونِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ المُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْر

ا تَكُونُ حُفْنَهُ بُرِّ فِي ٱلْأَرْضِ فِي رُؤُوسِ ٱلْجِبَالِ. نَتَهَايَلُ مِثْلَ لَبْنَانَ ثَمَرَ ثُهَا وَيُرْهِرُونَ مِنَ ٱلْهَدِينَةِ مِثْلَ مُشَامَ الْقَامَ الشَّمْ إِلَى ٱلدَّهْرِ. قُدَّامَ ٱلشَّهْسِ يَهْتَدُ ٱسْمُهُ . وَيَتَبَارَكُونَ بِهِ مَكُلُ أَمْمَ ٱلْأَرْضِ بُطَوِّ بُونَهُ ١٠ مُبَارِكَ ٱلرَّبُ ٱللهُ إِللهُ إِسْرَائِيلَ ٱلصَّانِعُ وَيَتَبَارَكُونَ بِهِ مَكُلُ أَمْمَ ٱلْأَرْضِ بُطَوِّ بُونَهُ ١٠ مُبَارِكَ ٱلرَّبُ ٱللهُ إِللهُ إِسْرَائِيلَ ٱلصَّانِعُ الْعَجَائِبَ وَحْدَهُ ١٠ وَمُبَارَكَ ٱسْمُ عَبْدِهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَلِنَهْ الْأَرْضُ كُلُهَا مِنْ عَبْدِهِ آمَيِنَ الْعَجَائِبَ وَحْدَهُ ١٠ وَمُبَارَكَ ٱسْمُ عَبْدِهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَلِنَهْ اللهُ الْأَرْضُ كُلُهَا مِنْ عَبْدِهِ . آمِينَ أَنْ اللهُ الل

تَهَّتْ صَلَوَاتُ دَاوُدَ بْنِ يَسَّى

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ وَٱلسَّبَعُونِ مَزْمُورْ. لِآسَافَ

اإِنّهَا صَالِحِ اللهُ لِإِسْرَائِيلَ لِأَنْقِيَاءُ الْقُلْبِ وَأَمَّا أَنَا فَكَادَتْ مَزِلٌ قَدَمَايَ. لَوْلاَ قَلِيلٌ لَرَاقِيَتْ خَطَوَاقِي وَ الْآيِّ غِرْثُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ إِذْرَأَيْتُ سَلاَمَةَ الْأَشْرَادِ وَلَا تَلْسَتْ فِي مَوْتِهِمْ شَكَائِدُ وَحِسْمُهُمْ سَمِينُ وَلَيْسُوا فِي تَعَبِ النّاسِ وَمَعَ الْبَشَرِ لاَ يُصَابُونَ وَ الذَلكَ نَقَلَدُ وَا الْكَبْرِيَاءَ لَيَسُوا كَنُوبِ ظُلْمَهُمْ وَ الْمَنْ عَيُونُهُمْ مِنَ الشَّمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّعَالَ اللّهُ وَمَا عَنْدُ اللّهُ لِي مَعْرِفَةٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

١٥ وَتَأَدَّبُ كُلُّ صَبَاحٍ وَ الْو قُلْتُ أَحَدِّثُ هَكَذَا لَعَدَرْثُ مِجِيلِ بَنِيكَ ١٠ فَلَمَّا قَصَدْثُ الْعَدَرْثُ مِجِيلِ بَنِيكَ ١٠ فَلَمَّا فَصَدْثُ الْعَدَرْثُ مِجِيلِ بَنِيكَ ١٠ فَلَمَّا فَصَدْثُ الْعَدَرْثُ مِجِيلِ بَنِيكَ ١٠ فَلَمَّا فَصَدْثُ اللهِ وَانْتَبَهْتُ إِلَى آخِرَتِهِمْ ١٠ مَعْرِفَةَ هَذَا إِذَا هُو تَعَبْثُ فِي عَيْنَيَ ١٧ حَتَى دَخَلْتُ مَقَادِسَ ٱللهِ وَانْتَبَهْتُ إِلَى آخِرَتِهِمْ ١٠ مَنَ ٱللهِ وَانْتَبَهْتُ إِلَى آلْبُوارِ ١٠ كَيْفَ صَارُ وَاللّٰخِرَابِ بَعْنَةً . أَضْعَلُوا فَنُوا مَنَ الدَّوَا فِي مَزَالِقَ جَعَلْنَهُمْ . أَسْقَطْنَهُمْ إِلَى ٱلْبُوارِ ١٠ كَيْفَ صَارُ وَاللّٰخِرَابِ بَعْنَةً . أَضْعَلُوا فَنُوا مِنَ الدَّوَا فِي مَزَالِقَ جَعَلْنَهُمْ . أَسْقَطْنَهُمْ إِلَى ٱلْبُوارِ ١٠ كَيْفَ صَارُ وَاللّٰخِرَابِ بَعْنَةً . ٱضْعَلُوا فَنُوا مِنَ الدَّوَا فِي مَزَالِقَ جَعَلْنَهُمْ . أَلْتَيَقَظِ يَا رَبُ عِنْدَ ٱلنَّيَقُظِ يَعْنَقِرُ خَيَالُهُمْ

الْ الْمَا أَنَا فَالْاِقْنِرَابُ إِلَى اللهِ حَسَنْ فِي كُلْمَتَى الْمَا اللهِ الْمَالِيةُ وَلَا أَعْرِفُ. صِرْثُ كَبَهِم عِنْدَكَ. الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلسَّبْعُونَ قَصِيدَةٌ لِإَسَافَ

الِمَاذَا رَفَضْتَنَا يَا ٱللهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. لِمَاذَا يُدَخِّنُ غَضَبُكَ عَلَى غَنَمَ مَرْعَاكَ وَالْذَكُرُ جَمَاعَنَكَ ٱلَّتِي ٱقْتَنَيْنَهَا مُنْذُ ٱلْقِدَمِ وَفَدَيْنَهَا سِبْطَ مِيرَاثِكَ . جَبَلَ صِهْيَوْنَ هٰذَا ٱلَّذِي سَكَنْتَ فِيهِ • ١ أَرْفَعْ خَطَوَاتِكَ إِلَى ٱلْحِرَبِ ٱلْأَبَدِيَّةِ . ٱلْكُلَّ قَدْ حَطَّرَ ٱلْعَدُو فِي ٱلْمَقْدَسِ • عَقَدْ زَهْجَرَ مُقَاوِمُوكَ فِي وَسَطِ مَعَهُدِكَ جَعَلُوا آيَاتِهِمْ آيَاتٍ • يَبَانُ كَأَنَّهُ رَافِعُ فُو وس عَلَى ا ٱلْأَشْعَارِ ٱلْمُشْتَبِكَةِ • [ وَٱلْآنَ مَنْقُوشَاتِهِ مَعَابًا لْفُوُّوسِ وَٱلْمَعَاوِلِ يَكْسِرُونَ • ١ أَطْلَقُوا ٱلنَّارَ | ٦ فِي مَقْدَسِكَ . دَنَّسُوا لِلْأَرْضِ مَسْكَنَ ٱسْمِكَ ٥٠ قَالُوا فِي قُلُوبِهِمْ لَنُفْنِيَنَّهُمْ مَعًا . أَحْرَقُوا كُلَّ مَعَاهِدِ ٱللهِ فِي ٱلْأَرْضِ • آيَاتِنَا لَانَرَى لَا نَبِيَّ بَعْدُ . وَلَا يَنْنَا مَنْ يَعْرِفُ حَنَّى مَتَى ١٠ حَتَّى مَنَى يَا اللهُ يُعَيِّرُ ٱلْمُقَاوِمُ وَيُهِينُ ٱلْعَدُّو ٱسْمَكَ إِلَى ٱلْغَايَةِ • ١١ لِمَاذَا تَرُدُ يَدَكَ وَيَمِينَكَ. أَخْرِجْهَا مِنْ وَسَطِ حِضْنِكَ . أَنْنِ. " وَأَللهُ مَلِكِي مُنْذُ ٱلْقِدَمِ فَاعِلُ ٱلْخَلَاصِ فِي وَسَطِ ٱلْأَرْضِ ١٦٠ أَنْتَ شَقَقْتَ ٱلْجُرَ بِقُوَّتِكَ . كَسَرْتَ رُؤُوسَ ٱلنَّنَانِينِ عَلَى ٱلْبِيَاهِ ١٠٠ أَنْتَ رَضَضْتَ رُوُّوسَ لِو يَاثَانَ. جَعَلْنَهُ طَعَامًا لِلشَّعْبِ لِأَمْلِ ٱلْبَرِّيَّةِ • ﴿ أَنْتَ نَجُرْتَ عَيْنَا وَسَيْلًا . أَنْتَ يَبَّسْتَ أَنْهَارًا دَائِمَةَ ٱلْجُرَيَانِ • ١١ لَكَ ٱلنَّهَارُ وَلَكَ أَيْضًا ٱللَّيْلُ. أَنْتَ هَيَّأْتَ ٱلنُّورَ وَٱلشَّمْسَ • ١٧ أَنْتَ نَصَبْتَ كُلَّ نُخُومِ ٱلْأَرْضِ ٱلصَّيْفُ وَٱلشِّتَاءُ أَنْتَ خَلَقْتُهُمَا ٨ أُذْكُرْ هٰذَا أَنَّ ٱلْعَدُوَّ فَدْ عَيَّرَ ٱلرَّبَّ وَشَعْبًا جَاهِلاً قَدْ أَهَانَ ٱسْمَكَ ١٠٠ لاَ نُسَلَّمْ لِلْوَحْشِ نَفْسَ يَهَامَتِكَ. قَطِيعَ بَائِسِيكَ لاَ تَنْسَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ۖ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعَهْدِ. لأَرْتَ مُظْلِمَاتِ ٱلْأَرْضِ ٱمْتَلَأَتْ مِنْ مَسَاكِنِ ٱلظُّلْمِرِ • اللَّا يَرْجِعَنَّ ٱلْمُنْسَعِقُ خَازِيًا . ٱلْفَقِيرُ وَٱلْبَائِسُ لِيُسَجِّاً ٱسْمَكَ

اللهُ اللهُ

# اَلْهَزْمُورُ أَخْامِسُ وَأَلْسَبِعُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَيِّنَ. عَلَى لاَ تُمْلِكْ. مَزْمُورْ لِآسَاف. تُسْعَةُ

انَحْمَدُكَ يَا أَلَهُ مَحْمَدُكَ وَأَسْمُكَ قَرِيبٌ. يُجَدُّ ثُونَ بِعَجَائِبِكَ. الزَّنِيّ أُعَيِّنُ مِيعَادًا.

أَنَا بِٱلْمُسْتَقِيمَاتِ أَقْضِي • وَذَابَتِ ٱلْأَرْضُ وَكُلُ سُكَّانِهَا . أَنَا وَزَنْتُ أَعْمِدَتَهَا • سِلاَهُ

٤َ قُلْتُ لِلْمُفْغِزِينَ لَا تَفْتَخِرُوا وَلِلْأَشْرَارِ لاَ نَرْفَعُوا قَرْنًا • لاَ نَرْفَعُوا إِلَى ٱلْعُلَى قَرْنَكُمْرْ.

لاَ نَتَكَلُّمُوا بِعُنْقٍ مُتَصَلِّبٍ • الْأَنَّهُ لَا مِنَ ٱلْمَشْرِقِ وَلاَ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ وَلاَ مِنْ بَرِّيَّةِ ٱلْحِبَالِ.

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْقَاضِي. هٰذَا يَضَعُهُ وَهٰذَا يَرْفَعُهُ ﴿ لِأَنَّ فِي يَدِ ٱلرَّبِّ كَأْسًا وَحَهْرُهَا مُخْنَمِرَةٌ.

مَالاَنَة شَرَابًا مَمْزُوجًا. وَهُو يَسْكُبُ مِنْهَا. لَكِنْ عَكَرُهَا يَهَصُّهُ يَشْرَبُهُ كُلُّ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ

اَ أَمَّا أَنَا فَأَخْبِرُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. أَرَيَّمُ لِإِلَّهِ يَعْقُوبَ. اوَكُلَّ قُرُونِ ٱلْأَشْرَارِ أَعْضِبُ.

قُرُونُ ٱلصِّدِّيقِ تَنتَصِبُ

## اَلْهَزُمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلسَّبِعُونَ

لِإِمَامِ ٱلْهُعَنِيِّنَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. مَزْمُورْ لِلسَّافَ. تَسْبِعَةُ

ا أَنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي يَهُوذَا ٱشْهُ عَظِيمٌ فِي إِسْرَائِيلَ • آكَانَتْ فِي سَالِيمَ مِظَلَّتُهُ وَمَسْكَنُهُ فِي

حِبْدَ أِنَ ٥٠ هُنَا كَ سَعَقَ ٱلْقِسِيَّ ٱلْبَارِقَةَ . ٱلْهِجَنَّ وَٱلسَّيْفَ وَٱلْقِتَالَ • سِلاَهْ

الْمَهِيَ أَنْتَ أَهْبَدُ مِنْ جِبَالِ ٱلسَّلَبِ · سُلِبَ أَشِدًا الْقَلْبِ. نَامُوا سِنَمَهُمْ . كُلُّ رِجَال ٱلْبَأْسِ لَمْ يَجِدُ وَا أَيْدِيَهُمْ وَمِنِ أَنْهَارِكَ يَا إِلَهَ يَعْقُوبَ يُسَجُّ فَارِسْ وَخَيْلُ وَا أَنْتَ مَهُوبْ

أَنْتَ. فَهَنْ يَقِفُ قُدَّامَكَ حَالَ غَضَبِكَ • مِنَ ٱلسَّهَا ۚ أَشْمَعْتَ حُكُمًا. ٱلْأَرْضُ فَزعَتْ

وَسَكَتَتْ وَيِنْدَ قِيَامِ ٱللهِ لِلْقَضَا التَخْلِيصِ كُلِّ وُدَعَا الْأَرْضِ سِلاَهُ الْأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ

يَحْمَدُكَ . بَقِيَّةُ ٱلْغَضَبِ نَتَمَنْطَقُ بِهَا

"أُنْذُرُوا وَأُوْفُوا لِلرَّبِّ إِلْهِكُمْ يَا جَمِيعَ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ . لِيُقَدِّمُوا هَدِيَّةً لِلْمَهُوبِ

ا يَقْطِفُ رُوحَ ٱلرُّؤَسَاءِ. هُو مَهُوبٌ لِمُلُوكِ ٱلْأَرْض

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلسَّبْعُونَ

لِإِمَامِ ٱلْهُغَيِّنَ عَلَى يَدُوثُونَ لِلسَّافَ. مَزْمُورُ

ا صَوْتِي إِلَى ٱللهِ فَأَصْرُخُ. صَوْتِي إِلَى ٱللهِ فَأَصْغَى إِلَى ٓ ٥٠ فِي يَوْم ضِيْفِي ٱلْتَمَسْتُ ٱلرَّبَ. ١ يَدِي فِي ٱللَّيْلِ ٱنْبُسَطَتْ وَارْ نَخْدَرْ. أَبَتْ نَفْسِي ٱلنَّعْزِيَةَ ٥٠ أَذْكُرْ ٱللهَ فَأَيْنُ. أَنَاحِي نَفْسِي ٢ فَيُغْشَى عَلَى رُوحِي • سِلاَهْ

اَ مُسَكُت أَجْفَانَ عَنِي اَنْرَعَجْتُ فَلَمْ أَنَكَلَمْ وَ تَفَكَّرْتُ فِي أَيَّام الْقِدَم السِّينَ الدَّهْرِيَّةِ الْمَالْحُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ ا

ا فَقُلْتُ هٰذَا مَا يُعِلِّنِي تَنَيُّرُ يَمِينِ ٱلْعَلِيِّ وِاللَّهِ الْأَدْكُرُ أَعْمَالَ ٱلرَّبِّ إِذْ أَتَذَكَّرُ عَجَائِيكَ

مُذُ ٱلْقِدَمِ اللَّهِ عَجِدِيعَ أَغْمَا لِكَ وَيِصَالَعِكَ أَنَاحِي

اَلْمَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلسَّبِعُونَ

قَصِيدَة لِإَسَافَ

الصْغَ يَا شَعْبِي إِلَى شَرِيعَتِي أَمْيِلُوا آذَانَكُمْ إِلَى كَلاَم فِي وَأَفْخُ بِمَثَلِ فِي أَذِيعُ أَلْغَازَا ا مُنذُ ٱلْقِدَم ِ؟ ٱلَّتِي سَمِعِنْاَهَا وَعَرَفْنَاهَا وَآبَاوُ نَا أَخْبَرُ وِنَا . وَلاَ نُخْفِي عَنْ بَنِيهِمْ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلْآخِرِ الْأَخْفِي عَنْ بَنِيهِمْ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلْآخِرِ

مُخْبِرِينَ بِتَسَابِيحٍ ٱلرَّبُّ وَقُوَّ نِهِ وَعَجَائِبِهِ ٱلَّتِي صَنَعَ • أَقَامَ شَهَادَةً فِي يَعْفُوبَ وَوَضَعَ شَرِيعَةً فِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّتِي أَوْصَى آبَاءَنَا أَنْ يُعَرِّفُوا بِهَا أَبْنَاءَهُمْ الكِيْ يَعْلَمَ ٱلْجِيلُ ٱلْآخِرُ. بَنُونَ يُولَدُونَ فَيَقُومُونَ وَنُخْبِرُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ ﴿ فَيَجْعَلُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱعْنِمَادَهُمْ ۚ وَلاَ يَنْسَوْنَ أَعْمَالَ ٱللَّهِ بَلْ يَجْفَظُونَ وَصَايَاهُ ^ وَلاَ يَكُونُونَ مِثْلَ آبَائِمٍ ۚ جِيلاً زَائِعًا وَمَارِدًا جِيلاً لَمْ يُثَبِّتْ قَلْبَهُ وَلَمْ تَكُنْ رُوحُهُ أَمِينَةً لِلَّهِ ٠ بَنُو أَفْرَامِ ٱلنَّازِعُونَ فِي ٱلْقَوْسِ ٱلرَّامُونَ ٱنْقَلَبُوا فِي يَوْمِ ٱلْحَرْبِ • ١٠ لَمْ يَجْفَظُوا عَهْدَ ٱللهِ وَأَبَوُا ٱلشُّلُوكَ فِي شَرِيعَتِهِ ١١ وَنَسُوا أَفْعَالَهُ وَعَجَائِبَهُ ٱلَّذِي أَرَاهُمْ • ١١ قُدَّامَ آبَائِمٍ صَنَعَ أَعْجُوبَةً فِي أَرْضِ مِصْرَ بِلاَدِ صُوعَنَ • ١٠ شَقَّ ٱلْعُرْ فَعَبَّرَهُمْ وَنَصَبَ ٱلْمِيَاهَ كَنَدٍّ • ١٠ وَهَلَاهُمْ بِٱلسَّحَابِ مَهَارًا وَٱللَّهْلَ كُلَّهُ مِنُورِ نَارٍ • ١٠ شَقَّ صُخُورًا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَسَقَاهُمْ كَأْنَّهُ مِنْ لَجُجَ عَظِيمَةِ • ١١ أَخْرَجَ عَجَارِيَ مِنْ صَغْرَةٍ وَأَجْرَى مِيَاهًا كَأُلْأَنْهَا مِ ١٧ ثُمَّ ءَادُولِ أَيْضًا لِيُغْطِئُول إِلَيْهِ لِعِصْيَانِ ٱلْعَلِيِّ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلنَّاشِفَةِ • ﴿ وَجَرَّبُوا ٱللَّهَ فِي تُلُوبِهِمْ بِسُوَّا لِهِرْ طَعَامًا لِشَهُو تِهِمْ • ا فَوَقَعُوا فِي ٱللهِ. قَالُوا هَلْ يَقْدِرُ ٱللهُ أَنْ يُرَيِّبَ مَائِدَةَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ. اهُوَذَا ضَرَبَ ٱلصَّغْرَةَ فَجَرَتِ ٱلْمِيَاهُ وَفَاضَتِ ٱلْأَوْدِيَةُ. هَلْ يَقْدِرُ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَ خُبْزَا أَوْ يُهَيِّ كُمَّا لِشَعْبِهِ. ٢١ ِ ١١ لِذَٰ لِكَ سَمِعَ ٱلرَّبُّ فَعَضِبَ وَأَشْتَعَلَتْ نَارْ فِي يَعْفُوبَ وَسَخَطْ ٱبْضًا صَعِدَ عَلَى إِسْرَائِيلَ. ٣ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا بِٱللهِ وَلَمْ يَتَكِّلُوا عَلَى خَلاصِهِ ٢٠ فَأَمَرَ ٱلسَّعَابَ مِنْ فَوْقُ وَفَتَحَ مَصَارِ بِعَ :٦ السَّمْوَاتِ - وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ مَنَّا لِلْأَكْلِ وَبُرَّ ٱلسَّمَاءَ أَعْطَاهُمْ • ١٠ أَكُلَ ٱلْإِنْسَانُ خُبْزَ ٢٦ ٱلْهَلَائِكَةِ. أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ زَادًا لِلشِّبَعِ • ٢٦ أَهَاجِ شَرْقِيَّةَ فِي ٱلسَّهَاءِ وَسَاقَ بِفُوَّتِهِ جَنُوبيَّةً ٧٠ وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ لَحُمَّا مِثْلَ ٱلْتُرَابِ وَكَرَمْلِ ٱلْجَرْ طُيُورًا ذَوَاتِ أَجْعِجَةٍ . ١٨ وَأَسْفَطَهَا فِي وَسَطِ عَلَّيْهِ ۚ حَوَاكَيْ مَسَاكِيهِم ١٠ فَأَكُلُوا وَشَبِعُوا جِنًّا وَأَنَاهُمْ بِشَهُوتِهِم ١٠ لَمْ بَرُوغُوا عَنْ شَهُوَ تِهِمْ طَعَامُهُمْ بَعْدُ فِي أَفْوَاهِمِ ١٦ فَصَعِدَ عَلَيْمٍ غَضَبُ ٱللهِ وَقَتَلَ مِنْ أَسْمَنِمِ . وَصَرَعَ

٢٢ هُخْنَارِي إِسْرَائِيلَ. ٢٢ فِي هٰذَا كُلِّيهِ أَخْطَأُ وَا بَعْدُ وَلَمْ يُوْمِنُوا بِعَجَائِيهِ

٣ فَأَفْنَى أَيَّامَهُ ۚ بِٱلْبَاطِلِ وَسِنِيهِ ۚ بِٱلرُّعْبِ ٢٠ إِذْ قَتَلَهُ ۚ طَلَبُوهُ وَرَجَعُوا وَبَكَّرُوا إِلَى ٱللهِ ٣٠ وَذَكَرُوا أَنَّ ٱللهَ صَغْرَتْهُمْ وَٱللهَ ٱلْعَلِيَّ وَلِيُّهُمْ • ٢٦ فَحَادَعُوهُ بِأَفْوَاهِمٍمْ وَكَذَبُوا عَلَيْهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ • ٧٧ أَمَّا فُلُوبُهُ فَلَر ْنُتَبَّتْ مَعَهُ وَلَرْ يَكُونُوا أُمَنَا فِي عَهْدِهِ ۲7 اللهُ أَمَّا هُوَ فَرَوُّوفَ يَغْفِرُ ٱلْإِنْمَ وَلاَ مُلكُ وَكَثِيرًا مَا رَدَّ غَضَبَهُ وَلَر يُشْعِلُ كُلَّ سَخَطِهِ ٣ ذَكَرَ أَنَّهُ مُ بَشَرْ . رِيخ تَذْهَبُ وَلاَ تَعُودُ • كَمْ عَصَوْهُ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَأَحْزَنُوهُ فِي ٱلْقَفْرِ • ا ْ رَجَعُوا وَجَرُّ وَا ٱللهَ وَعَنَّوا قُدُّوسَ إِسْرَائِيلَ • ا ۚ لَمْ يَذْكُرُ وَا يَدَهُ يَوْمَ فَدَاهُمْ مِنَ ٱلْعَدُوِّ ٢٠ حَيْثُ جَعَلَ فِي مِصْرَ آيَاتِهِ وَعَجَائِبَهُ فِي بِلاَدِ صُوعَنَ ٢٠ إِذْ حَوَّلَ خُلْمَانَهُمْ إِلَى دَمٍ وَهَجَارِيَهُ ۚ لِكِي لاَ يَشْرَبُوا • ٥٠ أَرْسَلَ عَلَيْمٌ بَعُوضًا فَأَكَلَهُ ۚ وَضَفَادِعَ فَأَفْسَدَتْهُ • ٢٠ أَسْلَمَ لِجْرُدَم عَلَّنَهُمْ وَتَعَبَّهُ لِلْجَرَادِ • ٤٠ أَهْلَكَ بِٱلْبَردِ كُرُومَهُمْ وَجُمَّيْزُهُمْ بِٱلصَّفِيعِ • ١٤ وَدَفَعَ إِلَى ٱلْبَرَدِ بَهَائِمِهُمْ وَمَوَاشِيهُمْ لِلْبُرُوقِ • الْأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ حُهُو عَضَيهِ سَعَطاً وَرِجْزاً وَضِيقاً جَيْشَ مَلاَئِكَةٍ أَشْرَارٍ • وَمَهَّدَ سَبِيلاً لِغَضَبِهِ. لَمْ يَمْنَعْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَنْفُسَهُمْ بَلْ دَفَعَ حَيَاتَهُمْ لِلْوَبَا • ١٥ وَضَرَبَ كُلَّ بِكْرِ فِي مِصْرَ. أَوَائِلَ ٱلْقُدْرَةِ فِي خِيَامٍ حَامٍ ٢٠ وَسَاقَ مِثْلَ ٱلْغَنَم شَعْبَهُ وَقَادَهُمْ مِثْلَ قَطِيعٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ. ٣٠ وَهَكَاهُمْ آمَنِينَ فَلَمْ يَجْزَعُوا . أَمَّا أَعْدَاؤُهُمْ فَغَمَرَهُمُ ٱلْجُرُ. ا ٤٠ وَأَدْحَلَهُمْ فِي نُخُومٍ قُدْسِهِ هٰذَا ٱلْجُبَلِ ٱلَّذِي ٱقْتَنَّهُ يَهِينُهُ . ٥٠ وَطَرَدَ ٱلْأَمَ مِنْ قُلَّامِهِمْ وَقُسَمَهُمْ بِٱلْحَبْلِ مِيرَاثاً وَأَسْكَنَ فِي خِيَامِهِمْ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٥٠٠ فَجَرَّبُوا وَعَصَوُا ٱللَّهَ ٱلْعَلِيَّ وَشَهَادَاتِهِ لَمْ يَجْفَظُوا ٥٠ بَلِ ٱرْتَدُّوا وَغَدَرُوا مِثْلَ آبَائِهِمِ . ٱنْحَرَفُوا كَقَوْسِ مُغْطِئَةٍ • ١٠ أَغَاظُوهُ بِمُرْتَفِعَاتِهِمْ وَأَغَارُوهُ بِتَمَاثِيلِهِمْ • ٥٠ سَمِعَ ٱللهُ فعَضِبَ وَرَذَلَ إِسْرَاثِيلَ جِنَّا ، وَرَفَضَ مَسْكَنَ شِيلُوِ ٱلْخَيْمَةَ ٱلَّتِي نَصَبَهَا بَيْنَٱلنَّاسِ . ١٠ وَسَلَّمَ لِلسَّبِي ِ عِزَّهُ وَجَلَالَهُ لِيَدِ ٱلْعَدُوِّ. ٣ وَدَفَعَ إِلَى ٱلسَّيْفِ شَعْبَهُ وَغَضِبَ عَلَى مِيرَاثِهِ • ٣ مُخْنَارُوهُ ٦٦ أَكَلَتْهُمُ ٱلنَّارُ وَعَذَارَاهُ لَمْ مُجْمَدْنَ • ﴿ كَهَنَّتُهُ سَقَطُوا بِٱلسَّيْفِ وَأَرَامِلُهُ لَمْ يَبْكِينَ 72 الله الله الله الله الله الما المعرف المعرض المحمر و ١٦ فَضَرَبَ أَعْدَاءُهُ إِلَى ٱلْوَرَاء. جَعَلَهُ الْمَاءُ

٧٧ عَارًا أَبَدِيّا و ٧٧ وَرَفَضَ خَيْمَةَ يُوسُفَ وَلَرْ يَخْتَرْ سِبْطَ أَفْرَامِمَ ١٨ بَلِ أَخْنَارَ سِبْطَ يَهُوذَا جَبَلَ وَهِنَوْ اَلَّذِي أَخْنَارَ صِيْوْنَ ٱلَّذِي أَحَبَّهُ و ١٠ وَبَى مِثْلُ مُرْتَفِعاتِ مَهْ دِسَهُ كَالْأَرْضِ ٱلَّتِي أَسَّمَا إِلَى ٱلْأَبْدِ و ٧ وَأَخْنَارَ ١٠ دَاوُدَ عَبْدَهُ وَأَخَذَهُ مِنْ حَظَائِرِ ٱلْغُنَمَ و ١٧ مِنْ خَلْفِ ٱلْمُرْضِعَاتِ أَنَى بِهِ لِيَرْعَى يَعْقُوبَ شَعْبَهُ ١٠ وَ إِسْرَائِهُ . ١٢ فَرَعَاهُمُ وَسَبَ كَمَالِ قَلْبِهِ وَبِهَارَةِ يَدَيْهِ هَدَاهُمُ وَ اللهُ مِرَاثَهُ . ١٢ فَرَعَاهُمُ وَسَبَ كَمَالِ قَلْبِهِ وَبِهَارَةٍ يَدَيْهِ هَدَاهُمُ وَاللهُ مُرافَعَاهُمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلِيَهَارَةِ يَدَيْهِ هَدَاهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهَارَةِ يَدَيْهِ هَدَاهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهَا وَقِيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهَا وَاللّهُ وَلِيهُا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُمَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ٱلْهَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلسَّبْعُونَ مَرْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلسَّبْعُونَ مَرْمُورُ لَكَسَافَ

اَللَّهُمَّ إِنَّ الْأُمَ قَدْ دَخَلُوا مِيرَاثَكَ . تَجَسُوا هَيْكُلَ قُدْسِكَ . جَعَلُوا أُورُشَلِيمَ أَكُوامًا . وَدَفَعُوا جُنَتَ عَبِيدِكَ طَعَامًا لِطُيُورِ ٱلسَّمَاء . لَحْرَ أَنْقِبَائِكَ لِوُحُوشِ ٱلْأَرْضِ وَسَفَكُوا دَمَهُمْ كَالْهَاء حَوْلَ أُورُشَلِيمَ وَلَيْسَ مَنْ يَدْفِنُ وَصِرْنَا عَارًا عِنْدَ جِيرَانِنَا هُزُ وَا وَمُخْرَةً لِلَّذِينَ دَمَهُمْ كَالْهَا وَمُحْرَانِنَا هُرُوا وَمُحْرَةً لِلَّذِينَ دَمَهُمْ كَالْهَا وَلَيْسَ مَنْ يَدْفِنُ وَمِنْ عَرْنَا عَارًا عِنْدَ جِيرَانِنَا هُرُوا وَمُحْرَةً لِلَّذِينَ دَمَهُمْ كَالْهَا وَهُولَ أُورُشَلِيمَ وَلَيْسَ مَنْ يَدُفِنُ وَعَرْنَا عَارًا عِنْدَ جِيرَانِنَا هُرُوا وَمُحْرَةً لِلَّذِينَ وَمُنْ عَرْدَا وَعَلَى اللّهِ الْعَضَبِ وَنَقَوْدَ كَالنَّارِ غَيْرَتُكَ وَا أَفِضْ رِجْزَكَ عَلَى اللّهُ مَالِكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاَ تَذْتُرْ عَلَيْنَا ذُنُوبَ ٱلْأَوْلِينَ. لِيَتَقَدَّمْنَا مَرَاحِمْكَ سَرِيعًا لِأَنَّا قَدْ تَذَلَّانَا جِدًا اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهُ عَلَى اللهِ عَدْ اللهُ عَلَى اللهِ عَدْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهِ عَدْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اَلْمَزْمُورُ ٱلثَّمَانُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلشُّوسَنِّ. شَهَادَةٌ. لِآسَافَ. مَزْمُورٌ اَ يَا رَاعِيَ إِسْرَائِيلَ أَصْغَ يَا قَائِدَ يُوسُفِ كَٱلضَّاْنِ يَا جَالِسًا عَلَى ٱلْكَرُوبِيمِ أَشْرِقْ. اقُدَّامَ أَفْرَايِمَ وَبِنْيَامِينَ وَمَنَسَّى أَيْقِظْ جَبَرُوتَكَ وَهَلُرَّ لِخَلَاصِنَاهِ اَيَا اَللهُ أَرْجِعِنَا وَأَنِرْ بِوَجْهِكَ فَنَخْلُصَ

عَيَا رَبُّ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ إِلَى مَنَى تُدَخِّنُ عَلَى صَلُوةِ شَعْبِكَ. • قَدْ أَطْعَهْ مَهُمْ حُبْرَ ٱلدُّمُوعِ وَسَقَيْنَهُمُ ٱلدُّمُوعَ بِٱلْكَيْلِ • آجَعَلْتَنَا نِرَاءًا عِنْدَ جِيرانِنَا وَأَعْدَاوُنَا يَسْنَهْزِ يُونَ بَيْنَ أَنْسُمِمْ • أ ٧يَا إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ أَرْجِعْنَا وَأَنِرْ بِوَجْهِكَ فَغَلُصَ

اكَرْمَةً مِرِ ثِي مِصْرَ نَقَلْتَ. طَرَدْتَ أُمَمًا وَغَرَسْنَهَا وَهَيَّأْتَ قُدَّامَهَا فَأَصَّلَتْ أُصُولَهَا فَهَلَآتِ ٱلْأَرْضَ • ا غَطَّى ٱلْجِبَالَ ظِلُّهَا وَأَعْصَانُهَا أَرْزَ ٱللهِ • اا مَدَّتْ فَضْبَا بَهَا إِلَى ٱلْجَرْ وَ إِلَى ٱلرَّهُ و فُرُوعَهَا • ١٢ فَلِمَاذَا هَدَمْتَ جُدْرَانَهَا فَيَقْطِفَهَا كُلُّ عَابِرِي ٱلطّريقِ • ١١ يُعْسِدُهَا ٱلْخِنْزِيرُ مِنَ ٱلْوَعْرِ وَيَرْعَاهَا وَحْشُ ٱلْبُرِّيَّةِ

ا يَا إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ ٱرْجِعَنَّ ٱطَّلِعْ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ وَٱنْظُرْ وَتَعَهَّدْ هٰذِهِ ٱلْكَرْمَةَ ا وَٱلْعَرْسَ ٱلَّذِي غَرَسَتْهُ يَمِينُكَ وَٱلْإِبْنَٱلَّذِي ٱخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ ١٠هِيَ مَحْرُوقَةٌ بِنَارِ مَفْطُوعَهُ مِنٱنْتَهَارِ وَحْهكَ يَبِيدُونَ • ٧ لِتَكُنْ يَدُكَ عَلَى رَجُلِ يَمِينِكَ وَعَلَى ٱبْنِ آدَمَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْنَهُ لِنَفْسِكَ . ١٨ فَلاَ نَرْتَدُّ عَنْكَ. أَحْيِنَا فَنَدْعُو بِأَسْمِكَ • ١٠ يَا رَبْ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ أَرْجِعْنَا. أَنِرْ بِوَجْهِكَ فَكُلُصَ

ٱلْهَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلثَّهَالُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْجَنِّيَّةِ . لِآسَافَ

ا رَيُّمُوا لِلَّهِ قُوَّ تِنَا ٱهْتِفُوا لِإِلَّهِ يَعَفُوبَ . أَارْفَعُوا نَعْمَة وَهَانُوا دُفًّا عُودًا حُلُوا مَعَ رَبَابِ اً انْخُوا فِي رَأْسِ ٱلشَّهْرِ بِٱلْبُوقِ عِنْدَ ٱلْهِلاَلِ لِيَوْمِ عِبِدِنَا • لِأَنَّ هٰذَا فَرِيضَةُ لِإِسْرَائِيلَ حُكْرُ ٢ لِإِلَٰهِ يَعْثُوبَ. ۚ جَعَلَهُ شَهَادَةً فِي يُوسُفَ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ. سَمِعْتُ لِسَأَنَاكُرْ أَعْرِفْهُ ١٠ أَبْعَدْثُ مِنَ ٱلْحُمِلْ كَتِفَهُ. يَدَاهُ نَحَوَّلَنَا عَنِ ٱلسَّلِّ ٢٠ فِي ٱلضَّيْفِ دَعَوْتَ فَعَجَيْنُكَ. ٱسْتَجَبْنُكَ فِي سِنْرِ ٱلرَّعْدِ . جَرَّبْنُكَ عَلَى مَاءْ مَرِيبَةَ . سِلاَهُ

المُهُ عَ يَا شَعْبِي فَأُحَذِّرَكَ. يَا إِسْرَائِيلُ إِنْ سَمِعْتَ لِي الْأَيْكُنْ فِيكَ إِلْهُ عَرِيبْ وَلاَتَسْجُدْ ا

١٠ لِإِلٰهِ أَجْنِيّ وَ أَنَا ٱلرَّبُ إِلٰهُكَ ٱلَّذِي أَصْعَدَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. أَفْعِرْ فَاكَ فَأَمْ لَأَهُ ١٠ افَكُرْ اللَّهُ عَنِي لِصَوْتِي وَ إِسْرَائِيلُ لَمْ يَرْضَ بِي ١٠ فَسَلَّمْ أَمْ إِلَى فَسَاوَةِ قُلُوبِمْ . لِيَسْلُمُوا فِي ١٦ مُوَّامِرَاتِ أَنْفُسِمْ ٥ الوَّسِعَ لِي شَعْبِي وَسَلَكَ إِسْرَائِيلُ فِي طُرُفِي ١٤ سَرِيعًا كُنْتُ أُخْضِعُ ١٦ مُوَّامِرَاتِ أَنْفُسِمْ ٥ الوَّسَعَ فِي شَعْبِي وَسَلَكَ إِسْرَائِيلُ فِي طُرُفِي ١٤ سَرِيعًا كُنْتُ أُخْضِعُ الْحَالَةِ هُمْ وَعَلَى مُضَايِقِيمِ مُكُنْتُ أَرُدٌ يَدِي . ١٥ مُبْغِضُوا لرَّبٌ يَتَذَلَّلُونَ لَهُ . وَيَكُونُ وَقَنْهُمْ إِلَى اللَّهُ مِنْ شَعْمُ الْحِنْطَةِ . وَمِنَ ٱلصَّغْرُ قِكُمْتُ أَشْبِعُكَ عَسَلاً اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَا الْوَنَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَقَنْهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلُونَ لَهُ مُورُ لَلنَّانِي وَاللَّهُ الْوَنَ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهَا الْوَنَ لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِ لَيْسُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْمُ الْحُعْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَيْلُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

اَللهُ قَاعُمْ فِي مَجْمَع اللهِ فِي وَسُطِ الْآلِهَةِ يَقْضِي وَ احَتَى مَنَى نَقْضُونَ جَوْرًا وَتَرْفَعُونَ وَ وَهُو اللهِ وَلِيْتَيِم اللهِ وَلِيْتَيْم اللهِ وَلِيْتَيْم اللهِ وَلِيْتَيْم اللهِ وَلِيْتَيْم اللهِ وَلَيْتَيْم اللهُ وَلَيْتَ وَاللهُ وَلَيْتَ وَاللّهُ وَلَيْتَ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

المسلول فالعلار من يدا مسرار العدق من أنظَمْ أُونَ وَلاَ يَفْهُمُونَ وَلاَ يَفْهُمُونَ فِي الظَّلْمَةِ يَتَمَشَّوْنَ . نَتَزَعْزَعُ كُلُّ أُسُسِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَلْمَةِ يَتَمَشَّوْنَ وَكَا حَدِ الرُّوْسَاءَ تَسْقُطُونَ وَكُا حَدِ الرُّوْسَاءَ تَسْقُطُونَ وَكُا حَدِ الرُّوْسَاءَ تَسْقُطُونَ وَكُا حَدِ الرُّوْسَاءَ تَسْقُطُونَ وَكُا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ كُلُّ الْأَمْمِ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ كُلُّ الْأَمْمِ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ كُلُّ اللهُ عَلَيْكُ كُلُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كُلُ اللّهُ عَلَيْكُ كُلُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كُلُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

الهزْمورُ الثالِثُ وَالثَّهَانُو تُسْبِيعَةٌ. مَزْمُورٌ لِإَسَافَ

اَللَّهُمَّ لاَ نَصْمُتْ لاَ نَسْكُتْ وَلاَ مَهْدَأْ يَا اَللهُ وَ فَهُوذَا أَعْدَاوُكَ يَعِجُونَ وَمُبْغِضُوكَ قَدْ وَفَعُوا ٱلرَّأْسَ وَعَلَى شَعْبِكَ مَكَرُوا مُؤَامَرَةً وَتَشَاوَرُوا عَلَى أَحْبِيَائِكَ وَ عَالُوا هَلُرَّ نُبِدْهُرْ مِنْ بَيْنِ ٱلشَّعُوبِ وَلاَ يُذْكَرُ ٱسْمُ إِسْرَائِيلَ بَعْدُ

وَ ﴿ وَلَاَّنَّهُمْ تَامَرُوا مِٱلْقُلْبِ مَعًا . عَلَيْكَ تَعَاهَدُوا عَهْدًا . آخِيامُ أَدُومَ قَالْإِسْمَعِيلِيبِّنَ. ٧ مُوآبُ وَٱلْهَاحِرِيُّونَ . ٧جِبَالُ وَعَنْمُونُ وَعَهَا لِيقُ . فَلَسْطِينُ مَعْ سُكَّانِ صُورٍ . ٨ أَشُورُ أَيْضًا ٱنَّفَقَ مَعَهُمْ . صَارُوا ذِرَاعًا لِبَنِي لُوطٍ . سِلاَهُ ا فَعُلْ بِهِمْ كُمَا بِمِدْ يَانَ كُمَا بِسِيسَرَا كُمَا بِيَابِينَ فِي وَادِي قِيشُونَ. ١ بَادُوا فِي عَيْنِ دُورَ. صَارُوا دِمَناً لِلْأَرْضِ. الْجَعَلْمُ شُرَفَاءَهُرْ مِثْلَ غُرَابٍ وَمِثْلَ ذِئْبِ. وَمِثْلَ زَبِجَ وَمِثْلَ صَلْمُنَّاعَ كُلَّ أَمَرَاتِهِمُ . ١٠ أَلَّذِينَ قَالُوا لِنَمْتَلِكُ لِأَنْفُسِنَا مَسَاكِنَ ٱللهِ

" يَا إِلْيَ أَجْعَلُمْ مِثْلَ أَكْبُلِ مِثْلَ ٱلْفَشِّ أَمَامَ ٱلرِّبِحِ وَ الْكَاسِ تَعْرِقُ ٱلْوَعْرَ كَالِيب يُشْعِلُ ٱلْجِبَالَ الْمُكَلَّا ٱطْرُدْهُمْ بِعَاصِفَتِكَ وَبِزَوْبَعَتِكَ رَوِّعْهُمْ والمَّلَا وُجُوهَهُمْ خِزْيًا الما فَيَطْلُبُوا ٱسْمَكَ يَا رَبُّ ١٧٠ لِيَخْزَوْا وَيَرْتَاعُوا إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلِيَجْلُوا وَيَبِيدُوا ١٨ وَيَعْلَمُوا أَنَّكَ ١٧١ ٱشْكَ يَهُنَهُ وَحْدَكَ ٱلْعِلَيْ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ وَٱلثَّمَانُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْجَبِّيَّةِ. لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورْه

ا مَا أَحْلَى مَسَاكِنِكَ يَا رَبَّ ٱلْجُنُودِ • اتَشْتَاقُ بَلْ نَتُوقُ نَفْسِي إِلَى دِيَاسِ ٱلرَّبِّ. قَلْبِي وَكَمْ يَهَ يَهْ فِأَنِ بِٱلْإِلَٰهِ ٱلْحَيِّ وَٱلْعُصْفُورُ أَيْضًا وَجَدَ يَنْاً وَٱلسُّنُونَةُ عُشًا لِنَفْسِهَا حَيْثُ تَضَعُ أَفْرَاخَهَا مَذَاجِكَ يَا رَبَّ ٱلْجُنُودِ مَلِكِي وَ إِلْمِي وَ إِلْمِي وَ عُلُوبَى لِلسَّاكِنِينَ فِي بَيْتِكَ أَبَدًا يُسَجُّونَكَ .

وطُوبَى لِأَنَاسٍ عِزُّهُمْ لِكَ. طُرُقُ يَنْلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ. " عَابِرِينَ فِي وَادِي ٱلْبُكَاء يُصَيِّرُونَهُ يَنْبُوعًا.أَيْضًا بِبَرَكَاتٍ يُغَطُّونَ مُورَةَ • ٧ يَذْهَبُونَ مِنْ قُوَّةٍ إِلَى قُوَّةٍ. يُرَوْنَ قُدَّامَرَ

٨ يَا رَبُّ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ ٱسْمَعُ صَلَاتِي فَأَصْغَ يَا إِلٰهَ يَعْفُوبَ . سِلَاهْ . ١ يَا مَجَنَّنَا ٱنظُرْ يَا ٱللهُ وَٱلْنَفِتْ إِلَى وَجْهِ مَسِيعِكَ • الْأِنَّ يَوْمًا وَإِحِدًا فِي دِيَارِكَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ. أَخْنَرْتُ ٱلْوُقُوفَ ١٠ عَلَى ٱلْعَنَبَةِ فِي بَيْتِ إِلْمِي عَلَى ٱلسَّكَنِ فِي خِيَامِ ٱلْأَشْرَارِ • اللِّرَبَّ ٱللَّهَ شَمْسٌ وَمِجَنَّ. ال ٱلرَّبْ يُعْطِي رَحْمَةً وَعَجْدًا. لاَ يَمْنَعُ خَيْرًا عَنِ ٱلسَّالِكِينَ بِٱلْكَمَالِ • " يَا رَبَّ ٱلْجُنُودِ طُوبَى لِلْإِنْسَانِ ٱلْمُتَّكِلِ عَلَيْكَ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَامِسُ وَٱلثَّمَانُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورْ

ا رَضِيتَ يَا رَبُّ عَلَى أَرْضِكَ . أَرْجَعْتَ سَبِّي يَعْثُوبَ . اغْفَرْتَ إِنْمَ شَعْبِكَ . سَنَرْتَ كُلَّ خَطِيَّتِهِمْ وسِلاَهْ وَ حَجَزْتَ كُلَّ رِجْزِكَ . رَجَعْتَ عَنْ حُمُوّ غَضَبِكَ وَأَرْجِعْنَا يَا إِلْهَ خَلَاصِنَا وَأَنْفِ غَضَبَكَ عَنَّا • ۚ هَلْ إِلَى ٱلدَّهْرِ تَسْخَطُ عَلَيْنَا . هَلْ تُطِيلُ غَضَبَكَ إِلَى دَوْرِ فَدَوْرِهِ ۚ أَلَا تَعُودُ أَنْتَ فَتُعْيِينَا فَيَفْرَحُ بِكَ شَعْبُكَ ٥٠ أَرِنَا يَا رَبُّ رَحْمَتَكَ وَأَعْطِنَا خَلاَصَكَ ١ إِنَّي أَشْعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ ٱللهُ ٱلرَّبُّ. لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِٱلسَّلَامِ لِشَعْبِهِ وَلِأَنْقِيَائِهِ فَلاَ يَرْجِعُنّ إِلَى ٱنْحَمَافَةِ • الْأِنَّ خَلَاصَهُ قَرِيبٌ مِنْ خَائِفِيهِ لِيَسْكُنَ ٱلْجَدْدُ فِي أَرْضِنَا • اٱلرَّحْمَةُ وَٱلْحَقْ ٱلْتَقَيَا . ٱلْإِرُّ وَٱلسَّلَامُ تَلَاَّتُهَا • اللَّهُ قَ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُتُ وَٱلْبِرُّ مِنَ ٱلسَّهَا عَطَّلُعُ • الْأَيْضَا ٱلرَّبُ يُعْطِي ٱحْيِرَ وَأَرْضُنَا نُعْطِي غَلَّهَا . ١٠ ٱلْبَرْ قُدَّامَهُ يَسْلُكُ وَيَطَأُ فِي طَرِيقِ خَطَوَاتِهِ اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّمَانُونَ

# صَلْوة لِكَاوُدَ

المَّمِلْ يَا رَبُّ أَذُنكَ. أَسْتَجِبْ لِي. لِأَنِي مَسْكِينِ وَبَائِسْ أَنَا وَاحْفَظْ نَفْسِي لِأَنِي نَقِيْ. يَا إِلَىٰ خَلِّصْ أَنْتَ عَبْدَكَ ٱلْمُتَكِلَ عَلَيْكَ • ٱرْحَمْنِي يَا رَبُ لِأَنَّنِي إِلَيْكَ أَصْرُحُ ٱلْيُومَ كُلَّهُ • - فَرِّ حْ نَفْسَ عَبْدِكَ لِأَنَّنِي إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَرْفَعُ نَفْسِي • لِأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُ صَاحْ وَغَفُوسْ وُكُتِيرُ ٱلرَّحْمَةِ لِكُلِّ ٱلدَّاعِينَ إِلَيْكَ

اِمْغَ يَارَبُ إِلَى صَلاَتِي وَأَنْصِتْ إِلَى صَوْتِ تَضَرْعَاتِي • ٧ فِي يَوْم ضِيقِي أَدْعُوكَ لِأَنَّكَ تَسْتَجِيبُ لِي ١٠ لَا مِثْلَ لَكَ بَيْنَ ٱلْآلِهَةِ يَا رَبُّ وَلَا مِثْلَ أَعْمَا لِكَ • أَكُلُّ ٱلْأُمَمِ ٱلَّذِينَ صَنَعْتُهُ ۚ يَأْتُونَ وَبَسِيْدُونَ أَمَامَكَ يَا رَبُّ وَيُعَجِّدُونَ أَسْمَكَ • الْأِنَّكَ عَظِيم وأَنْتَ وَصَانِع عَجَائبَ أَنْتَ أَللهُ وَحْدَكَ

ا عَلِّمْنِي يَا رَبُّ طَرِيقَكَ أَسْلُكُ فِي حَقَّكَ . وَحَّدْ قَلْبِي لَخُوْفِ أَسْمِكَ • ا أَحْمَدُكَ

يَا رَبُّ إِلْيِ مِنْ كُلِّ قَلْبِي فَأُ مَجِّدُ ٱسْمَكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ • ١١ لِأَنَّ رَحْمَتَكَ عَظِيمَةٌ تَعْدِي وَقَدْ نَجِّيْتَ نَفْسِي مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ ٱلسُّفْلَى ا اللَّهُمُّ ٱلْمُتَكَبِّرُونَ قَدْ قَامُوا عَلَيَّ وَجَمَاعَهُ ٱلْعُنَاةِ طَلَبُوا نَفْسِي وَلَمْ يَجْعَلُوكَ أَمَامَهُمْ . إِلاَّ اللَّهُمُّ الْمُتَاةِ طَلَبُوا نَفْسِي وَلَمْ يَجْعَلُوكَ أَمَامَهُمْ . ١٠ أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَإِلَهُ رَحِيمٌ وَرَوُّوفَ طَوِيلُ ٱلرُّوحِ وَكَتِيرُ ٱلرَّحْمَةِ وَأَكْوَقِ. ١ ٱلْتَفِتْ ١٥٠ إِلَيَّ وَأَرْحَمْنِي. أَعْطِ عَبْدَكَ فُوَّتَكَ وَخَلِّصِ ٱبْنَ أَمَتِكَ ١٧ أَصْنَعْ مَعِي آيَةً لِلْعَيْرِ فَيَرَى ١٨ ذَٰلِكَ مُبْغِضِيَّ فَيُحْزَوْلِ لِأَنْكَ أَنْتَ يَا رَبُّ أَعَنْنِي وَعَزَّيْنَنِي ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلنَّمَانُونَ لِينِي قُورَحَ. مَزْمُورُ تُسْبِيحَةٍ · أَسَاسُهُ فِي ٱلْجِبَالِ ٱلْمُفَدَّسَةِ • الْلرَّبُ أَحَبَّ أَبْوَابَ صِهْبَوْنَ أَكْثَرَ مِنْ جَبِيعِ مَسَاكِن يَعْفُونِ . وَقَدْ قِيلَ بِكِ أَهْجَادْ يَا مَدِينَةَ ٱللهِ وسِلاَهُ الْذُكْرُ رَهَبَ وَبَابِلَ عَارِفَنَيَّ. هُوَذَا فلَسْطِينُ وَصُورُ مَعَ كُوشَ. هٰذَا وُلِدَ هُمَاكَ. \* وَلِصِهْنُونَ يُقَالُ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ وَهٰذَا ٱلْإِنْسَانُ وُلِدَ فِيهَا وَهِيَ ٱلْعَلِيُّ يُثَبَّنُهَا وَ الرَّبُ يَعُدُّ فِي ا كِتَابَةِ ٱلشُّعُوبِ أَنَّ هٰذَا وُلِدَ هُنَاكَ . سِلاَهْ . ﴿ وَمُغَنُّونَ كَعَازِفِينَ كُلُّ ٱلسُّكَانِ فِيكِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلنَّمَانُونَ تَسْعِيَةُ مَزْمُورٌ لِبَنِي قُورَحَ. لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْعُودِ لِلْغِنَاء. قَصِيدَةٌ لِهَيْمَانَ ٱلْأَزْرَاحِيِّ ا يَا رَبُ إِلٰهَ خَلاَصِي بِٱلنَّهَارِ وَٱللَّيْلِ صَرَخْتُ أَمَامَكَ وَ فَلْنَأْتِ قُدَّامَكَ صَلاَتِي. ا

أَمِلْ أَذُنكَ إِلَى صُرَاخِي وَ الْأَنَّهُ قَدْ شَبِعَتْ مِنَ ٱلْمَصَائِبِ نَفْسِي وَحَيَاتِي إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ دَنَتْ وَالْمَعَائِبِ نَفْسِي وَحَيَاتِي إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ دَنَتْ وَمُحَدِينَ إِلَى ٱلْجُبِّ . صِرْتُ كَرَجُلٍ لاَ قُوَّةَ لَهُ وَ مَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ فَرَاشِي الْحَسِبْتُ مِثْلُ ٱلْفَتْلَى ٱلْمُضْطَعِعِينَ فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِينَ لاَ تَذْكُرُهُمْ بَعَدُ وَهُمْ مِنْ بَدِكَ ٱنْتَطَعُوا وَلَا قَتْلَى ٱلْمُضْطَعِعِينَ فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِينَ لاَ تَذْكُرُهُمْ بَعَدُ وَهُمْ مِنْ بَدِكَ ٱنْتَطَعُوا وَالْمَالِيَةِ الْمُفَالِقُولِ الْمُضَافِعِينَ فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِينَ لاَ تَذْكُرُهُمْ بَعَدُ وَهُمْ مِنْ بَدِكَ ٱنْتَطَعُوا وَاللَّهُ الْمُفَالِقِيقِ الْمُفَالِقِيقِ الْمُفَالِقِيقِ الْمُفْتَالِقِيقِ الْمُفَالِقِيقِ الْمُفَالِقِيقِ الْمُفَالِقِيقِ الْمُفَالِقِيقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُفْتَعِينَ فِي الْفَائِدِ اللَّذِينَ لاَ تَذْكُوهُمْ إِبَعْدُ وَهُمْ مِنْ مِنْ لَا لَا لَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفَالِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْتَعِينَ فِي الْفَائِدِينَ اللَّهُ الْمُفْتِلِقِيقُ اللَّهُ الْمُلْكُولُهُمْ اللَّهُ الْمُفْتَعِلَةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

آ وَضَعْتَنِي فِي ٱلْجُبُّ ٱلْأَسْعَلِ فِي ظُلُهَاتٍ فِي أَعْهَاقٍ • ٧ وَلَيَّ ٱسْتَقَرَّ عَضَهُكَ وَبَكِلِّ تَبَّارَاتِكَ ٢ وَضَعْتَنِي فِي ٱلْجُبُّ وَبَكِلِّ تَبَّارَاتِكَ ٨ وَضَعْتَنِي وَجُسًّا لَهُرْ. أَعْلِقَ عَلَيَّ فَمَا أَحْرُجُ • ٢ عَيْي ٨ وَلَنْتَنِي وَجُسًّا لَهُرْ. أَعْلِقَ عَلَيَّ فَمَا أَحْرُجُ • ٢ عَيْي

ذَابَتْ مِنَ ٱلذُّلِّ. دَعَوْتُكَ يَا رَبُّ كُلَّ يَوْمٍ . بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدَيَّ

15

18

ا أَفَلَعَلَّكَ لِلْأَمْوَاتِ نَصْنَعُ عَجَائِبَ أَمُّ الْأَخْيِلَةُ نَقُومُ ثُعَجِّدُكَ وسِلاَهُ ١١ هَلْ يُحَدَّثُ فِي الْفَلْرِ بِرَحْمَةِكَ أَوْجِعَيِّكَ فِي الْهَلاكِ ١٠ هَلْ تُعْرَفُ فِي الظَّلْمَةِ عَجَائِبُكَ وَبِرُكَ فِي أَرْضِ النَّسْيَان

المَّا أَمَّا أَمَا فَإِلَيْكَ يَا رَبُّ صَرَخْتُ وَفِي ٱلْغَدَاةِ صَلاَفِي نَتَقَدَّمُكَ وَ الِهَاذَا يَا رَبُ تَرْفُضُ نَفْسِي. لِهَاذَا تَحُبُّبُ وَجُهَكَ عَنِي وَ الْمَا مَسْكِينَ وَمُسَلِّرُ ٱلرُّوحِ مُنْذُ صِبَايَ. ٱحْنَهَلْتُ أَهْوَالُكَ أَهْوَالُكَ أَهْلَكَتْنِي. ١٧ أَحَاطَتْ بِي كَالْبِيَادِ ٱلْبُومَ لَهُ وَاللَّكَ أَهْلَكَتْنِي. ١٧ أَحَاطَتْ بِي كَالْبِيَادِ ٱلْبُومَ كُلَّهُ. ٱحْنَنَعْتَنِي مَعًا و ١٨ أَبْعَدْتَ عَنِي مُحِبًّا وَصَاحِبًا. مَعَارِ فِي فِي ٱلظُّلْمَةِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلنَّمَانُونَ فَصِيدَةٌ لِأَيْثَانَ ٱلْأَزْرَاحِيِّ

ا بِمَرَاحِمِ ٱلرَّبُ أُعَنِّى إِلَى ٱلدَّهْرِ. لِدَوْرِ فَدَوْرِ أَخْبِرُ عَنْ حَقِّكَ بِغَيِهِ الْآَبِي قُلْتُ إِنَّ الرَّحْمَةَ إِلَى ٱلدَّهْرِ تُبْنَى. ٱلسَّمُوا ثُنُيْتُ فِيهَا حَقَّكَ الْحَوْرِ فَلَا فَعَ ثُمَّامَعُ ثُمْنَارِي. حَلَفْتُ لِلَا وُدَ عَبْدِي إِلَى ٱلدَّهْرِ أُنَيِّتُ نَسْلَكَ وَأَبْنِي إِلَى دَوْرِ فَدَوْرِ كُرْسِيَّكَ. سِلَاهُ. وَ وَالسَّمُواتُ فَيْمَدُ عَبْدِي إِلَى ٱلدَّهْرِ أُنْبَتُ نَسْلُكَ وَأَبْنِي إِلَى دَوْرِ فَدَوْرٍ كُرْسِيَّكَ. سِلَاهُ. وَ وَالسَّمُواتُ غَنْمَدُ عَجَائِبِكَ يَا رَبُ وَحَقَّكَ أَبْضًا فِي جَماعَةِ الْقِدِّ بِسِينَ وَ لَوَّ السَّمَاءُ يُعَادِلُ الرَّبُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءُ يُعَادِلُ الرَّبُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءُ اللهِ . اللهَ مَهُوبُ حِلَّا فِي مُوَّامَرَةِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ وَمَخُوفُ عِنْدَ جَبِيعِ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ

اَ يَارَبُ إِلَهُ ٱلْجُنُودِ مَنْ مِثْلُكَ قَوِيْ رَبُ وَحَقْكَ مِنْ حَوْلِكَ وَأَنْتَ مُتَسَلِّطْ عَلَى كَبْرِيَا الْبَعْرِ. عِنْدَ ٱرْتِفَاعِ لَجْهِهِ ٱنْتَ تُسَكِّنْهَا وَاأَنْتَ سَحَفْتَ رَهَبَ مِثْلَ ٱلْقَتِيلِ. بِذِرَاعِ تَوُيْكَ بَدَّدْتَ أَعْلَا الْأَرْضُ. ٱلْهَسْكُونَةُ وَمِلْوُهَا أَنْتَ قُوتِكَ بَدَّنَ بَدَّرَاعِ فَوَيْكَ بَدَّدْتَ أَعْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْوُهَا أَنْتَ فَوَيْنَهُما . تَابُورُ وَحَرْمُونُ بِأَسْمِكَ يَهْتِفَانِ وَاللَّكَ أَلْسَمْنَهُما وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَالِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ الللْمُلْمُ الللِم

وَأُلْأَمَانَهُ نَتَقَدَّمَانِ أَمَامَ وَجْهِكَ ١٠٠ طُوبِيَ لِلشَّعْبِ ٱلْعَارِفِينَ ٱلْهُتَافَ. يَا رَبُّ بِنُورِ وَجْهِكَ يَسْلُكُونَ ١٠٠ بِٱسْمِكَ يَسْتَهِجُونَ ٱلْبُومَ كُلَّهُ وَبِعَدْلِكَ يَرْتَفِعُونَ ١٧ لِأَنَّكَ أَنْتَ نَخْرُ فَوَّتِهِمْ وَبرِضَاكَ يَنْصَبُ فَرْنُنَا • ٨ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مِجَنَّنَا وَقُدُّوسُ إِسْرَائِيلَ مَلِكُنَا ١١ حِينَوْذِ كُلُّمْتَ بِرُوْيَا نَقِيُّكَ وَقُلْتَ جَعَلْتُ عَوْنًا عَلَى قَوِيٍّ. رَفَعْتُ مُحْنَارًا مِنْ بَيْنِ ٱلشَّعْبِ وَ ٢ وَجَدْثُ دَاوُدَ عَبْدِ هِ . بِذُهْنِ قُدْسِي مَسَعْنُهُ . ١١ ٱلَّذِي نَتْبُثُ يَدِي مَعَهُ . أَيْضًا ذِرَاعِي تُشَدُّدُهُ مَهُ الأَبْرِغِمُهُ عَدُوْ قَابْنُ ٱلْإِثْمِ لاَيْذَلِّلُهُ مِنْ وَأَسْحَقُ أَعْدَاءُهُ أَمَامَ وَجْهِهِ وَأَضْرِبُ مُبْغِضِيهِ • ١٤ أَمَّا أَمَّا نَتِي وَرَحْمِنِي فَمَعَهُ وَبِٱسْمِي يَنْتَصِبُ قَرْنُهُ • ١٠ وَأَجْعَلُ عَلَى ٱلْبَحْرِ يَدَّهُ وَعَلَى ٱلْأَنْهَارِيَمِينَهُ • ١٦ هُوَ يَدْعُونِي أَبِي أَنْتَ. إِلْيِي وَصَخْرَةٌ خَلَاصِي. ٢٧ أَنَا أَيْضًا أَحْعَلُهُ بِكْرًا أَعْلَى مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ ١٠ إِلَى ٱلدَّهْرِ أَحْفَظُ لَهُ رَحْمَنِي. وَعَهْدِي يُبَّتْ لَهُ ١٠٠ وَأَجْعَلُ إِلَى ٱلْأَبَدِ نَسْلَهُ وَكُرْسِيَّهُ مِثْلَ أَيَّامٍ ٱلسَّمْوَاتِ وَإِنْ تَرَكَ بَنُوهُ شَرِيعَتِي وَلَمْ يَسْلُكُوا بِأَحْكَامِي الإِنْ نَقَضُوا فَرَا أَضِي وَلَمْ بَحِفْظُوا وَصَايَايَ ٢٢ أَفْتَقِذُ بِعَصَّا مَعْصِيَتُهُمْ وَبِضَرَمَاتِ إِثْمَهُمْ. ٣٣ أَمَّا رَحْمِتِي فَلاَ أَنْزِعُهَا عَنْهُ وَلاَ أَكْذِبُ مِنْ جِهَةِ أَمَا نَتِي ١٠ الْأَنْقُضُ عَهْدي وَلاَ أَغَيِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَنَيَّ • ٣ مَرَّةً حَلَفْتُ بِقُدْسِي إِنَّتِي لاَ أَكْذِبُ لِلَاوُدَ. ٣ نَسْلُهُ إِلَى ٱلدَّهْرِ يَكُونُ وَكُرْسِيُّهُ ٥٠ كَا لشُّمْسِ أَمَامِي • ٣٠ مِثْلَ ٱلْقَمَرِ يُثبُّتُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. وَٱلشَّاهِدُ فِي ٱلسَّمَاءَ أَمِينْ • سِلاَهْ ۲Υ الْمُلَيَّكَ رَفَضْتَ وَرَذَلْتَ. غَضِبْتَ عَلَى مَسِيجِكَ ٢٠ نَقَضْتَ عَهْدَ عَبْدِكَ. نَجَّسْتَ تَاجَهُ فِي ٱلْثَرَابِ. ﴿ هَدَمْتَ كُلَّ جُدْرَانِهِ . جَعَلْتَ حُصُونَهُ حَرَابًا • ا أَفْسَدَهُ كُلُّ عَابِرِي ٱلطِّرِيقِ. صَارَ عَارًا عِنْدَ جِيرَانِهِ • ٢٠ رَفَعْتَ يَمِينَ مُضَايِقِيهِ. فَرَّحْتَ جَميعَ أَعْدَائِهِ • اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَا عَلَّا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع ٱلْأَرْضِ • وَ قَصَّرْتَ أَيَّامَ شَبَابِهِ عَطَّيْتُهُ بِٱلْخِزْي • سِلاَهْ ٤٥ ١٤ حَنَّى مَنَى يَا رَبُّ نَحْنْبِي كُلَّ ٱلِإَحْنِبَاء . حَنَّى مَنَى يَتَّقِدُ كَٱلنَّارِ غَضَبُكَ ١٧٠ أَذْكُرْ كَيْفَ أَنَا زَائِلٌ . إِلَى أَيِّ بَاطِلٍ خَلَقْتَ جَمِيعَ بَنِي آدَمَ • اللَّهُ إِنْسَانٍ بَحِيْاً وَلاَ بَرَى ٱلْمَوْتَ أَيُّ ال

يُغِي نَفْسَهُ مِنْ يَدِ ٱلْهَاوِيَةِ وسِلاَهُ وَالْأَيْنَ مَرَاحِمُكَ ٱلْأُولُ يَا رَبُ ٱلَّذِي حَلَفْتَ بِهَا لِلَاوُدَ بِأَ مَانَتِكَ وَ الْدُعُونُ يَا رَبُ عَارَ عَبِيدِكَ. ٱلَّذِي أَحْنَمِلُهُ فِي حِضْنِي مِنْ كَثْرَةِ ٱلْأُمَ كُلِّهَا الْهَ اللَّذِي بِهِ عَيْرَ أَعْلَوُكَ يَا رَبُ ٱلَّذِينَ عَيْرُ وَ آثَارَ مَسِيجِكَ وَ الْمَبَارَكُ ٱلرَّبُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. آمِينَ فَآمِينَ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلتِّسْعُونَ صَلْوَةٌ لِمُوسَى رَجُلِ ٱللهِ

يَا رَبُّ مَعُ أَكُنْتَ لَنَا فِي دَوْرِ فَدَوْرِ • آمِنْ فَبْلِ أَنْ تُولَدَ ٱلْحِبَالُ أَوْ أَبْدَأْتَ ٱلْأَرْضَ وَالْمَسْكُونَةَ مَنْذُ ٱلْأَزَلِ إِلَى ٱلْأَبَدِ أَنْتَ ٱللهُ • آثَرْجِعُ ٱلْإِنْسَانَ إِلَى ٱلْعُبَارِ وَنَقُولُ ٱرْجِعُوا يَا بَغِي اَدَمَ • لِأَنَّ أَلْفَ سَنَةٍ فِي عَيْنَيْكَ مِنْلُ يَوْم أَمْسِ بَعْدَ مَا عَبَرَ وَكَهَ رِيعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ • ﴿ جَرَفْتُمْ \* لَا يَعْنَ اللَّهُ الْعَنَا اللَّهُ الْعَبْرُ وَلَ وَيَعْرَبُونَ مَنْ اللَّيْلِ • ﴿ جَرَفْتُهُ مُ لَكُونُونَ مِنْ اللَّيْلِ • ﴿ جَرَفْتُهُ مُ لَكُونُونَ مِنْ اللَّيْلِ • ﴿ جَرَفْتُهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلتِّسْعُونَ

السَّاكِنُ فِي سِنْرِ ٱلْعَلِيِّ فِي طَلِّلِ ٱلْقَدِيرِ بَبِيتُ ١٠ أَفُولُ لِلرَّبِّ مَلْمَإِي وَحِصْنِي إِلْمِي

فَأَتَّكِلُ عُلَيْهِ • الْأِنَّهُ يُغِيِّكَ مِنْ فَحَرِّ ٱلصَّيَّادِ وَمِنَ ٱلْوَبَإِ ٱلْخَطِرِ • الْمِخَوَافِيهِ يُظَلِّلُكَ وَخَنْتَ أَجْنِيَهِ تَعْنَبِي . نُرْسُ وَهِجَنْ حَقَّهُ • لاَ تَعْشَى مِنْ خَوْفِ ٱللَّيْلِ وَلاَ مِنْ سَهُم يَطِيرُ فِي ٱلنَّهَارِ. وَلاَ مِنْ وَبَا إِيسْلُكُ فِي ٱلدُّجَى وَلاَ مِنْ هَلاَكٍ يُفْسِدُ فِي ٱلظَّيِرَةِ • ٧ يَسْقُطُ عَنْ جَانِبِكَ أَنْ وَرِبْوَاتْ عَنْ يَمِينِكَ . إِلَيْكَ لاَ يَقْرُبُ • ﴿ إِنَّهَا بِعَيْنَيْكَ تَنْظُرُ وَتَرَك مُجَازَاةً [ ٱلْأَشْرَار

الْأَنَّكَ قُلْتَ أَنْتَ يَا رَبُّ مَجْآِي. جَعَلْتَ ٱلْعَلِيَّ مَسْكِنَكَ. الاَ يُلاَقِيكَ شَرٌّ وَلا تَدْنُو ضَرْبَةٌ مِنْ خَيْمَتِكَ • اللَّانَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ لِكِيْ يَعْفَظُوكَ فِي كُلِّ طُرُقِكَ. ١١ عَلَى ٱلْأَيْدِي يَجْمِلُونَكَ لِيَلاَّ تَصْدِمَ مِجَجَرٍ رِجْلَكَ • ١٠ عَلَى ٱلْأَسَدِ وَٱلصِّلِّ نَطَأً. ٱلشِّبْلَ وَٱلنُّعْبَانَ نَدُوسُ • الْأِنَّهُ نَعَلَّقَ بِي أَنَجِيِّهِ . أَرَفِّهُ لِأَنَّهُ عَرَفَ ٱسْمِي • ١٠ يَدْعُونِي فَأَسْجَيبُ لَهُ . مَعَهُ أَنَا فِي ٱلضَّيْقِ أَنْفِذُهُ وَأَحَجِّذُهُ ١٠ مِنْ طُولِ ٱلْأَيَّامِ أَشْبِعُهُ وَأَرِيهِ خَلاَصِي

ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّانِي وَٱلتِّسْعُونَ مَزْمُورُ تَسْبِعَةٍ . لِيَوْمِ ٱلسَّبْتِ

احَسَنْ هُوَ ٱلْحَمْدُ لِلرَّبِّ وَٱلنَّرَنُّمُ لِآسْمِكَ أَيُّهَا ٱلْعِلَيُّ. أَنْ يُغْبَرَ بِرَحْمَتِكَ فِي ٱلْعَدَاةِ وَأُمَانَتِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ عَلَى ذَاتِ عَشَرَةِ أَوْنَارٍ وَعَلَى ٱلرَّبَابِ عَلَى عَرْفِ ٱلْعُودِ • الأَّنكَ فَرَّحْنَني يَارَبُ بِصَنَائِعِكَ. بِأَعْمَالِ يَدَيْكَ أَبْنَهُمُ • مَا أَعْظَرَ أَعْمَا لَكَ يَارَبُ وَأَعْمَقَ جِدًّا أَفْكَارَكَ • · ٱلرَّجُلُ ٱلْبَلِيدُ لاَ يَعْرِفُ وَٱلْجَاهِلُ لاَ يَغْهَمُ هٰذَا · ﴿إِذَا زَهَا ٱلْأَشْرَارُ كَا ٱلْعُشْبِ وَأَزْهَرَكُلُ فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ فَلَكَيْ يُبَادُوا إِلَى ٱلدَّهْرِ • ^أَمَّا أَنْتَ يَا رَثُ فَهْتَعَالِ إِلَى ٱلْأَبَدِ • الْأَنَّهُ هُوذَا ٨ أَعْدَاوُكَ يَارَبُ لِأَنَّهُ هُوذَا أَعْدَاوُكَ يَبِيدُونَ. يَتَبَدَّدُ كُلُّ فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ • اوَتَنْصِبُ مِثْلَ ٱلْبَقَرِ ٱلْوَحْشِيِّ قَرْنِي . تَدَهَّنْتُ بِزَيْتٍ طَرِيِّ والوَّنْصِرُ عَيْنِي بِمُرَاقِبِيَّ. وَرَا لْفَارْمِينَ عَلَيَّ بِٱلشَّرِّ ال تَسْمَعُ أَذْنَايَ

"اَلْصِّدِّيقُ كَالْخَنْلَةَ يَرْهُوكَالْأَرْزِ فِي لُبْنَانَ يَنْمُو ١٠ مَغْرُوسِينَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي دِيَارِ

إِلْهِنَا يُزْهِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِرُونَ فِي ٱلشَّبْهَ . يَكُونُونَ دِسَامًا وَخُصْرًا اللِّهُ بِمُولِ بِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُسْتَقِيمٌ . صَغْرَتِي هُوَ وَلاَ ظُلْرَ فِيهِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلتِّسْعُونَ

اَلرَّبُ قَدْ مَلَكَ. لَبِسَ ٱلْجُلَّالَ. لَبِسَ ٱلرَّبُ ٱلْفَدْرَةَ. ٱتْنَزَمَ بِهَا. أَيْضَا نَتْبَتَتِ الْمَسْكُونَةُ. لَا نَتَزَعْزَعُ وَكُرْسِيْكَ مُثْبَتَة مَنْذُ ٱلْقِدَمِ. مُنْذُ ٱلْأَزَلِ أَنْتَ وَرَفَعَتِ ٱلْأَنْهَارُ الْمَسْكُونَةُ. لَا نَتَزَعْزَعُ وَكُرْسِيْكَ مُثْبَتَة مَنْذُ ٱلْقِدَمِ. مُنْذُ ٱلْأَزَلِ أَنْتَ وَرَفَعَتِ ٱلْأَنْهَارُ عَلِيمَ الْأَنْهَارُ عَلِيمَ الْأَنْهَارُ عَلِيمَ اللَّهُ مَارُ عَلَيْهَ الْمُلَى أَقْدَمَ وَهُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ عَلِيمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلتِّسْعُونَ

V

ٱلْمَفَاسِدِ ٱلْمُغْنَلِقُ إِنْمَا عَلَى فَرِيضَةِ ١٠ يَزْدَحِمُونَ عَلَى نَفْسِ ٱلصِّدِّيقِ وَبَحْكُمُونَ عَلَى دَمِي ٢١ مَالْمَاعِلَى فَرِيضَةِ ١٠ يَزْدَحِمُونَ عَلَى دَمِي زَكِيِّ • ٣ فَكَانَ ٱلرَّبْ لِي صَرْحًا وَ إِلِي صَغْرَةَ مَلْجَاءٍي ٣ وَبَرُدٌ عَلَيْهِمْ إِثْمَهُمْ وَبِشَرِّهِمْ يُفْنِيهِمْ. ٢٦ يُفْنِيمُ أَلرَّبُ إِلَهُنَا

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلتِّسْعُونَ

ا هَلُمْ الرَّبُّ مُ لِلرَّبِّ نَهْيِفُ لِصَغْرَةِ خَلاصِنَا وَانتَقَدُّمُ أَمَامَهُ مِحَمْدٍ وَبِنَرْنِيماتِ نَهْيِفُ لَهُ ا الأِنَّ ٱلرَّبَّ إِلَهُ عَظِيمُ مَلِكُ كَبِيرٌ عَلَى كُلِّ ٱلْآلِهَةِ الْآلَذِي بِيَدِهِ مَفَاصِيرُ ٱلْأَرْضِ وَخَزَائِنُ ٢٠ ٱلْحِبَالِ لَهُ. ٥ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعِرُ وَهُوَ صَنَعَهُ وَيَدَاهُ سَبَكَتَا ٱلْيَابِسَةَ

١ هَلُمْ تَسْجِدُ وَنَرْكُمْ وَنَجِنُواْ مَامَ ٱلرَّبِّ خَالِقِنَا ٥ لِأَنَّهُ هُوَ إِلَهُنَا وَحَنْ شَعْبُ مَرْعَاهُ وَغَنَّمُ ٦٠ يَدِهِ . ٱلْيُوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ ۚ فَلَا نُقَشُوا فَلُوبَكُمْ ۚ كَمَا فِي مَرِيبَةَ مِثْلَ يَوْمِ مَسَّةَ فِي ٱلْبَرَّيَّةِ لَهِ احَيْثُ جَرَّ بَنِي آ بَا وَ كُمُرُ . أَخْنَبَرُونِي . أَبْصَرُوا أَيْضًا فِعْلِي الْرَبَعِينَ سَنَةً مَقَتُ ذلكَ ٱلْحِيلَ . وَقُلْتُ هُمْ شَعْبُ صَالٌ قَلْبُهُمْ وَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا سُبِلِي. ١١ فَأَقْسَمْتُ فِي غَضَبِي لاَ يَدْ خُلُونَ رَاحَنِي | ١١ ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلتِّسْعُونَ

ا رَيِّمُولَ لِلرَّبِّ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً رَنِيَّ لِلرَّبِّ يَاكُلَّ ٱلْأَرْضِ. ارَيِّمُولَ لِلرَّبِّ بَارِكُول ٱسْمَهُ بَشِّرُولَ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ بِخِلَاصِهِ ٢٠ حَدِّثُولَ بَيْنَ ٱلْأَمْمَ لِعَجْدِهِ بَيْنَ جَمِيعِ ٱلشُّعُوبِ يِعِجَائِبِهِ • الأِنْ ٱلرَّبَّ عَظِيم وَحَمِيدٌ جِنَّا مَهُوبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ ٱلْأَلِهَةِ • الأِنَّ كُلَّ آلِهَةِ إِ ٱلشُّعُوبِ أَصْنَامْ 'أَمَّا ٱلرَّبُّ فَقَدْ صَنَعَ ٱلسَّمْ وَاتِ • تَعَدْ وَجَلاَلْ قُدَّامَهُ . ٱلعِزُّ وَٱلْجَمَالُ فِي

٧ قَدَّ مُول لِلرَّبِّ يَا قَبَائِلَ ٱلشُّعُوبِ قَدِّمُوا لِلرَّبِّ عَبْدًا وَقُوَّةً ٥٠ قَدِّمُوا لِلرَّبِّ عَبْدَ ٱسْمِهِ. هَانُوا نَقْدِمَةً وَأَدْخُلُوا دِيَارَهُ ١٠ أَسْجُدُوا لِلرَّبِّ فِي زِينَةٍ مُقَدَّسَةٍ . أُرْتَعِدِي قُدَّامَهُ يَاكُلُّ ٱلْأَرْضِ • ا قُولُوا بَيْنَ ٱلْأُمَ ۗ ٱلرَّبُ قَدْ مَلَكَ . أَيْضًا نَشَبَّتِ ٱلْمَسْكُونَةُ فَلَا نَتَزَعْزَعُ . يَدِينُ ٱلشُّعُوبَ بِٱلْإِسْنِقَامَةِ • اللَّهَ أَلَى السَّمَوَاتُ وَلْتَبْنَهِمِ ٱلْأَرْضُ لِيَعَجَّ ٱلْبُحْرُ وَمِلْوُّهُ الْبِجْذَلِ

١٢ ٱلْحَقْلُ وَكُلُ مَا فِيهِ لِتَنَرَنَّمْ حِبنَدِ كُلُّ أَشْجَارِ ٱلْوَعْرِ ١٠ أَمَامَ ٱلرَّبِّ لِأَنَّهُ جَاءَ. جَاءَ لِيدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشَّعُوبَ بِأَمَانَيهِ الْأَرْضَ. يَدِينُ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشَّعُوبَ بِأَمَانَيهِ

ٱلْهَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلتِّسْعُونَ هُ ٱلْةَ ۚ رَحْ الْنِّ الْمُرَادِدُ ٱلْآرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُرَادِدُ اللَّهِ

اَلرَّبُ قَدْ مَلَكَ فَكُنْبَنَهِمِ ٱلْأَرْضُ وَلْيَغَرِّحِ ٱلْجُزَائِرُ ٱلْكَثِيرَةُ وَالسَّحَابُ وَالضَّبَابُ حَوْلَهُ. الْعَدْلُ وَأَخْقُ قَاعِدَةُ كُرْسِيِّهِ وَ اقْدَامَهُ تَذْهَبُ نَامِنُ وَنَحْرِقُ أَعْلَاءُهُ حَوْلَهُ وَأَضَاءَتْ بُرُوفَهُ الْعَدْلُ وَأَنْ مَا الْمَسْكُونَةَ . رَأَتِ ٱلْأَرْضُ وَأَرْتَعَدَتْ وَ ذَابَتِ ٱلْجَبَالُ مِثْلَ ٱلشَّمَعِ قُدَّامَ ٱلرَّبِّ قُدَّامَ سَيِّدِ الْمُجْبَالُ مِثْلَ ٱلشَّمَعِ قُدَّامَ ٱلرَّبِ قُدَّامَ سَيِّدِ الْمُرْضِ كُلِّهَا وَ الْمَارِّ السَّمْوَاتُ بِعَدْلِهِ وَرَأَى جَمِيعُ ٱلشَّعُوبِ عَبْدَهُ السَّمَواتُ بِعَدْلِهِ وَرَأَى جَمِيعُ ٱلشَّعُوبِ عَبْدَهُ

٧ عَجْزَى كُلْ عَابِدِي تِمْثَالِ مَغْوُتِ ٱلْمُفْتِخِرِينَ بِٱلْآصْنَامِ. ٱسْجُدُ وَا لَهُ يَا جَمِيعَ ٱلْآلِهَةِ •
 ٨ مَعِعَتْ صِهْ بَوْنُ فَفَرِحَتْ وَٱبْتُحَجَتْ بَنَاتُ يَهُوذَا مِنْ أَجْلِ أَحْكَامِكَ يَا رَبُ • الْأَنْكَ أَنْتَ

يَا رَبُ عَلِيٌ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ . عَلَوْتَ حِدًّا عَلَى كُلِّ ٱلْآلِهَةِ

اَ يَا هُجِيِّي ٱلرَّبِّ أَبْغِضُوا ٱلشَّرَّ. هُوَ حَافِظْ نَفُوسَ أَنْقِائِهِ . مِنْ يَدِ ٱلْأَشْرَارِ يُنْفَذُهُرْ اللَّهُ وَ الْمُسْتَقِيمِي ٱلْقَلْبِ وَالْقَرْحُوا أَيُّهَا ٱلصِّدِّ يَقُونَ بِٱلرَّبِّ وَالْمُسْتَقِيمِي ٱلْقَلْبِ وَالْقَرْحُوا أَيُّهَا ٱلصِّدِّ يَقُونَ بِٱلرَّبِّ وَأَحْمَدُ وَا ذَكْرَ قُدْسِهِ

# ٱلْمَرْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلتِّسْعُونَ مَرْمُورُ

ا رَبِّهُوا للِرَّبِّ تَرْنِيهَةً جَدِيدَةً لِأَنَّهُ صَنَعَ عَجَائِبَ. خَلَّصَتْهُ يَبِينُهُ وَذِرَاغُ قُدْسِهِ. وَأَعْلَنَ ٱلرَّبُ خَلَاصَهُ. لِعِيُونِ ٱلْأُمَ كَشَفَ بِرَّهُ ١٠ ذَكَرَ رَحْمَتَهُ وَأَمَانَتَهُ لِبَيْتِ إِسْرَائِيلَ. وَأَتْ كُلُّ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ خَلَاصَ إِلَٰهِنَا

الْهُ الْمُسْكُونَةُ وَالسَّاكِدُونَ فِيهَا. ١ الْأَرْضِ الْهَنِفُوا وَرَبِّمُوا وَغَنُوا • وَبِّمُوا لِلرَّبِّ بِعُودٍ. بِعُودٍ وَصَوْتِ اَلْمَاتِ السَّورِ الْهَنِفُوا فَكَامَ الْمَلِكِ الرَّبِّ • ٧ لِنَعَجَّ الْمُحُرُ وَمِلْوُهُ الْمَسْكُونَةُ وَالسَّكُونَةُ وَالسَّاكِ وَلَا الْمَسْكُونَةُ وَالسَّاكِ وَالسَّاكِ الْمَسْكُونَةُ وَالسَّاكِ الْمَسْكُونَةُ وَالسَّاكِ الْمَسْكُونَةُ وَالسَّامِ الْمُسْكُونَةُ وَالسَّاكِ وَالسَّاكِ الْمُسْكُونَةُ وَالسَّامِ الْمُسْكُونَةُ وَالسَّامِ اللَّمَامَ الرَّبِ

لِأَنَّهُ جَا لِيَدِينَ ٱلْأَرْضَ. يَدِينُ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشُّعُوبَ بِٱلْإَسْتِقَامَةِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلتِّسْعُونَ

الَرَّبُ قَدْ مَلَكَ. تَرْنَعِدُ ٱلشُّعُوبُ. هُوَ جَالِسْ عَلَى ٱلْكَرُوبِيمِ. نَتَزَلْرَلُ ٱلْأَرْضُ. وَ الرَّبْ عَظِيم فِي صِهْ يَوْنَ وَعَالِ هُوَ عَلَى كُلِّ ٱلشُّعُوبِ وَ يَعْمَدُ وِنَ ٱسْمَكَ ٱلْعَظِيمَ وَٱلْمَهُوبَ. قُذُوسُ هُوَ • ۚ وَعِزُّ ٱلْمَلِكِ أَنْ يُحِبُّ ٱلْحُقَّ . أَنْتَ تَبَّتَّ ٱلإَّسْتِقَامَةَ أَنْتَ أَجْرَيْتَ حَنَّا ﴿ وَعَدْلاً فِي يَعْقُوبَ

عَلُوا ٱلرَّبَّ إِلْهَنَا وَأُسْجُدُوا عِنْدَ مَوْطِئِ قَدَمَيْهِ . قُدُّوسُ هُوَ ١٠ مُوسَى وَهْرُونُ بَيْنَ كَهَنَتِهِ وَصَمُونِيلُ يَنْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِٱسْمِهِ. دَعَوْ ٱلرَّبَّ وَهُوَ ٱسْجَابَ لَهُرْ ١٠ بِعَمُودِ ٧ ٱلسَّعَابِكَلُّمَهُمْ. حَفِظُوا شَهَادَاتِهِ وَأَلْفَرِيضَةَ ٱلَّتِي أَعْطَاهُمْ • ا أَيْهَا ٱلرَّبُ إِلْهُنَا أَنْتَ ٱسْتَعَبْتَ ٨ لَهُمْ . إِلْهَا غَفُورًا كُنْتَ لَهُمْ وَمُنْتَقِمًا عَلَى أَفْعَالِمِمْ • عَلْوا ٱلرَّبَّ إِلْهَنَا . وَأَسْجُدُوا فِي جَبَلِ ١٠ قُدْسِهِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ إِلٰهَنَا قُدُوسُ

> ٱلْهَزْمُورُ ٱلْهِئَةُ مزمور حمد مزمور حمد

ا إَهْ عِنِي لِلرَّبِّ يَا كُلَّ ٱلْأَرْضِ وَأَعْبُدُوا ٱلرَّبَّ بِفَرَحٍ الدُّخُلُوا إِلَى حَضْرَتِهِ بِنَرَنُّم وا الْعَلَمُوا أَنَّ ٱلرَّبَّ هُوَ ٱللهُ. هُوَ صَنَعَمَا وَلَهُ نَحْنُ شَعْبُهُ وَعَنَّمُ مَرْعَاهُ • أَدْخُلُوا أَبُوابَهُ بِجَمْدٍ ٢ دِيَارَهُ بِٱلتَّسْمِجِ ٱحْمَدُوهُ بَارِكُوا ٱسْمَهُ • الْأِنَّ ٱلرَّتَّ صَالح : إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ وَإِلَى دَوْرِ فَدَوْرِ أَمَانَتُهُ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْوَاحِدُ لِدَاوُدَ. مَزْمُورٌ

ارَحْمَةً وَحُكُمًا أُعَنِّي. لَكَ يَارَبُ أَرَيِّمُ وَأَنْعَقُّلُ فِي طَرِينٍ كَامِلٍ. مَتَى نَأْنِي إِلَيَّ. أَسْلُكُ فِي كَمَالِ قَلْبِي فِي وَسَطِ يَبْنِي • الْأَضَعُ قُدًّا مَ عَنْنَيَّ أَمْرًا رَدِينًا عَمَلَ ٱلرَّبَعَانِ أَبْغَضْتُ.

الاَ يَلْصَقُ بِي . ﴿ فَلَبُ مُعُوجٌ يَبْعُدُ عَنِي . ٱلشِّرِّيرُ لاَ أَعْرِفُهُ . ﴿ ٱلَّذِي يَعْنَابُ صَاحِبَهُ سِرًا هٰذَا أَفْطَعُهُ . مُسْتَكْبِرُ ٱلْعَيْنِ وَمُنْفَخُ ٱلْفَلْبِ لاَ أَحْنَمِلُهُ . آعَيْنَا يَ عَلَى أَمَنَا ۗ ٱلْأَرْضِ لِكَيْ أُجْلِسَهُ ، أَفْطَعُهُ . مُسْتَكْبِرُ ٱلْعَيْنِ وَمُنْفَخُ ٱلْفَلْبِ لاَ أَحْنَمِلُهُ . وَسَطَ يَنِي عَلَمِلُ غِشٍ . ٱلْمُنْكَلِّرُ مَعِي . ٱلسَّا لِكُ طَرِيقًا كَامِلاً هُو بَعْدُ مُنِي . لاَ يَسْكُنُ وَسَطَ يَنِي عَامِلُ غِشٍ . ٱلْمُنَكَلِّرُ لَا مَعِي . ٱلسَّا لِكُ طَرِيقًا كَامِلاً هُو بَعْدُ مِنِي . لاَ يَسْكُنُ وَسَطَ يَنِي عَامِلُ غِشٍ . ٱلْمُنَكَلِّرُ لَا الْمُنْ عَلَيْهُ مَلِي الْمُنْ عَنْنَ مَدِينَةِ مَا لَكُولُ أَلِيدُ جَمِيعَ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ لِأَقْطَعَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّبِّ كُلُّ فَاعِلِي ٱلْإِثْمُ إِلَيْ الْمِنْ مِنْ مَدِينَةُ مَا مَا عَلِي ٱلْإِثْمُ إِلَيْ اللَّهِ مُنْ مَدَامُ مَا مَا مَا عَلِي الْمُؤْمِ

# اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّانِي صَلْوةٌ لِمِسْكِينِ إِدَا أَعْبَا وَسَكَبَ شَكْوَاهُ قُدَّامَ ٱللهِ

ا بَا رَبُ اَسْتَمِعْ صَلَانِي وَلِيدُخُلُ إِلَيْكَ صَرَاخِي وَ لَا تَخْبُ وَحْهَكَ عَنِي فِي يَوْمِ وَعِيلَ عَنِي فِي يَوْمِ الْحَيْفِ الْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ الللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ا الله المنظمة المنظم

ٱلرَّبِّ وَبِتَسْبِعِهِ فِي أُورُسَلِيمَ "عِنْدَ أَجْنِهَاعِ ٱلشُّعُوبِ مَعَّا وَٱلْمَهَا لِكِ لِعِبَادَةِ ٱلرَّبِّ ٣ ضَعَّفَ فِي ٱلطَّرِيقِ قُوِّنِي قَصَّرَ أَيَّامِي ١٠٠ أَقُولُ يَا إِلْيِ لاَنَقْبِضْنِي فِي نِصْفِ أَيَّامِي. إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ سِنُوكَ • ٢٠ مِنْ قِدَم أَسَّتَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّهْوَاتُ هِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ. ١٦ هِيَ نَبِيدُ وَأَنْتَ نَبْقَى وَكُلُّهَا كَنَوْبٍ نَبْلَى كَرِدَا ﴿ تُغَيِّرُهُنَّ فَنَتَغَيَّرُ. ١٧ وَأَنْتَ هُوَ وَسِنُوكَ لَنْ ٢٦ نَنْتَهِيَ. ١٨ أَبْنَا لَهُ عَبِيدِكَ يَسْكُنُونَ وَذُرِّيَّنَهُمْ نُثُبُّتُ أَمَامَكَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّالِثُ

لكاوُد

ا بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبُّ وَكُلُّ مَا فِي بَاطِنِي لِبُبَارِكِ ٱسْمَهُ ٱلْقُدُّوسَ اَبَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ وَلاَ تَنْسَى كُلَّ حَسَنَاتِهِ ٢ُ ٱلَّذِهِ يَغْفِرُ جَبِيعَ ذُنُوبِكِ ٱلَّذِي يَشْفِي كُلَّ أَمْرَاضِكِ ۗ ٱلَّذِي ٢٠ يَهْدِي مِنَ ٱلْحُفْرَةِ حَيَاتَكِ ٱلَّذِي يُكَلِّلُكِ بِٱلرَّحْمَةِ وَٱلرَّأْفَةِ ۚ ٱلَّذِي يُشْبِعُ بِٱلْحُيْرِ عُهْرَكِ ۗ فَيَجَدُّدُ مِثْلَ ٱلنَّسْرِ شَبَابُكِ

اَلرَّبْ مُجْرِي ٱلْعَدْلِ وَٱلْقَضَاء لِجَمِيعِ ٱلْمَظْلُومِينَ ﴿عَرَّفَ مُوسَى طُرُقَهُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ أَفْعَا لَهُ ١٠ ٱلرَّبُ رَحِيمُ وَرَوُّوفُ طَوِيلُ ٱلرُّوحِ وَكَثِيرُ ٱلرَّحْمَةِ ١٠ لَا يُحَاكِرُ إِلَى ٱلْأَبدِ وَلاَ يَحْفِدُ إِلَى ٱلدَّهْرِ • المر يَصْنَعُ مَعَنَا حَسَبَ خَطَايَانَا وَلَمْ نُجَازِنَا حَسَبَ آثَامِنَا • اللَّانَّةُ ال مِثْلُ أَرْتِفَاعِ ٱلسَّمْوَاتِ فَوْقَ ٱلْأَرْضِ قَوِيَتْ رَحْمَتُهُ عَلَى خَاتِفِيهِ • الكَبُعْدِ ٱلْمَشْرِقِ مِنَ ال ٱلْهَغْرِبِ أَبْعَدَ عَنَّا مَعَاصِبَنَا • الكَهَا يَنَرَأَفُ ٱلْأَبُ عَلَى ٱلْبَنِينَ يَنَرَأَفُ ٱلرَّبُ عَلَى خَائِفِيهِ • ١١ الْإِنَّهُ يَعْرِفُ جِبْلَتَنَا. يَذْكُرُ أَنَّنَا تُرَابُ نَعْنُ ١٠ الْإِنْسَانُ مِثْلُ ٱلْعُشْبِ أَيَّامُهُ. كَزَهَرِ ٱلْحَقْلِ كَذَٰ لِكَ يُزْهِرُ ١٠ لِأَنَّ رِيحًا تَعْبُرُ عَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ وَلاَ يَعْرِفُهُ مَوْضِعُهُ بَعْدُ ١٠ أَمَّا رَحْمَةُ ١٦ ٱلرَّبِّ فَإِلَى ٱلدَّهْرِ فَٱلْأَبَدِ عَلَى خَائِفِيهِ وَعَدْلُهُ عَلَى بَنِي ٱلْبَيْنَ ١١ لِحَافِظِي عَهْدِهِ وَذَاكرِي ١٨ وَصَايَاهُ لِيَعْمَلُوهَا

١١ اَلرَّبُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ ثَبَّتَ كُرْسِيَّهُ وَمَمْلَكَتُهُ عَلَى ٱلْكُلِّ نَسُودُ • ٢ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ

۲۲

٢١ يَا مَلاَئِكَتَهُ ٱلْهُفْتَدِرِينَ قُوَّةً ٱلْفَاعِلِينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ كَلاَمِهِ ١٠ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ يَا جَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ ٢١ يَا جَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ ٢٢ يَا جَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ ٢٢ يَا جَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ مَوَاضِعِ شُلْطَانِهِ بَارِكِي يَا نَفْسِيَ ٱلرَّبَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّالِعُ

ا بَارَكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبِّ. يَا رَبُّ إِلْمِي قَدْ عَظُمْتَ جِدًّا مَجْدًا وَجَلاَلاً لَبِسْتَ. اللَّابِسُ ٱلنُّورَكَنُوبِ ٱلْبَاسِطُ ٱلسَّمْوَاتِ كَشُقَّةٍ ۖ ٱلْمُسَقِّفُ عَلَالِيَهُ بِٱلْمِيَاهِ ٱلْجَاعِلُ ٱلسَّحَابِ مَرْكَبَتُهُ ٱلْهَاشِي عَلَى أَخْجَةِ ٱلرِّيحِ ٤ ٱلصَّانِعُ مَلاَئِكَنَهُ رِيَاحًا وَخُدَّامَهُ نَارًا مُلْتَهَبَةً ٥ ٱلْمُؤسِّسُ ٱلْأَرْضَ عَلَى قَوَاعِدِهَا فَلَا نَتَزَعْزَعُ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ • كَسَوْتَهَا ٱلْغَمْرَ كَتَوْبِ . فَوْقَ ٱلْجِبَال نَقِف ٱلْمِيَاهُ ﴿ مِنِ ٱنْهَارِكَ مَهُرُبُ مِنْ صَوْتِ رَعْدِكَ تَفِرُ ﴿ مَصْعَدُ إِلَى ٱلْجِبَالِ. تَمْزِلُ إِلَى ٱلْبِقَاعِ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَسَّنتَهُ لَهَا • وَضَعْتَ لَهَا نَخْمًا لاَ نَتَعَدَّاهُ . لاَ تَرْجِعُ لِتُغَطِّيَ ٱلْأَرْضَ ١٠ اَلْمُغِيِّرُ عُبُونًا فِي ٱلْأَوْدِيَةِ . بَيْنَ ٱلْحِبَالِ تَعْرِي • ١١ نَسْقِي كُلَّ حَيَوَانِ ٱلْبَرِّ. نَكْسِرُ ٱلْفِرَا الْمُخْمَأُهَا مَا فَوْقَهَا طُيُورُ ٱلسَّهَا عَسَكُنُ . مِنْ بَيْنِ ٱلْأَغْصَانِ تُسَمِّعُ صَوْتًا ١٠ ٱلسَّافِي ٱلْجِبَالَ مِنْ عَلاَلِيهِ. مِنْ تَمَرِ أَعْمَا لِكَ تَشْبَعُ ٱلْأَرْضُ • اللَّهُنْبِتُ عُشْبًا لِلْبَهَائِمِ وَخُضْرَةً لِخِدْمَةِ ٱلْإِنْسَانِ لِإِخْرَاجِ خُبْزِ مِنَ ٱلْأَرْضِ ١٠ وَخَبْرِ تُفَرَّحُ قَلْبَ ٱلْإِنْسَانِ لِإِلْمَاعِ وَجْهِهِ أَكْثَرَ مِنَ ٱلزَّيْتِ وَخُبْرٍ يُسْنِدُ قَلْبَ ٱلْإِنْسَانِ • ١٦ تَشْبَعُ أَشْجَارُ ٱلرَّبِّ أَرْنُ لُبْنَانَ ٱلَّذِي نَصَبَهُ . ٧ حَيْثُ تُعَشِّشُ هُنَاكَ ٱلْعُصَافِيرُ . أَمَّا ٱللَّقْلَقُ فَٱلسَّرْوُ بَيْتُهُ • ٨ ٱلْجِبَالُ ٱلْعَالِيَةُ لِلْوُعُولِ ٱلصُّخُورُ مَلْمِاً لِلْوِبَارِ

ا صَنَعَ ٱلْفَهَرَ لِلْمَوَاقِيَتِ ٱلشَّهْ مُن تَعْرِفُ مَعْرِبَهَا • الْجَعْلُ ظُلْمَةً فَيَصِيرُ لَيْلٌ . فِيهِ يَدِبُ كُلُّ حَيَوَانِ ٱلْوَعْرِ • اللَّهُ الْمُنَالُ اُرَعْمِرُ لِتَعْطَفَ وَلِتَلْتَمِسَ مِنَ ٱللهِ طَعَامَهَا • التَّشْرِقُ لَيَدِبُ كُلُّ حَيَوَانِ ٱلْوَعْرِ • اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

Γ٤

ٱلْبِحْرُ ٱلْكَبِيرُ ٱلْوَاسِعُ ٱلْأَطْرَافِ. هُنَاكَ دَبَّابَاثْ بِلاَ عَدَدٍ. صِغَارُ حَيَوَانِ مَعَ كَبَارِ • ١٦ هُنَاكَ تَجْرِي ٱلشُّفُنُ. لِوِيَاثَانُ هٰذَا خَلَقْتُهُ لِيَلْعَبَ فِيهِ. ٧٠ كُلُّهَا إِيَّاكَ نَتْرَجَّى لِتَرْزُقَهَا قُومَهَا فِي جِينِهِ. ١٠ تُعْطِيهَا فَتَلْتَقِطُ. نَفْتُحُ يَدَكَ فَتَشْبَعُ خَيْرًا ١٠ تَتْجُبُ وَجْهَكَ فَتَرْتَاعُ. نَرْعُ أَزْ وَاحَهَا فَتَمُوتُ وَ إِلَىٰ تُرَابِهَا نَعُودُ • مُرْسِلُ رُوحَكَ فَتُخْلَقُ . وَنُجَدِّدُ وَجُهَ ٱلْأَرْض

١١ يَكُونُ مَجْدُ ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلدَّهْرِ. يَفْرَحُ ٱلرَّبُ بِأَعْمَا لِهِ ١٠ النَّاظِرُ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَتَرْتَعِدُ. ١١ يَمَشُ ٱلْحِيَالَ فَنُدَخِّنُ ١٠٠ أَغَنِّي لِلرَّبِّ فِي حَيَانِي أَرَنِّمُ لِإِلْي مَا دُمْتُ مَوْحُودًا ٢٠٠ فَيَلَذْ ١٠٠ لَهُ نَشِيدِي وَأَنَا أَفْرَ حُ بِٱلرَّبِّ • ٣٠ لِيُبَدِ ٱلْخُطَاةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْأَشْرَارُ لاَ يَكُونُوا بَعْدُ • بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ • هَلِّلُويَا

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْخَامِسُ

الحُمَدُ وَلَا ٱلرَّبَّ ٱدْعُوا بِٱسْمِهِ. عَرِّفُوا بَيْنَ ٱلْأُمَ بِأَعْمَا لِهِ وَ عَنُّوا لَهُ رَنَّمُوا لَهُ. ا أَنْشِدُ وَا بِكُلِّ عَجَائِيهِ • ٢ أَفْخَرُ وَا بِٱسْمِهِ ٱلْقُدُّوسِ. لِتَفْرَحْ قُلُوبُ ٱلَّذِيْنَ يَلْنَمِسُونَ ٱلرَّبَّ المُطْلُبُوا ٱلرَّبَّ وَقُدْرَتَهُ . ٱلْتَمِسُوا وَجْهَهُ دَائِمًا و الذَّكْرُ وَالْحَجَائِبَهُ ٱلَّذِي صَنَعَ . آيَاتِهِ وَأَحْكَامَ فيهِ آيَا ذُرِّيَّةَ إِبْرُهِيمَ عَبْدِهِ يَا بَنِي يَعْفُوبَ مُعْنَارِيهِ • ٧ هُوَ ٱلرَّبُّ إِلْهُنَا فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ أَحْكَامُهُ • ٨ ذَكَرَ إِلَى ٱلدَّهْرِ عَهْدَهُ كَلَامًا أُوْصَى بِهِ إِلَى ٱلْفِ دَوْرِ ١ ٱلَّذِي عَاهَدَ بِهِ إِبْرُهِيمَ الْه وَفَسَمَهُ لِإِسْحُقَ الْفَتْبَتَهُ لِيَعْقُوبَ فَرِيضَةً وَلِإِسْرَائِيلَ عَهْلًا أَبَدِيًّا الْقَائِلاً لَكَ أَعْطِي أَرْضَ | ١ كَنْعَانَ حَبْلَ مِيرَاثِكُمْ . " إِذْ كَانُوا عَدَدًا يُحْصَى قَلِيلِينَ وَغُرَبَاءَ فِهَا • " ذَهَبُوا مِنْ أُمَّةٍ إِلَى اللهِ أُمَّةٍ مِنْ مَمْلُكَةٍ إِلَى شَعْبِ آخَرَ ٤٠ فَلَمْ يَدَعْ إِنْسَانًا يَظْلِمُهُمْ. بَلْ وَتَجَ مُلُوكًا مِنْ أَجْلِمِ . أَهَ ٥٠ قَائِلاً لَا تَمَشُوا مُسَعَائِب وَلَا تُسِيئُوا إِلَى أُنْبِيَائِي ١٠٠ دَعَا بِٱلْجُوعِ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَسَرَ قِوَامَ ٥٠ ٱلْخُبْزِكُلَّهُ ١٧ أَرْسَلَ أَمَامَهُمْ رَجُلًا. بِيعَ يُوسُفُ عَبْدًا ١٨ أَذَوْا بِٱلْقَيْدِ رِجْلَيْهِ . فِي ٱلْحَدِيدِ ١٧ دَخَلَتْ نَفْسُهُ ١١ إِلَى وَقْتِ مَجِيٌّ كَلِمَتِهِ. قَوْلُ ٱلرَّبِّ ٱمْتَحَنَّهُ • ١٠ أَرْسَلَ ٱلْمَلِكُ فَحَلَّهُ. أَرْسَلَ ١٠ سُلْطَانُ ٱلشَّعْبُ قِأَطْلَقَهُ وَالْقَامَهُ سَيِّدًا عَلَى بَيْدِهِ وَمُسَلَّطًا عَلَى كُلِّ مَلْكِهِ اللِّأسُرَ رُوَّسَاءَهُ اللَّهَ

حَسَبَ إِرَادَنِهِ وَيُعَلِّرَ مَشَايِخَهُ حِكْمَةً ١٠٠ فَجَاء إِسْرَائِيلُ إِلَى مِصْرَ وَيَعْثُوبُ تَغَرَّبَ فِي أرْضِ حَامٍ ا المُحَكِّلُ شَعْبَهُ مُنْهِرًا جِلَّا وَأَعَرَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ • ١٠ حَوَّلَ قُلُوبَهُمْ لِيُنْفِضُوا شَعْبَهُ لِيَعْنَا لُوا عَلَى عَبِيدِهِ • ١٦ أَرْسَلَ مُوسَى عَبْدَهُ وَهٰرُونَ ٱلَّذِي ٱخْنَارَهُ • ١٧ أَقَامَا بَيْنَهُمُ كَلاَمَ آيَاتِهِ وَعَجَائِبَ فِي أَرْضِ حَامٍ • ١٨ أَرْسَلَ ظُلْمَةً فَأَظْلَمَتْ . وَلَمْ يَعْضُوا كَلاَمَهُ • ١٦ حَوَّلَ مِيَاهَمُ ۚ إِلَى دَمٍ وَقَتَلَ أَسْهَاكُمُ \* اَ أَفَاضَتْ أَرْضُهُمْ ضَفَادِعَ. حَنَّى فِي عَنَادِعٍ مُلُوكِمٍ \* اا أَمَرَ فَجَاءَ ٱلذُّبَّانُ وَٱلْبَعُونُ فِي كُلِّ نُخُومِهِمْ • ٣٠ جَعَلَ أَمْطَارَهُمْ بَرَدًا وَنَارًا مُلْتَهَبَةً فِي أَرْضِهِمْ . ٢٠ ضَرَبَ كُرُومَهُمْ وَتِينَهُمْ وَكَسَّرَكُلَّ أَشْعَارِ نَخُومِهِمْ . ٣ أَمَرَ فَجَاءَ ٱلْجَرَادُ وَغَوْغَاء بِلاَ عَدَدٍ ٣ فَأَكَلَ ٢٦ كُلَّ عُشْبِ فِي بِلاَدِهِرْ. وَأَكُلَ أَثْمَارَ أَرْضِهِمْ . ٢٦ فَتَلَ كُلَّ بِكْرِ فِي أَرْضِهِمْ . أَوَائِلَ كُلِّ ٢٧ ۚ فَوَيْهِمْ ١٧٠ فَأَخْرَجَهُمْ بِفِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي أَسْبَاطِهِمْ ءَاثِرْ ٢٠ فَرِحَتْ مِصْرُ بِخُرُوجِهِمْ الِّأَنَّ رُعْبَهُمْ سَفَطَ عَلَيْهِمْ و بَسَطَ سَعَابًا سَعْفاً وَنَارًا لِتُضِيَّ ٱللَّيْلَ. ﴿ سَأَلُوا فَأَتَاهُمُ ۚ بِٱلسَّلْوَكِ وَخُبْزَ ٱلسَّمَاءِ ١٤ أَ أَسْبَعَهُمْ ١٠ شَقَّ ٱلتَّخْرَةَ فَٱنْغَرَتِ ٱلْمِيَاهُ. جَرَتْ فِي ٱلْيَابِسَةِ نَهْرًا ١٠ لِأَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَةَ قُدْسِهِ مَا مَعُ إِبْرُهِيمَ عَبْدِهِ مَا فَأَخْرَجَ شَعْبَهُ بِأَبْهَاجِ وَمُعْنَارِيهِ بِنَرَثْم مِ الْأَعْطَاهُمُ أَرَاضِيَ ٱلْأُمَ . وَتَعَبُ ٱلشُّعُوبِ وَرِثُوهُ . ﴿ لِكِي بَحِفَطُوا فَرَائِضَهُ وَيُطِيعُوا شَرَائِعَهُ • هَلِّلُويَا اَلْمَزْمُورُ ٱلْمَنَةُ وَٱلسَّادِسُ ا هَلِّلُويًا و إَحْمَدُ وَا ٱلرَّبَّ لِأَنَّهُ صَالِحِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ وَ مَنْ يَتَكَلَّمُ مِجَبَرُوتِ ٱلرَّبِّ مَنْ يُخْبِرُ بِكُلِّ نَسَابِيهِ وَ ۚ طُوبَى لِلْمَافِظِينَ ٱلْحُقَّ وَلِلصَّانِعِ ٱلْبِرَّ فِي كُلّ حِينٍ و ١ ٱدْكُرْنِي يَا رَبُّ بِرِضَا شَعْبِكَ . نَعَهَّدْنِي فَجِلاصِكَ . ولأَرَى خَيْرَ فَغْنَارِيكَ . لأَفْرَحَ بِفَرَح أَمَّتِكَ . لِأَفْتَخِرَ مَعَ مِيرَاثِكَ

· أَخْطَأْنَا مَعُ آبَائِنَا أَسَأْنَا وَأَذْنَبْنَا · ⁄ آبَاؤُنَا فِي مِصْرَ لَمْ يَهْهَمُوا عَجَائِبَكَ لَمْ يَذَكُرُوا

كَثْرَةَ مَرَاحِمِكَ فَتَمَرَّدُوا عِنْدَ ٱلْجَرْ عِنْدَ بَعْرِ سُوفٍ • ﴿ فَخَلَّصَهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ لِيُعَرِّفَ ٨ عِجَبُرُونِهِ • \* وَأَنْهَرَ بَحْرَ سُوفٍ فَيَبِسَ وَسَيَّرَهُمْ فِي ٱلْجَحِ كَأَلْبُرِّيَّةِ • ١٠ وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَدِ ٱلْمُرْفِضِ وَفَدَاهُرْ مِنْ يَدِٱلْعَدُوِّ • الوَغَطَّتِ ٱلْمِيَاهُ مُضَايِقِيهِمْ وَاحِدْ مِنْهُمْ لَرْ يَنْقَ الفَامَنُوا بِكَلَامِهِ. غَنَّوْا بِتَسْمِعِهِ ١٠ أَسْرَعُوا فَنَسُوا أَعْمَا لَهُ. لَمْ يَنْتَظِرُوا مَشُورَتَهُ. الْبَلِ ٱشْنَهَوْا شَهُوَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَجَرَّبُوا ٱللَّهَ فِي ٱلْقَفْرِهِ ﴿ فَأَعْطَاهُمْ سُوْلَهُمْ وَأَرْسَلَ هُزَالًا فِي أَنْفُسِهِمْ • ١١ وَحَسَدُول ١٥٠ مُوسَى فِي ٱلْعَطَلَةِ وَهٰرُونَ قُدُوسَ ٱلرَّبِّ • ٧ فَتَحَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱبْلَعَتْ دَاثَانَ وَطَبَقَتْ عَلَى جَمَاعَةِ أَبِيرَامَ • ٨٠ وَأَشْتَعَلَتْ نَارْ فِي جَمَاعَنِهِمُ . ٱللَّهِيبُ أَحْرَقَ ٱلْأَشْرَارَ 1.1 ١٠ صَنَعُوا عِجْلًا فِي حُورِيبَ وَسَجَدُوا لِتِمْنَالِ مَسْبُوكٍ • ٢٠ وَأَبْدَلُوا مَجْدَهُمْ بِمِثَالِ ثَوْرٍ آكِلِ عُشْبِ • ١٦ نَسُوا ٱللهَ مُعَلِّصَهُمُ ٱلصَّانِعَ عَظَائِمَ فِي مِصْرَ ١٢ وَعَجَائِبَ فِي أَرْضِ حَامٍ وَهَاوِفَ عَلَى بَحْرِ سُوفِ ٣٠ فَقَالَ بِإِهْلاً كِهِمْ لَوْلاَ مُوسَى مُغْنَارُهُ وَقَفَ فِي ٱلنَّغْرِ قُدَّامَهُ لِيَصْرِفَ غَضَبَهُ عَنْ إِنْلاَفِهِمْ ١٠٠ وَرَذَلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلشَّهِيَّةَ . لَمْ يُوْمِنُوا بِكَلِمَتِهِ . ١٠ بَلْ نَمَرْمَرُ فِي خِيَامِمٍ . لَمْ يَسْمَعُوا لِصَوْتِ ٱلرَّبِّ • ٢٦ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْمٍ لِيُسْقِطَهُمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ ١٧ وَلِيُسْقِطَ نَسْلَمُ ۚ يَنْ ٱلْأُمَ وَلِبُدِّدَهُمْ فِي ٱلْأَرَاضِي • ٨ وَتَعَلَّقُوا بِبَعْلِ فَغُوسَ وَأَكُوا ذَبَائِحَ ٱلْمَوْتَى • ١٨ ٢٠ وَأَغَاظُوهُ بِأَعْمَالِمِرْ فَاقْتُحَمَّهُمُ ٱلْوَبَأَ • ٢٠ فَوَقَفَ فِيغَاسُ وَدَانَ فَامْنَنَعَ ٱلْوَبَأَ لَهُ ذَٰلِكَ بِرًّا إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٣٠ وَأَسْخَطُوهُ عَلَى مَاءٍ مَرِيبَةَ حَنَّى تَأَذَّى مُوسَى بِسَبَبِهِمْ • ٣٠ لِأَنَّهُمْ أَمَرُول رُوحَهُ حَنَّى فَرَطَ بِشَفَتَيُهِ • ٣ لَمْ يَسْتَأْصِلُوا ٱلْأَمَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلرَّبُ عَنْهُمْ ١٠ بَلِ ٱخْنَلَطُوا بِٱلْأَمَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلرَّبُ عَنْهُمْ ١٠ بَلِ ٱخْنَلَطُوا بِٱلْأَمَ اللَّهُمِ وَتَعَلَّمُوا أَعْمَالُهُر ٣٠ وَعَبَدُوا أَصْنَامَهُمْ فَصَارَتْ لَهُرْ شَرَّكًا ٣٠ وَذَبُّوا بَنِيهِمْ وَبَنَاتِهِمْ لِلْأَوْتَانِ ا وَأَهْرَقُوا دَمَّا زَكِيًّا دَمَ سَيِمٍ و بَنَاتِمِمُ ٱلَّذِينَ ذَبَجُوهُمْ لِأَصْنَامِ كَنْعَانَ وَنَدَنَّسَتِ ٱلْأَرْضُ بِٱلدِّمَاءِ ٣٠ وَتَنْجُسُوا بِأَعْمَالِهِرْ وَزَنَوْا بِأَفْعَالِهِرْ. ﴿ فَحَمِيَ غَضَبُ ٱلرَّبِّ عَلَى شَعْبِهِ وَكُرِهَ ٢٦ مِيرَاثَهُ • ١٠ وَأَسْلَمَهُ ۚ لِيدِ ٱلْأُمَ وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ مُبْغِضُوهُ و ١٠ وَضَغَطَهُ ۚ أَعْدَاوُهُ مُ فَذَلُوا تَحْتَ ال

يَدِهِرْ ١٠ مَرَّاتِ كَثِيرَةً أَنْقَذَهُمْ . أَمَّا هُمْ فَعَصَوْهُ بِهَشُورَتِهِمْ وَأَنْحَظُوا بِإِثْهِمْ • ١٠ فَنَظَرَ إِلَى ضِيقِمْ إِذْ سَمِعَ صُرَاحَهُمْ • ٥ وَذَكَرَ هَمْ عَهْدَهُ وَنَدِمَ حَسَبَ كَثْرَةِ رَحْمَتِهِ . ٢١ وَأَعْطَاهُمْ فَيَعَمَّةً قُدَّامً كُلُّ الَّذِينَ سَبَوْهُمْ • ٧٠ خَلِّصْنَا أَيْهَا الرَّبُ إِلَٰهُنَا وَأَجْمَعْنَا مِنْ بَيْنِ اللَّهُمَ لِغَعْمَدَ اسْمَ فَدْ سِكَ وَنَتَفَا خَرَ بِتَسْمِعِكَ • ١٨ مُبَارَكَ الرَّبُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَزَلِ وَ إِلَى الْأَبَدِ . وَيَقُولُ كُولُ الشَّعْبِ آمِينَ • هَلِلُويَا فَيَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّابِعُ

الحْمَدُ وَالرَّبَ لِأَنْهُ صَالِحَ لِأَنْ صَالِحَ لِأَنْ الْهَدْ رَحْمَنَهُ الْمِنْ الْمَعْرِبِ مِنَ الشَّمَالِ وَمِنَ فَكَاهُمْ مِنْ يَدِ الْعَدُو وَمِنَ الْمَعْرِبِ مِنَ الشَّمَالِ وَمِنَ الْعَرْ مِنْ يَدِ الْعَدُو وَمِنَ الْمَعْرِبِ مِنَ الشَّمَالِ وَمِنَ الْعَرْ مِنْ يَدَ الْعَدُو وَمِنَ الْمَعْرِبِ مِنَ الشَّمَالِ وَمِنَ الْعَرْ وَعَلَالُ الْعَرْ وَعَلَالُ الْعَرْ وَعَلَالُ الْعَرْ فَي فَيْ إِلاَ طَرِيقِ . لَمْ يَحِدُوا مَدِينَةَ سَكَنِ وَ حَياعٌ عِطَاشُ الْيُفَا أَنْهُمُ مِنْ شَدَائِدِهِمْ وَمَعَ الْمُو اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَطَلِالِ الْمَوْتِ وَقَطَّعَ أَيُو اللَّهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَطَلِالِ الْمُوتِ وَقَطَّعَ أَيُو كَلَامَ اللَّهُ مَدُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَظِلَالِ الْمُوتِ وَقَطَّعَ قُبُودَهُمْ وَ اللَّهُ مَدُ وا الرَّبَ عَلَى رَحْمَتِهِ وَظَلِالِ الْمُوتِ وَقَطَّعَ قُبُودَهُمْ وَا اللَّهُ مَدُ وا اللَّهُ مَدُ وَظِلَالِ الْمُوتِ وَقَطَّعَ قُبُودَهُمْ وَا اللَّهُ مَدُ وا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّلُهُ وَظِلَالِ الْمُوتِ وَقَطَعَ قُبُودَهُمْ وَا الْمَعْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللْمُوتِ وَقَطَعَ قُبُودَهُمْ وَا الْمُعْمَدُ وا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وَعَجَائِبِهِ لِينِي آدَمَ ١٠ لِأَنَّهُ كَسَّرَمَصَارِ بِعَ نُحَاسٍ وَقَطَّعَ عَوَارِضَ حَدِيدٍ

٧١ وَأَكْبُهَا لَ مِنْ طَرِيقِ مَعْصِينِهِمْ وَمِنْ آَثَامِهِمْ يُذَلُّونَ ١٠ كَرِهَتْ أَنْهُمُ كُلَّ طَعَامٍ وَأَقْتَرَبُوا إِلَى أَلْرَبُ فِي ضِيقِهِمْ فَغَلَّصَهُمْ مِنْ شَكَائِدِهِمْ وَأَقْتَرَبُوا إِلَى أَلرَّبُ فِي ضِيقِهِمْ فَغَلَّصَهُمْ مِنْ شَكَائِدِهِمْ وَأَقْتَرَبُوا إِلَى أَلرَّبُ فِي ضِيقِهِمْ فَغَلَّصَهُمْ مِنْ شَكَائِدِهِمْ وَأَقْتُهُمُ وَنَجَّاهُمُ مِنْ مَهُلُكَاتِهِمْ وَالْفَيْحِمَدُ وَالْمَعْمَدُ وَالْمَعْمَدُ وَلَيْعَدُ وَلِيعَدُ وَالْمَعْمَدُ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَدُ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَمُ وَلَيْعَمُ وَلَيْعَدُ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَلَمُ وَلَيْعَلَى وَعَمَالِكُ بِمَرَثَهُم وَلَيْعَلَمُ وَلَيْعَدُ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَلَّمُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَدُ وَالْمَعْمَ وَلَيْعَلَمُ وَالْمُ فَيَعَلَى وَالْمَعْمَ وَلَيْعَلِمُ وَلَيْعِلَمُ وَلَيْعَلِمُ وَلَيْعَلَمُ وَلَا مُعْمَالِكُ وَالْمُعْمَ وَلَيْعَلِمُ وَلَيْعَلِمُ وَلَعْمَا لَهُ مِنْ مَنْ مَعْمَالِكُ مِنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَا مُعْمَالِكُ وَلَا لَهُ فَيَعَلَى مَا وَلَيْعِلَمُ وَلَعْمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُعْمَالِكُ وَلَا لَا اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا مُعْمَالِكُ وَالْمُعِمُ وَلَا لَهُ مِنْ مَا مُنْ مَا مُعْمَالِكُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَلَيْعِلَالُهُ مِنْ مَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِكُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُمْ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ

٣ اَلنَّا زِلُونَ إِلَى ٱلْجُرِ فِي ٱلسُّفُنِ ٱلْعَامِلُونَ عَمَلاً فِي ٱلْمِيَاءِ ٱلْكَثِيرَةِ ٣ هُمْ رَأَقْ أَعْمَالَ

۲۲

٩

15

ٱلرَّبُّ وَعَجَائِبَهُ فِي ٱلْعُمْقِ ١٠ أَمَرَ فَأَهَاجَ رِيجَاعَاصِفَةً فَرَفَعَتْ أَمْوَاجَهُ ١٠ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمُواتِ بَمْ بِطُونَ إِلَى الْأَعْمَاقِ. ذَابَتْ أَنْفُهُمْ بِالشَّقَاءِ ١٧ يَتَمَا يَلُونَ وَيَنَرَنَّخُونَ مِثْلَ السَّمُواتِ بَمْ بِطُونَ إِلَى الْأَعْمَاقِ. ذَابَتْ أَنْفُهُمْ بِالشَّقَاءِ ١٧ يَتَمَا يَلُونَ وَيَنَرَنَّخُونَ مِثْلَ السَّمُواتِ بَمْ فِي ضِيقِمْ وَمِنْ شَدَائِدِهِمْ أَلسَّكُمُ ان وَكُلْ حَكْمَ بَمْ الْبَعْتُ ١٠ فَيَصَرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ فِي ضِيقِمْ وَمِنْ شَدَائِدِهِمْ لَيُكُونَ وَنَسْكُتُ أَمْواجُهَا وَ ٢٠ فَيَفْرَحُونَ لِأَنَّهُمْ هَدَأُوا فَيَهُ دِيمِمْ إِلَى الْمَرْفَا إِلَى الْمَرْفَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ لِبَنِي الْمَهُ الْمَرْفَعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَمَالِهِ لَيْنِي الْمَهُ الْمُؤْفِقُهُ فِي مَعْلِسِ الْمُشَائِخِ إِلَى الشَّعْبُ وَلِيسَعِيقُوهُ فِي مَعْلِسِ الْمُشَائِخِ إِلَى الشَّعْبُ وَلِيسَعِيقُوهُ فِي مَعْلِسِ الْمُشَائِخِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَحْمَتِهِ وَعَجَائِبِهِ لِبَنِي الْمَهُ وَلَيْرَفَعُهِ وَعَجَائِبِهِ لِبَنِي الْمَوْمَ وَلِيسَعِيقُوهُ فِي مَعْلِسِ الْمُشَائِخِ اللَّهُ وَمَا اللَّعْفَ وَالْمَائِقُولُ الْمَرْفَا اللَّوْنَ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَى الْمُونَا الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُشَائِخُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى وَلَوْلَالِكُونَ اللَّهُ الْمُؤُلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

٣٦ يَعْعَلُ ٱلْأَنْهَارَ قِفَارًا وَعَارِي آلْهِيَاهِ مَعْطَشَة ١٤ وَٱلْأَرْضَ ٱلْهُنْهِرَةَ سَعِحَةً مِنْ شَرِّ السَّاكِدِينَ فِيهَا ٥٠٠ يَعْعَلُ ٱلْقَفْرُ عَدِيرَ مِيَاهِ وَأَرْضًا يَبَسًا يَنَابِيعَ مِيَاهِ ٢٠٠ وَيُسْكُنُ هُنَاكَ ٱلْجُياعَ ٥٠٠ فَيُهِينَّونَ مَدِينَةَ سَكَنِ ٢٠٠ وَيَرْرَعُونَ حُنُولًا وَيَغْرِسُونَ كُرُومًا فَتَصْنَعُ ثَمَرَ عَلَّةٍ ٥٨٠ وَيُبَارِكُمُ ٢٠٠ فَيُهُولًا وَيَغْرِسُونَ كُرُومًا فَتَصْنَعُ ثَمَرَ عَلَّةٍ ٥٨٠ وَيُبَارِكُمُ ٢٠٠ فَيُولًا وَيَغْرِسُونَ كُرُومًا فَتَصْنَعُ ثَمَرَ عَلَّةٍ ٥٨٠ وَيُبَارِكُمُ ٢٠٠ فَيُكُنُونَ مِنْ ضَعْطِ ٱلشَّرِّ وَٱلْحُزْنِ ٥٠ يَسْكُبُ فَيَ يَعِهِ بِلاَ طَرِيقٍ ٥١٠ وَيَعْرَبُونَ مِنْ ضَعْطِ ٱلشَّرِّ وَٱلْحُرْنِ ٥٠ يَسْكُبُ مَا عَلَى رُوسًا وَيُعْمَلُ مُنْ أَنْ اللّهُ عَلَى الْمُسْكِينَ مِنَ ٱلذَّلِ وَيَعْمَلُ ٱلْقَبَائِلَ مَا عَلَى رُوسًا وَيُصَلِّمُ هُ وَيُ يَعِهِ بِلاَ طَرِيقٍ ٥١٠ وَيُعَلِّي ٱلْمَسْكِينَ مِنَ ٱلذَّلُ وَيَعْمَلُ ٱلْقَبَائِلَ مَا عَلَى رُوسًا وَيُصَلِّمُ هُ وَيُعِيمُ لَا لَهُ مَا عَلَى رُوسًا وَيُعَمِّلُ الْقَبَائِلَ الْمُسْتَقِيمُونَ فَيَقُرُ حُونَ وَكُلُّ إِنْمُ يَسُدُّ فَاهُ ٥ ٢٠ مَنْ كَانَ عَلَى مُؤْمَلُ الْفَارِ ٱلْغَمْ وَاللّهُ الْمُ الْفَرَاحِينَ وَكُلُ إِنْ عَلَى رُوسًا عَلَى الْفَاعِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ فَيْقُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّامِنُ تَسْبِيعَةٌ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا تَابِتْ قَلِي يَا اللهُ أَغَيَّى وَأَرَيِّمُ . كَذَلِكَ عَبدِي وَ الْسْنَيْظِي أَيَّهُا ٱلرَّبابُ وَٱلْعُودُ أَنَا الشَّيْظِ السَّمَ وَ الْأَمْ وَ الْأَنْ وَحْمَتَكَ فَدْ الْسَمَوْلَ وَ إِلَى ٱللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ٱللَّمُ عَلَى ٱللَّمُ عَلَى ٱللَّمَ عَلَى اللهُ ع

١٠ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُحَصَّنَةِ . مَنْ يَهْدِينِي إِلَى أَدُومَ • ١١ أَلَيْسَ أَنْتَ يَا اللهُ ٱلَّذِي رَفَضْنَنَا وَلاَ نَخْرُجُ يَا اللهُ مَعَ جُبُوشِنَاهِ الْأَعْطِنَا عَوْنَا فِي ٱلضِّيقِ فَبَاطِلْ هُو خَلاَصُ ٱلْإِنْسَانِ. ا بِأَللهِ نَصْنَعُ بِبَأْسِ وَهُوَ يَدُوسُ أَعْدَاءَنَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّاسِعُ لِلْمَامِ ٱلْمُغَنِّيْنَ. لِلَاوُدَ. مَزْمُورْ ا يَا إِلٰهَ تَسْبِيعِي لَا نَسْكُتْ . وَلِأَنَّهُ قَدِ ٱنْفَتَحَ عَلَيَّ فَهِرُ ٱلشَّيِّرِ بِرِ وَفَهَرُ ٱلْغِشِّ. تَكَلَّمُوا مَعِي الِسَانَ كَذْبِ وَ الْمِكَلَامِ الْمُعْضِ أَحَاطُوا بِي وَقَاتَلُونِي الِلاَ سَبَبِ وَ الْمَكَلَ مَحَبِّني يُخَاصِمُونَنِي. أَمَّا أَنَا فَصَلْوَةً ۚ • وَضَعُوا عَلَىَّ شَرًّا بَدَلَ خَيْرٍ وَبُغْضًا بَدَلَ حُبّي ٦ فَأَقِيرْ أَنْتَ عَلَيْهِ شِرِّيرًا وَلِيَقِفْ شَيْطَانْ عَنْ يَمِينِهِ • ٧ إِذَا حُوكِرَ فَلَيْخُرُجْ مُذْنِبًا وَصَلَاتُهُ فَلَتَكُنْ خَطِيَّةً ١٠ لِتَكُنْ أَيَّامُهُ قَلِيلَةً وَوَظِيفَتُهُ لِيَأْخُذْهَا آخَرُ ١٠ لِيَكُنْ بَنُوهُ أَيْنَامًا وَآمْراً نَهُ أَرْمَلَةً وَ الِيَوْ بَنُوهُ تَيْهَا نَا وَيَسْتَعْظُول . وَيَلْتَمِسُوا خُبْرًا مِنْ خِرَبِهِمْ و اليَصْطَدِ ٱلْمُرَابي كُلَّ مَا لَهُ وَلِينَهُ بِ ٱلْغُرَبَاءُ تُعَبَّهُ • "لَا يَكُنْ لَهُ بَاسِطْ رَحْمَةً وَلَا يَكُنْ مُنَرَ أَفْ عَلَى يَتَامَاهُ • اليَنْقَرَضْ ذُرِّيَّنُهُ. فِي ٱلْجِيلِ ٱلْقَادِمِ لِيُعْجَ ٱسْمُمْ وَالْذِكَرْ إِنْمُ آبَائِهِ لَدَى ٱلرَّبِّ وَلاَ نُعْجَ خَطْيَّةُ أُمِّهِ • اللِّكُنْ أَمَامَ ٱلرَّبِّ دَائِمًا وَلْيَقْرِضْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذِكْرَهُمْ . ١٦ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنْ يَصْنَعَ رَحْمَةً بَلْ طَرَدَ إِنْسَانًا مَسْكِينًا وَفَقِيرًا وَأَلْمُنْسَعِقَ ٱلْقَلْبِ لِيُبِيتَهُ. ١٧ اللَّحْنَةَ اللَّعْنَةَ فَأَنَّهُ وَلَرْ يُسَرَّ بِٱلْبَرَكَةِ فَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ ١٠ وَلَبِسَ ٱللَّعْنَةَ مِثْلَ ثَوْبِهِ فَدَخَلَتْ كَمِيَاهِ فِي حَشَاهُ وَكَرَيْتٍ فِي عِظَامِهِ • ١١ لِتَكُنْ لَهُ كَنَوْبٍ يَتَعَطَّفُ بِهِ وَكَمِنْطَقَةٍ يَتَنَطَّقُ بِهَا دَائِمًا . اهٰذِهِ أَجْرَةُ مُبْغِضِيَّ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ وَأَجْرَةُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ شَرًّا عَلَى نَفْسِي ١١ أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ ٱلسَّيِّدُ فَٱصْنَعْ مَعِي مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ . لِأَنَّ رَحْمَتَكَ طَيِّبَةٌ نَجِّنِي • " فَإِنَّي فَقِيرْ وَمِسْكِينْ أَنَا وَقَلْبِي عَجْرُوخْ فِي دَاخِلِي ١٠٠ كَظِلِّ عِنْدَ مَيْلِهِ ذَهَبْتُ. أَنتَفَضْتُ

كَجَرَادَةٍ • ١٠ زُكْبَتَايَ ٱرْتَعَشَنَا مِنَ ٱلصَّوْمِ وَكَمْ بِي هُزِلَ عَنْ سِمَنٍ • ١٠ وَأَنَا صِرْتُ عَارًا عِنْدَهُمْ.

َ ۚ أُرُونَ إِلَيَّ وَيُنْغِضُونَ رُؤُوسَهُمْ ينظرونَ إِلَيَّ وَيَنْغِضُونَ رُؤُوسَهُمْ

١٦ أُعِنِّي يَا رَبُّ إِلْمِي. خَلِّصْنِي حَسَبَ رَحْمَتِكَ ١٠٠ وَلْبِعْلَمُوا أَنَّ هٰذِهِ هِيَ يَدُكَ. أَنْتَ يَا رَبُّ فَعَنْتَ هٰذَاه ٨٠ أَمَّا هُرْ فَيَلْعَنُونَ . وَأَمَّا أَنْتَ فَتُبَارِكُ . قَامُوا وَخَرُوا . أَمَّا عَبْدُكَ فَيَفْرَحُ • ٢٦ لِيَلْبَسْ خُصَمَائِي خَجَلاً وَلْيَتَعَطَّفُوا بِخِرْبِهِمْ كَٱلرِّدَا • ٠٠ أَحْمَدُ ٱلرَّبَّ جِنَّا بِفَيِي وَفِي وَسْطِ كَثِيرِينَ أُسَيِّحُهُ · الأَّنَّهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ ٱلْمَسْكِينِ لِيُخَلِّصَهُ مِنَ ٱلْقَاضِينَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْعَاشِرُ

لِدَاوْدَ. مَزْمُورْ

ا قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَنَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِيًّا لِقَدَمَيْكَ • أَبُرْسِلُ ٱلرَّبُ قَضِيبَ عِزِّكَ مِنْ صِهْنَوْنَ. نَسَلَّطْ فِي وَسْطِ أَعْدَائِكَ ٢٠ شَعْبُكَ مُنْتَدَبْ فِي يَوْمِ فُوَّتِكَ فِي زِينَةِ مُقَدَّسَةٍ مِنْ رَحِمٍ ٱلْفَجْرِ لَكَ طَلُّ حَدَاثَتِكَ

ا أَقْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ يَنْدَمَ. أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ • الرَّبْ عَن يَمِينِكَ بُعَطِّرٌ فِي يَوْمٍ رِجْزِهِ مُلُوكًا ١٠ يَدِينُ بَيْنَ ٱلْأَمَرِ • مَلَا جُنْنَا أَرْضًا وَاسِعَةً سَحَقَ رُوُّوسَهَا ٥٠مِنَ ٱلنَّهْرِ يَشْرَبُ فِي ٱلطَّرِيقِ لِذُلِكَ يَرْفَعُ ٱلرَّأْسَ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَأَكْادِي عَشَرَ

ا هَلِّلُويَا وَأَحْمَدُ ٱلرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِي فِي عَبْلِسِ ٱلْمُسْتَقِيوِينَ وَجَمَاعَنِمِ \* ا عَظِيمَةُ هِيَ أَعْمَالُ ٱلرَّبِّ مَطْلُوبَة لِكُلِّ ٱلْمَسْرُورِينَ بِهَا ٥٠ جَلاَلْ وَبَهَا ﴿ عَمَلُهُ وَعَدْلُهُ قَاعُ ﴿ إِلَى ٱلْأَبِدِ • [٢ عَصَنَعَ ذِكْرًا لِعَجَائِيهِ . حَنَّانْ وَرَحِيمَ هُو ٱلرَّبُ . أَعْطَى خَائِفِهِ طَعَامًا . يَذَكُرُ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَهْدَهُ • أَخْبَرَ شَعْبَهُ بِقُوَّةِ أَعْمَا لِهِ لِيُعْطِيمُ مِيرَاتَ ٱلْأَمَ • أَعْمَالُ يَدَيْهِ أَمَانَهُ وَحَقّ. كُلُّ وَصَايَاهُ أُمِينَةٌ ^ ثَابِتَهُ مَدَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ مَصْنُوعَةٌ بِٱلْحُقِّ وَٱلْإِسْنِفَامَةِ • اأْرْسَلَ فِدَا ۗ لِشَعْبِهِ. أَقَامَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَهْدَهُ. قُدُّوسْ وَمَهُوبْٱسْمُهُ • ارَأْسُ ٱلْحَيْكُمَةِ مَعَافَةُ ٱلرَّبِّ. فيطْنَةُ جَيِّدَةُ لِكُلِّ عَامِلِيهَا . تَسْبِهِهُ فَاعُ ﴿ إِلَى ٱلْأَهَدِ

11

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّانِي عَشَرَ

ا هَلِّلُويَا و طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلْمُتَّقِي ٱلرَّبَّ ٱلْمَسْرُورِ جِلَّا بِوَصَايَاهُ وَانَسْلُهُ يَكُونُ قَوِيًّا فِي الْأَرْضِ. جِيلُ ٱلْمُسْتَقِيمِينَ يُبَارَكُ وَارَغَدْ وَغِنَى فِي يَيْتِهِ وَيِرْهُ قَاعُ ﴿ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَانْهُ وَالْمُسْتَقِيمِينَ يُبَارَكُ وَارَحِيمُ وَصِدِّيقَ فَي اللَّهُ اللْمُسْتَقِيمِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُعُلِمُ الللللْمُولِمُ اللَّهُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّهُ ال

° سَعِيدٌ هُو ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يَنَرَأَفُ وَيُقْرِضُ. يُدَبِّرُ أُمُورَهُ بِٱلْحُقَّ • لِأَنَّهُ لَا يَنَزَعْزَعُ إِلَى الدَّهْرِ. الصِّدِيقُ يَكُونُ لِذِكْرِ أَبَدِي • لَا يَخْشَى مِنْ خَبَرِ سُوعٍ. قَلْبُهُ ثَابِتَ مُنَكِلاً عَلَى ٱلرَّبِ. 

قَلْنُهُ مُمَكَّنُ فَلاَ يَخَافُ حَنَّى بَرَى بِمُضَايِقِيهِ • فَرَّقَ أَعْطَى ٱلْمَسَاكِينَ بِرُهُ قَاعِم إِلَى الْأَبَدِ. 
قَرْنُهُ يَنْتَصِبُ بِٱلْمَجْدِ • ١ الشِّرِّيرُ بَرَى فَيَغْضَبُ . ثُعَرِّقُ أَسْنَانَهُ وَيَذُوبُ. شَهْوَةُ ٱلشِّرِّيرِ نَبِيدُ 
قَرْنُهُ يَنْتَصِبُ بِٱلْمَجْدِ • ١ الشِّرِّيرُ بَرَى فَيَغْضَبُ . ثُعَرِّقُ أَسْنَانَهُ وَيَذُوبُ. شَهْوَةُ الشِّرِّيرِ نَبِيدُ 
الْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَالنَّالِثَ عَشَرَ

ا هَلِّلُويَا • سَبِّهُ إِنَا عَبِيدَ ٱلرَّبِّ . سَبِّهُ وَ ٱسْمَ ٱلرَّبِ • الْيَكُنِ ٱسْمُ ٱلرَّبِّ مُبَارِكًا مِنَ ٱلْآنَ وَ إِلَى ٱلْأَبَدِ • امِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّهْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا ٱسْمُ ٱلرَّبِّ مُسَبِّ • • ٱلرَّبُ عَالِ فَوْقَ كُلِّ الْأَمْ . فَوْقَ ٱلسَّمُواتِ مَعْدُهُ • • مَنْ مِثْلُ ٱلرَّبِ إِلْهِنَا ٱلسَّاكِنِ فِي ٱلْأَعَالِي • ٱلنَّاظِرِ ٱلْأَسَافِلِ فَي ٱللَّهُ مَا أَلْمَ مِنَ ٱلْمُرْمُولُ ٱلرَّبِ إِلَيْهَا ٱلسَّاكِنِ فِي ٱلْبَائِسَ مِنَ ٱلْمُرْمَلُ الْمَسْكِنِ مِنَ ٱلنَّرَابِ . ٱلرَّافِعِ ٱلْبَائِسَ مِنَ ٱلْمُرْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ أَشْرًا فِي مَعْ أَشْرًا فِي مَعْ أَلْمُرْمُولُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ عَشَرَ الْمَعْ أَلْوَيَا الْمَرْمُولُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ عَشَرَ

اعِنْدَ خُرُوج إِسْرَائِيلَ مِنْ مَصْرَ وَيَنْتِ يَعْقُوبَ مِنْ شَعْبِ أَعْجَمَ اكَانَ يَهُوذَا مَقْدِسَهُ. وَإِسْرَائِيلُ مَحَلَّ سُلْطَانِهِ ١ أَلْجُرُ رَآهُ فَهَرَبَ. أَلْأُرْدُنْ رَجَعَ إِلَى خَلْفِ ١ أَكْجِبَالُ فَفَرَتْ مِثْلُ الْكُورُ وَإِسْرَائِيلُ مَحَلَّ سُلْطَانِهِ ١ أَلْجُرُ رَآهُ فَهَرَبَ. أَلْأُرْدُنْ رَجَعَ إِلَى خَلْفِ ١ وَمَا لَكُنَّ أَيْنَهَ وَمَا لَكَ أَيْهَا ٱلْأَرْدُنْ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى خَلْفِ وَمَا لَكُنَّ أَيْنَهُ الْجِبَالُ قَدْ قَفَرْنُنَ مِثْلَ ٱلْكِبَاشِ وَأَيْنَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ قُدًام إللهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْخَامِسُ عَشَرَ

اليُسَ لَنَا يَا رَبُ لَيْسَ لَنَا لَكُنْ لِاسْمِكَ أَعْطِ مَعْدًا مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَا فَي السَّمَاءِ كُلَّمَا شَاءَ مَنْ أَجْلِ الْمَا فِي السَّمَاءِ كُلَّمَا شَاءَ صَنَعَ وَ إِلَهُمْ أَنْ فَي إِلَهُمْ أَنْ فَي إِلَهُمْ أَنْ فَي اللَّهُ مُ أَنْ فَي اللَّهُ مَا إِنَّ إِلَهَنَا فِي السَّمَاءِ كُلَّمَ اللَّهَ صَنَعَ وَالْمَا أَنْ فَي السَّمَاءُ كُلَّمَ اللَّهُ الْمُونَ وَلَا نَتَكُمُ اللَّهُ الْمُونَ وَلاَ نَتَكُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ ا

أَلَّ الْمَا إِسْرَائِيلُ ٱنْكِلُ عَلَى ٱلرَّبِ . هُوَ مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • ا يَا يَسْتَ هُرُونَ ٱنَّكِلُوا عَلَى الرَّبِ . هُو مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • اا يَا مُنَّقِي ٱلرَّبِ ٱنَّكِلُوا عَلَى ٱلرَّبِ . هُو مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • اا يَا مُنَّقِي ٱلرَّبِ ٱنَّكُلُوا عَلَى ٱلرَّبِ . هُو مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • اللَّهِ اللَّبِ قَدْ ذَكَرَنَا فَيُبَارِكُ . يُبَارِكُ بَيْتَ إِسْرَائِيلَ يُبَارِكُ بَيْتَ هُرُونَ . اليَارِكُ مُنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُارَكُونَ اللَّهِ اللَّبِ ٱلطَّغَارَ مَعَ ٱلْكَبَارِ • اليَزِدِ ٱلرَّبُ عَلَيْكُمْ • عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَبْنَائِكُمْ • الْمُنْ مُنَاكُونَ اللَّهُ مُالرَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا أُحْبَبْثُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يَسْمَعُ صَوْتِي نَضَرْعَاتِي وَ الْأَنَّهُ أَمَالَ أَذْنَهُ إِلَيَّ . فَأَدْعُوهُ مُدَّةً مَالِيهِ مَا الْمَوْتِ أَصَابَتْنِي شَمَائِدُ ٱلْهَاوِيَةِ . كَابَدْثُ ضِيقًا وَحُزْنًا وَ وَبِالْسُمِ اللَّهُ وَعِلَيْنَ وَصِدِّيقَ وَ إِلَهُ الْمَوْتِ أَصَابَتْنِي شَمَائِدُ ٱلْهَاوِيَةِ . كَابَدْثُ ضِيقًا وَحُزْنًا وَ وَبِالْسُمِ اللَّبُ وَمِلْتُ اللَّبُ عَلَيْنِي وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِي وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِي وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِي فِي اللَّهُ عَلَيْنِي إِلَى رَاحَنِكِ لِأَنَّ ٱلرَّبَ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنَ ٱلدَّمْعَةِ وَرِجْلِيَّ مِنَ ٱلرَّبِ فَي أَرْضِ ٱلْأَحْيَاءِ فَذَا الْمَوْتِ وَعَبْنِي مِنَ ٱلدَّمْعَةِ وَرِجْلِيَّ مِنَ ٱلرَّقِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنَ ٱلمُوْتِ وَعَبْنِي مِنَ ٱلدَّمْعَةِ وَرِجْلِيَّ مِنَ ٱلرَّقِ وَ اللَّهُ اللَّعُونِ وَعَبْنِي مِنَ ٱلدَّمْعَةِ وَرِجْلِيَّ مِنَ ٱلزَّلَةِ وَالْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

١٠ مَنْتُ لِذَٰلِكَ تَكَلَّمْتُ أَنَا تَذَلَّلْتُ حِلَّا ١١ أَنَا قُلْتُ فِي حَبْرَتِي كُلُّ إِنْسَانِ كَاذِبْ

٣ مَاذَا أَرُدُّ لِلرَّبِّ مِنْ أَجْلِ كُلِّ حَسَنَاتِهِ لِيهِ ٣٠ كَأْسَ ٱلْخَلَاصِ أَتَنَاوَلُ وَبِالِّهُمِ ٱلرَّبِّ أَدْعُوه ٤٠ أُوفِي نُذُورِي لِلرَّبِّ مُقَابِلَ كُلِّ شَعْبِهِ

ا عَزِيْرَ فِي عَنْنَي الرَّبِّ مَوْتُ أَنْقِيَائِهِ ١٠ آهِ يَا رَبُّ. لِأَنِّي عَبْدُكَ. أَنَا عَبْدُكَ أَبْنُ أَمَتِكَ. الْحَافِي عَنْنَي الرَّبِّ مَوْتُ أَنْقِيَائِهِ ١٠ آهِ يَا رَبُّ. لِأَنِّي عَبْدُكَ. أَنَا عَبْدُكَ أَنْ أَمْتِكَ أَنْ أَمْتِكَ أَنْ فَيَ عَبْدُ كَا أَنْ أَنْ فَيْ عَبْدُكَ أَنْ أَوْفِي لُلْرَبِّ لِي الرَّبِّ فِي وَسَطِكِ يَا أُورُ شَلِيمٌ • هَلِّلُويَا مُقَايِلَ شَعْبِهِ ١٠ فِي دِيَارِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي وَسَطِكِ يَا أُورُ شَلِيمٌ • هَلِّلُويَا الْمَرْمُورُ الْمِنَةُ وَالسَّابِعُ عَشَرَ

اَسَعِّوُا ٱلرَّبَّ يَاكُلُّ ٱلْأُمَ حَبِّدُوهُ يَاكُلُّ ٱلشُّعُوبِ وَالْأَنَّ رَحْمَتُهُ فَدْ فَوِيَتْ عَلَيْنَا وَأَمَانَهُ ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَهَلِلُويَا

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِيَّةُ وَٱلنَّامِنُ عَشَرَ

الحمدُ ول الرّب لِأِنْهُ صَالِح لِأَنَّ إِلَى الْأَبِدِ رَحْمَتُهُ وَ الْمِثَلُ إِنَّ إِلَى الْأَبِدِ رَحْمَتُهُ وَ الْمِثَلُ وَاللّهِ إِنَّ إِلَى الْأَبْدِ رَحْمَتُهُ وَلَيْتُ وَالرّبِ إِنَّ إِلَى الْأَبْدِ رَحْمَتُهُ وَمِنَ الرّحْبِ وَ الرّبِ إِنَّ إِلَى الْأَبْدِ رَحْمَتُهُ وَمِنَ الرّحْبِ وَ الرّبِ لِي فَلَا أَخَافُ مَا فَا يَصْنَعُ وَمِنَ الرّحْبِ وَ الرّب لِي فَلَا أَخَافُ مَا الرّب فِي الْإِنسانُ وَ الرّب فِي بَيْن مُعِنِي قَالَ اللّمَ الرّب فَي الرّب فَي إِنسانِ وَ الرّب فَي بَيْن مُولِي عَلَيْنَا مَا أَي كُنَا مَا أَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

Ą٤

يَدْخُلُونَ فِيهِ • ١١ أَحْمَدُكَ لِأَنَّكَ أَسْجَبْتَ لِي وَصِرْتَ لِي خَلاَصًا • ١١ ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّاوُّونَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ • ٣٠ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰنَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا اللهُ اللهُ اللهُ مُ ٱلَّذِي صَنَعُهُ ٱلرَّبُ. نَبْنَهِ وَنَفْرَ حُفِيهِ ١٠٠ آهِ يَا رَبُّ خَلِّصْ آهِ يَا رَبْ أَنْفِذْ • ٣ مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ . بَارَكْنَا كُمْرْ مِنْ بَيْتِ ٱلرَّبِّ • ٣ ٱلرَّبْ هُوَ ٱللهُ وَقَدْ أَنَارَ لَنَا . أَوْثِقُوا ٱلذَّبِيحَةَ بِرُبُطٍ إِلَى قُرُونِ ٱلْمَدْبَجِ مِنَ إِلَىي أَنْتَ فَأَحْمَدُكَ إِلَى فَأَرْفَعُكَ. "ٱَحْمَدُوا ٱلرَّبَّ لِأَنَّهُ صَالِحٌ ۗ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَحْمَتُهُ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا طُوبَى لِلْكَامِلِينَ طَرِيقًا ٱلسَّالِكِينَ فِي شَرِيعَةِ ٱلرَّبِّ • اطُوبَى لِجَافِظِي شَهَادَانِهِ . مِنْ كُلِّ قُلُوبِهِمْ يَطْلُبُونَهُ ١٠ أَيْضًا لاَ يَرْتَكِبُونَ إِثْمَا. فِي طُرُقِهِ بَسْلُكُونَ ١٠ أَنْتَ أَوْصَيْتَ بِوَصَايَاكَ أَنْ نَحْفَظَ تَمَامًا ۚ لَيْتَ طُرُقِي نُتُبَّتُ فِي حِفْظِ فَرَائِضِكَ • حِبْنَذِ لِاَ أَخْزَى إِدَا نَظَرْتُ إِلَى كُلِّ وَصَايَاكَ. ٧أَحْمَدُكَ بِٱسْتِقَامَةِ قَلْبٍ عِنْدَ تَعَلَّمِي أَحْكَامَ عَدْلِكَ. ٥ وَصَايَاكَ أَحْفَظُ. ٧ لَاَنَةُزُكِنِي إِلَى ٱلْغَايَةِ

١ يَمَ نُرَكِي ٱلشَّابُ طَرِيقَهُ. بِعِنْظِهِ إِيَّاهُ حَسَبَ كَلاَمِكَ • الكُلِّ قَلْبِي طَلَبْنُكَ. لاَ تُضِلِّنِي عَنْ وَصَايَاكَ • الخَبَأْتُ كَلاَمَكَ فِي قَلْبِي لِكَيْلاَ أُخْطِئَ إِلَيْكَ • " مُبَارَكُ أَنْتَ يَا رَبُّ. عَلِّهِنِي فَرَائِضَكَ • ١١ بِشَفَنَيَّ حَسَبْتُ كُلَّ أَحْكَامٍ فَمِكَ • ١١ بِطَرِيقِ شَهَادَاتِكَ فَرِحْتُ كَمَا عَلَى كُلِّ ٱلْغِنَى • البِوَصَايَاكَ أَنْهَحُ وَأَلاَحِظُ سُبُلَكَ • البِفَرَائِضِكَ أَتَلَذَّذُ. لاَ أَنْسَى كَلاَمَكَ

77

11

١١ أُحْسِنْ إِلَى عَبْدِكَ فَأَحْيَا وَأَحْفَظَ أَمْرِكَ ١٨ أَكْشِفْ عَنْ عَيْنِيٌ فَأَرَى عَجَائِبَ مِنْ ١٧ شَرِيعَتِكَ • ١١ غَرِيبُ ۚ أَنَا فِي ٱلْأَرْضِ. لَاتَخْفُ عَنِّي وَصَاٰيَاكَ • ١٠ أَنْسَحَقَتْ نَفْسِي شَوْقًا إِلَى أَحْكَامِكَ فِي كُلِّ حِينِ الْأَنْهَرْتَ ٱلْمُنَكَبِّرِينَ ٱلْمَلَاعِينَ ٱلضَّالِّينَ عَنْ وَصَايَا كَ ١٠٠ دَرِجْ عَنِّي ٱلْعَارَ وَٱلْإِهَانَةَ لِأَنِي حَفِظْتُ شَهَادَاتِكَ ١٠٠ جَلَسَ أَيْضًا رُؤُسَاء نَقَا وَلُوا عَلَيَّ. أَمَّا عَبْدُكَ فَيُنَاجِي بِفَرَائِضِكَ ١٠٠ أَيْضًا شَهَادَاتُكَ هِيَ لَذَّنِي أَهْلُ مَشُورَتِي

د

٥ كَصِفَتْ بِا لَثَرَابِ نَفْسِي فَأَحْبِنِي حَسَبَ كَلِمَتِكَ • ١٦ قَدْ صَرَّحْتُ بِطُرُقِي فَاسْتَجَبْتَ الْحِيْرِي وَسَايَاكَ فَهِّ بْنِي فَأْنَاجِيَ بِعَجَائِبِكَ • ١٨ قَطَرَتْ نَفْسِي مِنَ الْحُرْنِ . اَلْحَرْنِ . اَقْمِنِي حَسَبَ كَلاَمِكَ • ١٦ طَرِيقَ ٱلْكَذِبِ أَبْعِدْ عَنِي وَبِشَرِيعَةِكَ ٱرْحَمْنِي • ١٦ أَخْتَرْتُ الْحُرْنِ . اَقِمْنِي حَسَبَ كَلاَمِكَ • ١٦ طَرِيقَ ٱلْكَذِبِ أَبْعِدْ عَنِي وَبِشَرِيعَةِكَ ٱرْحَمْنِي • ١٢ أَخْتَرْتُ وَ اللّهُ عَلَيْ وَبِشَرَيعَةِكَ الْحَرْقِي وَ ١٨ فِي طَرِيقِ وَصَايَاكَ أَجْرِي لِإِنَّكَ تُرَجِّبُ قَلْبِي

Φ

٢٦ عَلِّمْنِي يَا رَبُّ طَرِيقَ فَرَائِضِكَ فَأَحْفَظَهَا إِلَى ٱلنَّهَا يَهِ مِ مُفَيِّمْنِي فَأَلَاحِظَ شَرِيعَتَكَ مَا مَأَمِلُ فَلِي إِلَى شَهَادَاتِكَ وَأَخْفَظَهَا بِكُلِّ فَلْبِي إِلَى شَهَادَاتِكَ وَأَخْفَظَهَا بِكُلِّ فَلْبِي إِلَى شَهَادَاتِكَ لَأَنِّي بِهِ سُرِرْثُ ١٦٠ أَمِلْ فَلْبِي إِلَى شَهَادَاتِكَ لَا إِلَى ٱلْمَاطِلِ. فِي طَرِيقِكَ أَحْبِنِي ١٨٠ أَقِمْ لِعَبْدِكَ لَا إِلَى ٱلْمَاطِلِ. فِي طَرِيقِكَ أَحْبِنِي ١٨٠ أَقِمْ لِعَبْدِكَ مَوْلَكَ ٱلنَّذِي لِمُنَّقِيكَ ١٠٠ أَزِلْ عَارِي ٱلَّذِي حَذِرْتُ مِنْهُ لِأَنَّ أَحْكَامَكَ طَبِيَّةَ ١٠٠ هَأَ نَذَا قَدِ أَشْنَهَيْتُ وَصَايَاكَ. بِعَدْ لِكَ أَحْبِنِي

و

ا التأتني رَحْمَتُكَ يَا رَبُّ خَلَاصُكَ حَسَبَ قَوْلِكَ ا فَأْجَاوِبَ مُعَيِّرِي كَلِمَةً. لِأَنِّي ا ثَنَّكُلْثُ عَلَى كَلَامِكَ عَنْ فَي كَلَامَ الْحُقِّ كُلَّ النَّرْعِ لِأَنِّي ا نَنْظُرْتُ أَحْكَامَكَ. التَّكُلْثُ عَلَى كَلَامِكَ عَلَى كَلَامِ الْحُقِّ كُلَّ النَّرْعِ لِأَنِّي اَنْظُرْتُ أَحْكَامَكَ. النَّفَا شَرِيعَتَكَ دَائِمًا إِلَى الدَّهْرِ قَالْأَبَدِه الْحَقَّ كُلَّ النَّرْعِ فَي رُحْبِ لِأَنِي طَلَبْتُ وَصَايَاكَ اللَّهُ وَصَايَاكَ اللَّهُ وَصَايَاكَ اللَّي الْمَبْتُ . اللَّهُ وَالْمَعْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَدِدْتُ قَالَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَدِدْتُ قَالًا عَي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ

25

بري

٤٦

ز

\* اُذْكُرْ لِعَبْدِكَ ٱلْقَوْلَ ٱلَّذِي جَعَلْتَنِي ٱنْتَظِرُهُ • هذهِ هِي تَعْزِيَتِي فِي مَذَلَّتِي . لِأَنَّ قَوْلَكَ اَحْيَانِي • الْمُنْكَبِّرُونَ ٱسْهَرُّ أُوا بِي إِنَى ٱلْغَايَةِ . عَنْ شَرِيعَتِكَ لَرْ أَمْلُ • " تَذَكَّرْتُ أَحْكَامَكَ مَنْذُ ٱلدَّهْرِ يَا رَبُّ فَتَعَزَّيْتُ • " تَرْنِيمَاتِ مَنْذُ ٱلدَّهْرِ يَا رَبُّ فَتَعَزَّيْتُ • " تَرْنِيمَاتِ صَارَتْ لِي فَرَائِضُكَ فِي اللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُ وَحَفِظْتُ صَارَتْ لِي فَرَائِضُكَ فِي اللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُ وَحَفِظْتُ شَرِيعَتَكَ • " هَذَكَ رَبُ فِي ٱللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُ وَحَفِظْتُ شَرِيعَتَكَ • " هَذَكَ رَبُ فِي ٱللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُ وَحَفِظْتُ وَصَايَاكَ

7

٧٥ نَصِيِي ٱلرَّبُ قُلْتُ لِحِفْظِ كَلاَمِكَ ٥٠ تَرَضَّيْتُ وَجْهَكَ بِكُلِّ قَلْبِي . ٱرْحَمْنِي حَسَبَ قَوْلِكَ ٥٠ تَفَكَّرْتُ فِي طُرُ فِي وَرَدَدْثُ قَدَعَيَّ إِلَى شَهَادَاتِكَ ٥ اَأَسْرَعْتُ وَلَمْ أَتَوَانَ لِحِفْظِ وَصَايَاكَ ٥ الْمَرْتُ فَلَمْ أَنْسَهَا ٥ اللهِ مُنْتَصَفِ ٱللَّبْلِ وَصَايَاكَ ٥ اللهِ مَنْتَصَفِ ٱللَّبْلِ وَصَايَاكَ ٥ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْتَصَفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْتَصَفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْتَصَفِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْتَصَفِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْتَصَفِ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ط

٥٠ خَيْرًا صَنَعْتَ مَعْ عَبْدِكَ يَا رَبُّ حَسَبَ كَلَامِكَ ١٠٠ ذَوْقًا صَالِحًا وَمَعْرِفَةً عَلَّمْنِي لِأَنِي بِوَصَايَاكَ آمَنْتُ ٥٧٠ قَبْلَ أَنْ أَذَلَلَ أَنَا صَلَلْتُ أَمَّا ٱلْآنَ فَحَفِظْتُ قَوْلَكَ ١٠٠ صَالِحُ وَمَعْرِفَة عَلْمُ وَمَا يَاكَ آمَنْتُ ٥٠٠ عَلَمْنِي فَوْلَكَ ١٠٠ الْمُنَكَبِّرُونَ قَدْ لَقَقُوا عَلَيَّ كَذِبًا أَمَّا أَنَا فَبِكُلِّ قَلْبِي أَنْتَ وَمُحْسِنٌ عَلِّهِ فَوَائِضَكَ ١٠٠ الْمُنَكَبِّرُونَ قَدْ لَقَقُوا عَلَيَّ كَذِبًا أَمَّا أَنَا فَبِكُلِّ قَلْبِي أَنْتُ وَصَايَاكَ ١٠٠ مَيْنَ مِثْلَ ٱلشَّعْرِ قَلْبُهُمْ أَمَّا أَنَا فَمِشْرِ يَعْتَكَ أَتَلَدَّذُ ١٧٠ خَيْنٌ لِي مِنْ أَلُوفِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ مَنْ اللَّهُ لَكِيْ أَنْعَلَمْ وَفَرْقَةً فَمِكَ خَيْنٌ فِي مِنْ أَلُوفِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ

٣ يَدَاكَ صَنَعَنَانِي وَأَنْشَأَ تَانِي. فَرِّهْنِي فَأَ تَعَلَّرَ وَصَايَاكَ • ٢٠ مُتَّقُوكَ بَرَوْنَنِي فَيَفْرَحُونَ

لِأَنِي ٱنْتَظَرْثُ كَلَامَكَ • ٧ فَدْ عَلِمْ نَ يَارَبُ أَنَّ أَخْكَامَكَ عَدْلْ وَبِٱلْحُقِّ أَذْلَلْتَنِي • ٢٧ فَلْتَصِرْ

٤٩ |

24

00

٦٥

٥γ

09

11

\*1

٦٤

٦٥

٦٢

٦٩

Υ٢

77

Yο

ُ رَحْمَنُكَ لِتَعْزِيَّتِي حَسَبَ قَوْ لِكَ لِعَبْدِكَ • ٣ لِتَأْنِنِي مَرَاحِمُكَ فَأَحْيَا لِأَنَّ شَرِيعَنَكَ هِيَ لَذَّنِي. ٣ لِيَخْزَ ٱلْمُنَكَبِّرُونَ لِأَنَّهُمْ زُورًا ٱفْنَرَوْا عَلَيَّ. أَمَّا أَنَا فَأُنَاجِي بِوَصَايَاكَ • ٣ لِيَرْجِعْ إِلَيَّ مُنَّقُوكَ وَعَارِفُو شَهَادَانِكَ • ٨ لِيَكُنْ فَلِي كَامِلاً فِي فَرَائِضِكَ لِكَيْلاَ أَخْزَى

#### ك

١٨ المَ تَافَتُ نَفْسِي إِلَى خَلاصِكَ . كَلاَمَكَ أَنْظَرْتُ ١٨ كَلَّتُ عَبْنَايَ مِنَ ٱلنَّظَرِ إِلَى قَدْ صِرْتُ كَرِقٌ فِي ٱلدُّخَانِ . أَمَّا فَرَائِضُكَ فَلَمْ أَنْسَهَا ٥ مَنَ تُعَرِّبِي ٥ ٢٨ لِأَنِي قَدْ صِرْتُ كَرِقٌ فِي ٱلدُّخَانِ . أَمَّا فَرَائِضُكَ فَلَمْ أَنْسَهَا ٥ مَنَى تُعْرِي حُكُمًا عَلَى مُضْطَهِدِيّ ٥ ١٨ الْمَنكَبِّرُونَ قَدْ كَرَوْا لِي حَفَائِرَ . هُ كَرُ وَلَا يَضْطَهُدُونَ فَدْ كَرَوْا لِي حَفَائِرَ . هُ ذَلِكَ لَيْسَ حَسَبَ شَرِيعَتِكَ ١٠ ١٨ كُلُّ وَصَايَاكَ أَمَانَةٌ . رُورًا يَضْطَهُدُونَنِي . أَعِنِي فَأَحْفَظَ هَا فَلَمْ أَنْرُكُ وَصَايَاكَ أَمَانَةٌ . رُورًا يَضْطَهُدُونَنِي مِنَ ٱلْأَرْضِ . أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَنْرُكُ وَصَايَاكَ ٥ ٨٠ حَسَبَ رَحْمَتِكَ أَحْيِنِي فَأَحْفَظَ شَهَادَاتِ فَهِكَ

#### J

" إِلَى ٱلْأَبْدِ يَا رَبُّ كَلِمَنُكَ مُثَبَّةُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ ﴿ إِلَى دَوْرِ فَدَوْرِ أَمَانَتُكَ . أَسَّتُ الْوُمْ لِأَنَّ الْكُلَّ عَبِيدُكَ • " لَوْ لَمْ تَكُنْ شَرِيعَنُكَ لَا لَأَرْضَ فَنَبَتَثِ • الْعَلَى عَبِيدُكَ • " لَوْ لَمْ لِأَنَّ الْكُلَّ عَبِيدُكَ • " لَوْ لَمْ تَكُنْ شَرِيعَنُكَ لَذَّ فِي مَذَلِّتِي • " إِلَى ٱلدَّهْ لِلاَ أَنسَى وَصَايَاكَ لِأَنْكَ بِهَا أَحْيَتْنِي • " لَكَ لَذَّ فِي مَذَلِّتِي • " إِلَى ٱلدَّهْ لِلاَ أَنسَى وَصَايَاكَ لِا لَنْكَ بِهَا أَحْيَتْنِي • " لَكَ لَا أَنسَى وَصَايَاكَ لِلْمُ لِكُونِي . بِشَهَادَاتِكَ أَفْطُنُ • أَنا فَغَلِّهُ مِنْ لَكُونِي . بِشَهَادَاتِكَ أَفْطُنُ • أَنا فَعَالِي مَا لَكُلُّ كَمَالٍ رَأَيْتُ حَلًا . أَمَّا وَصِيَّتُكَ فَوَاسِعَةٌ حِلًا

مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هِ اللَّهِ اللَّهُ هِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

لِحَنَكِي أَحْلَى مِنَ ٱلْعَسَلِ لِغَمِي • ١٠٠ مِنْ وَصَايَاكَ أَنَفَطَّنُ. لِذَلِكَ أَبْعَضْتُ كُلَّ طَرِيقٍ ا

ن

س

١١١ ٱلْمُنَقَلِينَ أَبْعَضْتُ وَشَرِيعَتَكَ أَحْبَبْتُ ١١٠ سِنْرِي وَحِجَنِي أَنْتَ . كَلَامَكَ أَنْظَرْتُ ١١٠ الْمُنَقَلِينَ أَبْعَ الْأَشْرَارُ فَأَحْفَظُ وَصَايَا إِلْمِي ١١٠ الْعْضُدُ فِي حَسَبَ قَوْلِكَ فَأَحْبَا وَلَا ١١٠ تَخْزِنِي مِنْ رَجَائِي • ١١٠ أَسْنِدْ فِي فَأَخْلُصَ وَأَرَاعِيَ فَرَائِضَكَ دَائِمًا • ١١١ أَحْنَقُرْتَ كُلَّ الضَّالِينَ ١١٧ تَخْزِنِي مِنْ رَجَائِي • ١١١ أَسْنِدْ فِي فَأَخْلُصَ وَأَرَاعِيَ فَرَائِضَكَ دَائِمًا • ١١١ أَسْنَدُ فَي فَرَائِضِكَ لِأَنَّ مَكْرَهُمْ مَا طِلْ • ١١١ كَزَعَلِ عَزَلْتَ كُلَّ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ . لِذَلِكَ أَحْبَبْتُ ١١٠ عَنْ فَرَائِضِكَ لِأَنَّ مَكْرَهُمْ مَا طِلْ • ١١١ كَزَعَلِ عَزَلْتَ كُلَّ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ . لِذَلِكَ أَحْبَبْتُ شَعَرٌ لَحْمِي مِنْ رُعْبِكَ وَمِنْ أَحْكَامِكَ جَزِعْتُ

ع

اا أُجْرَيْثُ حُكُمًا وَعَدُلًا. لاَ نُسُلِمْنِي إِلَى ظَالِيّ • ١١٦ كُنْ ضَامِنَ عَبْدِكَ لِخِيرُ لِكَيْلاً اللهِ يَظْلِمِنِي الْمُسْتَكُيْرُ ونَ • ١١٢ كُلْتُ عَيْنَايَ اَشْتِياْنَا إِلَى خَلاصِكَ وَ إِلَى كَلِمَةِ بِرِّكِ • ١١٤ اَصْنَعْ عَلْمِنِي الْمُسْتَكُيْرُ ونَ • ١٢٠ كُلَّتُ عَيْنَايَ اَشْتِياْنَا إِلَى خَلاصِكَ وَ إِلَى كَلِمَةِ بِرِّكِ • ١٢٠ اَصْنَعْ مَعْ عَبْدِكَ حَسَبَ رَحْمَتِكَ وَوَرَائِضَكَ عَلِيْنِي • ١١٥ عَبْدُكَ أَنا . فَهِيمْنِي فَأَعْرِفَ شَهَادَاتِكَ • ١١٥ مَعْ عَبْدِكَ حَسَبَ وَصَايَاكَ أَكْثَرَ اللهَ وَقُدْتُ عَمَلِ لِلرَّبِّ . قَدْ نَقَضُوا شَرِيعَتَكَ • ١١٧ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَحْبَثُ وَصَايَاكَ أَكْثَرَ وَمَا يَاكَ فَي كُلِّ شَيْءٌ مُسْتَقِيمَةً . كُلَّ مِن الذَّهِ مِن اللهَ فِي كُلِّ شَيْءٌ مُسْتَقِيمَةً . كُلَّ اللهَ عَرِيقَ كَذِبٍ أَبْغَضْتُ طَرِيقِ كَذِبٍ أَبْغَضْتُ

٨t

ف

الله عَجِيبَةُ هِيَ شَهَادَاتُكَ لِذَلِكَ حَفِظَهُا نَفْسِي • ١١ فَتُحُ كَلاَمِكَ يُنِيرُ يُعَقِّلُ الْجُهَّالَ • ١٦ فَعَرْتُ فِي وَلَهَثْتُ لِأَنِي إِلَى وَصَايَاكَ أَشْتَفْتُ • ١١١ الْتَفِتُ إِلَى وَلَهَ شُعِي الشَّكِ وَمَا يَاكَ أَشْتَفْتُ • ١١١ الْتَفِتُ إِلَى مِنْ ظُلْمِ الْإِنْسَانِ فَأَحْفَظَ عَلَى الْمُرَا الْقِنْ فَرَا يُسَلِّطُ عَلَى الْمُرَا الْإِنْسَانِ فَأَحْفَظَ وَصَايَاكَ • ١٢١ أَضِي مِنْ ظُلْمِ الْإِنْسَانِ فَأَحْفَظَ وَصَايَاكَ • ١٢٥ أَضِي مِوجُهِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَعَلِّمْنِي فَرَا يُضِكَ • ١٢١ جَدَاوِلُ مِيامِ جَرَتْ مِنْ عَيْمَ اللهُ عَلَى عَبْدِكَ وَعَلِّمْنِي فَرَا يُضِكَ • ١٢١ جَدَاوِلُ مِيامِ جَرَتْ مِنْ عَيْمَ اللهُ عَلَى عَبْدِكَ وَعَلِّمْنِي فَرَا يُضِكَ • ١٢١ جَدَاوِلُ مِيامِ جَرَتْ مِنْ عَيْمَ اللهُ وَمَا يَاكَ • ١٢٥ كَالُولُ مِيامِ حَرَتْ مِنْ عَيْمَ اللهُ وَعَلَيْمِ اللهُ وَعَلِيمْنِي فَرَا يُضِكَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِكَ وَعَلِيمْنِي فَرَا يُضِكَ وَ ١٢٠ جَدَاوِلُ مِيامِ جَرَتْ مِنْ عَيْمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِكَ وَعَلَّمْنِي فَرَا يُضِكَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ عَلْمَ عَبْدِكَ وَعَلَّمْنِي فَرَا يُضِكَ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ عَبْدِكَ وَعَلِيمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ص

نَّ الْمَارُ أَنْتَ يَا رَبُّ وَأَحْكَا أُكَ مُسْتَقِيمَةُ • الله عَدْلاً أَمْرْتَ بِشَهَا دَاتِكَ وَحَقَّا إِلَى الْفَايَةِ وَ اللهُ أَلْمُ اللهُ مَعْضَةٌ جِدًّا وَعَبْدُكَ أَلْعَايَةِ وَ اللهُ الْفَايَةِ وَ اللهُ الْفَايَةِ وَ اللهُ الْفَايَةِ وَ اللهُ ال

ق

وا صَرَخْتُ مِنْ كُلِّ قَلْي . أَسْتَجِبْ لِي يَا رَبُ . فَرَائِضَكَ أَحْفَظُ وَ الْ الْحَوْتُ لَكَ . خَلِّصْنِي فَأَحْفَظَ شَهَا دَاتِكَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

157

129

٥٠٠ أَنْظُرْ إِلَى ذُكِي مَأْنَقِدْ فِي لِأَنِّي لَمْ أَنْسَ شَرِيعَنَكَ • ١٠٠ أَحْسِنْ دَعْوَايَ وَفُكَّنِي . حَسَبَ كَلِمَتِكَ أَحْبِنِ • ١٠٠ أَخُلَاصُ بَعِيد عَنِ ٱلْأَشْرَارِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَمِسُوا فَرَائِضَكَ • ١٠١ كَثِيرَةُ ٣

هِيَ مَرَاحِمُكَ يَا رَبُّ. حَسَبَ أَحْكَامِكَ أَحْيِنِي • ١٥٠ كَثِيرُونَ مُضْطَرِدِيَّ وَمُضَا بِفِيَّ . أَمَّا شَهَادَاتُكَ فَلَمْ أُمِلْ عَنْهَا • ١٠٠ رَأَيْتُ ٱلْغَادِرِينَ وَمَقَتُّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْفَظُواْ كَلِمَتَكَ • ١٠٠ ٱنْظُرْ أَنِّي أَحْبَبْتُ وَصَايَاكَ. يَا رَبُّ حَسَبَ رَحْمَتِكَ أَحْبِنِي • ١١ رَأْسُ كَلَامِكَ حَقٌّ وَ إِلَى ٱلدَّهْرِ كُلُّ أَحْكَامٍ عَدْلِكَ

١١١ رُوَّسَاء أَضْطَهَدُونِي بِلاَ سَبَبٍ . وَمِنْ كَلاَمِكَ جَرِعَ قَلْبِي • ١١١ أَبْنَهِمُ أَنَا بِكَلاَمِكَ كَمَنْ وَجَدَ غَنِيمَةً وَافِرَةً • ١٦١ أَبْغَضْتُ ٱلْكَدِبَ وَكَرِهْتُهُ . أَمَّا شَرِيعَتُكَ فَأَحْبَبْهُا • ١٦٠ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلنَّهَارِ سَجَّنْكَ عَلَى أَحْكَامٍ عَدْلِكَ • ١٠ سَلاَمَةٌ جَزِيلَةٌ لِمُحِبِّي شَرِيعَتِكَ وَلَيْسَ لَهُمْ مَعْثَرَةُ • ١١١ رَجَوْتُ خَلاصَكَ يَا رَبُّ وَوَصَايَاكَ عَمِلْتُ • ١٦٧ حَفِظَتْ نَفْسِي شَهَادَاتِكَ وَأَحِبُّهَا جِدًّا و ١٦٠ حَفِظْتُ وَصَايَاكَ وَشَهَادَاتِكَ لِأَنَّ كُلَّ طُرُفِي أَمَامَكَ

١١١ لِبَالُغْ صُرَاخِي إِلَيْكَ يَا رَبُّ. حَسَبَ كَلاَمِكَ فَرِّ بْنِي • ١٧ لِتَدْخُلْ طِلْبَتِي إِلَى حَضْرَتِكَ. كَكَلِمَتِكَ نَجِيني • ١٧١ تُنَبَّعُ شَفَتَايَ تَسْبِيعًا إِذَا عَلَّمْتَنِي فَرَائِضَكَ • ١٧٦ يُغَنِّي لِسَانِي بِأَقْوَالِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَصَايَاكَ عَدْلْ ١٧٠ لِتَكُنْ يَدُكَ لِمَعُونَنِي لِأَنَّنِي ٱخْنَرْتُ وَصَايَاكَ ١٧٠ أَشْتَقْتُ إِلَى خَلاَصِكَ يَا رَبُّ وَشَرِ بِعَنُّكَ هِيَ لَذَّنِي • ١٧٠ لِعَيْ نَفْسِي وَثُسَجِّكَ وَأَحْكَامُكَ لِتُعِنِّي • ١٧١ ضَلَلْتُ كَشَاةِ ضَالَّةٍ . ٱطْلُبْ عَبْدَ لَكَ لِأَنِّي لَمْ أَنْسَ وَصَايَاكَ

اَلْمَزْمُورُ الْبِئَةُ وَالْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا إِلَى ٱلرَّبِّ فِي ضَيْفِي صَرَحْتُ فَٱسْتَجَابَ لِي ١٠ يَا رَبُّ نَجٌّ نَفْسِي مِنْ شِفَاهِ ٱلْكُذِبِ مِنْ لِسَانِ غِشٍّ ٢٠ مَاذَا يُعْطِيكَ وَمَاذًا يَزِيدُ لَكَ لِسَانِ ۖ ٱلْغِشِّ ١٠ سِهَامَ جَبَّارٍ مَسْنُونَةً مَعْ جَمْرِ ٱلرَّتَمِ و وَيْلِي لِغُرْبَنِي فِي مَاشِكَ لِسَكَنِي فِي خِيَام فِيدَارَ و َطَالَ عَلَى نَفْسِي سَكَنُهَا مَعُ

ıu

مُبْغِضِ ٱلسَّلَامِ • الْمَا سَلَامْ وَحِينَمَا أَتَكَلَّرُ فَهُمْ الْحُرْبِ الْمُؤْمُورُ ٱلْمِنَةُ وَٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ الْمِنَةُ وَٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

الْرُفَعُ عَيْنَ إِلَى ٱلْحِيَالِ مِنْ حَيْثُ يَأْتِي عَوْنِيهِ وَامَعُونَتِي مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ صَانِعِ ٱلسَّمُوَاتِ. وَالْأَرْضِ وَ الاَ يَدَعُ رِجْلَكَ تَزِلْ . لاَ يَنْعَسُ حَافِظُكُ وَ اللَّهُ لاَ يَنْعَسُ وَلاَ يَنَامُ حَافِظُ إِلَّى اللَّهُ مَنْ يَدِكَ ٱلْبُهْنَى وَ الاَ يَنْعَسُ وَلاَ يَنَامُ حَافِظُ إِللَّ اللَّهُ مَنْ يَدِكَ ٱلْبُهْنَى وَ الاَ تَضْرِبُكَ ٱلشَّهْسُ فِي ٱلنَّهَارِ وَلاَ ٱلْقَمَرُ فِي ٱللَّيْلِ وَ الرَّبُ بَعْفَظُكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ بَعْفَظُ نَفْسَكَ وَ الرَّبُ بَعْفَظُ خُرُوجِكَ وَدُخُولَكَ مِنَ ٱلْآنَ وَ إِلَى ٱلدَّهْرِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَهُ وَٱلنَّافِي وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِدَاوُدَ

ا فَرِحْتُ بِا لْفَائِلِينَ لِي إِلَى يَنْتَ الرَّبِ نَذْهَبُ وَ اَنْفِ أَرْجُلْنَا فِي أَبْوَابِكِ يَا أُورُشَلِيمُ.

الْمُورُشَلِيمُ الْهَبْنِيَّةُ كُهَدِينَةٍ مُنَّصِلَةٍ كُلِّهَا ﴿ حَيْثُ صَعِدَتِ الْأَسْبَاطُ السَّبَاطُ الرَّبِ شَهَادَةً لِإِسْرَائِيلَ لِيَعْهَدُوا السَّمَ الرَّبِ وَ لِأَنَّهُ هُنَاكَ اَسْتَوَتِ الْكُرَاسِيُّ لِلْقَضَا عَكَراسِيُّ يَبْتِ دَاوُدَ.

الْمُشْرَائِيلَ لِيَعْهَدُوا السَّمَ الرَّبِ وَ لِأَنَّهُ هُنَاكَ السَّوَتِ الْكُرَاسِيُّ لِلْقَضَاءِ كَرَاسِيُّ يَبْتِ دَاوُدَ.

الْمُشْرُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُورُ اللَّهَ وَالنَّالِ اللَّهُ ال

تَرْنِيَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا إِلَيْكَ رَفَعْتُ عَيْنَيَ يَا سَاكِمًا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَاهُوَذَا كَمَا أَنَّ عُيُونَ ٱلْعَبِيدِ نَعُو أَيْدِي سَادَتِهِمْ كَمَا أَنَّ عَيْنَي إَلْهِنَا حَتَى يَتَرَأَّفَ سَادَتِهِمْ كَمَا أَنَّ عَيْنَي إَلْهِنَا حَتَى يَتَرَأَّفَ عَيْنَا وَالْمَا أَنْ عَيْنَ الْمَا أَنْ عَيْنَ الْمَا أَنْ عَيْنَ الْمَا أَنْ عَيْنَ وَإِلَا مَا شَبِعِتُ أَنْهُ سَنَا مِنْ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِدَاوُدَ

ا لَوْلاَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي كَانَ لَنا لِيَقُلْ إِسْرَائِيلُ الوَّلا ٱلرَّبُ ٱلَّذِي كَانَ لَمَا عِنْدَ مَا قَامَ ٱلنَّاسُ عَلَيْنَا ۚ إِذًا لَا بْتَلَعُونَا أَحْيَا ۗ عِنْدَ ٱحْنِهَا ۗ غَضَبِهِمْ عَلَيْنَا ۚ إِذًا لَجَرَفَتْنَا ٱلْهِيَاهُ لَعَبَرَ [٢ ٱلسَّيْلُ عَلَى أَنْفُسِنَا ﴿ إِذًا لَعَبَرَتْ عَلَى أَنْفُسِنَا ٱلْمِيَاهُ ٱلطَّامِيَةُ ﴿ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي لَمْ يُسْلِمْنَا ﴿ فَرِيسَةً لِأَسْنَانِهِمْ • ٧ أَنْفَلَنَتْ أَنْفُسْنَا مِثْلَ ٱلْعُصْفُورِ مِنْ فَخُ ٱلصَّيَّادِينَ ٱلْفَحْ ٱنْكَسَرَ وَنَحْنُ ٧ أَنْفَلَتْنَا و مُعَوْنُنَا بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ ٱلصَّانِعِ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا ٱلْمُتُوَكِّلُونَ عَلَى ٱلرَّبِّ مِثْلُ جَبَلِ صِهْنُونَ ٱلَّذِي لَا يَنْزَعْزَعُ بَلْ يَسْكُنُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. المُورُسَلِمُ ٱلْجِبَالُ حَوْلَهَا وَٱلرَّبْ حَوْلَ شَعْبِهِ مِنَ ٱلْآنَ وَإِلَى ٱلدَّهْرِ • الْأِنَّهُ لَا نَسْتَقْرُ عَصَا ٱلْأَشْرَارِ عَلَى نَصِيبِ ٱلصِّدِّيقِينَ لِكَيْلاَ يَمُدَّ ٱلصِّدِّيقُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى ٱلْإِثْم مَا أَحْسِنْ يَا رَبُّ إِلَى ٱلصَّا كِينَ وَ إِلَى ٱلْمُسْتَقِيمِي ٱلْقُلُوبِ • أَمَّا ٱلْعَادِلُونَ إِلَى طُرُقٍ مُعْوَجَّةٍ فَيُذْهِبُهُمُ ا ٱلرَّبُّ مَعُ فَعَلَةِ ٱلْإِثْمِ • سَلاَمْ ۚ عَلَى إِسْرَائِيلَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا عِنْدَ مَا رَدُّ ٱلرَّبْ سَبِّي صِهْوَنَ صِرْنَا مِثْلَ ٱلْحَالِمِينَ وَعِينَذِ ٱمْنَالَأَتْ أَفْوَاهُنَا ضِحْمًا وَ الْسِنَتُنَا تَرَثْهًا . حِينَئِذٍ فَا لُوا يَنْ ٱلْأُمَ إِنَّ ٱلرَّبِّ فَدْ عَظَّرَ ٱلْعَمَلَ مَعْ هُولًا وَعَظَّرَ ٱلرَّبُ ٱلْعَمَلَ مَعَناً وَصِرْنَا فَرِحِينَ ١٠ أَرْدُدْ يَا رَبُّ سَبْيَنا مِثْلَ ٱلسَّوَافِي فِي ٱلْجُنُوبِ ٥ ٱلَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِٱلدُّمُوعِ يَعَصُدُونَ بِٱلْإِنْهَاجِ وَالنَّاهِبُ ذَهَابًا بِٱلْبُكَاءُ حَامِلاً مِبْذَرَ ٱلزَّرْعِ عَجِيئًا بَجِيءُ بِٱلنَّرَثُم حَامِلًا حُزَمَهُ

# اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ الْمُصَاعِدِ. لِسُلَيْمَانَ

ا إِنْ لَمْ يَبْنِ ٱلرَّبُ ٱلْبَيْتَ فَبَاطِلاً يَتْعَبُ ٱلْبَنَّاوُونَ. إِنْ لَمْ يَعْفَظِ ٱلرَّبُ ٱلْهَدِينَة فَبَاطِلاً يَسْهَرُ ٱلْحَارِسُ ، بَاطِلْ هُوَ لَكُمْ أَنْ تُبَكِّرُ وَا إِلَى ٱلْقِيَامِ ، وَ خَرِينَ ٱلْجُلُوسَ آكِلِينَ خُبْرُ ٱلْأَنْعَابِ. لَكِنَّهُ يُعْطِي حَبِيبَهُ نَوْمًا ، اهُوذَا ٱلْبَنُونَ مِيرَاثُ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبَّ ثَمَرَهُ ٱلْبَطْنِ أُجْرَةُ ، كَيهَام بِيدِ جَبَّارٍ هَكَذَا أَبْنَاءُ ٱلشَّبِيبَةِ ، وَهُوبَى لِلَّذِ هِ مَلَاَ جَعْبَنَهُ مِنْهُمْ . لاَ يَخْزَوْنَ بَلْ يُكَلِّمُونَ ٱلْأَعْدَاء فِي ٱلْبَابِ

#### ٱلْهَزْمُورُ ٱلْهِيَّةُ وَٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْهَصَاعِدِ

ا طُوبَى لِكُلِّ مَنْ يَتَّقِي ٱلرَّبَّ وَيَسْلُكُ فِي طُرُوهِ وَالْإِنَّكَ أَاْكُ أَلْكَ مَا الْمَرَا لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ صَهْدُونَ وَنُبُصِرُ خَيْرَ أُورُ شَلِيمَ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِكَ . أَ وَتَرَى بَنِي بَنِيكَ وَسَلَامٌ عَلَى إِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِقُولُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ ا

#### ٱلْمَرْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّاسِعُ وَٱلْعِشْرُونَ مَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

آكَثِيرًا مَا ضَا يَقُونِي مُنْذُ شَبَابِي لِيَقُلْ إِسْرَائِيلُ اَ كَثِيرًا مَا ضَا يَقُونِي مُنْذُ شَبَابِي لَكِنْ الْمَرَائِيلُ الْحَارُ الْمَا مَا ضَا يَقُونِي مُنْذُ شَبَابِي لِيَقُلْ إِسْرَائِيلُ الْحَارُ الْمَا مَمُ وَ الْرَّبُ صِدِّيقَ فَطَعَ لَمْ يَعْدُرُوا عَلَى ظَهْرِ بِ حَرَثَ ٱلْحُرَّاثُ. طَوَّلُوا أَنْلاَمَهُمْ وَ الرَّبُ صِدِّيقَ فَعَا رُبُطَ ٱلْأَشْرَارِ وَ فَلْيَخْزُ وَلْيَرْنَدُ إِلَى ٱلْوَرَاء كُلُّ مُبْغِضِي صِيْبُونَ. الْمِكُونُول كَعُشْبِ ٱلشَّطُوحِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ مُنْ اللَّهُ وَلِهُ ٱلْمُعَنِّمُ مِضْنَهُ وَلاَ ٱلْمُعَزِّمُ مِضْنَهُ وَلاَ ٱلْمُعَزِّمُ مِضْنَهُ وَلاَ ٱلْمُعَزِّمُ مِضْنَهُ وَلاَ ٱلْمُعَرِّمُ مُوسَنَعُ وَلاَ ٱلْمُعَزِّمُ مِضْنَهُ وَلاَ الْمُعَزِّمُ مِحْمُنَهُ وَلاَ ٱلْمُعَزِّمُ مِضْنَهُ وَلاَ الْمُعَزِّمُ مُوسَنَعُ وَلاَ الْمُعَزِّمُ مُوسَنَعُ وَلاَ الْمُعَزِّمُ مُوسَالِكُ اللَّهُ وَلاَ الْمُعَزِّمُ مُوسَانَهُ وَلاَ الْمُعَزِّمُ مُ عَضْنَهُ وَلاَ الْمُعَزِّمُ مُ عَلَيْكُمُ وَلاَ الْمُعَرِّمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الْعُلَقُ وَلاَ الْمُعَلِقُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِي مُنَاكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّلَاثُونَ تَرْنِيَهُ أَلْمَصَاعِدِ

ا مِنَ ٱلْأَعْمَاقِ صَرَخْتُ إِلَيْكَ يَا رَبُّ. " يَا رَبُّ ٱسْمَعْ صَوْتِي لِتَكُنْ أَذْنَاكَ مُصْغِيتَيْنِ إِلَى صَوْتِ نَضَرُّعَانِي • إِنْ كُنْتَ تُرَاقِبُ ٱلْآثَامَ يَا رَبُّ يَا سَيِّدُ فَهَنْ يَقِفُ • الأَنَّ عِنْدَكَ ٢ ٱلْمَغْفِرَةَ لِكُنْ نُجَافَ مِنْكَ. • أَنْتَظَرْتُكَ يَا رَبُّ أَنْتَظَرَتْ نَفْسِي وَبِكَلَامِهِ رَجَوْتُ • أَنْتُظَرْتُكَ يَا رَبُّ أَنْتَظَرَتْ نَفْسِي وَبِكَلَامِهِ رَجَوْتُ • أَنْتُظَرْتُكَ يَا رَبُّ أَنْتَظَرَتْ نَفْسِي تَنْظِرُ ٱلرَّبَّ أَكْثَرَمِنَ ٱلْمُرَاقِبِينَ ٱلصُّحُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْمُرَاقِبِينَ ٱلصُّحُ و لِيَرْجُ إِسْرَائِيلُ ٱلرَّبُّ لِأَنَّ عِنْدَ ٱلرَّبِّ ٱلرَّحْمَةَ وَعِنْدَهُ فِدًى كَثِيرْ. ﴿ وَهُو يَفْدِي إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ آثَامِهِ ﴿ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْبِئَةُ وَٱلْحَادِي وَٱلثَّلَاثُونَ

تَرْنِيَهُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِدَاوُدَ

ا يَا رَبُّ لَمْ يَرْتَفِعْ قَلِي وَلَمْ نَسْتَعْلِ عَيْنَايَ وَلَمْ أَسْلُكْ فِي ٱلْعَظَائِمِ وَلاَ فِي عَجَائِبَ فَوْقِي. ا بَلْ هَدَّأْتُ وَسَكَّتُ نَفْسِي كَفَطِيمٍ نَحُو أُمِّهِ نَفْسِي نَحْوِي كَفَطِيمٍ و البَرْجُ إِسْرَائِيلُ ٱلرَّبَّ مِنَ ٱلْآنَ وَ إِلَى ٱلدَّهْرِ

#### ٱلْمَرْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّانِي وَٱلنَّلَاثُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمُصَاعِد

الْذُكُرْ يَا رَبُ دَاوُدَ كُلَّ ذُلِّهِ . آكَيْفَ حَلَفَ لِلرَّبِّ نَذَرَ لِعَزيزِ يَعْقُوبَ الْأَدْخُلْ خَيْمَةَ يَيْنِي لَا أَصْعَدُ عَلَى سَرِيرِ فِرَاشِي اللَّ أَعْطِي وَسَنَّا لِعَيْنِيَّ وَلَا نَوْمًا لِأَجْفَانِي وَأَوْ أَجِدَ مَقَامًا لِلرَّبِّ مَسْكِرًا لِعَزِيزِ يَعْنُوبَ • آهُوذَا قَدْ سَمِعْنَا بِهِ فِي أَفْرَاتَهَ . وَجَدْنَاهُ فِي خُفُولِ ٱلْوَعْرِ • النَدْخُلْ إِلَى مَسَاكِنِهِ لِنَسْجُدْ عِنْدَ مَوْطِئ قَدَمَيْهِ

٨ قُمْ يَا رَبُ إِلَى رَاحَذِكَ أَنْتَ وَنَابُوتُ عِزِّكَ • أَكَهَنَّكَ يَلْبَسُونَ ٱلْبِرَّ وَأَنْقِيَا وَكَ يَهْنِفُونَ • ١٠ مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِكَ لاَ تَرُدَّ وَجْهَ مَسِيحِكَ • ١١ أَقْسَمَ ٱلرَّبُ لِدَاوُدَ بِٱلْحُقِّ ١٠١ لا يَرْجِعُ عَنْهُ. مِنْ تَمَرَةِ بَطْنِكَ أَجْعَلُ عَلَى كُرْسِيِّكَ ١٠ إِنْ حَفِظَ بَنُوكَ عَهْدِي وَشَهَادَاتِي

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّالِثُ وَٱلنَّلَاثُونَ مَرْنِمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِدَاوُدَ

ا هُوذَا مَا أَحْسَنَ وَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَسْكُنَ ٱلْإِخْوَةُ مَعًا وَ مِثْلُ ٱلدُّهْنِ ٱلطَّيِّبِ عَلَى الرَّأْسِ ٱلنَّازِلِ عَلَى اللَّهْنِ ٱلطَّيِّبِ عَلَى الرَّأْسِ ٱلنَّازِلِ عَلَى اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَبَلِ صِهْبُونَ. لِأَنَّهُ هُنَاكَ أَمَرَ ٱلرَّبُ بِٱلْبَرَكَةِ حَيْفَةٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ وَٱلنَّلاَثُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا هُوَذَا بَارِكُوا ٱلرَّبَّ يَا جَبِيعَ عَبِيدِ ٱلرَّبُّ ٱلْوَاقِفِينَ فِي يَنْتِ ٱلرَّبِّ بِٱللَّيَا لِي وَ ٱرْفَعُوا أَيْدِ بَكُرْ نَعُو ٱلْقُدْسِ وَبَارِكُوا ٱلرَّبَّ وَ يُبَارِكُكَ ٱلرَّبُّ مِنْ صِهْبُوْنَ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمْوَاتِ قَالْأَرْضِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِيَّةُ وَٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

ا هَلِّلُويَا • سَبِّحُوا ٱسْمَ ٱلرَّبِّ . سَبِّحُوا يَا عَبِيدَ ٱلرَّبِّ اَلْهَافَفِينَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي دِيَارِ بَيْتِ إِلْهِنَا \* سَبِّحُوا ٱلرَّبِّ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ صَالِحِ \* . رَبِّهُوا لِاَسْمِهِ لِأَنَّ ذَاكَ حُلُو • لَأَنَّ ٱلرَّبَّ قد آخنار بَعْفُوبَ لِذَانِهِ وَ إِسْرَائِيلَ لِخَاصَّنِهِ • لَأَنِي أَنَا قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ ٱلرَّبَّ عَظِيم وَرَبِّنَا فَوْقَ جَبِيعِ ٱلْاَلِهَةِ • آكُلُ مَا شَاءَ ٱلرَّبُ صَنَعَ فِي ٱلسَّمْوَانِ وَفِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْجَارِ وَفِي كُلِّ ٱللَّهِمِ • \* ٱلْمُصْعِدُ ٱلسَّعَابَ مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ . ٱلصَّانِعُ بُرُوقًا لِلْمَطَرِ . ٱلْخُوْرِجُ

ٱلرِّيجِ مِنْ خَزَائِنِهِ . ١ أَلَّذِي ضَرَبَ أَبْكَارَ مِصْرَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَى ٱلْبَهَائِمِ و أَرْسَلَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ فِي وَسَطِكِ يَا مِصْرُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَى كُلِّ عَبِيدِهِ وَ الْلَّذِي ضَرَبَ أَمَمًا كَثِيرَةً وَقَتَلَ مُلُوكًا أُعِزَّا السِيحُونَ مَلِكَ ٱلْأَمُورِيِّينَ وَعُوجَ مَلِكَ بَاشَانَ وَكُلَّ مَهَا لِكِكَنْعَانَ ١٠٠ وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِيرَاتًا . مِيرَاثًا لِإِسْرَائِيلَ شَعْبِهِ

١١ يَا رَبُ ٱسْمُكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ. يَا رَبُّ ذِكْرُكَ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ وَالْأِنَّ ٱلرَّبَّ يَدِينُ شَعْبَهُ ال وَعَلَى عَبِيدِهِ بِشْفِقُ • "أَصْنَامُ ٱلْأَمَ فِظَّةُ وَذَهَبْ عَمَلُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ • الَهَا أَفْوَاهُ وَلاَ نَتَكَلُّمُ. أَهِ لَهَا أَعْيُنْ وَلاَ تُبْصِرُ . ١٧ لَهَا آذَانْ وَلاَ تَسْمَعُ . كَذَٰ لِكَ لَيْسَ فِي أَفْوَاهِمَا نَفَسْ ١٨٠ مِثْلَهَا يَكُونُ ١٧١ صَانِعُوهَا وَكُلُّ مَنْ يَتَكِّلُ عَلَيْهَا ١٠ يَا يَتْ إِسْرَائِيلَ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ. يَا يَتْ هُرُونَ بَارِكُوا الم ٱلرَّبَّ. ١٠ يَا يَنْتَ لَاوِي بَارِكُوا ٱلرَّبَّ. يَا خَائِفِي ٱلرَّبِّ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ ١٠ مَبَارَكُ ٱلرَّبْ مِنْ صِيْوْنَ ٱلسَّاكِنُ فِي أُورُشَلِيمَ • هَلِّلُويَا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الحُمَدُ وَ ٱلرَّبَّ لِأَنَّهُ صَالِح لَأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ وَٱحْمَدُ وَإِلَّهَ ٱلْآلِهَةِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْمَنَهُ وَالْحُمَدُ وَ رَبَّ ٱلْأَرْبَابِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَنَهُ . ﴿ٱلصَّانِعَ ٱلْعَجَائِبِ ٱلْعِظَامَ وَحْدَهُ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. • ٱلصَّانِعَ ٱلسَّمْوَاتِ بِفَهْ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. • ٱلْبَاسِطَ ٱلْأَرْضَ عَلَى ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١ ٱلصَّانِعَ ٱنْوَارًا عَظِيمَةً لَّإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ٨ ٱلشَّهْسَ لِحُكْثِرِ ٱلنَّهَامِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١ ٱلْقَمَرَ وَٱلْكُوَاكِبَ لِحُكْثِرِ ٱللَّيْلِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١ ٱلَّذِي ضَرَبَ مِصْرَ مَعْ أَبْكَارِهَا لِّإَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ ١١ وَأَخْرَجَ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَسْطِهِمْ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١١ بِيَدٍ شَدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ مَمْدُودَةٍ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ٣ ٱلَّذِي شَقَّ بَجْرَ سُوفٍ إِلَى شُقَقٍ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١ وَعَبَّرَ إِسْرَائِيلَ فِي وَسَطِهِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. ١٠ وَدَفَعَ فِرْعَوْنَ وَقُوَّتُهُ فِي بَعْرِ سُوفٍ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. ١١ ٱلَّذِي سَارَ بِشَعْبِهِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ٧١ ٱلَّذِي ضَرَبَ مُلُوكًا عُظَمَا ۚ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٧١

١٨ رَحْمَتُهُ ١٠ وَقَتَلَ مُلُوكًا أَعَزَاءً لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١١ سِيمُونَ مَلِكَ ٱلْأَمُورِيِّنَ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِيرَاثًا لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِيرَاثًا لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِيرَاثًا لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ مَيرَاثًا لِإِسْرَائِيلَ عَبْدِهِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ مَيرَاثًا لِإِسْرَائِيلَ عَبْدِهِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ أَلَّذِي فِي مَذَلَّتِنَا ذَكُرَنَا لِأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَحُمَتُهُ ١٠ وَخَمَتُهُ ١٠ وَخَمَتُهُ ١٠ وَخَمَتُهُ ١٠ وَخَمَتُهُ ١٠ أَعْلَائِنَا لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ وَخَمَتُهُ ١٠ وَخَمَتُهُ ١٠ خُبْرًا لِكُلِّ بَشَرٍ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ أَدْمَورُ ٱلْمِئَةُ وَلَسَابِعُ وَالنَّلَاثُونَ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ الْمُزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَلَسَّابِعُ وَالنَّلَاثُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُلُوبَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِقُونَ الْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَلَلسَّابِعُ وَالنَّلَاثُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُورُ الْمِئَةُ وَالسَّابِعُ وَالنَّلَاثُونَ الْمَالَعُ الْمُؤْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَالسَّابِعُ وَالنَّلَاثُونَ الْمَالَعُ الْمُؤْمُورُ الْمُؤْمُورُ الْمُؤَالِيَّ الْمَالِمُ الْمَرْمُورُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمَعْدُولُ الْمَالِعُ اللْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

اعَلَى أَنْهَارِ بَابِلَ هُنَاكَ جَلَسْنَا. بَكَيْنَا أَيْضًا عِنْدَ مَا تَذَكَّرْنَا صِيْوْنَ اعَلَى ٱلصَّفْصَافِ فِي وَسَطِهَا عَلَّقْنَا أَعْمَادَنَا وَالْأَنَّهُ هُنَاكَ سَأَلَنَا ٱلَّذِينَ سَبَوْنَا كَلاَمَ نَرْنِيمَةٍ وَمُعَذِّبُونَا سَأَلُونَا فَرَحًا فَائِلِينَ رَيِّمُوا لَنَا مِنْ نَرْنِيمَاتِ صِهْبُوْنَ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّامِنُ وَٱلنَّلَاثُونَ لِلَاوُدَ

ا أَحْمَدُكَ مِنْ كُلِّ قَلِي . قُدَّامَ ٱلْآلِهَةِ أُرَيِّمُ لَكَ وَالْجُدُ فِي هَيْكُلِ قُدْسِكَ وَأَحْمَدُ وَ الْهُلَكَ عَلَى رَحْمَتِكَ وَحَقِّكَ لِأَنَّكَ قَدْ عَظَّمْتَ كَلِمَتَكَ عَلَى كُلِّ ٱسْمِكَ وَ فِي يَوْمَ دَعَوْتُكَ الْ أَجْبَنِي . شَجَّعْتَنِي قُقَّ فِي نَفْسِي

َ بَعْمَدُكَ يَا رَبُ كُلُ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ إِذَا سَمِعُوا كَلِمَاتِ فَمِكَ • وَبُرَنِّمُونَ فِي طُرُقِ الرَّبِّ عَالِي وَبَرَى ٱلْمُنَاقِطِعَ . أَمَّا ٱلْمُنَكَبِّرُ فَيَعْرِفُهُ الرَّبِّ عَالِي وَبَرَى ٱلْمُنَاقِطِعَ . أَمَّا ٱلْمُنَكَبِّرُ فَيَعْرِفُهُ

**ጎ**ለ

مِنْ بَعِيدٍ • ٧ إِنْ سَلَكُتُ فِي وَسَطِ ٱلضَّيْقِ تَحْيِنِي . عَلَى غَضَبِ أَعْدَائِي تَهُدُ يَدَكَ وَتُخَلِّصُنِي ٧ يَمِينُكَ ١٠ ٱلرَّبُ نُجَامِي عَنِّي. يَا رَبُّ رَحْمَتُكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. عَنْ أَعْمَالِ يَدَيْكَ لَا نُتَخَلَّ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّاسِعُ وَٱلنَّلَاثُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّيْنَ. لِلَاوُدَ. مَزْمُورْم

ا يَا رَبُّ قَدِ أَخْنَبَرْتَنِي وَعَرَفْتِنِي • الَّنْتَ عَرَفْتَ جُلُوسِي وَقيَامِي . فَهِبْتَ فِكْرِي مِنْ بَعِيدٍ مَسْلَكِي وَمَرْبَضِي ذَرَّيْتَ وَكُلَّ طُرُقِي عَرَفْتَ • الْأَنَّهُ لَيْسَكَلِمَهُ فِي لِسَانِي إِلاَّ وَأَنْتَ ا يَا رَبُّ عَرَفْتُهَا كُلُّهَا • مِنْ خَلْفٍ وَمِنْ قُلَّامٍ حَاصَرْتَنِي وَجَعَلْتَ عَلَيَّ يَدَكَ • تَعِيبَة هذهِ ا ٱلْمَعْرِفَةُ فَوْقِي ٱرْتَفَعَتْ لَا أَسْتَطِيعُهَا • اأَيْنَ أَذْهَبُ مِنْ رُوحِكَ وَمِنْ وَجْهِكَ أَيْنَ أَهْرُبُ • | ٧ ﴿ إِنْ صَعِدْتُ إِلَى ٱلسَّمْوَاتِ فَأَنْتَ هُنَاكَ . وَ إِنْ فَرَشْتُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ فَهَا أَنْتَ . ﴿ إِنْ الْم أَخَذْتُ جَنَاحِي ٱلصُّحْ ِ وَسَكَنْتُ فِي أَفَاصِي ٱلْجَرْ ١٠ فَهُنَاكَ أَيْضًا تَهْدِينِي يَدُكَ وَتُمْسِكْنِي ١ يَمِينُكَ • ١١ فَقُلْتُ إِنَّهَا ٱلظُّلْهَةُ تَعْشَانِي • فَٱللَّيْلُ يُضِيُّ حَوْلِي • ١١ ٱلظُّلْهَةُ أَيْضًا لَا تُظْلِمُ ١١ لَدَيْكَ وَاللَّيْلُ مِثْلَ ٱلنَّهَارِ يُضِئ كَٱلظُّلْمَةِ هَٰكَذَا ٱلنُّورُ

١١ لِإِ نَكَ أَنْتَ أَفْنَانُ مَ كُلُّنَيَّ . سَجْنِنَ فِي بَطْن أُمِّي ١٠ أَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ أَمْنْزُتُ ١١ عَجِباً عَجِيبَةُ هِيَ أَعْمَا لُكَ وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذَلِكَ يَقِينًا وَالْمَرْتَخْنَفِ عَنْكَ عِظَامِي حِينَمَا صُنِعْتُ ا فِي ٱلْحَفَاءِ وَرُقِمْتُ فِي أَعْمَاقِ ٱلْأَرْضِ. ١٦ رَأَتْ عَيْنَاكَ أَعْضَائِي وَفِي سِفْرِكَ كُلُّهَا كُتِبَتْ ا يَوْمَ نَصَوَّرَتْ إِذْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدْ مِنْهَا ١٠ مَا أَكْرَمَ أَفْكَارَكَ يَا اللهُ عِنْدِي مَا أَكْثَرَ جُمْلَتَهَا • ١١ ١١ إِنْ أَحْصِهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلرَّمْلِ • ٱسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكَ • ١١ لَيْتَكَ نَقَتْلُ ٱلْأَشْرَارَ ١١ يَا اَللهُ . فَيَا رِجَالَ ٱلدِّمَا ۚ ٱبْعُدُوا عَنِي مَ ٱلَّذِينَ يُكَلِّمُونَك بِٱلْمَكْرِ نَاطِقِينَ بِٱلْكَذِبِ هُمْ أَعْدَاوُكَ ١٠ أَلَا أَبْغِضُ مُبْغِضِيكَ يَا رَبُّ وَأَمْهُتُ مُقَاوِمِيكَ ١٠ ابْغْضًا تَامَّا أَبْغَضْهُمْ. ١١ صَارُوا لِي أَعْدَا عِنَ ٱخْنَبِرْنِي يَا اللهُ وَأَعْرِفْ قَلِي ٱمْتِيِّي وَأَعْرِفْ أَفْكَارِ هِي وَأَنْظُرْ إِنْ إِنَّا كَانَ فِي ۗ طَرِيقٌ بَاطِلٌ وَأَهْدِ نِي طَرِيقًا أُبَدِيًّا

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمَّةُ كَالْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا أَنْقِذْ نِي يَا رَبُّ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّرِّ . مِنْ رَجُلِ ٱلظَّلْمِر ٱحْفَظْنِي . اَٱلَّذِينَ يَنْفَكَّرُونَ بِشُرُورِ فِي قُلُوبِهِمْ . ٱلْيُومَ كُلُّهُ يَجْنَمِعُونَ لِلْقِتَالِ ٢٠ سَنُوا أَلْسِنَتُهُمْ كَعَيَّةٍ حُمَةُ ٱلْأَفْعُوانِ تَعْتَ شِفَاهِمٍ . سِلاَهْ • ۚ أَحْفَظْنِي يَا رَبُّ مِنْ يَدَي ٱلشِّرِّيرِ . مِنْ رَجُلِ ٱلظَّلْمِرِ أَنْقِذْ نِي . ٱلَّذِينَ تَفَكَّرُ وا فِي تَعْثِيرِ خُطُواتِي • أَخْفَى لِي ٱلْمُسْتَكْبِرُونَ فَغَّا وَحِبَالاً. مَدُّوا شَبَكَةً بِعَانِبِ ٱلطَّرِيقِ. وَضَعُوا لِي

وَقُلْ مُ لِلرَّبِّ أَنْتَ إِلْي. أَصْغِي يَا رَبُّ إِلَى صَوْتِ تَضَرُّ عَاتِي ﴿ يَا رَبُّ ٱلسَّيِّدُ قُوَّةً خَلاَّ صِي ظَلَّاتَ رَأْسِي فِي يَوْمِ ٱلْقِيَالِ • الاَتْعْطِ يَا رَبُّ شَهَوَاتِ ٱلشِّرِّيرِ . لاَنْتَجُّ مَقَاصِدَهُ • يَتَرَفَّعُونَ • سِلاَهْ • : أَمَّا رُوُّوسُ ٱلْمُعِيطِينَ بِي فَشَقَاءُ شِفَاهِمٍ 'يُغَطِّيمٍ • الْيَسْفُطْ عَلَيْمٍ جَمْرْ. لِيُسْقَطُوا فِي ٱلنَّارِ وَفِي غَمَرَاتٍ فَلاَ يَقُومُوا • ١١ رَجُلُ لِسَانٍ لاَ يَثْبُتُ فِي ٱلْأَرْضِ. رَجُلُ ٱلظُّلْمِ يَصِيدُهُ ٱلشَّرُ إِلَى هَلَا كِهِ. "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلرَّبَّ بُجْرِي حُكْمًا لِلْمَسَاكِينِ وَحَقًّا لِلْبَائِسِينَ • ١١ إِنَّمَا ٱلصِّدِّيقُونَ يَحْمَدُونَ ٱسْمَكَ. ٱلْمُسْتَقِيمُونَ يَجْلِسُونَ فِي حَضْرَ تِكَ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْبِيَّةُ وَٱلْحَادِي وَٱلْأَرْبَعُونَ مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

ا يَا رَبُ إِلَيْكَ صَرَخْتُ. أَسْرِعْ إِلَيَّ. أَصْغِرِ إِلَى صَوْتِي عِنْدَ مَا أَصْرُحُ إِلَيْكَ وَالتَسْتَقِ صَلَانِي كَٱلْبُخُورِ فَدَّامَكَ لِيَكُنْ رَفْعُ يَدَيُّ كَذَبِيحَةٍ مَسَائِيَّةٍ ١٠ أَجْعَلْ يَا رَبُّ حَارِسًا لِفَهِي. ٱحْفَظْ بَابَ شَفَّتَيَّ • ٤ لَا تُمِلْ قَلْبِي إِلَى أَمْرٍ رَدِي ۚ لِأَتَعَلَّلَ بِعِلَلِ ٱلشَّرِّ مَعَ أُنَاسٍ فَاعِلِي إِثْمِ وَلاَ آكُلْ مِنْ نَفَائِسِهِمْ

ولِيَضْرِ بْنِي ٱلصِّدِّيقُ فَرَحْمَةٌ وَلْيُوَجِّنِي فَزَيْتُ لِلرَّأْسِ . لَا يَأْبَى رَأْسِي . لِأَنَّ صَلاّ نِي بَعْدُ فِي مَصَائِبِهِمْ ١٠ قَدِ ٱنْطَرَحَ قُضَاتُهُمْ مِنْ عَلَى ٱلصَّخْرَةِ. وَسَمِعُوا كَلِمَاتِي لِأَنَّهَا لَذِيذَةٌ ٥

٧َكَمَنْ يَغْلَخُ وَيَشُقُ ٱلْأَرْضَ تَبَدَّدَتْ عِظَامُنَا عِنْدَ فَهِرِ ٱلْهَاوِيَةِ • ١ لِأَنَّهُ إِلَيْكَ يَا سَيِّدُ يَا رَبْ عَيْنَايَ ۚ إِلَّ ٱحْنَمَيْتُ لَا تُغْرِغُ نَفْسِي • أَحْفَظْنِي مِنَ ٱلْفَخُّ ٱلَّذِي قَدْ نَصَبُوهُ لِي وَمِنْ أَشْرَاكِ فَاعِلِي ٱلْإِثْمُ لِلسِّفُطِ ٱلْأَشْرَارُ فِي شِبَاكِمٍ ۚ حَنَّى أَنْجُو أَنَا بِٱلْكُلِيَّةُ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَالنَّانِي وَٱلْأَرْبَعُونَ قَصِيدَةُ الدَّاوُدَ لَهَّاكَانَ فِي ٱلْمَغَارَةِ. صَلْوةً

ا بِصَوْقِبِ إِلَى ٱلرَّبِّ أَصْرُخُ بِصَوْتِي إِلَى ٱلرَّبِّ أَتَضَرَّعُ وَٱلسُّكُبُ أَمَامَهُ شَكْوَايَ. بِضَيْقِي قُدًّا مَهُ أَخْبِرُ اعِنْدَ مَا أَعْبَتْ رُوحِي فِيَّ وَأَنْتَ عَرَفْتَ مَسْلَكِي. فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي أَسْلُكُ ٢ أَخْفَوْ الِي فَخَاًّ وَ الْفَالُو إِلَى ٱلْبَعِينِ وَأَبْصِرْ . فَلَسْ لِي عَارِفْ. بَادَ عَنِي ٱلْهَنَاصُ . لَيْسَ مَنْ الْ يَسْأَلُ عَنْ نَفْسِي • 'صَرَخْتُ إِلَيْكَ يَا رَبُّ. قُلْتُ أَنْتَ مَلْجَإِي نَصِيبِي فِي أَرْضِ ٱلْأَحْيَاءِ. 'ه اَأُصْغِ إِلَى صُرَاخِي لِأَنِّي قَدْ تَذَلَّلْتُ جِلًّا . يَجِيِّنِي مِنْ مُضْطَهِدِيَّ لِأَنَّهُمْ أَشَدُ مِنِّي • الْخْرِجْ مِنَ الْ ٱكْجُسِ نَفْسِي لِتَحْمِيدِ ٱسْمِكَ . ٱلصِّدِّيقُونَ يَكْتَنِفُونَنِي لِأَنَّكَ نَحْسِنُ إِلَيَّ

ٱلْمَرْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّالِثُ وَٱلْأَرْبَعُونَ مرمور لكاوك

ا يَا رَبُّ أَسْمَعْ صَلَاتِي وَأَصْغِي إِلَى تَضَرُّعَاتِي. بِأَ مَانَتِكَ ٱسْتَجَبْ لِي بِعَدْ لِكَ وَ وَلا تَدْخُلْ فِي ٱلْمُحَاكَمَةِ مَعَ عَبْدِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَتَبَرَّرَ قُدَّامَكَ حَيُّ ٠٠ لِأَنَّ ٱلْعَدُوَّ قَدِ ٱضْطَهَدَ نَفْسِي ٢٠ سَحَقَ إِلَى ٱلْأَرْضِ حَيَانِي. أَجْلَسِنِي فِي ٱلظُّلْمَاتِ مِثْلَ ٱلْمَوْتَى مُنْذُ ٱلدَّهْرِ • ؛ أَعْيَتْ فِيَّ رُوحِي. إِنْ تَحَيَّرَ فِي دَاخِلِي قَلِْي. • تَذَكَرْتُأَ يَّامَ ٱلْقِدَم لِهِجْتُ بِكُلِّ أَعْمَا لِكَ بِصَنَائِع يَدَيْكَ أَتَأَمَّلُ. ٦ بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدَيَّ نَفْسِي نَحْوَكَ كَأَرْضٍ يَابِسَةٍ • سِلاَهْ

٧ أُسْرِعْ أَجِبْنِي يَا رَبُّ • فَنِيَتْ رُوحِي لاَ تَخُبُ وَجْهَكَ عَنَّي فَأَشْبِهَ ٱلْهَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِّ • ٧ ٨ أَشْمِعْنِي رَحْمَتَكَ فِي ٱلْغَدَاةِ لِأَنِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ . عَرِّفْنِي ٱلطَّرِيقَ ٱلَّنِي أَسْلُكُ فِيهَا لِأَنِّي ٨ إِلَيْكَ رَفَعْتُ نَفْسِي • أَنْقِذْنِي مِنْ أَعْدَائِي يَا رَبُّ إِلَيْكَ ٱلْتَجَأْتُ • ﴿ عَلِّمْنِي أَنْ أَعْمَلَ رِضَاكَ ١٠

لِأَنَّكَ أَنْتَ إِلَى . رُوحُكَ ٱلصَّالِحُ بَهَ دِينِي فِي أَرْضِ مُسْتَوِيَةِ • اا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ يَا رَبُّ تُحْيِينِي . بِعَدْ لِكَ تُخْرِجُ مِنَ ٱلضَّيْقِ نَفْسِي • اا وَبِرَحْمَتِكَ تَسْتَأْصِلُ أَعْدَائِي وَتْبِيدُ كُلَّ مُضَايِقِي نَفْسِي لِأَنِي أَنَا عَبْدُكَ

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ ۖ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِدَاوُدَ

ا مُبَارَكُ ٱلرَّبُ صَخْرَتِي ٱلَّذِي بَعَلِّمُ يَدَيَّ ٱلْفِتَالَ قَاصَابِعِي ٱلْحُرْبَ اَرَحْبَى وَمُجُوَا فِ صَرْحِي وَمُنْفِذِ هِ مَجِنِّى قَالَّذِي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ٱلْخُضِعُ شَعْبِي خَيْق اَيَارَبُ أَيُّ شَيْءً الْإِنْسَانُ حَنَّى نَعْرِفَهُ أُوا بْنُ ٱلْإِنْسَانِ حَتَّى نَعْنَكُرَ بِهِ الْإِنْسَانُ أَشْبَهَ نَعْنَةً أَيَّامُهُ مِثْلُ ظِلَّ عَابِرِ عَارَبُ طَأْحِيْ سَمُوانِكَ قَانْ لِلْمُ الْمِيسِ ٱلْجَبَالَ فَتَدَخِّنَ الْمِيلِةِ الْمُؤْفِقُ وَبَدِّدُهُمْ الْرِسِلْ سِهَامَكَ قَانَ عِبْمُ الْمُنْفِلُ لَيْكُ مِنَ ٱلْعَلَاء الْمُؤْفِقِ مِنَ ٱلْمِيلِهِ ٱلْكُثِيرَةِ مِنْ الْدِيهِ الْفُرْبَاء اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا الْمَنْفِذْ فِي وَنَجِنِّي مِنْ أَيْدِي ٱلْغُرَبَاءِ ٱلَّذِينَ تَكَلَّمَتْ أَفُواهُمْ بِالْبَاطِلِ وَيَمِينُمْ يَمِينُ الْمَاتِ وَفِي شَبِيبَمِا. بَنَانَنَا كَأَعْمِدَةِ ٱلرَّوَايَا مَعْنُونَاتِ الْكَيْ يَكُونَ بَنُونَا مِثْلَ ٱلْغُرُوسِ ٱلنَّامِيةِ فِي شَبِيبَمِا. بَنَانَنَا كَأَعْمِدةِ ٱلرَّوَايَا مَعْنُونَ اللَّهَ تَفِيضُ مِنْ صِنْفِ فَصِنْفِ. أَعْنَامُنَا تُنْجُ ٱلْوقا عَلَى عَبَا هُوَا مَلْاَنَةً تَفِيضُ مِنْ صِنْفِ فَصِنْفِ. أَعْنَامُنَا تُنْجُ ٱلْوقا وَرَبُولَ فَي شَوَارِعِنَا. اللَّهُ مُنَاهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَلا هُدُومَ وَلا شَكُوكَى فِي شَوَارِعِنَا. اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَبِ اللَّهُ عَبِ اللَّهُ عَبِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

) لِلسَّعْبِ الَّذِي لَهُ لَهُدُّ . طُوبِي لِلسَّعْبِ الَّذِي الرَّبِ اَلْهُزُمُورُ ٱلْبِئَةُ وَالْحُامِسُ وَالْأَرْبِعُونَ

تَسْبِيحَةٌ لِدَاوُدَ

ا أَرْفَعُكَ يَا إِلِي ٱلْمَلِكَ وَأَبَارِكُ ٱشْمَكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ وَ فِي كُلُّ يَوْمٍ أَبَارِكُكَ انا

وَأُسَجُّ ٱسْمَكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِهِ عَظِيمٌ هُوَ ٱلرَّبُّ وَحَمِيدٌ جِدًّا وَلَيْسَ لِعَظَمَتِهِ ٱسْتِفْصَاعِهِ ٤ دَوْرٌ إِلَى دَوْرٍ نُسَمِيمٌ أَعْمَا لَكَ وَمِجَبَرُ وَنِكَ نُجْبِرُ ونَ • هِجَلاَلِ عَبْدِ حَمْدِكَ وَأَمُورِ عَجَائِبِكَ أَلْهِجُه ٠٠ إِثْنَاةِ هَخَا وِفِكَ يَنْطِقُونَ وَبِعَظَمَتِكَ أَحَدِّثُ ٧ذِكْرَ كَثْرَةِ صَلَاحِكَ يُبْدُونَ وَبِعَدْلِكَ ٦ بر نِبهُونَ پر نِبهُونَ · ٱلرَّبُّ حَنَّانُ وَرَحِيمُ ۚ طَوِيلُ ٱلرُّوحِ وَكَثِيرُ ٱلرَّحْمَةِ • ٱلرَّبُّ صَالِحُ ۗ لِلْكُلِّ وَمَرَاحِمُهُ ا عَلَى كُلِّ أَعْمَا لِهِ وَ الْجَهْدُكَ يَا رَبُّ كُلُّ أَعْمَا لِكَ وَيُبَارِكُكَ أَنْقِيَا وُكَ وَالْبِعَدِ مِلْكِكَ يَنْطِقُونَ اللَّهِ و بِجَارُ وتِكَ يَتَكَلَّمُونَ اللِّعَرِّ فُول بَنِي آدَمَ قُدْرَ تَكَ وَعَجْدَ جَلاَل مُلْكِكَ مَا مُلْكُكَ مُلْكُ ال كُلِّ ٱلدُّهُورِ وَسُلْطَانُكَ فِي كُلِّ دَوْرِ فَدَوْرٍ ا الرَّبُّ عَاضِدٌ كُلَّ ٱلسَّاقِطِينَ وَمُقَوِّمْ مُكُلَّ ٱلْمُعْعَنِينَ • الَّعْيُنُ ٱلْكُلِّ إِيَّاكَ نَتَرَجَّى وَأَنْتَ نَعْطِيهِمْ طَعَامَهُمْ فِي حِينِهِ • ١٦ نَفْتُحُ يَدَكَ فَنُشْبِعُ كُلَّ حَيِّ رِضًى • ١١ الرَّبُ بَارْ فِي ١٦١ كُلُّ طُرُ فِهِ وَرَحِيمٌ فِي كُلِّ أَعْمَا لِهِ • ١١ أَلرَّبُ فَريبُ لِكُلُّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ اللَّهِ عَالَهِ • ١١ أَلرَّبُ فَريبُ لِكُلُّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ أَلَّا عَنَ يَدْعُونَهُ اللهِ بِٱلْحَقِّ ١١ يَعْمَلُ رِضَى خَائِفِيهِ وَيَسْمَعُ نَضَرْعَهُمْ فَيَخَلِّصُهُ • اَيَعْفَظُ ٱلرَّثْ كُلَّ مُعِيبّهِ وَيَهْلِكُ جَمِيعَ ٱلْأَشْرَارِ • ١٦ بِتَسْمِحِ ٱلرَّبِّ يَنْطِقُ فَي. وَلِيْبَارِكْ كُلُّ بَشَرِٱسْهُ ٱلْفَدْوسَ الَى ٱلدَّهْرَ فَٱلْأَبَدِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ و هَلِلْهِ يَا وَسَعِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبِّ وَأَسَعُ ٱلرَّبِّ فِي حَيَانِي . وَأُرَنِّمُ لِإِلْمِي مَا دُمْتُ مَوْجُودًا ال وَلاَ نَتَّكِلُوا عَلَى ٱلرَّوَّسَاءُ وَلاَ عَلَى ٱبْنِ آدَمَ حَيْثُ لاَ خَلاَصَ عِنْدَهُ وَ عَكْرُجُ رُوحُهُ فَيَعُودُ إِلَى نُرَابِهِ . فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ نَفْسِهِ تَهْلِكُ أَفْكَارُهُ ·طُوبَى لِمَنْ إِلٰهُ يَعْقُوبَ مُعِينُهُ وَرَجَاقُهُ عَلَى ٱلرَّبِّ إِلْهِهِ ٱلصَّانِعِ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا. ٱلْحَافِظِ ٱلْأَمَانَةَ إِلَى ٱلْلَهَدِ. ٧ٱلْمُجْرِي حُكْمًا لِلْمَظْلُومِينَ ٱلْمُعْطِي خُبْزًا ٧ لِغِيَاعِ . ٱلرَّبُ يُطْلِقُ ٱلْأَسْرَى . ١ ٱلرَّبُ يَفْتَحُ أَعْيُنَ ٱلْعُمْنِ . ٱلرَّبُ يُقَوِّمُ ٱلْمُعْنَيِنَ . ٱلرَّبُ يُحِبُ ٱلصِّدِّيقِينَ. • ٱلرَّبُ يَحْفَظُ ٱلْغُرَبَاءَ. بَعْضُدُ ٱلْبَيْمَ وَٱلْأَرْمَلَةَ. أَمَّا طَرِيقُ ٱلْأَشْرَارِ

١٠ فَيْعَوُّجُهُ ١٠ يَمْلِكُ ٱلرَّبُ إِلَى ٱلْأَبَدِ إِلَهُكِ يَا صِيْوَنُ إِلَى دَوْرِ فَدَوْرٍ • هَلِلُّويَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ اسَيُّوا ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلنَّرَثْمَ لِإِلْهِنَا صَالِحِ الْأِنَّهُ مُلِذٍّ. ٱلنَّسْبِجُ لاَئِقْ الرَّبْ يَبني أُورُسَلِم. كَجْمَعُ مَنْفِيِّ إِسْرَائِيلَ ؟ يَشْفِي ٱلْمُنْكَسِرِي ٱلْقُلُوبِ وَيَجْبُرُ كَسْرَهُمْ . ﴿ يُحْصِي عَدَدَ ٱلْكَوَاكِبِ . يَدْعُوكُلُّهَا بِأَسْمَاء • عَظِيم هُو رَبُّنا وَعَظِيمُ ٱلْفُوَّةِ لِلْهِيهِ لاَ إِحْصَاء • ٱلرَّبْ يَرْفَعُ ٱلْوُدَعَاء وَيَضَعُ ٱلْأَشْرَارَ إِلَى ٱلْأَرْض ا أَجِيبُوا ٱلرَّبَّ بِحَمْدٍ. رَبِّمُوا لِإِلْهِنَا بِعُودٍ . ١ ٱلْكَاسِي ٱلسَّمْوَاتِ سَحَابًا ٱلْمُهَبَّى وللأَرْضِ مَطَرًا ٱلْمُنْبِتِ ٱلْجِبَالَ عُشْبًا ﴿ ٱلْمُعْطِي لِلْبَهَائِمِ طَعَامَهَ لِفِرَاحِ ٱلْغِرْبَانِ ٱلَّتِي تَصْرُخُ • الاَيْسَرُ بِفُقَّةِ ٱلْخَيْلِ. لَا يَرْضَى بِسَاقِي ٱلرَّجُلِ • اا يَرْضَى ٱلرَّبُّ بِأَنْقِيَائِهِ بِٱلرَّاجِينَ رَحْمَتَهُ ا سِيِّي يَا أُورُشَلِيمُ ٱلرَّبَّ سِيِّي إِلْهَكِ يَاصِهْ يَوْنُ ١٠٠ لِأَنَّهُ قَدْ شَدَّدَ عَوَارِضَ أَبُوا إِكِ. بَارَكَ أَبْنَاء كِ دَاخِلَكِ مِنْ أَلَّذِي يَجْعَلُ نُخُومَكِ سَلَامًا وَيْشْبِعُكِ مِنْ شَحْمٍ ٱلْحِيْطَةِ و ١٠ يُرْسِلُ ١٦ كَلِمَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ سَرِبِعًا جِلًّا يُجْرِي قَوْلَهُ ١٠٠ ٱلَّذِي يُعطِي ٱلنَّاحُ كَٱلصُّوفِ وَيُذَرِّي ٱلصَّقِيعَ ١١ كَأَلرَّمَادِ١١ يُلْقِي جَمْدِدَهُ كَفْتَاتِ. قُدَّامَ بَرْدِهِ مَنْ يَقِفُ ١٠ بُرْسِلُ كَلِمَتَهُ فَيُذِيبُهَا. يَهُبُّ ١١٠ بِرِيجِهِ فَتَسِيلُ ٱلْمِيَاهُ ١٠٠ يُحْبِرُ يَعْثُوبَ بِكَلِمَتِهِ وَإِسْرَائِيلَ بِفَرَائِضِهِ وَأَحْكَامِهِ ١٠٠ كُرْ يَصْنَعْ هٰكَذَا بِإِحْدَى ٱلْأُمَ . وَأَحْكَامُهُ لَمْ يَعْرِفُوهَا . هَلِّلُويَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْبِئَةُ وَٱلنَّامِنُ وَٱلْأَرْبَعُونَ ا هَلِّلُويَا و سَبِّخُوا ٱلرَّبَّ مِنَ ٱلسَّمْوَاتِ سَبِّخُوهُ فِي ٱلْأَعَالِي و سَبِّخُوهُ يَا جَبِيعَ مَلاَئِكَتِهِ سَجِّوهُ يَاكُلُّ جُنُودِهِ • اسَجِّيهِ يَا أَيُّهُمَا ٱلشَّهُ وَٱلْقَهَرُ سَجِّيهِ يَا جَمِيعَ كَوَاكِبِ ٱلنُّورِ • ا حَسَجِيهِ يَا سَمَاءَ ٱلسَّمُوَاتِ وَيَا أَيُّنُهَا ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِي فَوْقَ ٱلسَّمْوَاتِ • لِتُسَجِّ ِ ٱسْمَ ٱلرَّبِّ لِأَنَّهُ ٦ إِ أَمَرَ فَخُلِقَتْ ١٠ وَتَبْتَهَا إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ. وَضَعَ لَهَا حَدًّا فَلَنْ نَتَعَدَّاهُ

٧ سَعِي ٱلرَّبَّ مِنَ ٱلْأَرْضِ مَا أَيَّهُمَا ٱلنَّنَانِينُ وَكُلَّ ٱللَّجَ ِ. ٨ ٱلنَّارُ وَٱلْبَرَدُ ٱلنَّلِمُ وَٱلضَّبَابُ

الرَّيخُ الْعَاصِفَةُ الصَّانِعَةُ كَلِمِنَهُ الْجَبَالُ وَكُلُّ الْاَحَامِ الشَّيْرُ الْمُشْهِرُ وَحُلُّ الْأَرْنِ الْأَنْ الْوَحُوسُ وَحُلُّ الْمُهْرَ وَحَلُ الْأَرْنِ وَكُلُّ الْوَحُوسُ وَحُلُ الْمُؤْرُ وَكُلُ الْوَحُوسُ وَحُلُ الْمُؤْرُقِ وَكُلُ الْأَرْضِ وَكُلُ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَحُدَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولَ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُولِقُلِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْ

ا هَلِلُويَا وَغَنُوا لِلرَّبِّ مَرْنِيهَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَي جَهَاءَةِ الْأَنْقِيَاءَ الْيَفْرَحْ إِسْرَائِيلُ الْحَالَةِ وَلَيْرَتِّهُوا لَهُ وَ لَكُورَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَيْفُ ذُو حَدَّيْنِ فِي يَدِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْخَمَسُونَ

ا هَلِلْوِيَا وَسَبِحُوا ٱللهَ فِي قُدْسِهِ. سَبِحُوهُ فِي فَلَكِ قُوَّتِهِ وَسَبِحُوهُ عَلَى قُوَّاتِهِ سَبِحُوهُ حَسَبَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَكَانَ ٱلْفَرَاغُ مِنِ ٱصْطِنَاعِ صَفَائِحِهِ فِي شَهْرِ أَيْلُولَ مِنْ أَشْهُر سَنَةِ سَبْعَةً وَسِتَيْنَ وَثَمَانِ مِئَةٍ وَكَانَ ٱلْفَرَاغُ مِنِ أَشْهُر سَنَةِ سَبُعَةً وَسِتَيْنَ وَثَمَانِ مِئَةٍ فِي مَدِينَة نِيُويُورْكَ بَعْدَ ٱلْأَلْفِ مَسِيحِيَّة فِي مَدِينَة نِيُويُورْكَ

وقد طُمع في مطبعة المدرسة من مدينة اوكسفورد في سنه ١٨٧١ مسبحية

#### طبع ينفقة

الجمعمة البربطانية والاجتبية لاجل انتشار الكتاب المقدسة في مطبعة المدرسة من مدينة اولسفورد

في سنة ١٨٧١ مسبحسه